## مَحْمُوعُ لَطِيفِ كُنْتِينَ في خِينِيعُ الْمُولِ الْمِنْتُوحِ لِلْمُلْكِيْلِ جِنْبِيعُ الْمُولِ الْمِنْتُوحِ لِلْمُلْكِيْلِ بَعْبِيعُ الْمُولِ الْمِنْتُوحِ لِلْمُلْكِيْلِ

كثأً وَنظُّكُمًّا

يَحْتَوَيِّعَكَى ثَكَرْثِينِ مَوْلِدٌا نَبُوتًا شَرِيفًا ىنخبة مِسَرَالسَّادة العُلَمَاءالعَامِلِيْتُ العَارِفِينَ بِاللَّه تَعْالِي

> اعُتنی بر ایشَّخِالنَکشُرَعَامِمُ إِبُرُاهِم الکیّالحیْ الحُسَینِیالشّاذلیالنرقِادیُ

> > مت نشورات محت رتج اي بي بي فورت دار الكفب العلمية بروت دائت



#### دارالكنب العلهية

جميع الحقوق محفوظــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقسوق الملكيسة الأدبيسية والفنيسة محفوظ سسة لسسدان الكتسسيس العلميسية بيسروت، لبنسان، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيوتسير أو برمجنسه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسير خطياً

#### Exclusive rights by ©

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liben

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطبعـة الأولى ٢٠٠٥ م-١٤٧٦ هـ

### دارالكنب العلمية

م بڪيڙوت ۽ ابشسٽان

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٩٦١/١/١٢/١٢ ( ١٩٦٥) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

かける場合 いまろう 国際の あいる 音明の

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Rami Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmlyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

email: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بسيات التحالي

بسم الله الرحمن بمخلوقاته والرحيم بأوليائه المسلمين والمؤمنين والمحسنين، والأحد بذاته والواحد بأسمائه وصفاته، والأول بأزليته والآخر بأبديته، والظاهر بشؤونه والباطن بكنزيته.

قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ﴾ [الحديد: الآية ٣]، وقال تعالى في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً لم أُعرف فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم فبي عرفوني».

والحمد لله الذي ﴿بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِلاَنْبِيَاء: الآية ١٠٧] وقوله ﷺ: «يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة».

وبعد، فبما أن إيمان المرء المسلم لا يكتمل حتى يكون النبي على أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن ماله وولده والناس أجمعين، مصداقاً لقوله على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»، وقوله على مخاطباً أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب \_ حينما قال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي \_ «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي على: «الآن يا عمر».

وبما أن النبي ﷺ أحق بالمؤمنين من أنفسهم مصداقاً لقوله تعالى: ﴿النِّيُّ أَوْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم مصداقاً لقوله تعالى: ﴿النِّيقُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ ﴾ [الأحزَاب: الآية ٦] فعلى المسلم أن يكون دائم الفرح والاستبشار بمولده ﷺ تعبيراً عن حبه وتعظيمه لهذا النبي الكريم الذي أقامه الحق تعالى مقام نفسه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَكَ اللَّهَ ﴾ [الفَتْح: الآية ١٠].

وإذا كان حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عند علماء الشريعة، الاستحباب وهو داخل في البدع المستحسنة التي يثاب عليها صاحبها، فإنه عند علماء الإحسان وفي

مذهب المحبين يعتبر فرض لازم على السالك إلى الله تعالى في كل نفس من أنفاسه.

يقول أبو العباس المرسي: لو غاب عني رسول الله ﷺ ما عددت نفسي من المسلمين. ويقول أحد العارفين:

إن للنماس كل عام لعيدين وإن لنا بِكَ في كل وقت عيد وقال آخر:

إنَّ شمس النهار تغرب ليلاً وشموس القلوب ليس لها مغيب يقول ابن الجزري في كتابه «عرف التعريف بالمولد الشريف»: فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمِّه جُوزِيَ في النار بفرحه ليلة مولد النبي به، فما حال المسلم الموحِّد من أمة النبي عَلَيُّ يُسَرُّ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته عَلَيُّ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم. (الحاوي للفتاوي).

يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه [٩/ ١١٨ - ١١٩]، وعبد الرزاق في «المصنف» [٧/ ٤٧٧ - ٤٧٨]، والحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج» كما في «فتح الباري» [٩/ ١١٨]، والبيهقي في «دلائل النبوة» [١/ ١٤٨ - ١٤٩]، والبغوي في «شرح السنة» [٩/ ٧٥ - ٧٦]، عن عروة بن الزبير قال: «لما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشرِّ حِيْبَةٍ - أي: سوءِ حال - فقال: «ماذا لَقِيْتَ؟! قال أبو لهب: لم ألق بعدكم راحة غير أني سُقِيْتُ في هذه مني لعتقي ثُويْبَة - وهي مولاة لأبي لهب، وكانت بشرته بمولد النبي على فأعتقها - وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع».

وأنشد في ذلك الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه «مورد الصادي في مولد الهادي» ـ كما في الحاوي للفتاوي [١/ ٣٠٤]:

إذا كان هلذا كافراً جاء ذَمَّهُ وتبَّت يداه في الجحيم مُخَلَّدَا أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يُخَفَّفُ عنه للسُرور بأَحْمَدَا فما الظنُّ بالعبد الذي طول عُمره بأحمدَ مسروراً ومات موحّدا

وكتعبير عن هذا الفرح والاستبشار والسرور بيوم مولده وللله الم وفي إطار كتب التصوّف الإسلامي التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها وتصحيحها ونشرها بأبهى حلة خدمة للركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الكامل الذي هو مقام الإحسان، مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك وعلام الغيوب؛ مقام: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، نقدم للقرّاء الكرام مجموعة شريفة من صيغ المولد النبوي الشريف قيلت نثراً أو شعراً لنخبة من العلماء العاملين، أسميناه «مجموع لطيف أنسي في صيغ المولد النبوي القدسى نثراً ونظماً».

ويضم صيغ العناوين التالية:

١ ـ إعلام جهال بحقيقة الحقائق بأسنة نصوص كلام سيّد الخلائق ممزوجاً بالمولد النبويّ في مدح أصل النبي المولوي، للعلامة الشيخ سيدي الأحسن بن محمد بن أبي جماعة السوسي البيضاوي.

٢ ـ إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الأنبياء وسيِّد الخلائق، للعلامة الشيخ محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسيني.

٣ ـ اليمن والإسعاد بمولد خير العباد للعلامة الشيخ المحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني الحسيني.

٤ ـ بلوغ القصد والمرام بقراءة مولد خير الأنام للعلامة الشيخ محمد بن محمد الحجوجي الحسني.

 ٥ ـ شفاء السقيم بمولد النبي الكريم للعلامة الشيخ أبي علي سيدي الحسن بن عمر مزور.

٦ ـ مجموع مبارك في المولد الشريف نثراً وشعراً، للعلامة الشيخ عبد الرحمٰن بن
 علي الربيعي، وفتوى في إباحة الضرب بالدفوف عند الاحتفال بالمولد الشريف.

 ٧ ـ قصة المولد النبوي لخير البرية ملخصة من سيرته الزكية، للعلامة الشيخ فضول بن محمد الهواري الصوفي.

٨ ـ المولد النبويّ الشريف، للعلاَّمة المحدث الشيخ أحمد بن محمد فتحا العلمي
 الفاسي المراكشي.

 ٩ ـ مولد إنسان الكمال، للعلامة الشيخ سيدي السيد محمد بن السيد المختار الشنجيطي التيجاني.

١٠ ـ مولد المناوي، المولد الجليل للعلاَّمة الشيخ المناوي.

١١ ـ مولد العروس، للإمام العلاَّمة ابن الجوزي.

١٢ ـ فيض الأنوار في ذكرى مولد النبي المختار، للعلاَّمة الشيخ حسن محمد عبد
 الله شداد عمر باعمر.

١٤ ـ البيان والتعريف في ذكرى المولد النبوي الشريف، للعلاَّمة الشيخ السيد محمد بن علوي المالكي الحسني.

١٥ ـ جواهر النظم البديع في مولد الهادي الشفيع، للعلاَّمة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، يسبقه ابتهالات النصر والفرج للعلاَّمة محمد بن عبد الهادي العجيل الحسني اليماني، ويليه حصن الأمان في مناجاة الرحمٰن، للعلاَّمة أحمد بن موسى بن العجيل اليماني.

١٦ ـ الكبريت الأحمر في الصلاة على من أنزل عليه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ
 ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَر: الآية ١] للعلاَّمة الشيخ عبد اللطيف بن موسى بن العجيل اليماني.

١٧ \_ حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وتضم هذه الباقة الموالد التالية:

١٨ ـ مولد الحافظ عماد الدين بن كثير، للعلاَّمة الشيخ محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبى بكر بن سالم.

١٩ ـ مولد البرزنجي، للعلاَّمة الشيخ السيد جعفر البرزنجي.

٢٠ ـ سمط الدرر في أخبار خير البشر وما له من أخلاق وأوصاف وسير، للعلامة الشيخ علي بن محمد بن حسين الحبشي.

٢١ \_ مولد النبي محمد ﷺ، للعلاَّمة الشيخ عبد القادر الحمصي.

٢٢ ـ فرائد المواهب اللدنية في مولد خير البرية، للعلاَّمة الشيخ مصطفى نجا.

٢٣ ـ مولد العزب، للعلامة الشيخ محمد العزب.

٢٤ ـ قصائد لنخبة من العلماء تُقرأ عند المقام في المولد النبوي الشريف.

٢٥ \_ مولد المصطفى ﷺ، للأستاذ الشيخ خير الدين وائلي.

٢٦ ـ قصيدة «بانت سعاد» في مدح خير البرية ﷺ للصحابي كعب بن زهير.

٢٧ ـ قصيدة «البردة» للإمام البوصيري محمد بن سعيد الدلاصي الصنهاجي البوصيري، ويليها قصيدة «الهمزية» ثم القصيدة «المضرية في الصلاة هلى خير البرية»، ثم القصيدة «المحمدية» له أيضاً.

٢٨ ـ قصيدة للعلاَّمة الشيخ عبد الرَّحيم البرعي، ثم قصيدة نهج البردة للعلاَّمة الشيخ عبد الحميد بن أحمد بن عبد اللطيف الخطيب.

٢٩ ـ القصيدة الوترية في مدح خير البرية، للعلاَّمة الشيخ مجد الدين محمد بن أبي
 بكر بن رشيد البغدادي الشافعي المتوفى سنة ٦٦٢هـ.

٣٠ ـ روضات الجنات في مولد خاتم الرسالات، للعلامة الشريف الشيخ أبو الهدى محمد باقر الكتاني.

هذا ونرجو الله تعالى أن يوفِّقنا ببركة هذه الموالد وما فيها من أسرار إلى متابعة

النبي على فعلاً وحالاً، حسّاً ومعنى، نفساً وقلباً، فهو على الإنسان الكامل والخليفة الحقيقي، والمرآة الكلية الجامعة لحضرتي الوجوب والإمكان، الحق والخلق مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْبِ كَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ اللَّهَ (الفَّنَح: الآية ١٠]، أي: من حيث روحه وسرّه وحقيقته، ومصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ الرُّسُلُ أَوَائِن مَاتَ أَوْ قُتِلِ اللَّهُ الْمَائِكُمُ عَلَى الْقَلْبِكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ السَّكِرِينَ الله الله وبشريته، فهو عليه مفتاح الحضرة الإلهية وسرّها ومنتهاها.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْهَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَذِيرًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: الآية ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَع الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيتِينَ وَالصِّذِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ۞﴾ [النساء: الآية ٦٩].

كتبه الشيخ الدكتور عاصــم إبراهيـــم الكيالـــي الحسيني الشاذلي الدرقاوي

# إعلامرجهال بحقيقة الحقائق بأسنة نصوص كلامرسيد الخلائق

ممزوجاً بالمولد النبوي، في مدح أصل النبي المولوي

لمؤلفه العالم العلامة فريد عصره، وأعجوبة دهره سيدي الحاج الأحسن بن محمد بن أبي جماعة السوسي البعقيلي البيضاوي

# بسرات التحالي

### وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وصحبه وسلم

سلك الله كل فرد من أفراد هذه الأمة مناهج حقائق وطرائق شافع في كل أمّة، والصلاة والسلام الأتمّان عليه وعلى كل من سبق في علم ربنا أنه مؤمن سعيد، ونحمد الله الذي لا إله إلا هو، ونعترف بأن لا كريم إلا هو، وبعد:

أخرج الشيخ الأكبر ومصنّف "كشف الكشاف في شرح البردة" وغيرهما من العلماء الكمال، عن عبد الرزاق بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال: "يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنّة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا أنس، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله الألا محمد رسول الله» إلى آخر الحديث.

وفي رواية عنه: «أول شيء خلقه الله تعالى نور نبيك يا جابر، خلقه ثم خلق منه كل خير وخلق بعده كل شيء، وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثنى عشر ألف سنة، ثم قسمه أربعة أقسام، فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم. وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثنى عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام، فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثنى عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء فخلق الملائكة من جزء، وخلق الشمس والقمر من جزء، والكواكب من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء، فخلق العقل من جزء، والعلم

والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة، ثم نظر الله تعالى إليه فترشح النور عرقاً فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألفاً وأربعة آلاف قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة. فالعرش والكرسي من نورى، والكروبيون والرحانيون من نوري، وملائكة السماوات السبع من نوري، والجنة وما فيها من النعيم من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل والعلم والتوفيق من نوري، وأرواح الرسل والأنبياء من نوري، والشهداء والصالحون من نتائج نوري. ثم خلق اثني عشر ألف حجاب، فأقام النور وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف سنة وهي مقامات العبودية، وهي حجاب الكرامة، والسعادة، والهيبة، والرحمة، والرأفة، والعلم، والحلم، والوقار، والسكينة، والصبر، والصدق، واليقين. فعبد الله ذلك النور في كل حجاب ألف سنة، فلما خرج النور من الحجب ركّبه الله في الأرض فكان يضيءُ منه ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم. ثم خلق آدم من الأرض وركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه إلى شيث فكان ينتقل من طاهر إلى طيب ومن طيب إلى طاهر إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه إلى رحم أمه آمنة، ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر».

قلت: فثبت بذلك أن جميع المكونات تكوَّنت بإفاضة فيض الرسول ﷺ الذي هو القاسم المستفيض من الفيض الأول الأقدس.

وفي "الشفاء" عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب إبراهيم، إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوين لم يلتقيا على سفاح قط».

قلت: وإلى مثله أشار العباس عمه بقصيدته في مدحه، وهي معلومة، أولها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق

وعلى هذا الحديث نبني جميع ما روي حتى يصير بالشواهد كالمتواتر المفيد للقطع، فإن العلماء قابلوه بالقبول فصار عليه إجماعهم في كل قطر يشيدون به أفضليته وأصليته بانضمام أحاديث لا تحصى، فكلها دالة دلالة قطعية على ثبوت هذا الحديث فإذا ثبت حديث واحد قام مقام الكتب الإلهية كلها فإنه لا ينطق عن الهوى: «أول ما خلق الله جوهرة» الخبر عن ابن

وهب. «أول ما خلق الله نوري» الحديث الحسن. «أول ما خلق الله روحي» الحديث المشهور. فهذه الأحاديث الأربعة مشهورة على ألسنة الأمّة المختارة.

فكيفية التطبيق بين الأحاديث أنه خلق روحه ثم منه الأرواح لقوله ﷺ: «أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر». ثم خلق نوره ثم من نوره الأنوار: قال ﷺ: «أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نوري». ثم خلق عقله ثم خلق من عقله العقول الكلية الملكية القدسية العرشية، ثم خلق جوهرة عنصره قبل العناصر، ثم خلق منه الجواهر الكلية العرشية والسماوية والأرضية. فالمطلوب بهذه الأصول الحقيقة المحمدية والحضرة الأحمدية باعتبار النسب والتعيين والمراتب إذ هو فاتحة الوجود مرتبة وإيجاداً في الجواهر السفلية والعلوية الملكية والآدمية الكلية الجامعة لجميع الحقائق الإلهية الأسمائية الكلية فهو مقدم الوجود وفاتحه وخاتمه، فجوهر وجوده هو الجوهر الفرد الكلي الجامع المحمدي في جميع الأعيان والجواهر. قاله ابن وهب عن «الأخبار القدسية».

«أول ما خلق الله القلم»، قلت: وهو القلم الأعلى باعتبار أخذه الفيض الإلهي من حضرة الغيب، وفيضان الأشياء منه كفيضان الخط من المداد بواسطة القلم، فسمي قلماً باعتبار إفاضته وإشارته إلى لوح العالم. ويسمى العقل الكلي أيضاً، باعتبار تميز ذاته ومعرفة نفسه وربه. ويسمى الروح الأعظم، باعتبار أنه منشأ المخلوقات.

﴿ قُلِ اَلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَدِي ﴾ [الإسرَاء: الآية ٨٥] أي من عالم الأمر الذي خلق بلا سببية شيء من مادة، وعالم الخلق ما أوجده الله من مادة كذا كالحيوانات من الماء ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ اَلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبيّاء: الآية ٣٠] فالروح الإنساني هو أول شيء تعلقت به القدرة، جوهرة نورانية ولطيفة ربانية من عالم الأمر وهو الملكوت الذي خلق من لا شيء. «فالروح الأعظم هو أول المخلوقات» وهو روح سيدنا «محمد» ﷺ.

قال ﷺ: «أول ما خلق الله روحي». ولا يمكن تعدده لأن الشيئين المتغايرين لا يكون كل واحد منهما أولاً في التكوين، والإيجاد على الإطلاق إذ الأمر لا يخلو إما أحدثا مضافين أو أوجدا متعاقبين، فإن أوجدا متصاحبين معاً فلا يختص أحدهما بالأولية فلا يكون واحد منهما على الانفراد. وإن أحدثا متعاقبين يكن المبتدأ أولاً والآخر بعده فيعمل كلام الشرع ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَتَى يُوكَىٰ ﴿ النَّجْمَ: الآية ٤].

إن المخلوق الأول إنما هو لمسمى واحد في جميع ما تعددت فيه الأوليات، وإنما له لعظم شأنه أسماءٌ متعددة بالاعتبارات من حيث الصفات. وقد كثرت الأسماءُ «والمسمى المعظم» واحد وهو الأصل وما سواه تبع له، فلا ريب في أن أصل المفعول من حيث هو مخلوق إنما هو واحد وهو نبينا على في الغبر القدسي:

«لولاك لما خلقت الأفلاك»، فهو أولى أن يكون أصلاً وما سواه تبع له فإنه كان بالروح بذر شجرة الموجودات فلزم أن يكون أول شيء تعلقت به القدرة وأن يكون المسمى بالأسماء المختلفة، فإن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى المعظم وجوده وهو سيدنا محمد على فباعتبار أنه درة صدف الموجودات سمى درة وجوهرة

«أول ما خلق الله جوهرة \_ وفي رواية: درة \_ فنظر إليها فذابت» الحديث. وباعتبار نورانيته سمي نوراً، وباعتبار وفور عقله سمي عقلاً، وباعتبار غلبة الصفات الملكية سمي ملكاً، وباعتبار صدور الأشياء بواسطته سمي قلماً. قال في الحديث الصحيح: «الله معطي وأنا قاسم، الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم» صلواته وسلامه على حبيبه وخليله وعلى جميع أنبيائه. ذكره نجم الدين الكبري في «تأويلات سورة الإسراء».

فلما أم سيدنا محمد الأنبياء، إذ عرج بجسمه وروحه الشريفين إلى حضرة الاستواء، قال: «كلهم أثنوا على ربهم وأنا أثني على ربي، تقدَّس وتعالى الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل عليَّ الفرقان فيه تبيان لكل شيء، وجعل أمّتي خير أمة، وجعل أمّتي وسطاً، وجعل أمّتي هم الأولون والآخرون، وشرح لي صدري، ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحاً وخاتماً». فقال إبراهيم عليه السلام: يا معشر الأنبياء، بهذا فضلكم محمد عليه السلام: يا معشر الأنبياء، بهذا فضلكم محمد

وقال جعفر الصادق: أكمل الله لنبيه على أهل السماوات والأرض حين قدمه على الملائكة في ليلة المعراج فأم أهل السماء فيهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. كما في «الشفاء»: «أعطيت خمساً وروي ستاً لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهراً، فأيما رجل من أمّتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة». وقال على: «جعل رزقي تحت ظل رمحي والجهاد حرفتي» كما في «الشفاء».

«أول من يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً، مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب. وأعطاني النصر والعزّة والرعب يسعى بين يدي أمّتي شهراً، وطيَّب لي ولأمتي الغنائم، وأحلّ لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج». كما في «الشفاء». وفيه أيضاً: "إنّ الله قد حبس عن مكة الفيل وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لى ساعة من نهار».

وفيه أيضاً: «أنا سيد ولد آدم وبيدي لواءُ الحمد ولا فخر، وما من نبيّ يومئذ آدم فمن دونه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتح فيدخل معي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر،

وأنا أكثر الناس تبعاً، أهل الجنة مائة وعشرون صفاً ثمانون صفاً من أمّتي والباقي من جميع الأمم».

وفيه نقلاً عن التوراة: «أول النبيئين خلقاً وآخرهم بعثاً النبي محمد ﷺ، ومن خصائصه ﷺ أنه قال: «وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتح الأرض فوضعت بين يدي، وقال: أنا محمد النبي الأمّي لا نبي بعدي أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وعلمت خزنة النار وحملة العرش. وقال: قال لي ربي: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا ربي واتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً واصطفيت نوحاً وأعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. فقال لي تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت السمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهوراً لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك ولم أصنع في ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمّتك مصاحفها وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لنبي غيرك، فله قال الخلق كلهم محتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم وقال إني عبد الله وخاتم غيرك، فله قال الخلق كلهم محتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم وقال إني عبد الله وخاتم محمد حبيب الرحمٰن وأرسلتك للناس كافة وجعلت أمّتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمّتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً، وأعطيتك سبعاً من المثاني ولم أعطها نبياً قبلك، وجعلتك فاتحاً وخاتماً».

فأول ما أوجده الله من عالم الخلق بتعلق القدرة به جوهرة قدسية نورانية، وهي المسماة عندهم بالعنصر الأعظم، وحقيقة الحقائق عند المقربين العارفين المحققين وتسمى بالهيولى الكلية الجامعة المسماة بالقوّة القابلية الكلية عند الحكماء، وسماها بعضهم بالجوهر الفرد الذي لا يتجزّأ.

"وهو المخلوق الأول" من وجه، وهو قائم بنفسه غير متحيز على الأصح عند المشايخ أهل الشرع، فللوجود الأول أسام كثيرة، كالقلم، والعقل، والجوهر الفرد، واللوح، والروح الكلي، والحق المخلوق، والعقل. وله أوصاف كثيرة لا يحصيها إلا الله لكن أشد ظهوراً "الموجود الأول" في الحقيقة المحمدية والحضرة الأحمدية كأنه هي لكمال اتصافها به. قلت: فالحقيقة الأحمدية واقفة عابدة، غايتها في محراب القدس وهي الأم للحقيقة المحمدية، فالمحمدية محيطة بكل مخلوق من حيث هو، وهي سيدة الحقائق ذرة ذرة وأمها وحاجبها والحامية لنظام الأشياء المقدورية، وهي "المفعول الأول" وأول تعين تعين ظهوره في عالم الغيب كنواة مثلاً أخرج الله منها النخيل، وكذات آدم أخرج الله منه كل أفراد صورته من غير شذوذ مع استغنائه تعالى عما سواه،

وإنما أوجد الله ما سواه ليعرفوه تعالى بوصفي كرمه الإحسان إلى أحبابه والانتقام في أعدائه. ولا بد للكامل منها وليعبدوه ولتتذل رتبتهم لرتبته تعالى، وليتمتعوا بنعمه. ولم يخلق شيئاً ليكون دليلاً عليه، فإن للدليل صولة وسلطة على المدلول فهو كامل من كل وجه واعتبار متصف بأسمائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم قبل ظهور المفعول الأول إلى العيان وقبل نفوذ القدرة في ذرة واحدة، فلا يفعل الله شيئاً لعلة كذا لما يؤدي إليه من الافتقار إليه وإنما يعتبر العاقل بعد نفوذ القدرة في الفعل والعاقل والمعقول. «فوائد وحكم وأسرار» مفعول الله من حيث هو فيقول بلسانه: الله حكيم، فكل ما خلقه حكمة وصلاح، وأصلح من حيث الحكمة، وحكمة ما تعقلناه فيه كذا، وفائدته كذا، وسره كذا، لما خلقه المرتبة الأحديّة كذا، لما خلقه الله من الاستعداد في كل ذرة. فحقيقة الحقائق هي المرتبة الأحديّة الجامعة جميع الحقائق وتسمى «حضرة الجمع وحضرة الوجود». وهي الحقيقة المحمدية التي هي الذات مع التعين الأول وهو الاسم الأعظم أم الكتاب وهو العقل الأول وهو الحقيقة المحمدية.

فالرسول على هو الإنسان الكامل، الجامع لجوامع العوالم الإلهية والكونية الكلية، فمن حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمى بأم الكتاب، ومن حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظ، ومن حيث نفسه كتاب المحو والإثبات، فهو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة التي لا يمسها ولا يدرك أسرارها إلا المطهرون من الحجب الظلمانية. فنسبة العقل الأول إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح إلى البدن وقواه، وإن النفس الكلية قلب العالم الكبير كما أن النفس الناطقة قلب الإنسان، ولذلك يسمى العالم بالإنسان الكبير.

أجمع المسلمون على أنه لا يمكن وجود حادث لا أول له فإن لكل حادث أولاً به هو حادث، كما ثبت في علم العقائد فوجب انتهاءُ الناس إلى الإنسان الأول سيرة وصورة وهو آدم عليه السلام من حيث الصورة، ومن حيث السيرة والروح فإنما هو سيدنا محمد على قال على «أنا أبو الأرواح وآدم أبو الأشباح». فالأنبياء مجمعون على حدوث ما سوى الله ولم يطلع أحد ممن قبل النبي على وخليفته المكتوم على أوله، فالله فقط هو الباقي الخلاق على الدوام وما سواه حادث. فتجلّى الله سبحانه بكمال ذاته في الحقيقة المحمدية التي هي مرآة ومجلاة لله تعالى هو الاسم الأعظم الذي هو باطن الباطن الذي اختص به على وهو الوارد الأول.

ثم لما تمكن وصار له مقاماً سمي مقامه الخاص به ولم يرثه إلا «القطب المكتوم» الذي له تجلي الذات على سبيل النيابة لا على سبل الاستحقاق والاختصاص، وتجليه بكمال صفاته التي هي عين التجلي بالمرتبة الأحدية التي هي عين الذات مع تعقل الرتبة

في روح سيدنا «محمد» على هو المسمى بالاسم الأعظم الخاص بروحه على وهو مقامه، وهو باطن الاسم الأعظم الظاهر فهو أيضاً مختص به ولم يشم له أحد رائحة إلا في حق المكتوم فإن للأنبياء والأقطاب والصديقين تجلي الصفة لكن لا يفيد كمالها، وتجليه سبحانه بكمال أسمائه في ذاته العربية وهو الوارد الثابت المسمى مقامه والاسم الأعظم الظاهر والنور وتسبح الملائكة بتسبيحه، وفيه تأييد أنه أرسل إلى الملائكة وغيرهم، وهو صريح في أن نبوته ظهرت في الوجود العيني قبل نبوة آدم وغيره، وأن الملائكة لم تعرف نبياً قبله على وأنه على هو النبي المطلق وسائر الأنبياء خلفاؤه حتى يظهر، والشرائع كلها شريعته ظهرت على لسان كل نبي بقدر استعداد أهل زمانه فهو أول الأنبياء وآخرهم، ولا يمكن أن تنسخ شريعته البتة ولا يكتب على نسخة رسالته حواشي زائدة، وهو سابق روحاً وجسداً لوجود مادة جسده قبل كل مادة.

روى ابن الجوزي: لما أراد الله أن يخلق محمداً الله أمر جبريل أن يأتيه بالطينة البيضاء، فهبط في ملائكة الفردوس وقبض قبضة من موضع قبره بيضاء نيرة فعجنت بماء التسنيم في معين الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع عظيم، ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي والسماوات والأرض حتى عرفتها الملائكة قبل أن تعرف آدم \_ يعني عنصره وروحه \_ وبعث إلى كل فرد من أفراد ما خلقه ربنا تقدم أو تأخر».

ورجحه السبكي والسيوطي: «بعثت إلى الناس كافة عام لهم من لدن آدم إلى النفخ في الصور» ورجحه البارزي وزاد: أنه أرسل إلى الحيوانات والجمادات وأدل دليل عليه شهادة الضب والحجر والشجر بالرسالة وأرسل إلى نفسه.

وإن جزم الحليمي والبيهقي وابن حمزة الكرماني بأنه لم يرسل إلا إلى الجن والإنس.

قلت: الجامع أنه رسول باعتبار جوهرة الحقيقة وأمر باتباع أخلاقهم في بساط الطريقة ﴿ فَيَهُ دَنهُمُ اَفْتَدِةً ﴾ [الانغام: الآية ١٠] لا بهم ﴿ أَنِ اَتَبِعٌ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَيفًا ﴾ [النحل: الآية ١٣] ما عليه من الأخلاق. ثم إن الله لم يكمل الأخلاق الإلهية كلها في فرد من قبله أيا كان ولا في الهيئة الاجتماعية من جميع العوالم إلا فيه ﷺ: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وورثها كلها صاحب المقام المحمدي "العلماء ورثة الأنبياء، ﴿ بَارَكَ الّذِي نَزَلَ اللّذِي نَزَلَ اللهُ وَان عَلَى عَبْدِهِ لِيكُون لِلْعَلَمِين نَذِيرًا ﴿ إِلَى اللهُ قان: الآية ١] وهو عام لكل من عليه علامة الحدوث، وهي التغير، لدلالته على مغيره تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَة لِلْعَلَمِين ﴿ إِلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ ٢٠] ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَّهِ مِن دُونِهِ عَن دُونِهِ وَلَا لَانبِناء: الآية ٢٧] ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَّانِينَاء: الآية ٢٧] ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَّانِينَاء: الآية ٢٠] يعني من الملائكة وأحرى من دونهم، إلّن دُونِهِ عَهَنَدً ﴾ [الأنبياء: الآية ٢٥] يعني من الملائكة وأحرى من دونهم،

وهو إنذار على لسان الرسول ﷺ: ﴿وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِـ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعَام: الآية ١٩]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ [القَصَص: الآية ٨٨].

قال الملائكة: هلك أهل السماوات وأهل الأرض.

عن جابر بن سمرة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمُّون الصفوف الأول فالأول، ويتراصون في الصف».

عن أبي بن كعب قال ﷺ: «الصف الأول على مثل الملائكة». ومن طريق الليث بلغنا: «أن إسرافيل مؤذن أهل السماء يسمع تأذينه من في السماوات السبع ومن في الأرضين إلا الجن والإنس، ثم يتقدم بهم عظيم الملائكة يصلِّي بهم ويؤم ميكائيل الملائكة في البيت المعمور» وهو أدل دليل على أن الملائكة يؤذنون أذاننا ويصلُّون صلاتنا.

عن أبي هريرة: تجمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ اللَّهِ مُهُودًا﴾ [الإسراء: الآية ٧٨].

وروى على بن أبي طالب كرّم الله وجهه، قلت: يا رسول الله مم خلقت، فأطرق وعليه عرق كالجمان ثم قال: «يا علي لما عرج بي إلى السماء وكنت من ربي عز وجل كقاب قوسين أو أدنى وأوحى إلي ما أوحى قلت: يا رب ممّ خلقتني، فقال يا محمد وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقت جنّتي ولا ناري. فقلت: يا ربي مم خلقتني، فقال: يا محمد لما نظرت إلى صفاء بياض نور خلقتك بقدرتي وأبدعته بحكمتي وأضفته تشريفاً له إلى عظمتي استخرجت منه جزءاً فقسمته ثلاثة أقسام، فخلقتك أنت وأهل بيتك من القسم الأول، وخلقت من أحبكم من القسم الثالث. فإذا كان يوم القيامة عاد كل نسب وحسب إلى حسبه ونسبه ورددت ذلك النور إلى نوري فأدخلتك أنت وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك من القسم الثاني، وخلقت من أحبكم جنتي النور إلى نوري فأدخلتك أنت وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك ومن أحبّكم جنتي برحمتى. فأخبرهم بذلك يا محمد عني».

روى ابن الجوزي في "الوفا"، وابن أبي جمرة في "بهجة النفوس"، وابن سبع في كتابه "شفاء الصدور": فلما خلق الله آدم عليه السلام وضع على ظهره قبضة من رسول الله على فسمع آدم في ظهره نشيشاً كنشيش الطير، فقال آدم: يا رب ما هذا النشيش، فقال: هذا تسبيح نور محمد على خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فخذه بعهدي وميثاقي ولا تودعه إلا في الأرحام الطاهرة. فقال آدم: أي رب قد أخذته بعهدك ألا أودعه إلا في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء". فكان نور محمد على يتلالأ في ظهر آدم عليه السلام وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفاً ينظرون إلى نور محمد ولهوي ويقولون: سبحان الله، استحساناً لما يرون. فلما رأى آدم ذلك قال: "يا ربي هؤلاء

ينظرون خلفي صفوفاً، فقال الجليل سبحانه: يا آدم ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فقال: يا رب أرينيه. فأراه الله إياه، فآمن به وصلّى عليه مشيراً بإصبعه ـ ومن ذلك الإشارة بالإصبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الصلاة \_ فقال آدم: يا رب اجعل هذا النور في مقدمي كي تستقبلني الملائكة ولا تستدبرني. فجعل ذلك النور في جبهته فكان يرى في غرة آدم كدارة الشمس في دوران فلكها وكالبدر في تمامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفاً تنظر إلى ذلك النور ويقولون: سبحان ربنا. استحساناً لما يرون. ثم إن آدم عليه السلام قال: يا رب اجعل هذا النور في موضع أراه. فجعل الله ذلك النور في سبابته فكان آدم ينظر إلى ذلك النور. ثم إن آدم قال: أي ربي هل بقي من هذا النور في ظهري شيء، فقال: نعم بقي نور أصحابه، فقال: أي رب اجعله في من هذا النور في ظهري شيء، فقال: نعم بقي نور أصحابه، فقال: أي رب اجعله في بقية أصابعي. فجعل نور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر في البنصر، ونور عثمان في الخنصر، ونور علي في الإبهام. فكانت تلك الأنوار تتلألاً في أصابع آدم ما كان في الجنة. فلما كان خليفة في الأرض انتقلت الأنوار من أصابعه إلى ظهره.

وفي «الدر النظيم» في مولد النبي الكريم: لما خلق الله تعالى آدم ألهمه أن قال: يا رب لم كنيتني أبا محمد، قال له ربه: ارفع رأسك، فرفعه فرأى نور محمد في سرادق العرش، فقال: يا ربي ما هذا النور، قال هو نور نبي من ذريتك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاً.

وروى الحاكم وصححه عن عمر مرفوعاً: «إن آدم عليه السلام رأى اسم محمد مكتوباً على العرش وإن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك».

وأنهى ابن العربي أسماءه إلى ألف اسم وأشهرها سيدنا محمد على ثم أحمد ثم محمود. فكانت نبوّته بالفعل سابقة على كتابتها في الذكر وعلى خلق الماء، والعرش من الماء، فأول ما برز من نوره ومن نور روحه ومن روح جسده الماء فتكونت الأشياء كلها من الماء عرشاً وقلماً ولوحاً، فإن تقريب الله له قبل التقسيم النوري وأخذ الميثاق حيث التقسيم أي الحكم به قبله وأنشأه الله حين أخذ الميثاق، فالأولية حقيقة إنما هي لنوره وأما أولية الماء فمن نتائج نوره كروحه.

قال لأبي هريرة: كل شيء خلق من الماء \_ يعني بعد نوره هو \_ فالماء نسخته ﷺ وكون الماء هو أول مخلوق صحيح فإنه اسم للحقيقة المحمدية.

أخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، قال: «كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء». فأين سؤال عن المكان فالمكان غير الكائن فيه مغايرة

غير اعتبارية بل حقيقية. وقد صح: «كان الله ولم يكن معه غيره» فكل ما سوى الله فهو مخلوق حادث ومن لوازمه أن يكون الحق غير متحيز ومع ذلك لم ينكر عليه على سؤاله بأين بل أقره وأجاب بما أجاب فدل أنه وإن لم يكن متحيزاً صح أن ينسب إليه كينونته في مكان على وجه يليق به فليس أين في لسان العرب مختصاً بالسؤال عن المكان بل للسؤال عن الموجود فيعم ما ليس بجسم ولا جوهر ولا معنى بل هو ذات مخالف للحقائق كلها المعقولة، فالله معلوم بتعريفه. فالمعقول هو المرتبة الألوهية، والعماء هو النور المحمدي، فمنه يرى الحق بأنوار التعريفية فليس هواء ثمة فإن الهواء حادث فلم يكن حينه حادث إلا النور المصطفوي فهو مظهر التجلي وإنما سال عن مظهر التجلي يكن حينه حادث إلا النور المصطفوي فهو مظهر كان يتجلى قبل أن يخلق خلقه فالعماء هو فكفت المغايرة الاعتبارية، يعني في أي مظهر كان يتجلى قبل أن يخلق خلقه فالعماء هو المظهر الجامع للحقائق الإلهية والكونية. وهو إما بالتعين الثاني المسمى بالواحدية وقاب قوسين، وإما بالتعين الأول المسمى بالأحدية وبمقام أو أدنى. فالأحدية جامعة للحقائق كلها إجمالاً، والواحدية تفصيلاً.

فالمراد بالعماء والماء، نوره الأولي على المنتمل على الاعتبارات الخلقية المختلفة كالشجرة لتشاجر الأنوار على حسب مظاهرها في غيرها ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَآءً﴾ [الانعَام: الآية ٩٩] يعني قرآناً، فاحتملته قلوب المؤمنين فهو على ماء نوري متضمن أنواراً عنصرية على .

وفي «المواهب اللدنية» أنه لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه وتقدير رزقه أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها على صورة حكمة كما سبق في سابق علمه وإرادته ثم أعلمه بنبؤته وبشره برسالته هذا وآدم لم يكن إلا كما قال بين الروح والجسد، ثم انبجست منه عين الأرواح فظهر بالملأ الأعلى الأجلى وكان لهم المورد الأحلى، فهو الجنس العالي على سائر الأجناس، والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس. ولما انتهى الزمن بالاسم الباطن انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر فظهر محمد على بكليته جسماً وروحاً، وهو الباطن انتخرت طينته فقد عرفت قيمته فهو خزانة السر وموضع نفوذ الأمر فلا ينفذ أمر إلا عنه.

قال على الله عزّ وجلّ كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » يعني مما نعده لو كان الفلك فإن أول مخلوق نوره على ومنه خلق الماء، فخلق من الماء الجواهر والأعراض والعرش والكرسي والسماء والأرض وكل ذرة أوجدها ربنا، فللعرش قوائم تحمله الملائكة وليس عليه بفلك فلا تكون له قوائم، وهو في اللغة سرير الملك. وإنما نزل القرآن بلغة العرب فهو سرير له قوائم تحمله

الملائكة كالقبّة على العالم وهو سقف المخلوقات، فالكرسي غير العرش. «يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على جرم الحلقة».

عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور».

عن ابن عباس: فقد شرف الله نبيّه بمنقبتين ومرتبتين بين سائر الخلائق أجمعين فلا مطمع لأحد فيها وبما ساد الحقائق كلها الحدوثية، فالرتبة الأولى مركبة من ثلاثة أمور كونه أصل العالم كله في الحضرة العلمية الأزلية والوجود الإدراكي، وهذا المقام الذي هو تجلى الله فيه بكمال ذاته وبكمال صفاته وبكمال أسمائه هو الحقيقة المحمدية. والتعين الأول وحقيقة الحقائق والنور الأحمدي والخلق المخلوق به والإنسان الكامل وكونه أصل العالم في حضرة الأعيان والوجود الخارجي عند إنفاذ القدرة الإلهية ما اقتضاه العلم والإرادة الإلهيان ببدء الخلق والإيجاد الذي هو عالم الأرواح والأجسام ولوازمهما وكونه نبياً بالفعل عند بدء الخلق المذكور أفيضت عليها كمالات النبوّة علماً إلهياً مقرباً من ربه قرباً خاصاً به.

روى ابن القطان: أن الله تعالى خلق نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأربعة عشر ألف عام ـ وفي رواية ويسبح ذلك النور ـ فإذا علمت ما سقناه بطل ما ادّعاه من لا دراية له بكونه على أصلاً لكل مفعول خلقه الله، فقد صيرت حديث جابر بالشواهد والأدلة في مقام المتواتر وقد أثبته في «المواهب» وأقرّه الزرقاني وأثبته كل من يقتدي به وبنيت عليه المواليد النبوية وعليه بنى كل عارف من الأئمة كالبصيري وصاحب الشفاء وغيره من جميع العلماء الأجلاء، فنوره في الشاهد كآدم جعل أصلاً أصيلاً لذوات بنيه حكمة إلهية وحكماً حكم به ربنا، وكالنواة جعلها أصلاً للنخيل فالنخيل كامن فيها، وكالإضاءة في الشمس جعلت أصلاً للأنوار، وكالأم جعلت أصلاً للولد، وكالماء جعل أصلاً لكل حي مع استغناء الله عما سواه، الله الصمد، فالرسول على مخلوق خلقت منه الحقائق كلها فلا يريد الله أن يظهر وجوداً إلا منه كما أنه لم يرد أن يظهر صورة آدمية إلا المتغراب فيه.

وقد علمت بالأصول الدامغة أنه أصل أصيل لكل ما خلقه الله، فمن يمينه خلق السعداء، ومن يساره خلق الأشقياء، ومفاتيح الخير في يد يمناه، ومفاتيح الشر في يد يسراه، والخزائن تحت قدمه، وأسماء المؤمنين في يده اليمنى فلا مزيد، وأسماء الكافرين في يد يسراه ولا مزيد، وهو الخليفة المطلق في الدنيا والآخرة، والأنبياء نواب عن نبوته قبله حتى يظهر كقياد الرحى عليهم الكبير فكبيرهم كبير حتى يأتي الكبير على

سائر الأجناد ثم تنفني رتبته في رتبة الكبير عليه مع بقائه كبيراً تحت حجبه لكن ليس له الحل والعقد إلا على يديه، فكذلك الأنبياء فهم أنبياء في غير يومهم لكن لا يتصرفون إلا بإشارة من له اليوم وهو النبي على فلعلماء نواب عنه في التبليغ كأنبياء بني إسرائيل في مجرد التبليغ عنه لا في الرتبة فلكل رتبة صاحبها لا تقبل غيره أبداً، فالحقائق لا تتكرر أبداً.

ثم اسمع أفضليته على غيره: «أنا محمد بن عبد الله القرشي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب أنا أعرب العرب، أنا بن العواتك من سليم، أنا النبي الأمي الصادق الزكى، الويل كل الويل لمن كذبني، أنا أبو القاسم، الله يعطى، وأنا القاسم، أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إدا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم يأتي أهل البقيع فيحضرون معى ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر، أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبش، أنا أعربكم، أنا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر، أنا رسول من أدركت حياً ومن يولد بعدي، أنا أول من يدق باب الجنة، أنا فئة المسلمين، أنا فرطكم على الحوض، أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، أنا محمد وأحمد أنا رسول الرحمة، أنا رسول الملحمة، أنا المقفى والحاشر، بعثت بالجهاد ولم أبعث بالزراع، أنا دعوة إبراهيم. وكان آخر من بشر بي عيسى ابن مريم، أنا دار الحكمة وعلى بابها، أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاد العلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا الشاهد على الله ألا يعثر عاقل إلا رفعه ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يصير مصيره إلى الجنة».

وآباء نبينا ﷺ قطب من قطب من سيدنا عبد الله إلى آدم، وأمهاته من سيدتنا آمنة بنت وهب، صديقة من صديقة إلى سيدتنا حواء كأمهاته رضاعاً وآبائه رضاعاً.

ولما حملت سيدة النساء من سيد الرجال آمنة بنت وهب مع القطب الجامع عبد

الله بن عبد المطلب بن هاشم بسيد الخلائق أجمعين، أصبحت الأصنام منكوسة وبقي تسعة شهور، وتمخضت به أوله في سابع ربيع الأول وزاد منه بعضه الكريم قبل فجر يوم الاثنين من الثاني عشر منه، فجمع بين الليلة واليوم حرس الله السماوات بالملائكة ترمي بشهب من أراد استراق سمع أخبار السماوات من الملائكة من كل شيطان فأظهر الله المعجزات في ليلة ولادته وسخّر الله لآمنة جميع العوالم حتى خدمتها الملائكة والإنس والجن فوقع لها الفتح الأكبر بطلعة أكرم خلق الله، فرأت قصور قيصر بمكة، وأحدقت النساء من الحور وغيرها، فرأت ملك الله متدانياً لها تقطف منه بولده الكريم، فأمد لها ديباج أخضر فرأت من المعجزات ما ألف فيه العلماء تآليف، فرأت ثلاثة أعلام علماً علما معمد على علماً على ظهر الكعبة، فأخذها الطلق فولدت سيدنا محمد .

السلام عليك يا أيها الرسول العظيم، اللَّهم صل على سيدنا محمد الفاتح، السلام عليك يا سيدنا ومولانا محمد، السلام من الله ومن كل خلق الله عليك يا ابن سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، السلام على من فضله الله على سائر الخلائق، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن أكرم النساء آمنة بنت وهب، السلام عليك من الله أيها البشير النذير، السلام عليك يا من هو السراج المنير، السلام عليك أيها الصادق الأمين، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين، السلام عليك أيها الفاتح الخاتم لما أغلق، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام منا عليك أيها الكريم الماجد، السلام عليك أيها الخليفة الأكرم، السلام عليك يا من هو المجلى الأعظم، السلام عليك من ألسنة كل الخلايق، السلام عليك بأي أنواع الطرائق، السلام عليك من الله من أرواح الحقائق السلام عليك من جنابك الأعظم، السلام عليك يا حبيب الله الأكرم، السلام عليك يا حبيب الله وخليه، السلام عليك بكل سلام خلقه الله.

اللهم طهرنا ومجالسنا بذكره الطيب، وتفضل علينا بسلوك نهجه القويم، وصل لنا يا ربنا عليه وسلم وعلى آله صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضى والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة عظيمة القدر والمقدار، صلاة وسلاماً يؤديان عنا حقوقه آمين. . .

فاعلم أن صفة الله ليست عين الذات باعتبار، وليست غيره بالذات فاتحد الذات والصفة ذاتاً واختلفا اعتباراً وذلك بملاحظة التجلي في المظهر الجامع الأزلي الواحدي، وهي عين الذات في الخارج وغيرها في المفهوم بملاحظة الإطلاق الذاتي الأحدي فاتحد المقامان عند قصد أهل القولين وتحقيق الفرق بين المقامين، فالخلف عليه لفظي. فالشيء الثابت إما في الخارج أو في ذهن المخلوق أو في القراءة أو في الكتابة أو في علم الله تعالى. فعلم الله بالأشياء حضوري لا حصولي وهو قائم به تعالى، فالممكنات كلها في الأزل مشهودة ثابتة غير مفقودة وإن لم تكن موجودة في الخارج فهي مرئية لله في حال عدمها ومسموعة، فالعاقل الذي فتح له في المقدور يعلم أن الله على كل شيء قدير وهذا شيء، فالشيء المقدور العدم الإضافي فهو الذي له ثبوت في العلم دون العدم المحض فإنه ليس له ثبوت أعيان وهو المستحيل الذاتي كإيجاد مثله أو خلق ما نفاه عن نفسه أو سلب ما أثبته لنفسه. فالعدم الإضافي هو وصف لما تضمنه العلم القديم وليس وصفاً للعلم، فكل ما لم يتضمنه علمه ليس بشيء.

وإنما تتعلق القدرة بشيء موجود في علمه الحضوري فما كانت حقيقته لا شيء لا يكون شيئاً، فما هو شيء لا يكون لا شيء. فالحقيقة لغة من حق يحق، بالضم والكسر، حقاً وحقوقاً صار حقاً وثبت ووجب ﴿حَقَّ عَلَيْمٍ ٱلْقَرْلُ﴾ [القَصَص: الآية ١٣] ثبت، فيكون فعلا لازماً ومتعدياً. فإن كانت الحقيقة من اللازم فهي بمعنى فاعلة الثابت والواجب، ومن المتعدي فهي بمعنى مفعولة المثبت والموجب. فالتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية لا يبلغ المؤمن حقيقة الأمر حتى لا يعيب مسلماً بعيب هو فيه، يعني خالصه ومحضه، وحقيقة الرجل ما يلزمه الدفاع عنه، فلان يسوق الوسيقة وينسل الوديقة ويحمي الحقيقة فلها سبع معان. ما يصير إليه حق الأمر وخالص الشيء، وما يحق عليه أن يحميه، والرأية والحرمة والفناء، بالكسر والكلمة التي وضعت أولاً، وهي للبيانيين.

وهي عند المتكلمين والحكماء معنى كل يكون كل شيء هو هو كلياً أو جزئياً، إما حقيقة كلية كحد الإنسان، أو حقيقة جزئية كزيد. فكل كلي جزء لجزئه، وكل جزئي كل لكليه. فتسمى ماهية مشتقة من ما هو ومائية من ما منسوباً وهوية.

فالتعين الأول، أول مرتبة للذات تعالى وأول مراتب العلم فهو ظهور الذات لنفسه باندراج اعتبارات الواحدية فيها فإنه علم ذاته فقط.

والمرتبة الثانية، ظهور الذات فيها لنفسها بشؤونها من حيث مظاهر تلك الشؤون المسماة صفات وحقائق فيها فكان متعلقاً بمعلومات متميزة متغايرة والكل عين واحدة في الوحدة الحقيقية التي هي عين التعين الأول الذي هو أول مراتب العلم، فمنها انتشأت الأحدية والواحدية. فالأحدية سقوط الاعتبارات كلها عنها بالكلية، والواحدية ثبوت الاعتبارات لها مع اندراجها في أول رتبة الذات، فالوحدة الحقيقية هي البرزخ الجامع بينهما وأصل كل قابليته وفاعليته فلذلك سميت حقيقة الحقائق، والحقيقة المحمدية،

فإنها أصل لكل حقيقة إلهية وكونية فلا إجمال في علم الله تعالى مفهومات ثابتة في علم الله أزلاً وأبداً باعتبار كونه عين الذات الأقدس فالأسماء والصفات نسب إلهية ترجع إلى عين واحدة، فالعلم باعتبار الذات مجمل وباعتبار الواحدية مفصل. فالعلم في المرتبة الأولى يعتبر عين الذات فإنه ظهور الذات لنفسه مع اعتبار اندماج اعتبارات الوحدة فيها مع تحققها فإنه علم ذاته فقط. والعلم في الثانية يعتبر مغايراً للذات مغايرة اعتبارية وهو ظهور الذات لنفسها بشؤونها من حيث المظاهر المسماة صفات وحقائق فإنها شؤون المظاهر فهي الذي ظهر لنفسه بنفسه ذا حياة وذا علم إلى آخر الصفات بالنظر إلى مرتبة إجمال العلم التي هي المرتبة الأولى. فالوحدة في المرتبة حقيقية والكثرة نسبية، والكثرة في الثانية حقيقية، والوحدة نسبية مجموعة. فالحقائق الإلهية من الأسماء والصفات والحقائق الكونية من متعلقاتها في مرتبة إجمال العلم تسمى شؤوناً واعتبارات مجتمعة منظوراً إليها بعين الوحدة الحقيقية، والكثرة النسبية ومندرجة في الذات الأقدس الأحد وتسمى في مرتبة تفصيل العلم حقائق متميزة متغايرة وأعياناً ثابتات منظوراً إليها بعين الكثرة الحقيقية والوحدة النسبية وهو علم المفصل في المجمل كمشاهدة العاقل النخيل في النجاء وفي الثانية علم المجمل في المفصل كمشاهدة نواة في النخلة بجميع ما يترتب عليها من نخيل وثمار إلى نهاية.

فكل معلوم ثابت في العلم الذي هو عين الذات وصفاته وأسماؤه التي من جملتها العلم وكل متعلقات ذلك بالفتح التي هي الحقائق الكونية الأبدية التي لا تتناهى، وإن كانت حقائق متميزة متعددة متكثرة إلى عالم ذي علم ومعلوم في مرتبة علم المجمل في المفصل فهي الوحدة الحقيقية. فالواحدية اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء عنها من حيث اتحادها فيها وإليها يتوجه الطلب وتستند المعرفة لثبوت الاعتبارات الغير المتناهيات لها مع اندراجها فيها في أول رتبة الذات. فالشيء الثالث هو كل متحقق في علم الله قديماً وحادثاً فعمت الحق والخلق فالوحدة عبارة عن الهيئة الوحدانية الشاملة لجميع ما ثبت وتحقق في العلم القديم، فهما عبارتان مختلفتان في اللفظ متحدتان في المصادق فهما شيء واحد وهو المطلوب.

فعلم غير الله لله متوقف على الإحاطة بكنه الذات تعالى وهو محال عقلاً وشرعاً وكشفاً ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْعَنْرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْعَنْرُ وَهُو اللَّطِيفُ الْمَيْدُر اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المقدسة التي يتنزل فيها لخلقه فشأن ربنا الإطلاق فيجمع بين جميع التجليات في حالة واحدة، ففي حال ظهوره لنفسه بنفسه يظهر بشؤونه ومظاهرها التي هي صفات وحقائق إلهية وكونية من غير تقدم ولا تأخر فلا إجمال في علم الله وإنما يعتبره المعتبر في الوحدة.

فالتعين الثاني هو الألوهية والنفس الرحماني وعالم المعاني وحضرة الارتسام وحضرة الأرسام وحضرة الإمكان بحسب اعتبارات ثابتة فيه مع توحد عينه، فالتعين الأول هو الشيءُ الثالث.

كان الله ولا شيء غيره فأحدية الجمع هي الشيء الثالث فالوحدة الحقيقية هي حقيقة الحقائق والحقيقة الكلية فتفسر باعتبار باطن الوحدة الكلية لكونه أصلاً جامعاً لكل اعتبار وتعين، وباطناً لكل حقيقة إلهية وكونية وأصلاً انتشىء منه جميع ذلك. وتفسر مرة أخرى باعتبار الذات الموصوف بالوحدة من حيث وحدته وجمعه للأسماء والحقائق. وتفسر أخرى بالرتبة الإنسانية الكاملة الإلهية الجامعة لسائر الرتب التي هي حضرة أحدية الجمع التي تتم بها الدائرة. فالاختلاف اعتباري فقط لرجوعها إلى معنى واحد وهو أول مرتبة تعينت في غيب ذات الله الذي هو الوحدة الحقيقة بما اشتملت عليه من الشؤون والاعتبارات الغير المتناهية فإنها البرزخ الأول الأكبر الأقدم الأصل الجامع لجميع البرازخ حقيقة الحقائق، فالمضاف الأول هو العلم باعتبار التعين الأول والمضاف إليه العلم باعتبار التعين الثاني ومعنى التعين الأول الحقيقية التي هي عين جميع الحقائق. والتعين الثاني الحقيقة المستغرقة أفراد الحقائق.

فالذي صدق عليه التعين الأول شيء واحد، والثاني أشياءٌ كثيرة فهي الهيولى الخامسة وهيولى الهيولات فإنها أصل لكل صورة حسية ومعنوية. فيقال تارة: هيولى الهيولات، وتارة هيولى الكل، وتارة الهيولى الخامسة. فمن حيث هي باطن وأصل كل حقيقة هيولى الهيولات ومن حيث كونها بطناً في كل باطن وبطون هيولى الكل، والهيولى الكبرى الجامعة لكل شيء، وباعتبار الجسم الذي هو آخر مراتب الظهور صورة في النفس، والنفس صورة في العقل، والعقل صورة في العلم، والعلم صورة ظهرت في باطن الوحدة سميت الهيولى الخامسة.

فنعني بالصورة الصفة لكون علم الله إدراكاً محضاً مجرداً من الصورة، فإنه حضوري فعلمه ومعلومه واحد فلا يعلل بالعلم، فالحقيقة المحمدية والحق المخلوق به هي عين حقيقة الحقائق وهو الشيء الثالث وهو الوسيلة والمقام المحمود الذي اندرجت فيه الأعيان الثابتة المعبر عنه بالواحدية، فإنه تعالى تجلى لذاته بذاته فأراد أن يتجلى لغيره ليرى كمالاته في غيره كالمرآة. أوجد الحقيقة المحمدية التي هي جميع أهل النوع الإنساني في الحضرة العلمية كالشجرة أوقفها بحضرة نور ذاته حاجبة ما يخلقه منه فعملت ظلاً مرتسماً في الهباء فوقف الظل مع نوره تعالى بالشجرة لكونه ظلاً لها، فلو لم تكن لم يظهر ظلها فلو زالت لزال ظلها، فخلقت الشجرة لذات الله وخلق الظل بسبب الشجرة، الزيتونة الثابتة التي لا تشرق بنفسها بل بربها ولا تغرب وتستتر فلو غربت لتبعها

ظلها، فبطلت متعلقات كمالاتها وهو محال وإن قبلت الزوال.

فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بوساطة الحقيقة المحمدية التي هي الشجرة، فلو زالت لزالت فهي المرتبة الثانية للموجد تعالى. فصار على نقطة كل موجود مخلوق من التخطيط الذي هو عالم الأرواح، والتجسيم الذي هو عالم الأجساد، فظهر بنقطة أحدية الذات الفردانية إلى المحيط لإجراء أمر الخلافة بالتربية والسياسة وهو العماء والنور المحمدي فأظهر الله منه كما سبق في علمه أنه يوجده وهو شيء موجود في الخارج، واحد جامع لجميع المخلوقات الموصوفة بالوحدة الجسمانية، فانقسم النور إلى أشياء في الخارج وهو الظل المتكاثر ظاهراً باعتبار الجسمية، وإنما ظهرت الأسماء والصفات في الشجرة فسرت منها إلى الظل فهي مستغرقة لأنواع الحمد باعتبار الله فيها حيث ظهرت فيها كمالاته تعالى، وباعتبار الظل حيث حصل وجوده بها فهي محمدية باعتبارين: فهي عين النور المحمدي الأولي الذي تجلى فيه الرب فظهرت خلقه الله نوري فهو أب الأرواح ونور الأنوار فهو التجلي الأول الذي هو أصل التجلي خلقه الله نوري فهو أب الأرواح ونور الأنوار فهو التجلي الأول الذي هو أصل التجلي الثاني في غيره الذي هو ملك الله قاطبة.

وقد علمت أن حديث جابر والشعبي أفاد أنه نبأه الله واستنبأه حين أخذ منه الميثاق. ودل حديث جابر بزيادته التي عند صاحب «المنتقى» وغيره على أن أخذ الميثاق منه كان حين خلقه وإقامته مقام القرب، فينتج أنه استنبىء حين خلقه فكانت نبوته سابقة على كتابتها في الذكر وعلى خلق العرش والماء وخلق اللوح والقلم. فصرح حديث جابر بأن نوره أصل لكل مخلوق علواً وسفلاً.

وفي «الدر المنثور» في ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ ﴾ [الأنبيّاء: الآية ٣٠]، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني فأنبئني عن كل شيء، قال: «كل شيء خلق من الماء». قلت: يعني بالماء نقطة عرقية من حقيقة نوره، «لما قال لها أقبلي فأقبلت وأدبري فأدبرت فخجلت فسقطت عرقة من هيبة ربها فاضطربت فصارت بحراً فاجتمع فيه زبد فصار الأرضين وخلق السماوات من بخار الماء كالعلويات كلها فهو عليه جزءٌ واحد من الحقيقة المحمدية وخلق العرش من نور جبينه ﷺ».

فقوله: «من الماء» يبيِّن رواية على الماء بأن في بمعنى من.

وروى البيهقي في «الأسماء» وابن مردويه عن أبي رزين، قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، قال: «كان في عماء ما تحته هواءٌ ولا فوقه هواءٌ وخلق عرشه على الماء». قلت: معناه في أي مظهر يظهر ربنا. قال: في الحقيقة المحمدية. فنفى عنها الجهات والهواء فلا وجود لها فهو سؤال عارف وجواب عارف فالعماءُ هو

حقيقة الحقائق فلا يتعين لغة أن يكون الأين سؤالاً عن المكان وإنما سأل عن مظهر التجلي هل هو من قبيل التعين الأول أم من الثاني، فالثاني الواحدية، وحضرة قاب قوسين. فالتعين الأول حضرة الأحدية وهي مقام أو أدنى فالماء نور فلا غرابة فيه، فإن القرآن سمى نوراً.

ثم قال: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ ﴾ [الأنعَام: الآية ٩٩]، قال في «الدر المنثور»: أنزل من السماء قرآناً فاحتملته عقول الرجال فهو ﷺ ماءٌ نوراني كالقرآن متضمن للماء العنصري وغيره من الكائنة التي سيتفصل بالله العظيم فالموجود الخارجي باعتبار أوليته شيء واحد وهو النور المحمدي وبالنظر لأبديته أشياء متعددة هو العالم بأسره وإنما هو أجزاءً لنوره فهو أصل العالم في حضرة الأعيان والإيجاد الخارجي وكونه نبياً مفاضاً عليه كمالات النبوّة من المعارف والعلوم الإلْهية عند بدء خلق نوره والمحمدي بالفعل والقوّة لا بالقوة فقط، فلما وجه رسالته إلى حقائق المفعولات خص الله الأنبياء بالذكر ليذكروا نفوسهم وأممهم برسالته فإنه نقطة الوجود ونقطة النبوّة وكل كمال بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبَيَّئَ لَمَا ءَانَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُمَدِّقٌ لِمَا مَمَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، ولَتَنعُمُزَنَّمْ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨١] فأفاد أنه أخذ العهد من غير الأنبياء من باب أولى وأحرى، فآذن بالطريق البرهاني الذي هو أقوى وأبلغ بغير الأنبياء فاكتفى بالأنبياء عن أممهم لأنهم المطالبون بالأحكام فيهم وإذا أخذ الله الميثاق الذي أخذه الأنبياء على أممهم، وإذ أخذ ميثاق أمم النبيين على حذف مضاف، وإذ أخذ الله ميثاقاً غليظاً كميثاق النبيين: ﴿وَأَخَذَتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨١] عهدي، فالإصر ما يعقد به في المحسوس، والعهد ما يوثق به في المعنى: ﴿ قَالُوا أَقَرِّزُنَّا قَالَ فَأَشَّهُدُوا ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨١] فليشهد بعضكم على بعض في الإقرار ﴿وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّنهِدِينَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨١] على إقراركم. فهدد في حق من تولى بعده.

أخرج ابن جرير عن علي كرّم الله وجهه: «لم يبعث الله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه»، وأمره أن يأخذ العهد من قومه «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد، بعثت إلى الناس كافة» يعني أولهم وآخرهم.

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم

ونقله السيوطي في «الخصائص» وسلمه القسطلاني في «المواهب» وتلقتها المحققون بالتحسين والقبول، فلا عبرة بتعقبات الخفاجي هنا فقد أبطلها الزرقاني.

روى أبو يعلى عن جابر: «لو كان موسى بين أظهركم لما حلّ له إلا أن يتبعني». فالحق مع السبكي، فما قاله الخفاجي لا معنى له فالذي أخرج من ظهر آدم ذوات بنيه لا الأرواح، فذاته نبية ومرسلة إليهم في عالم الذر فآدم حين إخراج الله له من طينة آدم كان مواتاً وأخذ العهد من محمد ﷺ والميثاق ونبأه ربه وآدم موات لا روح له ومحمد حي نبي قائم بعبادة ربه وبتبليغ الرسالة إلى الحقائق الموجودات حينه فهو أول النبييئن خلقاً وآخرهم بعثاً وهو موجود نبي بالفعل والقوّة معاً، فبالفعل بلغ لمن كان ثمة، وبالقوة لمن سيوجد بعد استكماله ثلاثاً وأربعين سنة من ولادته. فلما استتمها واستكمل شروط الرسالة أرسله ربه إلى كل حقيقة مخلوقة من بعثته إلى ما لا نهاية لأزمنة الأبد فهو رسول أهل الآخرة قاطبة بالفعل والقوّة، فقد رزقه الله الفتح الأكبر وهو العلم المتعلق بربه قبل وجوده، والفتح الأصغر وهو العلم المتعلق بالمكونات بنفسه وغيره فلما زاد (١١) من بطن أمه حجبه الله عن الفتح الأصغر حتى لم يبق له علم بمراد الله فيه ولا في غيره: ﴿مَا كُنتَ لَمِ عَنْ الْكِنْبُ وَلَا آلِيمَنُ ﴾ [الشورى: الآية ٥٢] كعالم ضرب في دماغه فزالت حقائق العلم في خزانته تأسيساً لتبليغ الرسالة.

وأما الفتح الأكبر فلا مزيد على ما هو عليه في مدة الأبد، فلما أنذر عشيرته ومات من علم الله كفره في بدر وغيرها رد الله له الفتح الأصغر في ليلة إسرائه وهو الذي يشير له وضع اليد على ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين فيما يتعلق بالكون فقط فرجع بالعلم الذي أزاله الله في دماغه بعد ولادته فرجع إلى الحالة الأولى باعتبار العلمين فهو نبي بالفعل إلى الأنبياء قبله ومنه يستمدون قبل وجوده نائبين عنه فقط، فإذا ظهر تولى بنفسه ما طوقه الله به إلى ما لا نهاية لحقائق الأبد وخص محمد على باستخراج الله إياه من آدم قبل نفخ الروح في آدم فإنه المقصود بالذات في العوالم كلها من نوع الإنسان وغيره، والأحاديث دالة عليه.

قال عليّ كرّم الله وجهه: الذي قال فيه ﷺ: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، كما في الترمذي والنسائي وعند مسلم وأحمد: "لايحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق" ولم ير في أحد من المناقب بأسانيد صحاح أكثر مما جاء في علي.

قال: «لم يبعث الله نبياً فما بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد على المن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه». وروي مثله عن ابن عباس كما في «ابن كثير» في تفسيره وهو نهاية التعظيم له الله المنه المناه المنهاء من أمّته مع أممهم. وقال: «بعثت إلى الخلق كافة من قبله ومن بعده»، فإن حقيقته ظهرت بالنبوة والرسالة قبل خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه فهو مرسل إلى الأنبياء مع بقاء كل نبي في نبوته فله كانت الأنبياء في الآخرة تحت لوائه، فلو ظهر جسده الكريم في زمن آدم ككل نبي بعده لوجب عليهم الدخول تحت ولايته بالفعل، وعليه أخذت المواثيق فشرائعهم

على تقدير وجوده شرع له فيهم فأخذت تربة من قبره في المدينة ومزجت بسرة الأرض التي هي الكعبة فخلق منهما تعظيماً لهما به. فأول من أجاب في قوله تعالى: ﴿أَثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ [فُصَلَت: الآية ١١]﴾ تربته ومن السماء البيت المعمور لصعود أنوار تربته له ثم بقية البقاع والرقاع.

وإنما دحيت الأرض تحت الكعبة فهي قوة الأرض لامتزاجها بتربة قبره على فهو الأصل في التكوين وغيره تبع له، خلق لعلية وجوده فلولا وجوده ما ظهر لغير الله وجود لتعلق علم الله وإرادته بذلك، كما خرجت به الأخبار، فأصل طينته مدنية مزجت بمكة فهو مكى مدني فنسبه أيضاً مكي ورحمه مدني لمقام أخوال أبيه.

روى الحاكم في «صحيحه» عن عمر رفعه: إن آدم رأى اسم «محمد» مكتوباً على العرش، وإن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك.

وروى الحاكم عن ابن عباس: أوحى الله إلى عيسى «آمن بمحمد وأمُرْ أمّتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن». صححه الحاكم وأقره السبكي في «شفاء السقام» والبلقيني في «فتاويه» وحكمه الرفع.

وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه: «أتاني جبريل فقال: إن الله يقول: لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار».

وذكر ابن سبع والعزفي بفتحتين عن علي كرّم الله وجهه: "إن الله قال لنبيه: من أجلك أسطح البطحاء وأموج الموج وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب". قلت: ولم يكن لغيره نبياً أو ملكاً فمذهب الأشاعرة أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض وإنما يقال بعد فعل الله عند البحث في سر فعله خلقه لحكمة كذا، فإنه حكيم ففعله حكمة، فإن الله غني عن العالمين لا غرض له في فعله البتة وإنما فعل لحكمة تعود على المفعول لا إليه تعالى. فلا يحل أن يقال: والباعث لله على فعل كذا لأجل كذا لولا حكمة وجود محمد منك لما خلقتك، فامتنع خلق آدم لولا أن الله علم أنه حكمة ترتيب المسبب على الأسباب فمحمد مسبب علم الله أنه ينشئه من سببه الذي هو آدم عند وجوده لا به، والربط عادي فلولا تعليق المسبب بالسبب ما خلق الله السبب فالله غني عن السبب والمسبب فهو المسبب بالكسر قائم بنفسه غني عن العالمين لكن علم أن محمداً الذي هو المسبب على وجود المكونات بوجوده فأفعال الله مصالح وحكم لا علل مستلزمة لفاعليته المسبب على وجود المكونات بوجوده فأفعال الله مصالح وحكم لا علل مستلزمة لفاعليته تعالى فإنه غنى بنفسه فلا يكمل بغيره.

وإنما وردت النصوص بتعليل أفعاله تعالى بالحكم والمصالح ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَلِّنَ وَإِنَّا وَرَدَتُ النَّفِيُّ الْ

كتبه عبد الله الأحسن بن محمد بن أبي جماعة البعقيلي أمنه الله ورضي عنه وأرضاه وقبله، وأرضى جميع من أحب وأمعن النظر بعين الرضى فيه، بعد عصر يوم الأحد سادس عشر من ربيع الأول، جعله الله مقبولاً في أعين الأمّة المصطفاة المجتباة وأفاض علي سر نبوّته وشريعته، وأكرمني وجميع إخواني بالصدق فإن هذا المحل لا مجال فيه للعقل وإنما هو سوق الإيمان بما استنبطه الراسخون من أبحر الشرع فالعقل ملجم بـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى مُ اللهُ وَتَشَم وتضم إلى المهج، وقرّة أعين البصائر نفع الله به المسلمين آمين وصلًى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

# إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الائبياء وسيد الخلائق

للشيخ العلامة السيد محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني

# بسرات التواته زاتهم

### وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه

عَطر اللَّهم مَجَالَسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَخْل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَم المَحْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

نحمدك اللَّهُمَّ يَا مَنْ افْتَتَحَ بِالنُّورِ البَاهِرِ الأَحْمَدِي والجنَابِ العَاطِرِ المحمَّدِي كُلَّ مخلوق وَمَوْجُودٍ وجَعَلَهُ بَدْرَةَ الأَكْوَانِ وَدُرَّةَ الأَعْيَانِ، وَأَبْرِزَه طَالَعَةَ الوُجُودِ فَكَانَ الوَالِدَ لَلْأَرْوَاحِ، وَالْفَاتِحَ لِمَا أُغْلِقَ مِنَ الأَنْوَارِ وَسَائِرِ المَعَارِفِ وَالأَسْرَارِ وَجَمِيعِ الْخَيراتِ الَّتِي لَم ثُفْتَح قَطُّ لَمَوْلُود، ونَشْكُرُ جَنَابَكَ الْعَظِيم عَلَى أَن أَصْعَدتَ عَلَى مِنصَّةِ الإِجْلاَلِ والتشريف عَروسَ جمالِهِ الكَرِيم، وَخَتَمتَ الْعَظِيم عَلَى أَن أَصْعَدتَ عَلَى مِنصَّةِ الإِجْلاَلِ والتشريف عَروسَ جمالِهِ الكَرِيم، وَخَتَمتَ بِهِ طَوَالِعَ السُّعُودِ. ونَشْهَدُ أَنَّكَ اللهُ الَّذِي لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَصَلتَهُ عَلَى جَمِيعِ الخَلاَئِقِ، وَأَسْعَدْتَ بِهِ كُلَّ صَامِتٍ وَنَاطِق، وَجَعَلْتَه كَرِيماً مِنْ أَكْرَمِ آبَاءٍ وَأَشْرَف جَمِيعِ الخَلاَئِقِ، وَأَسْعَدْتَ بِهِ كُلَّ صَامِتِ وَنَاطِق، وَجَعَلْتَه كَرِيماً مِنْ أَكْرَمِ آبَاءٍ وَأَشْرَف جَمِيعِ الخَلاَئِقِ، وَأَسْعَدْتَ بِهِ كُلَّ صَامِتِ وَنَاطِق، وَجَعَلْتَه كَرِيما مِنْ أَكْرَم آبَاءٍ وَأَشْرَف جَمِيعِ الخَلاَئِقِ، وَأَسْعَدْتَ بِهِ كُلَّ صَامِتِ وَنَاطِق، وَجَعَلْتَه كَرِيما مِنْ أَكُرَم آبَاءٍ وَأَشْرَف جَمِيعِ الخَلاَئِقِ أَلْقَامُ مِولَانا ونبيئنَا مُحَمَّداً عَبْدُك وَرَسُولكَ ومُصْطفاكَ مِنْ خَلْقِكَ جَمِيكَ عَلَمْ مَا أَنْ سَبُّدِنَا وَمُولَانا ونبيئنَا مُحَمَّداً عَبْدُك وَرَسُولكَ ومُصْطفاكَ مِنْ خَلْقِ لَوَعَلَى الْعَرِيقَةُ وَسُنَامُ وَقَعَلُوا عَلِيقَةُ وَسُنَامُ وَقَعَلُوا عَلَى اللَّهِمَّ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَوْقُوا فِي ذَلِكَ وَسَعْهِ مَدُود، وَصَحَابَتِه اللَّذِينَ أَنْفَرُوا وَلاَ يَنْتَهِيَانِ بَعْايَةٍ وَلاَ يَأْجَلِ مَعْدُود، وَصَحَابَتِه اللَّذِينَ نَتُ وَلَا يَاتُعُوا طَرِيقَةُ وَلاَ يَنْعَلَى بِعَايَةٍ وَلاَ يَنْهُ وَلَوْمَ وَلَوْ فَيَقُوا فِي ذَلِكَ

عَطر اللَّهُمَّ مِجَالِسَنَا بِأَعْطَرِ صَلاةٍ وَأَطْيَبِ نَسْلِيم عَلَى أَحْمَل مَوْلُود وأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَمٌ وَبَارِك عَلَيْهِ وعَلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن

### أعظم المخصوصين لَنَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

هَذَا وَإِن الله تَعَالَى الَّذِي دَبَّر وحَكَمَ وَقَضَى عَلَى خَلْقِهِ بِالوُجُودِ بَعد العَدَمِ، لَمَّا أَرَادَ أَن يَخُلُقَ الأَكْوَان وَأَن يُوجِدَ منهَا ما يَكُونُ أَوْ كَانَ عَلَى صورة حكمتِه كَمَا سَبَق فِي سَابِقِ أَزليتِه، ابتَدَأَ مِنْهَا بِخَلْقِ الحقيقة الأَحْمَدية منَ الأَنْوَارِ الأَحَدِيةِ الصمديةِ فَقبضَ قَبْضَةً مِنْ نُورِهِ وَقَالَ لَهَا: كُونِي محمَّداً نَبِيّا رَوُّوفاً عَطُوفاً محجَّداً، فَصَارَتْ عَمُوداً من نُور يُسَبِّحُ الله تَعَالَى وَيمجِّده قَبَل ظُهُورِ الظُّهُورِ، ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي سِرِّ الغَيْبِ سِجَالَ العَطَايَا وَمَنَحَهُ مَا لاَ يُعَدُّ وَلاَ يُحْصَى مِنَ المَآثِر وَٱلْخَصَائِصِ وَٱلْمَزَايَا، ثُمَّ سَلَخَ مِنْهُ الْعَوَالِمَ وَأَمَدَّ مِنْهُ المُكَوَّنَاتِ يَعَدُّ وَلاَ يُحْصَى مِنَ المَآثِر وَٱلْخَصَائِصِ وَٱلْمَزَايَا، ثُمَّ سَلَخَ مِنْهُ الْعَوَالِمَ وَأَمَدَّ مِنْهُ المُكَوَّنَاتِ وَسَلَّمَ لذلك أَصْلَ المَوْجُودَاتِ وَعُنْصُرَ جَمِيعِ وَسَائِرَ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَسَاسًا اسْتَنَدَ إِلَيْهِ كُلُّ حَي ونوراً خُلِقَ من نوره كُلُّ شَيْء.

وَقَدْ رَوَى عَبْد الرزاق في مُصَنَّفِهِ والبَيْهقي، ولكِن ببعضِ مخالفة عَن جَابر بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي انْتَ وأُمِّي أُخْبِرْنِي عَنْ أُوَّل شيءٍ خلقَه اللَّهُ تَعالَى قَبل الأَشْيَاء نُورَ نَبيِّكَ من نوره، أي مِن نُور خَلقَهُ وأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ تَشْرِيفاً لَهُ فجعَل ذَلِكَ النُّورَ يدور - أي يتردد - وينتقِل فِي عَالَم المَلكُوتِ بالقدرة حَيْثُ شَاءَ الله وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ الوقْتِ لَوْحٌ وَلاَ قَلَمٌ وينتقِل فِي عَالَم المَلكُوتِ بالقدرة حَيْثُ شَاءَ الله وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ الوقْتِ لَوْحٌ وَلاَ قَلَمٌ وَلاَ بَنِي الْمَا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يَخْلُق الخَلْق قسَمَ ذَلِكَ النُّور - أَيْ اقْتَبَسَ مِنْهُ - أَرْبَعَةَ أَجْزَاء فَخَلَق مِنَ الثَّالِ اللهُ الله عَمْ الرَّابِع أَرْبَعَة أَجْزَاء فَخَلَق مَنَ الثَّالِثِ المَا المَا الله إلا الله مُحَمَّد رَسُولُ الله الله الحديث.

وَفِي حَدِيثِ سَيدِنَا عمرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: «يا عُمرُ أَتَدْرِي مَنْ أَنَا؟! أَنَا الذي خَلَقَ الله عَزَّ وجل قَبْلَ كُلِّ شيءٍ نُوري فَسَجَدَ لله فَبقِي في سُجُودِهِ سَبْعَمائةِ عَام، الذي خَلَقَ الله عَزَّ وجل قَبْل كُلِّ شيءٍ نُوري فَسَجَدَ لله فَبقِي في سُجُودِهِ سَبْعَمائةِ عَام، فَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ سَجَدَ لِلَّهِ نورِي وَلاَ فَخْر، يا عُمرُ أتدري مَنْ أَنَا؟! أَنَا الَّذِي خَلَقَ الله العرش مِنْ نُورِي، وَالكُرْسِي من نُوري، واللَّوْحَ مِنْ نُورِي، وَالقَلَمَ مِنْ نُورِي، وَنُورَ المَعْرِفَةِ فِي قُلُوبِ الأَبصَارِ مِنْ نُورِي، وَنُورَ المَعْرِفَةِ فِي قُلُوبِ المَوْمِنِينَ مِنْ نُورِي، وَلاَ فَحْر».

وَفِي سيرَة الحَلَبِي نقلاً عن كِتابِ «التشريفاتِ في المَنَاقِبِ والمعجِزاتِ» عَنْ أَبِي

هُريرةَ رضيَ الله عنه قال: سألَ النبيُ ﷺ جبريلَ عليه السَّلامُ فقال: «يا جبريل، كم عُمرتَ من السِّنينَ؟ فقال: يا رسول الله لستُ أعْلمُ غير أن في الحجابِ الرابع نجماً يطلعُ في كلِّ سبعين ألف سنة مرة رأيتُهُ اثنين وسبعين ألف مرة. فقال عليه الصلاة والسلام: وعزَّة ربِّي أنا ذلك الكوكب».

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَجْل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وحلَى آلِه والجُعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَصْطَم المَحْصُوصِين لَدَيْهِ وَالْمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

ثم إن الله تعالى خلق طينة جسده الشريف وجسمه الطاهر المنيف وكون منها أجساد الملائكة والأنبياء وغيرهم من الآلِ والأقطاب والأفراد والأصفياء، حسبما نبّه على ذلك بعض الأكابر ممن له يد كبرى في الباطن والظاهر، فكان على لذلك جنساً عالياً على جميع الأجناس، وأباً أكبر لجميع الموجودات والناس، فسُمِّي بنُور النُّور وأبي الأرواح، وبفواتِح النور وبالفاتِح والفتَّاح لفتْحِهِ أبواب الوجود وحصول مددِهِ لكل موجود، على وشرَّف ومجَّد وعظم.

وفي "شَرح البردة" للعلاَّمة ابن مرزوق نقلاً عن أبي العباس العزَفِي في كتاب "الدرَّ المنظم" عن علي رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله مِمَّ خُلِقتَ؟ فأطرق وعليه عَرق كالجُمان، ثم قال: "يا علي لمَّا عُرِجَ بي إلى السماء وكنت من ربِّي كقابِ قوسين أو أدنى، وأوحى إليّ ربِّي ما أوحى، قلت: يا ربِّ مِمَّ خَلَقتَنِي؟ فقال: يا محمد وعِزَّتي وجلالي لولاك ما خلقتُ جنَّتي ولا ناري. فقلت: يا ربِّ مِمَّ خلقتني؟ فقال: يا محمد، لما نظرتُ إلى صفاء بياض نور خلقتُه بقُدْرتي وأبدعتُه بحكمتي وأضفتُهُ تشريفاً له إلى عَظَمتِي اسْتَخْرجتُ منه جزءاً فقسمته ثلاثة أقسام، فخلقتك أنت وأهل بيتِك من القسم الأول، وخلقتُ من أحبّكم من القسم الثاني، وخلقتُ من أحبّكم من القسم الثالث، فإذا كان يوم القيامة عاد كلُّ حسبٍ ونسبٍ إلى حسبِهِ ونسبِهِ ورددت ذلك النور إلى نُورِي فأدخلتك أنت وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك ومن أحبَّكم جنتي برحمتي، الخبرهم بذلك يا محمد عنِّي».

وأخرج ابن سعد في «شرَفِ المصطفى» وابن الجوزي في «الوفاء» عن كعب الأحبار قال: لما أراد الله عزَّ وجل أن يخلُقَ سيدنا محمداً ﷺ ـ أي أن يجعل نوره الشريف صورة روحانية مماثلة لصورته التي سيُوجد عليها في الدنيا ـ أمر جبريل عليه

السلام أن يأتيهِ بالطينةِ التي هي قلبُ الأرض وبهاؤها ونُورُها، فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة الرَّفِيعِ الأعلى - أي السماءِ السابعة - فقبض قبضة رسول الله على وهي بيضاءُ منيرةٌ فعُجِنت بماء التَّسْنيم - أي الذي هو أرفَعُ شراب الجنَّة - في معين أنهارِ الجنة حتى صارت كالدُّرة البيضاء لها شعاع عظيم، ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكُرسي وفي السماوات والأرض والجبال والبحار، فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمداً على عرفت روحَه وعُنصُرَهُ وفضله - قبل أن تعرف آدم عليه الصلاة والسلام.

قال بعض العلماء: وهذا لا يقال من قِبَل الرأي، فهو إما عن الكُتُب القديمة، لأن كعباً حبْرُها، وإما عن المصطفى بواسطةٍ، فهو مُرسَل.

وفي «أحكام» الحافظ أبي الحسن بن القطّان فيما ذكره ابن مرزوق في «شرح البُردة» عن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرَّم وجهه: أن النبي ﷺ قال: «كنت نوراً \_ أي مُصَوَّراً على شكل خاص \_ من نور بين يدي ربِّي \_ أي في غاية القُرب المعنوي منه \_ قبل خَلْقِ آدم بأربعة عشر ألف عام».

وأخرج ابن سعد عن قتادة مُرسلاً، وابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : «كنت أول النَّبيئين في الخَلقِ وآخرهم في البعثِ».

وأخرج أحمد والبيهقي والحاكم وصححه، وابن حبَّان عن العرباضِ بن سارية مرفوعاً: «إني عند الله لخاتِمُ النبيئين، وإنَّ آدم لمُنجَدِلٌ في طينتِهِ \_ أي لطريحُ مُلْقىً على الأرْضِ \_ قبل نَفْخ الرُّوح فيه».

وأخرج أحمد أيضاً والبخاري في «تاريخه» والبغوي وغيرهم، وصححه الحاكم عن مَيْسَرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله متى كنت ـ وفي رواية: كنت نبيّاً ـ؟ فقال: «وآدم بين الروح والجسد» ـ بمعنى أن الله تعالى خلق حقيقته التي هي أصل الحقائق قبل تكوين شيء من الخلائق ثم صوَّرها على شكل خاص من نور وخلع عليها خِلَعَ الكمال والفتُوة والنَّبُوءَة والظهور، فكان ﷺ نبيّاً أميناً وآدم عليه السلام لم يزل طِيناً، بل لم تُكوّن طينته ولم تُخرج للوجود ماهيته ولا حقيقته، ولذا كان عليه الصلاة والسلام سيّد الأكوان، ودُرة صدفة الوجود، ونُخبة الأعيان.

جَم مُحمَّدٌ خَيرُ مَنْ يَمْشي على قَدَمِ طِبَةً مُحمَّدٌ صادِقُ الأفعالِ والكَلِمِ مِعُه مُحمَّدٌ صاحِبُ الإحسانِ والكَرَمِ فِظُهُ مُحمَّدٌ طيِّب الأخلاقِ والشَّيَمِ

مُحمَّدٌ أشرفُ الأغرابِ والعَجَم مُحمَّدٌ تاجُ رسْلِ اللَّه قاطِبَةً مُحمَّدٌ باسِطُ المعروفِ جامِعُه مُحمَّدٌ ثابتُ المِيثاقِ حافِظُهُ

مُحمَّدٌ جُليت بالنُّور طِينتُهُ مُحمَّدٌ خَير خَلْقِ اللَّهِ من مُضرٍ مُحمَّدٌ ذكرُهُ رُوحٌ لأنْفُسِنا مُحمَّدٌ زينَهُ الدُّنيا وبهجتُها مُحمَّدٌ سيند طابَتْ مناقِبُهُ مُحمَّدٌ شرَّف البارِي مراتِبهُ مُحمَّدٌ صفوةُ البارِي وخِيرَتُهُ مُحمَّدٌ طابَتِ الدُّنيا بمبْعَثِهِ مُحمَّدٌ يومَ بَعْثِ النَّاسِ شافِعُنا مُحمَّدٌ يومَ بَعْثِ النَّاسِ شافِعُنا

مُحمَّدٌ لم يَزَل نُوراً مِنَ القِدَمِ مُحمَّدٌ خيرُ رسْلِ اللَّهِ كُلِّهِمِ مُحمَّدٌ شكرُهُ فَرْضٌ على الأُمَمِ مُحمَّدٌ كاشِفُ الغمَّاتِ والظُّلمِ مُحمَّدٌ صاغَهُ الرَّحْمٰنُ من كَرَمِ مُحمَّدٌ خصَّهُ الرحمٰنُ بالنَّعَمِ مُحمَّدٌ طاهِرٌ مِنْ سائِرِ التُّهَمِ مُحمَّدٌ طاهِرٌ مِنْ سائِرِ التُّهَمِ مُحمَّدٌ نورُه الهادِي مِنَ الظُّلَمِ مُحمَّدٌ نورُه الهادِي مِنَ الظُّلَمِ

> عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَمِ المَخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

فبُشرى لنا ثم بُشرى، معاشِر الإسلام وأمَّة خاتمة الأنبياء والرُسل الكِرام، بظهور طلعة هذا النبي الكريم والرسول المبجَّل الفَخيم، المخصوص بالآيات البيّنات والخُلُق العظيم، الموصوف بالكمالات الباهرات والفضل العميم، المنزلِ عليه في الكتاب والله تُحرِ المحكيم ﴿لَقَدْ جَاتَكُمْ رَسُولُ مُنْ يَنْ أَنْشِكُمْ عَزِيزُ عَلَتِهِ مَا عَنِتُ مَرَعِيلُ وَاللهُ عَلَى جميع المخلوقين، عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُونُ مَنِينَ وَمُولَدُ تَحِيدُ اللهُ وَاللهُ الله على جميع المخلوقين، ونباً أه وآدم بين الماء والطين، وجعل مقامه رفيعاً، وحرزَهُ منيعاً، وحُسنه بديعاً، ومَولدَه للمؤمنين ربيعاً، وتوَّجَه بتاج الفَخَار، ونوَّرَ به جميع الأقطار، وصفًّا مُن سائر الأكدار، وخلع عليه خِلَع المهابَةِ والوقار، وختم به النبيئين وتمَّم به المُرسلين، وبوَّأهُ مقاماً جليلاً، وأعطاه عطاء جزيلاً، وافتتح به الأكوان وجعله سبباً لوجود ما يكون منها أو حالهُ والأخبار واشتهر على ألسِنَةِ المادحين أيّ اشتِهار.

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى

أَكْمَل مَوْلُود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَمِ المخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

\* \* \*

وقد أخرج الحاكم والبيهقي وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى عيسى: آمِن بمحمد وأمُر أمَّتك أن يُؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنَّة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلاً الله محمد رسول الله، فسكن.

وأخرج الديلمي عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً: «أتاني جبريل فقال: إن الله يقول: لولاك ما خلقتُ الجنَّة ولولاك ما خَلَقتُ النار».

وأخرج ابن عساكر في "تاريخه" عن سلمان قال: "هبط جبريل على النبي ﷺ فقال: إن ربَّك يقول: إن كنت اتخذتُ إبراهيم خليلاً فقد اتخذتُك حبيباً، وما خلقتُ خلقاً أكرم عليَّ منك، ولقد خَلَقْتُ الدنيا وأهلها لأعرِّفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقتُ الدنيا".

وذكر ابن سبُع والعَزفي عن علي رضي الله عنه أن الله تعالى قال لنبيه ﷺ: "مِن أَجلِكَ أُسطِحُ البطحاء \_ أي أُمُدُّ الأرض وأبسُطُها \_ وأموج الموجَ \_ أي أُقلَّب بعضه في بعضٍ \_ وأرفعُ السماء وأجعل الثواب والعقاب».

ونقل ابن مرزوق في "شرح البردَةِ" عن العزفي أيضاً في كتابه "الدُّر المنظم" عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح نظر إلى ساق العرش فرأى فيه مكتوباً: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، فقال: أي رب من صاحب هذا الاسم؟ فقال: نبيِّ من ذريتك آخر الأنبياء وأول الأنبياء. فقال: أي ربّ كيف يكون أولهم وآخرهم؟ فقال: أوَّلهم دخولاً الجنة وآخرهم بعثاً. فقال: يا رب ويدخل الجنة قبلي؟ قال: نعم، قال آدم: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يدخل الجنة قبلي. فقال: يا آدم هذا ولدُكَ محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت جنة ولا ناراً ولا شمساً ولا قمراً هذا محمد الذي يدخُل الجنة الخلائِقُ بشفاعته يوم القيامة».

ومن قصيدة دالية للعارف بالله سيدي علي بن وفا رضي الله عنه في مدحِه ﷺ: روحُ الوجودِ حياة مَن هو واجِد لولاه ما تمَّ الوجودُ لِمَن وُجِدْ عيسى وآدمُ والصَّدُور جميعُهم هم أعيسُنٌ هو نُورُها لمَّا وَرَدْ لو أَبْصرَ الشَّيطانُ طَلعَة نُورِهِ في وجه آدمَ كان أوَّل مَنْ سَجَدْ

أو لو رأى النُّمْرُودُ نُورَ جمالِهِ عَبَدَ الجليلَ مع الخَلِيلِ وما عَنَد لكن جمالُ الحّي جَل فلا يُرَى إلا بتخصيصٍ من اللَّهِ الصَّمَدُ

عَطر اللَّهم مَجَالسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَحْظَمِ المحْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

ثم إنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق سيدنا آدم عليه السلام من طين ونَفخ فيه الرُّوح جعل نور سيدنا محمد على في ظَهْره فكان لشدتِه يُضِيءُ من جبينِه كالشمس ويلوح، وكان يسمع من أسارير جبهته نشيشاً كنَشِيش الطَّير إذا سَجَعَ فيقول: سبحانك يا رب ما هذا الصوت الذي أسمع؟ فيقول الله عزَّ وجلَّ: هذا تسبيحُ خاتِم النَّبيين وسيد أولادِكَ المُرْسلين. ولما حضرته الوفاة أوصى أكبر أولاده سيدنا شِيتاً عظيم الهُداة أن لا يضع هذا النور والسرِّ الباهي المنشور إلاَّ في المطهَّراتِ الطاهِرات من النساء الباهرات. ولم تزل هذه الوصية جارية معمولاً بها في القرون الآتية والماضية إلى أن أدى الله النور إلى عبد المطلب وولده سيِّدنا عبد الله الذي أكرمه الله بكل فضلٍ وحبَاهُ. وللحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقى:

تنقَّل أحمدُ نوراً عَظِيماً تلألاً في جِبَاهِ السَّاجِدينا تنقَّلَ فيهم قرناً فَقَرْناً إلى أنْ جاءَ خَيْرَ المُرْسَلِينا

وطهَّر الله عزَّ وجلَّ نسَبَه الشريف وحسَبَه الطاهر المنيف من سِفاح الجاهلية وزِناهم، وكل ما يؤدي إلى نقص في منصِبِ آبائِهِ الكِرام وعُلاهُم. قال عليه الصلاة والسلام: «ما وَلَدَني اللَّ نكاح كنكاحِ الإسلام» أخرجه البيهقي في «السُّنن» وغيره من حديث ابن عباسٍ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس في آبائِي من لدن آدمَ سِفاحٌ كلَّنا نِكاح» رواه ابن مردُوية عن أنس.

وقال عليه الصلاة والسلام: «خرجت من نكاح ولم أُخرَجْ من سِفاحٍ من لدُن آدمَ إلى أن ولَدَنِي أبي وأُمِّي ولم يُصبني من نكاحِ الجاهلية شيء». أخرجه أحمد والطبراني في «معجمه» وغيرهما عن عائشة.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لم يلتق أَبَوايَ قطُّ على سِفاح ولم يزل الله ينقلنِي من

الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مُصفى مهذباً لا تتشعب شُعبتانِ إلا كنت في خَيْرِهِما» أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس. ولبعضهم:

حَفِظ الإلْهُ كرَّامَةً لمحمَّد آباءَهُ الأمجادَ صوناً لاسْمِهِ تركُوا السِّفاحَ فَلَمْ يصبهُم عارُه مِن آدَمَ وإلى أبيه وأمَّهِ

عَطر اللَّهم مَجَالَسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَجْل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظُم المَحْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلَّقِينَ بِأَذْبَالِهِ

وقد ذكروا أنه يتعيَّن على كل مسلم معرفة نسبه ﷺ، أماً وأباً، ليكون عارِفاً بجَنَابِ هذا النبي الكريم المجتبى.

فأما نَسَبَهُ مِنْ قِبَل أُمِّه آمنةَ المصُونة والدُّرة العفيفة المكنونة فهو: سيدُنا محمد بن سيِّدتنا آمنة بنت وهب بن عبد منافٍ بن زُهرة بن كلاب الذي هو أحد أجدادِهِ عليه السلام من قبل والدِهِ الرَّفِيع المقام فهو منتهى نسبه من أمه مع نسبه من أبيه الذي من ظفر به فقد ظفر بكنز يُغنيه.

وأما نسبه من قبل الأب الطاهِر الجامع لأنواع الكمال وأشتاتِ الجمال الباهر فهو: سيدنا محمد بن سيدنا عبد الله بن سيدنا عبد المطلب بن سيدنا هاشم بن سيدنا عبد مناف بن سيدنا قُصَي بن كِلاب بن سيدنا مرة بن سيدنا كعب بن سيدنا لُوّي بن سيدنا غالب بن سيدنا فهر بن سيدنا مالك بن سيدنا النَّضر بن سيدنا كِنانة بن سيدنا خزيمة بن سيدنا مُدركة بن سيدنا إلياس بن سيدنا مُضَر بن سيدنا يُوّار بن سيدنا مَعد بن سيدنا عدنان.

وهذا هو نسبُه ﷺ المجمع عليه وما بعده مختلف فيه اختلافاً كثيراً فلا يقطع به ولا يستند إليه، ولكن لا خلاف في أن عدنان من ذرية سيدنا إسماعيل النبيل ابن سيدنا إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وملائكته أجمعين.

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطبِ تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن

## أعْظَمِ المخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

ومما ينبغي القول به جزماً، بل يتعيَّن على كل مسلم اعتقادُه حتماً، أن الله تعالى طهَّر جميع آبائه ﷺ وأمَّهاتِه إلى آدم وحوَّاء من الشِّركِ وسائِرِ العلل الباطنة والأدَواء، فلم يكن فيهم إلاَّ مُؤمن كامل الإيمان لحملِهم لنُوره الذي به يكمُل الإيمان.

له النسَبُ العالِي فليسَ كمِثْلِهِ - حسِيب نسيب مُنعِمٌ متكرمُ إذا كان مدحٌ فالحبيبُ المقَدمُ جميل كريم بالبهاء مُعَمَّمُ حقيقاً طِرازُ الكُلِّ فهو المكرَّمُ كذا الضبُّ والتُّعْبانُ جاءَ يُسَلم نجاةً يه صَلُّوا عليه وسَلِّموا

أُفَدِّمُ اللَّهِ عُلِّ مَا دُح الأنَّاءُ ا خليل بتّاج المكرماتِ مخصصٌ فما وُجد الأكوانُ إلاَّ لأجله له الشمسُ تجرى والبدور جميعُها ألا قُبلُ ليقبوم نبازعُبوا إن أردتُبم

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَل كَلِيـم اللَّهُمَّ صَـلٌ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أعْظَمِ المخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَنْيَالِهِ

وقد ورد في حديث ضعيف، على ما هو الحقُّ فيه عند أهل التعريف، أن الله تعالى أحيا له ﷺ أبوَيْهِ حتى آمَنَا به وركنا إليه خصوصية لهُما وكرامة له عليه السلام ليحوزا بذلك فضيلة الكون من هذه الأمة المحمديَّة الرَّفيعة المقام، وليحصل لهما ما حصل لغيرهما من التخصيص برؤيته والتنعُّم بكريم جماله وطلعته، وهذه منقبة سَنية وفَضيلة عظيمة بَهية، فيعمل فيها بهذا الحديث الذي هُو مُنية كل مُحِبٍّ، قديم وحديثٍ، وكيف لا وقد منَّ الله عليهما بمزية خروجهِ من بينهما رحمةً للعالمين وشفِيعاً في العاصِينَ والمُذْنبين، وأيُّ تخصيص وكمال واتصال يكوِّن هذه الخصلة التي هي أرفعُ الخِصالِ. وللحافظ شمس الدين بن ناصر الدِّمشقى:

حبَا اللَّهُ النبيَّ مَزِيدَ فَضْلِ عَملى فَضْلِ وكانَ به رؤوفا الإيمان به فَضلاً مُنِيفا وإنْ كانَ الحديثُ به ضعَيفًا

فَاحْتِيا أُمَّهُ وكَذَا أَبِاهُ فسلِّم فالحَكيمُ بِذَا قَدِيرٌ وقد سُئِلَ القاضي أبو بكر بن العربي عمن قال: أن أبويهِ ﷺ في النَّار، فأجاب: بأنه ملعون لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللّهَ وَرَسُولَكُمُ لَتَنَهُمُ اللّهُ فِي اَلدُّنَيَا وَاَلَآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابَا مُهِينًا ۞﴾ [الأحزَاب: الآية ٥٧]، قال: ولا أذى أعظم من أن يُقال عن أبويه أنَّهما في النَّارِ. اهـ.

نقله السيُّوطي في «الأرج»:

حداة العيس رفقاً بالنجائِب وجسمِي ذَابَ من سَقَم وَوَجْدٍ فهل لي من سَبيل للتَّلاقِي لَئِنْ سَمَح الزَّمانُ بطِيب وَصْلٍ لأَلْثَمَنَّ ذَاكَ التَّربَ جَهراً وأخظى بالعقييق وساكِنِيهِ قبابٌ قد حوَث بَدْراً مُنِيراً تَخِرُّ له بدورُ الحسنِ طَوْعاً فقل ما شئتَ عمَّن ليسَ يُحْصَى قمن ذا يستطِيعُ لهُ انحصاراً عليهِ من المُهَيْمن كلَّ وقتِ

فقلبي سار في إثر الركائيب ومن شؤق إلى لقيا الحبائيب فدم عي قد غدا مثل السّحائيب وبُلُغتُ المقاصِدَ والمآرِب وأرويه بادمُ عي السّواكِب وأرويه بادمُ عي السّواكِب ومن قد حلَّ في تلكَ المَضَارِب إذا ما ماس في تبلك الذوائيب سجُوداً في المشارِق والمغارِب فضائِلُهُ بحَصْرِ أو بِكَاتِب فضائِلُهُ بحَصْرِ أو بِكَاتِب فضائِلُهُ بحَصْرِ أو بِكَاتِب صلاةً ما بَدا أنورُ الكتائِب

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَخْل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَليْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَم المخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

ولما أراد الله تعالى إبراز هذا السرِّ المصون الساري في الظُّهور والبُّطُون، ألْهَمَ عبد المطلب فخطب آمنة لولده عبد الله، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش في النَّسَبِ والحُسْنِ والرفعة والجاه، فتزوَّجها وبنَى بها ولم يبْنِ كما ذَكَره غيرُ واحدٍ من العُلماء قط بغيرها، فحملت به عليه السلام ولم تَحمل بسواهُ من الأنام. وقد رُوي عن العباس رضي الله عنه: أنَّ عبد الله لمَّا بَنَى بآمِنَة العظيمة الجاهِ أَحْصَوا مائتي امرأةٍ من بَنِي عبد منافِ وبني مخزُوم مُثنَ ولم يتزوَّجْنَ أسفاً على ما فاتَهُنَّ من سرِّه المعلوم الذي هو نور المصطفى الذي كان يُضيءُ في جَبينِهِ ويلمَعُ فيها من غير خَفَا، ولم تَبْق امرأةٌ في قُريش المصطفى الذي كان يُضيءُ في جَبينِهِ ويلمَعُ فيها من غير خَفَا، ولم تَبْق امرأةٌ في قُريش إلاً مَرِضَت ليلة دخل بآمنة، وكيف لا وقد أضحَت به من كلٌ بلاءٍ آمنة، وكان بناؤه بها

يوم الجمعة أو يوم الاثنين من أول شهر رجب الفرد الحرام في شِعبِ أبي طالب عند الجمْرة الوسطى العَزِيرة المقام.

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَخْصَل كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَمِ المَحْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

وظَهَرَت لَحَمْلِه ﷺ عجائِب، ولوضعِهِ غرائِب، ونُوديَ تلك الليلة في السَّماءِ وصِفاحِها والأرض وبِقاعِها: ألا إنَّ النورَ المكْنون قد اسْتَقر الليلة في بَطنِ آمِنَةً المَصون، فيا طُوبَى لها ثم يا طُوبَى لها، وتَبَرْقَعَ عرشُ الرَّحمٰن بالوَقارِ، وتدرَّع كرسِيُّهُ بالفَخَارِ، وابنتَهَجَت سِدْرةُ المنتَهَى، وتَبَلَّجَت أنوارُ المهابَةِ والبَهَا والجِنانُ تزخرفَتْ، والحُورُ مِنَ القصورِ أشرفَتْ، والملائكَةُ تمنْطَقَتْ واصطفَّتْ وبالعرشِ احْتَفَّتْ، ونُودِي: يا رِضُوان افْتَحْ أبوابَ الجِنان، ويا مالكُ أغلِقْ أبواب النِيران فإنَّ الَنورَ المخزونَ والسِّر المَكنون الدِّي هو في خزائن القُدرة من الأزّل في هذه الليلة إلى بطن آمنة قدِ انْتقل، وأصبحَت أصنامُ الدُّنيا منكوسةً وأسِرَّة ملوكِ الأرض مڤلوبَةً معكوسَةً، ولم تبْق دابَّةٌ لِقُريش إلاَّ نطقَتْ تلك الليلة، وقالت: حُمِلَ بِرَسول اللهَ ﷺ ورَبِّ الكعْبة وهو إمامُ الدنيا \_ وفي رواية: أمانُ الدُّنيا ـ وسِراجُ أهلها، وقطُّبُ دائِرَةِ فَلَكِها ومَجْدِها، ولم تبقَ في تلك اللَّيلة دارٌ بالمدينة إلاَّ أشرقت. ولا ناحية إلاَّ دخلها النور وابتهجت، وفرَّت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبِشارات وكذلك أهل البحار، صار يبشِّر بعضهم بعضاً بظهور خير أهل الأرض والسماوات. وكانت قريش في جذبِ شديد وضيُّقِ عظيم مَديد، فاخْضَرَّتِ الأرض طُولها والعرض، وحُملتِ الأشجار بسأثر أنواع الفواكه والثمار، وأتاهُمُ الخيرُ الكثير وعمَّهم الرِّفْد الغِزير، وسُمِّيت تلك السَّنة سنة الفَتْح والابتهاج لكونه حُمِل فيها بصاحِبِ اللَّواءِ والتاجِ، وأُتيت آمنة الرفيعة المقام وقيل لها: إنك حَملتِ بخيرِ الأنام، قالت: ومَا شعرتُ بأنِّي حَملت به، ولا وجدت ثِقلاً ولا وَحَماً لحملِهِ إلاَّ أنِّي أنكرت رَفعَ حِيضَتِي إذ لم يكن رفعُها من عادتي ـ وفي رواية أنَّها قالت: أتاني آتٍ وأنَّا بين النائمة واليقظانة فقال: هل شعرت بأنكِ قد حملتِ بسيِّد الأنام وأفضل خلَّق الله على التَّمام، ثم أمهلني حتى إذا دنَتْ ولادَتِي أتانِي فقال لي: قُولي: أُعيذه بالواحدِ من شرٍّ كُلِّ حاسِد، ثمَّ إذا وضعتيه ممجِّداً فسَمِّيه محمَّداً ﷺ. عَطر اللَّهم مَجَالَسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلُود وَأَجُل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَمِ المَحْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

وله ﷺ في كلِّ شهرٍ من شهور حملِهِ الزكية نداءٌ في الأرضِ ونداءٌ في السماء العلية، أن ابشِرُوا فقد آن أن يظهر أبو القاسم والسيد الذي أُحِلَّتُ له ولأمَّتِهِ الغنائِم ميمُوناً مباركاً كريماً معَظماً مُمَجَّداً فخيماً.

نسيمُ الصبّا أهلاً وسهلاً ومرحبًا قدِمت فأقْدَمْتَ السُّرورَ إلى الرُّبى وجَدَدتَ في كُلِّ القُلُوب مسرَّةً ونَشْرُكَ أَضْحَى في الوجُود مُطيَّبًا متى أنظر الأعلامَ يا سعْدُ قد بَدَت ويُصبح قلبي من حمّاه مُقرَّبا فقد زمزَمَ الحادِي بذكر محمَّد نبِيٍّ كريمٌ للشَّفاعَةِ مُجتَبَى رسُولٌ عظيمٌ مُصطفَى ذُو مَهابَةٍ لهُ اللَّهُ بالذِّكْرِ المرقَّع قد حَبا فلولاهُ ما سارَ الحَجيجُ لمَكَّةٍ ولا حَنَّ مُشتاقٌ لنجد ولا صَبا

\* \* \* \* \* \* عطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى عَطَر اللَّهم مَالِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَم المخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

ولما تمَّ لآمنةً من حملها به ﷺ شهران، على المشهور من الأقوال المَروية، تُوفي عبد الله، والدُهُ وهو على حالةٍ زكيةٍ مرضِية، وكان إذ ذاك ابن ثمان عشرة سنة على الصحيح، والقول المعتبر عند العلاء والسَّيوطي والحافظ ابن حجر، ودُفن في المدينة المُنوَّرة العظيمة المقدار بدارٍ من دُورِ بني عَدِي بن النجَّار. ولما تُوفِي قالت الملائكةُ: إلهنا وسيِّدنا ومولانا وعالِم سِرنا ونَجُوانا بقي نبيُّكَ يَتِيماً لا أب له، فقيراً لا مال له، فقال الله عزَّ وجلَّ: يا ملائكتي أنا أوْلى به من أمِّه وأبيهِ وأنا حافِظُهُ ومُربيه، أنا ناصِرُه وراعِيه، أنا رازقُه وكافِيه، فَصَلُوا عليه تقرُّباً وتكرِيماً وتبرَّكوا باسمِه تعظيماً.

وقد قيل لجعفر الصادق رضي الله عنه: لِمَ يَتِمَ النَّبِيُّ ﷺ؟ فقال: «لئلاَّ يكون عليه حقٌّ لمخلوق». ولله دَرُّ القائل:

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْطَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى أَكْمَل مَوْلود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَلِ كَلِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أَعْظَم المخْصُوصِين لَدَيْهِ وَالْمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

واختُلِفَ في مدَّة الحملِ به ﷺ، فقيل: عشرة أشهر، وصححه في «الإبريز» نقلاً عن العارف بالله مولانا عبد العزيز رضي الله عنه. وقيل: تسعة، وصححه في «الغُور» وصدَّر به مُغلطاي الحافظ المعتبر، وقيل غير ذلك مما هو مذكور عندهم هنالك.

وعن أبي زكرياء يحيى بن عائِد قال: بقي النبي ﷺ في بطن أمه تسعة أشهر كَمَلاً، لا تشكو وَجَعاً ولا مَغَصاً ولا ريحاً ولا ما يعْرِض لذواتِ الحملِ من النِّساء، وكانت تقول: والله ما رأيْتُ من حَمْلٍ هو أخفُ منه ولا أعظمُ برَكَة».

وروى أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال: سمعت أبي، وكان من أوعبة العلم، قال: لما حَضرَت آمنة الولادَةُ قال الله لملائكته: «افْتَحوا أبواب السماءِ كلها وأبواب الجنان وألبست الشمسُ يومئذٍ نُوراً عظيماً وكان قد أذِنَ الله تعالى تلك السنة لنساء الدُّنيا أن يحمَلْن ذكُوراً كرامةً لسيِّدنا محمد ﷺ الحديث.

وروى أبو نعيم أيضاً من حديث ابن عباس قال: كانت آمنة تُحدُّث وتقول: أتاني آتِ حينَ مرَّ بي من حَمْلي ستة أشهر في المنام وقال لي: يا آمِنة إنَّك قد حَمَلتِ بخير العالمينَ فإذا ولدتِهِ فسمّيه محمداً واكْتُمِي شأنَكِ. قالت: ثم أخذني ما يأخُذُ النساء يتعني من الطَّلْقِ الذي هو وَجَعُ الولادة \_ ولم يعلم بي أحد لا ذَكرٌ ولا أُنثى وإني لوحيدة في المنزلِ وعبد المطلب في طوافِهِ، فسمعت وجْبَة \_ أي هَدةً عظيمة وأمُراً عظِيماً وعليماً والني، ثم رأيتُ كأنَّ جناحَ طائِر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرُّعب وكلُّ وجع أجِدُهُ، ثم التفتُّ فإذا أنا بِشربَةِ بيضاء ظننتها لبناً وكنت عَطْشَى فشربتها فإذا هي أحلى من العسل، وأصابني نورٌ عالي \_ أي عظيم \_ ثم رأيتُ نِسْوَةً كالنَّخُل طِوَالاً كانَّهُنَّ من بناتِ عبدِ منافِ يُحدِقْنَ بي، فبينما أنا أتعَجَّبُ وأقول: واغوثاهُ من أين عَلِمْنَ بي \_ من بناتِ عبدِ منافِ يُحدِقْنَ بي، فبينما أنا أتعَجَّبُ وأقول: واغوثاهُ من أين عَلِمْنَ بي \_ قال في غير هذه الرواية: فقلنَ لي نحن آسيةٌ امرأةُ فرعونَ ومريم ابنةُ عِمران وهؤلاء من الحُورِ العِين \_ واشتَدَّ بي الأمر وإني أسمعُ الوَجْبة في كل ساعةٍ أعظم وأهْوَل مما تقدَّم، وبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مُدَّ بين السماء والأرضِ وإذا بقائل يقول: خُذاهُ \_ فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مُدَّ بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول: خُذاهُ \_

يعني إذا وُلِدَ عن أعين الناس ـ قالت: ورأيت رِجالاً قد وقَفُوا في الهواء بأيديهم أبارِيقُ من فضَّةٍ ثم نَظرتُ فإذا أنا بقطعةٍ من الطَّيْر قد أَقْبَلَتْ حتى غَطَّتْ حُجْرَتي مناقِيُرها من الزُّمُرُّد وأجنحتها من الياقوت فكشَفَ الله عن بصري فرأيتُ مشارِق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضرُوباتٍ علماً بالمشرقِ وعلماً بالمَغْرِب وعلماً على ظَهْر الكعبةِ، فَأَخَذَنَى المَخَاضُ فُوضَعتُ سَيِّدُنَا مُحَمَّداً ﷺ وشرَّفَ وكرَّمَ وَمَجَّدَ وعَظَّمَ، السَّلامُ عليك يا سيِّدنا محمد السلام عليك يا خَيْرَ الوَرَى يا مُمَجِّد، السَّلام عليك يا أفضلَ من صلَّى وصامَ وتمجَّدَ، السلام عليك يا أكمَلَ من سعى وطاف وتعبَّدَ، السلام عليك يا بَررَ التَّمام، السلام عليك يا قُطبَ الأنام، السلام عليك يا كغبَّة الطوافِ والمقام، السلامُ عليكُ ياخاتِمَ الأنبياءِ والرُّسُلِ الكِرامَ، السلام عليك يا نِعْمَةَ الوجُود، السَّلامُ عليك يا قِبْلَة كُلِّ موجُود، السَّلام عليك يا من هو موصوف بالكّرَم والجُود، السلام عليك يا صاحِبَ المقامَ المحمود والحوض المورود، السلام عليك يا عظِيمَ القَدْرِ والجاه، السلام عليك يا صَفْوَةَ الإله، السلامَ عليك يا مَنْ قرَّبَهُ منه مولاهُ وأدْناهُ، السلام عليك يا من كلَّمَهُ ربُّهُ وناجاهُ، السلام عليك يا من تشرَّف جبريلٌ بخِدْمتِهِ، السلامُ عليك يا مَن نال مقاماً كبيراً بانتِسابِهِ لحُرْمتِهِ، السلام عليك يا من العوالِمُ كلها في طيِّ قبْضتِهِ، السلام عليك يا من طرَّفَهُ ربُّهُ تعالى في سائِرِ مملكتِهِ، السلام عليك من الرَّبِّ الكريم، السلامُ عليك من المولى العظيم، السلامُ عليك من الرؤوُفِ الرَّحيم، السلام عليك ممَّن شرَّفَكَ وعظَّمَكَ أيُّ تعظيم، السلّام عليك منك أيُّها النبي الأوَّاه، السلام عليك من جنابِكَ يا من له السَّنا والجاه، السَّلام عليك من جميع ما خلق الله، السلام عليك بكُلِّ سلام أوجلُّهُ الله.

كلُّ البُدُورِ خَضَعَتْ تحت هِلالِهِ كَلاَّ ولا في الكونِ من أشكالِهِ وطيء السماواتِ العلَى بنِعالِهِ والكونُ والأكوان تحت شمالِهِ وسعَى له المعشُوق في إقبالِهِ ما زاغ منه الطَّرفُ عندَ مآلِهِ وهو الحبِيبُ دُعِي لأجُلِ وصالِهِ بصفاتِهِ ونعوتِه وجلالِهِ فاندَكَّ منه الطُّورُ عند مقالِهِ فاندَكَّ منه الطُّورُ عند مقالِهِ فقدومهُ متمسّكاً بحِبَالِهِ فقدومهُ متمسّكاً بحِبَالِهِ مُقَلُ القُلوبِ مهابَةً لجِمَالِهِ مُلَافِلُهِ الرَّسُلُ تحتَ ظلالِهِ ذَاكَ اللَّوا والرسْلُ تحتَ ظلالِهِ فَالْمَاهِ فَالْمِنْهِ فَالْمَاهِ فَالْمِنْهُ مَنْهُ فَالَهِ فَالْمِنْهُ فَالْمِنْهُ مَنْهُ فَالْمُنْهُ مَنْهُ فَالْمُ الْمُنْهُ عَلَيْهِ فَالْمِنْهُ فَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ وَلَاهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ مَنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ وَلَاهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَلَّا الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْعُلِهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْعُلِهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ ولِهُ فَالْمُنْعُولُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْعُولُ وَالْمُنْعُولُ وَا

هذا هو المُختارُ والبَدرُ الذي ما إن له في العالمِينَ مماثِلٌ أسرِيَ به في لَيْلَةٍ سَعْديةٍ أسرِيَ به في لَيْلَةٍ سَعْديةٍ فالمُلك والمَلكُوتُ طَوْع يمِينِهِ خَتَّى دنا من قابِ قوْسَيْن العُلا ورأى وشاهَدَ ذا الجلالِ بعَيْنِهِ كلاً ولا كَذبَ الفُؤادُ وكيفَ لا هذا الذي قد خُطَّ في العَرْشِ اسمُهُ هذا الذي رامَ الكَلِيمُ مقامَهُ هذا الذي جاءَ المَسِيحُ مُبَشِّراً هذا الذي سفرَ اللَّفَام فأطرقت هذا الذي سفرَ اللَّفَام فأطرقت هذا الذي سفرَ اللَّفَام فأطرقت

يا حَضْرَةَ القُدْسِ التي هامُوا بها والعارِفُونَ تمَسَّكُوا بخيالِهِ وضَحًا وهِلَّ مُهَلِّلٌ بِهِلالِهِ

صلِّي عليكَ اللَّهُ ما ظَهَرَ الدُّجي

عَطر اللَّهم مجَالسَنا بِأَعْظَر صَلاةٍ وَأَطيب تَسْلِيم عَلَى آئحَمَل مَوْلُود وَأَجَل مَوْدُودٍ وَأَفْضَل كَلِيـم اللَّهُمُّ صَـلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَيْهِ وعلَى آلِه واجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِن أعظم المخصوصين لَدَيْهِ وَالمُتَعَلِّقِينَ بِأَذْيَالِهِ

ثم الوقوف والقيام عند ذكر مولِده أو سماع وصفه عليه السلام جرتْ به عادة الكثير من المجبِّينَ وخصوصاً في الأقطار المشرِقيَّة ذَاتِ الفضائِلِ والمحاسِن البهية تعظيماً لجنابِهِ الشريف ومنصبِهِ النَّبَوِي المنِيف، وإظهاراً للفرح والسَّرور وغاية الطَّرب والحُبُور بولادَةِ المُصْطفي ومن تشرّف به المقام والصّفا واستَحْسَن ذلك منهم جماعة من الأئمة الكِبار وجعلوه من البدّع المستحسنة العظيمةِ المِقدارِ، وممن وجد منه هذا القيام عند سماع ذِكْرهِ ووصْفِهِ عليهَ السلام عالمُ الأمَّة وإمام الأئمَّة ومُقتداهم عِلماً وورعاً وديناً وزهداً وتُقى ويقيناً. تقيُّ الدين السُّبكي، حكى ذلك عنه ولده أبو نصر عبد الوهاب في ترجمته من «الطبقات الكبرى» وتابعه على القيام جماعة ممَّن عاصره من مشايخ الإسلام وذلك أنه اجتمع في خَتم درس له جمّ غفير من علماءِ عصره وقادة وقته ودهره من قُضاةٍ وأعيان وغيرهم من رؤساء ذلك الزمان، فأنشد مُنْشِدٌ قول ذي المحبَّة الصادقة والأنوار البارقة حسَّان زمانه وفريد نعتِه وأوانه، أبي زكرياء يحيى بن يوسف الصرصري نفعنا الله به من قصيدة في ديوانه:

على ورق من خط أحْسَن من كتب قِياماً صفوفاً أو جثيّاً على الركب على عَرْشِه يا رِثْبةً سَمَتِ الرُّتَب

قليل لمدرح المصطفى الخط بالذَّهَب وأن ينهض الأشراف عند سماعه أما اللَّهُ تَعْظِيماً له كَتَبِ اسْمَهُ

فلما سمِع الشيخ ذلك قام وقام معه جميع من حضرَ هنالِك وحصل لهم أنسٌ كبير ومرت بهم ساعة طيبة نالوا فيها من الخير الغزير. قال جماعة من الأثمة، منهم شارح «الاكتفاء» وذلك مما يكفى في الاقتداء، ووقع لشارح «الاكتفاء» المذكور أنه كان بالمدينة المنوَّرة عند القبر النَّبُوي المَغمور بعدما حجَّ أواثل المُحرم الحرام فاتِح ثلاثة وأربعين وماثة وألف من هجرة خَيْر الأنام، فأنشد منشِد قول القائل من قصيدة في المدح النَّبوي، ياله من قائِل:

تعَظّمه الأملاكُ والجنُّ والإنسُ وقُوفاً على الأقدام في حقِّ سيِّدٍ

## اليمن والإسعاد بمولد خير العباد

تأليف الشريف العلاَّمة المحدث الكبير سيدي محمد بن شيخ الجماعة سيدي جعفر الكتاني الحسيني حفظَهُ الله

بمولد طه أشرق الكون وازدهت عوالمنا واستبشر الجن والإنس فقصته تحلو لدى كل مسلم وتنمو بها الأفراح والبشر والأنس «الصقلي»

## بسيات إلتواته

## وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم تسليماً

عظر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكر حبيب الله الأعظم وثناه ومنَّ علينا بسلوك سبيله وهداه، وصلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

الحمد لله الذي شرّف هذا الوجود بميلاد أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود، ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود، عنصر الفضائل المشهود، وكريم الأمهات والآباء والجدود، نخبة العالم، وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وظهوره، وطلعت شموس الهداية والعرفان بانفلاق صبحِه على كل الأكوان، والصلاة والسلام على نوره العميم وقدره العظيم، وصراطهِ المستقيم، وقده القويم وحسبهِ الصميم، ومجده الفخيم وعلى آله وصحابته وتابعيه وملّة.

أمّا بعد، فيا أمة المصطفى، وخصوصاً أهل بيته الشرفاء، إن الله تعالى كان ولا شيء معه في وجوده ولا أحد يشاركه في حضرة شهوده فاقتضت حكمته الباهرة وإرادته المخصصة القاهرة أن يخلق الأكوان وأن يعرفهم بما هو عليه في ذاته لذاته من العظمة والكمال وعلو الشان، فبدأ منها بخلق الحقيقة الأحمدية من أنواره الأحدية الصمدية بأن تجلى تعالى لنفسه من نفسه في ملابس جلاله وجماله وقدسه، فظهرت عن ذلك التجلي وحدة هذه الحقيقة على أبدع مثال وأنهى طريقة تقديماً لها واختصاصاً ومحبة وتمييزا واستخلاصاً ومناً عليها منه وإنعاماً، وإظهاراً لشرفها لديه وإعظاماً، وتنويها بقدرها وإعلاماً وإعلاء لرتبتها وإكراماً، فكان عليه الصلاة والسلام أول مخلوق على الإطلاق لم يتقدّمه قلم ولا لوح ولا ماء ولا عرش ولا غيرها بإطباق نوراً بين يدي مولاه في غاية القرب المعنوي من جنابه وعلاه، يسبّحه قبل كل شيء ويعظّمه ويهلّله ويكبّره ويقدِّمه ويثني عليه بما يستحقه من المحامد وما هو عليه من الأوصاف الجميلة والعوائد في أمد لا يعلم مداه وغايته إلا الله، ولا يقدر فدره إلا الذي أنعم به عليه وأولاه، والحق تعالى لا يعلم مداه وغايته إلا الله، ولا يقدر فدره إلا الذي أنعم به عليه وأولاه، والحق تعالى

في ذلك الأمد يمده بأنواره، ويفيض عليه من مواهبه وأسراره، ويمن عليه بما لا يعلم علمه إلا هو عز وجل، ولا يشم غيرُه له رائحةً وإن جدّ وكلّ.

فكان عليه السلام من أجل ذلك أول عارف بربه وعابد له هنالك، وأول مثن على الله بما هو أهله من الثناء، وأول ممد من حضرة الربوبية والسناء، وأول من تجلى له الحق تعالى بأسراره، وأفاض عليه مواهب عطائه وأنواره، وكان تعالى لما خلق نوره وأنشاه، وعلى غير مثال سابق أبدعه وسواه، أودع فيه كل ما أراد إبرازه للوجود من الأزل إلى الأبد الممدود، حتى يكون منه المبدأ والمنتهى، ويُوجد فيه كل ما يرام ويشتهى. فتنسلت منه من أجل ذلك العوالم وجميعُ الخلق وسائرُ المعالم.

فكان على الله أصل الأصول، ووصل الوصول، والمقدم على كل من تقدم، والجنس العالي على جميع الأجناس، والأب الروحي لكل الموجودات والناس، والسبب في إيجاد كل موجود وخروجه من العدم إلى الوجود.

وقد نقل في «مطالع المسرات» عن سيدي عبد النور الشريف العمراني عن شيخه أبي العباس الحَمَامِي عن شيخه أبي عبد الله بن سلطان، قال: رأيت رسول الله على في النوم، فقلت له: يا سيدي يا رسول الله أنت مدد الملائكة والمرسلين، فقال لي: أنا مدد الملائكة والنبيين والمرسلين وسائرِ خلق الله أجمعين وأنا أصل الموجودات والمبدأ والمنتهى وإلى غاية الغايات ولا يتعدانى أحد:

अंद अंद अंद

عطر اللهم مجالسنا بطيب ذكره الأعظم وثناه ومنّ علينا بسلوك سبيلِه وهداه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

\* \* \*

فكل موجود حدث وكان لدخوله في حيطة الإمكان في أي زمان وأي مكان حتى نفس الزمان والمكان هو منه على وبه وإليه انتسابه وبسببه، وكل كرامة ومنحة ونعمة وفضيلة ومزية ورحمة في الوجود كله وبأجمعه، والعالم بتمامه سفله وأرفعه، كثرت أو قلت، رقّت أو جلّت، صعدت أو نزلت، برزت أو خفيت، به كانت وبوجوده وجدت وبطلعته ظهرت ومنه حصلت، وهو الواسطة في كل شيء وبواسطته نحلق كلّ شيء.

وهو صلّى الله عليه وسلم المستمد من ربه تعالى بلا واسطة شيء، والممد بواسطته وبسببه كل شيء، فهو ممد أهل السماوات والأرضين وأهل الحجب السبعين وأهل عالم الرقا وكل من سفل أو صعد وارتقَى، وهو السبب في أعمال البر الصادرة من العالمين،

والواسطة في نيل النبوءة والرسالة للأنبياء والمرسلين، وفي نيل الولاية والقرب للأولياء والمقرَّبين والملائكة المكرَّمين والسبب في علم الحقيقة الذي من خلى عنه تفسق، وفي علم الشريعة الذي من تباعد عنه تزندق، وفي كل نعمة وصلت أو تصل لكل منعم عليه من جميع الموجودات. والمخلوق الذي لم يُحِط بحقيقته وعظيم مرتبته أحد من المخلوقات ولم ينعم الحق على خلقه بنعمة هي أتم وأكبر وأعظم وأفخر من نعمته عليهم بهذا الجناب العظيم، والرسول المبجل الفخيم في فهو النعمة العظمى التي هي أساس جميع النعم والوسيلة الكبرى التي يُستدفع بها عنا كُل الأسواء والنقم. وهو المحسن الذي لا إحسان يماثل إحسانه إلينا ولو من آبائنا وأمهاتنا وجميع أقربائنا إذ هو السبب في وجودنا وإمدادنا وبقاء مهجتنا وأرواحنا وعافيتنا وسلامتنا وإذهاب الغم والبؤس عنا وفي تخليدنا إن شاء الله تعالى بمنه وحوله وَجُودِه وطولِه في النعيم المقيم في الجنان وفي نظرنا إلى وجه الكريم المنان، لا حرمنا الله جميعاً آمين بجاه النبي الأمين.

وهو الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرتَجاً ومغلقاً، ومحا به الكفر والضلال بعدما كان مطبقاً، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح الناجع، وفتح به الدنيا والآخرة، والقلوب المنظمسة الشاغرة، وفتح به الأسماع والأبصار والبصائر المحجوبة بالأغيار، وفتح به الأنبياء فكان أولهم خلقاً ونوراً كما أنه ختمهم فكان آخرهم بعثاً وظهوراً. وهو الرسول الذي شملت رسالته جميع العالمين وكُلف بالإيمان به كل الأنبياء والمرسلين وجميع أممهم السابقين وغيرهم من الخلائق أجمعين، والحبيبُ الذي لولاه لم تكن سماءٌ ولا أرض ولا طول ولا عَرض ولا جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا جن ولا ملك ولا إنسي، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار والكشف الصحيح من البصائر والاختبار.

عطر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه ومن علينا بسلوك سبيله وهداه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة

وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

ste sia sta

ثم إِنَّ هذا النور الكريم والفضل المتكثر العميم بعدما اقتبس الحق تعالى منه ما اقتبس من العوالم وأوجد ما أراد إيجاده بواسطته من المخلوقات والمعالم، جعل الحق تعالى القبس الأخير منه في ظهر آدم عليه السلام وصُلبه بإزاء فؤاده ولبه فكان لإضاءته وشدته يلمع ويضيء كالشمس في جبهته وكان خلق طينته \_ على ما ذكره الشيخ محيي الدين بن العربي ونقله عنه شارح «الاكتفاء» \_ بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة

آلاف سنة بالوفاء، ثم إن ذلك النور انتقل منه إلى أعز ولده ووصيه من بعده وهو سيدنا شيت عليه السلام النبي الرسول الهمام، ولما حضرت سيدنا آدم عليه السلام، الوفاة أوصاهُ والوصيةُ جارية لدى كل الوُعاةِ أن لا يضع هذا النور والسر الباهر المنشور إلا في المطهرات الطاهرات من النساء الباهرات. ولم تزل هذه الوصية سارية معمولاً بها في كل القرون الماضية والآتية إلى أن أدى الله ذلك النور إلى سيدنا عبد الله، ثم منه لسيدتنا آمنة العظيمة الجاه، وطهَّر الله نسبه الشريف أمَّا وأباً من سفاح الجاهلية ودنسهم ومذامهم العظيمة ونجسهم، لحملهم النور المحمدي الذي به كل موفق مُهتدي. بل كان عليه السلام لعزّته على خالقه ورفعته عند مولاه ورازقه لا ينتقل إلا من كامل إلى كامل ومن مختار إلى مختار يستجاب عنده الدعاء وتُستنزل ببركاته الأمطار وما من واحد من أمهاته وآبائه إلا وهو مؤمن بالله ورسله وأنبيائه وهو أفضل أو من أفضل أهل زمانه وسيد أو من سادات أهل وقته وأوانه ثم إن الله منّاً عليه وإنعاماً زاده فضلاً وإكراماً فأحيا له أبويه الشريفين حتى آمنا به ليكونا من أُمّته المخصوصة به ومن أحزابه خصوصية لهما ومعجزة له ﷺ، وشرف وكرم ومجد وعظم، وهذا شيءٌ متأكد بل متعين في الاعتقاد لتوجه أنفاس أكثر الأئمة إليه بالاعتماد والطرق به، وإن كانت ضعافاً، فالضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب وفاقاً لا خلافاً وقد تأيد أيضاً بالكشف الصحيح الصادر من أهل القلوب الطاهرة والعلم الفسيح.

والقائل بأن أبويه عليه السلام، أو أحد من آبائه في النار، عليه من الله ما يستحقه من الطرد عن منازل الصديقين والأبرار، أو هو مخطىء في نظره واجتهاده، ناقص الفكر في مرامه وأبعاده وَلَيْتَه \_ ولو كان ما قاله صحيحاً \_ استحيا وما تبجح بالمقال والفتيا. ورضي الله عن العلماء الأخيار الصادقين في محبة هذا النبي المختار فإنهم دافعوا بالتصانيف الكثيرة عن هذا الجناب العظيم دفاعاً متيناً مبيناً ومنهم من تلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنيا وَالْآخِرَة وَأَعَد مُمُ عَذَابا مُهِينا في النار. [الأحرَاب: الآية ٢٥]، وأي أذى أعظم من أن يقال أن أبويه عليه الصلاة والسلام في النار. اللهم اعصمنا برحمتك يا عزيز يا غفار.

وقد قال العلماء: أنه على خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق والشمول والاستغراق، فلنسبه الشريف من الشرف أعلى ذروة وكمال ولا يلحقه نسب وإن جل بحال، وكذا أشرف القوم قومه وعشيرته وأشرف القبائل قبيلته والأفخاذ فخذه وفصيلته، والعترة عترته الطاهرة وسلالته. أماتنا الله على محبته ومحبتهم وحشرنا تحت لوائه ولوائهم وفي زمرته وزمرتهم آمين.

عطّر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه ومنَّ علينا بسلوك سبيلِه وهداه، وصلِّ وسلم وبارك عليهِ وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

\* \* \*

ولمّا قدّر الله تعالى تزوّج سيدنا عبد الله بسيدتنا آمنة العظيمة الجاه، وبنى بها وواقعها، انتقل ذلك النور المكرم إليها فحملت به عليه السلام ولم تحمل ـ كما ذكره غير واحد ـ بسواه من الأنام. وكان بناؤه بها ـ على ما ذكروه ـ ليلة الجمعة أو ليلة الإثنين أول يوم من رجب الفرد الحرام في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى الرفيعة المقام. وظهرت لحمله على عجائب وآيات وخوارق عادات توطية لنبوّته ورسالته وإعلاما بعظيم منزلته ورتبته. ونودي في الملكوت والملك الظاهر بالبشر: ألا إنه قد حملت آمنة بسيد البشر وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة وأسرة ملوك الأرض مقلوبة معكوسة، وكل من ملوك الدنيا أصبح أخرس قد منع من النطق يومه ذلك وحيل بينه وبين ما يريده منه هنالك، ولم تبق دابة لقريش إلا نطقت تلك الليلة، وقالت: حُمِلَ برسول الله عليه ورب الكعبة. وهو إمام الدنيا ـ وفي رواية: أمان الدنيا ـ وسراج أهلها.

وكذا لم تبق في تلك الليلة دار إلا أشرقت ولا بقعة إلا دخلها النور وابتهجت وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار صار يبشر بعضهم بعضاً بظهور خير أهل الأرض والسماوات، واخضرت الأرض طولها والعرض، وحملت الأشجار بأنواع الفواكه والثمار، وكانت قريش في جدب شديد وضيق عظيم مديد فأتاهم الخير الكثير وعمهم الرفد الغزير، وسميت تلك السنة سنة الفتح والابتهاج لما أنه حمل فيها بصاحب اللواء والتاج. وأُتيت آمنة وهي بين اليقظة والمنام وقيل لها: إنك قد حملت بسيد الأنام، قالت: وما شعرت بأني حملت به ولا وجدت ثِقلاً ولا وحمله إلا أنى أنكرت رفع حيضتي إذ لم يكن رفعها من عادتي.

ورأت في منامها مرات أنه خرج منها نور ثاقب أضاءت له المشارق والمغارب. ولما تم لها من حملها بو شهران \_ على الصحيح من الأقوال المروية \_ توفي والده سيدنا عبد الله وهو على حالة زكية مرضية وكان إذ ذاك ابن ثمان عشرة سنة \_ على الصحيح والقول المعتبر عند السيوطي والعلائي والحافظ ابن حجر \_ ودُفن بالمدينة المنورة العظيمة المقدار بدار من دور أخوال أبيه عبد المطلب وهم بنو عدي بن النجار، وضريحه إلى الآن في زُقاق الطوال بها مزاره، فيا سعد من قصده وزاره.

ولما توفي قالت الملائكة: إلهنا وسيدنا ومولانا وعالم سرنا ونجوانا، بقي نبيك يتيماً لا أب له فقيراً لا مال له، فقال الله ـ مما ليس هذا لفظه الوارد بل مؤداه ـ: أنا حافظه وراعيه، أنا ناصره وكافيه، أنا رازقه وحاميه، فصلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً وتبركوا باسمه تعظيماً. وأذن الله تعالى في تلك السنة للحاملات من نساء الدنيا أن يحملن ذكوراً كرامة له غدا ذكرها في الصحف منشوراً.

وكان حملها بهِ، على ما صححه في الغرر وصدر به مغلطاي الحافظ المعتبر، تسعة أشهر، وولد في التاسع محفوفاً بالنصر والتمكين والفضل الواسع. وقيل عشرة أشهر، وجرى عليه في «الإبريز» نقلاً عن العارف بالله أبي فارس مولانا عبد العزيز رضي الله عنه، فيكون شهر الحمل به عليه جمادى الأخير شهر البركة والخير والتيسير:

\* \* \*

عطِّر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومن علينا بسلوك سبيله وهداه، وصلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آلِهِ صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

\* \* \*

وبقي ﷺ في بطن أُمهِ تسعة أشهر كَمَلاً أو عشرة فيحاء، لا تشكو وجعاً ولا مغصاً ولا ريحاً ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء. وكانت تقول: والله ما رأيت من حمل هو أخف منه ولا أعظم بركة. تريد أنه لم يكن يمنعها من ذهاب ولا مجيء ولا سعي ولا حركة. ولمّا مر بها من حملها به ستة أشهر أتاها آت في المنام وقال لها: يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين وسيد الأنام فإذا ولدته ممجداً فسميه محمداً واكتمي شأنك ولا تذكري لأحد قبل الولادة أمرك.

وأخرج أبو النعيم من حديث عمرو بن قتيبة قال: «سمعت أبي، وكان من أوعية العلم، قال: لما حضرت آمنة الولادة قال الله لملائكتهِ: افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان، وأُلبست الشمس يومئذ نوراً عظيماً» الحديث.

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس، قالت ـ يعني آمنة ـ: ثم أخذني ما يأخذ النساء ـ تعني من الطلق الذي هو وجع الولادة ـ ولم يعلم بي ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه، فسمعت وجبة عظيمة وأمراً عظيماً هالني، ثم رأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الروع وكل وجع أجده، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبناً وكنت عطشى فشربتها فإذا هي أحلى من العسل وأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاً كأنهن من بنات عبد مناف يُحدقن بي بينما أنا أتعجب وأقول واغوثاه من أين علمن بي ـ قال في غير هذه الرواية: فقلن لي: نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنت عمران وهؤلاء من الحور العين ـ واشتد بي الأمر وأنا أسمع

الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينما أنا كذلك إذ بديباج أبيض قد مدً من السماء إلى الأرض وإذا بقائل يقول: خذاه \_ يعني إذا وُلِدَ \_ عن أعين الناس. قالت: ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي، مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت، فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض فولدت سيدنا محمد بالحديث.

السلام عليك أيها الرسول الممجد، صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا سيدنا ومولانا محمد، صلى اللَّهُ الخ. السلام عليك يا ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عبد المطلب بن سيدنا هاشم. صلى اللَّهُ الخ. السلام عليك يا من الله يعطى منَّا وفضلاً، وهو لوساطته العظمي القاسم، صلى الله الخ. السلام عليك يا ابن آمنة الطاهرة، صلَّى اللَّهُ الخ. السلام عليك يامن أضحت أمتهُ بوجوده آمنة ظاهرة، صلى الله الخ. السلام عليك أيها البشير النذير. صلى الله الخ. السلام عليك أيها الداعي إلى الله بإذنه السراج المنير. صلى الله الخ. السلام عليك أيها الصادق الأمين. صلى الله الخ. السلام عليك يامن بعثه اللهُ رحمة للعالمين. صلى الله الخ. السلام عليك أيها الفاتح الخاتم. صلى الله الخ. السلام عليك يا من كنيته المشهورة أبو القاسم. صلى الله الخ. السلام عليك أيها الخليفة الأعظم. صلى الله الخ. السلام عليك يامن هو المجلى الأكرم. صلى الله الخ. السلام عليك من جميع الخلائق. صلى الله الخ. السلام عليك بكل الوجوه وأنواع الطرائق. صلى الله الخ. السلام عليك منك ذا الرتبة العلياء والفخر. صلى الله الخ. السلام عليك من جنابك عظيم الجاه والقدر. صلى الله الخ. السلام عليك من مولاك الكريم. صلى الله الخ. السلام عليك ممن أنار بك الوجود وكرمك أي تكريم. صلى الله الخ. السلام عليك حبيب الله وخليل الله ونجى الله. صلى الله الخ. السلام عليك بكل سلام أوجده الله. صلى الله الخ.

\* \* \*

عطِّر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه ومنَّ علينا بسلوك سبيله وهداه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

ثم ليلتا المولد الشريف المكرم والمعراج النبوي المعظم يظهر أنهما خير ليالي الدنيا بلا تردد ولا ثنيا لما ظهر ووجد فيهما مما لم يكن ظهوره ولا وجوده في غيرهما،

وكذا اليوم الذي يسفران عنه أفضل الأيام كما ينبغي الجزم به في هذا المقام. وإذا كانا هكذا فهما جديران باتخاذ أمثالهما من بعدهما عيداً من الأعياد وموسماً من مواسم الخير والاجتهاد، فتحترم وتعظم ويتلى فيها كتاب الله المعظم ويعمل في محجتها ما يدل على الفرح والسرور بفضيلتها والشكر له تعالى على ما أنعم به في نظيرتها.

وأول مبدئيتها مما لا ينكره شرع ولا يُتوجه قبل فاعله زجر ولا ردع، وقد ذكر الشامي صاحب «السيرة النبوية والشمائل المحمدية» على ما نقله عنه سيدي حمدون بن الحاج في شرحه لنظمه عقود الفاتحة أن بعض المشايخ رأى النبي على قال، فذكرت له ما يقول الفقهاء في عمل الولائم في المولد فقال رسول الله على: «من فرح بنا فرحنا به».

ومما يؤيد هذه الرؤيا ويعضد فحواها وهو مما يجري مجراها ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» وذكره في «جمع الجوامع» و«كنز العمال» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر، وأكرم الناس قدراً ولا فخر، أيها الناس من أتانا أتيناه ومن أكرمنا أكرمناه، ومن كاتبناه، ومن شيَّع موتانا شيَّعناه، ومن قام بحقنا قمنا بحقه» الحديث.

ولا شك أن مُجازاة النبي على لمن عامله بشيء تكون أفضل من عمله وأجلً وأوفر وأعظم وأجزل لأن العطايا على قدر معطيها والهدية بحسب مهديها ومن عادة الملوك والأكابر مقابلة القليل بأعظم المواهب وأفخر الذخائر فكيف بسيد ملوك الدنيا والآخرة وبمن مفاتيح الخزائن الإلهية كلها في يده ينفق منها حيث شاء وكيف شاء بدء أمره وآخره. وقد أكثر الناس من الكلام على عمل الموالد على ما جرت به العوائد من إيقاد الشمع وإمتاع حاستيّ البصر والسمع والصدقات، والمعروف وعمل الولائم على الوجه المألوف وإنشاد القصائد المدحية والجهر بالصلاة على خير البرية وغير ذلك مما لا إنكار فيه شرعاً ولا يَخرِمُ المروءة عادة ولا طبعاً. وانحط كلام المحققين والأكابر من أهل الباطن والظاهر على أنه لا بأس بذلك وأنه يرجى لفاعله بفعلِه ونيَّته الثواب الجزيل هنالك والأعمال بالنيَّات ولكل امرىء ما نوى وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ولا يقال فيه إنه بدعة مكروهة أو مستهجن.

وإذا أدركت رحمة الله كافراً قطع عمره في عداويه وفعل ما بلغ إليهِ جهده من إذايتِه، وهو أبو لهب، فإنه أخبر أخاه سيدنا العباس في المنام أنه يخفّف عنه العذاب في كل ليلة الاثنين بالتمام لإعتاقه لثويبة أمّتِه لما بَشرته بولادتِه. فما ظنك بمؤمن صدقه في مقالته ولباه في دعوته وفعل ما بلغ إليه جهده في محبته وما ينبغي أن يفعل فرحاً بمجادته.

وقد أخرِج أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: كان رجل في بني إسرائيل عصى الله

تعالى مائتين سنة ثم مات فأخذوه فألقوة على مزبلة، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن: «أخرج فصل عليه، قال: يا رب بنو إسرائيل شهدوا أنه عصاك مائتي سنة». فأوحى الله إليه: «هكذا كان، إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد على قبله ووضعه على عينيه وصلى عليه فشكرت له ذلك وغفرت له ذنوبه وزوّجته سبعين حوراء». وقد أورد هذه الحكاية السيوطي في «خصائصه الكبرى» والسخاوي في «القول البديع» والحلبى في «السيرة» وسيدي ابن عباد في «رسائله الكبرى» وغيرُهم.

فانظر إلى هذا القدر العظيم الراضي الذي انسحب على هذا الرجل العاصي حتى انمحت أوزاره وتحولت من الشقاوة إلى السعادة داره بتقبيله للاسم الكريم العظيم ووضعه على عينيه للمحبة التي انطوت فيه والتعظيم، وصلاته عليه محبة فيه وشوقاً إليه فكيف بمن يبذل الأموال الكثيرة في محبته ويمضي عمره كله في طاعته وفي الإكثار من الصلاة والتسليم عليه وإكرام قرابته وذويه وكل من هو منه وإليه.

وقد اختار أن عمل هذا المولد من البدع الحسنة والعوائد المستحسنة، الحافظ أبو شامة الدمشقي الشافعي شيخ الإمام النووي والحافظ شمس الدين أبو الخير ابن الجزري وألف فيه «عرف التعريف بالمولد الشريف» والحافظ أبو الخطاب بن دحية وألف فيه «التنوير بمولد البشير النذير» والحافظ ابن رجب الحنبلي والحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي وألف فيه «ورد الصادي بمولد النبي الهادي» والحافظ زين الدين العراقي الأثري، والحافظ ابن حجر العسقلاني وخرجه على أصل ثابت في «الصحيحين» والحافظ جلال الدين السيوطي وخرجه على أصل آخر، وألف فيه «حسن المقصد في والحافظ جلال الدين السيوطي وخرجه على أصل آخر، وألف فيه «حسن المقصد في الرد على من خالف فيه، ووجه وجه التعقب إليه، والشيخ الإمام الفقيه الأوحد أبو الطيب السبتي نزيل قوص وهو من أجلاء المالكية، والعارف بالله بل سيد العارفين به في الطيب السبتي نزيل قوص وهو من أجلاء المالكية، والعارف بالله بل سيد العارفين به في زمانه أبو عبد الله سيدي محمد بن عباد النفري في «رسائله الكبرى» في مواضع منها وغيرهم ممن يكثر جداً. وزعم التاج الفاكهاني من أصحابنا المالكية أن عمله بدعة مذمومة دنية، قال في شرح «المواهب اللدنية» وتكفل السيوطي برد ما استند إليه حرفاً زاده الله عناية ولطفاً.

非 非 非

عطِّر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيله وهداه، وصلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آلِه صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله وقد جرت العادة أيضاً بالقيام عند قراءة مولده عليه الصلاة والسلام لدى ذكر الوضع الشريف وما يتبعه من حسن التوصيف، وهذا القيام لم يفعله السلف وإنما عمل به من بعدهم من الخلف. وليس هو في الحقيقة للذات المحمدية كما توهمه قوم من البرية فاعترضوا وأطنبوا وإلى إنكار فعله ذهبوا، وإنما هو قيام فرح وسرور وابتهاج وطرب وحبور ببروزه على لهذا الوجود وإشراق نوره فيه على كل موجود وشكر لله تعالى على ما به أولى من هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي هي منة الإنعام به على الخليقة من غير استحقاق منهم ولا سبب ظاهر ولا عمل طريقة، والقيامُ والرقص ونحوُهما فرحاً بالمصطفى على أو بما هو منه أو راجع إليه له أصل أصيل في الشرع الشريف يعتمد ويُعوّل عليه.

فقد لعبت الحبشة بحرابهم المستلزم لِزَفنهم واضطرابهم لما قدم عليه السلام المدينة فرحاً بقدوم طلعته المباركة وعزّته الفخيمة، أخرج ذلِكَ أبو داود في «سننه» من حديث أنس بن مالك. وكذلك لعبوا في المسجد النبوي في يوم عيد من الأعياد بالدرق والحراب لعبهم المعتاد وجعلوا يَزفِنُون - أي يرقصون - والنبي على وعائشة ينظران إليهم وهو عليه السلام يقول تنهيضاً لهم وتنشيطاً: دونكم يا بني أرفِدة. يعني جدوا فيما أنتم فيه من هذا اللعب المباح الذي لا حرج فيه ولا جناح.

والأحاديث بذلك في الصحيحين وغيرهما مسطرة ولدى كل إمام من أثمة الحديث معلومة مقرّرة. وفي حديث أحمد وابن ماجه عن قيس بن سعد بن عبادة أنه عليه السلام كان يُقلَس له ـ أي يضرب بين يديه بالدف والغناء يوم الفطر. ذكره في «الجامع الصغير» وما كان ذلك في الحقيقة إلا فرحاً بالحضور عنده والمثول بين يديه في هذا العيد المبارك الذي يغبط فيه بوجوده بينهم ويحن إليه. وليس المقصود من لعب الحبشة في المسجد مجرّد التدرب، كما ادّعاه بعضهم، لأن المسجد ليس محلاً لذلك ولا جرت العادة فيه بما هنالك. وكذلك لما قدم عليه السلام المدينة خرج جوار من بني النجار في الطرقات يضربن بالدفوف ويقلن بالأصوات المرتفعات:

نحن جُوار من بني النجار يا حبنذا محمد من جار زاد بعضهم:

فمرحباً بنذا النبي المختار ومرحباً بسيد الأبرار المحديث ذكره أبو سعد النيسابوري في «شرف المصطفى» وغيره وأخرجه البيهقي وشيخه الحاكم عن أنس. وانظر فهل ذاك أيضاً إلا فرحاً برؤية جماله وابتهاجاً بقدومه وإقباله.

وفي ابن ماجه عن أنس: أنه عليه السلام مرّ ببعض أزقّة المدينة فإذا هو بجوار

يضربن بدفِهن ويغنين ويقلن:

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار

فقال عليه السلام: «الله يعلم أني لأحبكن». وانظر أيضاً فقد ورد عن عدة من الصحابيات أن كل واحدة منهن نذرت لله تعالى إن ردّه الله سالماً من بعض أسفاره، أو من بعض الغزوات، أن تضرب بالدف على رأسه الشريف فرحاً برجوعه سالماً آمناً مطمئناً. فأمرهن عليه السلام بأن يفين بنذرهن بالتمام. وفي ذلك روايات عن غير ما واحد من الرواة في سنن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهما.

ولفظ رواية الترمذي في مناقب عمر عن بريدة قال: خرج رسول الله على بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله على: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب. الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وقد أورده سيدي ابن عباد في رسائله الكبرى بمعناه مستدلاً على أن من أحدث لهواً مباحاً عند فرحه بزمان ولادته على ولو من غير التزام ولا نذر أي شيء يمنعه أحدث لهوا التفقهات المباركة التي الوقوف معها واعتمادها من أعظم البدع في الدين.

ومن نحو هذا ما أخرجه العقيلي وأبو نعيم من حديث جابر بن عبد الله قال: لما قدم جعفر من أرض الحبشة تلقّاه رسول الله ﷺ فلما نظر جعفر إلى رسول الله ﷺ فلما نظر جعفر إلى رسول الله ﷺ منه حَجَل، قال سفيان بن عيينة: من أحد رواته \_ يعني مشى على رجل واحدة إعظاماً منه لرسول الله ﷺ بين عينيه، الحديث.

وفي مسند أحمد من حديث على بسند لا ينزل عن درجة الحسن: حجل زيد بن حارثة وجعفر وعلى بين يديه ﷺ لما قال للأول: أنت مولاي، وللثاني: أنت أشبهت خلقى وخُلقى، وللثالث: أنت منى وأنا منك.

وعند ابن سعد في طبقاته من مرسل محمد الباقر بإسناد صحيح إليه: فقام جعفر فحجل حول النبي على دار عليه. والحَجُلُ: قال في «النهاية»: أن يرفع رجلاً ويَقفِزَ على الأخرى من الفرح. وقال الحافظ: هو رقص بهيئة مخصوصة ولا شك أن رقص سيدنا جعفر عند قدومه من الحبشة كان إجلالاً له وإعظاماً وفرحاً برؤياه وإكراماً ورقصه مع الاثنين المذكورين معه كان فرحاً بثنائِه عليهم وتلذذاً بخطابه لديهم وشكراً على ما أولاهم وبه أكرمهم وحباهم من الإضافة إليه التي هي أجل شيء يعتمد عليه، وقد أقرهم النبي على فعلهم وما أنكر بقول ولا فعل عليهم. فليكن القيام والرقص فرحاً بزمن ولادته وتشرف الكائنات بطلعته كذلك من غير فارق هنالك ولذا صدر في هذا الموضوع من غير

ما واحد ممن يقتدى به علماً وديناً وورعاً وأضحى جمهور الأمَّة لهُ في ذلك متبعاً .

وهب أن هذا القيام كان الآن لذاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون فيه بأس ولا حرج ولا التباس لاطباق السلف ومن بعدهم من الخلف، وأثمة المذاهب في المشارق والمغارب على استحباب القيام عند زيارته عليه السلام ومواجهة وجهه الشريف والمثول لدى قبره الطاهر المقدس المنيف. وقد ثبت في الصحيحين قيامه على نساء الأنصار وأبنائهم الصغار، وورد أيضاً قيامه لسيدتنا فاطمة ولسيدنا على وسيدنا العباس وكذا لغيرهم من بعض الناس، وصح قيامه للتورية، أي التي لا تبديل فيها كما ذكره ابن حجر المكي في «شرح المنهاج» راجع نصه الذي لا تحريف فيه ولا اعوجاج، وقيامه للملائكة المكرمين الذين يصحبون جنازة من مات ولو من اليهود الغير المحترمين، وقد صح أمره أيضاً بالقيام لأهل السيادة والاحترام في قوله لمن حضر من الأنصار أو من عموم الصحابة الأبرار، قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم وزعم أنه إنما أمرهم بذلك لإنزاله عن دابته غير مقبول لدى علماء التحقيق وأثمته لوجوه قرروها وفي كتبهم سطروها، ونهيه عن دابته غير عباته هو عند غير واحد من العلماء من باب النهي عما هو أحق وأولى، تواضعاً منه وإسقاطاً لبعض واجباته، والله أعلم.

\* \* \*

عطِّر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيلِه وهداه، وصل وسلم وبارك عليهِ وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

非 非 华

وكانت ولادته عليه السلام يوم الاثنين كما صح به حديث مسلم دون مبين، ثم قيل: ليلته في أواخره وجرى عليه في الإبريز نقلاً عن العارف بالله مولانا عبد العزيز، وقيل نهارَه، قال بعضهم: لا كن بعيد الفجر الصادق كما ورد به حديث ناطق وهو وإن كان ضعيفاً فالضعيف يعمل به في الفضائل لدى كل قائل وقد جرى على هذا القول الثاني غير واحد من الأعلام وصححوه وبحديث مسلم المذكور مع احتماله كما أشرنا إليه أيدوه بمكة المشرفة بسوق الليل منها قريباً من المعلاة بالمحل المعروف الآن بمسجد مولد المصطفى عليه من الله السلام والصلاة، وكان قبل داراً ومنزلاً وقراراً وقفته مسجداً الخيزران أم الرشيد تقرباً إلى الله تعالى بهذا الفعل السديد والأكثرون على أنه ولد في شهر ربيع في زمن الربيع، ثم قيل: في اليوم السابع منه وجرى عليه في الإبريز، وقيل: في الثامن وعليه أكثر أهل الحديث وغيرهم من ذوي التبريز، وقيل: في الثاني عشر وعليه العمل عند أهل مكة وغيرهم من الناس ورجحة جماعة من العلماء الأكياس عام

الفيل بعد وقعته بخمسين يوماً على التفصيل، وقال في الإبريز: ولد عامهُ قبلها وببركة وجوده بمكة طرد الله الفيل عن أهلها وولد نظيفاً ما به قذى ولا قذر رافعاً سبابتيه إلى السماء التي هي قبلة الدعاء ومحل العبر والفكر قابضاً بقية أصابعه لا يعتريه التفات لغير خالقه ورافعه كفعل المتضرع المبتهل الخاشع الخاضع المتذلل، مسروراً مختوناً بيد القدرة الإلهية طيباً دهيناً كحيلاً بكحل العناية الأزلية.

وقيل: ختنهُ جده عبد المطلب يوم سابع ولادته، وسماه وعمل له مأدبة وأطعم وأكرم مثواه. وقيل: ختنتهُ الملائكة يوم شق صدره وفؤاده وهو عند حليمة ذات تربيته ووداده، ورأت أمهُ حين وضعته عليه السلام نوراً أضاءت له قصور الشام وأشرقت الأرض عند ولادته وتدلت النجوم إليه فرحاً بعلاه ومجادته، ودنت منه حتى كادت أن تقع بالأرض والتراب رغبةً في زيادة الدنو منه والاقتراب، وظهرت إذ ذاك ليلةً مولده في العالم آيات وخوارقُ وارهاصات تمهيداً لنبوّته وإعلاماً بظهوره وعزّته، منها إخبار كثير من الجن والأحبار من اليهود والرهبان من النصاري والكهان من العرب بأنه ولد الليلة النبي المختار المقرب نبي آخر الزمان الذي ينسخ دينه الأديان، ومنها ارتجاج أي اهتزاز إيوان كسرى وتحركه المرة بعد الأخرى وانشقاقه انشقاقاً باهراً بيناً ظاهراً وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته إعزازاً لنبيّه وإذلالاً لعِداته، والإيوان بناء عظيم في غاية الإحكام والاتقان يعدونه للملوك والحكام كان يظن بهِ أنه لا تهده إلا نفخة الصور عند القيام، ومنها خمود نيران فارس التي كانوا يعبدونها وليلاً ونهاراً يوقدونها. وكان لها ألف عام ما خَمَدت ولا انطفأ لهيبها منذ اتقدت وكانت العادة تحيل انطفاءها في الزمن الطويل فأحرى في الساعة الواحدة والأمد القليل، ومنها غيض أي غور وذهاب ماء بحيرة ساوة وهي قرية من قرى فارس المعروفة التي هي بالتمجس وعبادة النار موصوفة، وكانت أكثر من ستة فراسخ في الطول والعرض وتسير فيها السفن ويركب فيها إلى ما حولها من الأرض فأصبحت ليلة ولادته عليه السلام يابسةً قفراء ليس بها شيء من الماء وبني محلها مدينة ساوة الموجودة الآن، صلى الله على نبيَّه وسلم في كل وقت وآن.

ومنها فيض وادي سماوة وهي بادية بين الكوفة والشام قفراً ولم يكن به قبل ماء يسمع أو حليمة فنالت به كل سعد وامرأة تدعى أم فروة فنالت بإرضاعه كل ثروة، وثلاث نسوة أبكار مذكورة من قبيلة بني سليم المشهورة تدعى كل واحدة منهن عاتكة مر به عليهن فأخرجن ثديهن فوضعنها في فيه فدرت فيه فرضع منهن، قيل وهن اللاثي عناهن النبي على بقوله: «أنا ابن العواتك من سليم». وقد ذكر ابن العربي المعافري في «سراج المريدين»: أنه لم ترضعه على امرأة إلا أسلمت وبمولاها اعتصمت. وهذا أشرح للصدور وأوفق بكرامة الله تعالى لنبية على الأحوال وجماع الأمور.

وجاء عن ابن عباس أن الجن والطير تنافست في إرضاعه فنوديت: أن كفوا فقد أجرى الله ذلك على يد الإنس، يعني لما يحصل له بهم من كمال الراحة والأنس وخص بهذا السعد حليمة من بني سعد، وكانت حليمة وسيطة في قبيلتها كريمة من كرائم عشيرتها ولم تزل تتعرف به الخير والسعادة وتفوز منه بالحسنى والزيادة، وأخصب عيشها واتسع وزاد وكثرت مواشيها وبركتُها ق المعتاد بعدما كانت في ضيق شديد وعسر مديد، بل عم هذا الخير والسعد كل بنى سعد.

وفي "فتح الباري" عن سيرة الواقدي: أنه عليه السلام تكلم في أوائل ما ولد. وعند ابن عائذ: أول ما تكلم به حين خرج من بطن أمه: الله أكبر كبيراً والحمد لله سيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلا. وفي "شواهد النبوءة" روي أن: رسول الله على الأرض رفع رأسة وقال بلسان فصيح: "لا إله إلا الله وإني رسول الله". وفي "الروض" للسهيلي عن الواقدي: أول ما تكلم به لما ولد: "جلال ربي الرفيع".

وطريق الجمع بين هذه المدارك أنه عليه السلام تكلم بجميع ذلك. وذكر ابن سبع في «الخصائص»: أن مهده عليه السلام كان يتحرك بتحريك الملائكة الكرام. وروى الخطيب وابن عساكر والبيهقي وغيرهم أن: القمر كان يحدثه وهو في مهده ويلهيه عن البكاء وأنه عليه السلام كان يناغيه \_ أي يحادثه ويحاكيه \_ ويشير إليه بإصبعه فحيث أشار إليه مال، وأنه كان يسمع وجبته، أي سقطته حين يسجد تحت العرش:

عطَّر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه ومنَّ علينا بسلوك سبيله وهداه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت أهواله

排 柒 排

وشب ﷺ شباباً لا يشبه شباب الغلمان، فكان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر من الزمان.

وفي «شواهد النبوءة» أنه لما صار ابن شهرين كان يتزحلق مع الصبيان إلى كل جانب، وفي ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه، وفي أربعة كان يمسك الجدار ويمشي، وفي خمسة حصلت له القدرة على المشي، ولما تمّ له ستة أشهر كان يسرع في المشي، وفي سبعة أشهر كان يسعى ويغدو إلى كل جانب، ولما مضى له ثمانية أشهر شرع يتكلم بكلام فصيح، وفي عشرة أشهر كان يرمي السهام مع الصبيان، ولما تمّ له على حولان من إرضاعه أحضرته حليمة إلى أمه لانقضاء مدة رضاعه وسألتها أن تتركه عندها إلى أن

يشب، ففعلت ولمقالها امتثلت. ولما كان في السنة الرابعة على الصحيح أتاه جبريل وميكائيل عليهما السلام فشقًا بطنه الشريف ثم قلبه الرجيح واستخرجا منه شيئاً شبيها بالعلقة السوداء التي تكون فيه وقالا: هذا حظ الشيطان منك يا أكرم نبي وأنبه نبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته. فوزنه بهم، فوزنهم. ثم قال: زنه بمائة فوزنه، فوزنهم، فقال: دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. فخافت عليه حليمة وردته إلى أمه وهي به ضنينة ولفراقه أليمة.

ولما بلغ على ست سنين وثلاثة أشهر فيحاء، ماتت أمه آمنة وهو معها وفي صحبتها راجعين من المدينة بالأبواء، وهي قرية من عمل الفرع بين مكة والمدينة وإلى المدينة أقرب، ودفنت فيه على القول الصحيح المشهور المنتخب. وقيل: إنها دفنت بمكة ذات الصفا زادها الله شرفاً. ثم من أهل مكة من يرى أن قبرها في شعب أبي ذيب بالحجون وهو جبل بالمعلاة الجامعة. ومنهم من يرى أنه بالمعلاة أيضاً لكن في دار رائعة، وعلى هذا اقتصر في القاموس وشهر الأول في تاج العروس. وقال بعضهم: أنها دفنت أولاً بالأبواء وكان قبرها هناك وهو معظم مصون فنبشت ونقلت إلى مكة بالحجون، والله أعلم.

ولما ماتت ضمه جده عبد المطلب إليه واختص بكفالته ورق عليه، وكان يدخل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على فراشه دون غيره من أولاده بالتمام. ولما تمّت له ثمان سنين مات جده الغالب وهو عبد المطلب وكفله عمه شقيق والده أبو طالب وكان يحبه حباً شديداً لا يحب مثله أحداً، ولذلك لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج به متى خرج أبداً. ولما أتت له ﷺ اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحيرا الراهب هناك فعرفه بصفته إذ ذاك، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم على العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ له ساجداً ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوّة في أسفل من غضروف كتفه مثل النفاحة وإنا نجده في كتابنا. وناشد أبا طالب أن يرده خوفاً عليه من اليهود، ففعل.

ولما بلغ أربع عشرة سنة أو خمس عشرة، في قول ابن هشام، أو عشرين سنة في قول ابن إسحاق، هاجت حرب الفجار وهي كنجار، حرب كانت بين البطون القرشية وبين قيس عيلان في الجاهلية فشهد على بعض أيامهم، أخرجه بعض أعمامه إليهم قال عليه السلام: فكنت أنبل على عمومتي - أي أناولهم النبل -. سميت فجاراً لأنها كانت في الشهر الحرام الذي حرموا فيه القتال على الدوام ففجروا فيه جميعاً بانتهاك حرمته ونبذ ما كانوا عليه من نزاهته. وللعرب فجارات أربع ذكرها المسعودي.

ولما بلغ خمساً وعشرين سنة خرج إلى الشام مرة ثانية ومعه ميسرة، غلام خديجة، في تجارة لها وذلك قبل أن يتزوجها فنزل تحت شجرة في سوق بصرى قريباً من صومعة الراهب نسطورا فدنا إليه وقبل رأسه وقدميه، وقال: آمنت بك وأشهد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشر بك عيسى، فإنه قال: لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا النبي الأمي. ولم يثبت أنه عليه السلام سافر إلى الشام إلا في هاتين المرتين في هذين العامين كما ذكره بعض الحفاظ المرجوع إليهم المعول على قولهم. وبعد قدومه من الشام بثلاثة أشهر إلا خمسة أيام، وذلك عقب صفر سنة ست وعشرين من الولادة الباهرة تزوج خديجة بنت خويلد ولها أربعون سنة ظاهرة، وكانت تدعى بالطاهرة وبسيدة نساء قريش لطهارتها وشهرة عفتها وصيانتها، وهي أفضل نساء المصطفى بالتمام وأول امرأة تزوجها خير الأنام وأول هذه الأمّة إيماناً، وما تزوج عليه الملام فلم يتكون عنها بل عن مارية القبطية التي أهداها له منها إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يتكون عنها بل عن مارية القبطية التي أهداها له مقوقس مصر والإسكندرية.

ولما بلغ خمساً وثلاثين سنة على ما هو الأشهر شهد مع قريش بناء الكعبة فكان ينقل معهم الحجارة الصلبة، وكان سبب بنائهم لها أنها احترقت أو بالسيول انصدعت، ولما أرادوا وضع الحجر الأسود في محله الشاسع اختصموا فيه وحكموا أول طالع، فكان المصطفى على أول طالع عليهم وناظر إليهم فحكم أن يجعلوه في ثوب عريض طويل ثم يرفعه من كل قبيلة رجل نبيل فإذا أوصلوه إلى موضعه أخذه النبي بيده الشريفة وأوقعه في موقعِه. ففعل ذلك وارتفع الخصام بينهم هنالك ولما بلغ والمنابئة أبي أربعين سنة تامة بعثه الله بشيراً ونذيراً إلى الخلق عامة فكانت نبوّته ورسالته متقارنين على ما هو الحق دون مين، فبلغ الرسالة ورفع الكفر والضلال والجهالة ونصح الأمّة ودفع عنها كل وبال وغمة حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً وعدلوا عن الطريق الماثلة عن الحق اعوجاجاً.

وكان مما بدىء به من النبوّة التي تفضل بها عليه مولاه أنه كان لا يمرّ بشجر ولا حجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. ثم إنه أقام بمكة بعد النبوءة ثلاث عشرة سنة وهو يوحى إليه هناك، وبالمدينة بعد الهجرة إليها عشر سنين كذاك، وتوفّاه الله تعالى على رأس ثلاث وستين سنة غراء وليس في رأسه الشريف ولحيته الشريفة عشرون شعرة بيضاء.

وقد ألَّف الناس وأكثروا ونظموا ونثروا فيما وقع من أجله أو على يديه من الإرهاصات والمعجزات وما ظهر بسببه. ولديهِ من الآيات وخوارق العادات من لدن

حملت بهِ أمه إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من هو منه وإليه:

非 华 茶

عطّر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيله وهداه، وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

**张 张 张** 

ثم إن الخلائق والعباد، كما قاله بعض العلماء الأفراد، مضطرون فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول ﷺ وما كان عليه من الأحوال خلقاً وخُلُقاً، وما جمعه الله فيه من الخلال الشريفة والمحاسن الدينية والدنيوية نسقاً. وقد ورد في صفته الظاهرة أنه كان يتلألأ وجهه الكريم تلألؤ القمر ليلة البدر الزاهرة وكان كالشمس أو القمر بل أحسن منهما نوراً وإشراقاً لدى كل من أمده الله بالتوفيق وأطلق نظره إليه إطلاقاً، وأنه كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب وإذا ماشى الطوال طالهم، معجزة له من الرب، وإذا جالسهم في مجالسهم علت كتفاه على أكتافهم، وأنه لم يكن بالشديد السمرة بل كان أزهر اللون أبيض مشرباً بحمرة وأنه كان شديد سواد الشعر ولم يكن شعره جعداً قططا ولا منطلقاً سبطا بل كان بينهما كأنه مشط فانكسر يسيراً وانثني قليلاً لا كثيراً، وأنه كان حسن الجسم ناعمه جميله مع تناسب واعتدال يناسبان حالته الجميلة وكانت رائحته أطيب من الند والمسك والعنبر وكل طيب بل كان يجعل من عرقه في طيبهم لتزداد رائحته ويطيب، ولم يكن لجسمه الطاهر المنوّر ظل لا في شمس ولا في قمر لأنه كان نوراً والنور يكشف الظلمة ويزيل ما ينشأ عنها من الوصمة وما قام قط مع شمس أو سراج إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس أو ذلك السراج على، وأنه كان أنور المتجرد أي ما تجرد من أعضائه عن اللباس مشرقاً نيِّراً على غاية ما يكون من الجمال ونصاعة اللون بين الناس وأنه كان بادناً بدانة معتدلة ليست بشيء من الكمال مخلة معتدل الخلق كله مليحاً مقصداً بلا تشطيط، ماثلاً في ذاته وأعضائه كلها عن طرفي الإفراط والتفريط، وأنه كان ضخم الهامة أي الرأس دلالة على كمال قواه الدماغية بلا لبس، له شعر يضرب إلى منكبيه وتارة إلى أنصاف أذنيه وتارة إلى الشحمتين وتارة يتجاوزهما ولا يبلغ المنكبين وكان يرجله أحياناً ويستعين بزوجاته فيه دون لحيته الشريفة فإنه كان يتعاطى تسريحها بنفسه ولا يكلها لأحد يصطفيه، وكان أولاً يسدله حول رأسه أو على جبينه ثم يفرقهُ أخيراً من المفرق نصفين ويجعلهُ أربع ضفائر من كل جهة اثنتين، وأنهُ كان واسع الجبين في النظر المستبين أزج الحاجبين، أي مقوسهما دقيقهما مستويهما، سوابغ أي كوامل بلا قرن ـ أي اتصال وهو: البلج الذي يكون فيه بين شعر الحاجبين بعض انفصال ـ والعرب تستملح البلج وتميل إليه والعجم تفضل القرن وتعمل عليه ونظر العرب أدقّ وطبعهم أرقّ أدعج العينين أي شديد سواد حدقتهما مع سعتهما وشدّة بياض بياضهما أشكل أي يخالط بياض عينيه خطوط حمر وذلك من علامات نبوّته ودلائل رسالته، أهدب الأشفار أي طويل شعرها المغزار، وكان إذا نام تنام عينه والقلب لا ينام كغيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأنه كان سهل الخدين، أي سائلهما، غير مرتفع الوجنتين منهما، أقنى العرنين والقنى طول الأنف مع دقّة أرنبته واحد يداب في وسط جثته، وأنه كان ضليع الفم أي واسعه دلالة على الفصاحة المتسعة ولأسنانه البهية غاية البياض والبريق واللمعان، أشنب والشنب دقة في الأسنان مع حسن رونقها وعذوبة مائها وشدّة صفائه وكماله وانتهائه بل كان ريقه يعذب ملح الماء ويكفى الرضيع عن اللبن الذي هو له غداء، أفلج الثنيتين العليين إذا تكلم رئى كالنور يخرج من بينهما ويجري في خلالهما، فصيح النطق والكلام حسن النغمة جهير الصوت بلا فحش ولا ملام. قد خرق الله العادة في جميع حواسه وملامسه وأعضائه فلم يكن شيء منها على وفق ما يتعارفه الناس في إجرائه فقد كان يرى من خلفه وورائه كما يرى من أمامه وتلقائه، ويرى في الليل وفي الظلمة الشديدة كما يرى في النهار وفي الأضواء العديدة، ويبصر ما لا يبصرون، ويعلم ما يرى ما لا يعلمون ويسمع ما لا يسمعون، ويسمع بكلامه ووعظه ما لا يسمعون، ويدرك بالشم ونحوه ما لا يدركون، وأقدره الله في أعضائه كلها على ما لا يقدرون وما وتثاءب قط كغيره من الأنبياء لأن سببه غالباً الامتلاء ولا يصدر إلا عن الأغبياء، ولم يكن وجهه الشريف المعظم بالمتفاحش السمن وهو المطهم، ولا بالمدور الكامل في التدوير وهو المكلثم، بل كان بين الإدارة والطول كما هو أبلغ في الحسن لدى كل العقول كث اللحية الشريفة عريضها طويلها عرضاً وطولاً متناسبين لأنه كان في أحوالهِ كلها بين بين، وكان فيها وفي رأسه الشريف شعرات بيض لا تبلغ العشرين بل تسع عشرة شعرة بيضاء بالعدد والتبيين، وكان عنقهُ الشريف كأنهُ عنق صورة معتدلة من العاج صافية صفاء الفضة بلا تغير ولا اعوجاج، وأنهُ كان عريض الصدر عريض ما بين المنكبين طويل الزندين - أي الذراعين - شنن - أي غليظ - أصابع الكفين والقدمين، رحب الراحة \_ أي واسعها \_ حساً، وكذا معنى بالعطايا وبما لا يقدر على إعطائِهِ أكابر الملوك والبرايا وكفهُ من الحرير ألين ومن المسك أطيب ريحاً وأبين ومن الثلج أبرد وبكل خير أسرع وأجود ولم يكن شعر لإبطه المكرّم ووصفه بالعفرة ـ وهي البياض الغير الناصع ـ الخزاعي عبد الله بن أقرم، ولم تكن له رائحة كريهة بل كان يشم من عرقه مثل رائحة المسك النفيهة وأنه كان ضخم الكراديس \_ وهي رؤوس العظام دلالة على كمال قواه الباطنية بالتمام ـ سواء البطن والصدر الرحيب موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالقضيب، عاري الثديين والبطن مما سواه أشعر الذراعين والمنكبين والصدر من

أعلاه وأنه كان بين كتفيه خاتم النبوّة ـ وهو شيء من اللحم بارز أحمر ـ على رأس كتفهِ الأيسر كالتفاحة أو كبيضة الحمام حوله خيلان كالتآليل وشعرات ملتفات عليه بالتمام وأنه ما رئيت له فضلة ترفع بل كانت الأرض تبتلع ما يخرج منه أجمع وتفوح منه عند ذلك رائحة كرائحة المسك الأذفر بل أفوح من كل طيب وأعطر، وكان أملك الناس لأربه ونفسه مع ما أوتيه من القوّة الكاملة في حسه وما احتلم قط لأنه من الشيطان ولم يكن الله ليسلطه عليه في سر ولا إعلان وأنه كان يحلق عانته في كل شهر ويقلِّم أظافيره ويقص شاربه في يوم الجمعة قبل الرواح إليها ويتعطر، وأنه كان خمصان الأخمصين \_ أي مهزول باطن القدمين \_، مسيح القدمين \_ أي أملسهما مستويهما لينهما بلا تكسر ولا تعقيد ولا تشقق - في جلد مديد، وأنه كان منهوس العقب - أي قليل لحمها ـ تزهو على كل عقب بحسنها وإذا رفع رجله من الأرض رفعها بقوّة وتبيين وإذا أنزلها أنزلها بهون ورفق ولين، وكان ذريع المشى واسع الخطا إذا مشى أسرع بلا تأخر ولا إبطاء وكان كأنما تطوى له الأرض طيّاً فيجدون في لحاقه وهو غير مكترث أي متكلف مشياً وكان يتكفأ في مشيه تكفؤاً \_ أي يميل إلى قدامه وبين يديه كالسفينة \_ وقيل: بل كان يميل يميناً وشمالاً بغاية الوقار والسكينة. وفي مسند أحمد: أن سبابة قدميه كانت أطول من بقية أصابعهما لديه. وفي الإبريز عن القطب مولانا عبد العزيز: أن سبابة يديه كانت مساوية لوسطاهما عند النظر إليه وقد اشتهر أنه كان إذا مشي في الصخر ربما أثر فيه ولان وإذا مشي في الرمل لم يكن لقدميه فيه بيان، ولكن لم يوقف لذلك على أصل ولا مستند ولا خرج في شيء من كتب الحديث التي تعتمد إلا أنه وجد ما يشهد له من حيث الجملة وإن لم يعتبر دليلاً من الأدلة وهو وجود أنواع من الآثار في عدّة صخور وأحجار صحت نسبة بعضها لبعض الأنبياء كخليل الله ولغيرهم من كثير من أهل الله وما أوتى نبى معجزة من المعجزات إلا وأوتى نبينا مثلها أو ما هو أبين من الآيات والله أعلم:

非 非 排

عطّر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيلِه وهداه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

张 排 排

وقد ورد أيضاً في صفته الباطنة ونعوته السمية الكامنة أنه على أله على أكمل الأوصاف وأجل كمال واتصاف من حين نشأته وصباه إلى أن قبضه الله إليه وحباه فكان أحسن الناس خَلقاً كما كان أحسنهم خُلُقاً وأصدقهم حديثاً ولساناً وأوفاهم عهداً

وأماناً وأبعدهم عن الفحش وما لا يليق. حتى سمى قبل نبوءته بالأمين والصدّيق لما شاهدوه من أمانته وصدقه وطهارته. وما جمعهُ الله فيه من الأخلاق الحميدة والفعال الكريمة السديدة وكان أحلم الناس وأشجع الناس وأجود الناس وأكرم الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس وألين الناس كفاً وأحسنهم لطفاً. وأطيبهم ريحاً ونفساً وأكملهم معنيّ وحساً وأحسنهم عشرةً وعشيرةً. وأجملهم سيرة وسريرة. وأعلمهم بالله وأشدهم خشية لله وأبعدهم غضباً وأسرعهم رضيّ وأكملهم أدباً، وأفصحهم منطقاً وأحلاهم كلاماً وأعلاهم جاهاً ومقاماً. وأعرِّهم نفساٍ وأكثرهم إصابة وحدساً. لا يبدى في غير حاجة نطقاً، ولا يقبل في الرضي والغضب إلا حقاً. يُعرض عمّن تكلم بغير طائل. ولا يقرّ أحداً على باطل. ويرى اللعب المباح أحياناً فلا ينكر وترفع الأصوات عليه من بعض جفاة الأعراب فيصبر. مجلسهُ مجلس حياء وعلم وصيانة وتواضع وصبر وأمانة. لا تنتهك فيه الحرمات ولا ترفع فيه من أحد من أصحابه الأصوات، يكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف والبذل ولا يجفو على أحد جفا لديه ويقبل المعذرة ممن اعتذر إليه ويمزح ولا يقول إلا الحق ولا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر أو علم أو حق ولا يمضى لهُ وقت في غير عمل لله، أو ما لابد منهُ من صلاح دنياه شديد الحياء والتواضع. تاركاً لما فيه ترفع أو تنافس أو تمانع. يخصف أي يحزز نعلهُ ويرقع ثوبه، ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويسير في أهله بسيرة سرية، حسنة جميلة بهية، يخدم في مهنتهن ويقطع معهم اللحم ببيتهن. ويحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، وربما مشي بلا رداء ولا نعل راجلاً حافياً، ورأْسه الشريف بلا قلنسوة ولا عمامة عارياً مع بعض أصحابه يعود المرضى في أقصا المدينة، زاده الله عزّاً وشرفاً واستكانة وسكينة، وكان يجيب دعوة الحرّ والعبد والمسكين، ويلبس ما وجد ويأكل ما حضر في الحين، ويركب ما تيسر من بعير وبغل وفرس وحمار. ويردف وراءه الكبار والصغار ولم يكن الركوب له عادة مستمرة بل يؤثر المشي إلا في الأحوال القليلة النادرة. وما ذم قط ذواقاً ولا عاب طعاماً له بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه أو بذله. وما عاب أيضاً قط مضجعاً بل إِن فرشوا له اضطجع. وإلا نام على الأرض وهجع، وكان يقبل الهدية ولو أنها فخذ أرنب أو جرعة ماء ويكافيء عليها مكافأة من لا يخشى فاقة بالعطاء، ويكرم من يصل إليه وربما بسط له ثوبه وأجلسه عليه. وآثره بالوسادة التي لديه، وكان يقلل الأكل ما استطاع. ويرفع من مائدته لأهل الصفة وغيرهم من الجياع. وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع، رغبة عن الدنيا وطلباً للإيثار بها والتأسى به في تركها والخضوع، وقد أوتى الخزائن الإلهية ومقاليدها أجمع. وراودته الجبال الشم بأن تكون له ذهباً أو طعاماً أو ما شاء وتسير معه حيثما سار فأعرض عنها وامتنع. وكان لا يستصفيه أحد من الناس إلا ويظن أنه لديه أكرم الجلاس، ويحب الطيب وكل ما له رائحة حسنة. ويكره الروائح الخبيثة المنتنة وكان إذا لقى أحداً من أصحابه بدأه بالسلام. والمصافحة والكلام، وربما أخذ بيده فشابكه ثم شدُّ قبضته عليها، يشير بذلك لتأكد المحبة عندها ولديها. وكان يمشي مع الأرملة وهي المرأة التي لا زوج لها، لقضاء الحوائج لديها ومع ذوي العبودية أي الرقيق كذلك لقضاء حاجته هنالك. وكان له عبيد وخدم وإماء، لا يترفع عليهم في مأكل ولا ملبس ولا في شيء من الأشياء، ولا يحقر مسكيناً ولا فقيراً، ولا يواجه أحداً بما يكره ولو حقيراً. ولا يهاب الملوك والأمراء. ويدعو هذا وهذا إلى الله دعاءً مستوياً لا حياءً فيه ولا مراءً، وما ضرب بيده شيئاً قط ولا ضرب امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منهُ شيء فانتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله وإذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر خاص أو عام، عدل عن الدعاء عليه للدعاء له بالتمام. وكان يمشى خلف أصحابه في الغالب ويترك ظهره للملائكة الذين هم حزب الله الغالب وما سئل شيئاً قط فقال لا. ولا قابل أحداً بسوء أو فحش أو قلى وما خيره الله أو غيره بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأرفقهما لأمّته وأسهلهما. ما لم يكن إثماً أو يؤدي إلى قطيعة الرحم ظناً أو جزماً، وبالجملة فقد تمم الله به مكارم الأخلاق، وأوصلها فيهِ إلى غاية يستحيل وصولها لغيره بلا شقاق وجمع له من الخلال الحميدة والشيم المرضية. ما لم يجمع لأحد من سائر البرية. وآتاه من السير الفاضلة، والسياسات الحسنة الكاملة، والعلم الأول والآخر، والباطن والظاهر، ما لم يؤت أحداً من العالمين، والخلائق أجمعين. وما من كمال في الوجود إلا وهو من كماله. كما أن كل جمال فيه هو من فيض جماله، ولا يشك فاضل ولا عاقل في أن صفاته الشريفة لا تقاس بصفات غيره من خلق أو إنسان. كما أن أخلاقهُ الكريمة لا تقاس بأخلاق غيره من متخلقي كل زمان فحياؤه مثلاً لا يقاس بحياء غيره ولو من أهل الحياء التام. بل كل حياء في مؤمن وولى ونبي هو رشح منه على ورشف من بحره الطام. وهو عليه الصلاة والسلام الذي أحاط بالحياء كله على التمام. وهكذا يقال في كل وصف من أوصافه ونعت من نعوت كماله واتصافه، ولذا مدحه المولى العظيم بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلِّي عَظِيمٍ ۞﴾ [القَلَم: الآية ٤].

ويقول ناعته نعتاً مجملاً عند عجزه عن التفصيل: لم أر ولا يرى غيري قبله ولا بعده مثله من كل كامل أو جميل، ولم يسمع أيضاً من أكابر الصحابة الكرام، كالشيخين رضي الله عنهما وصفه على بالوصف التام هيبة له وإجلالاً. ولعلمهم بأنه لا قدرة لأحد على الإتيان بما يليق بجنابه الشريف رفعة وكمالاً. ولم يتعاط فحول الشعراء من المتقدمين البلغاء. كأبي تمام والبحتري وابن الرومي مدحه على وكان من أصعب ما يحاولونه وأعسر شيء يتناولونه لأن المعاني دون مرتبته، والأوصاف دون وصفه وصفته

وكل غلو في مدحه تقصير. فيضيق على البليغ المجال وإِن ظن أنه فسيح كبير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من انتسب له أو رجع إليه آمين.

\* \* \*

عطّر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيلِه وهداه، وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

\* \* \*

وقد ثبت بالسنة المتواترة والاطباق أفضليته على غيره من النبيين والمرسلين بإطلاق بل أفضليته على جميع العالمين والخلائق أجمعين حتى الملائكة المقربين ونحوهم من المهيمين وهذا مما يكاد أن يكون معلوماً من دين الأمّة ضرورة بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من حديث أو سورة وهو مما يجب على كل مسلم اعتقاده حتماً لقطعية دليله وثبوتِه جزماً وما سواه مما للزمخشري أو غيره ينبذ بتاً ولا يقبل وإن وجد به ظاهر يجب أن يؤول.

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: أُتي رسول الله ﷺ بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبهُ فنهس منها نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك» ثم ذكر حديث الشفاعة.

وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في كتاب الرؤية من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة وما من الناس أحد إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج» الحديث.

وأخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنهُ القبر وأنا أول شافع وأول مشفع».

وأخرج أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه عن أبي سعيد رفعهُ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنهُ الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر».

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنا أول من تنشق عنهُ الأرض فأكسى حلّة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري».

وأخرج أيضاً الدارمي عن ابن عباس مرفوعاً: «ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول

مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر».

وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: «وأنا سيد الأولين والآخرين من النبيئين ولا فخر».

وأخرج البيهقي في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك: «أنا سيد العالمين». وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب مرفوعاً: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر».

وأخرج الدارمي والترمذي مختصراً، وقال: غريب. عن أنس مرفوعاً: أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حبسوا وأنا مبشّرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف عليّ ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور.

وأخرج الديلمي عن جابر مرفوعاً: أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر، وأكرم الناس قدراً ولا فخر، الحديث.

وأخرج الدارمي بسند رجالهُ ثقات عنهُ أيضاً مرفوعاً : «أنا قائد المرسلين ولا فخر ، وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر» .

وأخرج الحاكم في تاريخهِ عن أبي بن كعب مرفوعاً: «والذي نفسي بيده إن إبراهيم ليرغب في شفاعتي».

وأخرج مسلم عنهُ أيضاً أن الله تعالى قال لنبيه ﷺ في مسألة ترديده في قراءة القرآن على حرف وعلى حرفين وعلى سبعة أحرف ولك بكل ردّة رددتكها مسألة تسألنيها قال: فقلت: اللَّهم اغفر لأمّتي اللَّهم اغفر لأمّتي وأُخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم عليهِ السلام».

وأخرج أبو الحسن القطان في المطولات وابن عساكر بسند حسن عن حذيفة مرفوعاً: «ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة وأنا أول من يفتح له باب الجنة».

وأخرج الطبراني في الكبير وابن النجار في تاريخهِ عن عمر مرفوعاً: «إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أُمتي».

وأخرج أحمد ومسلم عن أنس مرفوعاً: «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت، فأقول: محمد، فيقول: بك أُمرت أن لا أفتح لأحد قبلك».

وأخرج الدارمي عن جابر مرفوعاً: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني».

وفي المواهب اللدنية نقلاً عن بعض علماء هذه الأمّة المحمدية قال في قوله

تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ۞﴾ [الـنّـجُـم: الآيـة ١٨] أنـه ﷺ رأى صـورة ذاتـهِ المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة أي سيدها وقلبها وملكها الذي عليهِ معولها وهو لبها.

### 朱 朱 染

عظر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيلِه وهداه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

### \* \* \*

إخواني، إن محبته ولله لله لله تكن واجبة شرعاً لأحبه كل عاقل طبعاً لما يعلمه من حسنه وإحسانه. وما يرجوه رجاءً محققاً من تفضله وامتنانه مع أن محبته آكد فروض الله وأولاها بالبيان. بل هي شرط في صحة إيمان كل إنسان. والمنجية من الهلاك والمخلصة من النيران. والمحصلة لحلاوة الإيمان ورضى الرحمن. وهي القطب الذي عليته في الدين المدار والمقام العزيز الذي حوله يدار وكمالها شرط في حصول كل كمال ولم يوته إلا أكابر الخلق وفحول الرجال ومن ثم كان الناس يتفاوتون في الإيمان على قدر تفاوتهم في محبة هذا النبي العدنان فمن كان فيه أكثر محبة كان أكثر إيماناً وأقرى يقيناً وعرفاناً.

أخرج الشيخان عن أنس مرفوعاً: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».

وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام مرفوعاً: «لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه».

وأخرج مسلم عن أنس رفعه «لا يؤمن الرجل حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله».

أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه بلال أو بليل الأنصاري مرفوعاً: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله وعترتى أحبّ إليه من عترته وذاتى أحبّ إليه من ذاته».

وفي الحلية لأبي نعيم: أن رجلاً قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن وددت أني رأيت رسول الله على فقال له ابن عمر: كنت تصنع ماذا؟ فقال: كنت والله أومن به وأقبله بين عينيه، فقال له ابن عمر: ألا أبشرك سمعت رسول الله على يقول: ما اختلط حبي بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله جسده على النار».

وقد سئل علي رضي الله عنه وكرّم وجهه: كيف كان حبكم لرسول الله ﷺ، فقال: «كان والله أحب إلينا من أموالنا وآبائنا وأُمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ».

وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص قال: ما كان أحد أحب إلى من النبي على ولا أجل في عيني منه وما كنت أُطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه.

ولمحبته على الله وآيات. منها اتباع سنّته والعمل بما جاء به من شريعته أمراً ونهياً إثباتاً ونفياً. ومنها صلة قرابته وأهل بيته ومودّتهم واستعمال كل الوسائل في الدفاع عن ساحتهم الكريمة وخدمتهم.

أخرج الديلمي عن الحسين بن علي مرفوعاً: من أراد التوسل إلي وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي وليدخل السرور عليهم.

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أخيه الحسن بن علي مرفوعاً: الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمل عمله إلا بمعرفة حقنا.

وأخرج أبو الشيخ من حديث علي مرفوعاً: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي.

وأخرج عياض في كتاب الغنية له من حديث المقداد بن الأسود مرفوعاً: معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب.

وأخرج الطبراني والرافعي عن ابن عباس مرفوعاً: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال علياً من بعدي وليوال وليه وليعتد بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي.

ومنها الإكثار من ذكره وذكر أوصافه الجميلة ونعوته المرفعة الجليلة تلذذاً بذكره وذكر مزاياه ومآثره وفرحاً بنشره ونشر فضائله ومفاخره.

ومنها الإكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالاً لأمره تعالى بهما وتشوقاً إليه اغتناماً لما فيهما من الفوائد العظيمة والأجور المضاعفة الجسيمة.

أخرج ابن وداعة عن ابن عمر مرفوعاً : «أكثروا من الصلاة علي فإنها نور في القبر ونور على الصراط ونور في الجنة».

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «الصلاة على النبي ﷺ أمحق للذنوب

من الماء البارد للنار والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب».

وذكر العزفي عن الشيخ الصالح أبي الصبر أيوب بن عبد الله الفهري أنه روى بسنده إلى الخضر وإلياس عليهما السلام عن النبي على قال: إنّ الصلاة علي تنضّر القلب وتنوره وتطهره من النفاق كما يطهر الشيء بالماء وإن من قال: اللهم صلّ على محمد فقد فتح على نفسه سبعين باباً من الرحمة، وإن من صلى عليه سبع مرات أحبّه الله تعالى. وقد ورد في الصلاة عليه أنها تكشف الهموم وتجلي الغموم وتدفع العاهات وتقضي الحاجات وتكثر الأرزاق ويحصل بها لصاحبها من الله كمال الأرفاق وترفع الدرجات وتكثر الحسنات وتكفر الخطايا والزلات وتزيد في القرب من رب البريات. ومن فوائدها أنها تثمر لمن أكثر منها رؤية النبي عليه السلام والاجتماع به في اليقظة أو المنام وأنها تبلغه درجة القرب منه حتى يصير يشاهده متى شاء ويسأله ويجيبه عما شاء وأنها سلم ومعراج وسلوك إلى الله إذا لم يلق الطالب شيخاً مرشداً يرشده إلى الله وأنها سبب في نزول الرحمات الإلهية والنفحات القدسية الربانية وأنها تغني من استغرق فيها وأكثر منها حتى صبغ مزاجه بها ولم يعرض قط عنها عن الطعام والشراب وتلهيه بلذتها عن كل ملذوذ مستطاب وفوائدها لا تحصى وهي أكثر من أن يحاط بها أو تستقصى:

عطر اللَّهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومن علينا بسلوك سبيله وهداه، وصل وسلم وبارك عليهِ وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأوهواله

ale ale ale

إخواني، ارفعوا أكفكم بالدعاء إلى خالق الأرض والسماء وتوسلوا إليه تعالى بهذا النبي الكريم فإن جاهه عند الله عظيم وقولوا: اللهم صلّ على نبيك ومصطفاك وحبيبك ومجتباك وأمينك ومنتقاك وسلم تسليماً كذاك. اللهم اجعلنا ممن صدقه بتوفيقك واتبعه بتسديدك وقام بما يجب عليه من خدمته ونال كل مطلوب بسلوك سبيله ومحجته وأمتنا على ملته بنعمتك واحشرنا في زمرته برحمتك اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك نعوذ بك من الفشل والعجز والكسل ومن فتنة الغنى والفقر والمحيا والموت وعذاب القبر اللهم اجعلنا ممن آمن بك فهديته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته ومن كل هول وسوء وقيته اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء نسألك أن ترزقنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً. وقلباً خاشعاً. ونوراً ساطعاً وإيماناً خالصاً وفياً وعملاً صالحاً زكياً وأن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين ويقين الصديقين ورجاء الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين وأن تجعل لنا نوراً في حياتنا. ونوراً في مماتنا. ونوراً

في قبرنا. ونوراً في حشرنا ونوراً نتوصل به إليك ونوراً نفوز به لديك. اللهم اهدنا إلى الحق واجعلنا من أهله وانصرنا فيه وأعلنا على كل من يحيد عنهُ أو يزدريه وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان ووسوسة الشيطان وشر الإنس والجان واكفنا مؤونة الاكتساب وارزقنا بغير حساب اللهم املأنا بك وبمحبتك ونورنا بأنوار معرفتك وأغرقنا في بحار وحدتك ومن علينا بمشاهدتك وعلَّق قلوبنا بك حتى لا نشهد إلا إياك ولا نتعلق بأحد سواك اللهم إنا نعوذ بك من أسباب المقت ونسألك أن تعطف علينا قلب صاحب الوقت وقلوب من معه أو تقدم عنه أو تأخر من الأقطاب والأولياء وغيرهم من جميع الأفراد والأصفياء وخصوصاً مسدي الإيادي إلينا ومن هو من أعظم منن الله في هذا القطر المغربي علينا. ذا التفريج والتعطيف والتنفيس سيدنا ومولانا إدريس أمدّنا الله بمددهم وعطفهم وأفاض علينا من كرمهم وجودهم ولطفهم وزاد فى درجاتهم وأنوارهم وقربهم وأدام إحسانه ومنه علينا وعليهم وعلى كل من هو من حزبهم وعلى أهل بيت نبينا وكل العلماء منا وعلى محسننا ومسيئنا وكل من يرجوه من أهل ملتنا. اللهمّ اختم بالخير آجالنا وحقق بالرجاء آمالنا وسهل في بلوغ رضاك سبيلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعشيرتنا وأهل بلدتنا ولإخواننا الحاضرين والغائبين ولوالديهم وأقاربهم وكل المسلمين أجمعين. اللهم وفق الولاة الحكام لما فيه راحة أهل الإسلام ولين قلوبهم على رعاياهم وأمسكها عن كل ما فيه ضرهم أو بلاهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلاّ فرجتهُ ولا كرباً إلا كشفتهُ ولا مسجوناً إلا سرحتهُ ولا ديناً إلا قضيته ولا عدواً إلا كفيته ولا سعراً إلا أرخصتهُ ولا عيباً إلا أصلحته ولا مريضاً إلا شفيته ولا غائباً إلا رددته ولا خلة إلا سددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضئ ولنا فيها صلاح إلا قضيتها واختم لنا بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

अंद भंद भंद

عطر اللهم مجالسنا بطيب ذكره وثناه، ومنَّ علينا بسلوك سبيله وهداه، وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ وعلى آله صلاة وسلاماً نتخلص بهما من محن الوقت وأهواله

## بلوغ القصد والمرامر بقراءة مولد خير الائامر

للعلاَّمة محمد بن محمد الحجوجي الحَسَني

## بِســـولتهِ الرّحزاتِ

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتِم لما أُغلق والخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

سبحان من أوجد الأكوان بمحض رحمته، سبحان من دبِّر الخلائق بلطيف حكمته، تفضلاً منه تعالى وامتناناً، سبحان من انفرد بالإمداد كما انفرد بالإيجاد، سبحان من تنزَّه عن الأضداد والأنداد، تعالى مولانا عن ذلك عِزَّة وسُلطاناً، سبحان من تواضعت الموجودات لعزَّته، سبحان من تصاغرت الملوك لهيبته، افتقاراً إليه تعالى وإذعاناً، سبحان من سبَّحت له السماوات وأملاكها، سبحان من سبَّحت له النجوم وأفلاكها تسبيحاً عاماً قلباً ولساناً، سبحان من سبَّحت له الأرض وسكانها، سبحان من سبَّحت له البحار وحيتانها، فكان ذلك دليلاً على وحدانيته وبرهاناً. سبحان من شرَّف نوع الإنسان، سبحان من فضَّله في سائر الأزمان، موهبة منه تعالى وإحساناً، سبحان من فتح بصائر نخبة عبيده حتى هاموا في مهامِهِ العِرفان، سبحان من سقاهم من رحيق محبوبيته حتى عربدوا على الأكوان، وتجرَّعوا كؤوس الحب ألواناً، سبحان من شرَّف في الوجود نور الحقيقة المحمديَّة، سبحان من أتحفه بأسراره الغيبية، مِنْحة منه تعالى سرّاً وإعلاناً، سبحان من جعله معدن أسراره الإلهية، سبحان من اختاره لفتوحاته الصمدانية، وفتح به قلوباً عمياً وآذاناً، سبحان من صلَّى على هذا النور الأقدس في حضرته الأحديّة، سبحان من خصصه بعطايا وهبية، وجعل محبته على الإيمان عنواناً، سبحان من جعل يوم ولادة الذات المحمدية عيد الفرح والسرور والتَّهاني، سبحان من أتحفنا فيه ببلوغ المني والأماني، فبُشرى لنا بهذا الطالع السعيد بُشْرانا، اللَّهم صلَّ وسلِّم وبارك على نورك الظاهر، وسرِّك الباهر، أفضل المخلوقين شأناً، قُطب الدائرة، وسيد أهل الدنيا والآخرة، وأكمل الناس عِرفاناً، الممنوح أفضل الكرامات، المخصوص بعموم الرسالة ومحكم الآيات، المُعجز ببلاغته قسّاً (١) وسحباناً (٢)، سيدنا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه، وكل من انتمى لعلي جنابه صلاة لا يحصى عددها زماناً ولا مكاناً.

اللَّهُ عظَّم قَدْرَ جاهِ محمَّدِ وأنالَهُ فضلاً لديهِ عَظِيما في مُحْكَمِ النَّنْزيلِ قال لخَلْقِهِ صلُّوا عليه وسلَّموا تَسْلِيما

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العنظيم

أما بعد حمداً لله الذي لا فوز إلاً في طاعته، ولا غنى إلاً في الافتقار إلى رحمته وعنايته، المستحق لجميع حمد الحامدين، فإن أفضل ما تنافس فيه المتنافسون، وأكمل ما اعتنى به المُعْتنون، هو التعلُّق برسول الله أفضل العالمين، الذي لا يَصِلُ إلينا خير إلاً على بابه، ولا فوز لنا إلاً في التملُّق على أعتابه، إذ هو سيِّد الأنبياء والمرسلين، الواسطة الأعظم، الشفيع الأكرم، ممدُّ الأولين والآخرين، فما تعلَّق به أحد إلاً ونال فوق ما طلب، ولا التجأ إليه إلاً وأحرز أرفع الرتب، وفي ذلك آيات للموقنين.

ولما كان التعلُّق به ﷺ سبب إدراك كل سؤل، وبلوغ كل مأمول، أردت أن أتعلَّق بهذا الجناب العالي الشريف، والقدر الشامخ المنيف، بذكر نبذةٍ يسيرة أسرد فيها بعض مآثِرِه الغالية المقدار وقصة مولده العظيمة الفخار، عسى أن تهبَّ علينا نفحة ربانيَّة ومنحة اختصاصية، من هذا النبي الكريم الذي لا يخيبُ من أمَّله، ولا ينتصر من خذله.

مَنْ يَعْتصِم بالنبيِّ حاز كُل منى وصار بين الوَرَى في أشرفِ الرُّتبِ يا حاضرين لسَمْع مَدْحِه شَغَفَا صلُّوا عليه تنالُوا غاية الأرّبِ

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُخلق والنخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق

# والسهادي إلى صراطك السمستة يم

\* \* \*

لمَّا تعلَّقت مشيئة الحق تعالى بإيجاد الأكوان وما يكون منها أو كان، اختار مولانا جلَّ علاه نور الحقيقة المحمديَّة، وأضافه تشريفاً له إلى الحضرة الصمديّة، وأطلع شمس الكمال المحمدي سراجاً منيراً، وأوجد الروح الأحمدي إنساناً كبيراً، وجعل نوره عليه الصلاة والسلام أصل جميع الكائنات بأسرها، وأساس مجدها وفخرها، وكيف لا، وهو ﷺ قُطْب دائرة المجادة وشمس ضُحاها، وفخر السِّيادة وتاج عُلاها، وينبوع الأنوار وسراج ضياها، وخازِنُ الأسرار الجبروتية وحامي حماها.

فائدة الكونِ ومعناه وسرُّه الذي بهر العالم سناهُ، المنتخب من خلاصة ولد عدنان، أشرفِ والدِ وأكرم مولود من نوع الإنسان.

أخرج البيهقي في الدلائل، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل، والديلمي وابن لالٍ وغيرهم بسند قال الحافظ ابن حجر في أماليه: لوائح الصحَّة ظاهرة على صفحات متنه، عن عائشة رضي الله عنها، عنه ﷺ، عن جبريل قال: «قلَّبُتُ مشارق الأرض ومغاربها، فلم أجد رجلاً أفضل من محمد ﷺ، ولم أر بني أب أفضل من بني هاشم».

اللَّهُ عظَّمَ في الوجود محمداً وأباحَهُ سِرّاً لديْهِ مُكتَّما طُوبَى لسامِعِ مدحِهِ ومُعَرْبِداً في حُبّهِ صلَّى عليه وسلَّما

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

ولما أراد مولانا، تقدَّس ذاتاً وعزَّ سلطانا، تشريف العوالم بالدُّرة البهيَّة، والنسمة الكريمة المصطفية، ألْهَمَ عبد المطلب جد المصطفى ﷺ فخطب آمنة لولده عبد الله، وهي يومئذ أفضل امرأة في الدنيا في الحسبِ والحسن والرَّفْعة والجاه، فتزوَّجها وبنى بها فحملت به عليه السلام، ولم تحمل بسواه من الأنام. وظَهَرَتُ لحمله عجائب، ولوضعه غرائب، ونودي تلك الليلة في السماء وصِفاحها، والأرض وبقاعها: «ألا إنَّ النور

المكنون، قد استقر في بطن آمنة المصون». وتبرُقع عرش الرحمٰن بالوقار، وتدرَّع كرسيُّه بالفخار، والجنان تزخرفت، والحور من القصور أشرفت، ونُودِي: «يا رضوان افتح أبواب الجنان، ويا مالك أغلق أبواب النيران»، ولم تبق دابَّة إلا نطقت تلك الليلة، وقالت: «حُمِلَ برسول الله عَلَيُّ وربِّ الكعبة»، وهو إمام الدنيا وسِراج أهلها، ولم تبق دار بالمدينة إلا أشرقت، ولا ناحية إلا دخلها النور وابتهجت. وفرَّت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار صار يبشِّر بعضهم بعضاً بظهور خير الأرض والسماوات.

وكانت قريش في جدْبِ شديد، وضيق عظيم مديد، فاخضرَّت الأرض، طولها والعرض، وأتاهم الخير الكثير، وعمهم الرفد الغزير، وسُمِّيت تلك السنة سنة الفتح والابتهاج لكونها حُمِلَ فيها بصاحب اللواء والتاج.

وأتى آمنة آتٍ في المنام، وقال لها: أشعرْتِ بأنك حَمِلْتِ بسيِّد الأنام. ثم أمهلها حتى دنت ولادتها، وقال لها: أعيذه بالواحد، من شر كلِّ حاسدٍ، ثم إذا وضعتيه ممجَّداً فسمِّه محمداً:

شَرَفُ الوجُودِ بمولِدِ المُخْتار طَهَ الرَّسُول معظَّمِ المِقدَارِ صلَّه الرَّسُول معظَّمِ المِقدَارِ صلَّوا عليه تقرُباً لجَنَابِهِ فعسى تنالُوا غاية الأوْطارِ

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلم حق قدره ومقداره المعظيم

\* \* \*

ذكر أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى، ورواه عنه الحفاظ عن كعب الأحبار، ورواه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت آمنة تحدثُ وتقول: أتاني آت حين مرَّ بي من حملي ستة أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة إنّك قد حَمِلت بخير العالمين، فإذا ولدْتِهِ فسمِّيه محمَّداً واكتمِي شأنك. قالت: ثم أخذني ما يأخذ النساء - تعني من الطلق الذي هو وجع الولادة - ولم يعلم بي أحد لا ذكرٌ ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه، فسمعت وجُبةً - أي هذّة عظيمة - وأمراً عظيماً هالني، ثم رأيت كأنَّ جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرُّعب وكلُّ وجع أجدُهُ، ثم التفت فإذا أنا بشُرْبة بيضاء ظننتها لبناً، وكنت

عطشى فشربتها، فإذا هي أحلى من العسل، وأصابني نورٌ عال \_ أي عظيم \_ ثم رأيت نِسُوة كالنخل طِوالاً، كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أتعجب وأقول: واغوثاه من أين علمن بي \_ قال في غير هذه الرواية، فقلن لي: نحن آسيَّة امرأة فرعون ومريم ابنت عمران وهؤلاء من الحُورِ العِين \_ واشتد بي الأمر وإني أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم. فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مدَّ بين السماء والأرض، وإذا بقائل يقول: خذاه \_ يعني إذا وُلِدَ عن أعين الناس \_ قالت: ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء، بأيديهم أباريق من فضة، ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطَّتْ حجرتي، مناقيرها من الزُّمرد وأجنحتها من الياقوت، فكشف الله عن أعبل فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علماً بالمشرق، وعلماً بالمغرب، وعلماً على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض، فوضعت سيِّدنا محمداً عَيْق وشرَّف ومجَدَّ وعظَّمَ.

السَّلامُ عليك يا من أضاءَتْ لميلادِهِ قُصُور الشَّام، وكانت المَلاثِكَةُ تَزُورُهُ وتحيِّيه بالسَّلام، الذي جَعَلَ الله مقامَهُ أعلى من سائِرِ المقاماتِ، صلَّى اللَّهُ عليكَ وعلى آلِكَ وسلَّمَ.

السَّلامُ عليك يا مَنْ سلَّمَتْ عليه الأحجارُ، وأجابَتْ دعوَتَهُ الأَشْجَارُ، وأَتَى بِدِينٍ حَنَفِيِّ سَمْحِ واضِحِ الآيات، صلَّى الله عليكَ وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا مَنْ شَكَى إليه البعير، وتفجَّر من بين أصابِعِهِ الماءُ النَّميرُ<sup>(١)</sup>، وأبْرأ بِلَمْسه أهل الأمراضِ والعاهات، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليكَ يا مَنْ شكَى إليه البَعِيرُ وتفجَّرَ مِنْ بينِ أصابِعِهِ الماءُ النَّمِيرُ وأَبْرَأُ بِلَمْسِهِ أَهْلَ الأَمْراضِ والعاهاتِ صلَّى اللَّهُ عليكَ وعلى آلِكَ وسلَّم

السَّلامُ عليك يا سِراجَ العوالِمِ المُفضَّل على الكَليم والخليلِ، الممدوح في الفُرْقان والنَّبُور والتَّوراة والإنجيل، الموصوف بجميلِ الصفاتِ، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا مَنْ فاحَ عَرْفه الطَّيب في أرجاء المُلْك والملكُوتِ وعمَّت الوجود السَّكِينة، الذي طابَتْ من طِيبه مكَّة والمدينة، وانْهَلَّتْ علينا بسببه سحائِبُ الرحمات، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا مَعْدِنَ اليُمْنِ والسَّعادةِ والبَرَكةِ، ونِعْمةُ الباري على المخلوق في السُّكون والحركة، الشَّفيع المُشفَّع يوم تراكم الأهوال والحسراتِ، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا ملاذَ الخَلْقِ وسيِّد الأنامِ، الذي نسجَتْ عليه العنكبوتُ وظلَّلَهُ الغمامُ، حامِلِ لواء الحمدِ وصاحب المقام المحمود المتحلِّي بأنواع التَّشريفات، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا قُدُوة أهل الخشوع والإنابة، وصاحب الوسائل المقبولة والدَّعوات المُستجابة، المتحقِّق بمقام العبوديَّة والمحبة والمحبوبية والخلَّة وعلُّو الدرجات، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا لسانَ الحقِّ الصَّادِقِ اللَّهْجة والمقالِ، وحسَنَةِ الأيَّام والليالي، الذي كتبَ الله اسمه الشريف على ساقِ العرشِ والكرسي وساثِرِ مَنْ في الأرض والسماوات، صلَّى الله عليك وعلى آلكَ وسلَّم.

السَّلامُ عليك يا فخر الملوك والسلاطين، وإمام الأنبياء والمُرسلين، وطبيب القلوب، ومفرِّج الكروب، وسيِّد السادات، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلم.

السَّلامُ عليك يا من أعطاهُ الله الحُسْن كله، وقال فيه مولانا عليٌّ: لم أرْ قبله ولا بعده مثله. خاتِم الأنبياء وأكملِ المخلوقات، صلَّى الله عليك وعلى آلِكَ وسلَّمَ.

إِنْ رُمْتُ مَدْحَ محمد وصفاتِهِ أَضْحَى لساني هَيْبَةً يتلَعْنَمُ يا سامِعِينَ مديحَهُ يُتلَى على آذانِكُم صَلُّوا عليه وسلُّموا

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتِم لما أُغلق والخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

قد أجمع من يعتمد على دِينِهِ بالاتفاق، أن الذات المحمدية أفضل المخلوقات بالإطلاق.

أخرج الإمام مسلم في المناقب، وأبو داود في السنة، عن أبي هريرة: أنه ﷺ قال: «أنا سيِّد وَلَدِ آدم يوم القيامة، وأول من تنشقُّ عنه الأرض، وأول شافع، وأولُ مُشَفِّع».

وأخرج الترمذي، وقال: غريبٌ، والدارمي وأبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أوَّل الناس خروجاً إذا بُعِثُوا وأنا قائدهم إذا وَفَدوا، وأنا خطيبُهُمْ إذا أَنْصَتُوا، وأنا شفيعهم إذا حُبِسُوا، وأنا مُبَشِّرهم إذا أَبِسُوا، لواء الكرم بيدي

ومفاتيحُ الجنَّة بيدي، ولواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوفُ عليَّ ألف خادِم كأنهم اللؤلؤ المكنون».

وقد ذُكِرَ اسمه وَ الله مع اسم الله تعالى في الشّهادة والتشهد والأذان، ويُؤذن باسمه يوم القيامة. وكتب اسمه الشريف على العرش وعلى كل سماء وعلى الجِنان، وكتبه الله تعالى نبيّاً وآدم بين الروح والجسد، وختم به النبوءة والرسالة وأعطاه المقام المحمود ولواء الحمد والشفاعة العظمى، والوسيلة والفضيلة وأعلى ذِكره الكريم في الأولين والآخرين، ونوَّه بقدره الرفيع حين أخذ على النَّبيين الميثاق، وجعل ذِكْرَه في فواتِح الرسائل وخواتمها وشرَّف به الخطباء على المنابر، وزيَّن بذكْرِهِ أرباب الأقلام والمحابر، ونشر ذكره في الآفاق شرقاً وغرباً وبحراً وبرّاً، وفي السماوات السبع وعند المستوى وسائر الملائكة المقرَّبين من الكروبيين والروحانيين والعلويين والسفليين وجعله في قلوب المؤمنين فترتاح أرواحهم، وربعا تميل من طربِ سماع اسمه أشباحهم إلى غير ذلك مما يزيده الله تعالى به جلالة وتعظيماً وتبجيلاً وتكريماً يوم القيامة على رؤوس ذلك مما يزيده الله تعالى به جلالة وتعظيماً وتبجيلاً وتكريماً يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الأولين والآخرين والملائكة أجمعين ﴿ وَالِكَ فَشَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ ذُو

يا عاشِقِينَ محمَّداً كَهْفَ الوَرَى خَيْرِ البَرِيَّة فَخْرُها وعُلاها صلَّوا عليه الله على الله المُناها ومُناها

اللَّهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتِم لما أُغلق والخاتِم لما سبق، ناصِرِ الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

操 操 操

فارفعوا إخواني أَكُفَّ الضَّراعةِ والابتهال، واقرعوا باب مولانا الكبير المُتعالِ، وقولوا بلسانٍ خاضِع وقلبٍ خاشع وعيون تسكُبُ العبراتِ، وجسوم تُصَّعدُ بالخوف منه تعالى الرَّفرات: اللَّهم إنك تعلم أنه لا سبب لنا نعتمد عليه، ولا رُكن لنا نفزع إليه، فلا تَشَوُّف لنا إلاَّ إليك ولا عُذر لنا بين يديك، فإن رددتنا لوصفنا فإلى أين يذهب الطَّريدُ، وإن رحمتنا على ما فينا فأنت أرأفُ بالعبيد. اللَّهُمَّ إنك لست بإلهِ استحدثناه، ولا بربِّ استبدعناه، ولا كان قبلك من إله فنلجأ إليه ونذَرَكَ، ولا أعانك على خلقنا أحد فنُشْرِكَ المترددين ولا ينهر السائلين يا سميع أنين بك، تباركت وتعاليتَ يا من لا يَمْقُتُ المترددين ولا ينهر السائلين يا سميع أنين

المنكسرين، يا رحيم حنين المضطرين، إلهنا لو كنت لا ترحم إلاً المُستحقين ما رجوناك، ولو كنت لا تقبلُ إلاً المخلصين ما أتيناك، ولكن عاقتنا الأعمال، وخانتنا الآمال، فإن عدلت فأنت خبير بصير، وإن تفضّلت فما عليك تحجير، فبدّل ذميم أخلاقنا بخُلُق حميد، وحوّلنا عما تكره إلى ما تحبُّ وتريد، يا غني الكلُّ لبابه فقير، يا عظيمٌ كل خطبٍ في لُطْفه حقير، اللَّهُمَّ إنك لا زلت تُحبر قلوباً كسرها العصيان، وتُسلِّي نفوساً توالت عليها الأحزان، وتفرِّح عبادك كلما قنَّطهم الشيطان، وتُخبر عن نفسك أنك أنت الرحيم الرحمٰن، وتُسكِّن القلوب بأنك غفار لمن تاب، وجعلت الاستغفار له أمناً من العذاب، فإنًا نستغفرك استغفار من علِمَ أنه لا يغفر الذنوب إلاَّ الله فلم يرجُ لغفران ذنبه إلاَّ إياه، ونستغفرك استغفار من ضاقت عليه المسالك، وتحقَّق أنه إن لم يرحمه مولاه هالك، فأنت الذي تكشف البلايا سِرَّا وإعلاناً، وأنت المنفرد بالإيجاد والإمداد جزماً وإيقاناً، وأنت الذي لك الكمال المطلق ولعظمتك تواضعت المخلوقات افتقاراً إليك وإذعاناً، وأنت الذي يُجيب دعوة الدَّاعي إذا دعاك، تعاليت يا مولانا عرَّة وسلطاناً.

فإنًا نسألك يا مولانا بحبيبك ونبيًك ونجيًك وخليلك الأعظم سيدنا ومولانا محمد على المعلنا من أكبر الصِّدِيقين، وعاملنا معاملة المحبوبين، وارزقنا إنابة الصادقين، ويقينَ المتوكلين، وخَوْفَ المُقرَّبين، وورَعَ الزَّاهدين، وقِنَا شرَّ الفِتن، ونجنا من كل المِحَن، فقد تعدَّث علينا أيدي الأعادي من تَعَدِّينا، وأحاطت بنا الأهوال بسبب ما كستْ أيدينا.

ربَّنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يأ أَمُرْسَلِينَ اللهُرْسَلِينَ وَلَكُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ لَهُ مُنْ اللَّهُ ١٨٠-١٨٢].

انتهى بحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى

## شفاء السقير بمولد النبي الكرير

للعلاّمة المحقق أبي علي سيدي الحسن بن عمر مزور

بسيات إلت إلت

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسحادي إلى صدراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

الحمد أله الذي فتح أقفال العالم بنور الذات الأحمدية، وجعله الساري في الكل بمادته النورانية، فأمدّه به منه في الصور الروحانية والجسمانية. وخلع عليه برود عنايته تفضلاً بصفة المحبوبية، فثبت للحقيقة المحمدية على سائر الحقائق السبقية، فهو النور الموصوف بالتقدم والأولية، فكان على لذلك مظهر ذات العزّة والعظمة والكبرياء والألوهية، ومشرق ذات الجلال والجمال والكمال والربوبية، والسر الذي انشقت منه أسرار الذات، والنور الذي انفلقت منه أنوار الصفات، والروح الجامع لأسرار عوالم الملك والملكوت، والسر الساطع من عرش عوالم الحق والجبروت، والقطب الجامع الشمس كواكب الحضرات، والفرد الواحد المشار إلى جوهر روحه بجميع الإشارات، والبدر الطالع من فوق سماوات الأفراح، والفجر اللامع بجميع المسرّات والبشارات والأفراح، والنور الذي نظر إليه الرب جل جلاله فخلق منه الأكوان أجمعين، وجعله محل نظره من العالمين.

وأشهد أنّه الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المنزّه عن المشابهة والمثلية، في الذات والصفات والأفعال الاختراعية، وأشهد أن سيدنا ومولانا وذخرنا وملاذنا وهادينا وملجأنا وممدنا ومنقذنا ومكملنا وناصحنا وحبيبنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الذي جعله عرش المطالع الرحمانية، وسماء المشارق الربانية، وفلك اللطائف الصمدانية، وشمس المعارف الرحمانية، وغوث العجائب النورانية، وبحر الحقائق الملكوتية سر أسرار المعقولات، ونور أنوار المحسوسات، النور الساطع في كل ذرّة من ذرّات المكونات،

والسر اللامع في كل لمحة من لمحات المخلوقات، نعمة رب العالمين، وعطيّة أكرم الأكرمين، المنزل عليه القرآن المبين، المخاطب بهذا الخطاب المتين ﴿وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ شَلِي ﴾ [الأنبياء: الآية ١٠٧].

فسبحان من جعله نوراً ساطعاً في جميع الموجودات وحرزاً حصيناً لمن تمسك بأذياله في جميع اللحظات وفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صمّاً، وقلوباً غلفاً. فأزال به ظلمات الجهل والريب، وأزاح به من قلوبنا وصم العيب، وأنار به قلوب المؤمنين، وهدى به إلى سبيل المقربين ﷺ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة تدوم بدوام الذات الأحدية الرحمانية، وتبقى ببقاء الفردانية الصمدانية، عدد ما أحاطت به ذات الألوهية والربوبية وتعلق به العلم المحيط في سابق الأزلية.

أمَّا بعد، فهذه بعون الله تعالى لطيفة من لطائف نفحات العواطف الرحمانية ومنحة من منح مواهب العطايا الربانية، تنبيء عن إشراق أنوار الذات الأحمدية ولوامع ضوء فجرها على سائر البرية، من جمع الله فيه سائر الكمالات الباطنة والظاهرة، وخصه بكونه الممد لأهل الدنيا والآخرة. أشرف الموجودات منزلة وأعلاها، وأكرمها مكانة وأسناها، من هو سيد الأولين والآخرين والملائكة المقربين أكمل رسل الله، وأفضل خلق الله، المخصوص بالشفاعة العظمي يوم الدين، والمنصوص على عموم رسالته إلى العالمين، صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، والمقام المحمود، الذي يحمده فيه الأولون والأخرون، ويحتاج إلى جاهه يومئذ الأنبياء والمرسلون، صاحب المعجزات الباهرة، والكرامات الفاخرة، والفضائل التي لا تحصى، والشمائل التي لا يمكن أن تستقصي

> فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه أعيا الورى فهم معناه فليس يرى

وأين الشريا من يد المتناول في القرب والبعد فيه غير منفحم

وسميته «شفاء السقيم بمولد النبي الكريم»، ومن فضل مولانا ذي الطول والامتنان، الجواد الكريم الرحيم الرحمٰن، أسأل أن يجعله لنا ذخيرة نفوز بها منه بالرحمة والرضوان والانخراط في سلك ذوي الحضرة المحمدية سيدي بني عدنان، وأن أكون من أهل وداده وقربه ومشاهدة ذاته الأحمدية وحزبه:

فأنت رسول الله أعظم كائن عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه فوادك بيت الله دار علومه ينابيع علم الله منه تفجرت منحت بفيض الفضل كل مفضل

وأنت لكل الخلق بالحق مرسل وأنت منار الحق تعلو وتعدل وباب عليه منه للحق يدخل ففی کل حی منه لله منهل فكل له فضل به منك يفضل

نظمت نثار الأنبياء فتاجهم فيا مدة الإمداد نقطة خطه محال يحول القلب عنك وإنني عليك صلاة الله منه تواصلت

لديك بأنواع الكمال مكلل ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلل وحقبك لاأسلوا ولاأتحول صلاة اتصال عنك لا تتنصل

> اللُّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والبخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك السمستقيم وعسلسي آلسه حسق قسدره ومسقسداره السعسظسيسم

معشر الإسلام، وأمّة سيد الأنام، اعلموا أنّ سيدنا محمداً على هو اللطيفة النورانية، والرقيقة الروحانية، التي تجلي بها الرب جل جلاله وعز كماله، في سابق أزليته، على مقتضى علمه وإرادته قبل أن يوجد الأكوان وينشىء منها ما يكون أو كان، قبض قبضة من نوره ـ أي نور خلقه ـ وأضافه إلى نفسه تشريفاً لظهوره وقال: «كونى محمداً، رسولاً رحيماً رؤوفاً ممجداً». فكان على النور العجيب، والسر الغريب الذي سلخ الله منه العوالم كلها، والمخلوقات بأسرها، فمنه انبجست عيون الأرواح، وظهرت الصور والأشباح، فطلع بالملإ الأعلى ممداً للعوالم كلها وأصلاً للمكونات على عمومها، فهو روح الأكوان وحياتها وسر وجودها وفائدتها، ولذا كان ﷺ في الموجودات شمس الجمال، وفي المخلوقات حيطة الكمال، والنقطة التي عليها يدور محيط الأسماء والصفات الجلائل، والقبضة التي عليها يدور محيط الأواخر والأواسط والأوائل، فهو أول موجود برز من كن بسر القدرة الصمدية. وأشرف محمود حباه الله بالتأهل لمعرفة الصفة الأحدية، ولما هبَّت نسمات تلك اللطائف الصمدانية، وفاحت نفحات تلك العجائب الرحمانية، نادي منادي جلال الحضرات العلية في منازل تلك الكواكب الشانية: «أني أنا الله لا إله إِلاَّ أنا رب العالمين، وما أرسلناك يا محمد إلاَّ رحمة للعالمين».

قال في المواهب اللدنية: اعلم يا ذا العقل السليم والمتصف بأوصاف الكمال والتتميم، وفَّقني الله وإياك بالهداية إلى الصراط المستقيم، إنه لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه وتقدير رزقه أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها على صورة حكمه، كما سبق في

سابق إرادته وعلمه، ثم أعلمه بنبوّته وبشرّه برسالته هذا وآدم لم يكن إلاَّ كما قال: بين الروح والجسد، ثم انبجست منه ﷺ عيون الأرواح فظهر بالملإ الأعلى وهو بالمنظر الأجلى، وكان لهم المورد الأحلى، فهو على الجنس العالى على جميع الأجناس، والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس، ولما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه ﷺ إلى وجود جسمه وارتباط الروح به، انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر فظهر محمد ﷺ بكليته جسماً وروحاً فهو ﷺ وإن تأخرت طينته فقد عرفت قيمته فهو خزانة السر، وموضع نفوذ الأمر، فلا ينفذ أمر إلا منه. ولا ينقل خير إلاَّ عنه.

ألا بأبى من كان ملكاً وسيداً وآدم بين الماء والطين واقف له في العلا مجد تليد وطارف وكان له في كل عصر مواقف فأثنت عليه ألسن وعوارف وليس لذاك الأمر في الكون صارف

فذاك الرسول الأبطحي محمد أتى بزمان السعد في آخر المدى أتي لانكسار الدهر يجبر صدعه إذا رام أمراً لا يحكون خلاف انتهى .

اللُّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والنخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك السمستقيم وعملى آلمه حتق قمدره ومتقداره المعتظيم

ولما نظر الرب جلّ جلاله، وعزّ كماله، من حضرة الربوبية إلى صورته على الروحية صارت كأنها نصفين فخلق من نصفها المقابل لليمين الجنان وجعلها دار السعادة للمؤمنين، ومن نصفها المقابل للشمال النيران، وجعلها دار الشقاوة للكافرين، وأبرز الرب جلت عظمته، وتقدست أسماؤه وصفاته، من فيضه على العرش والكرسي واللوح والقلم والسماء والأرض والجنة والنار وجميع العالم واختلف في أول المخلوقات بعد النور المحمدي والصحيح أنه الماء ثم العرش ثم القلم.

قال في المواهب اللدنية ما نصه: روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء، قال ﷺ: «يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله عز وجل ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة بالله عز وجل، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله» الحديث. اه.

قال الزرقاني في شرحه: ولم يذكر أي المصنف الرابع من هذا الجزء فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث اه. لكن ورد أن الباقي من نوره أودع في صلب آدم بعد أن خلقت منه أرواح الأنبياء. والإضافة في قوله في الحديث من نوره للتشريف والإشعار بأنه خلق عجيب وأن له شأناً على حد قوله تعالى: ﴿وَنَفَحُ فِيهِ مِن رُوعِيدٍ ﴾ [السَّجدَة: الآية ٩] وليس المراد أن ذاته تعالى مادة خلق نور النبي على منها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإنما المعنى تعلق إرادته بلا واسطة شيء في وجوده. وقوله: قسم ذلك النور أربعة أجزاء، أي زاد فيه لا أنه قسم ذلك النور الذي هو نور المصطفى إذ الظاهر أنه حيث صوره بصورة مماثلة لصورته التي سيصير عليها لا يقسمه إليه وإلى غيره. راجع الزرقاني.

ونقل العلامة ابن مرزوق في شرح البردة عن أحكام ابن القطان عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي كرّم الله وجهه: أن النبي على قال: «كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام»، أي مصوراً على شكل خاص من نور بين يدى ربى أي في غاية القرب المعنوي منه تعالى.

وذكر ابن مرزوق في شرح البردة أيضاً عن أبي العباس العزفي في كتاب الدُّر المنظم عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله مم خلقت، فأطرق وعليه عرق كالجمان ثم قال: «يا علي لما عرج بي إلى السماء وكنت من ربي عزّ وجل كقاب قوسين أو أدنى وأوحى إلي ما أوحى، قلت: يا رب مم خلقتني، فقال: يا محمد وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقت جنّتي ولا ناري، فقلت: يا رب مم خلقتني، فقال: يا محمد لما نظرت إلى صفاء بياض نور خلقته بقدرتي وأبدعته بحكمتي وأضفته تشريفاً له إلى عظمتي، استخرجت منه جزءاً فقسمته ثلاثة أقسام فخلقتك أنت وأهل بيتك من القسم الأول، وخلقت أزواجك وأصحابك من القسم الثاني، وخلقت من أحبكم من القسم الثاني، وخلقت من أحبكم من القسم الثاني، وخلقت في وددت ذلك النور

إلى نوري فأدخلتك أنت وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك ومن أحبَّكم جنتي برحمتي فأخبرهم بذلك يا محمد عني».

张 张 张

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره المظيم

\* \* \*

أمة خير الرسل والأنبياء، وأشرف الأصفياء والاتقياء، اعلموا أنه قد روى أبو سعد في شرف المصطفى وابن جوزي في الوفاء وذكره العارف الرباني عبد الله بن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس ومن قبله الإمام الخطيب أبو الربيع ابن سبع في كتابه شفاء الصدور ونصه: روي أنه لما شاء الحكيم خلق ذاته ﷺ المباركة المطهرة أمر الله جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض وأن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة الرقيع الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله ﷺ وهي بيضاء منيرة فعجنت بماء التسنيم وغمست في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء ولها نور وشعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش وحول الكرسي وفي السماوات وفي الأرض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمداً ﷺ وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام، فلما خلق الله آدم عليه السلام وضع في ظهره قبضة رسول الله ﷺ فسمع آدم في ظهره نشيشاً كنشيش الطير فقال آدم: يا رب ما هذا النشيش، فقال: هذا تسبيح نور محمد خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك فخذه بعهدى وميثاقي ولا تودعه إلاًّ في الأرحام الطاهرة. فقال آدم: أي رب قد أخذته بعهدك أن لا أودعه إلاّ في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء. فكان نور محمد ﷺ يتلألأ في ظهر آدم عليه السلام وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفاً ينظرون إلى نور محمد ﷺ ويقولون سبحان الله استحساناً لما يرون، فلما رأى آدم ذلك قال: يا رب هؤلاء ينظرون خلفي صفوفاً، فقال الجليل سبحانه: يا آدم ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فقال: يا رب أرنيه. فأراه الله إياه فآمن به وصلى عليه مشيراً باصبعه ـ ومن ذلك الإشارة بالاصبع بلا إله إلاَّ الله محمد رسول الله في الصلاة ـ فقال آدم: يا رب اجعل هذا النور في مقدمي كي تستقبلني الملائكة ولا تستدبرني. فجعل ذلك النور في جبهته فكان يرى في غرة آدم كدارة الشمس في دوران فلكها وكالبدر في تمامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفاً تنظر إلى ذلك النور ويقولون: سبحان ربنا استحساناً

لما يرون، ثم إن آدم عليه السلام قال: يا رب اجعل هذا النور في موضع أراه. فجعل الله ذلك النور في سبابته فكان آدم ينظر إلى ذلك النور، ثم إن آدم قال: أي رب هل بقي من هذا النور في ظهري شيء، فقال: نعم بقي نور أصحابه فقال: أي رب اجعله في بقية أصابعي فجعل نور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر في البنصر، ونور عثمان في الخنصر، ونور علي في الإبهام. فكانت تلك الأنوار تتلألاً في أصابع آدم ما كان في الجنة فلما كان خليفة في الأرض انتقلت الأنوار من أصابعه إلى ظهره، انتهى.

وذكر الإمام المحدِّث أبو جعفر عمر بن أيوب الملقب ابن طغربك في كتابه الدر النظيم في مولد النبي الكريم: أنه روي لما خلق الله تعالى آدم ألهمه أن قال: يا رب لم كنيتني أبا محمد، قال الله: تعالى يا آدم ارفع رأسك. فرفع رأسه فرأى نور محمد في سرادق العرش \_ أي حوله \_، فقال: يا رب ما هذا النور، قال: هذا نور نبي من ذريتك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاً

ويؤيده في الجملة ما رواه الحاكم في صحيحه عن سيدنا عمر رفعه: إن آدم عليه السلام رأى اسم محمد مكتوباً على العرش وإن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك.

ولله در الشيخ صالح بن حسين إذ قال:

وكان لدى الفردس في زمن الصبا يشاهد في عدن ضياء مشعشعا فقال إلهي ما الضياء الذي أرى فقال نبي خير من وطئي الثرى تخيرته من قبل خلقك سيدا وأعددته يوم القيامة شافعا فيشفع في إنقاذ كل موحد وإن له أسماء سميته بها فقال إلهي امنن علي بتوبة بحرمة هذا الاسم والزلفة التي أقلني عثاري يا إلهي فإن لي فتاب عليه ربه وحماه من

وأثواب شمل الإنس محكمة السدى يزيد على الأنوار في الضوء والهدى جنود السما تعشو إليه ترددا وأفضل من في الخير راح أو اغتدى وألبسته قبل النبيئين سؤددا مطاعاً إذا ما الغير حاد وحيدا ولكنني أحببت منها محمداً تكون على غسل الخطيئة مسعدا خصصت بها دون الخليفة أحمدا عدواً لعيناً جار في القصد واعتدى جناية ما أخطأه لا متعمدا

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والمهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره المعظيم

株 华 株

أمّة أشرف المكونات وأعظم المخلوقات إعلموا أنه مما يجب على كل مكلف أن يعلم ما به يشخص النبي ﷺ ويعرف من اسمه ومكانه ونسبه وزمانه كما قال في المراصد:

وعلم ما به يسخص وجب من وطن واسم ووقت ونسب فلم المعافري وغيره إلى ألف اسم، فأما أسماؤه على فكثيرة، أنهاها ابن العربي المعافري وغيره إلى ألف اسم، وأشهرها سيدنا محمد، ولذلك قرن بالاسم الأعظم في الشهادتين ويليه سيدنا أحمد.

وأما وطنه ﷺ فقد ولد بمكة ذات الشرف والفضل المبين، وبقي بها إلى أن بعثه الله على رأس الأربعين. وبعد تتابع الوحي أقام بها عشر سنوات ثم هاجر إلى المدينة ذات البركة والخيرات وبقي بها عشر سنين وشهرين وتوفي بها وهو ابن ثلاث وستين بلا مدن:

ألا يا رسول الله شرفت طيبة ومكة لما صرت طرز حلاهما حللت بهذي مرة ثم مرة بهذي فطاب الواديان كلاهما

وأما زمن ولادته على فالأكثرون على أنه عام الفيل جزماً والمشهور بعد وقعته بخمسين يوماً لأن قصة الفيل كانت توطئة لنبوّته ومقدمة لظهوره وبعثته، وقيل ولد قبله وبه جزم صاحب الإبريز نقلاً عن شيخه العارف بالله سيدي عبد العزيز قائلاً وبوجوده على مكة ذات الشرف الجليل طرد الله عنها أصحاب الفيل فجعل كيدهم في تضليل.

وأما نسبه من جهة أبيه الطاهر البدر الكامل الباهر فهو على سلالة الطيبين الطاهرين ونتيجة الكرام الموحدين النبي العربي القرشي الهاشمي المنتخب من خير بطون العرب وأعرقها في النسب أبو القاسم سيدنا ومولانا محمد الله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهذا نسبه الذي وقع عليه الإجماع، وما زاد عليه ففيه بين المؤرخين اختلاف ونزاع، لكن الإجماع على أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل وما فوقه أمسك عنه كل عالم نبيل. وقد كره الإمام مالك رفع النسب إلى آدم لما ورد في ذلك.

روى ابن سعد في الطبقات وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ إذا انتسب \_ أي ذكر نسبه لم يجاوز عدنان \_ ثم يمسك ويقول: «كذب النسَّابون» مرتبن أو ثلاثاً.

وفي رواية: «لا ترفعوني فوق عدنان». وحينئذ فهو ﷺ مخلوق من نطفة كسائر البشر بلا ريب ولا يلحق جانبه الكريم بسبب ذلك وصم ولا عيب ونطفته التي منها تكون طاهرة بالإجماع فلا يجري فيها ما في طهارة المني من النزاع فهي مستثناة من ذلك الخلاف المقرر كما نقله الإمام العقباني عن المحققين ذوى النظر وبه يتضح بطلان ما زعمه من لا يعتد بقوله ولا يعتبر من أنه ﷺ لم يخلق من نطفة كسائر البشر وإنما هو ﷺ كآدم وعيسى عليهما السلام وكفر من قال بتكونه منها من كل فاضل وإمام وليس الكفر إلا فيما أفتراه جزماً لنفيه النسب الشريف الثابت له حتماً، الواجب على أمّته معرفته لتعيين شخصه الأطهر كيف ولا يحصل الإيمان به إلا بالتعيين المعتبر.

وقد ثبت بالتواتر عنه على وأجمعت عليه الملَّة الإسلامية، أنه على ابن عبد الله بن عبد المطلب بنوّة حقيقية، ولا يكون ابنه إلا إذا كان من نطفته. قاله الإمام المسناوي في بعض أجوبته وسيدي المهدي الفاسي في شرح دلائل الخيرات والشيخ سيدي يوسف الفاسى كما نقله في المرآة.

وأما نسبه ﷺ من جهة أمه المصونة والدرّة اليتيمة المكنونة فهو سيدنا محمد ابن سيدتنا ومولاتنا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الذي هو أحد أجداده من قبل والده بلا ارتياب فهو ملتقى نسبه من الأم والوالد وقد فاز من عرفه بكل خير وسعد ويرحم الله بعض أشياخنا إذ يقول من قصيدة له طويلة :

يا رب بالهادي النبى محمد وأبيه عبد الله أكرم والد وبشيبة الحمد الرضى وبهاشم وكذا قمصى مع كلاب مرة وكذا لوي غالب مع فهره وكنانة وخزيمة وبمدرك وكذا نزار مع معد الأصلى وكذا بأزواج النبى توسلى إلى أن قال:

> فبجاههم يا رب يسر مقصدى واغفر بفضلك يا غفور ذنوبنا

وكذا بعبد منافهم كن مسعد وبكعبهم أرجوا بلوغ المقصد وبمالك والنظر عالي المقعد إلياس مع مضر يدوم تصعد وكذاك عدنان ختام القعدد فبجاههن أروم نيل الأسعد

واختم بخيريا إله وأسعد والطف بنايا ربنا بمحمد

### صلى عليه الله وعلى آله وعلى صحابته الكرام العبد

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

اعلموا يا معشر الأمّة الإسلامية وأشرف الأمم الماضية، أن هذا النسب الطاهر، والعقد الفاخر الباهر طهره الله من سفاح الجاهلية وحمى ساحته من الأفعال الدنية، لما روى البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: «ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام».

وروى الإمام أحمد والطبراني في معجمه الأوسط وابن عساكر وأبو نعيم عن سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء».

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لم يلتق أبواي قط على سفاح ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفىً مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما».

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: كتبت للنبي على الله عن أمر الجاهلية.

قال الإمام السبكي: لم يقع في نسبه ﷺ إلا نكاح صحيح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم. قال بعض العلماء: وهذا من أعظم العناية به ﷺ أن أجرى الله سبحانه نكاح آبائه على نمط واحد وفق شريعته.

وروى ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ النبي ﷺ: ﴿لَقَدُ جَآهَكُمُ مَرَوُكُ مِنْ وَمُوكُمُ مِنْ اللهِ عَن أَنسُوكُ مَ اللهِ الآية ١٢٨] بفتح الفاء وقال: «أنا أنفسكم نسباً وصهراً وحسباً ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح».

حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صوناً لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق

والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

\* \* \*

أمة خير البشر، وأفضل من تقدم وتأخر، مما يتعين اعتقاده على الصواب ويتحتم الجزم بلا ارتياب أن الله تعالى كما طهّر من السفاح نسبه عالى القدر والشأن قد صانه وحماه من الشرك وعبادة الأوثان من لدن سيدنا آدم وزوجه حواء إلى سيدنا عبد الله ومولاتنا آمنة الغراء.

قال الفخر الرازي: آباء النبي على إلى آدم على التوحيد لم يكن فيهم مشرك بدليل قوله على الذرحام الطاهرات والمشركون نجس كما قال تعالى»، فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركاً اهـ.

وقال الرازي أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَقَلُّكَ فِي اَلسَّنِجِدِينَ ﴿ الشَّعَرَاء: الآية ٢١٩] نقلاً عن بعض العلماء أن المعنى أن نور سيدنا محمد ﷺ كان ينتقل من ساجد إلى ساجد من آدم إلى أن ظهر ﷺ وهو يدل على أن جميع آباء النبي ﷺ كانوا مسلمين اهـ.

وأما ما أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَقَلُّكُ فِي السَّحِدِينَ ﴿ وَالشَّعَرَاء: الآية ٢١٩] من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبياً فليس المراد منه أن جميع أجداده أنبياء، وإنما المراد أن فيهم أنبياء وهم ستة: آدم، وشيث، وإدريس، ونوح، وإبراهيم، وإسماعيل عليهم السلام. فإن قيل الإجماع على أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل فيكون سيدنا إبراهيم من أجداده وازر أبو سيدنا إبراهيم كان كافراً.

الجواب \_ كما قال ابن حجر \_: أنه أجمع أهل الكتابين التوراة والإنجيل على أن آزر عم سيدنا إبراهيم لا أبوه بل لو لم يجمعوا عليه لوجب علينا أن نعتقد أنه عمه لثلا يخالف الأحاديث الدالة على توحيد جميع آبائه على وقد تقرّر أن العرب تسمي العم أبا ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَإِلَكُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٣٣] ولا شك أن إسماعيل عم يعقوب لا أبوه. وأما سيدنا عبد المطلب فهو وإن أدرك النبي على لكنه مات قبل بعثته فهو على ملّة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويرحم الله الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقى إذ قال:

تستقل أحمد نوراً عظيماً تلألاً في جباه الساجدين تستقل فيهم قرناً فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين

في الطيبين الطاهرين ذوى العلا والقائل ما زال نور محمد متنقلا ووجه آمنة بدا متهللا

حتى لعبدالله جاء مطهرأ والإمام البوصيري إذ قال:

قبلدتها نبجومها البجوزاء نسب تحسب العلا بحلاه

أنت فيه اليتيمة العصماء حبيذا عقد سؤدد وفخار

> اللُّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والبخاتم لما سبق، ناصر البحق بالبحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعملى آلمه حمق قمدره ومقداره المعظيم

أمة خاتمة الأنبياء والرسل الكرام، وممد الكل ولبنة التمام. اعلموا أنه لما كان يَنِينَ ثمرة شجرة الكون، وسرّ معنى كلمة كن، ودرّة صدفة الوجود، ونور كل مكّون موجود، ولم يزل نوره الباهر ينتقل من طاهر إلى طاهر بوصية من سيدنا آدم عليه السلام لأعظم أولاده وأشبههم به على التمام سيدنا شيث عظيم القدر والجاه، المستغرق أنفاسه في طاعة مولاه، أن لا يضع هذا النور الطاهر، والسر الباهر الفاخر إلاَّ في الطيبات المطهرات من النساء الباهرات، ومنه لأشد أولاده شبهاً به سيدنا أنوش ـ ومعناه الصادق عملاً بعهد الله وميثاقه السابق - ولم تزل تلك الوصية جارية على ممر الأزمان والأيام والنور ينتقل للغرر الكريمة والطيب من الأرحام إلى أن أوصله مولانا الكريم إلى سيدنا عبد الله الفخيم وأراد سبحانه وتعالى إبراز هذا السر المصون الساري في الظهور والبطون من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، ليتم بذلك كمال الصفاء ومزيد السرور، ألهم جده سيدنا عبد المطلب \_ واسمه شيبة أحمد \_ فخرج بولده سيدنا عبد الله ذي الفخار والمجد حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئذ سيد قبيلة بني زهرة فخطب منه السيدة آمنة لولده سيدنا عبد الله فزوجه إياها وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً .

قالوا: فدخل عليها سيدنا عبد الله حين ملكها \_ أي تزوج بها \_ مكانه في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى يوم الجمعة أو الإثنين من أول رجب، فحملت برسول الله وقد روي عن سيدنا العباس أنه لما بني عبد الله بآمنة أحصوا مائتي امرأة من بني مخزوم وبني عبد مناف متن ولم يتزوجن أسفاً على ما فاتهن من عبد الله وأنه لم تبق

امرأة في قريش إلا مرضت ليلة بني عبد الله بآمنة وما أحسن قول سيدي على وفاء: ذاك النعيم هو المقيم إلى الأبد جار الكريم فعيشه عيش الرغد لا خوف في هذا الجناب ولا نكد كل المنى لك من أياديه مدد هو في المحاسن كلها فرد أحد أعلى على سار أحمد من حمد لولاه ما تم الوجود لمن وجد هم أعين هو نورها لما ورد فى وجه آدم كان أول من سجد عبد الجليل مع الخليل ولا عند إلاَّ بتخصيص من اللَّه الصمد أنا قد ملأت من المني عيناً ويد نور الهدى روح النهى جسد الرشد الجامع المخصوص ما دام الأبد

سكن الفؤاد فعش هنيئاً يا جسد أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن عش في أمان الله تحت لوائه لا تختش فقراً وعندك بيت من رب الجمال ومرسل الجدوى ومن قطب النهي غوث العوالم كلها روح الوجود حياة من هو واجد عيسى وآدم والصدور جميعهم لو أبصر الشيطان طلعة نوره أو لو رأى النمرود نور جماله لكن جمال الله جل فلا يسرى فأبشر بمن سكن الجوارح منك يا عين الوفا معنى الصفا سر الندى هو للصلاة مع السلام المرتضى

اللُّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك السستقيم

وعملى آلمه حتق قمدره ومتقداره المعظيم

أيها المستغرق في محبة هذا النبي الكريم، المشغوف بسماع أحوال مولده الفخيم، وما ظهر عند الحمل به من خوارق العادات وعجائب الإرهاصات والمبشرات، فقد قال في المواهب اللدنية: ولما حملت آمنة برسول الله ﷺ ظهر لحمله عجائب ووجد لإيجاده غرائب، فذكروا أنه لما استقرت نطفته الزكية ودرَّته المحمدية في صدف آمنة القرشية نودي في الملكوت ومعالم الجبروت أن عطّروا جوامع القدس الأسنى وبخّروا جهات الشرف الأعلى وافرشوا سجادات العبادات في صفف<sup>(١)</sup> الصفاء لصوفية الملائكة

<sup>(</sup>١) الصَّفف: ما يُلْبَسُ تحت الدرع.

المقربين أهل الصدق والوفاء، فقد انتقل النور المكنون إلى بطن آمنة ذات العقل الباهر والفخر المصون، فقد خصصها الله تعالى القريب المجيب بهذا السيد المصطفى الحبيب لأنها أفضل قومها حسباً وأنجب وأزكاهم أخلاقاً وفرعاً وأطيب.

وقال سهل بن عبد الله التستري فيما رواه الخطيب البغدادي الحافظ: لما أراد الله خلق محمد على في بطن آمنة ليلة رجب وكانت ليلة جمعة أمر الله تعالى في تلك الليلة رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس ونادى مناد في السماء والأرض: ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة الذي يتم فيه خلقه ويخرج إلى الناس بشيراً ونذيراً.

وفي رواية كعب الأحبار أنه نودي تلك الليلة في السماء وصفاحها والأرض وبقاعها: أن النور المكنون الذي منه رسول الله في بطن آمنة، فيا طوبى لها ثم يا طوبى. وأصبحت يومئذ أصنام الدنيا منكوسة وكانت قريش في جدب شديد وضيق عظيم فاخضرت الأرض وحملت الأشجار وأتاهم الرفد من كل جانب فسميت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله في سنة الفتح والابتهاج.

وفي حديث ابن إسحاق: أنّ آمنة كانت تحدث أنها أُتيت حين حملت بالنبي ﷺ فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمّة. وقالت أيضاً \_ كما رواه ابن إسحاق \_: ما شعرت بأني حملت به ولا وجدت ثقلاً ولا وحماً بسببه إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال: قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمداً. وفي رواية للبيقهي: أعيذيه بالواحد من شرّ كل حاسد في كل بر عاهد وكل عبد رائد يرود غير رائد فإنه عبد حميد ماجد حتى أراه أثر المشاهد.

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دلالة حمل آمنة برسول الله على أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت: حمل برسول الله على ورب الكعبة وهو إمام الدنيا وسراج أهلها. ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً وفرّت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارة، وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضاً، وله في كل شهر من شهور حمله نداءً في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسم على ميموناً مباركاً.

عن يحيى بن عائذ قال: بقي النبي ﷺ في بطن أمه تسعة أشهر كملاً لا تشكو وجعاً ولا مغصاً ولا ريحاً ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء، وكانت تقول: والله ما رأيت من حمل هو أخف منه ولا أعظم بركة. ولما تم لها من حملها شهران \_ على الأرجح المشهور \_ توفي أبوه سيدنا عبد الله وكان قد رجع ضعيفاً مع قريش لما رجعوا

من تجارتهم ومروا بالمدينة فتخلّف عند أخوال أبيه بني عدي بن النجار فأقام عندهم مريضاً شهراً فلما قدم أصحابه مكة سألهم عبد المطلب عنه فقالوا: خلفناه مريضاً. فبعث إليه أخاه الحارث أو الزبير فوجده قد توفي ودفن في دار التابعة. والتابعة اسم رجل من بني عدي بن النجار، وقد ورد أن النبي علي نزل في هذه الدار مع أمه حين أتت به لزيارة أخوال أسه.

وذكر ابن عباس: أن النبي ﷺ لما دخل المدينة بعد الهجرة نظر إلى دار رجل من بني عدي بن النجار وقال: ها هنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي. انتهى.

وهي اليوم مسجد وعلى القبر ضريح يزار، وقد زرناه فضلاً من الله تعالى، فللّه الحمد. ولما توفي قالت زوجته آمنة ترثيه:

عفى جانب البطحاء من آل هاشم وجاور لحداً خارجاً في الغمائم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن تك غالبته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم

ويذكر عن ابن عباس أنه: لما توفي سيدنا عبد الله قالت الملائكة: إلْهنا وسيدنا بقي نبيك يتيماً، فقال الله تعالى: أنا له حافظ ونصير.

وقيل لجعفر الصادق: لم يُتِّم النبي ﷺ - أي ما حكمة ذلك -، فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق. نقله أبو حيان في البحر. والمراد الحقوق الثابتة بعد البلوغ، لأن أمه ماتت وعمره ست سنين، وليعلم أن العزيز من أعزَّه الله وأن قوّته ليست من الآباء والأمهات ولا من المال بل من الملك القادر المفضال:

أخذ الإله أبا الرسول ولم يزل برسوله الفرد اليتيم رحيما نفسي الفداء لمفرد في يتمه والدُّر أحسن ما يكون يتيما يا عاشقين لحسنه وجماله صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم

أيها المحب الصادق، المتشوِّف الشائق لما ظهر عند ولادة زين الخلائق عليه السلام من العجائب والخوارق، فقد قال في المواهب اللدنية، وذكر أبو سعد النيسابوري في كتابه المعجم الكبير، كما نقله عنه صاحب كتاب السعادة والبشرى عن

كعب في حديثه الطويل ورواه أبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت آمنة تحدُّث وتقول: أتاني آت حين مربى من حملي ستة أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين فإذا ولدته فسميه محمداً واكتمى شأنك. قالت: ثم أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد، لا ذكر ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل ـ قال بعض العلماء: لعل هذا كان قبل حضور أم عبد الرحمٰن بن عوف، وهي الشفاء، وأم عثمان بن العاص وهي فاطمة بنت عبد الله الثقفية \_، ثم قالت آمنة: وعبد المطلب في طوافه، فسمعت وجفة \_ أي هدة عظيمة \_ وأمراً عظيماً هالني، ثم رأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عنى الرعب وكل وجع أجده، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء فتناولتها \_ وفي رواية: فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبناً \_ وكنت عطشي، فشربتها فإذا هي أحلى من العسل، فأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاً كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أتعجب وأقول: واغوثاه من أين علمن بي ـ قال في غير هذه الرواية: فقلن لي: نحن آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين. قال بعض العلماء: ولعل الحكمة في حضور مريم وآسية كونهما تصيران زوجتين له ﷺ في الجنة مع كلثم أخت موسى عليه السلام، وقد حمى الله هؤلاء النسوة أن يطأهن أحد. فقد روى أن آسية لما زفّت إلى فرعون أخذه الله عنها وكان هذا حاله معها وقد رضى منها بالنظر إليها ـ قالت آمنة: واشتد بي الأمر وإني أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم، فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مدّ بين السماء والأرض، وإذا بقائل يقول: خذاه \_ يعنى إذا وُلِدَ \_ عن أعين الناس. قالت: ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة، ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي، مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت، فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض، فوضعت سيدنا محمداً ﷺ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وعظُّم.

السلام عليك يا من افتتح مولاه بنوره جميع الأكوان وجعله الممد لكل من يكون أو كان يا سيدنا محمد، صلَّى الله عليك وعلى آلِك وسلَّم.

السلام علیك یا من خلع علیه مولاه برود عنایته فضلاً وإحساناً وتوجَّه بتاج رضاه وكرامته سراً وإعلاناً یا سیدنا محمد، صلَّی الله علیك وعلی آلِك وسلَّم.

السلام عليك يا من أسبل عليه مولاه رداء فضله العميم وخاطبه بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞﴾ [القَلَم: الآية ٤] يا سيدنا محمد، صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلم.

السلام عليك يا من جعله مولاه أشرف المخلوقات أجمعين وخاطبه بقوله: ﴿وَمَا

أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ إِلاَنْبِيَاء: الآية ١٠٧] يا سيدنا محمد، صلَّى الله عليك وعلى آلِك وسلَّم.

السلام عليك يا من نبأ مولاه روحه وآدم بين الروح والجسد، كما قال ونوَّه إذ ذاك بعليِّ قدره وما له عنده من الرفعة والكمال يا سيدنا محمد. صلَّى الله عليك الخ.

السلام عليك يا من جعله مولاه صاحب السر الكامل الأبهر، والوجه الجميل الأقمر، الذي لما وضعته أمه آمنة خرج كالياقوتة النورانية يفوح ريحه كالمسك الأذفر، يا سيدنا محمد، صلَّى الله الخ.

السلام عليك يا من جعله مولاه إكسير بواطن المخلصين، وقال فيه جده عبد المطلب: رأيت الكعبة ليلة ولادته خرّت ساجدة وقالت: الله أكبر طهرني ربي من أنجاس المشركين، يا سيدنا محمد، صلّى الله الخ.

السلام عليك يا من هبّ نسيم مولده في جميع الأقطار، والعالم العلوي والسفلي والبر والبحار، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من أشرق نور مولده على الكون فاكتسب عزّاً وشرفاً، وراق عيش المحبين وصفا، وزهق الباطل واختفى، وظهر مصباح الإيمان وما انطفى، يا سيدنا محمد، صلى الله عليك الخ.

السلام عليك يا من أظهره مولاه خاتم الأنبياء والرسل الكرام، ومنحه بما لم يعطِ غيره من جميع الأنام، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من طهره مولاه من جميع الأدران والأدناس ثم اصطفاه أكمل الموجودات وأجمل الناس، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من حلاه مولاه بالكمالات الباطنة والظاهرة، وجعله سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من تفضّل عليه مولاه بمواهبه فانتشر نوره على الكون وسطع، ومنحه بالأخلاق الكاملة فعلا على الكل وارتفع، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من لولاه ما خلق العرش والكرسي واللوح والقلم ولا السماوات والأرض بل ولا أخرجت الدنيا من طي العدم، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من أطلعه مولاه سراجاً وقمراً منيراً، وأرسله لجميع المخلوقات بشيراً ونذيراً، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من أنقذنا به مولانا من ظلمات الشرك والجهل والطغيان، وهدانا به إلى أكمل الملل وأشرف الأديان، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا خير من جاهد لإعلاء كلمة الله فاقتحم الملاحم وصدع بأمر الله فلم تأخذه في الله لومة لائم، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا خير من عبد الله وله تذلّل وخضع، وأفضل من طاف وسعى وصام وسجد لله وركع، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا خير من امتثل أمر مولاه، في سره ونجواه، وتهجد شكراً لله حتى تورمت قدماه، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من اجتباه مولاه لحضرته وخصه بمزيد قربه ومعرفته، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من خصه مولاه بما لم يعطه أحداً من خليقته ومنحه بعظيم رؤيته ومشاهدته، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من هو موصوف بالكرم والجود، وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من بيده لواء الحمد يوم القيامة، ويحتاج إلى جاهه يومئذ جميع الأنام، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من إليه يهرع عند اشتداد الأهوال والأزمات، فتنحل ببركته عقدها وتكشف الغمات، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من ينادي إذا عصف الصراط بأهله: وامحمداه، فيقوم من شدة إشفاقه قائلاً: ربّ أمتي وجبريل آخذ بحجزاه، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من يقول: أنا لها، حين يلجم الناس العرق يوم الفزع، فينادى من حضرة الحق: ارفع رأسك واشفع تشفع، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من إليه يلجأ المضطر عند نزول الملمات والخطوب، فتزول عنه ويظفر بالمنى والمرغوب، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من بجاهه يتشفع المذنب العاصي، فيغفر له جميع الزلات من بيده الآخذ بالنواصي، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك يا من قال فيه مولاه في كتابه الذكر الحكيم: ﴿لَقَدْ جَآهَكُمْ رَسُوكُ مِنْ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآهَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْشُرِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُدْ حَرِيمُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

السلام عليك أيها النبي الكريم، والرسول الفخيم، ممن شرَّفك وعظَّمك مولاك العظيم، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك أيها الفاتح الخاتم الصراط المستقيم، من مولاك الرب الكريم، الرحمٰن الرَّحيم، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

السلام عليك من أهل العالم العلوي والسفلي وكل ما خلق الله بكل سلام أوجده الله، يا سيدنا محمد، صلى الله الخ.

ويرحم الله القائل:

ظهر الحبيب فكان أول من ظهر وعليه من سرّ الجلال مهابة ظهر الوجود به على إطلاقه أعني بذلك حضرة القدس الذي وجلا به عنا ظلام بطوننا حمداً لمولانا الكريم إلهنا محمود حمد محمد في مدحه صلَّى عليه اللَّه والصحب الذي والقائل ولد الحبيب وخده متوّرد ولد المتوَّج بالكرامة والرضى ولد المتوَّج بالكرامة والرضى بجناحه ما زال يمسح بطنها بأسرها قالت ملائكة السماء بأسرها يا عاشقين تولّهوا في حسنه

وبدا على الأكوان نوراً وانتشر وجمال مولانا بصورته ظهر فهو الضياء لكل شخص في البصر سمّاه ربّ العرش أحمد في السور وبه ظهرنا بالمعاني والصور بوجوده أعني بذاك أبا البشر يفنى الزمان وفيه ما لم يذكر يفنى الزمان وفيه ما لم يذكر أعناقهم مثل اللآلي والدرر والنور من وجناته متوقد والطاهر الشيم الكريم السيد في زي طير والملائك تشهد في زي طير والملائك تشهد في النبي الهاشمي محمّد ولد الحبيب ومثله لا يُولد هذا هو الحسن الجليل المفرد

ثم قالت آمنة رضي الله عنها عقب ما سبق: فنظرت إليه، فإذا هو ساجد قد رفع اصبعيه كالمتضرِّع المبتهل، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبته عني، ثم سمعت منادياً ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلمون أنه سمي فيها: الماحي، لا يبقى شيء من الشرك إلاَّ مُحِيَ في زمانه، ثم انجلت عنه في أسرع وقت. لكن قال في المواهب اللدنية: إن هذا الحديث متكلم فيه.

وجوه الهدى وضًاحة متبلجة وعادت به أرجاؤها متأرجة وحلّت عرى أبراجه المتبرّجة لمولد خير الرسل أحمد أصبحت وأشرقت الدنيا بأنوار بدره وإيوان كسرى أسقطت شرفاته وكانت لديهم ألف عام مؤججة تنير من الحق المطهر منهجه بأفضل تيجان الصلاة متوجَّة ونيران بيت الفرس باخ لهيبها وكم آية جاءت قريب قدومه عليه من الرحمٰن أزكى تحية

推 推 操

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

\* \* \*

هذا، ومما ظهر من العجائب والخوارق، عند ولادة هذا النبي أشرف الخلائق، ما أخرجه الطبراني والبيهقي وابن عبد البر عن عثمان بن أبي العاص عن أمه فاطمة بنت عبد الله الثقفية، قالت: لما حضرت ولادة رسول الله على رأيت ـ أي ببصري ـ البيت ـ أي الذي ولد فيه حين وقع على من بطن أمه قد امتلاً نوراً ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع على .

قال الحافظ في الفتح، وشاهده حديث العرباض الذي أخرجه الإمام أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية: أن أم رسول الله ﷺ رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام.

وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن آمنة رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت، أي رؤية عين بصرية، ليلة وضعه، نوراً أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها، أي ببصري، على خرق العادة، وروى محمد بن سعد من حديث جماعة منهم عطاء بن يسار وابن عباس: أن آمنة بنت وهب رضي الله عنها قالت: فلما فصل مني، تعني رسول الله على خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. ورواه أيضاً ابن عساكر وذكره السيوطى في الخصائص.

وفي قبضه التراب إشارة لغلبته أهل الأرض، وفي رفع رأسه إلى السماء إشارة إلى الإعراض عن الدنيا وزينتها ولارتفاع شأنه وعلوّ قدره وكل سؤدد.

 وأخرج أبو نعيم: أن آمنة قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. نقله السيوطي في الخصائص. ومن هذه الأحاديث وشبهها يعلم أنه على خرج من المحل المعلوم للولادة بدليل خروج النور منه وبه يعلم بطلان قول من زعم أنه خرج من ثقبة تحت السرة، ومن زعم أنه خرج من شقها الأيمن من غير فرج. قال الإمام المسناوي: وكل ذلك لا أصل له ولا شك أنه لووقع لنقل تواتراً لكونه مما تتوفر الدواعي على نقله لأنه خارق للعادة وهو إن كان لا مانع منه عقلاً لكنه لم يقع، والأحاديث ظاهرة في خلافه والله أعلم.

قال الحافظ الشيخ عبد الرحمٰن بن رجب في كتابه لطائف المعارف: خروج هذا النور عند ولادته ﷺ إشارة إلى ما يجيء من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزالت به ظلمات الشرك. قال تعالى: ﴿قَدَّ جَانَاكُمُ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيبٌ ﴾ [المائدة: الآية ١٥] الآية، وإضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه إشارة إلى ما خص به الشام من نور نبوته وأنها دار ملكه.

قال كعب الأحبار: إن في الكتب السالفة: محمد رسول الله ﷺ مولده بمكة ومهاجره بيثرب وملكه بالشام، فمن مكة بدت نبوّته وإلى الشام انتهى ملكه، ولهذا أسري به ﷺ إلى بيت المقدس كما هاجر قبله إبراهيم إلى الشام، وفيها ينزل عيسى ابن مريم وهي أرض المحشر والمنشر.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحهما كلهم عن عبد الله بن حوالة الصحابي عن النبي على أنه قال: «عليكم بالشام فإنها(١) خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده». وإلى تنقّل نوره على في الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة وما وقع ليلة الميلاد من إضاءة القصور وامتلاء البيت بالنور أشار سيدنا العباس بن عبد المطلب عمّ النبي على لما دخل النبي الله المدينة مقدمه من غزوة تبوك في رمضان وبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس وقال له سيدنا العباس: يا رسول الله أتأذن لى أمتدحك، قال له: «قل لا يفضض الله فاك»(٢)، فقال:

من قبلها (٣) طبت في الظلال (٤) وفي مستودع (٥) حيث يخصف الورق

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند، حديث عقبة بن مالك، حديث رقم (۱۷۰٤٦) [ج٤/١١٠]، وأبو داود في سننه، باب في سكني الشام، حديث رقم (٢٤٨٣) [٣/٤] ورواه غيرهما.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث حبيب بن يساف [١/ ٣٦٤]، وأبو الفرج في صفوة الصفوة
 [١/ ٥٤] ورواه غيرهما.

<sup>(</sup>٣) قبلها: أي الدنيا. (٤) الظلال: ظلال الجنة.

<sup>(</sup>٥) مستودع: أي في صلب آدم عليه السلام.

أنت ولا منضخة ولا عبلق ألجم نسراً وأهله الغرق إذا منضى عالم بدا طبق في صلبه أنت كيف يحترق خندف<sup>(۱)</sup> علياء تحتها النطق ض وضاءت بنورك الأفق ر وسبل الرشاد نخترق ئم هبطت البلاد لا بشر بيل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب إلى رحم وردت نار الخليل مكتتماً حتى احتوى بيتك المهيمن من وأنت لما ولدت أشرقت الأر فنحن في ذلك الضياء وفي النو

ومن عجاب ولادته، ما رواه الطبراني أنه لما وقع على الأرض وقع مقبوضة أصابع يديه مشيراً بالسبابة كالمسبِّح بها. ومنها ما في سيرة الواقدي أنه على تكلم في أول ما ولد وفي الروض للسهيلي عن الواقدي: أول ما تكلم به النبي لما وجد: جلال ربي الرفيع. وفي رواية: لما وقع على الأرض رفع رأسه وقال بلسان فصيح: لا إله إلاَّ الله وإني رسول الله. وعند ابن عائد: أول ما تكلم به: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. ويمكن الجمع بأنه تكلم بالجميع لكن يؤخذ من بعض الروايات أن الذكر الأخير تكلم به عقب فطامه من الرضاع، ومنها نطق الملائكة عند ولادته بالصلاة عليه على كما ذكرته أم عبد الرحمٰن بن عوف، وهي الشفاء، قابلته والته الله، وأخبرت أنها رأت النجوم نزلت إليه عند ولادته وأنه خرج منه نور عظيم رأوا به قصور بصرى من أرض الشام وهم بمكة، وأنه ولد ساجداً رافعاً طرفه إلى السماء وأن الملائكة عند ولادته نطقوا بالصلاة عليه .

وقد فسر العارف بالله تعالى القطب الرباني أبو العباس مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه التشميت في قول البوصيري: شمتته الأملاك بصلاتهم عليه. وملخص كلامه أنه يحتمل أن مراد الناظم بتشميت الملائكة صلاتهم عليه يوم ولد بقولهم له: على في الميلة التي ألقيت نطفته في رحم آمنة وقع به تنبيه عظيم في السماوات وفي الجنة بأنه ألقي في رحم أمه آمنة هذه الليلة اعتناء به على وحين رأى اللعين ذلك رن رنة عظيمة القي في رحم أمه آمنة هذه الليلة اعتناء به على وقع له حين أمر بالسجود لآدم بسبب الغيظ الذي وقع له حين أمر بالسجود لآدم فلما قرب حروجه للوجود وجاء وقت الولادة حضرت الملائكة، ولما وجد صلوا عليه على .

<sup>(</sup>۱) خِندِف: بكسر الخاء والدال، امرأة إلياس بن مضر، واسمها ليلى القضاعية كانت ذات نسب عال لذا ضرب بها المثل.

كسلا ولا حام حول قدره أحد فبالصلاة عليه يدرك الخير والرشد

ما نال فخر الرسول المصطفى بشر يا عاشقين صلُّوا على المختار من مضر

\* \* \*

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والنهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

취 기는 기는 기는

ومما ظهر من الخوارق والأمر العجيب يوم ولادة هذا النبي الحبيب، ما وجد من التبشير به من المنجمين والرهبان، وما وقع من سقوط الأصنام وهتف الجان وخمود نار فارس على التمام، وكانت لم تُخمد قبل ذلك ألف عام، وسقوط أربع عشر شرفة من إيوان كسرى بعد الارتجاج والانصداع، وغيض ماء بحيرة ساوة مع ما فيها من كثرة المياه والاتساع.

أخرج الحاكم ويعقوب بن سفيان بإسناد حسن كما في فتح الباري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر فيها، فلما كانت الليلة التي وُلِد فيها رسول الله على قال: يا معشر قريش، هل وُلِد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم، قال: انظروا فإنه وُلِد في هذه الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس، لا يرضع ليلتين لأن عفريتاً من الجنّ وضع يده على فمه. فانصرفوا فسألوا، فقيل لهم: قد وُلِدَ لعبد الله بن عبد المطلب غلام. فذهب اليهودي معهم إلى أمه فقالوا: أخرجي المولود ابنك، فأخرجته لهم وكشفوا عن ظهره فلما رأى اليهودي العلامة خرّ مغشياً عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك ما لك؟ قال: ذهبت النبوّة من بني إسرائيل أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب.

وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن حسان بن ثابت قال: إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل ما رأيت أو سمعت، إذا يهودي يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه قالوا: يا ويلك ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي وُلِدَ به في هذه الليلة.

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو نعيم لكن بسند ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان بمر الظهران راهب يسمى عيصاً من أهل الشام أتاه الله علماً كثيراً وكان يقول: يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود تدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه. فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه. فلما كان صبيحة اليوم الذي وُلد فيه رسول الله ﷺ

خرج عبد المطلب حتى أتى عيصاً في صومعته فناداه فأشرف عليه فقال له عيص: كن أباه فقد وُلد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين. قال: وُلِد لي الليلة مع الصبح مولود، قال: فما سمَّيته؟ قال: محمَّداً، قال: والله لقد كنت أشتهي هذا المولود فيكم أهل هذا البيت بثلاث خصال تعرفه، فقد أتى عليهن منها أنه طلع نجمه البارحة وأنه وُلد اليوم وأن اسمه محمد.

وروي: لما وُلِد ﷺ أصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة وأصبح غرس إبليس ساقطاً، فلما رأى ذلك صرخ صرخة اجتمعت إليه الشياطين فقالوا: يا سيدهم ما الذي دهاك؟ فقال لهم: هذا محمد بن عبد الله مبعوث بالسيف القاطع يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى الرحمٰن الذي لا يأتي موضعاً من المواضع إلاً وجدنا ذكره.

وعن عكرمة أنه لما ولد رسول الله على ورأى إبليس تساقط النجوم قال لجنوده: قد وُلد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا، فقال له جنوده: لو ذهبت إليه فخبلته. فلما دنا من رسول الله على بعث الله جبريل فركضه برجله ركضة وقع بعدن.

وذكر أرباب السير عن عبد المطلب قال: كنت في الكعبة فرأيت الأصنام سقطت من أماكنها وخرّت سجداً وسمعت صوتاً من جدار الكعبة يقول: وُلِد محمد المصطفى المختار الذي تهلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام، ويأمر بعبادة الملك العلاَّم.

وروي أن صنم قريش انكبّ على وجهه فأقاموه وردوه ثم انكبّ على وجهه مرتين أو ثلاثاً، فهتف بهم هاتف بصوت جهير، وأنشد:

تردى لمولود أنارت لنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب وخرّت له الأوثان طراً فأرعدت قلوب ملوك الأرض طراً من الرعب ونار جميع الفرس ساخت وأظلمت وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب وصارت عن الكهان بالغيب جنّها فلا مخبر عنهم بصدق ولا كذب فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبّوا إلى الإسلام والمنزل الرحب وروي عن عثمان بن أبي العاص أن أمه فاطمة الثقفية رضي الله عنها قالت:

وروي عن عثمان بن أبي العاص أن أمه فاطمة الثقفية رضي الله عنها قالت: سمع هاتف يهتف على جبل الحجون ليلة ولادة رسول الله ﷺ وهو ينشد:

فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحدة كما ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لؤم القبائل ماجدة وروى البيهقي وأبو نعيم والخرائطي وابن عساكر وابن جرير كلهم من حديث مخزوم بن هاني عن أبيه: وأتت عليه مائة وخمسون سنة، قال: لما كانت الليلة التي وُلِد

فيها رسول الله ﷺ ارتجس<sup>(۱)</sup> إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، الحديث.

هذا، وولد ﷺ مختوناً \_ أي على صورته مسروراً، أي مقطوع السرّة \_ كحيلاً نظيفاً طيباً لا دم فيه، مدهوناً بين كتفيه خاتم النبوّة.

فعن صفية بنت عبد المطلب أنها قالت: كنت قابلته حين ولد فرأيت فيه ست علامات، الأولى: رأيته حين سقط على الأرض وقع ساجداً، والثانية: لما رفع رأسه قال بلسان فصيح: لا إله إلا الله إني رسول الله. والثالثة: رأيت البيت مستضيئاً من نوره قد غلب ضوؤه ضوء السراج. والرابعة: أردت أن أغسله فهتف بي هاتف: يا صفية لا تتعبي نفسك فإناً أخرجناه مغسولاً طاهراً طيباً. والخامسة: أردت أن أعرف أذكر أم أنثى فوجدته مختوناً مسروراً. والسادسة: أردت أن ألفه في لفافة فوجدت على ظهره خاتم النبوّة بين كتفيه.

وروى الطبراني في الأوسط وابن عساكر من طرق عن أنس رضي الله عنه: أن النبي على النبي على ربي أني وُلِدت مختوناً ولم ير أحد سوأتي». صححه الضياء المقدسي في المختارة، وحسّنه مغلطاي ورواه أبو نعيم بسند جيد عن ابن عباس. وقيل: ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع له مأدبة وسمّاه محمّداً، رواه الوليد بن سلم عن مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، لكن قال العرقي: سنده غير صحيح. وقيل: ختنه جبريل عليه السلام عند حليمة السعدية حين طهّر قلبه بعد شقّه. ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم من حديث أبي بكرة لكن قال الذهبي: هذا الحديث منكر، فالأقوال الثلاثة أرجحها الأول والله أعلم. وفي التعبير بالختان تجوز لأنه القطع ولا قطع هنا، وإنما المراد وجد على هذه الهيئة. انظر المواهب. قال ابن القيّم: وليس الختان من خصائصه على فان كثيراً من الناس، الأنبياء وغيرهم، ولد مختوناً. هـ.

وقد وُلِد من الأنبياء على صورة المختون غير نبيّنا ﷺ ستة عشر، نظم الجميع البلقيني بقوله:

شمان وتسع طیّبون أکارم وحنظلة عیسی وموسی وآدم سلیمان یحیی هودیس خاتم وفي الرُّسل مختون لعمرك خلقة وهم زكريا شيث إدريس يوسف ونوح شعيب سام لوط وصالح

非 非 非

<sup>(</sup>١) ارتجس: أي اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت. (لسان العرب).

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والسهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العنظيم

张 张 张

هذا، واختلف في الشهر الذي وُلد فيه، والمشهور أنه ربيع الأول ثاني عشر منه، وعليه عمل أهل مكة قديماً وحديثاً في زيارتهم في هذا الوقت موضع مولده بمكة المعروف الآن بمسجد المولد، وهو الذي عليه العمل مشرقاً ومغرباً. وبالغ ابن الجوزي فحكى عليه الإجماع وقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل لثمان وهو اختيار أكثر أهل الحديث، وقيل: ليلة السابع، وهو الذي ذهب إليه القطب سيدي عبد العزيز كما نقله عنه تلميذه في الإبريز. كما اختلف في وقته من ليل أو نهار، فقيل: نهاراً وصححه بدر الدين الزركشي والعراقي وجماعة، وقيل: ليلاً، أي في آخره قبيل الفجر، وقيل: ليلاً قبيل الفجر وتأخر خلاص أمه إلى طلوع الفجر وهو الذي جزم به القطب سيدي عبد العزيز كما نقله عنه تلميذه سيدي أحمد بن مبارك في الإبريز، ونصه: وسألته رضي الله عنه، هل ولد رسول الله ﷺ ليلاً أو نهاراً؟ فقال رضى الله عنه: الذي في الواقع ونفس الأمر أنه ﷺ ولد في آخر الليل قبيل الفجر وتأخر خلاص أمه إلى طلوع الفجر. والمدة التي بين انفصاله ﷺ من بطن أمه وانفصال الخلاص منها هي ساعة الاستجابة في الليل التي وردت بها الأحاديث وفخمَّت أمرها وأشعرت بتعظيمها وامتداد حكمها إلى يوم القيامة، وفي تلك الساعة يجتمع أهل الديوان من أولياء الله تعالى من سائر أقطار الأرض وفيهم الغوث والأقطاب السبعة وأهل الدائرة رضى الله عنهم أجمعين، ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة وهم الحاملون لعمود نور الإسلام، ومنهم يستمد جميع الأمة، فمن وافق دعاؤه دعاءهم في تلك الساعة أجاب الله دعوته. هـ.

ولا يخفى عليك أنه يمكن التوفيق بين تلك الأقوال بكلام سيدي عبد العزيز المذكور فلا يبقى بينها خلاف والله تعالى أعلم. قالوا: ووافق مولده من الشهور الشمسية نيسان وهو برج الحمل لعشرين مضت منه، قيل: ووافق طلوع الغفر وهو ثلاثة أنجم صغار إحدى منازل القمر وهو مولد النبيين ومنتهى العلم إلى الله تعالى، واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين كما أنه نبىء يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجراً يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين.

ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ولد المصطفى على يعلى يعلى يوم الاثنين واستنبىء يوم الاثنين وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم

الاثنين ورفع على الحجر يوم الاثنين، هد، أي لما بنى قريش الكعبة سنة خمس وثلاثين من مولده على الحجر ألى موضعه حتى أعدوا للقتال، ثم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا فقال أبو أمية بن المغيرة ـ وكان أسنهم ـ: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول داخل من باب هذا المسجد ـ يعني باب بني شيبة ـ يقضي بينكم. فكان على أول داخل، فقالوا: هذا الأمين رضينا. وأخبروه الخبر، فقال: «هلم إلي ثوباً»، فأتي به فأخذ الحجر فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً» ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده كلى قبيلة بناحية من

وذكر السهيلي: أن إبليس لعنه الله حضر معهم في صورة شيخ نجدي لما حكموا النبي على وقال لهم: قد رضيتم أن يضع هذا الركن الذي هو شرفكم غلام يتيم دون أن يضعه ذوو أنسابكم. فكاد يثير شرّاً بينهم، ثم سكتوا. ثم إن حديث ابن عباس المذكور فيه إرسال صحابي لأنه لم يدرك ذلك وكان في الهجرة ابن ثلاث سنين ويؤخذ من هذا الحديث أفضلية يوم الاثنين على سائر أيام الأسبوع - أي إلا يوم الجمعة - والكلام في نظائر يوم الولادة لا فيه بنفسه فإنه أفضل من يوم الجمعة ومن سائر المواسم، وقد كان يوم الجمعة معظماً عند العرب، ويوم السبت عند اليهود، ويوم الأحد عند النصارى، فعظم الله يوم الاثنين بولادة النبي على فيه ليكون خاتمة الأيام المعظمة كما أنه على خاتم النبين.

قال العارف بالله تعالى القطب مولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه: تفكرت في اختصاص سيد الوجود الثاني لم يتقدمه إلا الوجود القديم وكذلك هذا اليوم هو الثاني من الأيام لم يتقدمه إلا يوم الأحد فلهذا كان تقلّب أطواره على في يوم الاثنين، فيه ولادته وفيه هجرته وفيه دخوله لطيبة وفيه أرسل، وكذلك سيدنا آدم عليه السلام في اختصاصه بيوم الجمعة وتقلّب أطواره فيه لمناسبة وجوده فيه لأن سيدنا آدم هو الوجود الأخير وهو المعبر عنه عند العارفين بالتجلّي الأخير واللباس الأخير وهذا اليوم هو الأخير من الأيام التي خلق فيها خلقه تعالى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام في اليوم السابع قال تعالى: ثم استوى على العرش على ما أراد وعلم ولم يخلق فيه مخلوقاً فلهذه المناسبة كانت أطوار سيدنا يوم الاثنين على الجمعة لاختصاص أطوار سيد الوجود على هذا أفضلية يوم الاثنين على الجمعة لاختصاص أطوار سيد الوجود على ما شاء، فما سمع من التفضيل لمخلوق من خبر الله وخبر رسول الله فهو المفضل وما لا فلا، انتهى.

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والنهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

هذا، وأول من أرضعه والمسلمية السيدة آمنة تسعة أيام. وعن القضاعي: سبعة أيام، وقيل ثلاثة، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية مولاة أبي لهب التي أعتقها حين بشرته بولادة النبي و كان إرضاعها له بإذن سيدها، أرضعته أياماً قلائل بعد أمه وقبل قدوم حليمة. رواه ابن سعد. ثم خص الله تعالى به السيدة السعدية حليمة التي فازت بجناية سعدها منه وكل غنيمة. ففي المواهب ذكروا أنه لما ولد و قيل عن يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا يوجد لمثلها قيمة، قالت الطيور: نحن نكفله ونغتنم خدمته العظيمة، وقالت الوحوش: نحن أولى بذلك ننال شرفه وتعظيمه. فنادى لسان القدرة أن: يا جميع المخلوقات إن الله كتب في سابق حكمته القديمة أن نبيه الكريم يكون رضيعاً لحليمة الحليمة هـ. وقد كان من عادة العرب إذا ولد مولود يلتمسون له مرضعاً من غير قبيلتهم ليكون أنجب للولد وأفصح له.

قالت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحرث، وقيل: الحرث بن عبد الله من بني سعد بن هوازن، فيما رواه ابن إسحاق والطبراني والبيهةي وأبو يعلى وغيرهم: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء في سنة شهباء على أتان لي ومعي صبي لنا \_ تعني ولدها عبد الله بن الحارث الذي كانت ترضعه حينئذ والراجع أنه أسلم وعدّه في الصحابة الحافظ ابن حجر في الإصابة \_ وشارف لنا \_ أي ناقة مسنة \_ والله ما تبضّ \_ أي تدرّ \_ بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك لا يجد في ثديي ما يغديه ولا في شارفنا ما يغديه. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله على فتأباه إذا قيل إنه يتيم من الأب، فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، فقال: لا بأس عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت \_ وفي رواية قالت: فاستقبلني عبد المطلب فقال: من أنت؟ فقلت: امرأة من بني سعد، فقال: ما اسمك؟ فقلت: حليمة. فتبسّم عبد المطلب وقال: بغ بخ سعد وحلم خصلتان فيهما خير الدهر وعزّ الأبد يا حليمة إن عندي غلاماً يتيماً وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يقبلن وقلن: ما عند اليتيم من خير إنما نلتمس الكرامة من الآباء، فهل لك أن ترضعيه فعسى أن تسعدي به؟

فقلت: ألا تذرني حتى أشاور صاحبي، قال: بلي، فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته فكأن الله قذف في قلبه فرحاً وسروراً، فقال لي: يا حليمة خذيه، فرجعت إلى عبد المطلب فوجدته قاعداً ينتظرني، فقلت: هلمّ الصبي فاستهلّ وجهه فرحاً فأخذني وأدخلني بيت آمنة فقالت لي: أهلاً وسهلاً وأدخلتني البيت الذي فيه محمد ﷺ فإذا هو مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن وتحته حريرة خضراء راقد عليها على قفاه يغط تفوح منه رائحة المسك، فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله، فدنوت منه رويداً فوضعت يدى على صدره فتبسم ضاحكاً وفتح عينه ينظر إلى فخرج منهما نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر فقبّلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن فحوّلته إلى الأيسر فأبي، وكانت تلك حاله بعد. قال العلماء: ألهمه الله تعالى أن له شريكاً فألهمه الله العدل، ثم قالت حليمة: فروى وروى أخوه ثم أخذته بما هو إلى أن جئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه، فقام صاحبي ـ تعنى زوجها ـ إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلبا منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريًّا وشبعاً وبتنا بخير ليلة، فقال صاحبي حين أصبحنا: والله يا حليمة إنى لأراك قد أخذت نسمة مباركة، فقلت: والله إنى لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته معي عليها فوالله إنها قطعت بالركب ما يقدر على مرافقتها شيء من حمرهم حتى أن صواحبي يقلن لى وهي ورائي: يا بنت أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت عليها تخفضك طوراً وترفعك طوراً آخر. فأقول لهن: بلى والله إنها لهي، فيقلن: والله إن لها لشأناً عظيماً، قالت حليمة: وكنت أسمع أتاني تنطق وتقول: والله أن لي لشأناً ثم شأناً شأني بعثني الله بعد موتى ورد لي سمني بعد هزالي، ويحكن يا نساء بني سعد إنكن لفي غفلة، وهل تدرين من على ظهري، على ظهري خير النبيين وسيِّد المرسلين وخير الأولين والأخيرين وحبيب رب العالمين.

روي أنها لما أرادت فراق مكة رأت تلك الأتان سجدت، أي خفضت رأسها، نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسها إلى السماء ثم مشت قالت: ثم قدمنا منازلنا بني سعد، ولا أعلم أرضاً من أرضى الله أجدب منها فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به شباعاً لبناً أي غزيرات اللين فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان المقيم في المنازل من قومنا يقول لرعائهم: ويحكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، يعنونني، فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعاً لبناً. فلله درها من بركة كثرت بها مواشي حليمة ونمت وارتفع قدرها به وسمت، فلم تزل حليمة تتعرف الخير والسعادة وتفوز منه بالحسني والزيادة.

لقد بلغت بالهاشمي حليمة مقاماً علا في ذروة العز والمجد

وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقد عمَّ هذا السعد كل بني سعد

وذلك أن حليمة قالت: لما دخلت به منزلي لم يبق منزل من منازل بني سعد إلاَّ شممن منه ريح المسك وألقيت محبّته في قلوب الناس حتى أن أحدهم كان إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه على فيضعها على موضع الأذى فيبرأ بإذن الله سريعاً. قالت حليمة: وكان ﷺ يشبّ شباباً لا يشبه الغلمان فلم يقطع سنتين حتى كان غلاماً جفراً ـ أي غليظاً شديداً \_ وفي رواية قالت: كان رسول الله ﷺ لما بلغ شهرين يتزحلق إلى كل جانب، وفي ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه، وفي أربعة كان يمسك الجدار ويمشي، وفي خمسة حصلت له القدرة على المشي، وفي ستة كان يسرع في المشي، وفي سبعة كان يسعى ويغدو إلى كل جانب، فلما بلغ ثمانية أشهر كان يتكلم بحيث يسمع كلامه، ولما بلغ تسعة أشهر كان يتكلم بالكلام الفصيح، ولما بلغ عشرة أشهر كان يرمى بالسهام مع الصبيان. قالت: فلما فصلته قدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلنا: لو تركتيه عندنا حتى يغلظ فإنَّا نخشى عليه وباء مكة. ولم نزل بها حتى ردّته معنا، فرجعنا به فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة لفي بهم لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد، فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه وشقا بطنه. فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائماً منتقعاً لونه، فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم رداه كما كان. قالت حليمة: فرجعناه معنا فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهربه ما نتخوّف، قالت حليمة: فاحتملناه حتى قدمنا به مكة على أمه فقالت: ما ردكما به فقد كنتما حريصين عليه؟ قلنا: نخشى عليه الإتلاف والاحداث، فقالت: ما ذاك فأصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره قالت: أخشيتما عليه الشيطان! كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وأنه لكائن لابني هذا شأن عظيم، فدعاه عنكما اه.

لكن ما أخذ من هذه الرواية من أن شقّ صدره الشريف كان في أول السنة الثالثة لقوله فيها بشهرين أو ثلاثة الراجع خلافه، وأن شق الصدر إنما كان في الرابعة وأن رجوعه لأمه وهو ابن أربع سنين كما جزم به الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر في سيرته. وحكى الواقدي عن ابن عباس: أنه رجع وهو ابن خمس سنين. وعن ابن عبد البر: بعد خمس سنين ويومين. وقال الأموي: ابن ست سنين.

روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر عن شداد بن أوس عن رجل من بني عامر: أن رسول الله ﷺ قال: «كنت مسترضعاً في بني سعد بن بكر، فبينما أنا ذات يوم في بطن

واد مع أتراب لي من الصبيان إذ أنا برهط ثلاثة معهم طست من ذهب مليء ثلجاً فأخذوني من بين أصحابي وانطلق الصبيان هراباً مسرعين إلى الحيّ، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً ثم شقّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسّاً، ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ثم قام الثاني فقال لصاحبه: تنح، ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي، وأنا أنظر إليه، وصدعه \_ أي شقة \_ ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها».

وعند مسلم أحمد: «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم قال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شيئاً فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي وامتلأ نوراً وذلك نور النبوءة والحكمة، ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً. ثم قال الثالث لصاحبه: تنح، فأمر بيده بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ثم قال الأول للثالث: زنه بعشرة من أمته، فوزنني فرجحتهم، ثم قال: زنه بمائة من أمته، فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف، فرجحتهم، ثم قالوا: يا ثم قال: بنه بأمته كلها لرجحهم. ثم قالوا: يا حبيب الله لم نزع أنك لو تدري ما يراد بك من الخيرات لقرّت عيناك» الحديث.

ثم إن هذا الشق الذي أخرج فيه من قلبه المطهّر المضغة السوداء، وقيل له: هذا حظ الشيطان منك ثم مليء قلبه بنور النبوءة والحكمة وختم عليه بخاتم من نور يحار الناظر دونه هو الشق الأول. والحكمة في شقّ صدره الشريف حال صباه واستخراج العلقة منه: تطهيره عن حالة الصبا حتى يتصف في ذلك السن بأوصاف الرجولية وينشأ على أكمل الأحوال المرضية.

وروى أبو نعيم في الدلائل: شقّه مرة ثانية وهو ابن عشر سنين ونحوها، كما رواها أيضاً عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه عن أبي هريرة والحكمة فيه أن العشر قريب من سن التكليف فشقّ وقدّس حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على الرجال، وقد وقع شقّه مرة ثالثة عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء. أخرجه البيهقي وأبو نعيم والطيالسي، والحكمة فيه زيادة الكرامة ليلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال. قاله الحافظ. ومرة رابعة عند الإسراء، رواها الشيخان والترمذي والنسائي، والحكمة فيه الزيادة في إكرامه ليتأهّب للمناجاة. وروي: مرة وهو ابن عشرين سنة، ولم تثبت، نقله في شرح المواهب عن الحافظ. وإلى الأربع الأول أشار سيدي علي الأجهورى بقوله:

وشق صدر المصطفى وهو في دار بني سعد من غير مرية كشفه وهو ابن عشر ثم في ليلة معراج وعند البعثة

ثم إن وقوع الشق ليلة الإسراء قال الحافظ حديثه متواتر فنفي القاضي عياض له في الشفا غير صواب وكذا نفاه صاحب الإبريز ولكن ما ثبت عن الصحابة بالسند الصحيح مقدم كيف وهو الذي رواه من ذكرنا من أئمة الحديث والله تعالى أعلم.

ومن مرضعاته على أم فروة، وكذا امرأة من بني سعد غير حليمة، فهؤلاء خمسة متفق عليهن وبقيت خمسة مختلف فيهن، أم أيمن بركة الحبشية والمشهور أنها حاضنة لا مرضع وثلاث من بني سليم أبكار مرَّ به ﷺ عليهن فأخرجن ثديهن فوضعنها في فيه فدرت ولذا قال أنا ابن العواتك من سليم ولكن الراجح كما للسهيلي أنهن جدات لا مرضعات عاتكة بنت هلال أم عبد مناف وعاتكة بنت مرة أم هاشم وعاتكة بنت الأقوص أم وهب جده ﷺ لأمه، الخامسة خولة بنت المنذر والصواب أنها إنما أرضعت ولده سيدنا إبراهيم كما لابن عبد البر وغيره، ثم إنه لم ترضعه مرضعة إلا أسلمت كما لأبي بكر بن العربي في سراج المريدين. ونقله السيوطي عن بعضهم وسلمه أما أمه السيدة آمنة رضي الله عنها فهي على الإسلام على دين جدها سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كما يدل لذلك قولها لما حضرتها المنية وولدها سيدنا محمد ﷺ عند رأسها ناظرة لطلعته البهية.

> بارك الله فيك من غلام نجا بعون الملك العلام بـمائـة مـن إبـل سـوام فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث في التحقيق والإسلام فاللَّه أنهاك عن الأصنام

يا بن الذي من حومة الحمام فدى غداة الضرب بالسهام إن صح ما أبصرت في المنام تبعث في الحل وفي الحرام ديسن أبيك البر إسراهام أن لا تواليها مع الأقوام

ثم قالت: كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفني وأنا ميتة وذكري باق وقد تركت خيراً وولدت طهراً. ثم ماتت وهو ﷺ ابن أربع سنين، وقيل: خمس ومائة يوم، وقيل ست وثلاثة أشهر، واقتصر عليه الحافظ ابن حجر. وقيل غير ذلك على أنه كما قال السيوطي قد ورد من طرق متعددة ضعيفة ولكن بعضها يعضد بعضاً، ومعلوم أن الضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب أن الله تعالى أحيا أبوي النبي ﷺ له حتى آمنا به، وبهذا جزم جمع من الأثمة وحفاظ الحديث. ولقد أحسن الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقى حيث قال:

> حبا الله النبي مزيد فضل فأحسيا أمه وكلذا أباه

على فضل وكان به رؤوفا لإيسمان به فيضلاً منسيف فسسلُم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا وقال الشهاب ابن حجر الهيثمي في شرح الهمزية وفي مولده أن الحديث غير ضعيف بل صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا للطعن فيه، وعلى هذا قول بعضهم:

أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة سلم فتلك كرامة المختار هذا الحديث ومن يقل بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عار

لكن قال الزرقاني في شرح المواهب: الذي يظهر لي أن المراد صححوا العمل به في الاعتقاد وإن كان ضعيفاً لكونه في مرتبته فيرجع لكلام السيوطي اهر. ولا يخفى عليك بعد هذا التأويل من كلام الهيثمي وقد بذل الحافظ السيوطي في ذلك جهده فألف فيه ست مؤلفات حفلة فجزاه الله خيراً وشكر سعيه.

وأما السيدة حليمة فقد صحح إسلامها وأنها من الصحابة جمع من الأئمة كابن حبان والمنذري وابن الجوزي وابن عبد البر والحافظ ابن حجر في الإصابة. وأما ثويبة وأم فروة والمرأة التي أرضعته وهو عند حليمة فيكفي في دليل إسلامهن ما نقلناه قبل عن ابن العربي والسيوطي. ولما ماتت أمه السيدة آمنة ضمه جده إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام، ويجلس على فراشه وأولاده لا يجلسون عليه. ذكر ابن إسحاق أنه كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه من بنيه أحد إجلالاً له وكان على ظهره بيده ويقول: إن لابني هذا يؤخرونه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني، ويمسح على ظهره بيده ويقول: إن لابني هذا لشأناً.

ذكر الواقدي: أن عيال أبي طالب كانوا إذا أكلوا جميعاً أو فرادى لم يشبعوا وإذا أكل المصطفى معهم شبعوا. فكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتي ابني. فيأتي فيأكل معهم فيفضل من طعامهم وإذا كان لبناً شرب أولهم ثم يشربون فيروون كلهم من قعب واحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعباً وحده فيقول أبو طالب: إنك لمبارك.

وروى أبو نعيم وغيره عن ابن عباس قال: كان بنو أبي طالب يصبحون عمشاً رمصاً ويصبح محمد على صقيلاً دهيناً كحيلاً، وكان أبو طالب يحبه حباً شديداً لا يحب أولاده كذلك ولذا لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج به متى خرج.

وذكر ابن قتيبة في غريب الحديث: أنه كان يوضع له الطعام ولصبية أبي طالب فيتطاولون إليه ويتقاصر هو وتمتد أيديهم وتنقبض يده تكرماً منه واستحياء ونزاهة نفس وقناعة قلب ويصبحون عمشاً رمصاً مصفرة ألوانهم ويصبح هو على صقيلاً دهيناً كأنه في أنعم عيش وأعز كفاية لطفاً من الله تعالى به، ولما بلغ على اثنتي عشرة سنة، وقيل ثلاثة عشر، خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى - بضم الباء - مدينة من عمالة الشام هي أول مدينة فتحت بابها فرآه بحيرى الراهب - بفتح الباء وكسر الحاء المهملة آخره راء مقصورة - واسمه جرجيس - بكسر الجيمين - كان إليه علم النصرانية فعرفه بصفته.

وفي رواية للترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي على أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب \_ يعني بحيرى \_ هبطوا فحلّوا رحالهم فخرج إليهم وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله على فقال: هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، فقيل له: وما علمك بذلك، قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ ساجداً ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوءة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة وإنا نجده في كتبنا.

وفي حديث البيهقي وأبي نعيم: أن بحيرة رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظلّه من بين القوم، ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً منه فنظر إلى الغمامة حين أظلّت الشجرة وتهصرت \_ أي مالت \_ على رسول الله على حتى استظل تحتها، أراد الواقدي أنه على لما فارق تلك الشجرة التي كان جالساً تحتها وقام انقلعت من أصلها، زاد في رواية ابن إسحاق أنه قال له: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال عنه، فقال عنه الله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال له: سلني عما بدا بغضهما . فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال له: سلني عما بدا لك فجعل يسأله عن حاله ونومه وهيئته وأموره ويخبره على فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته ، ورأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده فلما فرغ أقبل على عمه فقال له: ما هذا الغلام منك، قال: إبني، قال: فما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام عمه فقال أد ما ما ذا فاد وأمه حبلى به .

قال: صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغينه شراً فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به إلى بلاده فخرج به أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام.

وخرَّج الترمذي وحسَّنه والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم والخرائطي وابن عساكر في حديث أبي موسى السابق صدره أن في هذه السفرة أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله عليه السلام فاستقبلهم بحيرى، فقال: ما جاء بكم؟ فقالوا: إن هذا النبي \_ أى الذي بشّر به في كتبنا \_ خارج في هذا الشهر \_ أي إلى السفر \_ فلم يبق طريق إلاّ بعث إليها بأناس، قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا، قال: فبايعوه \_ أي بحيري \_ على مسالمة النبي على وأقاموا معه \_ أي مع بحيرى ـ خوفاً على أنفسهم إذا رجعوا لملكهم بدونه فقام بحيرى وقال لأبي طالب ومن معه: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى ردّه أبو طالب ثم خرج ﷺ مرة ثانية إلى الشام فلما بلغ عشرين سنة مع أبي بكر الصديق وهو ابن ثمان عشرة سنة لتجارة فذهبا حتى نزلا منزلاً فيه سدرة فقعد عليه السلام في ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرى يسأله عن شيء، فقال له: من الرجل الذي في ظل الشجرة، قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: هذا والله نبي ما استظلّ تحتها بعد عيسى عليه السلام إلاّ محمد. ووقع في قلب أبي بكر التصديق. فلما بعث النبي ﷺ اتبعه، أخرجه ابن منده بسند ضعيف عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر: إن هذه السفرة غير سفرته مع أبى طالب لأن تلك كانت وهو ابن ست عشرة سنة وهذه وهو ابن عشرين سنة، ولما بُلغ ﷺ خمساً وعشرين سنة خرج إلى الشام مرة ثالثة ومعه ميسرة غلام خديجة وكانت خديجة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام فتكون عيرها كعامة عير قريش وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة وكانت قريش قوماً تجاراً ومن لم يكن منهم تاجراً فليس عندهم بشيء.

روى الواقدي أن أبا طالب قال: يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وليس لنا مادة ولا تجارة وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة تبعث رجالاً من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافع فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من اليهود، ولكن لا نجد من ذلك بداً. فقال عليه: لعلها ترسل إليّ في ذلك. فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت إليه وقالت: دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك. فذكر ذلك يحمه فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. فخرج عليه ومعه ميسرة حتى بلغ سوق

بصرى فنزل تحت ظل شجرة هناك قريبة من صومعة نسطورا الراهب فقال نسطورا: يا ميسرة من هذا الذي تحت هذه الشجرة؟ فقال: رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل ـ أي في هذه الساعة ـ تحت هذه الشجرة بعد عيسى إلا نبي. ثم دنا إليه ﷺ وقبّل رأسه وقدميه وقال: آمنت بك وأنا أشهد أنك الذي ذكر الله في التوراة. فلما رأى الخاتم قبُّله وقال: أشهد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشِّر بك عيسى فإنه قال: لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلاَّ النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة ولواء الحمد. ثم قال الراهب لميسرة: في عينيه حمرة، قال ميسرة: نعم لا تفارقه أبداً، قال الراهب: هو هو وهو آخر الأنبياء ويا ليت أنى أدركه حين يؤمر بالخروج. فوعى ذلك ميسرة ثم حضر ﷺ سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى وكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعة فقال الرجل: احلف باللات والعزى، فقال: ما حلفت بهما قط، فقال الرجل: القول قولك، ثم قال لميسرة وخلا به: هذا نبي والذي نفسى بيده إنه لهو الذي تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم. فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعاً وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه في الشمس ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية ـ أي غرفة لها ـ رأت رسول الله ﷺ وهو على بعير وملكان يظلان عليه. رواه أبو نعيم، زاد غيره: فأرته نساءها فعجبن لذلك ودخل عليها ﷺ فأخبرها بما ربحوا فسرت فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت، فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بقول نسطورا وقول الآخر الذي خالفه في البيع وربحت ضعف ما كانت تربح فأضعفت ما كانت سمته له.

ثم بعد قدومه على من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوماً تزوج مولاتنا خديجة بنت خويلد بن أسد التي كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وبسيدة نساء قريش، كما كانت تدعى بذلك في الإسلام، وكانت أولاً تحت أبي هالة بن زرارة التميمي فولدت له ذكرين أحدهما هنداً الصحابي الجليل راوي حديث صفة النبي على والثاني هالة له صحبة ثم بعد موته تزوجها عتيق بن عابد المخزومي فولدت له بنتاً اسمها هند لها صحبة، وقيل أن تزوج عتيق بها قبل أبي هالة. حكي القولين في الإصابة. ولما تزوجها قريش نسباً وأعظمهم شرفاً وأكثرهم مالاً وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأراد الله بها خيراً وكرامة فعرضت نفسها على سيدنا محمد على الما حدثها به غلامها ميسرة مع ما رأته من الآيات.

ولما ذكره ابن إسحاق أنه كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه فاجتمعن يوماً فيه فجاءهن يهودي فقال: يا معشر نساء قريش، إنه يوشك فيكن نبي، فأيتكن استطاعت أن

تكون فراشاً له فلتفعل. فحصبنه وقبحنه وأغلظن له وأغضت ـ أي سكتت خديجة على قوله \_ ووقر ذلك في نفسها، فلما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات وما رأته هي قالت: إن كان ما قال اليهودي حقاً ما ذاك إلاًّ هذا. ولما عرضت نفسها عليه ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه أبو طالب، وقيل حمزة، حتى دخل على أبيها خويلد، وقيل على عمها، فخطبها إليه فتزوجها عليه السلام وأصدقها عشرين بكرة من ماله واثنتي عشرة أوقية ذهباً ونشا(١) من مال عمه أعطاها له، وحضر أبو طالب ورؤساء مضر، فخطب أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضيء<sup>(٢)</sup> معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتأ محجوباً وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلاَّ رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد ممن عرفتهم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. ثم قام ورقة بن نوفل فقال: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على يا معشر قريش بأني زوَّجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على كذا. ثم سكت، فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها فقال عمها: اشهدوا على يا معشر قريش أنى قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. وشهد على ذلك صناديد قريش ثم لما تزوجها ﷺ ذهب ليخرج فقالت له: إلى أين يا محمد اذهب وانحر جزوراً أو جزورين وأطعم الناس. ففعل وهي أول وليمة أولمها ﷺ.

وفي المنتقى: فأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن الدفوف وقالت: مر عمك ينحر بكراً من بكراتك وأطعم الناس وهلم فقل مع أهلك فأطعم الناس. ودخل عنا فقال معها فأقر الله عينه وفرح أبو طالب فرحاً شديداً وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب ودفع عنا الهموم. ثم إن خديجة رضي الله عنها ولدت مع النبي على ستة، اثنان ذكران وأربعة إناث، الأول سيدنا القاسم وبه كان يكنى النبي في ومات في زمن الرضاع، ثم مولاتنا زينب وهي الثانية ولدت في سنة ثلاثين من مولده في وأدركت الإسلام وكانت زوجة لأبي العاصي وهاجرت بعد بدر وماتت وهي بنت ثلاثين من مولده في سنة ثمان من الهجرة ثم مولاتنا رقية وهي الثالثة ولدت سنة ثلاث وثلاثين من مولده في وكانت زوجة لسيدنا عثمان ثم توفيت والنبي في ببدر وهي بنت عشرين سنة فتزوج أختها

<sup>(</sup>١) النش: نصف أوقية عشرون درهماً.

<sup>(</sup>٢) ضِنْضِيء: أي أصل.

أم كلثوم ولذا كان يلقب بذي النورين، ثم مولاتنا فاطمة الزهراء وهي الرابعة ولدت قبل نبوّته بخمس سنين وكانت أحب إليه من جميع أولاده.

أخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أسامة رضي الله عنه أن النبي على قال: «أحب أهلي إليَّ فاطمة»، وكان يعطيها لسانه لتمص منه الأسرار وكان إذا أراد الخروج من البلد كان آخر عهده بها، وإذا جاء من السر دخل عليها قبل كل أحد وكانت مشيتها كمشيته على فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إذا أقبلت عليها فاطمة رضي الله عنها كان مشيتها مشية رسول الله على وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة بالليل في ضوء وجه فاطمة، وتزوج بها سيدنا على وهي بنت حمس عشرة سنة ونصف عام إلا شهر، وعلي ابن احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر في السنة الثانية بعد بنائه عليه السلام بعائشة، وتأخر دخول على بفاطمة عن تزويجه بها سبعة أشهر ونصفاً.

وسئل الإمام مالك: هل الأفضل فاطمة أو أبو بكر؟ فقال: لا أعدل ببضعة رسول الله عليه أحداً. وسئل أبو داود: هل الأفضل خديجة أو فاطمة؟ فقال: فاطمة لقوله عليه الصلاة والسلام: "فاطمة بضعة مني" ولقوله لها: "أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة". وذكر أبو المواهب التونسي: أن أول من تلقى القطبانية من المصطفى على فاطمة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن. وتوفيت رضي الله عنها بعد موت النبي يلى بستة أشهر وعمرها ثمان وعشرون سنة ونصف سنة. ثم ولد له على مولاتنا أم كلثوم وهي الخامسة بعد النبوة، وماتت سنة تسع من الهجرة. ثم سيدنا عبد الله وهو السادس ومات صغيراً في زمن الرضاع. ولم يلد على مع زوجة من زوجاته إلا مع خديجة. وأما سيدنا إبراهيم الذي هو سابع أولاده فمن مارية أمته، وكانت له أمة أخرى تسمى ريحانة وطئها ولم تلد وهو آخر أولاد النبي الله ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة ومات قبل النبي الله في شهر. وورد أنه كان يشبه النبي النبي على صورته.

واعلم أن خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالنبي على الإطلاق بإجماع، ولم يتزوج على على الفحيح المعشر خلون من رمضان ودفنت بالحجون وهي بنت خمس وستين سنة وهو ابن خمسين سنة ومدة مقامها معه على خمس وعشرون سنة ثم بعد موتها بشهر عقد النكاح على مولاتنا سودة وكانت قبله متزوجة بابن عمها، ثم قبل الدخول بها عقد النكاح على مولاتنا عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديق وذلك بمكة في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين ولها ست سنين، ثم بنى بسودة وبعد ذلك بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين بالمدينة في شوال سنة اثنين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً، ولما كبرت سودة أراد النبي على فراقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكها وزاد يومها

لعائشة وتوفيت سودة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية وقيل في خلافة عمر وشهر وأقام على مع عائشة تسع سنين. ولما مات كل كانت بنت ثمان عشرة سنة وكانت رضي الله عنها فقيهة عالمة فصيحة كثيرة حفظ الحديث عارفة بوقائع العرب وأشعارها، زاهدة في الدنيا موصوفة بالكرم، واستقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جراً، إلى أن ماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين على الصحيح، وقيل ثمان وخمسين لسبع عشرة خلت من رمضان وهي بنت ست وستين سنة وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلاً، وصلى عليها أبو هريرة رضى الله عنه. روي أنها مدحت النبي عليها أبو هريرة رضى الله عنه. روي أنها مدحت النبي عليها أبو هريرة رضى الله عنه. روي أنها مدحت النبي الله بقولها:

فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نفد صواحب زليخا لو رأين جبينه لأثرن بالقطع القلوب على الأيدي

ثم بعد تزوجه ﷺ بعائشة تزوج بحفصة بنت سيدنا عمر بعد أن مات زوجها، وكانت قبل متزوجة بخنيس السهمي الصحابي الجليل، ومات من جراحات أصابته ببدر عقد النبي ﷺ النكاح عليها سنة ثلاث من الهجرة. وورد أنه ﷺ طلقها فجاءه جبريل عليه السلام وقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ماتت رضي الله عنها بالمدينة في شعبان سنة خمس وأربعين وهي بنت ثلاث وستين سنة. ثم عقد ﷺ النكاح على زينب أم المساكين، لقبت بذلك لكثرة إطعامها لهم، سنة ثلاث من الهجرة وكانت قبله متزوجة بعبد الله بن جحش فقتل يوم أحد ولم تلبث عنده ﷺ إلا شهرين أو ثلاثة ثم توفيت وهي بنت ثلاثين سنة ودفنت بالبقيع، ثم عقد النكاح على أم سلمة في شوال من السنة الرابعة واسمها هند، وكانت قبله تحت أبي سلمة ومات بجرح أصابه فى غزوة أحد. ولما أرسل النبي ﷺ عمر يخطبها له قالت له: ما مثلي ينكح، أنا لا يولد لي لكبري وأنا غيور وذات عيال وليس لي هنا من أوليائي من يزوّجني. فغضب عمر وأخبر النبي ﷺ بما قالت فأتاها ﷺ وقال لها: أنا أكبر منك وأما ما ذكرت من غيرتك فأنا أرجو من الله أن يذهبها عنك وأما ما ذكرت من عيالك فإن الله سيكفيهم وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني. فعند ذلك قالت لابنها سلمة: زوج رسول الله ﷺ أمك، فزوجها له وماتت رضي الله عنها سنة تسع وخمسين وعمرها أربع وثمانون سنة. ثم في سنة خمس من الهجرة عقد على زينب بنت جحش وكانت جميلة، وكان النبي رضي التي كما اعترفت بذلك عائشة حيث قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ﷺ ـ أي تضاهيني وتفاخرني بجمالها ومكانتها عنده عليه السلام. وقد وصفتها عائشة بالخير والتقوى والصدق وصلة الرحم وكثرة الصدقة. ماتت سنة عشرين ولها ثلاث وخمسون سنة ثم تزوج ﷺ جويرية في سنة خمس من الهجرة أيضاً لما سبيت وهي بنت عشرين سنة. روى الطبراني عن ابن شهاب، أنه قال: سبى النبي على جويرية بنت الحارث يوم المريسيع فحجبها وقسم لها مع زوجاته. روي أنه لما سباها وتزوج بها جاء أبوها فقال: إن ابنتي لا يسبى مثلها فخل سبيلها. فقال: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت، قال: بلى، فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا، قالت: فإني أختار الله ورسوله. توفيت وعمرها خمس وستون سنة ودفنت بالمدينة. ثم في سنة سبع من الهجرة تزوج على بثلاثة، أم حبيبة وهي رملة، وصفية وميمونة، وجميع نسائه على من العرب إلا صفية فمن بني إسرائيل، وستة منهن من قريش وهن خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة، وأربعة من حلفاء قريش لكن من العرب وهن زينب بنت جحش وزينب أم المساكين وميمونة وجويرية. ولم يأخذ بكراً إلاً عائشة، ولم يمت في حياته إلاً خديجة وأم المساكين.

ولما بلغ ﷺ أربعين سنة كثّر الله الشهب الطاردة للشياطين عن استماع الوحي من السماء وصار لا يمر على شجر ولا حجر إلا قال له بلسان فصيح: السلام عليك يا رسول الله، لكونه صار نبياً رسولاً، فأتاه الوحي مناماً وبعد ذلك بنحو ستة أشهر صار الوحى يأتيه يقظة.

أخرج البخاري عن عائشة قالت: أول ما بُدىء به من الوحى الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلاَّ جاءت مثل فلق الصبح وكان يأتي حراء فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ، قال، فقلت: ما أنا بقاريء، فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقاريء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [العَلق: الآية ١]، حتى بلغ ﴿مَا لَرْ يَنْتُم ﴾ [العَلق: الآية ٥]، فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسى، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم أتت به ورقة بن نوفل فقص عليه ما رآه فقال له: إن جبريل الذي جاءك هو الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى ليتني كنت حياً إذ يخرجك قومك من مكة قال: أو مخرجي هم، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وحينئذ أسلمت خديجة وعلي وأبو بكر ثم لما كملت له ﷺ ثلاث وأربعون سنة نزل عليه قوله تعالى: ﴿ فَرْ فَأَنْذِرْ ١ ﴾ [المدَّثُر: الآية ٢] فصار ﷺ يطوف على الناس في منازلهم يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. ولما كان في شهر ربيع الأول بعد المبعث بخمس سنين أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سماوات ورأى ربه بعيني رأسه وسمع الكلام القديم من غير واسطة وأوحى إليه ما أوحى وفرض عليه الصلاة ثم انصرف في ليلته إلى مكة فأخبر بذلك فصدقه الصديق وكل من آمن بالله وكذبه الكفار واستوصفوه مسجد بيت المقدس فمثله الله له فجعل ينظر إليه ويصفه. ولما أتت عليه تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً مات عمه أبو طالب قبل موت خديجة بثلاثة أيام فكان على يسمي ذلك العام بعام الحزن ولما أتت عليه ثلاث وخمسون سنة هاجر إلى المدينة المنورة التي صار ابتداء التاريخ من يوم الهجرة إليها ولما دخل إليها في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وكان يوم الاثنين فرح أهلها فأدخلوه وصاروا يقولون:

طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وصار نساء بني النجار يضربن الدفوف ويقلن:

نحن الجواري من بني النجار يا حبنا محمد من جار فمرحباً بالنبي المختار ومرحباً بسيد الأبرار

ثم في صفر من السنة الثانية من الهجرة أمره الله بقتال من قاتله من الكفار فقط، وبذلك نزل قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُوكَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهِ وَالسّجَةِ: الآية ٢٩] ثم بعد ذلك أذن الله تعالى له أن يقاتل في غير الأشهر الحرم من قاتله ومن لم يقاتله في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ الْمُرُمُ ﴾ [التوبّة: الآية ٥] ثم أذن له تعالى في القتال ولو في الأشهر الحرم في قوله تعالى ﴿ وَقَدْلِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَمَ ﴾ [التوبّة: الآية ٣٦] في القتال ولو في الأشهر الحرم في قوله تعالى ﴿ وَقَدْلِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَمَ ﴾ [التوبّة: الآية ٣٦] لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلال السيوف وجعل الذلّ والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم »، فجاهد وأمر بالجهاد إلى أن توفي ﷺ. فجملة غزواته التي حضر فيها سبع وعشرون إلا أن القتال بالفعل إنما وقع في تسع منها وسراياه التي لم يحضر فيها، ويقال لها بعوث ثلاثة وسبعون.

ولما توفي على ترك ثوبي حبرة وإزاراً يمانياً وثوبين صحراويين وقميصاً صحراوياً وآخر سحولياً، وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغاراً ثلاثة لائطة وأربعة غير لائطة وملحفة مورسة ودرعاً وعصا وسيفاً وقدحاً وخاتماً ونعلاً وآنية وشعراً ورداء وصحيفة.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله على أقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه خبر موت رسول الله على وكان عمر بن الخطاب يقول للناس: من قال إن رسول الله على مات ضربته بسيفي فإنه ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فقد فارق قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد الميقات فلم يلتفت أبو بكر إلى شيء من ذلك حتى دخل على رسول الله على في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها ورسول الله على في ناحية البيت مسجى عليه برد حبرة فأقبل عليه حتى كشف عن وجهه فقال: وانبياه واصفياه واخليلاه، ثم أكب عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حياً وميتاً والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد رزقتها ثم لن يصيبك كرب بعدها أبداً.

وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن سيدتنا فاطمة الزهراء لما توفي أبوها ﷺ قالت: يا أبتاه أجاب ربّاً دعاه، يا أبتاه من جنّة الفرودس مأواه، يا أبتاه من إلى جبريل ننعاه.

## خاتمة

قال الزرقاني في شرح المواهب: وأول ما أحدثه الملك المظفر أبو سعيد صاحب إربل، قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل فيه احتفالاً هائلاً وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم البخور، وكان يصرف على المولد ثلاثمائة ألف دينار وكان شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً، وطالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر الإفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة. هـ.

قال الشيخ إبراهيم الحلبي الحنفي في كتابه روح السير: قد صنف الحافظ أبو

الخطاب ابن دحية سنة أربع وستمائة للملك المظفر كتاباً في المولد الشريف سمّاه «التنوير بمولد النبي البشير» فأجازه بألف دينار ه.

وقال ابن حجر الهيثمي في مولده الكبير نقلاً عن الشمس ابن الجزري: أن أكثر الناس عناية بذلك أهل مصر والشام، وأنه شاهد من سلطان مصر الظاهر برقوق سنة خمس وثمانين وسبعمائة وأمرائه بقلعة مصر في ليلة المولد المذكور من كثرة الطعام وقراءة القرآن والإحسان للفقراء والقراء والمداح ما بهره وأنه صرف على ذلك نحو عشرة آلاف مثقال من الذهب. هـ.

زاد غيره: وكان لملوك الأندلس والهند ما يقارب ذلك أو يزيد عليه. وقد أكثر الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي الثناء على الملك المظفر بما كان يفعله من الخيرات ليلة المولد الشريف وثناء هذا الإمام الجليل على هذا الفعل الجميل في هذه الليلة أدل دليل على أن عمل المولد بدعة حسنة لا سيما وقد ذكر أبو شامة هذا الثناء الفائق في كتابه الذي سماه «البواعث على إنكار البدع والحوادث» وهذا إذا خلا عن المفاسد وما ينكر شرعاً إذ تعظيم ما عظم الله إنما هو بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه. وعبارة أبي شامة: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي من الصدقات وفعل الخيرات وإظهار الفرح والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله على ما منّ به من إيجاده ويه وفيه إغاظة للكفرة والمنافقين هـ. فعمل المولد بدعة وهي مذمومة وعليه التاج الفاكهاني حتى أنه ألف في ذلك تأليفاً لكنه ليس بصواب وقد عارضه الإمام الحافظ الزين العراقي، وكذا تكفل السيوطي برد ما استند إليه حرفاً ومستحسنة وعليه الجمهور وهو الأظهر.

√ قال السيوطي: وهو مقتضى كلام ابن الحاج في مدخله فإنه إنما ذم ما احتوى عليه من المحرمات مع تصريحه قبل بأنه ينبغي تخصيص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الصدقات وغير ذلك من وجوه القربات، وهذا هو عمل المولد المستحسن.

وقال البرهان إبراهيم الحلبي الحنفي في «روح السير» بعدما نقل استحسان فعل المولد عن جملة من الأعيان ما ملخصه: أما إذا حصل بسبب ذلك شيء من المنكرات كاجتماع النساء في عملهن المولد مع رفع أصواتهن بالغناء فهو حرام في جميع الأديان فإن نفس رفع صوت النساء عورة فضلاً عن ضم الغناء إليه. هـ.

قال الزرقاني في «شرح المواهب» وقد اختاره ـ أي استحسان عمل المولد ـ أبو الطيب السبتي نزيل قوص وهو من أجلّة المالكية. هـ.

وقد سئل الإمام المحقق أبو زعة العراقي عن عمل المولد: هل هو مستحب أو

مكروه وهل ورد فيه شيء عمن يقتدي به، فأجاب رحمه الله بأن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحب في كل وقت فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف ولا نعلم غير ذلك عن السلف ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروهاً فكم من بدعة مستحبة بل واجبة هـ.

قال في المواهب اللدنية: ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم، ومما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرءاً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً ليكون أشد علة على من في قلبه مرض وأعياداً.

ولقد أطنب ابن الحاج في «المدخل» في الإنكار على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل المولد الشريف، فالله تعالى يثيبه على قصده الجميل ويسلك بنا سبيل السنّة فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هـ.

ومحصل كلام «المدخل» الذي أشار إليه أن من جملة ما أحدثه الناس من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى فعلهم على بدع ومحرمات كاستعمالهم آلات اللهو والطرب ولا شك أن ذلك في غير هذا الوقت فيه ما فيه فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضّله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي الكريم على ربّه عزَّ وجل، فأي نسبة بين آلات اللهو وبين تعظيم هذا الشهر الذي منَّ الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين والآخرين فكان يجب أن يزاد فيه من العبادات والخير شكراً للمولى سبحانه وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة، وحينئذ ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له على حيث كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات.

وفي حديث البخاري: كان النبي على أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان، فنمتثل تعظيم الأوقات الفاضلة المحترمة بما امتثله عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا من الأعمال الصالحة المعظمة، وليحذر من عوائد أهل الوقت وممن يفعل العوائد الردية الموقعة في المقت، فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات وأنواع الطاعات والصدقات والقربات فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيماً لهذا الشهر الشريف وإن كان مطلوباً في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر احتراماً كما يتأكد في شهر رمضان وفي الأشهر الحرام، فيترك

الحدث في الدين ويجتنب مواضع البدع وما لا ينبغي من كل محذور قولاً كان أو فعلاً، كالغيبة والنميمة وقول الزور وقصد المباهاة والمفاخرة وحب الظهور واتخاذ الأواني والفروش المحرمة الاستعمال واختلاط النساء بالرجال أو نظرهن إليهم من السطوح والطاقات واللهو والطرب بالمزمار والآلات وكتخصيص أهل الثروة والظهور بذلك ومنع الفقراء والمساكين وأهل الفضل مما هنالك، فإذا كان استعمال المولد يؤدي إلى الوقوع في شيء من المحرمات كما ذكر، فالواجب هو الترك واتباع السنة المطهرة والحذر الحذر من مخالفتها فإنها لا تأتى إلاً بالخسارة.

قال في شرح المواهب: والحاصل أن عمله بدعة لكنه اشتمل على محاسن وضدها، فمن تحرى المحاسن واجتنب ضدها كانت بدعة حسنة، ومن لا فلا. هـ.

قال السخاوي في فتاويه: عمل المولد لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاث الماضية، وإنما حدث بعد، ثم ما زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتلفون في شهر مولده على الولائم البديعة المشتملة على الأمور المبهجة الرفيعة ويتصدّقون في لياله بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ه.

وذكر الشيخ سيدي محمد بن عباد في بعض رسائله ما ملخصه: أن أهل الصدر الأول والسلف الصالح لما كان الإيمان الكامل راسخاً في قلوبهم لم يحتاجوا إلى لباس الثياب الفاخرة في تعظيم المولد بخلاف أهل وقتنا فإنهم يستعينون بذلك اللباس على التعظيم كما يستعينون عليه بسماع البردة والهمزية. ه.

قال الحافظ ابن حجر، وقد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت وهو ما في الصحيحين: أن النبي على قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى ونحن نصومه شكراً، قال: فيستفاد منه فعل الشكر على ما من به في يوم معين وأي نعمة أعظم من بروز نبي الرحمة. والشكر يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، انتهى. وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلى. ويرحم الله مالكاً ابن المرحل إذ قال:

فحق لنا أن نعتني بولادة ونجعل ذاك اليوم خير المواسم وأن نصل الأرحام فيه تقرّباً ونغدو له من مفطرين وصائم ونترك فيه الشغل إلاً بطاعة وليس لنا فيه ملام للائم ونتبع فيه الصالحين فإنهم هدونا بأنوار الوجوه الوسائم

انتهى. لكن قوله: وصائم، يأتي ما فيه. وقال البرهان الحلبي في «روح السير» نقلاً عن الإمام الحافظ ابن حجر: إن قاصدي الخير وإظهار الفرح والسرور بمولد

النبي على والمحبة له يكفيهم أن يجمعوا أهل الخير والصلاح والفقراء والمساكين فيطعموهم ويتصدّقوا عليهم محبة له على فإن أرادوا فوق ذلك أمروا من ينشد من المدائح النبويّة والأشعار المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة مما يحرك القلوب إلى فعل الخيرات والكف عن البدع المنكرات، أي لأن من أقوى الأسباب الباعثة على محبته على سماع الأصوات الحسنة المطربة بإنشاد المدائح النبويّة إذا صادفت محلاً قابلاً فإنها تحدث للسامع شكراً ومحبة.

قال شارح مولد ابن حجر الهيثمي: فالاجتماع لسماع قصة مولد صاحب المعجزات عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات من أعظم القربات لما يشتمل عليه من المبرات والصلات وكثرة الصلاة عليه والتحيّات بسبب حبه الموصل إلى قربه. وقد صرح الأعلام بأن عمل المولد أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة لنيل البغية والمرام، كما صرح به ابن الجزري ونقله عنه الحلبي وكذا المؤلف ـ يعني ابن حجر الهيثمي ـ والقسطلاني في المواهب.

وحكى بعضهم: أنه وقع في خطب عظيم فرزقه الله النجاة من أهواله بمجرد أن خطر عمل المولد النبوي بباله. فينبغي لكل صادق في حبه أن يستبشر بشهر مولده عليه الصلاة والسلام ويعقد فيه محفلاً قراءة ما صح في مولده من الآثار فعسى أن يدخل بشفاعته مع السابقين الأخيار فإن من سرت محبته في جسده لا يبلى، ولم تحصل مرتبة الشفاعة لأهلها إلا بواسطة حبهم لجنابه الأعلى، وإذا كان الشفعاء الأبرار أورثهم حبه قبول شفاعتهم في الأغيار، فلا أقل أن يورث عمل المولد الشفاعة في صاحبه وإن نزلت مرتبة محبته عن محبتهم في المقدار، ومصداقه قول الحبيب المختار: «المرء مع من أحب» (۱). فرحم الله امرءاً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً فإنه إذا لم يكن من ذلك فائدة إلا كثرة الصلاة والتسليم عليه في لكفى وفضلهما لا يخفى، والله سبحانه أعلم بالمرام، وإنما الأعمال بالنيات والسلام. هـ.

قال الحافظ أبو الخير شمس الدين ابن الجزري: فإذا كان أبو لهب الذي أنزل القرآن بذمّه جوزي في النار بسقيه في نقرة إبهامه وبتخفيف العذاب عنه في كل ليلة اثنين لإعتاقه ثويبة فرحاً لما بشرته بولادته على فما حال المسلم الموحِّد من أمته الله الذي يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قوّته، لعمري إنما يكون جزاؤه من الله تعالى الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم. هـ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه، باب علامة حب في الله عز وجل، حديث رقم (٥٨١٦) [٥/ ٢٢٨٣]، ومسلم في صحيحه، باب المرء مع من أحب، حديث رقم (٢٦٣٩) [٤/ ٢٠٣٢] ورواه غيرهما.

قال ابن حجر الهيثمي في مولده الكبير المسمى بالنعمة الكبرى: إن النعمة تمت بإرسال نبينا وهله المحصّل لسعادة الدارين، فصيام يوم تجددت فيه النعم من الله تعالى حسن جميل وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تحددها للناس بالشكر ونظير هذا صيام يوم عاشوراء حيث نجّى الله تعالى فيه نوحاً عليه الصلاة والسلام من الغرق، وموسى عليه الصلاة والسلام مقومه من فرعون وجنوده وأغرقهم في اليم فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكراً لله تعالى وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام متابعة لأنبياء الله تعالى.

ثم إن ما ذكره الهيثمي من استحسان صيام يوم المولد معلّلاً له بأنه من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر، وأصله للحافظ ابن حجر العسقلاني وهما شافعيان وسبقهما إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي كما تقدم، هو خلاف مذهب المالكية، فقد نقل الخطاب لدى قول خليل وعاشوراء عن الشيخ زروق كراهة صيامه وسلمه ونصه الخامس، أي من التنبيهات.

قال الشيخ زروق في شرح القرطبية: صيام يوم المولد كرهه بعض من قرب عصره ممن صح علمه وورعه قائلاً: إنه من أعياد المسلمين فينبغي أن لا يُصام. وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيراً ويستحسنه. هـ. ونقله الشيخ بناني في حواشي الزرقاني وسلمه كما سلمه الشيخ الرهوني بسكوته عنه ثم قال الخطاب، قلت: لعله \_ يعنى ابن عباد \_ فقد قال في رسائله الكبرى: وأما المولد فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم وكل ما يفعل فيه مما يقتضى وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع والتزيّن بلباس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب أمر مباح لا ينكر على أحد قياساً على غيره من أوقات الفرح. والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشع بسببه ظلام الكفر والجحود وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان أمر مستقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة، ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم المولد إلى ساحل البحر، فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج ابن عاشر ـ أي السلوي رحمه الله ـ وجماعة من أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاماً محتفلاً ليأكلوه هنالك، فلما قدموه لذلك أرادوا منى مشاركتهم في الأكل وكنت إذ ذاك صائماً، فقلت لهم: إنى صائم، فنظر إليَّ سيدي الحاج نظرة منكرة وقال لي ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور ويستقبح فيه الصيام بمنزلة يوم العيد. فتأملت كلامه فوجدته حقاً وكأني كنت نائماً فأيقظني، لكن المناكر التي ألفت في العادة من اجتماع الرجال والنساء وتزاحمهم وتضاممهم والإصغاء بالسمع وإرسال البصر في المستحسنات المحظورة المسموعة والمنظورة عند تشاغل الولدان بالأذكار والأشعار قبل اشتهار ضوء النهار، هي التي تكدر صفاء هذه الحالة المرضية وتوجب للمتدين أن لا يتشاغل بما يوقع في هذه البلية، وأن يسد هذا الباب عن نفسه بالكلية، فإذا تركتم العمل بذلك لأجل ما يؤول إليه من الفساد لا لأجل كونه بدعة يؤمر بتركه في كل حال من الأحوال، كانت نيَّتكم فيه صحيحة ولا يضركم توسم الناس فيكم الصلاح بسبب ذلك ولا حاجة بكم إلى ذم الناس بتقدير رجوعكم إلى الحالة الأولى. انظر تمام كلامه رضي الله عنه وقد نقله العلامة ابن زكري في شرح همزيته عند قوله:

يوم مولده على سائر الأعيا د فضله في الوضوء ضحاء ولليلته على ليلة القد رعلي بقربه وزكاء

ولا يخفى عليك أن الأظهر كراهة صيام يوم المولد لوضوح علَّته المشار لها في كلام العارف ابن عباد ونقلها الشيخ زروق كما رأيته، وأما ما ذكره الإمامان الحافظ ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي من تعليل استحسان صيامه بأنه من مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر قياساً على يوم عاشوراء فغير ظاهر لأن شرط القياس المساوات كما تقرر في الأصول، فإن يوم عاشوراء ورد عن الشرع الترغيب في صيامه بالخصوص وليس يوم عيد وإنما هو موسم من المواسم الفاضلة المرغّب في صيامها، وأما يوم المولد فهو، وإن كان الأصل إباحة صيامه بل أفضليته لكونه من الأيام الفاضلة، لكن لما انعقد الإجماع من بعد القرون الثلاثة على اتخاذه عيداً من أعياد المسلمين وإجماعهم حجّة ولا تجتمع الأمة على ضلالة، فالأولى قياسه على سائر الأعياد في الجملة فهو من باب تعارض المانع والمقتضي ومعلوم أنه إذا تعارض المانع والمقتضى فالمقدم المانع، وإنما لم يحرم صيامه كغيره من الأعياد لأنه لم يكن عيداً في زمن النبوّة ولا في القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول ﷺ بالخيرية، فلذاكره فقط نظراً للإجماع المذكور واتخاذه عيداً وإن كان بدعة أي لغوية، لكن البدعة اللغوية تعرض لها الأحكام الخمسة كما هو مقرر. وأما تعليلهما استحسان الصيام بأنه من مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر فنقول: إن ذلك ليس على إطلاقه بل محله ما لم يمنع منه مانع كما علمته هنا، والله تعالى أعلم.

اللَّهم يا باسط اليدين بالرحمة والعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف عبده أعطاه مطلبه وأمنيته، يا من تنزَّه في ذاته وصفاته عن المثلية، وتفرّد بالقدم والبقاء والعزَّة والعظمة والألوهية، يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصاه وسائر البرية، يا من لا يرجى غيره وليس إلاَّ على فضله المعول، أنت الظاهر والباطن والآخر والأول، أسألك اللَّهم

بأنوارك الأحدية القدسية، وقيوميتك الأزلية الأبدية، ونتوسل إليك يا مولانا بشرف الذات الأحمدية المحمدية، ومن هو أول الأنبياء بمعناه وآخرهم بصورته الذاتية، صلَّى الله عليه وعلى آله الكواكب الدرية، من جعلتهم أماناً لهذه الأمة المحمدية، وأصحابه أولى الهداية والأفضلية، الذين نالوا بالانتماء إليه الدرجات العلية، أن توفّقنا والحاضرين يا مولانا في الأقوال والأعمال لإخلاص النيّة، وأن تجعلنا يا ذا الكرم والجود من أهل الاجتباء والخصوصية، وتخلَّصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقّق لنا فيك كل أمل وتكفينا كل مدلهمة وبلية، وتمحو عنا كل ذنب اقترفناه في السر والعلانية، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وعيه، وتعم جمعنا هذا وسائر الأمة المحمدية بالرحمة والمغفرة من خزائن منحك السنيّة، اللَّهم اكتبنا في ديوان أصفيائك المتقين، واجعلنا من أوليائك العارفين المقربين المحبين المحبوبين، اللهِّم إنك أمرتنا في كتابك المكنون على لسان رسولك وحبيبك الصادق الأمين المصون، بالدعاء والإنابة، ووعدتنا فضلاً منك بالإجابة، وقد سألناك مادين أكف الفاقة والاضطرار إلى حماك يا كريم يا رحيم يا غفّار، أن تعطينا على قدر كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، وتسبل علينا سترك العميم على الاستمرار والدوام، اللَّهم اغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا وإخواننا وذرياتنا ولكافة المسلمين، وأحسن عاقبتنا كما أحسنت عواقب المتقين، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأبركها يوم لقائك، واجمع شملنا وشملهم بلا محنة مع أكابر أوليائك في أعلى عليين، ومتِّع جميعنا أثر الموت في أعلى الفردوس بلذيذ رؤيتك ومرافقة من أنعمت عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، اللُّهم إنَّا نتوسل إليك يا مولانا في نيل هذه المطالب كلها بذاتك العلية، ثم بنبيّك ورسولك الفاتح الخاتم سيدنا محمد ذي النفس الزكية، الشفيع المشفع عندك سيد الأولين والآخرين، وأفضل الأنبياء والمرسلين، صلَّى الله عليه وعلى آله الأطهرين، وصحابته الأكرمين، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كبيراً ولا يغفر الذنوب إلاَّ أنت فاغفر لنا وارحمنا فضلاً منك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك ربّ العزَّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

## مجموع مبارك في المولد الشريف نثراً وشعراً

للشيخ الكبير عبد الرحمن بن علي الدبيعي الزبيدي رحمه الله

وفتوى في إباحة الضرب بالدفوف عند الاحتفال بالمولد الشريف

## بسيات التحالجيم

#### لا إله إلا الله

وسلم وبلغه الوسيلة يا ربٌ وارْحَامُ والِديانِ يا ربُّ وارحَـمْ كـلَّ مُـسـلِـم یا ربٌ وارْحَـمـنـا جَـمـیـعـاً يا ربِّ واصلِح كلَّ مُصْلِحُ يا ربِّ واڭف كلِّ مُسؤدِي

اللُّهم صلِّ على مُحمَّد اللَّهم صلِّ على مُحمَّدِ وَسُلُّمْ وَخُصَّهُ بِالفَضِيلَة اللَّهم صلِّ على مُحمَّد وسَلِّم وارْضَ عَن الصَّحابَة اللُّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللُّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللَّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللُّهم صلِّ على مُحمَّدٍ اللَّهم صلِّ على مُحمَّد

#### محمّد رسول الله ﷺ

اللُّهم صلِّ على مُحمَّدِ يا ربِّ وارْزُقنا الشَّهادة اللَّهم صلِّ على مُحمَّد يا ربُّ حُطنا بالسَّعادَة يا ربِّ جـفـظانَـك وأمـانَـك يا ربِّ اسْكِنَّا جِنانَكَ يا ربُّ أجرْنا من عَذابكَ يا ربِّ أَذِقَهُ الْمُسَالِدُونَ عَهُمُوكَ یا ربٌ یا سامِے دُعانَا يا ربّ لا تَفظع رجانا يا ربِّ بَـلِّ خــنـا نَــزُورُهُ يا ربٌ تَعِشَانا بِـنُـودِهِ ربٌ نَـخُـتِـمُ بـالـمُـشَـفًـع

اللُّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللُّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللّهم صلّ على مُحمّد اللُّهم صلِّ على مُحمَّدٍ اللُّهم صلِّ على مُحمَّدٍ اللُّهم صلِّ على مُحمَّد اللُّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللَّهم صلِّ على مُحمَّدِ اللَّهم صلِّ على مُحمَّدِ

## اللَّهم صلِّ على مُحمَّد باربٌ صَلِّ عليهِ وسَلِّم

#### ﴿ يِنْسِمِ لَقَرِ ٱلْكَئِسِ ٱلْتِكِمِيدِ ۞ [الفَاتِخة: الآية ١]

﴿ إِنَّا مَتَعْنَا لَكَ مَتَمَا ثَبِينَا ۞ لِيَغِفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَلِيْتَمَ فِمْمَتَكُم عَلَيْكَ وَيَهُمَرُكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [الفنح: الآبات ١-٣]، ﴿ لَقَدْ جَآهَ هُمْ رَسُوكُ مِينَا شَاهُ مَا عَنِيثًا ۞ ﴾ [الفنح: الآبات ١-٣]، ﴿ لَقَدْ جَآهَ هُمُ رَسُوكُ مِينَا أَنْفُومِنِينَ رَءُونُ تَحِيدٌ ۞ ﴿ لَسُوكُ مِينَا أَنْفُومِنِينَ رَءُونُ تَحِيدٌ ۞ ﴾ [الخوبَة: الآبة ١٢٨]، ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُلُ حَسْبِي كَاللّهُ لَآ إِلَّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَوَكَلْتُ وَهُو رَبُ الْفَعَرْشِ الْمَطْيِدِ ۞ ﴾ [الخوبَة: الآبة ١٢٩]، ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمُلْتِكِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبَيْ يَتَأَيّّهُا الّذِينَ الْمَدُولُ مَنْ مَلِكُولُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: الآبة ٢٥]، اللّهم صل وسلّم وبارك عليه.

#### قصيدة

يا نَبِي سلامٌ عليكمُ يا حَبِيبُ سلامٌ عليكمُ أشرَقَ البدرُ علينا مِــثُــلَ مُحـــــنِــكَ مــا رأيــنــا أنت شمسسٌ أنت بسدرٌ أنبتَ إكسيرٌ وغَالِي يا حَبِيبِي با مُحمَّد يا مُؤيّديا مُحَجّدُ ما دأيْنَ العِيس حَنَّتُ والعسمامة قد أظلّت وأتاك العُودُ يَبْكي واستجارت وهبى تسشيكي عندنا شأوا المحامل جئت أسم والداميع سايل وتحمم ل لسى رسائيل نَحو هاتِيك المنازلُ سَعِدَ عبدٌ قد تَـمَـلّـي فِيكَ يِا بَدْرُ تَحَلَّمِ

يا رسولُ سلامٌ عليكمُ صلواتُ اللَّهِ عليكُمُ فاختفت منه البكدور قط يا وجه السرور أنستَ نُسورٌ فسوقَ نُسور أنبت مسسباح السشدور يا عَـرُوس الـخافِـقـيـن يا إمام القِبْكَتَين بالسُرى إلاَّ إلسيك والملا صلوا عليك وتذَّلُ لِينَ يَدَيُّكُ حسنسدك ظسبسئ السنسفسور وتسنسادوا لسلسر جسيسل قُـلـتُ قِـف لـي يـا دَلِـيـلُ إنَّها الشَّوقُ الحَزيلُ فى السعسشى والسبسكسور وانــجــــلا عـــنـــهُ الــــحُــــزُونُ فَـلَـكَ الـوصـفُ الـحَــيــنُ

دائِــمـــاً طُـــولَ الــــدُّهُـــور مَنْ رأى وجهك يَسْعَدُ يساكسريم السوالسديسن حَـوْضُـكَ الـصافِـى الـمُـبرَّد ورْدُنـا يـومَ الـنُـشُـورَ أنت غفًا رُ الخطايا والذُّنُوب المُوبقاتِ أنت ستَّاد المَسَاوي ومُقِيالُ العَالَى العَالَ العَالَ العَالِي يا وَلِيَّ الصحاتِ يا رفِيهِ السَّرجاتِ ك في رحن الذُّنوب واغفِرُ عنِّي السَّيت ات عالِمَ السَّرِّ وأَخْفَى ومُسْتَجِيبَ الدَّعواتِ

> رَبِّ فَارْخَمْنَا جَمِيعاً بِجَمِيع الصَّالِحاتِ هذه القصيدة لسيِّدنا عبد الله بن عَلوى الحدَّاد.

فعليكَ اللَّهُ صلَّى

# مولد الديبعي أو مختصر في السيرة النبويّة

تأليف الإمام الحافظ عبد الرحمن بن الديبع الشيباني

## 

الحمدُ لله القوِيِّ الغالِب، الولِيِّ الطالِب، الباعِثِ الوارِثِ، المانِحِ السَّالِب، عالِم الكائِنِ والبائِنِ، والزَّائِلِ والذَّاهِبِ، يُسبحُهُ الآفِلُ والمائلِ، والطالِعُ والغارِبُ، ويوحِّدُهُ الناطِقُ والصامِتُ، والجاهِدُ والذَّائِبُ، يضرِبُ بعدْلِهِ السَّاكِنُ، ويَسْكُنُ بفضلِهِ الضارِبُ (لاَ إِللهَ إِلَّهَ إِلَا السَّهُ [الصَّافات: الآية ٣٥] حكيمٌ أظهرَ بديعَ حِكَمِهِ والعجائِبِ، في ترتيب مرديب هذه القوالِبِ، خلق مُخاً وعظماً وعَضُداً وعُرُوقاً ولَحْماً وجِلْداً، وشعراً بنظم مُؤتلِفِ مُتراكِب، من ماء دافِق يخرُجُ من بينِ الصَّلْبِ والتَّرائِب ﴿لاَ إِللهَ إِللهَ اللهُ والمناتِ؛ فلو وخائِفِ لنفيهِ يُعاتِبُ، وآبِقِ من الذَّنوبِ إليه هارِب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكُفَّ رأيفِ لنفيهِ يُعاتِبُ، وآبِقِ من الذَّنوبِ إليه هارِب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكُفَّ وخائِفِ لنفيهِ يُعاتِبُ، وآبِقِ من الذَّنوبِ إليه هارِب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكُفَّ وخائِفِ لنفيهِ يُعاتِبُ، وآبِقِ من الذَّنوبِ إليه هارِب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكُفَّ ولم يعُدْ أحدٌ مِنَ القومِ وهو خائِبٌ، ﴿لاَ إِللهُ إِلّا اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اله

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبادِكْ عليه

قيلَ: هو آدَمُ؟ قال: آدَمُ به أُنيلُهُ أَعْلَى المراتب، قيل: هو نُوحٌ؟ قال: نُوحٌ به يَنْجُو مِن الغرَقِ ويَهْلِكُ من خالفَهُ من الأهْلِ والأقارِبِ، قيل: هو إبراهيمُ؟ قال: إبراهيمُ به تقُومُ حُجَّتُهُ على عُبَّادِ الأَصْنَامِ والكواكِبِ، قيلَ: هو موسى؟ قال: مُوسى أخُوهُ، ولكن: هذا حبيبٌ، ومُوسى كَلِيمٌ ومُخَاطبٌ، قيل: هو عيسى؟ قال: عيسى يُبَشِّرُ به وهو بين يدَيْ نُبُوّتِهِ كالحاجِب، قيل: فمن هذا الحبيبُ الكريمُ الذي ألبَسْتَهُ حُلَّة الوقارِ، وتوَّجْتَهُ بتِيجانِ المهابَةِ والافتِخارِ، ونَشَرْتَ على رأْسِهِ العصائِبِ، قال: هو نبيِّ استَخَرْتُهُ من لُوَيِّ بنِ غالِب، يمُوتُ أَبُوهُ وأُمَّهُ، ثم يكْفُلُهُ جدُّهُ، ثم عمَّهُ الشَّقِيقُ أبو طالِب.

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

يُبعث من تِهامَة بينَ يدَيِ القِيامَة، في ظَهْرِهِ علامَة، تُظِلُّهُ الغمَامَة، تُطِيعُهُ السَّحائِب،

فَجْرِيُّ الجَبِينِ، لَيْلِي الذَّوائِب، أَلْفِيُّ الأَنْفِ، مِيميُّ الْفَمِ، نُونِيُّ الحَاجِب، سَمْعُهُ يسمَعُ صرِيرَ القَلَم، بصَرُهُ إلى السَّبْعِ الطِّباقِ ثاقِب، قدمَاهُ قبَّلَهُما البعِيرُ، فأزَالاً ما اشتكاهُ من المِحَنِ والنَّوائِب، آمَنَ به الضَّبُّ وسلَّمَتْ عليهِ الأسجارُ وخاطَبَتْهُ الأحجارُ، وحَنَّ إليه الجِذْعُ حَنِينَ حَزِينِ نادِبٍ، يداهُ تَظْهَرُ برَكتُهُما في المطاعِم والمشارِب، قلْبُهُ لا يَغْفُلُ ولا الجِذْعُ حَنِينَ للخِذْمَةِ على الدَّوامِ مُراقِب، إنْ أُوذِي يَعْف ولا يعاقِبُ، وإنْ خُوصِمَ يصمُتُ ينامُ، ولكن للخِذْمَةِ على الدَّوامِ مُراقِب، إنْ أُوذِي يَعْف ولا يعاقِبُ، وإنْ خُوصِمَ يصمُتُ ولا يُجاوِبُ، أَرْفَعُهُ إلى أَشْرَفِ المراتِب، في رَكْبَةٍ لا تنبغي قبْلَهُ ولا بعْدَهُ لراكِبٍ، في موكِبٍ من الملائِكَةِ، يفُوقُ على سائِرِ المواكِبِ، فإذا ارْتَقَى على الكَوْنينِ، وانْفَصَلَ عنِ العالَمَيْنِ، ووصَلَ إلى قابِ قَوْسَيْنِ، كنتُ له أنا النَّذِيمَ والمخاطِبَ.

## اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

ثم أرُدُّهُ من العَرْش قبلَ أنْ يَبْرُدَ الفَرْشُ، وقد نالَ جميعَ المآرِبِ، فإذا شُرِّفَتْ تُرْبةُ طَيْبَةَ منه بأشْرَفِ قالَبْ، سعَتْ إليه أرواحُ المُحِبِّين على الأقدامِ والنَّجائِبِ.

## اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلَّمْ وبارِكْ علَيْهِ

صلاةُ اللَّه ما لاحَتْ كواكِبْ حَدا حَادِي السُّرى باسم الحبائِب ألم تَرَها وقد مَدَّتْ خُطاها ومالت للحملي ظربا وحنت فَدَعْ جَذْبَ الزَّمام ولا تَسُقُّها فَهِمْ طرباً كماً حامَتْ وإلاًّ أما هذا العقيق بدا ولهذي وتلك القُبَّةُ الخَضْرا وفيها وقد صحّ الرّضى ودنا التّلاقِي فَقُلُ لِلنَّفْسِ دُونَكِ والتَّمَلِّي تَمَلِّي بالحَبِيبِ بكُلِّ قَصْدٍ نبيُّ اللَّه خَيْرُ الْخَلْقِ جَمْعاً لهُ الجاهُ الرَّفِيعُ له المعالِي فلو أنَّا سعَيْنا كُلَّ يوم ولو أنَّا عَمِلنا كُلَّ حِينِ عليهِ مِنَ المُهَيْمِنِ كُلَّ وفْتٍ تَعُمَّ الآلَ والأصحابَ طُرِاً

على أحمد خير من ركب النَّجائِب فهَزَّ السُّكُرُ أعطافَ الرَّكائِب وسالَتْ مِن مدامِعِها سحائِب إلى تِلْكَ المعالِم والملاعِب فقائِدُ شَوْقِها للَّحَيِّ جاذِب فإنَّكَ في طرِيقِ الحُبِّ كاذِب قِبابُ الحَيِّ لاحَتْ والمضارب نَبِيٌّ نُورُهُ يَجْلُو الغياهِب وقد جاءَ الهَنَا من كُلِّ جانِب فما دُونَ الحبيبِ اليومَ حاجِب فقد حصلَ الهَنَا والضِّدُّ غايب لهُ أَعْلَى المناصِبِ والمراتِب لهُ الشَّرَفُ المُؤبَّدُ والمناقِب على الأحداق لا فؤق النَّجائِب لأحمم مولداً قد كان واجب صلاةٌ ما بَدًا نُورُ الكواكِب جَمِيعَهُمُ وعِتْرَتهُ الأطايب

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ علَيْهِ

فسُبحانَ من خصَّهُ عَلَيْ بأشرفِ المناصِب والمراتِبِ، أَحْمَدُهُ على ما منَحَ من المعادِب، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، رَبُّ المشارِقِ والمغارِب، وأشهدُ أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ، المَبْعُوث إلى سائِرِ الأعاجِمِ والأعارِب، صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أولِي المآثِرِ والمناقِب، صلاةً وسلاماً دائِمَين مُتَلازِمين، يأتي قائِلُهُما يومَ القيامَةِ غيرَ خائِب.

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

#### بِسْمِ الله الرّحمْنِ الرّحيمِ

أوَّلُ مَا نَستَفْتِحُ بِإِيرَادِ حَدَيْثَيْنَ وَرَدَا عَنْ نَبِيٍّ كَانَ قَدْرُهُ عَظَيْماً، ونَسَبُهُ كَرِيماً، وصِرَاطُهُ مُستَقَيْماً، قال في حقِّه مَنْ لَم يزلْ سمِيعاً عليماً: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ۞﴾ [الاحزَاب: الآبة ٥٦].

## اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

الحديثُ الأوَّلُ: عَنْ بحرِ العلْمِ الدَّافِقِ، ولِسانِ القُرآنِ الناطِقِ، أَوْحَدِ عُلماءِ الناسِ، سيِّدِنا عبد الله بن سيِّدِنا العباسِ رَضِي الله عنهما عن رسُولِ الله ﷺ أَنَّه قال: «كُنْتُ نُوراً بين يدَيِ الله عزَّ وجلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِالْفَيْ عامٍ يُسبِّحُ الله ذلكَ النُّورُ وتُسبِّحُ الله ذلكَ النُّورُ في طِينَتِهِ (() قالَ ﷺ: "فأهْبَطني الله الملائِكَةُ بتَسْبِيحِهِ، فلمَّا خلق الله آدمَ أوْدع ذلك النُّورَ في طِينَتِه (() قالَ ﷺ: "فأهْبَطني الله عزَّ وجلَّ إلى الأرضِ في ظَهْرِ آدم، وحَملَنِي في السَّفينة في صُلْبٍ نُوحٍ، وجعلَني في صُلْبِ الخليلِ إبراهيمَ حينَ قُذِفَ بهِ في النَّارِ، ولم يَزَلِ الله عزَّ وجلَّ يَنْقُلُنِي مِنَ الأصلابِ الطَّاهِرَةِ إلى الأَرْجَامِ الزَّكِيَّة الفاخِرَةِ، حتَّى أَخْرَجَنِي الله من بينِ أَبَوَيَّ وهُما لَمْ يَلْتَقِيا على سِفاحٍ قطُّه (٢٠).

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

الحديثُ النَّاني: عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن كَعْبِ الأحبارِ قال: علَّمني أبي التَّوراةَ إلاَّ سِفْراً واحِداً كان يَخْتِمُهُ ويُدْخِلُهُ الصَّنْدوق، فلمَّا مات أبي فتحْتُهُ، فإذا فيه: نَبِيٌّ يَخْرُجُ آخِرَ الزَّمانِ، مَوْلِدُهُ بمكَّة، وهِجْرتُهُ بالمدِينةِ، وسُلطانُهُ بالشَّامِ، يَقُصُّ شَعْرَهُ، ويَتَّزِرُ على وسَطِهِ، يكُونُ خَيْرَ الأنْبِياءِ، وأُمَّتُهُ خيرَ الأُمَمِ، يُكَبِّرُونَ الله تعالى على كُلِّ شَرَفِ، يَصُفُّونَ في الصَّلاةِ كَصُفُوفِهِمْ في القِتالِ، قُلُوبُهُمْ مصاحِفُهُمْ، يَحْمَدُونَ الله تعالى على كُلِّ شِدَّة

<sup>(</sup>١) أورد تخريجه السيوطي في الدر المنثور، سورة التوبة، الآية ١٢٨ [٤/ ٣٢٩].

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق.

ورَخاءِ، ثُلُثٌ يَدْخُلُونَ الجنَّة بغيرِ حسابٍ، وثُلُثٌ يأتُونَ بذُنُوبِهِم وخطاياهُمْ فيُغْفَرُ لهم، وثلثٌ يأتُونَ بذُنُوبِهِم وخطاياهُمْ فيُغْفَرُ لهم، وثلثٌ يأتُونَ بذُنوبٍ وخطايا عِظامٍ، فيقولونَ: يا ربَّنا وجدْناهُم أَسْرَفُوا على أنفسهم، ووجدنا أعمالَهُم من الذُّنُوبِ كأمْثالِ الجِبال، غير أنَّهم يشهدُونَ أَنْ لا إِلَّه إِلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسُولُ الله ﷺ.

فيقُولُ الحقُّ: وعِزَّتي وجلالِي لا جَعَلْتُ مَنْ أَخْلَصَ لي بالشَّهادَةِ كمنْ كذَّبَ بي، أَذْخِلُوهُمْ الجنَّة بِرَحْمتي.

### السلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

يا أعزَّ جواهِرِ العُقودِ، وخُلاصةَ إكسيرِ سِرِّ الوجودِ، مادِحُكَ قاصِرٌ ولو جاءَ بِبَذْلِ المَجهودِ، وواصِفُكَ عاجِزٌ عن حَصْر ما حَوَيْتَ من خِصالِ الكَرَمِ والجُودِ، الكونُ إشارَةٌ وأنتَ المقصودُ، يا أشرَف من نالَ المقامَ المحمُود، وجاءَتْ رُسُلٌ من قَبْلِكَ لكنَّهُمْ بالرِّفْعَةِ والعُلى لك شُهُودٌ.

## اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ علَيْهِ

أَحْضِرُوا قلوبَكُمْ يَا مَعْشَرَ ذَوِي الأَلْبَابِ حتى أَجْلُوَ لَكُم عرائِسَ معانِي أَجلً الأحبابِ، المخصوصِ بأشرَفِ الأَلقابِ، الرَّاقِي إلى حضرَةِ المَلِكِ الوهَّاب، حتى نظرَ إلى جمالِه بلا سِتْرٍ ولا حِجابٍ، فلمَّا آن أوانُ ظَهُورِ شمسِ الرِّسالةِ في سماءِ الجلالَةِ، خرجَ به مرسُومُ الجَلِيلِ، لِنقيبِ المملَكَةِ جبريلِ، يا جبريلُ نادِ في سائِرِ المخلوقاتِ، من أَهْلِ الأَرْضِ والسَّموات، بالتَّهاني والبِشاراتِ، فإنَّ النُّورَ المَصُونَ والسِّرَّ المَكْنُونَ الذي أَوْجَدْتُهُ قبلَ وجُودِ الأشياءِ، وإبْداعِ الأرضِ والسماءِ، أَنْقُلُهُ في هذه الليلة إلى بَطْنٍ مَسْرُوراً أملاً به الكونَ نُوراً، أَكْفُلُهُ يَتِيماً وأَطَهِّرُهُ وأهل بيتِهِ تَطْهِيراً.

## اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبادِكْ علَيْهِ

فاهْتَزَّ العرْشُ طَرَباً واسْتِبْشاراً، وازداد الكُرسِيُّ هَيْبَةٌ ووَقاراً، وامتلأتِ السَّماوات أنواراً، وضَجَّتِ الملائكَةُ تَهْلِيلاً وتَمْجِيداً واسْتِغفاراً، ولم تَزَلْ أُمَّهُ ترى أنواعاً من فَخْرِهِ وفضلِهِ إلى نهايَةِ تمامِ حَمْلِهِ، فلمَّا اشتَدَّ بها الطَّلْقُ بإذْنِ رَبِّ الخَلْقِ وضَعَتِ الحَبِيبَ ﷺ ساجِداً شاكراً حامِداً كأنَّهُ البَدرُ في تمامِهِ.

وَوُلِدَ ﷺ مَخْتُوناً بِيَدِ العِنايَة، مَكْحُولاً بِكُحْلِ الهِدايَةِ، فأَشْرِقَ بِبهَائِهِ الفَضا، وتلألأ الكونُ من نُورِهِ وأضَا، ودخَلَ في عَقْدِ بيْعَتِهِ مَنْ بَقِيَ من الخلائِقِ كما دخَلَ فيها مَنْ مَضَى، أوَّلُ فضِيلَةِ المُعْجِزاتِ بخُمُودِ نارِ وسُقُوطِ الشُّرُفاتِ، ورُمِيتِ الشَّياطينُ من السَّماءِ بالشُّهُبِ المُحْرِقاتِ، ورَجَعَ كلُّ جبَّارٍ من الجِنِّ وهو بِصَوْلَةِ سَلْطَنَتِهِ ذلِيلٌ خاضِعٌ، لمَّا تألَقَ من سَنَاهُ النُّورُ السَّاطِعُ، وأشْرَقَ من بهائِهِ الضِّياءُ اللاَّمِعُ، حتَّى عُرِضَ على المراضِعِ.

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبمارِكْ علَيْهِ

قِيلَ: مَنْ يَكْفُلُ هذه الدُّرَّةَ اليتيمة، التي لا تُوجدُ لها قِيمَة؟ قالَتِ الطَّيُورُ نحنُ نكْفُلُهُ ونَغْتَيْمُ هِمَّتَهُ العظيمة، قالتِ الوُحُوشُ: نحن أوْلى بذلك لكي ننالَ شرَفَهُ وتعظِيمَه. قيلَ: يا مَعْشرَ الأُممِ اسْكُنُوا، فإنَّ الله قد حَكَمَ في سابِقِ حِكْمَتِهِ القديمَةِ، بأنَّ نَبِيَّهُ محمَّداً ﷺ يَكُونُ رَضِيعاً لَحَلِيمَةَ الحَلِيمَة.

### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ علَيْهِ

ثُمَّ أَعْرَضَ عنه مراضِعُ الإنْسِ، لما سبقَ في طيِّ الغَيبِ من السَّعادةِ لحليمة بنْتِ أبي ذُوَيْب، فلمَّا وقعَ نظرُها عليه بادَرَتْ مُسْرِعَةً إليه، ووضَعَتْهُ في حِجْرِها وضَمَّتْهُ إلى صَدْرِها، فهَشَّ لها مُتبَسِّماً، فخرَجَ مِنْ تَغْرِهِ نُورٌ لحِقَ بالسَّما، فحمَلَتْهُ إلى رَحْلِهَا وارْتَحَلَتْ به إلى أهلها، فلمَّا وصلتْ به إلى مقامِها عايَنَتْ بَرَكتَهُ على أغْنَامِها، وكانت كلَّ يوم تَرى منه بُرُهاناً وتَرْفَعُ له قَدْراً وشاناً، حتَّى انْدرَجَ في حُلِّةِ اللَّطْفِ والأمانِ ودخَلَ بينَ إخْوَتِهِ معَ الصِّبيانِ.

### السلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبادِكْ عسكَيْهِ

فبينما هو ذاتُ يوم ناءِ عن الأوطانِ، إذ أقبلَ عليه ثلاثةُ نفرٍ كأنَّ وجوهَهُمُ الشَّمْسُ والقمرُ، فانْطَلقَ الصِّبيانُ هَرَباً ووقَفَ النَّبِيُ ﷺ مُتَعجِّباً، فأضجَعُوهُ على الأرْضِ إضْجاعاً خَفِيفاً، وشَقُوا بطْنَهُ شَقاً لَطِيفاً، ثم أخرجُوا قلْبَ سيِّدِ وَلَدِ عدنان، وشَرَحُوهُ بِسِكِّينِ الإحسانِ، ونزعُوا منه حظَّ الشَّيطانِ، ومَلَوُوهُ بالحِلْمِ والعِلْمِ واليقِينِ والرِّضوانِ، وأعادُوهُ إلى مكانِهِ فقامَ الحبيبُ ﷺ سويًا كما كانَ.

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

فقالَتِ الملائِكَةُ: يا حَبِيبَ الرَّحمٰن لو عَلِمْتَ ما يُرادُ بكَ مِنَ الخيرِ لعَرَفْتَ قَدْرَ منزِلَتكَ على الغير، وازددْتَ فَرَحاً وسُرُوراً وبَهْجَةً ونوراً، يا محمَّدُ أَبْشِرْ فقد نُشِرَتْ في الكائِناتِ أعلامُ عُلُومِكَ، وتباشَرَتِ المخلوقاتُ بقدُومِكَ، ولم يبْقَ شيْءٌ مما خلَقَ الله الكائِناتِ أعلامُ عُلُومِكَ، وتباشَرَتِ المخلوقاتُ بقدُومِكَ، ولم يبْقَ شيْءٌ مما خلَقَ الله تعالى إلاَّ جاءَ طائِعاً ولِمقالَتِكَ سامِعاً، فسيأتيكَ البَعِيرُ بذِمامِكَ يَستَجِيرُ، والضَّبُ والغزالَةُ يَشْهَدَانِ لك بالرِّسالةِ، والقمرُ والشجرُ والذِّيبُ، يَنْطِقُونَ بنُبُوتِكَ عن قريب، ومَرْكَبُكَ يَشْهَدَانِ لك بالرِّسالةِ، والقمرُ والشجرُ والذِّيبُ، يَنْطِقُونَ بنُبُوتِكَ عن قريب، ومَرْكَبُكَ البُرَاقُ، إلى جمالِكَ مُشتاق، وجِبريلُ شاوُوسُ مملَكَتِكَ قد أعلَنَ بذِكْرِكَ في الآفاقِ، والقمرُ مأمُورٌ لك بالانْشِقاق.

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ علَيْهِ

وكُلُّ مَنْ في الكون مُتشوِّقٌ لظُهُورِكَ، مُنْتَظِرٌ لإشرَاقِ نُورِكَ. فبينما الحبيبُ ﷺ مُنْصِتٌ لسَمَاعِ تلكَ الأشباحِ، ووجُهُهُ مُتَهَلِّلٌ كَنُورِ الصباحِ، إذ أَقْبَلَتْ حلِيمَةُ مُعْلِنَةً بالصِّياح تقولُ: واغَرِيبَاه! فقالَتِ الملائِكَةُ: يا محمَّدُ ما أَنْتَ بغريبٍ، بل أَنتَ مِنَ الله

قرِيبٌ، وأنتَ له صَفِيٌّ وحَبِيبٌ، قالتْ حلِيمةُ: واوحِيدَاه! فقالتِ الملائِكَةُ: يا محمَّدُ ما أَنْتَ صاحِبُ التَّأْيِيدِ وأنِيسُكَ الحَمِيدُ المَجِيدُ، وإخوانُكَ إخوانُكَ، من الملائِكَةِ وأهْلِ التَّوحيدِ، قالَتْ حليمةُ: وايَتِيمَاهُ! فقالَتِ الملائِكَةُ: لله دَرُّكَ مِنْ يَتِيمٍ، فإنَّ قَدْرَكَ عندَ الله عظِيمٌ.

## السَّلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبادِكْ عليه

فلمًّا رأتُهُ حلِيمَةُ سالِماً مِنَ الأَهْوَالِ، رجَعَتْ به مسرورةً إلى الأَظْلالِ، ثم قصَّتْ خَبَرَهُ على بعضِ الكُهَّانِ، وأعادَتْ عليه ما تَمَّ مِن أَمْرِه وما كان، فقال لهُ الكاهِنُ: يا ابْنَ زَمْزَمَ والمقامِ، والرُّكْنِ والبيتِ الحرامِ، أفِي اليَقظةِ رأيْتَ هذا أمِ في المنامِ؟ فقالَ: بَلْ وحُرْمَةِ المَلِكِ العَّلامِ، شاهَدْتُهُمْ كِفافاً لا أَشُكُّ في ذلِكَ ولا أُضامُ. فقالَ له الكاهِنُ: أَبْشِرْ أَيُّهَا الغلامُ فأنْتَ صاحِبُ الأعلامِ، ونُبُوَّتُكَ للأنبياءِ قُفْلٌ وخِتامٌ، عليكَ يَنْزِلُ جِبريلُ وعلى بِساطِ القُدْسِ يُخاطِبُكَ الجلِيلُ، ومَنْ ذا الذي يَحْصُرُ ما حَوَيْتَ مِنَ التَّفْضيل.

وعن بعضِ وَصْفِ مَعْناكَ يَقْصُرُ لِسانُ المادِحِ المُطِيلِ.

## اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وَبِادِكْ عَلَيْهِ

وكانَ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقاً وخُلُقاً، وأهداهُمْ إلى الحقِّ طُرقاً، كان خُلُقُهُ القُرآنَ، وشِيمَتُهُ الغُفرانَ، ينصَحُ للإنسانِ، ويَفْسَحُ في الإحسانِ، ويَعْفُو عن الذَّنْبِ إذا كان في حقِّهِ وسبَيهِ، وإذا ضيِّعَ حَقُّ الله لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ لِغَضَيِهِ، مَنْ رآهُ بَدِيهَةً هابَهُ، وإذا دعاهُ المِسكِينُ أجابَهُ، يقُولُ الحَقَّ ولو كانَ مُرَّاً.

ولا يُضْمِرُ لأحدٍ غِشَاً ولا ضُرّاً، مَنْ نظرَ في وجْههِ عَلِمَ أَنَّهُ ليسَ بوَجْهِ كذَّابِ، وكان ﷺ ليس بغَمَّازٍ ولا عيَّابٍ، إذا سُرَّ فكأنَّ وجههُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وإذا كلَّمَ الناسَ فكأنَّما يَجْنُونَ مِنْ كلامِهِ أَحْلَى ثَمَرٍ، وإذا تبسَّمَ تبسَّمَ عن مِثْلِ حبِّ الغمامِ، وإذا تكلَّمَ فكأنَّما الدُّرُّ يَسْقُطُ من ذلك الكلامِ، وإذا تحدَّثَ فكأنَّ المِسْكَ يَخْرُجُ من فِيهِ، وإذا مرَّ بطرِيقٍ عُرِفَ مِنْ طِيبِهِ أَنَّه قد مَرَّ فِيهِ، وإذا جلسَ في مَجْلِسٍ بَقِيَ طِيبُهُ فيه أياماً وإنْ تغيَّب، ويُوجَدُ من طِيبِهِ أَنَّه قد مَرَّ فِيهِ، وإذا جلسَ في مَجْلِسٍ بَقِيَ طِيبُهُ فيه أياماً وإنْ تغيَّب، ويُوجَدُ من أَدْرِهِ في أوانِ الظَّهْرِ.

وكانَ ﷺ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، وكان يَرْفُقُ بِالبِتِيمِ والأَرْمَلَةِ. قال بعضُ واصِفِيهِ: مَا رَأَيْتُ مِن ذِي لِمَّةٍ (١) سوداءَ في حُلَّةٍ حَمْراء أَحْسنَ من رَسُولِ الله ﷺ. السَّلِيّةِ. السَّلِيّةِ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَيْهِ

وقِيلَ لِبَعْضِهِم: كَأَنَّ وجهَهُ القَمَرُ، فقالَ: بل أَضْوَأُ مِنَ القَمَرِ إِذَا لَمْ يَحُلْ دُونَهُ الغَمَامُ قَدْ غَشِيهُ الْجَلالُ، وانتهى إليه الكمالُ. قال بعضُ واصِفِيهِ: ما رأيْتُ قبلَهُ ولا بعْدَهُ مِثلَهُ فَيَعْجِزُ لسانُ البلِيغِ إِذَا أَرَادَ أَن يُحْصِيَ فَضْلَهُ، فَسُبحانَ مِن خَصَّهُ يَنَيِّ بِالْمَحَلِّ الأَسْنَى وأَسْرَى به إلى قابِ قوسَيْنِ أو أَدْنى، وأيَّدَهُ بالمُعْجِزاتِ التي لا تُحْصى، ووافَاهُ مِنْ وأسْرَى به إلى قابِ مَا يَجِلُّ أَنْ يُسْتَقْصى وأعْطاهُ خَمْساً لَمْ يُعْطِهِنَّ أَحَداً قَبْلَهُ وآتَاهُ جوامِعَ الكلامِ، فلمْ يُدْرِكُ أَحَد فَضْلَهُ، وكان له ﷺ في كُلِّ مقامٍ مقال، ولكُلِّ كمالٍ منهُ كمال، لا يَحُولُ في سُؤَالٍ ولا جوابِ، ولا يَجُولُ لسانَهُ إلا في صَوَاب.

#### اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه

وما عَسى أن يُقالُ فيمَنْ وصَفَهُ القُرآنُ وأَعْرَبَ عن فضائِلِه التَّورَاةُ والإِنجِيلُ والزَّبُورُ والفُرْقانُ، وجمَعَ الله له بينَ رُؤْيَتِهِ وكلامِهِ وقَرَنَ اسْمَهُ مع اسمِهِ تَنْبِيهاً على عُلُوِّ مقامِهِ، وجعَلَهُ رَحْمَةً للعالَمِينَ ونُوراً، ومَلاَ بمَوْلِدِهِ القُلُوبَ سُرُوراً.

### السَّلَهُ مَ صَلِّ وسَلِّم وبادِكْ علَيْهِ

يما بَمدْرَ تِم حازَ كُلَّ كَمَالِ مَاذا يُعَبِّرُ عَنْ علاَكَ مَقالِي أَنْتَ الذي أَشْرَقَتَ في أُفُقِ العُلا فَمَحَوْتَ بالأَنوارِ كُلَّ ضلالِ وبِكَ اسْتنارَ الكونُ يا عَلَمَ الهُدى بالنُّورِ والإَنْعامِ والإَنْصالِ وبِكَ اسْتنارَ الكونُ يا عَلَمَ الهُدى بالنُّورِ والإَنْعامِ والإَنْصالِ صلَّى عليكَ الله رَبِّي دائِماً أبداً مع الإسكارِ والآصالِ وعلى جَمِيعِ الآلِ والأصحابِ مَنْ قَدْ خَصَّهُمْ رَبُّ العُلَى بِكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّ مَ وبارِكُ عليهِ

#### بِسْمِ الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ

#### دعاء للسيد محمد علوي المالكي الحسني

الحمدُ لله ربِّ العالَمِينَ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجمعين، جعلنا الله وإياكُمْ ممَّنْ يستوجِبُ شفاعَتهُ، ويَرْجُو بذلك رَحْمتهُ ورأْفَتهُ. اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هذا النَّبِيِّ الكريم، وآلِه الطَّاهرين وأصحابِهِ السَّالِكِينَ على مَنْهَجِهِ القويم، اجْعَلنا من خَيْرِ أُمَّتِه، واسْتُعْمِلْ أَلْسِنَتنا في مدْجِهِ من خَيْرِ أُمَّتِه، واستَعْمِلْ أَلْسِنَتنا في مدْجِهِ ونُصْرَتِه، واستَعْمِلْ أَلْسِنتنا في مدْجِهِ ونُصْرَتِه، واستَعْمِلْ أَلْسِنتنا في مدْجِهِ ونُصْرَتِه، وأَحْيِنا مُتمَسِّكين بسُنَّتِهِ وطاعته، وأمِتنا على حُبِّهِ وجماعتِهِ، اللَّهُمَّ أَدْخِلنا معه الجنَّة فإنَّه أوَّلُ من يَدْخُلُهَا، وأنْزِلْنا معهُ في قُصُورها فإنَّه أوَّل مَنْ يَنْزِلُها، وارْحَمْنا يومَ يَشْفَعُ للخلائِقِ فتَرْحَمُهَا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنا زيارَتهُ في كلِّ حينٍ، ولا تَجْعلنا عنه مِنَ الغافلِينَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعلْ في مَجْلِسنا هذا أَحَداً إلاَّ غَسَلْتَ بمَاءِ التَّوبَةِ ذُنُوبَهُ، وستَرْتَ برِداءِ المغفِرَةِ اللَّهُمَّ لا تَجْعلْ في مَجْلِسنا هذا أَحَداً إلاَّ غَسَلْتَ بمَاءِ التَّوبَةِ ذُنُوبَهُ، وستَرْتَ برِداءِ المغفِرَةِ

عُيُوبَهُ، اللَّهُمَّ إنَّه كان معنا في السَّنةِ الماضية إخوانٌ منَعَهُمُ القضاءُ عَنِ الوصولِ إلى مِثْلِها، فلا تَحْرِمهم ثوابَ هذه الليلةِ وفَضْلَها، اللَّهُمَّ ارْحَمْنا إذا صِرْناً من أصحاب القُبُورِ، ووفَّقْنا لَعَمَلٍ صالِحٍ يَبْقى سنَاهُ عِلى ممَرِّ الدُّهُورِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنا لآلائِكَ ذاكِرِينَ، ولنَعْمائِكَ شاكِرِينَ، وليوْمُ لقائِكَ مِنَ الذَّاكرين، وأحْيِنَا بطاعَتِكَ مشْغُولين، وإذا تَوَفَّيْتَنا فتَوَفَّنا غيرَ مَفْتُونينَ ولا مَخْذُولين، واخْتِمْ لنا مِنْكَ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ اكْفِنا شَرَّ الظَّالمين واجْعَلنا مِنْ فِتْنَةِ هذه الدُّنيا سالِمينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هذا الرَّسُولَ الكرِيمَ لنا شَفِيعاً، وارْزُقْنا يومَ القيامَةِ مقاماً رَفِيعاً، اللَّهُمَّ اسْقِنا من حَوْضِ نبيُّكَ محمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً لا نَظْمأُ بعدها أبداً، واحْشُرْنا تحتَ لوائِهِ غداً. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا به، ولآبائِنَا ولأُمَّهاتِنا، ولمشايِخَنَا ولِمُعَلِّمينا، وذَوِي الحُقوقِ علينا، ولِمَن أَجْرى هذا الخيرَ في هذه السَّاعَةِ، ولجميع المؤمنين والمؤمناتِ، والمُسلمين والمُسلمات الأخياءِ منهم والأُمواتِ، إنَّك كريمٌ مُجِيبُ الدَّعواتِ، وقاضِي الحاجاتِ، وغافِرُ الذُّنُوبِ والخَطِيئاتِ، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصَحْبِهِ وسلَّمَ. سُبْحانَ ربِّكَ ربِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُونَ، وسلامٌ على المُرْسلينَ والحَمْدُ لله ربِّ العالمِينَ.

هذه القصيدة لسيدنا الشيخ عبد الله بن علوي الحدَّاد

جَوَاب:

قصيدة: يا راحِلاً إن جئتَ وادى المُنْحَنيٰ

وارْعَ النِّمام لجيرَةِ حَلَّوا به واقر السَّلام أهَيْلَه عنِّي وصِفْ واستغطف الأحباب كيما يعطفوا واستَلْهُم باللَّهِ أن لا يَقْطَعُوا قُل يا كِرامَ الحَيِّ هل من زُورَةٍ لم يُبنى هذا الهَجْرُ من فضلاتِهِ يا عُرْبَ نَجْدِ كم تُطِيلُون الجَفَا كلَفاً بكم وتعشُّقاً لِجَمَالكم

إنى لأرثى من بُلِي ببعادِكُم وأرَى الحياةَ إذا خَلَتْ عن وَصْلِكُمْ مَنْ لى وهل لى أن أراكم سادتِي

يا ربُّ مكَّة والصَّفا بمُحمَّد اغْفِرْ لنا يا سامِعاً لِدُعانا

فاحْطُطْ به وانزِل على كنزِ الغِنى وانْشِد فُؤاداً ضاعَ في ذاك الفَنا ما حلَّ بي بعد البِعادِ مِنَ الضَّنا فهم هُمُ أهل المكارِم والثَّنا حَبْلَ المُحبِّ المستهام وإن جَنا أو عَوْدَةٍ لمَرِيض هَجْرَ قد هَنَا إلاً إهاباً فوق عَنظم قد ونا لمُنَبَّم حُشِيَتْ جوانِحُه عنا وتَطَلُّباً لوِصالِكُم أقصى المُنى مِثْلِي واغْبِطُ من إليكم قد دَنا أنَّ الممات آسَرُّ منها والفنا فَسَصِلاً وإلاَّ مَس أكونُ ومن أنا

أنتُم مُرادِي لا أبالِي بعدما بودَادِكُم تحيا القُلُوبُ وحبُّكم وبقُرْبكم ووصالِكُم تَتَنَعَّمُ ال في مَقْعَدِ الصِّدْقِ الذي قد أشرقت والسمُنتَّ فُونَ رجيالُهُ وحُرضُورُهُ وله أيضاً، جواب:

ألا يا اللَّهُ بنظرة مِنَ العينِ الرَّحِيمةِ تُكلُوي ككلَّ منا بني من أمْراض سَقِيمةٍ

تَرْضُوا على بمن أحبُّ ومن شَنَا

نُورُ السَّراثِر خيرُ شيءٍ يُقْتَني

أرواحُ في رَوْض المسّرةِ والهنا

أنوارُهُ بالعَبْدِيا لك مِن سَنا

يا رَب ألحِفْنا بهم يا رَبَّنا

ألا يسا صَساح يسا صساخ لا تَسجسزغ وتسضسجَسرْ وسلِّم لللمقادِيرِ كي تُصحمدُ وتُوجَر وكُـــن راض بـــمـا قــدر الــمـولــي ودبّـر ولا تَسْخَطْ قصا اللَّهِ ربِّ العَرْش الأكْبَر

وَكُـنُ صِـابِـر وشـاكِـر تـكُـنُ فـائِـزُ وظـافِـرْ ومــــن أهــــــل الـــــــــــرَائِـــــــرُ

رِجِالُ السلَّبِ مِن كِلِّ ذِي قسلسب مُسنسوَّرْ مُصَفَى من جميعِ الدُّنْسِ طيِّب مُ طُهَّر

وَذِه دُنْ ــــــــا دَنِ ــــــة حـوادِثُ ــهـا كـــــرة وعِيدَ شَنَّه احقيرَهُ ومُدَّثُها قصيرَهُ ولا يُسحرَّ عسليها سِوى أعمَّى البيصيرة

> عَدِيدَ العقل لوكان يَعْقِس كان أَفْكُرُ تفكِّر في فناها، وفي كَثْرة عَنَاها، وفي قِلَّة غِناها

فَــطُــوبـــى ثــم طُــوبــى لــمــن مــنــهــا تــحـــدر وط للسقه ا وفي طا عدة الرّحم الله المسمّر ألا يسا عَسيسنُ جُسودِي بدمسع مسنكِ سائِسلْ عملي ذاك الحميسيب المني قسد كان نازل مُسعَسانَسا فِسي السمَسرَابِسعُ وأمُسسَسى سَسفُسر رَاحِسلُ لُ مِن بِعِدِه مُكَدَّرُ

وأمسسي العقب أب والبسا

ولحن خشبيَ اللَّهُ وكُدلُ الأمْسر لسلَّهِ ولا يَ بُ ق مِي سِ وَى السلَّا لِهِ وَلا يَسبُ وَى السلَّا لِهِ السلَّا لِهِ السلَّا لِهِ السلَّا لِ

عسلسى يَسشَّارِ جسادَتْ سسحانِبْ رخسمَةِ السبِّرْ وحَديَّاهُم بِسرَوح السرِّضي رَبِّسي وبسشَّر بها ساداتينا والشيوخ المعارفونا

والهسكونسا واخسبساب لهسم بسقسلسبي نساذكونسا ومسنسهم فسى سرائس فسؤادي قساط أسونسا بسساحة تُسربُها مِسن ذَكِع السمسك أغطر منازِل خَيْر سارَهُ، لكلِّ الناس قارَهُ، محبَّتُهُم سعادة

ألا يسا بَسخستَ مسن زا رَهُهم بساله صلى وأنذَرْ إلىيسهم مُسخَتَنِي كمل مسطملُ وبِ تسيسسَّرُ وله أيضاً، جواب:

> ألْفَ صلَّى اللَّه على زين الوجودِ قصيدة:

زارَنِي بعد الجفا ظَبِيُ النَّجودِ وسقاني من رحيق بالبديد قلت أهلاً يا غزالَ الرَّقْمتين لا تعَدِّي لا سُوَي نجى المُقلتين أقبلتَ لي حينَ أقْبلت البشائِر كم وكم لي من مرام ومرامِرُ يا قضِيباً يتمايل في كثيب عُد إلينا لا تَخف قول الرَّقيب يا رَعَى اللَّهُ ليالاً بالمعاهِدُ هل ترى عيشاً تقضّى ثُمَّ عائد إِنَّ لِي فِي اللَّهِ آمالٌ طويله ليس لي في نَيْل ما أرجو وسيلة وله أيضاً، جواب:

صلُّوا عـلى معددِنِ الإيـمـان

من سَكَن طِيبَهُ وخيَّم في زُرُودِ

عَنبريُّ العُرْفِ ورْدِيُّ الخُدودِ وشفى بالمُلتقى قلبي العَميدِ أنتَ قرَّة خاطِرِي أيضاً وعَيني هكذا ترعى ذمامي وعهودي بالأماني والمُني يا ظَبِي عامِرْ فيك يا دُرِّي المباسِمُ والعُقودِ عندما هبَّت له ريخ الجنوب يا مسرّاتي إذا ما عاد عُودِي نِلْتُ فيها ما أُرجِّيهِ وزائِدْ إن وإلا بالبكا يا عينُ جُودِي وظُنونٌ حسَنَه فيه جميلَة غير طَهَ المُصطفى زَيْنُ الوجود

المُصطفى خيرٍ مَنْ نُبِيّ

ما غرَّد الطير في الأغصان قصدة:

ما بال جيرانينا بالبان وصيروا حظنا الهجران أصبحت من بعدهم ولهان تَجرى دموعي على الأوجان یا سَعدُ ما کان فی ظنّی بعد اللِقا يُعرضوا عني فقل لهم يا أخا اليُمن وأيسن عسهسدٌ لسنسا قسد كسان سقياً لأيامنا اللاتي كانت بها كل لذّاتي لولا التَّرجي لما يأتي لمَازَّقَتْ قلبي الأحزان عِث بالرِّجا والأمل با صاح وزَجْ وقـــتَــكَ بــالأفــراح وارْقَ إلى عسالَهم الأرواح ولا تُعَوّل على البجشمان فسهال تسرى يُسسعِدُ السَّهارُ من قبل أن ينقضي العمرُ ويحذنك الركسن والحجر وبالمُعَرَّفِ مِن نُعِمان وله أيضاً، جواب:

صلّى ربُّنا، على مُزيلِ الغياهِب قصدة:

ما بالَ العيون تَذْري الدموع السواكِبِ لواعِجٌ ما تهُونُ من طول بُعد الحبائِبِ ما هبَّ النَّسيم من حيِّ سلمَى ولُبْنى

أو مساحدا حسادِي السرَّكْسِبِ

مسالُسوا عسن السوُدِّ والسحُستُ منتهم وما ثمة من ذُنب مُستبِّم البجسم والقلب كأنها ماطِرُ السُّحْب أنَّ الأحِـبِّـة والــجــيــران ويستسرك ونسى كسذا حسيسران أيسن السمواثية والأيسمان بالسَّفح من جانِبِ الشُّعْبِ مرَّت لناً بالحِمَى المأنُوس في عالم الروح والمحسوس مِن نفحَة المَلِكِ القُدُّوسِ وذُبْتُ من شندًةِ السكنوب وحسن الظن بالمعبود ولا تأسف على مفقود فإنه الأصل والمقصود فإنسما هدو للتشرب بعد التفرُق والبَيْن بمُلتقى قُرَّةِ العين من مُنْتَهي الحُسن والزَّين مسواقِسفُ السفسوز والسقُسرُب

مَنْ أسرى به، جِبريلُ أعلى المراتِب

من فرطِ الشُّجونِ كالنَّادِ بين الجوانِبِ ما أدرِي ما يكون ضاقَتْ عليَّ المذاهِب في الليلِ البهيم إلاَّ وباتَ المُغنَّى

الصَّبُّ السقيمُ مُبلبلَ البالِ مُضنَى يا شادِنْ زَرُود لِمَ تجافيتَ عني أَشْمَتَّ الحسود عليَّ إذْ بان وهْنِي إنى يا عَذُول باللَّه مولاي واثِق دائِم لا يـزول وهمابُ فـشَّاح رريَّ والهادى البشيرُ خيرُ البرَيَّاتِ جَدِّي بالطُّهُر النَّذير أنالُ غاياتِ قصدي وله أيضاً، جواب:

ألف صَلَّى اللَّه على المَدَنِيِّ قصيدة:

يا وَجِيهَ اللَّهِينِ والكَّرَمِ وسليل السّادة الكبري مِسن إمسام كسامِسلِ عَسلَسم أنت نُرجو بعدهم خَلَفٌ قَـدَم الـعـهـدِ بـشـارَتُـهُـم تَسبسُلُسغُ السقسصدَ وتُسذُرِكه يا وفّي العهد والذُّمم وصحيح الودة صافيه وافَتِ العبد مقالَتُكُم راق معناها وصورتها فجُزِيت كلَّ صالِحةٍ وخظيتم بالمراد وبالشو والفقير المحض معترت غير أنَّ الفضلَ مُرتقبٌ وصلاة اللَّهِ خالِقِنا أحمد المختار سيدنا وعلى آلِ النَّبِي مع الصَّحبِ والأتباع كُلُّهم

سهرانَ الجُفُون كئيبَ حيرانَ ذائِبْ يا ورْدَ الخدود ما كان ذا فِيكَ ظنِّي ظنَّ أنى أهُونُ كلاًّ ورَبِّ المغارِبُ البَّر الوَصُول خالِقْ جميع الخلائِقِ في حُسْن الظُّنون باللَّه كلَّ المطالِب البدرُ المُنير به تمَّ فَخْرِي ومجدي من كلِّ الفنون على هوانِ المُجانِب

سيِّد العُربانِ والعَجم

وحليف الجلم والحكم سابقي العرب والعجم فإمام فاضِل علم صالِحٌ مُاضِ على القَدَم عسند ربِّ العرشِ فياستَ قِم من مُفِيض الفضل والنِّعَم وحميد السعي والشيكم مِن قَدِ الأكدارِ والسُّهم فعَدَتُ مِن أحسنِ الحَدَّبُ وبلغشم مُنْسَهِى الهِمَم لِ والــمــأمــولِ مــن أمَــم مسنسه بسالإفسلاس والسعسدم من عظيم الفضل والكرم تستنعنشك سيتك الأمَسمَ 

وله أيضاً، جواب:

يا رسُولَ اللَّهِ سلامٌ عليكَ يا رفِيعَ الشَّانِ والسدَّرَج قصيدة:

مَـرْحــِـاً بِـالــثّــادِنِ الــغَــزَلِ

زارنى وفسنا على مهل ينثني في الحُلى والحُلَل سحراً تهتز كالشَّمَلَ ليسس كساسُ الإثسمِ والسزَّلَسلِ من جميع الدَّاءِ والعَلَالِ للدُّ لي في النَّهلِ والعللِ رائستُ الاثبالِ والسَّفُ بَالِ رقً في الأبكيارِ والأصل بِئْس حال الخُلْفِ والمَلَلَ قىمىر يُصطاد بالمُقَل نازلاً بالمنزِلِ الخَضِل بين ربع القوم والحبل غَـدِقٌ فَـيَ إِثـرِ مُـنـهـمِـلِ خَصِرَ الأوعارِ والسَّهَل ومـــحَـــطُّ الــــــّـــــادَةِ الأُوَلِ فى أمانِ اللَّهِ خيرِ وَليّ جـلً عـن شِـبه وعـن مَــثـل أحسمسد الأمسلاك والسرسل من بني الزُّهرا وآل علي جامِعِي العلم والعمل وأذى بالبيض والأسل أمَّهُم في الخِصبِ والمحلِ بابن عيسى السيِّدِ البطل عَـلـوِيٌّ الـمـذكـورُ فـي سَـمَـلِ بالإمام الجامع الحفيل والعفيف المحسن البذل

كقيضيب الباذِ في كثُب كلمًا هب الجنوبُ له ه و من كاس الصّبا ثُمِلٌ فشفى نفسي برويت عَـطِرُ فـي ثـغـرو بَـردُ ما أحَديداهُ وأله لله أ خُلْقه مثل النِّسيم إذا ما به خُهلُفٌ ولا مَسلَّلٌ فَ رُغُه ليسل وغُرتُه لم أزل في حالِ عِسرت فسقى الرَّحمٰ ن معهدَه وسيقي الساحاتِ مُنهملٌ يُـضْحِي الرَّبْعُ بـه خَـصِـباً مَـرْبِعُ الأحـبـابِ مـن قِـدَم من تَوِيم الخير لا بَوِحَتَ الإلْـهُ الـــُحــقُ حــالِــقُــنــا وأمان المصطفى المدني وأمان البعسسرة السشرف وبني علوي قادتينا وحُـماةِ الـجارِ مِن رهَـق الكِرام المُظْعِمين لمن مشل مولانا المهاجر لُـذُ وعُسبيدِ السَّدِي يستُسبَعه وعملي شيخنا وأتسى والفيقييه الجبر عُمْدَتنا

لمسواريث السرسول خسؤوا ومِن السِّبطين قد وَدِثوا من أصول طُهرَّت وزَكت وفُسروع قسد تسمَست وسَسمَست هــم أمـانُ الأرضِ مــن فــزَع لُـذُ بِـهـم فـي كـلُ نــائِـبـةٍ أحمد الهادي وعسرته أو تعنسنى المورقُ في سَحر وله أيضاً، جواب:

صلَّى اللَّهُ على الهادي محمَّد وسلَّم بالغَدَاةِ وبالعشِيَّةِ

لجيران لنا بالأبطحيّة وأودَعْتُ النَّسيم حديثَ حبُّ دَفِينِ في الفؤاد به حياتي تُزمزمُ للحُداةِ بلذِكر ليلى فياصبُو ثبعً اصبُو ثبع اصبُو وليست للغوانى والأغانى ولا للغانيات بأي معني حقائقُ بل رقائِقُ قد تسامَتُ مناظر للنواظر من قلوب وأرواح تسطسي ألسى عُسلاها فتسرِّحُ في رياضٍ من جنانٍ فوا شَوْقَ الفؤادِ لخير عَيش عسى الربُّ الكريمُ بمحِضِ فضلٍ وله أيضاً، جواب:

يسا السكَّسةُ اغْسِفِرُ لسي ذنسوبسي تصيدة:

وأمير المؤمنين علي شم كسم خسيس وكسم بسدّل من جميع الرِّجسِ والدَّخلِ للعُلى من غيرِ ما جدّلِ وهُداةُ الخلقِ للسُّبُل وادْعُ ذا السعسرش لسهسم وسَسلِ تستنغسشى خاتيم الرسك ما سَرى بَرْقٌ على القُلَل بعن فسون البان والأثل

بَعثتُ مع النُّسيماتِ التَّحيَّة قديم كان من يوم القضيَّة إذا صال الفناءُ على السويَّة وما هي يا فتى بالعامِريَّة ولا كالسسبواتِ العُلْريَّـة ولا للشهواتِ اللَّذيوية ولسكسن لسلأمسود السعسلسؤيسة بأؤج الحضراتِ الفُدسية مُطَهَرةٍ زكِيَّاتٍ نَـقِيَّة بأجنِحَةِ العَزَامِ المقعَدِيَّة وتأوي للقناديك المضية مع الأحبابِ في الغُرَفِ العلِيَّة يُبَلِّعنا أقاصى الأمنيية

واجعل الجنة حلالي

قد كفانى علم ربسى فددعائسي وابستهالسي فللها السسر أدعو أنسا عسبسد صسار فسخسرى قد كانانى عالم ربنى يا إلهي ومبليكي وسما قدحل قبلبي فستداركسنسى بسأسطسف يا كريم الوجه غِنْسَى قد كفانسي علم ربسي يا سريع الخوث غوثاً يَسهُ زم السعُ سسر ويسأتسى یا قریباً یا مجیباً قد تـحـقّـقـت بـعَــجــزى قد كفاني عِلمُ ربّي لهم أزل بالسباب واقِف وبسوًادِي السفَسضلِ عساكِسف ولِ حُرِيبُ لازم وأنيسسى وجمليسسى قد كفانِسى عِلمُ ربِّسى حاجَةٌ في النفس يا رب وأرخ سِـــرِّي وقــــلـــبـــى فسسى سُسرور وحُسبسور فالهنا والبسط حالى قد كفانِي عِلمُ ربِّي وله أيضاً، جواب:

ىسا تسوَّابُ تُسبُ عسلسيسنس قصيدة:

من سُوالي واختياري شاهِداً لي بافتِ قاري فى يىسارى وعىسارى ضِحسن فَسفْسرِي واصْسطِسراري من سؤالي واختياري أنت تعلم كيف حالى من هموم واشتيغال مننك يبا مُنولي النمواليي قبل أن يَـفْني اصبطباري مِن سُؤالِي واختياري مسنسك يُسدركسنسي سريسعساً بالندى أرجو جسسيعا يا علِيماً يا سميعاً ونح ف والكساري من سُؤالي واختياري فـــادم ربِّـــى وُقُــوفـــى فادِمْ رہے عُکُوفیی وهدو خسأسي وحساب يسفي طُـول لـــــــــــــــــــــــــــــــــون من سووالسي واختياري فاقضهايا خير قاضي مِن ليظاها والسشواظ وإذا مسما كُسنستَ راضِسى وشــــعــاري ودِتَـــاري من سؤالي واختياري

وارحمنا وانظر إلينا

خُـذْيـمـيـناً خُـذْيـمـيـناً واتَّت السلَّمة تسعسالسي عن مقالِ المُلحِدينا الإلْـهُ الـحـقُ ربُّ الـعـرش ربُّ الـعـالَـمِـيـنـا

هـــو ربُّ الأوَّلــيــنــا هـــو ربِّـــي هـــو حَـــشـــبـــى هـ و غـ فّ ارُ الـ خـطـايــا ربٌ وادخِــلـنـا جــمــيــعــاً وارض عنسا واعنف عنسا مِنْ عددابِ في جمهناً م وغصاة فاسقينا ربِّ وادخِـــلْــنـــا جـــنـــانـــاً إذ يُسنادَونَ ادخُسلُسوها وصلاةُ اللَّهِ تَعْسَمِي وعسلسي آل وصَــخــب مسا تُسلَسى نسالِ فُسرآنساً هذه القصيدة للشيخ عمر بامخرمة.

جواب:

مرحبأ بالنبئ والأنبيا والصحابة

يا أبركَ اليوم يوم اللَّه فتحَ قُفلَ بابه وانجلى الشُّوقُ ذي كُنا نُقاسى عذابه مِنْ شُكْرِه أو ذِكْرِه أعطاهُ من كلِّ بابَه فأنت يا من خطا وأمسى ونفسُه هيَابَة واصرف أمرك إليه أوْحَدَه وَحْدَه ونابَه أو تخوَّفتَ من جَور الزَّمانِ انقِلابهُ لا ولا ربَّ غيرُه يُطلب أو يُهزَابَهُ والذى فيه رُجُوانا ومنه المهابّه فامسح آثارَها وإن كان فيها صلابَهُ

عبن سَبِيل النَّاكِبِينَا

هـــو ربُّ الآخِــريــنــا هـو خـيـرُ الـرَّازقِـيـنـا هـو خـيـرُ الـرَّاحِـمِـيـنـا فى العِبادِ الصَّالِحينا وأجرنا أجمعينا أُدْصِدَتْ لسلمُ جُرِمينا وعُستاة كافِرينا أُزْلِفَتُ لِلمُ تَصِيبًا أحمد الهادي الأمينا وجميع التّابِعَينا جاءَ بالُحقُّ مُبِينا

يوم قُمنا عسى دَعْوَة مِنَ اللَّهِ مُجابَه

وانفتح باب مولانا بدعوة مجابة اشكُرُوهُ اذكُروه إنَّه تعالى جنابَه في حِسابي وممَّا ليس هو في حسابَّهُ اسْتَعِنْ بِهِ ولُذْ بِهِ واجتهد في طلابَه فى مُهمَّاتك إن عضَّك زمانُكَ بنَابَهُ فإنَّها ما تقع لك من سواهُ استِجابَهُ يا سَميعُ الدُّعا يا مَنْ إليه الإنابَهُ فَذِكْ دارى بها قَبْلَ القضا والكِتابَهُ ودِّيَا اللَّه جلامِدْها الصَّليبَهْ مُذَابَهُ

وله أيضاً، جواب:

ربِّ أسألك بِحُرمَةِ سيِّدتِنا خديجة قصدة:

يا ضَنِيني ضَنا حالي ولا أطمعُ بحِيلَة الآدَمِي ما يقع له غير ما قد قُضِي له فاشكُر الله على ما أعطاكَ يا بُو جميلَة فاشكُر الله على ما أعطاكَ يا بُو جميلَة كم وكم قد تَقلّت حالْ كم من قبيلَة يوم هو في غُرف ذيكَ الجِنانِ الظّليلة مِن دُمُوعه ومن حُزنه ولجَة عَويلة أوقدوا له فلولا السَّابِقة والوسيلة ويش قد جرَّعُوا موسى بكاسٍ مليلة قبل يُفطم وسُوراً فيه كم من دَعِيلَة كان هو والصحابة كلَّ حدّ بالنَّقِيلة ما تقعهُم ولا حطَّ الحُمُول الثقيلة ما تقعهُم ولا حطَّ الحُمُول الثقيلة خاف ذا شيء لمن قد راح رَخَه وقِيلَة ذا كلامي لمن قد راح رَخَه وقِيلَة خاف ذا شيء لشيء يا أهل الجناتِ الدَّويلة وله أيضاً، جواب:

ألْف صلُّوا على من كلَّمَتْهُ الغَزَالي قصدة:

عَذْبُ كنا وكان اللَّرُ والدَّهرُ حالِي والحفَارِد تُغَرّدُ في الغصونِ الطّوالِ والحُجبِّينَ عن عُذّالهم في اشتغالِ في صفَتُهُم ونا منهم وقد كان حالي ثمَّ ذا الحِين خاشِي من صُروفِ الليالِي بأن ذا الحِينَ يا باهِيَ المُحيّا بَدالِي من خبايا زوايا صفوتي واتّصالي وإنّها مِثلَ ما قد قَدَرُوا في المقالِ

زوْجَة المُصطفى عَجِّلْ لنا بالفَرِيجة

حِيلَةُ العبدِ فيما قدَّر الله قليلَه لو تَعِب ما تَعِب ما زيّدوا له فَتِيلَه والزَمِ الصَّبرِ فإنَّهُ مَذْهَب أهِيلَه اذكُر آدم وفكّر في قصصه الطويلَه أنذره سابق القُدْرة ولأحدِ رثِيلَه واعتبِر في الذي البَارِي قضى في خليلَه ما نجا من تلظّاها ولاهِبْ شِعِيله قد طرح في غيبَها الهائِلات المَهِيلة وإن ذكرت الذي ما في الخلائق مثيلَه ثم ضاقَتْ بهم مكّة وصارت زَعِيله غير الإبعادِ من مكّة وصارت زَعِيله واستَرَدُوا حَرَمْ مكّة بصافِي صقِيله واستَرَدُوا حَرَمْ مكّة بصافِي صقيله قبل يُمسي في الشّامات ما حدِّ يقيِلهُ قبلُ مَن لا يُزيلُ المُنكرَ اللَّهُ يُزيلُهُ كَلُ مَن لا يُزيلُ المُنكرَ اللَّهُ يُزيلُهُ كَلُ مَن لا يُزيلُ المُنكرَ اللَّهُ يُزيلَهُ

أحمد المُصطفى المُخْتار بَدْرِ الكمّالِ

والهوى غصِّ وأراضِي الرِّضى له تُلالِي والخواني تُغَنِّي في ثَخِينِ الظِّلالِ حالُهُم حالُ مَن لا هو بغيره مُبالي ما أجعلُ الناسَ أصحابي ولا المال مالِي بَذَلَتْ بي ودالتْ يا غريبَ الدَّلالي لأهلِ العيان وارخص حُورُها كل غالِي فاعترَفْتُ أنَّ صِدقي اليومَ عينُ الكمالِ المعالي سفايل والسَّفايلُ معالي

لكن المُرْتجي يا جوهريَّ العسالي واللُّواحِق سوابق والسَّوابق تُوالى مالِك المُلكِ وأهْل المُلْكِ مَوْلَى المَوالِي بابُ من جلَّ عن تقدير ضرْب المِثالِ هذه القصيدة لسيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس.

#### جواب:

صــلُــوا عــلــى مـعــدنِ الــرســائــل الشصطفى حاوى الفضائل

مُطَوَّقٌ بات على الخمائِل تسرك نسوادى السعسمسيسد ذاهسل شوقى إلى زينة الخلاجل ذي حُسنها جامِع الفضائل باللُّط فِ والدُّسن والبّهج

وكُلُّما هبَّت الشَّمائِل واللُّهُ ما أصغِي لقول عاذِل قد طالَ بُعدِي عن الحبائِث ما لي سَمِرٌ سوى الكواكِبُ نسلَرْتُ لسلُّسهِ نَسلْرَ واجِسب سأوهِبُهُ لِلَّهِ كل حاصِل واللِّهِ ما أعشق أحد سِواهُ

سقاكُمُ السَّهِ من مـناذِل بسكسل مُسزن خسديسق وابسل تـقـولُ هـل مـا مـضـى يُـعـاود یا ساکنی وادی ابن راشد السُّلَّةُ على ما أقولُ شاهِد عساد إن أتست مسنسهسم رسسائِسل سألتُ ربَّ السما الكريسم

محمد الطهرما أحسنة فى جنَّةِ الدُّلْدِ مسكنة

يُـــِـرُّ صَــوْتــه ويُــغــلــنــة حرَّك من القلب ساكنَه يُسهب مُ قبل بي ويُسف تِنَهُ والمحالُ في المحدِّ زيَّنَهُ والـــوردِ والآسِ والـــدَّعَــــجْ أشرراكُ يسا صاح لسلم هَ ج

ارتّاح قبلبي لِمُوطنه ما أتعبه منى وما أشبجنه ما كان هندا بنخاطرى والسندومُ قد عاف نساظري إن خِــلِّــى أمْــسَــى مُــســامِــري مـــن خِـــفٌ مــالـــي وأوْزَنَــهُ وغاية القصد لي رضاه مستسى مستسى نساظ سري يسراهُ

بسلادَ خِسلُسى ومسسسكَسنَسهُ وأللة عسيش واحسسنه كعنهدي الساضي القديدة ومُنْت هدى السُّولِ في تَرِيهُ إنسى لسهسجسرانسهسم سسقسيسم تُهيه م قبله ويُستجه يُلديكم بسالمعزِّ والنَّمعيكم

أبا الحسن فاضل ابن فاضلُ وفى جميع الفنون كامل وله أيضاً، جواب:

يها السلَّه بها ربُّ يها ودُود قصيدة:

هـــفاء مــيّاســة الـقــدود والبوردُ قبد زيّبن البخيدود إن كان زانَ السسما وقُود أقسم بهاما أعشق أحد سواها

ذا السذي أهسوى فسى السهسوى هسواهسا

أجب ثرمًانة النبيهود لا أستمع زجرة الحسود باللُّهِ با جبرة اللُّوي إنسى عسلسي مسقبض السهسوى وكيلُّ أحبوالِكم سَوَا ما حِيلَةُ الماكِن القُيُود باحَ البجف ما ذا التَكتُب

وكبيف لي يستبغي البجُحُود والـــدّمــع مــن أعــدل الــشــهـود ما هبٌّ من نحوكم نسيم شوقاً لمن حلَّ في تُريم أذكر بها عهدي القديم يا ليت تياك لي تعود بجاه سيدنا النبئ محمد من أحبّ واتّ بَعه يُستعد

عملى التُّقى لملولى المحكيم

شيبخ النبي صوف ومعدنه 

متى متى روضة النّبى نراها

يكاديكسو جسمها شعرها وعينها قدزانها خورها قىمىر فىهدا فى أرضها قىمىرُها وغايمة المقبصد ليي رضاها

وأحِبُّ من فوقِ النُّسرى ثراها سيَّان عندي نفعُها وضرَاها

لا تَهْدِمُوا بِالبُعِدِ مِا بِنِيتُم لم ينسَكُم قلبي وإن نأيتُم إن شنتُم وضلِی وإن أبيتم النَّف سُ مُنقادَة لمن سوَّاها

يا عندُولي جُرْتُم عليَّ جُرتُم فسلسيس لسى مَسخُسلَ ص وإن عسذَلْتُ م

وأعيننى في خدِّها مَطرها على المحبَّة نصَّ مُعتبرها إلاَّ أطار الـنـوم مـن جـفـونـي إن قربوا وضيلي وإن جَـفُوني أيام قرّت باللِّفا عيوني ونَجْتَنِي بالوصل من ثمرها الهاشمى الأبطحي المُمجَّد

بببركت أخمى الحدود وفى القيامة ما نرى سقرها

شريعت وأنب الوجود عَمّر إله الخَلْق من عمّرها

ليلة وصالك ليلة الغنائم وأنا سُويهِ في هواكَ قائِمُ تركتنى ياخِلُّ فيك هائِمُ من ليس يسمعُ فيك لوم لاثِم ما اللَّنب تُنْكِر صُحْبتي وتجحَدْ عنى فما هذا الجفا وذا الصَّدْدُ عليَّ إنِّي عبدُ قَبْض في اليدُ لولا الجفا ما أصغيتَ للنَّمائِمُ أحِيدُ أنَّ عيني قد جرت لها عين ونمَّتِ الدُّسَّادُ بينَ البَين لا تَخْلِطِ الزَّينِ المليحَ بِالشَّينِ كَنُّرْتَ في الدَّعوى وفي الخصائِمُ مَا فَادَنِي في عِشْقِهِ الغَوَانِي سأنساهُ من قبلهي ومن لساني خير البرايا كامِل المعاني المُرْتجى في الحَشْر للعظائِمْ أحمد رسُولُ اللَّهِ خَيْرُ مُرْسلُ بــه الـــــ بـــيـــون آخِـــر وأوَّلْ للمذنبين يشفغ لهم فيُقبل له الصّالة ثمّ السالام دائِم

وله أيضاً، جواب:

قصيدة:

> أحمري الحسائس كييف تُسباتَ نسائِسم ومِــنَ الــظّــلانِــمُ كبيف لا تُسلائك يا مُصورة الخصد قط حددًّئيك حد والشهود تشهذ للجفا علايث يسا مُسكّسحه السعسيسن مسن مسرّامِسي السبّسيسن یا مُلِیح یا زیْن أيْسش مِسن جسرائِسم ساغ تنزم زماني والسندي حسفسانيسي وأمسدَحُ السيسمسانسي ناقضض المعدزائم ذا نَسبِ مُ فَسفَّ ل وعسلسيه السمسعسوَّلُ دُرَّةَ آلِ هـــــاشِـــــم هذه الأبيات للسوديُّ.

> > جواب:

اللَّهُ قصيدة:

على العقيق اجتمعنا ما ظن مجنون ليلى محاظن مجنوني عُيُوني ما زلْت أمّ المصطايا السي مسنوال قصوم الاثنين في المقتلة خمل ما الاثنين هم مسادة خمل مُهُ وني المسوقة خمل ما المسوقة ما المسوقة المسلامي عمليهم واقرأ سلامي عمليهم واقرأ عين وسُولي ينضحك المسوقة عَيْشِكُ ومِلْحِك

ندحن وسُودُ السعيونُ قسل جُنُوني ولي ويسا جُهُ فُوني بعض جُنُوني ويسا جُهُ فُوني وقل وقل الله وقل وقل الله وقل وقل الله وقل والله وقل الله والله والل

#### وهذه الأبيات للحبيب أحمد المساوي الساكن بجهة اليمن بأرض الحج. جواب:

#### صلُّوا على من جاءنا بالبيِّنات المُصْطفي شَفِيعنا

#### قصيدة:

لِم ن حيام وقص ورٌ عالِياتُ من دونِها البيضُ الرقاقُ المُرْهفات أين أم صنادِيد أم مقادِيمُ أم ثُبات يُقدِم ويطعن في الصُّدورِ العاليات يُقدِم الصفَّ الشِّحين إلاَّ الشخين ما يَهْزِمُ الصفَّ الشِّمالِ وأهل اليمينُ ما يَسْتَوون أهلُ الشِّمالِ وأهل اليمينُ ولا ينالُ القُرب غيرُ الصالحين ليس الفتى من يدَّعِي بالسَّالفات ليس الفتى من يدَّعِي بالسَّالفات أنا المَسَاوِي أحمد وجدِّي أحمدا أنا الهِزْبَرُ الصَّلُ أنا سَمُّ العِدَى أسمع مُنادي الحقِّ في وقتِ النَّدا أسمع مُنادي الحقِّ في وقتِ النَّدا

أنوارُها لاحَتْ لننا النحيل النحيل النحيل النحيل النحيل النحيل والمقنا وأيس من شا النحنا ذاق العنا ولا يُسول إلا جسبان النحوف ما هو كالأمان النحوف ما هو كالأمان إن النفسي من قال أنا المساوي وابنُ الرَّسول أنا أشهُ مِي فيها تَصُولُ وما أشتهي القايل يَقُولُ وما أشتهي القايل يَقُولُ وما أشتهي القايل يَقُولُ

وابئ المشانِي والشَّنا

ابــنُ طــه والـــجُــرُز والـــذَّاريـــاتِ وهذه الأبيات لابن الفارضُ رضى الله عنه.

جواب

يا مَنْ قد حَضرَ صلُّوا على خَيرِ البشر قصيدة:

عيني نظرَتْ وأفتِي من عيني ما يَا إن كنت قمراً فنجمك الصَّبحُ أنا خاتِمِ سيِّدي أنا مالي أرى عنك عنا مملوةً أهواكَ وأنت لي قليل الإنصاف أشكُر أهواهُ رَشاً سِهام عَيناه يَهوي هذه القصيدة لسيدنا أحمد بن محمد المحضار.

جواب:

يا ربَّ السَّما نظرة إلينا سرِيعة قصدة:

تُذهِب للعَمَا عن كلِّ عينٍ وَجِيعة قُمنا بالدُّعا للَّهِ مولى المَوَالِي يَسْعد من سَعىٰ وقامَ في اللَّيلِ تالِي عبدٌ لم يزل بالبابٍ واقف يُناجي في وادِي العَجَلْ قومٌ تُضِيء كالسِّراجِ غِفْنا يا مُغِيث باليُسرِ من بعدِ العِسارِ بالغَيثِ الحَثِيث تشْفَعْ لنا أمُّ الأطهار يا أمَّ الحَجُون ضِي على شِعْبِ مِعلاه يا أمَّ الحَجُون ضِي على شِعْبِ مِعلاه هم ذي يشفعُون والحُكمُ والأمرُ للَّهِ ذُورِي رَبْعنا يا رحمة اللَّهِ زُورِي رَبْعنا والعيشُ هذا المَريري وله أيضاً، جواب:

نتوسَّلُ بالحَبَابَة والبتُولِ المُستطابة قصدة:

طه المُشتهر من جاءً بالدِّينِ الأبَرّ

ما يَ فَتُلني إلاَّ سوادُ العين خاتِمِك النَّهب وفصُّ خاتِمِكَ أنا مملوكُكَ أنا من قَبْلِي قبض الثَّمنا أشكُوكَ غداً إلى خَفِي الألطافِ يَهوى تَلَفِي ومُهُ جَتي تَهُواهُ

تُبْرِدُ للظَّما ورحمةُ اللَّهِ وسِيعة

يحصل كلما نرجوه يأتي جَمِيعه في الدُّجى دُعا وقْتَ السَّحَرْ في الليالي يَجْفُو المضجِعا والنَّفسُ تأتي مُطِيعة غارِقٌ في الزَّلَل والمشي يمشي عَوَاجِي غارِقٌ في الزَّلَل والمشي يمشي عَوَاجِي أَحْيَو المرْبَعَا قامُوا عُلُوم الشَّرِيعة يُهْزَمُ للخبيث يَجْلى جلابيب الأكدار يُحْجِي للجِمى أمُّ البتُولِ الشَّفِيعة من حيثُ الرُّثُون حلُّوا وظلُّوا بأعلاهُ من حيثُ الرُّثُون حلُّوا وظلُّوا بأعلاهُ غيثٌ قدْ هَمَا وأمْسَتْ حُرُوبُه نَقِيعَة أُمِّي شِعْبَنَا وانْعُمِي بحُضُور قُلُل يا أُمَّنا أمَّ البتُولِ المَنيعة قُل يا أُمَّنا أمَّ البتُولِ المَنيعة

والنَّبِي ثم الصحابة فعسى دعوة مُجابَة

وحـــمـــاتٌ واســــــــــــادَتْ وسكب ماء السبحابة وبسمسن قسد حسلً مُسعسلسي لسلسنسسائسة والسقسرائسة فعسى المكشورُ يُـجُـبر وكهفه شهراً السغيلايسة ورسُولُ السلِّسهِ نسائِسب قسد حسدَتُ فسيسنسا ركسابسه ولسه ابسغست سلامسي فهمو في ذيبلي ذُنبابه طِينُها من خيبرِ طِينة ما نـخاف إلاَّ انـقـلابَـهُ با يُسقِرُ السِّلَةُ عَسِيني لا يُسرَوُّ عَسنِسى حسسابِه لـــم أزل بــالــبــابِ لاجِــي ويُسهل للصّعابية ثه عسامِسل بسالهمَسلِسيه فى السماوات الحجابة يسفستشد السرّحسان بسابسه

وعسلسى بسشسار جسادت وليسالسي السخسيسر عسادت مرحباً بأهل المُصَلَّى وكروس الخير تُسملي يا خاليالى لاتنضاجًار يَــــُــ الــــُـه مــا تــعــــــــ ر ربُّنا يُعْطِى الرَّغايِّ وعلا ليك ألكت إيب سيند ألسر سُل السكسرام فعسسى يُسبُسري ذِمسامسي مّـن رسُّـولـي لــلــمـــديــنــة قبل ليهم فُكوا الرَّهينة وعسسى بسالسمسزوقسيسن قبل ليهم ينقضُون دَيْنِي إنسنسى فسى السلسه راجسى فعسبى يُصلح عِوَاجي ربُّ اسْـــتُــرِ لـــلـــةــــــِــــح بالملائِك في الصَّفِيح بالنسبي زينن السوجسود والمنصف قدة والسعسم ود هذه القصيدة لسيِّدنا عبد الله بن علوي بن حسن العطّاس.

#### جواب:

يا إله السَّما نَظرَة إلينا سريعَة

لاحَتْ أنوارُنا لأهْلِ الحُصُونِ المنيعة أرضُ الأحبابِ بعد العُسْرِ أمسَت نَقِيعة ساتِرُ الحالِ يستُر حالنا ما يُذِيعه وأنتَ يا ذاكَ فاسمع من علومِ الشَّرِيعة

نظرة الخير ذي تَشْفِي القلوبَ الوَجِيعه

اللَّهُ أَعْظَى عُبَيْدَة ما يُهَمَّلُ ربِيعَه يا أركَ اليوم حُجَّتنا عليهِم رفِيعه وأصبح الكَرْبُ ولا في صفاتِه جميعَه قَرِّب الطَّار حَكِّم يا مُرِيدي فَقِيعه

فإنَّ لَي فن في هذي الصفاتِ الوسيعة غير جُملة قطعنا البيع من كل شِيعة قد قطّعهُ المُمَجَّد كيف يرجِع شَفِيعَهُ هم جنودي وعَوْني ذو القلوب السَّمِيعة والصلاة على الشافي القلوب الوجِيعة وله أيضاً، جواب:

صلِّ يا ربِّ على مَن المَن المَن المَن مَن المَن المَن

للمُهَيْمِنْ في عِبادَهُ نـــفـــحــاتٌ فــــى زيـــادة جعملوا النبكران عمادة ما رأوا نرور السمعادة فالتمسُّك في الزَّهادة مــن خــرج عـن كــل عـادة جعل التّهادة عسنسدهسا يسحسصسل مسراده إنَّ أشراط السسسيَّادة لـو حُفظ وظ النَّف سرزادة إن تـــــكُـــن يـــا صـــاح قــادَه فعسى نَصِلُ السَّعاده لسلنتيسي صفوة عسساده والمصحابة خيسر تاده وسللم بالمسي فسي بالده وله أيضاً، جواب:

لا أبالي بمن بارز بحُجَّة شَنِيعه حبَّ مَن حبَّ والثاني تقع له قطِيعه والجُنودُ العظِيمة والخيولُ السرِيعه ذِه إشارة عزيزة في البيوت البديعه وآلِه والصَّحابة ذي العلومِ الفرِيعَه

اسسمُسهُ طَسه ويساسِسيسن مَسن أتسانسا بسالسبسراهِسيسن

من ذوي السعسرفان والسديسن ليس يَـدُريها الـمُـريبين قبد نبقبوا شبئيل البمينسيبيين نَعْتُهُم نعتُ المُسِيدِين فَرْقُ في الأشيسا وتَسبيسن يُوجِبُ الرِّفعة وتمكين إنْ مُسلِكَ هذا مع اللِّين سوف يسبكغ كالقريبين من تكاسل نال تسميجين ليس تُعذرَكُ للسَّمة يعمين كيب يُرْقي كالمُنقِيمين فاتَّبِع حميدَ النَّبيين سَعْبُدُ نِابِهِ بِا مُبِحِبِّينِ ما عدا هذا إلى الطيب وصلاةُ السُّدِ بِسَسمكسيسن وإلىه نسغهم السوفية يسن شتتنوا جمع الشياطيين رحمية البلبه ليلمسياكسين

نا ر

رحمٰنَ ارْحمنا رَحْمٰن ارْحَمنا

يا ربّ بالهادي من جلّ في الوادي أنْ عَدُ بهذا النّور من قبل بدر والطّور من يَطلبُ الموردُ يُعْطى بنا يُرشد من يَطلبُ المودد أقْبِل على الإسعاد لا تسمَع الأقوال لأهل الوبا وأنذال والحُحُمُ حُحُمُ اللّه والعبدُ عبدُ الله والعبدُ عبدُ الله والعبدُ عبدُ الله والقلب سالِي جال في الكونِ بالأحوالِ ما يُنكِرُ الإفضال إلا الذي ما نال ما يُنكِرُ الإفضال إلا الذي ما نال أما ترى المَطرود عن قُرْبنا مَبْعُود مَمْ أما ترى المَطرود عن قُرْبنا مَبْعُود مَمْ والصالِحُ المشهور بالعِلْمِ هو مَعْمُور والصالِحُ المشهور بالعِلْمِ هو مَعْمُور والله يلاطِفنا بالعَفْوِ يَقْبَلنا والله بجاءِ غوثِ الناس هو ساسنا والرّاس وله أيضاً ، جواب:

يا رسُول السلَّهِ بادِرْ تَمُمُوا ما في السَمائِر يا شَفِيعَ المُنْنبينا بالبلايا قد بُلِينا ها أنا قد جِئتُ ناجِي يُصلِحُ اللَّهُ لي عِوَاجي ما معي شيء غير ذَنبِي فأصلِحُ واحالاتِ قلبي

رحمٰن ارحَمنا يا حبيبي واللُّطف يَشْمُلُنا

نُـور لـنـا بـادِي لـولاهُ مـا كُـنّا سِرُّ السَّلف لي سُور وأنوارُهم فينا مَنْ قد بَعُد يُبْعد ومن سَعِد معنا واللَّهُ لنا قد جاد أقرُب وكُن مِنّا سافِر وكن وصَّال واترُك لمن يَشْنا قد نالَ خير اللَّه يَهنا له يَهنا نادوا بهذا الفال نِلْنا بذا نِلْنا نُور الهُدى ما طال ما يَعْرِف المعنى والعادِيُ القاطع يَفْنى ويُحْرمَنا لا نَقبلُ المردود من قَدْ دَّنا يُدْنى من ربننا مبذُول واللَّهُ يُسْعِدنا ذِي عَلَم المستور بالجهل والمَعْنى في خير يجمعنا نسألَهُ يَرْحَمنا عند اللِّقا والباسْ عطّاسُنا معنا عند اللِّقا والباسْ عطّاسُنا معنا

والني جا بالرِّسالة تَنْسجَلي عنَّما الضَّلالة

ب الإجابَة والسَّرائِس وافتحوا باب السَّهالة ذا زمانٌ به دُهِسينا فادركوا في كلُّ حالَه منكم طالِب وراجِي بادرُوا ليَّ بالجَمَالَة ذا أنا مُقبِل بِعَييي

فببكم أرجمو خملاصي واكْفِ نِيا شِيرٌ الْفَوَالِية بالمطالب ليي وسيهل واقسبَسلُوا ذا السقدولِ قسالَسه مسن ذُنُسوب، صار خسائسف من يُخبِّطُ في الجهاكة بالمحبَّة صار ساعي قد سطع لأهل الرّسالة وادْفَ عُوا عِنْها النَّهُ سَالة للذي قد كان خالي قبد تسمكن في عِنقالسه جاهُ كُم أوْسَع وأعلى وادفك عنا الناكلية وأصلِحوا لي كل جانِب بادِرُوا لي بالسهالة لللذي مُنقْبِل بسطارة نورك السساطع بداكه قىسرررُوا لىه كىل قُسرْبسة غارةً ما الله على الله على الله بالذي أوجب علينا هــل أحــد يــتــرُك عِـــالــه أو سعي بالشرِّ وأظلَم فــجــزى الـعـادي كــلالــه نَــشــتَــمِــد فــى كــل حِــيـنــا واغسط كُلاً ما بسباله للنَّبِي الهادِي محمَّد عُــة بــهـا صَـحـبـه وآلــه

ها أنا ذا بالمعاصى بارَكَ اللَّهُ في النَّواصِي يا وسيع الجاهِ عَجِّل کے مصحبی فسی کے آ مستنزل عبد ذُكُر بالباب واقِف باللِّهِ أَذْركنا ولاطِهْ فأذركوا مين كان داعيي نُورُكم يَصْلا البقاع منكم أطلب ليباسي فعسبى أظفر بكاسي فافتحوا باب المعالى من فِعال أهل الكمالِ قُــل لـــنـــا أهـــلاً وســهـــلاً وأسعد أونا بالمطالب عندكم نبغم المكاسب يــا رسـول الـلّـه غـارَة مَـطُـل بُـه مـنـكـم بــشـارَة صار هائِم في المحبَّة علَّ يَـحُـظَـى مـنـك شَـرْبَـة جاز المُحْسِن إلينا أنتح نخم الأمينا وأهبلكوا من قد تخصم يُنِبَدَ لَي بِاللَّهِمُّ والنَّحْمُ يا رسسول الله جنا كُن لننا والدحاضِرينسا وصلاةُ السلُّهِ سَرْمَد ما بَدى فرجرٌ وعربَّ على

وله أيضاً، جواب:

يا رسُول اللَّه سلامٌ عليكَ يا رفِيعة السشانِ والدَّرَج

وأشرعوا بالغوث يا سيدي إنَّ أهلَ الطَّلِي السَّلِي ال عَدَلُوا الأمَّة عن نَهْجِك الواضِح الهادي إلى الهَرَجِ

جعلُوا الدَّعوى سَبِيلَهُم حُرجَح بُ تَهُوي بهم في الهوى كم خبيث منهم في الوري صاربالمنگورِيُعُلِنه ورمسى السغ قسبسى وراء ظهره قانص الدُّنيا وراحَتَها ما يُوَالُوا وحياتِكَ للقُرُباءِ بالقولِ والمَهَج

لا يُسبِسالُسوا أبداً بسهسم تركوهم حايرين بها ورَمُوهُم بالجف سيّدي شيَّعُوا أقوالهم في الوري غارةً يا سيّدي عَجلاً فسأشرعُوا بالغَوْثِ وانتَدِبُوا لا تُسمَادِي يا نسبى السهُدى يا رسول السبِّهِ يا خير مَنْ صارخ بالباب مُستدبّ قرعَ الـبابَ لِـفَـضـلِـكـم أحسمك الهادي وعشرته وعلى الأصحَابِ والتَّابِعينَ لهم في أقوَم النَّهَج

يسأذَنَ السرِّحسمُسن بسالسفَسرَج شرعك الوضاح بالعبوج

لِيُ قيموا الجاة بالحُجَج والسرَّدى والسنَّسادِ والسعَسرَج عـزّ أهـل الـجـهـل والـهـمَـج لا تَسجِد مسن يُسنُكِرُ السَّسمَجَ ماسِكاً في أخبَثِ النَّهَجَ مُعْلِناً بالفِسْقِ والغُنُجَ بينهم في الهَمِّ والرَّهَجَ

تسركسوا لسلنسش والسلهج في جسميع الأرضِ في وَهَعج بالغُوا في الخَلُفِ والمَرَج لبُّسُوا الأنوار بالدَّلَج فانصروا ذا الحقّ بالبَكَج لِسذَوِي السقُرْبِاءِ بِسالسَبَسهَ جَ إن تسمساديستُسم بسنسا نَسعِسجَ نسالَ مسنسه أعسظَه السدَّرَجَ من زمانِ السجسورِ مُسنزَعِسج بمقالٍ مُعلنٌ لَهِج تنغشى طيّب الأرّج من هُم للخَلْقِ كالسُّرُجُ

وله أيضاً، جواب:

## يا فــــًّاحُ افـــتـح لــنابــك واجعلنا من جُملة أحبابِك قصيدة:

يا والي أضلِح لي أحوالي وأقوالي أيضاً وأعمالي واغْفِر لي من شُؤم أفعالي والقَالِي فابْعُده من بالي فارحَمْني إني على بابك وأدخِلني في زُمْرة أحبابك وأَصْلِحني إِنَّ العَطى دأبُك قطَّ ما لي إلاَّ العطا ما لي بالهادي مِنْ جاهَهُ الواسِع وأسيادي ذي نُورهُم ساطِع في الوادي مِنْ ذِكْرِهم شايع آل عَلُوي إنى بهم عالِي هُم قادَة لنا بهم قُدْوَة خيرُ سادَة نور الهُدي نَقْوَة جهادَهُ في العِلم والأسوة سلك أدْعُو انظر إلى حالي يا وهًاب غِثْنا فنا راجي تحت الباب لازم به لاجي قلبي هاب من خُبثِ منهاجي سَهِّل لي ما كان في بالي بأسلافي أزل صَدَا قلبي وأحوالي أيضاً مع الكَرْب يا شافِي منك الرِّضي طِبِّي سِرْبالي جُودَك بالإجمالِي فاقْبَلني والفضل يغمُرني وألهمني رُشْدِي ووفِّقْني وأبْعِدني عمًّا يُؤدِّيني للبُعدِ من فِعْلِ الأنذالِ وارزُقنا للسّيرة الغرّاءِ قُدُوتُنا هنا وفي الأخرى بالأسنى نِلْنا به الفخرا هادِينا مَنْ ذِكْرُهُ حالى يُسْعِدنا به ويُرشدنا مولانا بالمصطفى اجمعنا وارحمنا به وأصلحنا والسَّالي قلبُه بذا سالي يا رحمٰن يا فائِض الفضل يا منَّان يا والِي الكُلِّ هذا الآن فاسْرع وعجِّل لي كلُّ صبري مما له أصالي واختِمها بنُورهِ السَّاطِع يَقْبَلها من فَضْله الواسِع يَجْمَعها بالمصطفى الشَّافِع يرضاها به إلٰهنا فالِي

وله أيضاً، جواب:

ألف صلاة على طه النبيُّ من شفّع لأمّتيه إنسس وجَان قصيدة:

حِكمة اللَّهِ في أهلِ الزَّمان وهنُّهُم في أمورِ الدِّينِ بان

فانتبذ منهم واحذر على كُل من يستبع الأهدوي هدوي والسزِم السصّدق فسي كسلّ الأمسور وأضلِح القلبَ واجهَدْ يا فني كيف من لم يَنكه يدُّعِي لا يَسِصِل مِسن تسعِظُ ل وقُدُّتُهُ فالأماني موانعتك التي واستلام القضاء فيه الرضى يا خسسارات من ضيَّعَهُ حسرة الجاهل الغافس بذا والتنسواضع يسزيدكك رفسعة واجتنب من مُعاداةِ العِدى واغتيه من زمانك بالصفا إنَّ في البحاهِ سمِّ قاطعٌ كــم جَــهُــولٍ يُــمُـنِّــي نــفـــــه صارَ يَـطُـلبه في أفعالِـهِ والصلاة على هادي الورى وآلِمه والمصدحابية ما بَدى

نفسك الخائِنة قو الرّصان فى صروف البلى والاستحان فيانَّ في السِّدق أنوارُ الأمان فيه في كلِّ حالٍ والأوانُ مِنْ أُهَيْل المعالى والزّيان فاقهرَ النَّفس تُغطى يا فُلان دُونَ قصدِ لِكَ راناً بعد ران فاغقِل العقل لا ترجع تُهان خايباً قد غَسَتْه حسرتان فاته مِنْ عبلاهُ نِعْماتان فإنَّ فيه الفتى يُعلا يُصان فالمعاداة شر لا يُللان واعتزال عن أهوال الزَّمان كلُّ من ذاقَّهُ لا يُسْتعان إنَّ بالجاهِ يُعُطى الامتنان لم يُبالي على فَوْتِ الحِسانُ والسسلامُ علليه كل آن من ذَوى البجود جُودٌ واستِيان

هذه القصيدة لسيدنا علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر بن عبد الرحمٰن العطّاس.

#### جواب:

#### قصيدة:

يا رسُول اللَّهِ يا عُمُدتَنا أنتَ أصل الأصْلِ تسبق آدَماً ولكَ الفخرُ المُقدَّمِ ذِكْرُهُ نِلْتَ بالإسراءِ أَرْفَع مَنْزِلٍ

السلَّــة السلَّــة حَــشــبُــنــا رَبِّ واجْمَعْ في المدِينَة شَـمُلَنا

يا إمام الأنبياء الأمننا وأبو الأرواح بسل أسُّ البينا وعمليك اللَّه صلَّى وثَنى وببدر نِلْت غاياتِ المُنى

وإليك العيس حنّت عشقة وحنين المعود أكبر آية وانشِقاقُ البدرِ في حُلْكِ الدُّجي وانبقيلاب البعبود سبيفأ قباطعيأ يسا رسُسول السلَّسةِ كسن لسي ذاكِسراً يا رسول السَّه صِلْ من رحِم يا رسول اللَّهِ ضاقَتْ حِيَـلِيّ يا رسول اللَّهِ عمَّ الخطبُ مِن فستسداركسنسي ونسفسس كسربسي غارةً يا خير من رام العُلى غارةً يا سيدي يا سندي غارةً با مَن تركّب وزكسي غارةً با صَفْوة الرَّحمٰن لي غارةً يا خاتِمَ الرُّسل لـمن وصلاة اللَّه تُنسلس سَرْمداً تَبْلُغُ الهادِي الشَّفِيعَ المُرْتَضى وعملى آلِ النَّبيلِ المكرما وله أيضاً، جواب:

يا آل با عَلَوِّي شفاعة كل كرْبَة تَنْجَلِي قصدة:

يا فقيه يا مقدًم يا محمد بن علي أنت وأولادُك وصحبُك عِنْدكم كم مِن ولِي وابنُهُ المِحضار يحضُر والمُهَدُّ أبو علي غارةً يا عِيدَ رُوس في عَجَل لا تُمهِلِ وابنُ سالِم والحُسين ذو المقام المُعْتلي عندَكُم ما نا غَرِيب صاحِب الدَّار أهِلِ سارِعوا يا أهل النُقذ كم إمام كامِلِ واستَخِيثُوا بالنبي الرَّحيمِ الواصِلِ واستَخِيثُوا بالنبي الرَّحيمِ الواصِلِ

والحَصى في الكَفِّ سبِّح مُعلنا وحيًّا الأمواتُ من بعبد الفَنا ونَــزَل ســلّــم عــلــيــك ودَنــا ذُوَّقَ الأعداء حامِله العَنا ومعى في كلِّ حالٍ مُسْعِنا كنت بالبوضل لها تأمُرُنا مِن كُرُوبِي وجُسَيْمِي وهَنَا كلِّ وجُدِ ظاهِر أو بَطَنَا وافتقيد حالى افتقادا حسنا ورقا مرقاً عبديم القُرنا يا حبيب القلب يا كنز الغِنى وتــبُّــرأ مــن أصُــوكِ الــدَّرنــا إنَّىنى في حُبِّكم مُرتَهَا يَـرْعَـكـم فـى سِـرّه والبعَـلَـنـا دائِــمــاً فــي كــلِّ حــيــنِ وآنــا الذي في طَيْبَةٍ قد سكَنا وعلى الأصحاب ينغم الفكلنا

وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تَنْقَضي

يا وجِيهُ يا مكرَّم عند مولاكَ العَلِي نَطلُب السَّقَّاف غارة ذاك الذي بحرُّهُ مُلِي وإن ذَكَرْتَ العيد رُوسَ كُلُّ كرْبة تنجلي يا كَبِير الصُّوفية عندَك المَرْعَا عافَلِي يا آل عَلَويُّ كلكم ساعدوني يا أهْلِي ساعدوني واسْرِعوا بالغِيَاثِ العاجِلِ الحُرمُونا يا كِرامُ وارْفِقُوا بالنَّازِلِ فإنَّ مولانا يُجِيبُ دعْوَةً للسائِل

يا رسُول اللَّهِ قُم يا مُخلِّص مَن بُلِي يا مُكَرَّم بالولا ذِي يُوالي من بُلِي جاهُك الجاهُ الجَلِيُّ هو يُزِيلُ الشَّاغِل دُوب سيَّاله يسيلُ إذا طلبته فاض لي من خزائِن بالكرّم ما أنْتَ فيها باخِل ذِي يُسامِح بالخطا ويُقِيلُ الفاعِل يا مُجَمِّل يا جميلُ اهْدِ من هو ماثِل في نواحي سوجِنا عُلوَها والسَّافِل وارْحَم البُهْمَ الرُّتُوعَ ربِّ سائِم هامِل والرُّكوعَ السَّاجدين في الظلام الحافِل واجعَل إذرار الصّلاة دائِماً مُسْتاصِل وله أيضاً، جواب:

قصدة:

ف اتنافي عسمارة مشهد القطب ما مل

لا ولا غـــارَ مَــن تــا جَـر وحُـرًاثُ بِـقـبـل لا مسلوق على الدنيا مُغَلِغل مُطوَّل

غـيـرَ قـانِـع بـمَـحُـصُـو لـي مُـجـاهِــد مُـحَـصّــلُ مِن نسهارِ ابستسدِاء داعي الهدى فيه مُقبل

بالجنب والسنب والرجل والخيل والبل

واست وي عندي السما يَ ـ هـ ـ ـ نِي أو بـ ا يَ ـ جُ وز

ما معي فَرْقَ بين النِحْلِّ واللِّي يُخَلِّل

صِح بِزَي السُّلَفِ هِم والخَلَف دُلَّ هُم دَل

أنت الذي تُرْجى لها في المقام الهائِلِ يا شَفِيعَ المُذنبين يوم الأنْفُسَ تَمْتَلِي ذِي فضلُ كم من فَضِيل فوق فَضل فاضِلي بحر جُودِكَ يا رسُولُ ما تُخَمِّجُهُ الدِّلِي ربُّنا جَزْلُ العطا بالعَطا المُستأصِل ثوبُ سِتْرِه والغِطا على القبيح الخابِلِ واسقِنا الغيثَ النَّشِيرُ الغزِيرَ الوابِلِ وارْفَع القَحْطَ الشديد والزَّمان الماحِل والطُّفُول الرَّاضِعين ربِّ كم من غافِلِ ربٌ فرِّج كرْبنا واكْفِنا يا كافِل تبلغ الهادي البَشِير النَّذِيرِ العادِلِ

اللَّه اللَّه يا اللَّه يا اللَّه يا مُحجَمَّ ل تحمَّ ل

خِلنَا شل لا تَكرَه إذا شُهُ فَيَنَا شل

قُـمُـتُ وأفسنيتُ بين أدكانِه الكشر والقِسل

دِحُ ومـــن كــان يـــعـــدِل أو يسببرز أو بسا يسنصول

غيسر جُمْلَة قطنا البيع واللَّه يُجَمَّل

وأنْت يَا ابْن سَلُسوم اللَّه يُسسَلِّمُ كَ عَجُل

هُم جَمالُ السِّفْرِ جُمْلَه ونحن نُحَمَّلْ

مِن حَـمَالــه مـعــه مــا هــو إلــى الــغــيــر مَــرجَــل ذا هُنا صَيْدُ فيه النفيدُ يُسوى ويُبَدل

لَحْمُها للقَنْصِ وأهل الخدِّياتِ يَفْشَل

والصَّلاة على الشَّا فِع لنا يومٌ يُعقَّبَ هذه القصيدة للشيخ عبد القادر الجيلاني.

#### جواب:

ألف صَلُّوا على النَّبِيِّ التِّهامي أحمد المُصْطَفى شَفِيعَ الأنام قصيدة:

كل قُطبٍ يطُوفِ بالبيتِ سَبْعاً كسل قُسطسبِ وكسلُّ فسردٍ وشَسيْسخ يا فَقِيري إن كنتَ معناك معناً إنَّ عِلْمَ العُلوم الدَّرسِ شُغْلِي إنَّ سِرَّ الأسرادِ مِن سِرٌ سِرِّ سِرِّي وفقيري إذا دعاني بشرق قالتِ الأوليا جَميعٌ سعَزم قلتُ كُفُّوا واسمَعُوا نظم قولي أنا في سجدتي أرى العرش حقاً سائِرُ الدُّنيا كلُّها تحت حُكْمِي أنسا عبد لقادر طاب اسمي صلَوَاتِي عليه طُول الدُّوام هذه القصيدة للشيخ القطب سيّدنا الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله تعالى عنه.

وأنا البيت طائف بخيامى تحت حُكْمِي يَصْغُو لطِيبِ كلامِي باتصالى ورفعتى ومقامى أنا شيخ القُرَّاءِ وكُلِّ إمام كغبتى راختى وبسطى مُذامى أو بسغمربٍ أو نسازح بسخرطامِسي أنتَ قُطُبٌ على جميع الأنام إنما القُطْبُ خادِمِي وغُلامي وجميع الأملاك فيه قيام وهي في قَبْضتي كفَرْخ الحَمامِ جَدِّي المُصْطَفى شَفِيعُ الأنامَ بالعشايا وبالبُكْرِ والظُّلامُ

السلِّه السلَّمة السلَّمة ونسغم الواليه والسيها

اللَّهُ اللَّه اللّ

صَفَتْ لَى حُميًا خَلِّي وأَسْقِيتُ مِن صافِيها وأقْبَل وتَنسَّا يَهْ لِي على الذي يُعلِيهَا

ومَــن ذا شَــربَــهـا مــشــلــي أنسا قَبْسل قَبْسل السَّهَبُسل أنا أغطيت كلُّ الفَصْل أنا المُجتبى بين أهلى أنسا شسيسخُ أهسل السوّصٰلِ أنا أغلذ أنا إلى ولسي أنسا حسشف لأحسل السعسذل ومَسن كسان يُسنُسكِسرُ فِسعُسلسي أنا بازُها والشّهب وعَينُ الحقيقةِ عَيْني وفَــخُــرُ الــوجــودِ فَــخُــرى فقد طاب فيها أضيلي ورَاقَتْ حُمَيَّا قُرْبِي إذا أفَلَتْ شُمُوسِ الْكُلِّ أنا عَرْشُها والكُرسِيّ شف أهل الكسا بالفضل فهذه رسالة تُنبَني وأشكر ليستحمة رأسي وأبْدَيْتُ منها وَهْبي وأختيم بكنير السرسل

هذه القصيدة لسيّدنا عبد الله بن حسين بن طاهر علوى نفع الله به آمين.

#### جواب:

يا أَرْحَامَ السرَّاحِوِيِينَ فَرَّجُ على المُسْلِمِينَ قصيدة:

أنْتَ السجوادُ السحاليم وأنتَ نِعْمَ المُعِينِ

أنا قَبِسَلَ لا يُسصِّفِيهَا وبسدّيْتُ عسلسي هسالِسها تسكسرَّمَ عسلسيَّ بساريسها وشُفِّعتُ في عاصِيها تسكسره عسلسي والسيسها وأنبا شيخها قياضيها ونادُ الجَحِيم أَطْفِيهَا وأغه أن على تاليها يُحَرِّبُ وأنا حامِيها وأنا للمشاني أقريها وأشرر بُ مِن ساقِيها أبى بَــكْــر لــي يَــخــمِــيــهــا أنا لللف يُروع أغلنيها وإنسى لها ساقيها أنا شممسها ضاحيها وأنا للسما سانسها وجسبسريسل لسي دَاوِيسهسا بخص الفُرآنِ أتلِيها ولسكسن لا أخسسيسها عــلـى مــن تَــبِـعُــنِـي فــيــهــا 

يسا أرحَــم السرَّاحِــمِــيـنَ يسا أَرْحَــمَ السرَّاحِــمِـيــنَ

يا ربَّنا يا كريم يا ربَّنا يا رَحِيم

ف ادرك إل علي دَرَاك يَـــعُـــمُ دُنـــيـــاً ودِيـــن سواك يساخسن ويا قبويُّ يا مستسين السعَدُل كسى نَسستسقىيسم ولا نُـطِـيـعُ الــــــــــن أنست السشيريخ العقريب فانظر إلى المسؤمنين عسنسا وتسأنيبي السمسنسي نُسعُسطاهُ فسي كسلٌ حِسيسن وإلى يُسقِسينهُ السخددُود ويَدُفُعُ السَظِّ الِدِينَ يُسقِيب مُ لسلب صلوات مُسجِبتُ لسلسطالسجسيين يه ه رُ كلَّ الطُّعامُ ويُسؤمِسن السخسائسفسيسنُ نـــافِــع مُــبـارك دَوام على محمر السنين وتسوأنسا مسسلمين في زُمْرَةِ السِسَابِقِينَ جُدُ ربَّ نسا بالسَّقَ بُولُ ربِّ اسْتَسجِبْ لسى آمِسين وكُـلُّ فِـعْـلِـك جَـمـيــلْ ف جُد على الطّامِ عين مسن فِسغسل مسا لا يُسطساق لــمـــن بــــذنـــبـــه رَهِـــيـــن واستشر لسكسلّ السعُسيُسوبُ واڭـــفِ أَذَى الـــمُــوْ ذِيــنْ

ول\_\_\_\_ أ\_ بُحرو سيواك قَبْلَ النَّهُ نَا والنهالاك ومسالنا رئسنا يا ذا العُلي والغني نـــســالُــكَ والــي مُسقِــيــم عملى مُداكَ العَصويم يا ربَّنا يا مُحِسب ضاقَ الروسيعُ الرّحيبُ نَصطْرة تُصرِيك العصنا منا وكالَّ السهَنَا أسالك بخاو البحدود فيسنسا ويسكمفي المحسسود يُسزيسلُ لِسلُسمُ نسكسرات يامُرُ بالصّالِحات يُسزِيسخ كسلَّ السحسرام يَــغــدِلُ بـــيـن الأنــامُ ربُ استقنا غَنيْتُ عام يَـــدومُ فـــي كـــل عـــام ربِّ أخسيسنا شساكسريسن أحبيعيث مسن الأمسنسين ب\_جاء طهة الررسول وهَـــن لـــنا كــال سُــول عَــطـاكَ ربّــي جَــزِيــل وفسيسك أمسلسنا طسويسل يا ربِّ ضاقَ الـخسناق فسامُسنُسن بسفَسكٌ السغسلاق واغفي راكسل السذنسوب والحُــشِــف لـــكـــل الـــكُـــرُوب

عسلسى شفيسيسع الأنسام

والآل نِسخسمَ السكِسرام والصَّحْبِ والتَّابِسِين

هذه القصيدة يُحسن الإتيان بها بعد المولد أو يأتي بالقصيدة التي بعدها في مدح أهل البيت.

> ما أرسل الرّحمين أو يُسرسِل فى مَـلَـكُـوتِ الـلَّـهِ أو مُـلـكـه إلاَّ وطه المُصطفى عبدُهُ واسطة فيها وأصل لها فلُذْ بِه فِي كِلْ مِا تَرْتُحِي وعُـذْبه من كُـلّمَا تـشـتكـي وحُلطً أحمالُ الرَّجاعنده وناده إن أَزمَــةٌ أنــشَــبَــتُ يا أكرم الخلق على ربّه قد مستسنى الكرب وكم مرة ولين تيري أعبجيز مينيي فيميا فسياللذي خعصك بسين الوري عَـجًـل باذهاب الـذي أشتكي فجيلتى ضاقت وصبرى انقضى فأنت بابُ اللَّهِ أَيُّ امْرِيءٍ صِلِّي عليك اللَّهُ ما صافَحَتْ والآلِ والأصحابِ ما غرَّدَتْ مُسْلِماً ما فاحَ عِظْرُ الحِمي وهذه الثانية في مدح أهل البيت.

> دليه حُبّى إليكم واضح وجلى ولى شواهِـدُ صِـدْقِ في محبَّتِكُم ونِسْبَتي لكم بالرِّقِّ قد شُرِّفَتْ ولم أزل راوياً عنكم حديثَ عُلاً

من رحيمية تنصيعُكُ أو تنزلُ من كل ما يختص أو يشمُلُ نَــِيُّـه مُـخـتـارُهُ الـمُـرسـلُ يَـعُـلـم هــذا كـل مــن يَـعـقِــلُ فهو شفِيعٌ دائماً يُقبلُ فبإنبه البمبأمين والبمسغيقيل فسإنسه السمسرجسع والسمسويسل أظفارَهَا واستَحْكَمَ المُعضِلُ وخير من فيسهم به يُسمل فرَّجَت كَرْباً بعضه يُـذْهِـلُ لــشـــدَّةِ أقـــوى ولا أخـــمـــلُ برُتبةِ عنها العُلايَنْزِلُ فيان تروقفت فيمن أسيأل فلستُ أدرى ما الذي أفعلُ أتساهُ مسن غَسيسرِكَ لا يَسدخُسلُ زهر الروابى نستمة شمأل ساجعة أملُودُها مُخْضِلُ فسطساب مسنسه السنسك والسمسنسك

وكم بكم آل طه يَنْجَلِي وَجَلِي روحي بها اعترفَتْ في سابق الأزّلِ وعن هواكُم فُوادي قَط لم يَحِل إسنادُهُ حيِّدٌ بين الأنام علِي أنتم ملاذي وحِصْنِي عُدَّتي أمَلِي أنتُم غِياثي وغَوثي عُمْدتي ثقتي أنتم رجائى وكنزي بُغْيَتِي سَنَدِي أنتم إمامي وأنتم قِبْلتي أبداً أنتم عِياذِي وذُخْري في الخُطُوب ولم أنتم لُيُوث الوَغَى في كلِّ حادِثةٍ وأنتم بِضْعَة الهادِي الشَّفيع لنا ما شِئْتَ يا صاحِ كَرِّز في شمائِلِهِمْ وكيف لا وإله الخلق طهرهم نحن العبيد وهم ساداتنا وإذا من ذا الذي في الورى يحكى فضائلهم كفاهُم إنَّ جبريل المُكرَّم كا تمت عوائِلُهُم عمَّت فوائِلُهُم فكم أياد لهم لا زال واكِفُها حقًّا وكان له الرَّحمٰن خَيرُ وَلِي ومن يُواليهُمُ لاحَتْ سعادَته

أنتُم نجاتِي في الدَّارَيْنِ مِن ذِلَل أنتم دشَادِي إلى مُستَفَوَم السُّبُل أزل إليكم حسيباً فاجبروا خَللِي أنتم شُمُوسُ الهُدي في العِلم والعَمَلِ وأنستسم نُسخُسبَةُ الأسسلافِ والأُوَلِ واحذَرْ سامَةَ ذي الحِرمانِ والمَلَل وجاءنا المدحُ نصّاً في الكتابِ تُلِي لم تَدْرِ مقدارهم عن فضلهم فَسْئَل هيهات كيف يُحَاكِي البحرُ بالوَشَل نَ خادِماً لأبِيهِم سيِّدِ الرُّسُلِ جلَّتَ محامِدُهُمْ في الكون عن مَثَلِ يَفُوقُ مُزْنَ السَّحابِ الصَّيبِ الهَطَلِ فتوى في إباحة الضرب بالدفوف عند الاحتفال بالمولد النبويّ الشريف

### بِسبِاللهِ الرَّالِي

فهل يجوز ضرب الدّف في هذه الأحوال المذكورة أم لا؟ بيِّنوا تؤجروا.

الجواب: ومن الله أستمد التوفيق والهداية لأقوم طريق، اجتماع القوم المذكورين مما أمر به الشارع وحض عليه لا سيما إذا احتوى على أمر بمعروف ونهي عن منكر، وحث على التقوى وهدى، واشتمل على ذكر حسن شرعاً.

وأما ضرب الدّف في الأوقات، بل الأحوال التي ذكرها السائل، فالذي قرره الشارع أن ضرب الدّف مباح مطلقاً كما ستعمله من العبارات الآتية من صراحات الأحاديث في ذلك ونصوص الفقهاء.

فمن ذلك ما في المشكاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن المعراة قالت: يا رسول الله ﷺ: «أوفِ بنذرك». رواه أبو داود.

وذكر في فتاوى مختصر الشافي في فصل السّماع من كتب الحنفية: وسئل أبو يوسف عن الدّف في غير العرس أيكره أم لا؟

قال: «لا ما لم يجيء منه اللعب الفاحش والغناء وسماع الدّف وإن كان فيه جلاجل جائز» انتهى.

وفي المحرر للرافعي: ويجوز ضرب الدّف في الأملاك والختان، وأقرب الوجهين الجواز في غيرهما وأن لا فرق بين أن يكون فيه جلاجل أو لا يكون، ويحرم ضرب

الكوبة وهو طبل طويل ضيق الوسط. انتهى.

وفي فتاوى أبي الليث: إن ضرب الدّف في غير العرس مختلف فيه بين العلماء، قال بعضهم: لا يكره. وذهبت طائفة إلى إباحته مطلقاً، جرى عليه إمام الحرمين والغزالي وحكاه عماد الدين السهروردي عن بعض الأصحاب.

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما عن بعض أصحاب الشافعي أيضاً أنه قال: إن صح حديث المرأة التي نذرت لم يكره في حال من الأحوال.

وقال القاضي أبو الطيب في الوصية: يصح الوصيّة بالدّف.

وقال ابن حجر الهيتمي في كف الرَّعاع: إن الدف مباح في عرس وختان وكذا في غيرهما في الأصح، وإن كان فيه جلاجل فالأصح حلّه أيضاً.

وذكر الإمام السيوطي في شرح الجامع الصغير المسمى بالشرح الكبير تحت قوله على الله المناوي: قد أدّى الخبر حل ضرب الدف في العرس ومثله كل سرور حادث.

ومذهب الشافعية: أن الضرب فيه مباح مطلقاً بجلاجل أم لا، وقد وقع الضرب في حضرة شارع الملة ومبين الحل من الحرمة وأقره، ولا فرق بين ضربه من امرأة أو رجل في الأصح.

وفي المنهاج: ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل، ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيّق الوسط لا الرقص إلاَّ أن يكون فيه تكسير كفعل المخنث.

وفي الأنوار في كتاب الشهادة: لا يحرم اليراع والدف وإن كان فيه جلال لا في الأملاك ولا في الختان ولا في غيرهما.

وقيل: يحرم اليراع، وهو الذي يقال له: الشاهين، وبالفارسية: ني، وبالهنديّة: ياره.

وقال الغزالي في الإحياء بعد أن ساق حديث الجاريتين مستدلاً لإباحة ضرب الدف واللعب ولفظه:

فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام وفيها دلالة على أنواع من الرخص، الأول اللعب، ولا تخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب، إلى أن قال: السابع الرخصة في الغناء والضرب بالدّف من الجاريتين مع أن شبه ذلك بمزمار الشيطان. وفيه بيان أن المزمار المحرّم صوته غير ذلك. والثامن: أن رسول الله على كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع ولو كان

يضرب بالأوتار في موضع لما جوَّز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمعه. فيدل هذا على أن صوت النساء غير محرَّم تحريم صوت المزامير بل إنما يحرم عند خوف الفتنة.

وهذه المقاييس والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والدّف واللعب بالدف والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور كلها قياساً على يوم العيد، فإن وقت السرور في معناه يوم العرس والوليمة والعقبة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح، وهو كلما يجوز به الفرح شرعاً. ويجوز الفرح بزيارة الأخوان ولقائهم. انتهى.

واجتماعهم في موضع واحد على طعامٍ أو كلام، فهو أيضاً مظنة السّماع. انتهى ما قاله في الإحياء.

وقد ذكر القشيري في رسالته شيئاً من ذلك، وكذلك القسطلاني في شرح البخاري في باب ضرب الدف في النكاح، فلا نطيل بذكره بعد أن اتضح الحق وبان.

وبما تقرَّر يتجه إباحة ضرب الدف في اجتماعهم فيما ذكر السائل إذ الأحوال المذكورة كلها أوقات سرور خصوصاً وقت قراءة قصة مولده على وأي الأوقات أكثر سروراً من ذلك الوقت، بل هو أكثر سروراً من وقت الختان والعرس والوليمة لمن نوَّر الله بصيرته، بل سرور ذلك المجلس شامل لجميع المسلمين وسرور العرس والختان وشبههما مختص بأهله، فليضرب الدّف وليكرر مدحه على ولا التفات لمن حرَّم ضرب الدّف في مثل هذا السرور وأباحه في النكاح والطهور، والله ولي الهداية والتوفيق. أمر برقمه وأملاه السيد عبد الله بن علوي حسن العطاس كان الله له والمسلمين آمين حامداً ومصلياً ومسلماً.

#### جواب مفتى مكة ومهره

اللَّهم هداية للصواب هذا الجواب المسطور على صورة السؤال المذكور في غاية من الحسن والنور، فهو موافق للصواب بلا شك ولا ارتياب، فجزى الله المجيب الجزاء الجميل وأحله من القلوب المحل الجليل شكر الله مسعاه وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة ما يتمناه آمين بجاه سيد المرسلين صلَّى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، رقمه المرتجى من ربه كمال النبيل محمد سعيد بن محمد بابصيل مفتي الشافعية بمكة المحمية غفر الله له ولوالديه ومشائخه وإخوانه ومحبيه وجميع المسلمين.

#### حاشية

سئل الشيخ محمد الخيلي فيما اعتاده السّادة البسطامية وغيرهم من السادة الصوفية كالقادرية والسعدية والصمادية والرفاعية ونحوهم من حلق الذكر والجهر به في المساجد، وقد ورثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم وأشياخهم، وأنشدوا القصائد الصوفية والأشعار والألحان المطربة والأنغام الموسيقية، ويحصل لهم وجد عظيم وحال يقعد ويقيم، فيرفعون أصواتهم بالذكر ويرقصون ويقولون: يا أبا يزيد يا بسطامي يا عبد القادر يا جيلاني، يا أحمد يا رفاعي، فيقولون شيئاً لله: يا عبد القادر، ونحو ذلك، فهل ذلك حلال؟ وهل يجوز الاعتراض عليهم في هذه الأحوال، أم كيف الحال؟

أجاب: قد رُفع شبه هذا الحال للعلامة الشيخ خير الدين الحنفي الرملي رحمه الله تعالى، وسطّر في فتاواه فأجاب بما ملخصه: اعلم أولاً أن من القواعد المشهورة التي في كتب الأئمة مقرّرة مذكورة أن الأمور بمقاصدها والشيء الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد له وهي مأخوذة من الحديث الذي رواه الشيخان، إنما الأعمال بالنيات، ومدار غالب أحكام الإسلام عليه، إلى أن قال: وبعد فإن لله تعالى عباداً إذا قاموا فبالله وإذا نطقوا فبالله، وحقيقة ما عليه الصوفية لا ينكرها إلا كل نفس جاهلة بما عليه السادة الصوفية ولا يحل الإنكار عليهم، فقد ورد في الأثر: "من كفر مسلماً فقد كفر، ومن حرَّم الحلال فقد وقع في الضلال واستوجب العقوبة والنكال» والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، انتهى من فتاوى الخليلي مؤلف إذا كان ليستف(١) به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان.

وقد كان الإمام البراء بن مالك رحمه الله تعالى يتغنى في بيته ولا يفعل ذلك، يلهو لأن السّماع يوفق القلب<sup>(٢)</sup>.

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن السّماع الذي يعمل في هذا الزمان في مجلس الذكر، فأجاب بما صورته: سماع ما يلذك والأحوال السنية المذكورة للآخرة مندوب إليه ولا يجوز الاعتراض [كثرة ولا ثرية مستنصص] (٢٠).

وقول العلماء: إنما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما جاز على النثر جاز عليه.

وأما قولهم: يا شيخ عبد القادر، فهذا نداء وإذا أضيف إليه شيء لله فهو طلب شيء إكراماً لله تعالى الموجب بحرمة ذلك. وأما الرقص ففيه للفقهاء كلام، منهم من منعه، ومنهم من لم يمنعه حيث وجد ولذّ له وغلب عليه الوجد واستدلوا بما وقع لجعفر بن أبي طالب لما قال عليه الصلاة والسلام: «أشبهت خلقي وخلقي» فرقص من لذة هذا الخطاب، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه وجعل ذلك أصلاً بجواز رقص الصوفية عندما يجدونه من لذّة المواجيد ومجالس الذكر والسماع.

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) كذا بالأصل وهي غير واضحة.

وقد قال بجواز السماع من الصحابة والتابعين خلق كثير وهي تحفة نقل صاحب النهاية في شرح الهداية من الحنفية إباحة الغناء وقصيدة المشهورة وإشارته على الخلق: أن اسمعوا لكفي.

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة الغناء في بيته على وضرب الدف في حضرته ورقص الجيوش في مسجده وإنشاد الشعر بالأصوات الطيبة بين يديه. وكان على مع أصحابه مكان المائدة يتحلّقون حلقة دون حلقة فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء والأخبار فيما يشهد لهذا كثيرة. وقد يجمع بينها بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

وذكر بعض العلماء أن الجهر أفضل لأنه أكثر عملاً ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر ويطرد النوم ويوجد النشاط.

وأما قوله تعالى: ﴿وَالْذَكُر رَبّك فِي نَفْسِك ﴾ [الأعرَاف: الآية ٢٠٥] فأجيب عنه بأنها مكية كآية الإسراء ﴿وَلَا بَجّهَرٌ بِصِكَلْكِ وَلَا غُلُوتٌ بِهَا ﴾ [الإسراء: الآية ١١٠] نزلت لئلا يسمعه المشركون فيسبوا القرآن، ومن أقل له فأمر به سداً للذريعة كما نهى عن سب الأصنام لذلك. وقد زال إلى أن قال: وأما رفع الصوت بالذكر فجائز. وفي مسألة السماع كلام يتحمل مجلداً، وأما إنشاد الأنشاد في المسجد فلو لم يكن إلا حديث كعب كثيرة غية (١٠) فأما حلق الذكر والجهر به في المساجد وإنشاد القصائد فقد جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر نحو: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والذاكر في الملأ لا يكون إلاً عن جهر وكذا حلق الذكر وطوف الملائكة بها وما ورد بينها من الأحاديث فإن ذلك إنما يكون في الجهر بالذكر اه.

#### تم المجموع المبارك



### قصة المولد النبوي لخير البرية ملخصة من سيرته الزكية

للعلامة فضول بن محمد الهواري الصوفي

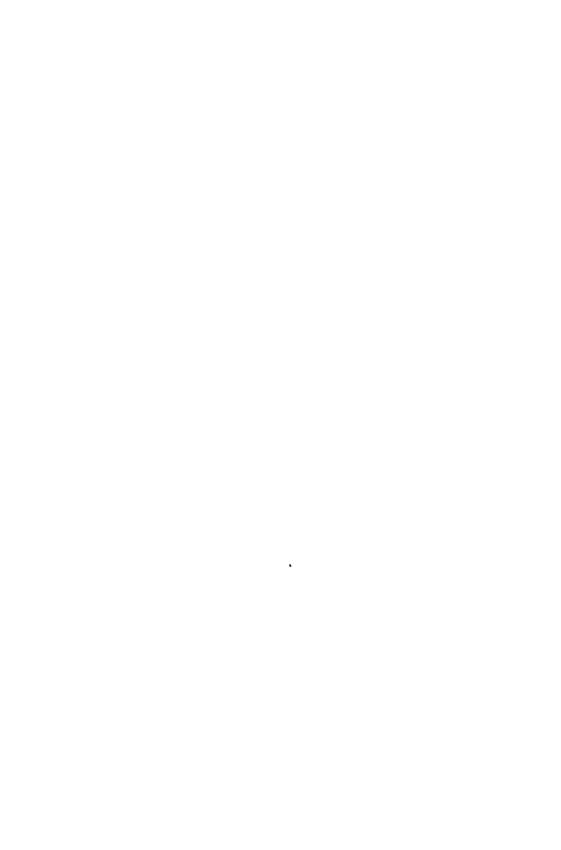

### بسبالة التعزلت

نحمَدُكَ اللَّهُمَّ رافِع الخضراء وباسِطَ الغَبْراء، ومُلْهم الحمد والثَّناء، تقدَّست ذاتك، وتسامَتْ صفاتك، فسُبْحانك من مُنْعِم وسِعَتْ نِعمته كل سابح في الماء، وسانِح في الهواء، ومُسْتَكِنِّ في الأحشاء، ومُسبِّح في الأرض والسماء، ونشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك في تصرفاتِك، ولا شبيه لك في ذاتك وأفعالك وصِفاتك، ونشهد أنَّ سيِّدنا محمداً عبدُكَ ورسولك ومُصطفاك في سائِر مخلوقاتِك، فصلِّ اللَّهُمَّ على هذا النبيِّ الهُمام، عَلَمِ الأعلام، مَهْبِط الوحْيِ والإلهام، سيِّد العرَبِ والعَجم، وشمسِ الهِداية ومِصْباح الظلام، وعلى آلِهِ المُهْتَدين بهَدْيِه، وصحابته المُتَّعِين لما جاء به.

أما بعد، فبُشْرى لنا مَعْشَر المسلمين، بهذا النبي الأمين، المبعوثِ رحمةً للعالمين، المُرْسَل في الأمِيِّين، وعوة أبيه إبراهيم، وبُشْرَى عيسى والنَّبِيين، ﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمْيِّينَ وَالنَّبِيين، ﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأَمْيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَلُوا عَلَيْهِمْ وَالْكِيْمِ وَيُولِلْمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْ صَلَالٍ مُبِينِ ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَنِي إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَنَا بَيْنَ يَدَىٰ مِنَ النَّوْرَنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُۥ أَخَدُّ فَلَمَا جَاءَهُم وَالْبَيْنَتِ قَالُواْ هَذَا سِخْرٌ شُبِينٌ ۞﴾ [الصّف: الآية ٦].

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيكُنَى النِّيتِينَ لَمَا ءَاتَبْتُكُم مِن كِتَنبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَهُمْ قَالَ ءَأَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْوِقٌ قَالُوٓا أَفْرَرُناً قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّنهِدِينَ ﴿ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨١].

عليكَ يا رسول الله من صلواتِ الله وتسليماته وتحيَّاته وبَرَكَاته، ما يُماثِل قَدْرَكَ العظيم، ويُعادِلُ فَضْلكَ الفخيم.

اللَّهُمَّ صلِّ على هذا النبِّي الكريم، صاحب الخُلُقِ العظيم، صلاةً لا نهاية لها كما لا نهاية ليكسمَسالِسكَ وعَسدَّ كُسمَسالِسهُ

وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، عن النَّبي ﷺ أنه قال: «إنَّ

الله اصْطَفَى كِنانَةَ من وَلَدِ إسماعيل، واصطفَى قُرَيشاً من كِنانة، واصْطَفَى من قُريشِ بني هاشم، واصْطَفاني من بني هاشم». وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبيُ ﷺ: «بُعِثْتُ من خيرِ قُرُونِ بني آدَمَ قَرناً فقرْناً، حتى كنتُ مِن القرنِ الذي كنت منه».

تنقَّلَ أحمدٌ نُوراً عظيماً تلألاً في جِباهِ السَّاجدِينَ تقلَّبَ فيهم قرناً فَقَرْناً إلى أن جاءَ خَيْرُ المُرْسَلِينَ وبَدَا للوُجُودِ منسكَ كَرِيمٌ مسن كَرِيمٍ آباؤُهُ كُرَمَاءُ نسَبٌ تَحْسِبُ العُلَى بِحُلاهُ قلَّدَتْها نُجُومها الجؤزاءُ حبَّذَا عِقْدُ سُؤْدَدِ فخارِ أنت فيه اليَتِيمَةُ العَصْمَاءُ

هذا، ومِمَّن وُلِدَ لعبد المطلب أبو طالبٍ وحمزة والعباس وعبد الله، وكان عبد الله هذا من أجمل قريش وجهاً وأرقِهم طبعاً، وأكرمهم خِلالاً، وأشرَفِهم مثالاً، ولما بلغ عبد الله مبلغ الشباب، أراد أبوه أن يُتوِّجَهُ بتاجٍ من الزواجِ المُسْتطاب، فخطب له آمنة بنت وهب بن عبدِ مناف، سيِّدة نِساء الدُّنيا يومئذ خَلْقاً وخُلُقاً من غير خِلاف، فما لبِثَ أن حَمَلَتْ بسيِّدِ العربِ والعجم، عليه أفضل الصلاةِ والسلام.

عليك يا رسول الله من صلواتِ الله وتسليماته وتحيَّاته وبركاته، في كل لحظةٍ ما يُعاثِلُ قَدْرَكَ العظيم، ويُعادِلُ فضلَكَ الفخيم.

اللَّهُمَّ صلِّ على هذا النبِّي الكريم، صاحب الخُلُقِ العظيم، صلاةً لا نهاية لها كما لا نهاية لـــكَـــمَــالِـــكَ وعَـــدَّ كَــمَــالِـــهُ

وهل بَعْدما أَثْنَى الإلْهُ بنفسِهِ على خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ أَكْرَمِ رُسْلِهِ يَرُومُ بَلِيغٌ شأَقَ مِعْشَارِ مدجِهِ فما نظرَ الرَّاؤونَ مثلَ جمالِهِ ولا سَمِعت أَذْنٌ كَالِحُسرِ مسحامًا

يتيمَةُ عِفْدِ الكونِ فَرْدُ كمالِهِ إِنَّاضَةً نُودِ الكلِّ يَنْبُوعُ سِرِّهِ فما طُوِيَتْ مُجُبُ الجلال لغَيْرهِ ولا وُطِئَتْ أَرْضٌ بمِثْلِ نِعالِهِ ولا وَضَـــعَـــتْ أَنْفَى كَـثِبْهِ مُحَمَّدٍ

ولما أراد الله تعالى إبراز هذا المؤلِدِ، وإظهار هدايته لكل موجود، رحمةً للعباد ليهديهم إلى توحيد الملك المعبود، تمخّضت آمنةُ الطّاهِرة، ليلة الاثنين الزَّاهرة، وذلك عام الفِيلِ على أصحِّ الأقاويل، من شهر ربيع الأول، على المشهور وعليه المُعَوَّل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وُلِدَ نبيُّكُم يوم الاثنين، ونُبِّىءَ يوم الاثنين، وهاجرَ يوم الاثنين.

ألا لسلّب يسومٌ سسوَّمَ شُه يَدُ الرَّحمٰنِ بِالنِّعَمِ الحِسانِ ولحظَةُ ساعةٍ سبقتْ فجَلَّى وصلّبى في هُداها كُلَّ آنِ رسولَ السَّبةِ مسعد ذِرَةُ إذا مسا عجزتُ وقصَرتُ مني اليَدَانِ أحاول من مديحكَ سابِقاتٍ فيُعْجِزُ مَنْطِقِي عِظَمُ البيانِ وكلُّ فتى يُحاول منك وَصْفاً يُعانِي في سُمُوِّكَ ما يُعانِي سلامُ اللَّهِ من فلذَاتِ قلْب يحبُّك خافِقُ الفلذاتِ حانِي

عليكَ يا رسول الله من صلواتِ الله وتسليماته وتحيَّاته وبَرَكَاته، من كل لحظة ما يُماثِل قَدْرَكَ العظيم، ويُعادِلُ فَضْلكَ الفخيم.

اللَّهُمَّ صلِّ على هذا النبِّي الكريم، صاحب الخُلُقِ العظيم، صلاةً لا نهاية لها كما لا نهاية لسكَ مَا لا نهاية لسكَ مَا لِسكَ وعَسدٌ كَسمَالِسهُ

حُبُّ النبيِّ ذَخِيرتِي أَخْفِيهِ في القلبِ لكن حُبُّ أحمدَ فيهِ والجِسمُ مُضْطرِبٌ بما يُعْنيهِ جسدٌ تمكَّنَ حُبُّ أحمدَ فيهِ تا السلَّسهِ إنَّ الأرْضَ لا تُسبُسلِسيسهِ

رُوحِي وجِسْمِي والفؤادُ فِداؤُهُ بِل كُلُّ ذلك في الحقيقةِ مِلْكُهُ كيفَ البِلَى للجِسْمِ وهو حياتُهُ أم كيفَ يُسْلِيهِ التُّرابُ وحُبُّهُ في قَـلْبِهِ ومسديسحُه في فِيهِ

لا يعرِفُ الناسُ في الدنيا حقيقتَهُ فالعقْلُ عنها بِحَبْلِ العَجْزِ مَعْقُولُ وفي القيامَةِ تبدُو شمسُ رُتْبَتِهِ كَأَنَّها فَوقَ هامِ الخَلْقِ إكليلُ يجُرُّ في الحَشْرِ ذَيْلاً من مهابَتِهِ بفَضْلِ كلِّ خَلْقِ اللَّهِ مَشْمُولُ حيثُ الشَّفاعة لا تَرْضَى سِوَاهُ ولا يَقْوَى لِخِطْبَتِها الغُرُّ البهالِيلُ وأحجَمَ الرُّسْلُ حتى قال قائِلُهُمْ في ظِلِّ أحمدَ يا كُلَّ الوَرَى قِيلُوا

وظهر للخلْقِ في مُدَّةِ حَمْلِهِ وولادته ﷺ ما انْتَشَرت أخبارُهُ للعالمين، وانكشفت أسراره للعارفين، وسَطَعَتْ أنوارُهُ للنَّاظرين، من أعلامِ نبوَّتِهِ الباصِرَة، وآيات رسالَتِهِ الظاهرة، وشُمُوس هدايتهِ الباهِرَة، ما دلَّ على قُرْب ولادته وبُزُوغ شمس هدايته ﴿أَلَمْ تَرَكَفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَكِ ٱلْفِيلِ ﴿ الفِيلِ: الآية ١] ما دل على قُرْبِ نبوَّتِهِ انْشِقاقُ الإيوانْ، وغِيضُ ماء الفُرْسِ وخُمُودُ النِّيران، وتَنْكِيسُ الأصنامِ والأوثان، واخْتَصَّتْ أُمَّهُ برؤيةِ عجائِبِ الآياتِ وسواطِع الأنوار.

عليكَ يا رسول الله من صلواتِ الله وتسليماته وتحيَّاته وبَرَكَاته في كل لحظة ما يُماثِل قَدْرَكَ العظيم، ويُعادِلُ فَصْلكَ الفخيم.

اللَّهُمَّ صلِّ على هذا النبِّي الكريم، صاحب الخُلُقِ العظيم، صلاةً لا نهاية لها كما لا نهاية ليك مُسالِك وعَددٌ كُسمَسالِك

لقد كان كلُّ شيء من سِماتِ هذا النبيِّ الكريم وصفاته، وحركاتِه وسكناتِه، ونُطْقِه وشَكْلِهِ وسَمْتِه، وما يُنْبِيءُ بأنَّ هذا النَّاشيءَ لم يُخْلَقْ إلاَّ لأمرِ عظيم، وخَطْبِ جسيم، وكان من فضل ربِّ البريَّة أن يتعاهد هذه النفس الزَّكية، بحُسْنِ الرِّعاية والتَّربية، فوق ما هيًا لها من الفضائل الكَسْبِية، ولذا قال هذا النبيُّ العربي: «أَدَّبني ربِّي فأحسن تأدِيبي» (١) ليتخلَّق بأخلاقِ مولانا وينشأ على أدبِهِ وهُدَاه. كان ﷺ أكْرَم الخُلْقِ أخلاقاً، وأعلاهُم فضائِل إطباقاً، وقد خاطبَهُ العلِيُّ العظيم بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ الفَلَم: الآية

فكان بادِي الرَّوْعة، ضاحِيَ الطَّلعة، في وجهه صفاءٌ وزُهْرَة، وفي خدِّه بياضٌ مُشْرَب بحُمْرَة، واسِعَ العينين، أَكْحَل الجَهْنين، غزِيرَ الأهداب، مَقْرُونَ الحاجِبين، في دقَّةٍ وانْجِنَاء، أَسْوَدَ الشَّعْرِ في انْسِقال، طويل العُنُقِ في جمال، عَرَقَهُ أَطيَبُ من المِسْكِ الذَّكي، وأَرْوَحُ من الزَّهْرِ النَّدِي، لم تَلِدِ النِّساءُ قبله ولا بعده مثله.

وأجْمَلَ منك لم تَرَ قطُ عيني وأكْمَلَ منك لمْ تَلِدِ النِّساءُ وَلِمُ مَلُ منك لمْ تَلِدِ النِّساءُ

عليكَ يا رسول الله من صلواتِ الله وتسليماته وتحيَّاته وبَرَكَاته في كل لحظة ما يُماثِل قَدْرَكَ العظيم، ويُعادِلُ فَصْلكَ الفخيم.

اللَّهُمَّ صلِّ على هذا النبِّي الكريم، صاحب الخُلُقِ العظيم، صلاةً لا نهاية لها كما لا نهاية لحك مَا إلىك وحَدِدٌ كَالَمُ

أخذتَ السَّبِيلَ على الواصِفِينْ فمن ذا يقولُ ومن ذا يُبِينْ إذا ما تبدَّيْتَ للناظِرِينْ غَمَرْتَهُمْ بسنَاكَ المُبِينْ وَحَدِينَ وَحَدِينَ اللهُ المُبِينُ وَحَدِينَ وَحَدِينَ اللهُ المُبِينَ وَحَدِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أورده العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (١٦٤) [ج١ ص٧٧] وأورده العسقلاني في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، [٩٧/١] وأورده غيرهما.

من أيِّ النواحي يَفِيكَ المقالُ وقد جَمعَ اللَّهُ فيكَ الكمالُ وألَّفَ فيكَ صنُوفَ الجَمَال وألْقَى عليكَ رِداءَ الجلالُ وصاغَكَ مِن نُودِهِ المُسْتَبِينُ

جَمَعْتَ فيك محاسناً مظاهرُها هذا الوجودُ وسِرُّ السِّرِّ باطِنُها تبارَكَ السَّهُ ما أَحْلَى شمائِلَهُ هامَ الوَرَى في معانِ أنت جامِعُها وكُلُهُ ما أَحْلَى شمائِلَهُ هامَ الوَرَى في معانِ أنت جامِعُها وكُلُهُ ما يُحَلَّى اللهُ عَلَيْهِا وَكُلُهُم للهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِا وَكُلُهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَل

أيا مادِحَ المُختارِ مَذْحُكَ أَطْرَبَا وعن سِرٌّ مَكُنُونِ المحَبَّةِ أَعْرَبا غَدا مدحُكَ دِيناً لديَّ ومَذْهَبَا أيا مؤلِدَ المُخْتار أهلاً ومرحبا لـقـد جِـنْتَ بـالأفـراح فـي كـلِّ مَـشْـهَـدِ

بذِكْرِكَ قد نِلْنا السعادة والمُنَى وَطِبْتَ وطابَ المدْحُ فيك مع الثَّنَا وعمَّ الوَرَى نُورُ الهِدايَةِ والسّنا أيَا مَعْشَرَ العُشَّاق حُقَّ لنا الهَنَا بسمَ ولِلهِ خير الأنْبسياءِ مُحَمَّد

وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي في مراسِل خالد بن مَعْدان، والإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال الصحابة: يا رسول الله، ما كان بَدْءُ أَمْرِك، قال: «دعوةُ أبي إبراهيم وبُشْرى عيسى، ورأت أمِّي حين حَمَلَتْ بي كأنه خرج منها نُور أضاءَتْ له بُصْرَى من أرضِ الشام». وصحح ابن حبَّان رحمه الله أن ذلك النور تمثَّل لعينها حين أخذها المخاصُ فوضعته ﷺ، وشرّف وكرّمَ ومجَّدَ وعظَّمْ.

«صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا أولَ حامِدٍ وأوّلَ مُحَمَّدِ «صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا سَعْدَ الخَلِيقَةِ يا مُحَمَّد «صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك أيُّها النَّبِيُّ الأوْحَدُ "صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم" السلامُ عليك يا أفْضَلَ وَالِدِ ومَوْلُود «صلِّى اللَّهُ علينكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا مَعْدِنَ الكَرَم والجُود «صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا أخرَمَ الآباءِ والجُدُود «صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا صاحِبَ الوسيلَةِ والمقام المَحْمُود السلامُ عليك يا مَصْدَرَ الحقاثِقِ والعِرْفان «صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» «صلِّي اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا عُنْصُرَ المَعْرُوفِ والإحسان السلامُ عليك يا سِرَّ نُفْطَةِ دائِرَةِ الأَكْوَانِ «صلِّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» «صلِّي اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم» السلامُ عليك يا حُجَّةَ اللَّه

"صلَّى اللَّهُ عليْكَ وعَلَى آلِكَ وسلَّم"
الحاج فضول الهواري

السلامُ عليك يا صَفْوَةَ الإله السلامُ عليك يا صَفْوَةَ الإله السلامُ عليك يا صَرَاطِ اللَّه السلامُ عليك يا صَرَاطِ اللَّه السلامُ عليك يا شَفِيعَ الخَلاَئِقِ أَجْمَعِينِ السلامُ عليك يا شَفِيعَ الخَلاَئِقِ أَجْمَعِينِ السلامُ عليك يا قائِدَ الغُرِّ المُحَجَّلِين السلامُ عليك يا سيِّدَ الأوَّلِينَ والآخِرِين السلامُ عليك وعلى آلِكَ وأصْحَابِكَ أَجْمَعِين

### المولد النبوي الشريف

للعلاَّمة المحدث أحمد بن محمد فتحا العلمي الفاسي

### بسيات التواته

#### وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وصحبه

قال مؤلفه وجامعه، سيِّدنا الفقيه الأجَّل الأعظم، العالم العلاَّمة المرحوم بِكَرَم الله، سيدي مولاي أحمد بن محمد فتحا العلمي، حشره الله في زمرة النبيِّ الأُمِّي صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم وغفر له ولمن دعا له بالمغفرة، آمين.

الحمد لله الذي خصَّنا بسيِّد الأرسال، وشرَّفنا به على سائر الأمم والأجيال، وجعل مولده عيداً، وموسماً مباركاً سعيداً، تتنزَّل فيه الرحمات، وتكثر فيه البركات والخيرات، والصلاة والسلام عليه عدد أنفاس الخلائق، وعلى آله وأصحابه ما غردت الطيور في البساتين والحدائق.

وبعد، فقد منحنا الكريم المفضال، ولادة سيد الأكوان، الذي هو منبع الأسرار والعلوم والعرفان، وأصل الكائنات والنيرات بأسرها، وسرّ الموجودات جميعها، ومعدن الفضائل والفواضل، وسيّد الملائكة والأنبياء الأواخر والأوائل، عين أعيان الأعيان، وإمام أهل الشهود والعيان، ومفتاح الخزائن الرحمانية، وأساس الكمالات الصمدانية، ولبّ العوالم العلوية والسفلية، وخلاصة الدوائر الفردانية، أعني نبيّنا المصطفى الممجد، وهو سيّدنا ومولانا محمد، حبيب الرحمٰن وعروس الجنان، صلى عليه الإله في كل وقت وأوان، وأنالنا ببركته غاية المنى والسلوان، فليلة ولادته ليلة عظيمة المقدار، حيث ظهر فيها هذا النبي المختار، ليلة ذات بهاء وجمال، حيث بدا فيها هذا الرسول المفضال، ليلة ذات فرح وسرور، حيث نشأ فيها هذا النبي المبرور، ليلة ذات إشراق ونور، حيث برز فيها سرّ الملك الشكور، فيجب لأهل الإسلام تعظيمها، واحترامها، وتوقيرها، بأنواع المديح، والثناء على صاحب الوجه المليح، وبصنوف المبرّات والمسرّات، والإكثار من الأذكار والصلوات، والملابس المباحة الحسنة، وفنون الطيب المنتخبة المستحسنة، وإيقاد الشموع المنيفة، وتزيين الأماكن بالفرش النفيسة، وبسرد مولد النبي بإجلال وتعظيم، اغتناماً لما في ذلك من الأجر الجسيم، النفيسة، وبسرد مولد النبي بإجلال وتعظيم، اغتناماً لما في ذلك من الأجر الجسيم، وكذا يحق لأهل الإسلام تعظيم يوم مولده المعظم، لانشقاق فجره على هذا النبي

المكرم بأنواع المبرَّات والصدقات، وظهور الطاعات والقربات، لا بالمنكرات والمحرمات، كاختلاط النساء والرجال وغيره من المنهيات، فإن ذلك لا يرضي المولى سبحانه، فليجتنبه كل من يخافه ويخشاه، هذا وقد حض الأثمة الأفاضل، الجلّة الأماثل، على قراءة مولده عليه الصلاة والسلام وتبجيله واحترامه وتوقيره، فعن سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه: "من أنفق درهماً في قراءة مولده كان رفيقه في الجنّة».

وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «من عظم مولده فقد أحيا الإسلام».

وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: «من أنفق درهماً في قراءة مولده فكأنما شهد وقعة بدر وحنين».

وعن سيدنا علي كرَّم الله وجهه: «من عظم مولده وكان سبباً في قراءته لم يخرج من الدنيا إلا على الإيمان ويدخل الجنة بغير حساب».

وقد رأى بعض مشايخ الإسلام رسول الله ﷺ في المنام، فسأله عما يفعله الناس في مولده الشريف، فقال: «من فرح بنا فرحنا به».

وكان القطب الفرداني أبو محمد سيدي عبد الله الغزواني يزغرد إذا دخل ربيع الأول فرحاً بعروس الأكوان الذي عليه المعول، وممن حضّ على قراءته الحسن البصري، ومعروف الكرخي، والسري السقطي، والإمام الجنيد، والشافعي، والفخر الرازي، وجلال الدين الأسيوطي، وألف فيه جماعة من الفحول، كابن عربي الحاتمي، والحافظ أبي بكر بن عابد، والمناوي. وحضرت بركته لجماعة لا يحصون، فمنهم شاب في زمن عبد الملك بن مروان كان راكباً فرساً فجفل فقتل ولد عبد الملك المذكور، فأمر بإحضاره فقال في نفسه: "إن خلصني الله من هذه المصيبة أجعل وليمة لقراءة مولد النبي بي في في أمير المؤمنين، فقال له: عفوت عنك، ولكن أخبرني بما قلت لما طلبتك، فأخبرته بما قلته في نفسي، فسامحني في قصاص ولده، وأعانني على الوليمة الناس يحتقرونه لعصيانه، غير أنه كان إذا دخل ربيع الأول في كل سنة غسل ثيابه وتعظر الناس يحتقرونه لعصيانه، غير أنه كان إذا دخل ربيع الأول في كل سنة غسل ثيابه وتعظر أحضروا جنازة ولي من أولياء الله تعالى، ورأوه مناماً في الجنة على أحسن حال، فأخبر أمن نال ذلك ببركة تعظيم مولد النبي على .

وفي المواهب اللدنية ما نصه: ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام ويعملون الولائم ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرّات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم كل فضل عميم.

قال: ومما جرب من خواصه أي عمل المولد أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فنقول اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وتبركاً بقراءة مولده عليه السلام، رجاء أن تحصل لي شفاعته، وتنالني عطفته وبركته.

وقد حملت به على أمه آمنة بنت وهب ليلة رجب وكانت ليلة جمعة، فعن سهل بن عبد الله أنه قال: إن الله لما أراد خلق سيدنا محمد في بطن أمه آمنة ليلة رجب، وكانت ليلة جمعة أمر الله تعالى رضوان خازن الجنان بفتح الفردوس وينادي مناد في السماء والأرض: ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي على الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن أمه الذي يتم فيه خلقه، ويخرج إلى الناس بشيراً ونذيراً. وورد أنه لما استقر في رحم أمه صارت الأصنام منكوسة، وصعد إبليس اللعين جبل أبي قبيس وصاح صيحة عظيمة، واجتمع عليه جنوده وقالوا له: ما لك، فقال لهم: ويل لي ولكم، إن محمداً حملت به أمه في هذه الليلة وإنه جاءت دولة السفاك الهتاك، الذي تقاتل معه الأملاك، ثم شاع عند الناس حمل آمنة بالمصطفى، منهم من علم ذلك بإخبار الكهان، ومنهم من علم ذلك بإخبار الكهان، ومنهم من علم ذلك بإخبار الكهان، فحسدها على ذلك نياخبار أهل الكتاب، ومنهم من علم ذلك بإلهام من الله تعالى، فحسدها على ذلك نساء مكة، ومات منهن غمّاً مائة امرأة.

قالت آمنة رضي الله عنها لما حملت بسيدنا محمد على: لم أشعر به لعدم ثقله على، أي لأنه نور، بل هو أصل جميع الأنوار، وقالت: رأيت في منامي في الشهر الأول وهو رجب رجلاً مليح الوجه وهو يقول: مرحباً بك يا محمد، فقلت: من أنت، فقال: أنا آدم، أبشري بحملك بسيدنا محمد على ثم رأيت في الشهر الثاني إدريس، وفي الثالث نوحاً، وفي الرابع إبراهيم، وفي الخامس إسماعيل، وفي السادس موسى، وفي السابع عيسى، وكلهم يبشرونني بالنبي على ويقولون: سميه محمداً. ولما مر شهران من حمل أمه قال جده عبد المطلب لولده عبد الله: اذهب إلى المدينة اشتر لنا تمراً يؤكل في وليمة هذا المولود المبارك، فذهب فمات بها.

وورد أنه لما مات ضجَّت الملائكة إلى ربّها، وقالت: إلْهنا بقي نبيك يتيماً لا أب له، فقال الله تعالى: أنا أولى به من أبيه، أنا حافظه وراعيه، ثم كنت في تلك الليلة متوحشة لا أنيس معي، فنظرت إلى الكعبة، فإذا قمر انشق من ركن منها فخرج منه أربع نسوة، حواء، وسارة امرأة إبراهيم، وآسية، ومريم، فقلن لي: نحن قوابل المصطفى، قالت: وكشف الله عن بصري في تلك الليلة، فرأيت قصور بصرى ومواضع من أرض الشام، قال بعضهم: وفي إضاءة ما ذكر إشارة إلى أنه على ينور البصائر، ويحيي القلوب، ثم قالت: وحصل لي في تلك الليلة عطش، فطلبت الشراب، فأعطيت لي شربة بيضاء كافورية، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، قالت: فنظرت فوق

رأسي فإذا أنا بطائر أبيض مرّ بأطراف جناحيه على بطني، ووضعت سيدنا محمداً ﷺ.

قال العلماء: ينبغي قيام الجالسين عند سماع وضعه ﷺ تعظيماً له. وذكر بعضهم أنه ينبغي مع ذلك أن يقرأ القارىء كل لفظ من ألفاظ السلام الآتية، ومن معه من الناس يصلّون عقبه بقولهم: صلى الله عليك وعلى آلِك وسلم، وأن يستحضر ﷺ ليكون ذلك أتم فى الخشوع والخضوع، وألفاظ السلام.

السلام عليك يا سيدنا محمد صلَّى الله عليك وعلى آلِك وسلَّم.

السلام عليك يا أفضل من صلى وصام وتهجد، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا أكمل من سعى وطاف وتعبد، صلى الله عليك وعلى آلِك وسلم، السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا قطب الأنام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا كعبة الطواف والمقام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والرسل الكرام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا نعمة الوجود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا قبلة كل موجود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من هو موصوف بالكرم والجود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا عظيم القدر والجاه، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا صفوة الإله، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من قرّبه منه مولاه وأدناه، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من كلمه ربه وناجاه، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من تشرّف جبريل بخدمته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من نال مقاماً كبيراً بانتسابه لحرمته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من العالم في طي قبضته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من صرفه ربه في سائر مملكته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك من الرب الكريم، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك من المولى العظيم، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك من الرؤوف الرحيم، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك ممن شرّفك وعظمك أي تعظيم، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك منك أيها النبي الأواه، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك من جنابك يا من له السنى والجاه، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك من جميع ما خلق الله، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك بكل سلام أوجده الله، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

وممن وجد منه هذا القيام تقي الدين السبكي وتابعه عليه جماعة من معاصريه، ثم

قالت آمنة رضي الله عنها: فنظرت إليه فإذا هو كالمتضرع المبتهل، ثم رأيت سحابة بيضاء أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبته عني، ثم سمعت منادياً ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه، ونعته، وصورته، ويعلمون أنه سمي فيها الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلاَّ محي في زمانه، ثم انحلت عنه في أسرع وقت، قالت: وولدته مكحولاً، مختوناً، معطراً، مدهوناً، وأول ما تكلم به على حين خرج من بطن أمه: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

واتفق الأكثرون على أنه ولد عام الفيل بعد الوقعة بخمسين يوماً، والذي عليه الجمهور وهو المشهور، أنه ولد في ربيع الأول لاثنتي عشرة خلت منه.

وأنه ولد يوم الاثنين وهل نهاراً أو ليلاً، خلاف، وجمع بينهما بأنه ولد ليلاً وتأخر خلاص أمه إلى أن طلع الفجر.

والمشهور أيضاً، أن ليلة مولده ﷺ أفضل من ليلة القدر.

قال بعضهم: وليلة المولد عند العلماء أفضل من ليلة القدر عملاً، وكذا يوم ولادته أفضل من رمضان، وكذا الماء الذي نبع من بين أصابعه أفضل من مياه الدنيا والآخرة، وكذا المحل الذي أقبر فيه ﷺ أفضل بقاع الدنيا والآخرة.

اللهم يا رب، بجاه النبي الكريم، أنلنا شفاعته في الموقف العظيم، واجعلنا من الثلث الناجي، ومن الذين تظلّهم بظل عرشك، ومن الفريق الذين يساقون بغير حساب إلى جنّتك، ومن أهل الفردوس النفيس الرفيع، المجاورين لحبيبك النبي الشفيع، آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

## مولد إنسان الكمال

للعارف بالله سيدي السيد محمد بن السيد المختار الشنجيطي التيجاني

### لِسبوليّه الرّحزاتي

الحمدُ لله الظاهر في تنزُّلاته العلية، بنفسه لنفسه على نفسه في الأحدية، الرامز لتفصيلها والمُصرِّح بقوله تعالى رَفيع الدَّرجات في الإجمال، والصَّلاة والسَّلام على وحْدة وجوده، وواحدية شهوده، في التنزُّلات الإيجابية والإمكانيَّة سُلَّم التَّدَلِّي ومِعراج التَّرقي، في تنزُّلات الذَّات والصفات والأفعالِ، مفتاح مِغْلاق الوجود من كنز العماء بالمحبَّة الذاتية، إنسان الكمال في المراتب الحقيَّة والخُلْقِيَّة، آدم الصورة وعينِ المثال، وعلى آله وأصحابه ينابيع الإمداد، وصهاريج معارف الإيجاد، إلى الفُيُوضات الربَّائية، خصوصاً البِضْعة الطاهرة والسُّلالة الفاخرة، المغموسة في عينِ ذاك الجمال.

وبعد، فيقول يُبْراسنا الظَّاهر، وقُسُّنا ويسطاسنا الماهر، منوِّر الظاهر والباطن وجهة العبودية، مِيزاب الحقائق، كشَّاف الدقائق، موضِّح الخفيِّ، مزيل الإشكال، ذو النَّسب الصريح والعقل الرَّجيح، والنُّطق الفصيح، والصدر الفسيح، وقَّاعُ الأوضاع الشرعية والحقيَّة، مَنْ مودتُهُ إيمانٌ، وبُغضه خُسران كما ورد في الأخبار بلا إشكال، مُظهر معارف الحقيقة المحمدية، ناشِر مطوي الطريقة التيجانية، باذِل جهده فيها بالكُليَّة، وارد عَذْبها، شارِب صافي فَيْضها، المُسْتَسْقِي من رحيقها المختوم، وسلسبيلها الزُّلال، مُربِّي المُريدين، رافِعُ هِمَّة السالكين، منوِّر بصائر المُشاهدين، موصِّل أرواح المقرَّبين إلى الحضراتِ العليّة، وجهةُ الحق طريق العبودة صراط النَّجاة، ميزان الحق، عين الوُصلة إلى الله، حبل الاتصال، سيدنا السيد محمد بن المختار المختار عن أقواله وأفعاله من الحضرة القدسية، المُلامتيُّ الأكبر الطاهر المطهَّر، عن الأدناس والأرْجاس في القِدَمِ والآزالِ، سابِكُ ميلادِ الحقيقة المحمديَّة في تنزُلاتها مع مؤلِدِ نور الشريعة في أطواره البشريَّة، فما أبهى سَبْكَهُ مع صحَّة معانيه، وجزالة مبانيه، وما ألذَّ سماعه، فللَّه درُّه حيث قال:

أستفتحُ باب الكرمِ والجُود بأعظم أسماءِ الذَّات العلِيَّة وأستعين بقوَّة الملك المعبود العزيز المتعال، وأبذُلُ وُسْعي في حمد من وفَّقني على نظم هذه الدُّرر السَّنِيَّة. شاكِراً لأنعمه من حيث لا أُحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه بنُعُوتِ الكمال مُهْدياً أكمل الصلوات وأزكى التسليمات على قِبْلة التجلِّيات الذاتية، مُترضياً على أرباب جمعيته من الصحابة والبنين والزوجات والآل، مُسْتمطراً أيادي الكرم والجودِ من فيْضِ الرَّحماتِ

الإلهية، مُهْتدياً بِسُرُج عنايتها إلى التقاط دُرَرِ تُنْظَمُ في مَوْلِدِ إنسان الكمالِ، راجياً إدراجي فيمن توَّجوا ألفاظهم بنسج حُلَلِ هاتيكَ المحاسن الصَّفاتية، مُستمداً من فيض قُطبِ الوِراثة سيدي أحمد التيجاني تاج أهلِ الكمالِ، بادياً بذكر تجلي الظهور من كنزِ عماء الخفاء للأعيان العِرفانية، قائلاً: لما أراد الله إظهار نور الوجود تجلَّى بنفسه على نفسه بملابس الجلال والجمالِ، فطهرت أحدِيَّةُ الحقِّ بوحدة الحقيقة الكُليَّة، فتعيَّن النُّور الأول مُتطوِّراً بمظاهر الأعيان على غير مثال.

# اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتح لما أُغْلِق من التعيُّنات العينُيَّةِ والخاتِم لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

\* \* \*

فمن مظاهِر ذلك النور: روحانية الهباءِ المتحقِّقة بالحقيقة المحمديَّة، التي ظهر منها العرشُ والكُرسيُّ واللوح وقلم التفصيل والإجمال، فانهار هَيولَى العالَم على حسب ظهوراتِ الأعيان العلمية، فبدت الجواهر ممدودة بأعراضها الحِسِّيَّة والمعنوية في الحالِ، وانْبَثَّتْ هَيُولَى البسائِطِ، وتركَّبَتْ منها الأجسامُ الفلكيَّة ثم دارت بيد القُدرة متفاوتة في العِظَم على حسبٍ حِكْمَة الكبير المُتعال. فلم تزل تدور بما شاء الله أن تدور به من العوالم الروحانية والجسمانية، وحسبك قوله تعالى: ﴿وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النَّحل: الآية ٨] فإنه صريح في هذا المجال. ولما دارت أفلاكُ السيَّارة منوَّرة بأنوارها الشَّمسية، مُقَسِّمة للزمان بين الليل والنهار مُتَوالِجَين بحكمة ذي الجلال، نُتِجَ من توالُجِهِما بسير السيارة عناصر المولَّدَاتِ الجِسمية، فخلق الله بيده المُنَزَّهة ذات صَفِيِّهِ آدم أبي البشر من صلصالٍ، ظاهرةً على صُورة الهيبة الإلْهيَّة الرَّحمُوتية ونفخ فيه من روحه كرامة لحبيبه المتوَّج بالقَبُول والإجلال، فقام بشراً سوِيّاً مَحْفوفاً بتلك الأُنوار الجماليّة، فجعل صُلْبَهُ مقرّاً للدُّرَّة اليتيمة المتطوِّرة بظهور صور الأشكال، فاصطفَّت الملائكة وراءَهُ لشهود هاتيكَ الأنوار القدسية، فطلب من الله أن ينوِّر بها جبهته لتكون الملائكة له في استقبال، فنقلها فتحوَّلت الملائكة لتحوُّل تلك الطَّلعة النورية، فأمَرَهُم الحق بالسجود له لسِرٌّ قَصْرَ العقل عنه وصار في عِقال، ثم خلق حواءً من ضِلعِهِ لسرٌّ تطوُّرِ نُور الوجود في الأرحام البشريّة، فزوَّجه الله بها ليكون تنقُّلُ تلك الدُّرَّة في نكاحٍ من حلالٍ، وكان مهْرَها الصلاةُ على النبيِّ ﷺ صيغةً مَرْضِيَّة، فدنا منها فانتشرت بينهما الذُّريَّة من نساءِ ورجالٍ، ولم تزل تلك الدُّرة مُنْتقلة في الأصلابِ الطاهرة والأرحام الزكية، إلى أن انتهت إلى صُلْبِ الذَّبيح عبد الله سيِّد بني هاشم في الحال والمآل.

## اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتح لما أُغْلِق من التعيُّنات العينْيَةِ والخاتِمِ لما شَبْقَ منها في عِلم ذِي الجلال

\* \* \*

فهو ﷺ "محمد" بن عبد الله الذبيح الثاني بعد الحضرَةِ الإسماعيلية، ابن عبد المطلب الذي فدى عبد الله بمائة من الإبل فصارت دِيَةً في الاستقبال، ابن هاشم سُمِّي بذلك لِهَشْمِهِ الثَّرِيد للوفود الأبطحيَّة، ابن عبد مناف بن قُصيُّ الذي ردَّ الله إليه مفتاح الكعبة من غير نكال، ابن كِلابٍ بن مُرَّة صاحب الخِصالِ الأرْيَحِيَّة، ابن كعبٍ بن لُؤي بن غالبٍ ذي المحاسن في سائر الخِلال، ابن فِهْرٍ وهو الذي تُنْسب إليه سَدَنَةُ العصابة القُرشية، ابن مالِكِ بن النَّضْرِ بن كِنانة \_ وهو صاحب الاصطِفاء والجمال، ابن خُزيمة بن مُدركة المدروكِ قَدْرُهُ عند القبائِلِ العربيَّة. ابن إلياس وهو الذي سنَّ هَدْيَ النَّعَمِ للبيت والحرمِ وأعلن النبيُّ في صُلبه بتسبيح ذي الجلالِ، ابن مُضر بن نزارِ بن معدِّ بن عدنان وهو الذي انتهت إليه صحَّة النَّسب المَرْوِية، وما فوقه من رفع النسب أمسكت عنه يدُ السُنَّةِ ألسِنَة المقال.

اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيُّنات العينْيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

ثم أكرم الله بتلك الدُّرة المصونة صدفَة السيدة الجليلة آمنة الزُّهْرية، بعد أن تزوَّج عبد الله بها لير ً لو شرحناه لطال، في أول يوم من رجب الأصبِّ فصُبَّتْ عليها المواهبُ اللَّذُيَّة، فبنَى عبد الله بِعُرْسه، فلما حَظِيت بقُرْبه وأنْسِهِ انتقلت إلى رَحِمِها دُرَّةُ الكمال، فظهر لحملها به في المُلكِ والملكوتِ والرِّحابِ العرشيَّة، من العجائِبِ ما قَصُرت عنه العقول وبعد عليها السَّبْحُ في ذلك المجال، ودارت في أرجاءِ الكون الأفراحُ وتباشَرَتِ الأشباحِ والأرواح ببلوغ أشرَفِ أَمْنِيَّة، وزُيِّنَتِ الجِنانُ وتمايلَتْ طَرَباً حورُها الحِسانُ وحَمِدْنَ الله بلسانِ الحالِ والمقالِ، ونطقت بحَمْلِهِ دوابٌ قُريشِ وسائر الحيوانات البرية والمحرية، وصاح إبليس لجنده وقال لهم: نُكِّسَت الأصنامُ وسُدَّت طُرُقُ الضلال. وبشَّرَتْ هواتف الحق آمنة بأنها حَمَلَتْ بسيِّدِ البرِيَّة، وقالوا لها: سمِّيهِ مُحَمَّداً، فإنه وبشَّرَتْ هواتف الحق آمنة بأنها حَمَلَتْ بسيِّدِ البرِيَّة، وقالوا لها: سمِّيهِ مُحَمَّداً، فإنه المحمود في الأزل وفيما لا يزال، وقالت: ما وجدتُ لِحَمْله ثِقَلاً إلا أنِّي أنكرتُ تأخُّر اللهري عن عادته الوقتيَّة ولم أزل في كل شهر أرى رسولاً يُبشِّرني بأنه سيَّدُ الأوَّلين وصَفْوَةُ ذي الجلال. وأعلنتِ الجِنُّ بِيُمْنِ زَمَنِهِ وتعطَّلتِ الكنائِسُ برَهْبَةٍ رُهْبانها من الهيبة الإلهيَّة، وأخصَبَتِ الأرضُ بعد جَدْبِها وانتعشَتِ الحيوانات بعد الهُزالِ، وبعد من الهيبة الإلهيَّة، وأخصَبَتِ الأرضُ بعد جَدْبِها وانتعشَتِ الحيوانات بعد الهُزالِ، وبعد

شهرين من حَمْلِهِ تُوُفِّي أبوه عبد الله بدار الهجرة المحمِيَّة، عند أخواله بني عَدِي بن النَّجار وعَظُمَتْ مُصيبتُهُ على النساء والرجال.

#### اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتح لما أُغْلِق من التعيُّنات العينيّةِ والخاتِم لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

وبعد تمام تسعة أشهر من حَمْلِهِ تهيَّأت لِمَقدِم مؤلِدِ العوالِمُ العلويّة والسفلية، فحضرت مريمُ وآسية وحورُ حَظِيرة القدسِ بلا ريب وَلا إشكال، فجاءها المخاضُ في تلك الليلة المباركة السَّنيَّة فوضعته على كالبدر في ليلة الكمال.

بُسشْرَى لـــسـائـــرِ الـــوجــود بــوضْــع قِــبُــكَــةِ الــشُــهــود حقاً علينايا وُفُود شُكُرُ الإله بالسُّجود وقد بدا فيه العَجب لهمسن بسه السغسلا يُسسُودُ تُسبِساهِسى سسائِسرَ السمَسلا بُـشُـرَى بـرحـمـةِ الـوَدُودُ قد بَسلَنغُوا كِلَّ السَّمُواد بــل أشــر قــت ذات الــوجــود وتسوَّجَ السدِّيسنَ السسُّرور تِهِاً على سغد السُّغُود فَ ض لٌ يُسرَى بالبَ صَسر وميا سَرى ليكيلٌ عُسود والآيسة السكسبسرى السنسي لسلسعسارف يسن فسي شهرو فسرداً مسن أفسراد السورى قِبْلةِ وجهةِ السُّجُود في غَيْبِ وحين نَسزَلْ جعلة عين الوجود رآهُ عــــن الـــمَـــقـــصــــد

والسكسونُ صار فسي ظهرَب لأنَّ ذاك قــــد وَجَــــ ومسكَّة قد تُسجْستَسلَسي والمستسرَّ بسيستُ ذِي السعُسلا بـوضـعِـهِ الـسَّـامـي الـسُـعـاد وزُيِّ نَ ثَ كَ لَ السبلاد والسكسونُ صساد فسي حُسبُسود والتقف رُقد سامَى البُدُور ولسرب يسع الأفسخر أناطر جسمال الزَّهر تَسلُسفاهُ عسيسنُ السرَّحْسمَسةِ تسنسزاكست بسالسبك لحسشسة وقد بدا واستظره ا وحـــلًّ فـــي أمِّ الــــقُــرَى ومسسع ذاك لسسم يَسسزَلْ وربًا مسلم عسسزً وجسل وكلُّ سامِي المَشْهَدِ

مُسنَسزَّه عسن السقُسيُسود عسنسايسة مسنسه بَسدَث بسيسعسة ربّسنسا السوَدُود بسسكسلٌ شسسيء وأمَسرُ كذا السملائِسكَ السجُنُسودُ وهـو حِـج ابُ الـصَّـمَـدِ
وحـيـثُمما تـوجَّـهَـنُ
وبَــيْسعــةٌ لــه خَــدَتُ
صلَّى عـلـيـهِ مَـنْ ظَـهَـرْ
بــهـا دوامـاً الـبَـشـرْ

يغشى غِياتَ الخلقِ يومَ المَحْشَرِ
السهاشِمِيّ الأرْيَسِمِيّ الأَزْهَسِ
يا فَوْزَهُمْ بِيا فَوْزَهُمْ فِي المحْشَرِ
لجلالِ أحمد ذي اللّوا والكوثَرِ
يا مَرْحباً با مَرْحَباً بالأَفْخَرِ
اهلُ السّما والأرضِ أضوعَ مَعْطِرِ
وتباشَرَتْ وتسابَقَتْ للمَحْضَرِ
بوُضُوعٍ مَن أعلا مقام العُنصُرِ
والنَّصْرُ يَخدِمُ عِزَّهُ في الأَعْصُرِ
بل قدرَ من يَشْدُو وقدرَ الحُضَرِ
وهو التَّعَيُّن بالظُّهُورِ الأَحْبَرِ
فَوْدُ تعيَّنَ في شُهُودِ المَبْصِرِ
فَاحُكُمْ بما شِئْتَ وزِدْ واسْتَحُشِرِ
للولاهُ ما كان الوجودُ بمُظْهَرِ

أذْكى الصّلاةِ مع السّلامِ الأظهرِ ضاءَ الوجودُ بِوضعِ طه الأنورِ طوبَى لمن سنّوا القيامَ لِوضعِهِ فالرّسُلُ والأملاكُ قاموا حُرْمَةً والكونُ يهتِفُ بالسّرود مُرّحِباً والكونُ يهتِفُ بالسّرود مُرّحِباً والسّتَنْشَقَت رَبَّا شَذا مِيلادِهِ واسْتَنْشَقَت رَبَّا شَذا مِيلادِهِ وتزاحَمَتُ أرواحُ أرجاءِ العُلا ولا أولاكُ العناصِرِ فاخَرَتُ وكذاك أفلاكُ العناصِرِ فاخَرَتُ واللّينُ يَرْفُلُ في ملابِسِ حُسْنِهِ اللّه عَظَمَ قَدْرَ هذا المولِدِ اللّه عَظمَ قَدْرَ هذا المولِدِ للله الله عَلَيْ المتوجِيدِ في مِحْرابِها بل قِبْلةُ التوجِيدِ في مِحْرابِها وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي مَا المسلامِ الأظهرِ شمَّ الصلامُ الأظهرِ مُع السلامِ الأظهرِ

فأتى على نوراً ليس كمثله شيء من الأنوار الخلقيَّة، واضِعاً يديه رافِعاً رأسه إلى السماء بسكِينة وابتهال، ثم عطس وشمَّتَهُ الملائكة النُّورانية، ووُضِع على مختوناً مقطوع السِرِّي مَكْحولاً من غير اكتِحال، وظهر عند ولادته من الإرهاصات الغيبية، ما مُلِئت منه الدفاتر وكلَّتْ عن حصرِهِ ألسُنُ المقال، وابتهجت العوالِمُ ونُشِرتِ المعالمُ ودارت كؤوس الهناء بُكْرة وعشِيَّة، وانتشر النور ودام الأنْسُ والسرور على بساط الدَّلال، وخطب خطيبُ الفلاح على منابر الصلاح: هنيئاً لمن آمن بمحمَّد سيِّد الأمَّة الخيريَّة. والكُفرُ قد قصم ظهره ودام ذُلَّه وقهرُهُ وأصبح في أشدِّ نكال، وزارته طيور الملكوتِ حتى غطَّتْ باب حُجرة أمه بأجنحتها ومناقيرها الدُّريَّة، ومُدَّ ديباجٌ بين السماء والأرض واضطَفَّت باب حُجرة أمه بأجنحتها ومناقيرها الدُّريَّة، ومُدَّ ديباجٌ بين السماء والأرض واضطَفَّت

حولَهُ الملائِكَةُ في صورَةِ الرِّجال، وسُمِعَ قائِلٌ يقول: خذوه واحْجبُوه عن إدراكِ الأعينِ الحِسِّية. وبعد ذلك قيل: أين ذهبتم به، فقال: إلى مشارق الأرض ومغاربها أسرع من خَطْرَةِ بال، وحُفِظَتِ السماء من استراق السمع ونزلت إليه سُرُجُها الكوكبيَّة، وانصدع إيوانُ كِسْرَى وسقطت منه أربع عشرة شُرْفةً في الحال، وخمدت نارُ الفرس وغاضَتْ بُحَيرة طبَريَّة، وفاض وادِي سماوة بالمياهِ العَذْبةِ وسال.

# اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيُّنات العينيّةِ والخاتِم لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

وخرج معه نورٌ أضاء منه الأفقُ حتى رأتُ أهل البطحاءِ القصور الشاميَّة والقيصرية، واستدعت أمه جدَّه عبد المطلب من الطَّوافِ فحضر باستِعجال، ووجد رجُلاً بالباب فقال له: قِف حتى تَتِمَ زيارةُ الملائكة النُّورانية، وبعد حين دخل عليه فلما رآه سرَّهُ وبلَغَ به مُنتهى الآمال، ثم أخذه ودخل به الكعبة وقام داعِياً بالدَّعوات الخيرية، ثم رجع به ﷺ فإذا بمنادٍ من حَضْرَةِ الكبيرِ المتعال قائلاً: معاشِرَ الخلائِقِ هذا صَفِيِّي محمدُ بنُ عبد الله صَفْوَةُ البرِيَّةِ، طُوبي لِثَدْي أَرْضَعَه ولعبدٍ كَفَلَهُ فاحترام وإجلال. فتزاحمَتْ عليه حينئذِ السُّحُبُ والطيور والملائكة الروحانية، وطلب كلُّ كفالته ورضاعه حتى يُجاوِزَ سِنَّ الأطفال، ثم فاز برضاعِه وكفالتِهِ الأشخاص الإنْسِيَّة، فظهَرَتْ مَزِيَّة بني آدَمَ كما ظهرت بظهورهم على شَكْلِهِ في المِثال.

#### اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتح لما أُغْلِق من التعيُّنات العينْيَةِ والخايَـم لـمـا سَـبَقَ مـنـهـا فـي عِـلـم ذِي الـجـلال

ثم بعد أن أرضَعَتُهُ أُمُّهُ أَرْضعته ثُويْبَةُ الأسلميَّة التي أعتقها أبو لهبٍ حين بشَّرَتْهُ به قبل النساءِ والرجالِ، ثم ساقت يدُ اليُمْنِ والسَّعْدِ إليه حليمة السَّعدِيَّة، فوضعت يدها على صَدْرِهِ فتبَسَّم وصعِدَ منه نُورٌ شقَّ أرجاءَ السماءِ في الحال. فرفعَتْهُ وناولَتْهُ ثَدْيَها الأَيْمَنَ وقبْلَهُ لم يكن فيه ما يُغِذِي ابنها بالكُلِّبَة. فدرَّ في الحالِ فأرْوَاهُ ثم حوَّلَتْهُ إلى ثَدْيِهَا الشَّمال، فأعرضَ عنه وتركه لأخيه عَدْلاً وإنصافاً من نشأتِهِ الرَّحَمُوتية، وكان معها زوجها ومعهما شاةٌ لا تَبِضُّ بقَطْرَةِ لبنِ من شدَّةِ الجهد والهُزال فحَلَبُوها فأرْوَتْهُم وذلك من إرْهاصاتِهِ الجَلِيَّة فرجعت به إلى أهلها بغِبْطةٍ وسرورٍ واحتفال، وأذِنَ الله للأرض أن

تنشر بركَتَها فصاروا في عِيشةٍ مَرْضِيَّة، فسُمِّي ذلك العام عامُ الفتح وصحَّتْ فيه الأبدان ونَمَتِ الأموال.

ثم خرج مع أخيه سَعْياً إلى الفَيافِي بقصدِ الرَّعِيَّة، فأتَنهُ الملائِكةُ فشقَّ جبريل صدرَهُ بحِكْمَةِ ذي الجلال وشقَّ قلبه فأخرج منه حَظَّ الشيطانِ عَلَقةً دمويَّة، ثم غسلَهُ بالثلج وملأهُ حِكْمة وبخاتَمِ النُّبُوَّةِ خَتَمَهُ على الكمال، فأتى حليمةَ ابنها فأخبرها فأخذتها شفَقة قويَّة، فطلبَتْهُ هي وزوجها فوجداه فقصَّ عليهما قِصَّته بفصِيحِ المقال، فرجعت به إلى أمّه مخافة أن يُصاب لديها بحادِثة سماويَّة. وبعد يسيرٍ من الزَّمَنِ انتقلت أُمّه إلى دارِ الكرامةِ والإفضال، ثم كفَلَهُ جدُّهُ عبد المطلب وحَدب عليه حَدْبةً قوية، وبعد وفاته كفَلَهُ عمَّه أبو طالبٍ وقدَّمه في المحبة على سائِرِ الأهلِ والعِيال.

# اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعبُّنات العينيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

ثمَّ لما مَضى خمسٌ وعشرون سنة من عمرِهِ سافر إلى الديار الشاميَة، في تِجارةٍ لخديجة ومعه غُلامُها مَيْسَرة لِبُدُوِّ سَعْدِها قبل نُمُوِّ الأموال، فرأى مَيْسرة مَلَكَينِ يُظِلاَّنِهِ من حرِّ الظَّهيرة الشمسية، ورأت خديجة ذلك مع نِسْوة عند قدومه وقت الاستقبال، فخطَبَتْهُ لنفسها لتنال به السعادة الأبديَّةِ. فذكر ذلك لعَمِّهِ فزوَّجه بها بعد خُطْبة جَمَعَتْ أسنى المفاخِرِ والخِصال، ثم بَنَتْ قُريشٌ البيتَ الحرام لِهَدْمِهِ بالمياهِ الأبطَحيَّةِ. واختلفوا في رفع الحجرِ ووضعه بمحلِّهِ وكثر القِيلُ والقال. ثم تراضوا بحكم أول داخلٍ من باب بني شَيْبة فجأة بغْتِيَّة. فأصلح الله أحوالهم بأن جعل حبيبة أول داخلٍ في الحال، فقالوا: هذا الأمين وكلنًا يَقْبَلُ ويَرْضى بحكمه في هذه القضية. فوضع الحجر في ثَوْبٍ وأمَرَهُمْ بِرَفْعِهِ بدون خصوصية لأحَدٍ ولا استِقلال، فلما أوصلوه إلى مقرِّهِ أخذه بيده ووضَعهُ بِرُكُنِ بدون خصوصية لأحَدٍ ولا استِقلال، فلما أوصلوه إلى مقرِّهِ أخذه بيده ووضَعهُ بِحُرْمَةٍ هاتِيكَ البَنِيَّةِ. فالحجر يَمِينُ الله ووضعته يمين رسول الله فهنيئاً لمن استَلَمَهُ بِحُرْمَةٍ وإجلالٍ.

اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من النعيُّنات العينيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

ولمَّا بلغ سنَّ الأرْبعين التي بها تمامُ القُوى الحِسِّيَّة والمعنويَّة بعثَهُ الله رسولاً مُبَشِّراً

### اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيُّنات العينْيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

ولما أراد الله إظهارَ شرَفِهِ بآياتِ الإسراءِ التي هي وراء أطوارِ العقولِ الخَلْقِيَّةِ، تَجَلَّى بأَحَدِيَّةِ جَمْعِ الجَمْعِ وهي طَمْسُ النُّعُوتِ ومُتعلَّقاتها في سُبُحاتِ الجلال، فتعيَّنتِ الحقيقةُ الأحمديَّةُ في مقامٍ قُرْبٍ أو أدنى بمَحْوِ الغَيْرِيَّةِ، وتطوَّرَتِ البشريَّةُ في مقامٍ قابَ قوسَيِ الحقيقة المحمدية على غير مثال. ومن ظاهِرِ القِصَّةِ أنَّه أُهْبِط جبريلُ وباقي المُقربين ببُراقِ من الحضرةِ القُدْسِيَّةِ، فأسروا به عليه السلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في زمانٍ لا يقبلُ التَّقسيم بحالٍ. وأمَّ هناك الأنبياء والرُّسُلَ والملائكة الروحانيَّة. ثم عُرِجَ به إلى السموات فلقِيَ آدم في الأولى متوَّجاً بالوقارِ والكمالِ، وفي الثانية ابنيَ الخالَةِ يَحْيَى وعيسى، اللَّذَين بينهما مُشاكَلَةٌ ربَّانية. وفي الثائثة يوسف بن الثانية ابنيَ الخالَةِ يَحْيَى وعيسى، اللَّذَين بينهما مُشاكَلَةٌ ربَّانية. وفي الثائثة يوسف بن الأسرائيلية بمحاسِنِ الأخلاقِ بينهم وشرَفِ الخصالِ. وفي السابعة إبراهيم مُتَّكِئاً على البيت الإسرائيلية بمحاسِنِ الأخلاقِ بينهم وشرَفِ الخصالِ. وفي السابعة إبراهيم مُتَّكِئاً على البيت المعمُورِ قائِماً بكفَالَةِ الأطفال، ثم رَقَى على جناحِ جبريل إلى سِدْرَةِ المنتهى بَرْزَخِيَّة المعمُورِ قائِماً بكفَالَةِ الأطفال، ثم رَقَى على جناحِ جبريل إلى سِدْرَةِ المنتهى بَرْزَخِيَّة التعلومِ الخَلْقِيَّة. ثم تدلَّى له رفْرَفُ الجبروتِ وزُجَّ به في حُجُبِ الجلالِ، فقطع النهاءِ العلومِ الخَلْقِيَّة. ثم تدلَّى له رفْرَفُ الجبروتِ وزُجَّ به في حُجُبِ الجلالِ، فقطع سبعين ألف حِجابٍ من نورٍ وظُلْمة وسبح في الأنوار اللاهُوتِيَّة. فدنا من ربّه فكان قاب

قوسين أو أدنى ورآه بعين بصَرِهِ من غير كيفٍ ولا مثال. وسمع كلامه القديم المُنزَّه عن الحروفِ والأصوات والجِهةِ والأيْنِيَّةِ ﴿مَا زَاغَ ٱلْهَرُ وَمَا كَلَىٰ ﷺ [النّجم: الآية ١٧] ﴿مَا كُنَبُ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ۖ ﴾ [النّجم: الآية ١١] كان الله ولا شيءَ معه وهو الآن على ما عليه كان في الأزَلِ. فتَلَى تَرْجُمان المحبَّةِ بلسانِ العناية ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَعَىٰ ﴾ الضّحى: الآية ٥] هِبَةً إلٰهيَّة. ثم رجع إلى الأكوان ودخل كرَّةَ الزَّمان والمكان وهبط إلى مكَّة كأنْ لم يُفارِقها بحال، وكان تطوُّرُه في قُرْبِهِ وبُعْدِهِ قدر لحظةٍ وقْتِيَّة. وأخبر قُريشاً بقصَّةِ إسرائِهِ وعُرُوجه فكذَّبَهُ أهل الغِوَاية والضَّلال، وصدَّقَهُ الصدَّيقُ الأكبرُ ففاز بمَرْتَبَتي الصَّقية والصَّديقُ الأكبرُ ففاز بمَرْتَبَتي الصَّقية والصَّدِيقُ الأكبرُ فان سمِيرَهُ في الحَضْرَةِ وخليفته على الأُمَّة وضَجِيعَهُ بعد الانتقالِ.

اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيُّنات العينيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

> اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيُّنات العينْيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

وكان ﷺ أَكُمَلَ الناس تحقُّقاً وتخلُّقاً بالأخلاقِ الإلْهيَّةِ، فكان خُلُقَهُ القُرآنُ ﴿قَا وَكَانَ خُلُقَهُ القُرآنُ ﴿قَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّذِي الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

وبعضهم يرى جمال الوجودِ مُقْتبساً من ذاكَ الجمالِ، وبعضٌ يراهُ كأن لم يَرَهُ وتحجُبُهُ عن إدراكِ حقيقتِهِ الأنوارُ الجلاليَّةُ. قال للصِّدِّيق الأكبر: ما عرفَني غيرُ ربِّي قطعاً لأطماعِ العقول عن الوصول إلى ذاكَ المجالِ. وكان يُقابِلُ القوابِلَ بحسب استعداداتها بحُكم سرَّ القَبْضَتين في البَرِيَّةِ ﴿قَدْ عَلِمَ حَكُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمُّ ﴾ [البَقرَة: الآية ٦٠] سعّةً إلهيَّة بَعُدَتْ عن العبارَةِ والإشارة والمقالِ. قال ﷺ: "أُمِرْتُ أن أُخاطِبَ الناس على قَدْرِ عقولهم" تنزُّلاً ورحمةً عموميَّة. ومن كمال سعَتِهِ ﷺ تطوُّرُ بشَرِيّتِهِ بين الخلْقِ حتى يُوصَفَ وتُضْرَبَ له الأمثالُ.

# اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيُّنات العينْيَةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

فمن ذلك ما ورد فِي شمائِلِ خَلْقِهِ وخُلُقِهِ من الآثارِ العَلِيَّةِ السَّنِيَّة. فقد رُوِي أنه أَكْمَلُ الناسِ عقلاً وأَجْمَلُهُمْ خَلْقاً وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقاً وأَطْوَلُهُمْ يداً في النَّوالِ. عَظِيمُ الهامَةِ مُعْتَدِلُ القامَةِ مُشْرَبُ اللونُ بين الحُمْرَةِ والصُّفْرَةِ ذو جبهَةٍ نُورانِيَّة، ليس بالمُطَهَّم ولا بالمُكَلْثَم كأنما الشمس تجري في وجهِهِ بالغُدُوِّ والآصالِ، أَدْعَجُ العينين أزَجُ الحاجِبَيْنِ، رجِلُ الشَّعْرِ ذو وَفْرَةٍ جمالِيَّةٍ، طُويلُ العُنْقِ كأنه جِيدُ دُمْيَةٍ أو كأنما صِيغَ من فِضَّةٍ فَي الصفاءِ والاعتدالِ، أَشْعَرُ المَنْكِبَيْنِ واسِعُ الصَّدْرِ له مَسْرُبَةً شَعْرِيَّةٌ، ضَخْمُ الكَرادِيس وبين كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَدْرَ زِرِّ الحِجَالِ، سَبْطُ العَصَبِ مَنْهُوسُ العَقِبِ سَائِلُ الأطرافِ مُفَلَّجُ الأسنانِ الدُّرِّيَّةِ، أَشْنَبُها إذا ضَحِكَ رُؤيَ النور يخرج من ثناياه واسِعُ الفم فصيحُ المقالِ، وأُوتِيَ جوامعَ الكلمِ ومجموعِ الحكمِ وعرقُهُ كاللؤلُّو وعرفُهُ أزكى من الرُّوائح المِسْكِيَّةُ، مَسِيحُ القدمين إذا مُشَى في الْصَّحْرِ أَثَّرَ فيه ولا أثَرَ لهَما في الرِّمالِ مُجَرَّدٌ عن كَثافَةِ الجَسَّ فليس له ظِلٌّ في الشمس كذلك النَّبابُ لا يقعُ على ذاتِهِ النُّورِيَّة. من رآهُ بديهَةً هابَهُ ومن خالطَهُ معرفَةً أُحبَّهُ وقدَّمَهُ على النفسِ والأهْلِ والمالِ. وكان ﷺ شديدَ الحياءِ لا يُثْبِثُ بصَرَهُ في وجه أحدٍ، يُلاقِي الناس بالبشاشة وَحُسْنِ الطَّوِيَّةِ، ويُكْرِمُ الدَّاخِلَ عليه ويؤثِرُهُ بالوسادة ويَقْضِي حاجَةَ الكَبيرِ والصَّغيرِ من الأطفالِ، وكَان يقولَ نَاعتُهُ: لَمَّ أَرَ قَبلَهُ وَلا بعدَه مثلَهُ في جميع الخِصالِ المَرْضِيَّة. وكيف لا وهو المُكَمَّلُ وبه الكَمالُ وبُعِثَ خاتِماً ومُتَمِّماً لمكارِمِ الأخلاقِ في جميعِ الخِصالِ.

وإلى هنا انتهت بنا سفِينةُ السَّبْحِ في لُجَجِ هذا البحرِ الذي لا ساحِلَ له ولا أَيْنِيَّة، وقَصُرَتْ بنا خُطى المقالِ في ميدانِ هذا المجالِ الذي وقَفَتْ دُونَهُ عقولُ فُحُولِ الرِّجالِ.

#### اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من النعيُّنات العينيَّةِ والخاتِمِ لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

\* \* \*

اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ حَمْداً يلِيقُ بجلالِ مَجْدِكَ وبعظيمِ عِزَّتِكَ القَيُّوميَّة، باذِلِينَ من الشُّكْرِ ما يُوافِي أيادِي مِنَنِكَ التي من أعظَمِها نَسْجُ مَوْلِدِ إنسان الكمالِ، ونُصَلِّي ونسلَّمُ على سيِّدِنا محمد الفاتِح لما أُغْلِقَ من المظاهرِ الوجوديَّة، والخاتِم لما سبق منها وهو الرَّحْمَة العموميَّة للأوَّلين والآخِرِينَ من غير انْفِصالِ، ناصِرِ الحقِّ بالحقِّ، وفي قولِكَ: ﴿وَمَا رَمَيْتُ وَلَكِكِ اللَّهُ رَمَيْكُ [الأنفال: الآبة ١٧] إشارَةٌ جَلِيَّةٌ، والهادي إلى صراطِكَ المستقيم وهو صراطُكَ المستقيم وعلى صحابَتِهِ والآلِ حقَّ قَدْرِهِ ومقدَارِهِ العظيمِ الذي لأَجْلِهِ قَرَنْتَ اسمَهُ مع اسم ذاتِكَ العَلِيَّةِ.

اللَّهُمَّ إنَّا نتوجَّهُ إليك بنُورِ وجهِكَ الكريم، وباسمِكَ الكبيرِ الأعظم الذي فتحتَ به على كُمَّل الرِّجال، وبكلماتِكَ التامات كلها وصفاتِ ذاتِكَ العظيمةِ وَآياتِكَ القُرْآنية، ونتوسَّلُ إليك بِحُرْمَةِ سيِّدنا محمدٍ وبِسِرِّهِ وببركَتِهِ وبجاهِهِ عندَكَ يا كبيرُ يا مُتَعال، وبشريعَتِهِ وبحقيقَتِهِ وبعِرفَانه وبِقُرآنِهِ الآياتِ الْجَلِيَّة، وبعُبُودِيَّتِهِ وولايَتِهِ ونُبُوَّتِهِ ورسالَتِهِ التي انْزَاحَتْ بها ظُلُماتُ دُجَى الضَّلالِ، وبكمالِ إنسانِ بشَرِيَّتِهِ وبِبُطُون غَيْبِ أحمديَّتِهِ وبجمالِ ظهورِ حقيقتِهِ المُحَمَّدِيَّة وبآلِهِ وصحابَتِه وبِقُطْبِ وراثَتِهِ وخَتْم ولايتِهِ مِيزَابِ رحماتِكَ من يَدِ الإَفْضالِ، أَنْ تُغَطِّي أوصافَ نَقْصِنا بِسِتْرِ كَمالاتِكَ الرَّحمُوتيَّة، وأن تدُلُنا بك عليك دلالةً تحفَظُنا بها من الزَّيْغ والضَّلال، وأن تَجْذِبنا بك إليك عنًّا حتى لا نشهَدَ إلاَّ إيَّاكَ جَذْبَةً قويَّة. وأن تُفْنِي عينَ وُجُودِنا في حقيقةِ وجودِكَ المُنزَّو عن الحلولِ والاتِّحادِ والاتِّصالِ، وأن تُعَشِّقَنَا وتُحَقِّقنا ببقاءِ ديمُومِيَّة جمالِ ذاتِكَ العَلِيَّة وأن تَرْضَى عنَّا رِضاءً لا سَخَطَ بعده، وأن تُدِيم لنا النظر إلى وجُهكَ الكريم في دار الكرامَةِ والإفْضالِ، وأن تُكمِّلنا بكمالِ صَفِيِّكَ ونَجِيِّكَ الذي لولاهُ لما ظَهَرَتْ هذه الأعيانُ الوجوديَّة، وأن تُغْرقنا في بحر محبَّتِهِ التي هي عينُ محبَّةِ ذاتِكَ وصفاتِكَ والأفْعال، وأن تجْمَعَ شملنا بحَسَبِهِ ونسَبِّهِ وأن تُديمَ لنا في الدُّنيا والآخِرَةِ شُهُود ذاتِهِ النُّورِيَّة، وأن تفتح عليناً فتحَ العارفينُ وأن تُجعلنا من خواصِّ عبادِكَ المُقرَّبين الهائِمِينَ في ذاك الجمالِ، وأن تُغْنينا عمَّن سِواكَ ولا تُسلِّط علينا من لا يخافُكَ لجَهْلِهِ بسَطْوَتِكَ القوِيَّةِ، وأن تَكْفينا شماتَةَ الأعداءِ وعُضالَ الدَّاءِ وخَيْبَةَ الرَّجاءِ في الحالِ والاسْتِقبالِ وأن تُغَطِّي سُوءَ أُدبِنَا بأسْتارِ حِلْمِكَ وتَمْحُو عَظِيمَ جُرْمِنا بمَحْضِ عَفْوِكَ حتى نكونَ أهلاً للإجابة في كلِّ قضيَّةٍ.

اللَّهُمَّ إِنَّ عطاياكَ وُجُودِيَّةٌ وخطايانا عَدَمِيَّةٌ فلا تقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإفضالِ، وقد قلت: ﴿أَدْعُونِ ٱسْتَجِبْ لَكُو ﴾ [غَافر: الآية ٦٠] وأنت تعلمُ سِرَّنا

وجَهْرَنا ولا تَخْفَى عليك خَفِيَّةٌ.

اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلاً مِنَّا سُؤْلَهُ في الدُّنيا والآخرةِ وأُمِّنْهُ في تقلُّباتِ الأحوالِ، اللَّهُمَّ حقِّقُ رجاءَنا وأجِبْ دُعاءَنا يا دائِمَ المعروفِ يا قريبَ الإحسانِ يا واسِعَ العَطِيَّةِ، يا مُتَفَضَّلاً بالإيجادِ والإمْدادِ والإيمانِ قبلَ السُّؤالِ.

اللَّهُمَّ وأَصْلِحْ من كان في صلاحِهِ صلاحُ المسلمين وسدِّدِ الولاةَ وعَطَّفْهُمْ على الرَّعِيَّةِ وأدِمْ عِزَّكَ وخَيْرَكَ على من تسبَّبَ في نَشْرِ بُرُودِ هذا المولِدِ وأَصْلِحْ له وللحاضرين جميع الأحوالِ واجعلنا وإياهم من خواصٌ هذه الأمَّةِ التي جعل الله فضلها فوق أطوارِ العقول البشرِيَّة، لما ورد أن فضلها على باقِي الأُمَم كفضْلِ الله على عبادِهِ وليس فوق هذا كمالٌ. واخْتِمْ لنا بحُسْنِ الخاتِمَةِ وأَتْحِفْنا بخصائِصِ القَبُولِ والمَعِيَّةِ. سُبْحان ربِّك ربِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُونَ وسلامٌ على المُرْسَلِينَ والحمد لله ربِّ العالَمِينَ على كُلِّ حالٍ.

اللَّهُمَّ صلِّ على الفاتحِ لما أُغْلِق من التعيَّنات العينيَّةِ والخاتِم لما سَبَقَ منها في عِلم ذِي الجلال

## بِسبِاللهِ الرِّالرِّي

اللهم صلِّ وسلم على سرِّ الحقيقةِ الفردانيَّةِ، ومظهرِ الجودِ في السرِّ والعلانيةِ، نقطةِ إحاطة دائرة القيومية في الحال والماضي والاستقبال، ومرآة الأُلوهية، التي ظهر منها تجلي الجلال والجمال، الروحِ الكلِّي المخصوص بأول التجلِّي، الظاهرِ من ميم عِلْمٍ، الأحدِ بحقيقة مُسَمى أحمد مجموعِ نعوت أسماءِ الله الصَّمَدِ، الباطنِة بوحَدتها في واحَديةِ محمد، سلطانِ لولاك لولاك، إَفاضةِ رحمانيةِ وما أرسلناك إلاَّ رحمة يضيُّ الوجودُ بِسَنَاك، مظهرِ الكرم بإنا أعطيناك، وجهةِ صلاةِ الأزلِ المأمورِ بها أهلُ الإيمان في الكتاب المنزَّل، اللهم صلِّ وسلِّم على من تفصَّلَتْ منه عوالِمُ الموجوداتِ غيبُها ومشهوداتُهَا وظهرت منه عوالِمُ الناسُوتِيَّاتُ معقولاتها ومحسوساتها الدرةِ البيضاء التي لا تقبلُ التقسيمَ، وسرِّ الاستواءِ وهو عرشُك العظيمُ، ولوحُكَ المحفوظُ المنعوتُ بياسين، جامعُ العوالِم بذاته علويِّها وسفليِّها بإشارةِ ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ﴾ [يس: الآية ١٢]، وهو الذِّي عيَّنتَهُ بنُعُوتِك فدعوتَهُ بالرؤوفِ الرحيم، وملَّكته زِمام المُلكِ ومقاليدَ الأمورِ، وأظهرت صراطَهُ المستقيم بين القبضتينِ لحكمةِ سرِّ البطون والظهورِ، القائِمُ بكلِّ صفةٍ وموصوفٍ ومعنى، المخصوصُ بقاب قُوسين أو أدنى، الظاهر من سُعَةِ فَلَكَ وُجُودِه وَجُوده عدمُ الحصرِ في الممكن والتكوين المنحصِرِ في دائرةِ حقيقةِ الخَلْقِ والأمْرِ فتبارك الله أحسنُ الخالقين، اللهم صل وسلم على من انفرَدَ بعروسية المملكة الذاتية، واختص بمظهر الأسماء والصفات والمعاني والمعنوية، برزخ البحرين عند الالتقاءَ الثابتِ بإشارة ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَعَثُرُ وَمَا كَمَنُ ١٧﴾ [النَّجُم: الآية ١٧]، منتهًى سدرةِ علوم الأولين والآخِرِين، التي يتردُّدُ الأمينُ بينها وبين الأنبياءِ والمرسلين، فما عرَفَكَ من عُرفك إلاًّ به، ومَا وصل من وصل إليك إلاَّ بسببه، نبيِّ الأنبياءِ والمرسلين، فكان نبيًّا حين لا آدمَ ولا ماءَ ولا طين المرموز في سرِّ قولِك: «كنت كنزاً مَخْفِياً فأحببتُ أن أُعْرَفَ فخلقتُ خلقاً فتعرَّفْتُ إليهم فَبِي عرفوني، كما ورد، فأظهرت سرَّ العدد في بطون حقيقة محمد، فصار هو الدالُّ بك منك عليك، والهادي بك منك إليك، يا هادي يا دليلَ كلِّ مدلولِ يا من تنزَّهَ عن الاتحادِ والحلولِ، يا من ليس كمثله شيءٌ بل ليس معه شيءٌ كما ظهر ذلك لأهل العقولِ، أسألك بك وبكل اسم سُئِلتَ به فيما مضى أو تُسأل به فيما لا يزال، وأتوسل إليك بعظيم قدرِه عندك، وأنت المجيبُ لكلِّ من به توسلَ، أن تُصلي عليه صلاةً تَليقُ بعظمةِ ذاتِك وبقدْرِ عظمةِ ذاتِه عندك لأنك أدرى بكمالاتِهِ التي أودعتها في ذاتِه، وتُضاعِفَ تلك الصلاة مضاعفةً تستغرقُ عدًّا أعدادِ التفصيلِ والإجمالِ التي صلَّى عليه بها جميعُ المُصلِّين فيما مضى وفيما لا يزال، وفوق ذلك مما لا تدركُهُ الأوهامُ ولا الظنونُ، وتدومُ بدوامٍ مُلكِك، وتتضاعف بعدد التعلُّق به علمكُ المُحيط بما كان وما يكون في كلِّ نَفسِ ولَمحةٍ ولحظةٍ وطرفةٍ، وأقلِّ من ذلك وتتجدَّدُ بتجدُّدِ الشؤون، يا من أمرُهُ بينً الكاف والنونِ، ومَن إذا أراد شيئاً أن يقولَ له كن فيكون، وأسألك بما سألتُك به أن تجعل هذه الصلاة مقبولةً عندك بقَبُولِهِ، وأن تجمع بها شَمْلِي لديكَ بشَمْلِهِ، حتى \* عَقَق اتصالَ جُزئي بكُلِّي، وكُلِّي بأصلي، وظاهِرِي بباطَّنِي وباطني بحقيقتي، واكْسِنِي حُلَّةَ نورٍ من معانيه، واسْقِنِي من بحرِ عِلمِهِ اللَّذُنِّي حتى أُنسبَ إليه، وأشْهِدُني مشهَدَّ غيبِهِ في البطونِ والظهورِ، واكشِفْ ظلامَ بَشَرِيتي بنورِ حقيقتهِ يا نورَ النورِ، وانشلني من بحارِ غَفْلتي حتى أتحقق رجوعي من غُربتي، وحقق لي هناك حسنَ خلاصي، واجعلني من ذوي الاختصاص، فإنك قلتَ وقولُكَ الصدقُ ووعدُكَ الحقُّ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظُلْمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَكَآمُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَكَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ قَوَّابُنَا رَحِيمًا ﴾ [النِّساء: الآية ٦٤] اللَّهم اجعلني من أهلِ هذا الوُّجدان، وممن سبقَتَ لهم العناية من أهل هذا الشان، يا حنَّانُ يا منَّانُ، يا دائمَ المعروفِ يا قريبَ الإحسانِ، يا من لا يشغلهُ شانٌ عن شان، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِ وسلَّمَ تسليماً. سبحان ربُّك ربِّ العزَّةِ عما يصفون وسلامٌ على المرسلينَ والحمد لله ربِّ العالمين.

## بسيالة

اللَّهُمَّ إني أسألك بك منك إليك سؤالاً يليق بجلالِك وجمالِك وكمالِك، يتوجَّهُ من ذاتِك لذاتِك أن تصلي بصلاتِك مظهر الإفضال وجوهرِ الكمالِ، على سيِّدِ الرجالِ، وصلاتِك الفاتح الياقوتة الفريدة، صلاةً تستغرقُ عد أعدادِ من صلّى بهما وبغيرهما من الصلوات الموجودة والمزيدة، على الفردِ الجامِعِ مظهرِ أَيْنِيَّةِ هُوِيَّتِكَ، والقُطبِ الذي دارتْ عليه شؤونُ الوهيتِك، محمَّدك المحمودِ، ومطلوبِك من الوجودِ، مُضطفاكَ ومُجتَبَاكَ، وجهةِ فَهْوَانِيَّةِ لولاك لما خَلَقْتُ الأفلاك، صلاةً تفتحُ لقارئِها للدخول في حضرتِك كلَّ باب، وتَزُجُّ تاليها في أنوارِ شهودِ أحديتِك يا كريمُ يا وهَابُ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلم حق قَدْرِهِ العظيمِ عندك يا عظيمُ، ومقدارِهِ الكريمِ يا فتاحُ يا عليمُ، سبحان ربِّ العالمين.

张 张 张

ونختم بهذه القصيدة لسيدي إبراهيم الرياحي رضي الله عنه .

وعدت الذي يدعو وها أنا سيّدي وحقّ فْتُ يأسِي من سواكَ لِفَقْرهِ وَسَادَيْتُ والآمالُ فِيكَ قَويَّةٌ وَسَادَيْتُ والآمالُ فِيكَ قَويَّةٌ وفي عَمَلي سُقْمٌ وعِلْمِي شَهْوَةٌ النَّطُرُدُنِي عن بابِ فَضْلكَ سيّدي وكيف يُسرى ظَنِّي لديْكَ مُضَيَّعا وهيل لي مِنْ مَوْلي سِواكَ أرُومُه وأيُّ نوال غيرُ فضلكَ يسواكَ أرُومُه وأيُّ نوال غيرُ فضلكَ يُرْتجي وأخلَدُنِي منها إلى الأرْضِ شَهْوَةٌ وأخلَدَنِي منها إلى الأرْضِ شَهْوَةٌ فضا بيدي حَوْلٌ ولا لي حِيلَةٌ فضا بيدي حَوْلٌ ولا لي حِيلَةٌ باؤنِكَ تَوْفِيقي وفَضْلُكَ واسِعٌ باؤنِكَ تَوْفِيقي وفَضْلُكَ واسِعٌ

أسَوَّفُ بِالإِصْلاعِ قَلْبًا مُقَلَّبًا وقد صَدَّنِي عن ذاكَ قلبٌ مُغفَّلٌ عسى أثرُ العِصْيانِ بالذُّنْبِ يَنْمَحى فكم سَعَةٍ وافَتْ على حين شِدَّةٍ

وعالِم حِلْم منكَ فِيكَ طَمُوعُ لسه كُسلَّ يسوّم فسي هَسوّاهُ وُقُسوعُ ولسُّدِ في أهْلَ الرَّجاءِ صَنِيعُ وقد يُرْتَجى بعدَ الغُرُوبِ طُلُوعُ

وهذه القصيدة لسيدي العربي بن السائح، وقد سمعنا أن فيها أسراراً عظيمة. جَــلَّــتْ مَــحــامِــدُهُ وعَــزَّ ثَــنــاهُ لولا التَّفَضُّلُ ما الْحُتَدُوا لِسَنَاهُ مساض فسلا حُسكُسمٌ يُسرَى لِسسِسوَاهُ ذاتاً ووضفاً في كممال غِناهُ عَنْ كُلِّ ما لا يَنْبِغِي لِعُلاهُ أرْدَى الـمُنازِعَ فيهِ ما أشْقَاهُ في أرْضِهِ حِفْظٌ ولا بِسَماهُ مَنْ حَفَّهُ بِاللَّظِفِ مِنهُ كَفَاهُ فى كُلِّ ما أَرْجُوهُ أَو أَخْسَاهُ نادَاهُ مُنضَظِرٌ أجابَ دُعياهُ يُعْطِي الذي يَدْعُوهُ كُلِّ مُناهُ يا رَبَّنا يا رَبُّ يا رَبُّ بمصرن سرّ فيد يا غوثاه وأغِنْهُمُ مَنّاً بِنَصْرِكَ يِا هُو فسي نَــخــرِهِ وَيْـــلاهُ مـــا أَرْداهُ لِعُلاكَ فابْتَهَجَ العُلا لِسُرَاهُ ما أشرَقَتْ أَرْضُ النُّهَى لِسَنَاهُ بَادِي الضَّراعَةِ فاستُجِيبَ دُعاهُ

اللُّهُ أَكْبَرُ لا كَبِيرَ سِوَاهُ هادى العباد إلى سنا عرفانه مَلِكُ المُلُوكِ وحُكْمُهُ في خَلْقِهِ وحو السَّلامُ فلم يَزَلْ مُتَقَدِّساً سُبْحانَهُ القُدُّوسُ في حَضَرَاتِهِ حَـقًا رِدَاءُ الرَّبِرِياءِ له فـما وهو الحفِيظُ لنا وليسَ يَوودُه وهو اللَّطِيفُ لما يشاءُ حقيقةً حَسْبِي العَلِيمُ بِكُنْهِ حَالِيَ كَافِياً يا حَيُّ يا قيومُ يا مَنْ كُلَّما أنْتَ الجَلِيلُ الفَرْدُ والصَّمَدُ الذي یا رَبِّنا یا رَبِّنا یا رَبِّنا يا رَبِّ بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ بِاسْمِهَا اكشف كُرُوبَ المُسْلِمِينَ جَمِيعِهمْ واخبت مُصِرً الكَيْدِ وارْدُدْ كَيْدَهُ وعلى حَبِيبِكَ مَنْ سَرَى في لَيْلَةٍ أزْكَى الصَّلاةِ مع السَّلام المُرْتَضَى والآلِ والأضـحـابِ مـا دَاع دَعـا

## مولد المُنَاوي

للعالم العلاَّمة والبحر الفهَّامة الشيخ المناوي

## بِسبِاللهِ الرِّمزِاتِي

#### مولد المناوي

قِفْ واستَمِع ذِكْر مَنْ أنوارُهُ لمعَتْ واصغَى لمدح نبئ جلَّ خالِقُهُ لولاهُ ما كان مُلُك اللَّهِ مُنْتَظِماً قد كان نُرداً ولا لوحٌ ولا قسكَمٌ ولا جِـنـانٌ ولا نـارُ الـجَـجـيـم ولا ولا نبجُومٌ ولا شهسسٌ ولا قهرٌ ولا جبالٌ ولا بَـرُّ ولا شَـجَـرٌ ولا دوابٌ ولا إنــسٌ ولا مَـــلَــكٌ فالكُلُّ من نُورهِ الرَّحمٰنُ أُوجَدَهُ مُذْ جاءَنا المُصْطفى بانَ الأمانُ لنا يا مَوْلِدَ المُصْطِفِي هِيَجْتَ مُهْجَتَنا يا مَوْلِدَ المُصْطِفِي شَرَّفْتَ مَسْمَعنا يا مَوْلِد المُصْطِفِي فرَّجْتَ كُرْبَتنا يا ربٌ عفواً بجاهِ المصطفى كَرَماً فإنَّ دهري انقضي في الخُسْر وآأسفِي ولم يكن لي في الخيرات من عَمَل يا ربِّ هب للمُناوي منكَ مَغْفِرةً

فى الكائناتِ كشمس فى السَّما طلَّعَتْ لولاهُ ما كانتِ الأنوارُ قد سَطَعَتْ دُنْيا وأُخْرى به كلٌّ قد افْتُتِحَتْ ولا سماءٌ به إلاَّ وقد رُفِعَتْ عَرْشٌ وفرشٌ ولا حُجْبٌ قد انتَصَبَتْ ولا سحابٌ ولا أرْضٌ قد انْبَسَطَتْ ولا رِياحٌ جَرَتْ في سَهْلِها وسَرَتْ ولا وُحوشٌ سَعَتْ في وَعْرِها ودَبَتْ لولاه ما كانت الآفاقُ قد نُظِمَتُ والكائِناتُ مِنَ الأنوار قد مُلِئَتُ أَسْقَيْتنا من عيونِ منكَ قد نبَعَتْ بِقَالِةِ ذِكْرُهِا يَحْلُو إِذَا تُلِيَتْ كَسَوْتَنا خِلْعةً من نُوركَ انْتَسَجَتْ واستُرْ عُيُوبي إذا الأمواتُ قد بُعِثَتْ ولاح شيبى وأيام الصبا ذهبت إلا الخطايا على ظَهْرِي قد احْتُمِلَتْ واكْشِفْ كُرُوباً بِهِ يِا رِبِّ قِد نَزَلَتْ

ثم يقول: الحمدُ لله الذي أنار الوجود بِطَلْعة خير البريَّة، سيِّدنا محمدِ عليه الصلاةُ والسلامِ، قمر الهداية وكوكبُ العناية الرَّبانية، مِصْباح الرحمة المُرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاً مُ مولاهُ بالجِفْظِ والحماية والرعاية السَّرْمدية وأعلا مقامه فوق كل

مقام، وفضَّلهُ على الأنبياءِ والمُوسلين ذَوي المراتِبِ العليَّة، فكان للأوَّلين مبدأ وللآخرين خِتام، وشرَّف أَمَّته على الأمم السابقة القَبْلية فنالت به درجة القُرْبِ والسعادةِ والاحترام، وأَنْزل تشريفها في مُحْكم الآياتِ القرآنية ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ الِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ الْمَانِيَةِ القرآنية ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ الِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ الْمَانِيَّة، الفائزة بالوصول إلى دار السَّلام، وأشكره على هذه العطِيَّة، وأستعين به وأستهديه على الدوام، وأتوبُ إليه من الأوزارِ والزَّل والخطِيَّة، وأستغفره من الذَّنوب والآثام، وأطلبُ الفوزَ بقُرْبه والرَّجاءَ والأمنية، وأسألهُ العفو والعافية وحُسن الخِتام، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله القديم في ذاتِهِ الأَحَدِيَّة، وأسألهُ الغور والإعدام، شهادة أتخلَّصُ بها من التَّرعاتِ الشيطانية، وأنتظِمُ بها غذا في سِلكِ قومٍ مُخلصين لهم في العبادة أقدام، وأشهد أن سيِّدنا محمداً الذي فتح الله بمعناهُ أبواب النَّشأة الوجُودية، وخَتَم بصُورته نظام الأنبياءِ والمُرْسلين الكرام.

وقد اشتمل اسمهُ الشريف على أرْبَعَة أحرُفٍ هِجائيَّة، لكل حرفٍ منها مَزيَّة ومقام، فالميمُ الأُولى ما من نبيِّ ولا رسولٍ إلاَّ خُلق من نور طلعته البهية، فهو أصلٌ والكل منه فرْع بلا شكِ ولا إيهام، والحاءُ حِمى لمن آمن به واتَّبع ملَّتهُ الحنفيَّة، وحاشى مَنْ صَدَّقَ برسالته وتمسَّكَ بسُنَّته يُضام، والمِيمُ الأخرى مفتاح الرَّحمة يوم العرض على عالَم الأسرار الخفيَّة، والدال دَعوة شفاعته لأمَّته قد خبَّاها له في علمه العليم العلاَّم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بُكرةً وعشية، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين لا يعتريهما انصرام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

أما بعد، فيقول العبد الفقير الرَّاجي من الله الألطاف الخفِيَّة، الطالبُ منه تعالى محو المساوى والآثام، عبدُ الله بن محمد المُناويُّ المنسوب إلى الحضرة الأحمدية الشَّاذلية، أقام الله دولتها وأدام: رأيت رسول الله ﷺ في المنام رؤية حقيقية، ومن رآه في المنام فقد رآه حقاً كما روت عنه الأفاضِلُ الأعلام، رأيته مُزملاً في ثيابٍ سُندُسيَّة، مربُوعَ القامة أبيضَ اللونِ جميلَ الصورةِ وفصيحَ الكلام، كامِلاً في ذاته مُكمَّلاً في أوصافِهِ الخلقية، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيمَ الرأسِ أسودَ الشعرِ تَتِيهُ في محاسنه العقولُ الذكيَّة، وتتحيَّرُ في كمالِ جمالِهِ الأفهام، قمرِيَّ الجَبين حواجِبُه في محاسنه العقولُ الذكيَّة، وتتحيَّرُ في كمالِ جمالِهِ الأفهام، قمرِيَّ الجَبين حواجِبُه ضَوْئِيَّة، ووجهُهُ كأنه البدرُ ليلةَ التَّمام، يجري الحُسنُ في خدَّيهِ كما تجري الشمس في ضَوْئِيَّة، ووجهُهُ كأنه البدرُ ليلةَ التَّمام، يجري الحُسنُ في خدَّيهِ كما تجري الشمس في

مسالكها الفلكِيَّة، كوكبيَّ الأنفِ يزولُ من ضِيائِهِ الظلام، ياقُوتي الشَّفَتين مُفلَّجَ الأسنان إذا تكلَّم خرجَ النورُ من بين ثناياه اللؤلؤية، واسِعُ الفمِ سلسبيلَ الريقِ جميلَ الابتسام، كثَّ اللِحْية شديد الهيبَةِ مُعْتدلَ العَنَق في صفاءِ الفضَّةِ النَّقيَّة، وله عينان في ظهرِهِ يرى بهما مَنْ خَلْفَهُ كما يرى مَنْ في الأمام، بارِزَ العضُدَين طويلَ الزَّندينِ كريمَ الكَفَّينِ أجودَ من السَّحُبِ المُمْطرة الغَيْمية، سليمَ الصدرِ مُمْتلئاً من الآياتِ والأحكام، بطنه على تقوى الله ومعارفه مطويَّة وإذا نامت عيناه قلبُهُ لا ينام، مُنيرَ السَّاقَين ظرِيفَ الكعبين أعقابُهُ سِراجيَّة، وله في الصَّخرِ خاصَتِ الأقدام.

اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

فانتَبَهْتُ فَرِحاً مسروراً من رؤية ذاتِهِ المحمديّة، مشروح الصدر زائِد الهُبام فشرعْتُ في بعض كُليماتِ تتعلَّق بولادته السَّنِيَّة، ترتاحُ بها القلوب وتنفرجُ بها الخطوب وتلذَّ منها آذانُ من وَجَد حلاوة الإيمان والإسلام، وقد أطلقت جواد فِحْرِي في رياض بساتين الأحاديث النبويَّة، فجَنيْتُ من ثمار أشجارها ما يوجب الاهتمام، وجعلته سهلاً في ألفاظه قريباً في معانيه البديعية، فجاء بتوفيق الله تعالى على حَسَبِ المرام، وذلك مع عجزي وتقصيري وقلَّة وُصُولي إلى هذه المراتب العَلِيّة، لأني لست أهلاً لها ولا من فرسان ميدانها ولا من رجال ذلك المقام، وما خُضْتُ هذا البحر إلاَّ طالباً من الله تعالى نجاتي يوم المشاهِدِ الحَشْرِيَّة، ودخولي في شفاعةِ سيد الأنام، فلاح لي فجرُ مطالِعِ نجاتي يوم المشاهِدِ الحَشْريَّة، ودخولي في شفاعةِ سيد الأنام، فلاح لي فجرُ مطالِعِ التأليف وبان ضوءُ مِصباح العناية الربَّانيَّة، وطلعت شمُوسُ سماءِ المقالِ على أرضِ الأفهام، فسطَعَتْ على أبراجِ مباني القلوب أنوارُهُ البهيَّة فاستنار كل برج منها بعد أن كان ظلام، فأقول وأنا السائل المتوكِّلُ المُسْتعين بحول ربِّي وقُوَّتِهِ القوية، فإنَّ من سأله أعطاهُ ومن توكَّل عليه كفاهُ ومن قصدهُ لا يُضام.

## اللَّهُمَّ صَطَّرُ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْسفِرْ لسنا ذُنُسوبسنا والآثامِ

صلُّوا يا أهل الكمال، على النَّبِي باهِي الجمال، من حَوىٰ كلَّ المعالْ قسسدره مسسلاره مسلل الله عسسلال على مُكرَّم، جاهُهُ جاهٌ مُعظَّم وجسلال وجسسه فسلل السلمال السلمال السلمال السلمال السلمال المسلمال المسلم

وجهُهُ بدرٌ مُدوَّر، جلَّ من أنشا وصوَّرْ، رأسُه مِسْكٌ وعنبر شـــعــــرُهُ داجـــي الـــلّـــيــال والجبينُ البرقُ يَلمع، خدُّه بالنور يسطع، خدُّهُ للصُّبح مَطْلع عين أنه تسبي الغزال عينُهُ سَوْداً كَحيلة، طلْعَةُ الهادي جميلة، بهجَةُ السامي جليلة ثَغْرُهُ مِسْكٌ مُعظّر، ريقُهُ سُكّرْ مكرّر، نُطْقُه حقٌّ مقرَّر ق وأح أحساب السمسة ال والمباسِمْ سُكِّرية، والثنايا لُؤلُؤية، والروائح عنبريَّة والبِّهَا للذَّاتِ كلُّلْ، في سناءِ قد تكمَّل، وازدِهاءِ قد تزمَّل بالمحاسن والجمال صدرُهُ كنزُ المعارِف، والمعاني واللطائف، جاهُهُ للهَمِّ صارف دأنه نكأ السناء ال كفُّهُ بحرُ المكارِمْ، والعطايا والغنائِم، جُودُهُ للخَلْقِ عامِمْ فضلُهُ يابي المحال بِطْنُهُ عِلْمٌ وحِكْمة، فهمهُ سرٌّ ونِعْمة، قلبُهُ نُورٌ ورحمَهُ مَشْيُهُ في الصخر عَلِّم، والحجر صلَّى وسلَّم، ببراهين تُسلِّم وعليه الظّرالُ مال كم مُحبِّ قد تنيَّم، ومَشُوقِ قد ترنَّم، وعذُولٍ قد تأتَّم واكت سيى ثرب السنكال حبُّه في القلب ساكن، حُسنه للعقل فاتِن، مدحُهُ للقولِ زائنُ كُ نُ هُ عَ اللهِ وعَ اللهُ وعَ اللهُ عَ اللهُ عَ اللهُ عَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ المعالى هيَّجتني، والمعاني أدهشتني، والمباني حيَّرتْنِي مسنسه حسالسي غسير خسال يا إمام الأنبياء، يا ملاذ الأتقِياء، يا سراج الأولياء دامَ ل م ف م الله الله ع ف الله الله ع ا

يا غِيَائي من عِدَاتي، يا ملاذِي في حياتي، يا أنيسي في مماتي
راعِ حـالِـــي بـالـــجَــمَــال
يا محمَّد يا حبيبي، يا محمَّد كن طبيبي، وأجِرْني من لهِيبِ
إنَّ أوْزَاري ثِـــــقَــالُ
كُنْ غداً يوم القِصاص، يوم يُؤخذ بالنَّواصي، ساعِياً لي في خلاصي
مـــن حِـــابٍ مـــع شُـــؤالُ
فَلْمُنَاوِي في بَلِيَّة، وسجاياك عَلِيَّه، كُنْ لي خيرَ البريَّهُ
فَلْمُنَاوِي في بَلِيَّة، وسجاياك عَلِيَّه، كُنْ لي خيرَ البريَّهُ
وصلاةً مع سلام، على النَّبي خيرِ الأنام، وعلى صَحْبٍ كِرامِ

اعلم، وفَّقني الله وإياك للأعمال الصالحة المُرْضية، وأبرأ قلوبنا من الآلام والأسقام، ومتَّعني وإياك بزيارة روضته الشريفة النبويَّة، وجعلنا له من جُملة الخُدَّام، أنْ نبيَّنا ﷺ ما ذُكِرَ في مجلس إلاَّ نَفَحَتْ منه رائحةٌ زكيَّة، فتَبلغُ عنانَ السماءِ ويتجلَّى بالرحمة والرضوان ذو الجلال والإكرام، فتقول الملائكة: إلْهنا وسيدنا ما هذه الرائحة المسكيَّة، فيقول الله سبحانه وتعالى خِطاباً للملائكة الكِرام: يا ملائكتي هذا مجلس صُلِي فيه على حبيبي محمد بن عبد الله خير الخلائقِ البشريَّة، الذي خُلقتُهُ بقُدْرتي وأبدَّعتُهُ بحكمتي وأضفته تشريفاً إلى عَظَمتي واصْطفيته من جميع الأنام، فتنزل الملائكة على أهل ذلك المجلس وتحفُّهم بأجنحتها النورانية، ويستأنسُون بهم ويصلُّون عليهم والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار على الدوام، ويؤمِّنُون على دعواتهم ويشهدون لهم عند الله بالسعادة الأبدية، ثم يرتفعون وهم يذكرونهم بأحسن مقالٍ وأجلِّ مقام، فيكتبُ الله كتابَهم في علِّيين في الدار الجِنَانِيَّة، ويمنحهم قُرْبه ورِضاه ويُمتِّعهم فيها بالحور العين الحسان ونِعْم الإكرام، فزيِّنوا مجالِسنا بالصلاة عليه والتسليمات الزكيَّة، فإنه ﷺ يحضُرُ في كل مجلس يُصلَّى عليه فيه، فأكثروا من الصلاة عليه والسلام، وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه والسلام في الآيات القرآنية، حيث قال وهو أصدق القائلين في محكم كتابه المفضَّل على سائر الكلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ ﴾ [الأحزَاب: الآية ٥٦] بدأ بنفسه وثنَّى بملائكته القُدسية ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزَاب: الآية ٥٦] أمرنا بذلك في كل محفلِ ومقام، وقد فضَّلها بعض الفُضلاء على الصلاة النَّفلية، فيا سعادة من أشغل نفسه بها ولأزم وِرْدها على الدوام.

### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والنَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثامِ

ومن فضائل الصلاة عليه: أنها دلائل الخيرات والبركات والفتوحات السّينة ومنبعُ الحسنات ومهبطُ الرَّحمات والأفضالِ والإنعام، وبابُ الرَّباحُ والفلاح والصلاح والعَطِيَّة، وكنز النجاح وبحر السماح لمن لها قد أدام، وَوُصْلَةٌ بين العبد وربه وسبب لحصول الأرزاق والغنائم الدُّنيوية وحجابٌ من الكروب والخطوب والآثام، وسعادةٌ في اللَّارين وتخفّف سكرات الموت وتحفظ من الأهوال الدنيوية والأخروية، وأمان من الفتانات ومُطلقة اللسان عند سؤال المَلكين وسِراجٌ في القبور من الوُحشة والظلام، ويُظلَّل المُصَلي تحت ظل العرش يوم القيامة ويُؤتى كتابه بيده اليمينيَّة ويُحاسب حساباً يسيراً وينقلِبُ إلى أهله مسروراً ويُكرم غاية الإكرام، ويشرب من حوض النبي على شربة سائِغة هنيَّة، ويرى عند المرور على الصراط نوراً أعظم من البدر التَّمام، ويُعطى في الجنّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلوب البشرية، ويُسقى من الرحيق المختوم في دار السلام. فعليك بها أيها المحبُّ وتلازم وِرْدها في أوقات عُمرك الدهريَّة، لعلك تفوز بدار الدوام مع الفائزين الذين دعواهم فيها سُبْحانك اللَّهم وتحيَّتهم المها سلام.

## اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لننا ذُنُوبنا والآثامِ

يا رب صل على النبي وآله وعلى صحابته الكرام بجمعهم وعلى صحابته الكرام بجمعهم شم السلام على الدّوام هديّة مي في الله الله وخبين وبقدر سمعك يا سميع مقالتي وبقدر رحمتك التي أعطيتها وبقدر زخمتك التي أنعمتها وبقدر خبّك فيه والكرم الذي وبقدر عرب لا يا عزيز وشانه وبقدر معلومات علمك دائماً

من نارَتِ الدُّنيا بنور جمالهِ والتَّابعين العاملين بقولِهِ للمصطفى ولزوجِه ولِنَسلِهِ وبقدر جِلْم لا انتهاءً لفضلِهِ وبقدر إسصاد ورفُعة بالِه لمن ارْتَجى فرحمتُهُ مِنْ ذُلِّهِ والمُحودِ والإحسانِ مَعْ إفضالِهِ وبقدر سرِّ السرِّ في إجلالِهِ أعطيتَهُ للعالمين لأجلِهِ وبقدر قُرْبك في لذيذ وصالِهِ وبقدر ذِحْرك في كمال كمالِهِ

ما ناله ذو القَدْر من أمشالِهِ وبسقدد سُنَّتِه وصِدْق مسقبالِيهِ وبقدر نشأتيه وصفوة شكله وبقدر بَـدْءِ الـدَّهـر مـع إيـصـالِـهِ والحُجْب والكُرْسي وعرش جلالِهِ جنّ كذا الحيوان في أشكالِ ب وبقدر أسرار الكتاب وفضليه وَرَقِ وأشمارِ النَّبات وأصلِهِ د في الجهات ووغره أو سهله وبقدر ما يُؤوي البِنا مع ظِلَّهِ بَسرٌ وبسحر والسعُسلُسقُ وشُسفُسلِسه والسموج والزّبد الرّفيع وثُـقُـلـهِ بسرد وتسلسج تسم قسذر نُسزُولِهِ وبقدر بَرق الُسُّحب مع إشعاله دنيا وأخرى والحساب وعدلي مسمسا أعِدَّ من السنعيس الأهلِهِ فسيها وقدر عنذابه ونكاليه من مبدأ الدُّنيا ليوم مالِهِ وبقدر ساعات النّهار وليله قبمر البعيلا وأضاءنيا بهيلاليه أبدأ دواما لائمها بحماليه من فَيْض فضلِك قدر ذلك كُلِّهِ ورفيع مجدِكَ مع كمال كماليه وامننن بسمنهج رشدو ودليله وارْوِ السفوادَ بسشرب راحَ زُلالِهِ وانعيم بتنجية الردى ووباليه والطف بناعند القضا وحصوله وأظِلَّنا يومَ الرَّدى بطلالِهِ

وبقدر مَدْحِك فيه والشرف الذي وبسقدد دُتبته ودفع مسقسامِسهِ وبقدر بهجته وطلعة بدرو وبقدر ما في اللُّوح مع قلمٍ جرى وبقدد سُكًان السَماوات العُلا وبعدد خَلْق الأرض من إنس ومن وبقدر تسبيح العباد وذكرهم وبقدر ما في الأرض من شجر ومِنْ وبقدر رمل والحصى مع كل طو وبقدر ما جرتِ الرياحُ وحرَّكت وبقدر ما طلعت عليه الشمسُ من وبقدر قطرات البحار ووزنها وبقدر ما في الغيثِ من مطر ومن وبسقدد صوت الرّعد ثم دويّه وبقدر أنفاس الخلائق كُلُّهم وبقدر سُكًانِ الجنانِ وما حَوَتْ وبقدر من سكّنَ الجحيم ومُكْثِهِ وبقدر من صلَّى عليه ومن سها وبعقدر أيهام المدهدور ومرهها ما لاح نجم في السماء وما بدا واجعل ثواب صلاتنا لمحمد معقدار ما قد مرَّ من عددٍ وَزدْ ما دام وجهك باقياً يا ذا العُلا يا ربِّ وفِّ قِنا لِنهُ فُو إثْرَهُ ولنا أنِلْ لثم الضّريح بجَمْعِنا واصفَحْ عن الزَّلاتِ وارحم ضَعْفنا واجعل لنا من كلِّ ضيق مخرجاً واختِمْ بخيرِ يا كريمُ لِجَمْعنا

واسْمَح لعَبْدِك بالرضى والعفو عمَّا فهو المُناوِيُّ الذَّليل المُرْتَجي ولوالِدَيْه اغْفِرْ جميعَ ذنوبهم ما قال مُشتاقٌ لذِكْر محمَّد

قد جنباهُ من البخطا وفِعالِهِ من بحر جُودِك غَسْلَ رجسِ ضلالِهِ ولآلِهِ ولِسزَوْجه ولِسنَسسلِهِ يا ربِّ صلِّ على الحبيبِ وآلِهِ

ولما تعلّقت إرادة الله تعالى بتكوين الكائنات علويّة وسُفلية، وبَدْئها بأشرف العالمين أصولاً وأرفعهم في المقام، خلق نور محمد من صفاء بياض أنوار ذاته القدسية، فدار بالقُدرة وتقلّب في خزائن الغيب حيث شاء الملك العلام، ثم خلق منه العرش والكرسي واللَّوح والقلم والملائكة الروحانيَّة، وأمر القلم أن يكتب في اللوح مقادير العبادِ قبل خلقِ الكائنات بخمسين ألف عام، فكتب القلمُ ما كان وما هو كائن في المدَّة الأزليَّة، وكتب الشقيَّ شقيًا والسعيد سعيداً كما شاء الله بأبدع اتقان وأعظم المدَّة الأزليَّة، وكتب الشقيَّ شقيًا والسعيد سعيداً كما شاء الله بأبدع اتقان وأعظم إلحسكام، ﴿ فَأَمّا الّذِينَ شَقُوا فَنِي النَّارِ لَمْمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ فِي خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ الشَمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاتَهُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا سَلَة عَلَمْ عَمَالًا الّذِينَ شُعِدُوا فَنِي لَلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاتَهُ والنَّرَ فَهُ اللَّذِينَ شُعِدُوا فَنِي لَلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاتَهُ والنَّرَ وَلَهُ اللَّذِينَ شُعِدُوا فَنِي لَلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَاتَهُ والنَّرَ وَالَّا اللَّذِينَ شُعِدُوا فَنِي لَلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَاتَهُ والنَّارِ والمُواء والأرفان وأقرَّ بتوحيده نور محمدِ عليه الصلاة والسلام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرُ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والنَّحيَّة واغْفِرُ لـنا ذُنُوبـنا والآثـامِ

ثم خلق أرواح النبيين والصديقين والشُهداء والصالحين من دُرَّة بَهْجَةِ أنوار ذاته المُصطفوية، فهو قمرٌ والكل حولة كواكِبٌ عِظام، ثم جمع الله الأنبياء في حضرة قُدْسه وسطعت عليهم الأنوار المحمديَّة، فقالوا: ربنا من غَشِينا نُورُه، فقال: هذا نور محمد الذي هُو لكم عِقْدُ نِظام، إن آمنتم به جعلتكم أنبياء، فقالوا: آمنًا به وصدَّقنا برسالته الحَنفِيَّة. فلمَّا أقرُّوا بذلك قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فشهد بشهادتهم الملك القدوس السلام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لينا ذُنُسوبسنا والآثامِ

ثم طاف نور محمدٍ ﷺ حول العرش وهو يحمد ربَّه بالمحامِدِ السَّنِية، فسمَّاه الله

من أجل ذلك محمداً وزَيَّنَهُ بأشرف الشمائل وتوجَّهُ بتاج المهابة والقبول والاحترام، وخصَّه بعزَّة النصر وأيَّدَهُ بالملائكة ونزول السَّكِينة والاطلاع على الغيب والسَّبع المثاني والفضائل الوَهْبِية، وإجابة الدُّعاء وقَلْبِ الأعيان له والإبراء من الآلام، وأعطاه المقام المحمود والحَوْض المورود واللِواء المعقود والعِزَّ الممدود والدَّرجة العلِيَّة، وأعلمه بنُبُوَّته وبشَّره برسالته وأطلعه على جميع الأحكام، وأفاض عليه من بحارِ كمالاتِهِ الإحسانية، وألهمَّهُ الجِلْمَ والعلم والرَّافة والرَّحمة والرِضوان والجمال الذي لا يُسام.

## اللَّهُمَّ عَظُرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

صلاةُ اللَّهِ ذِي الكّرَم، على المختار في القِدَم، محمد صاحِبِ الحَرَم نَــِـــنــا الـمُــضـطـفــى الـعَــلَــم إمامُ الأنبيا الكُلِّ، شريف الفَرْع والأصل، حَمِيدِ القولِ والفِعلِ جمعيل الخلق والشيك وربُّ الحُسْنِ كمَّلَهُ، وبالأنوارِ جَمَّلَهُ، وشرَّفَهُ وَفضَّلَهُ عسلسى الأكسوان كُسلسم وقَبْلَ الحَلْقِ أوجدَه، وبالإحسان أفْردَهُ، وبالتَّعْزيز أيَّدهُ وفيضًا لَيهُ عسلي الأميم وأعْلَمُهُ نُبُوَّتِه، وأنبأهُ رِسالتَهُ، حَوَى المختارُ غايَتَهُ من التَّكريسم والسعِظم وقَبْلَ الخَلْقِ دُرَّتُهُ، وصورتُهُ وبَهْجَته، تفُوقُ البدرَ طلعتُهُ كَ بِ دُرٍ ضَاءَ في الطُّل لَ عِم هو المختار في الأزَّلِ، وبَدْءُ نتائِج الأُوَّلِ، فمنه سائِرُ الرُّسُل ن ج وم وهو كال عَالَم ومنه العرشُ والكُرسي، وخَلقُ الجِنِّ والإنس، وخلق البدرُ والشمس وخَــلْــقُ الــلَّــوح والـــقــلَــم ومنه الحُجْبُ قد نُصِبَتْ، وأملاكُ السَّمَا خُلقت، وجنَّاتُ الْعُلا نشأتْ بــمـا فــيــهـا مِــنَ الــنِّــعَــم ومنه السَّبعةُ ارتفَعَتْ، طِباقاً في العُلا وقفَتْ، ومنه الأرض قد سُطِحت

بب هجة نُصورِهِ العَصوص حبيبي إنَّني هائِم، ولك يا مصطفى خادم، وربى بالفؤاد عالِمْ وقسلسبسي فسيسك ذُو هِسمَسم جمالُ الوجْهِ هَيَّمَني، ونُورُ الخدِّ تيَّمَني، سوادُ العينِّ أَحْرَمَني ل ذي أَ ال نَّوم في ال ظُل لَهم فَجُدْ يا سيدي وارْحَم، مُتيَّمْ في َهواكَ مُغْرَم، فأنت السَّيْدُ الأكْرَمْ على القَدْر والهم مَم وحبُّكَ زادَ في وَجْدِي، فصِلْ يا مُصطفى وُدِّي، ولا تقطع وَفا عَهْدِي مُ رَادِي رُؤْيَ السَّمَ السَّمَ مُ مُرَادي رؤية المَسْعَى، وفيها قُرْبةً أسعى، وللبيتِ العتَيقُ أُدْعَى أضَـــعْ فـــي أرضِـــهِ قَـــدَمِــي أقولُ لِفَرْحَتِي اتَّصِلي، غداً نَرْحل إلى الجبل، ونبُلُغْ غايةَ الأمَل بمروقف مه بَسط السكرم بعدِ الفرض مطلُوبي، ومقصودي ومَرْغُوبي، وُصُولي نحو محبوبي إمام السغرب والسعسجسم فياذا الفَضلِ قرَّبنا، لحضرتِهِ وادْخِلنا، ومن كُرُباتنا انْجِدنا وخَــلِّ صِــنَ الــــتُــهَــم وَجُدْ لِعُبَيْدِكَ الفاني، مُناوي المُذنب الجانِي، بعفو ثُم غُفرانِ م\_ع الإخروانِ كُلِّهِم

ولمّا خلق الله سبحانه وتعالى آدم من طين وتكاملت أوصافه البُشريّة، أمر الروح أن تدخل في جسده فمكثت في رأسه مائة عام وفي صدره مائة عام وفي ساقه وقدمه مائة عام، ثم أسكن نور محمد في ظهره فكان يتلألا في جبينه كتلألُىء القمر في الليلة البدرية، فغلب نور محمد على أنوار آدم عليه السلام، ثم علّمه الله تعالى أسماء جميع المخلوقات وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا سجود تعظيم وتحيّة، إلا إبليس أبي واستكر فأدًاه كِبْرُهُ إلى الكفر فصار من القوم اللئام، وكان يعبدُ الله مع الملائكة ويُعلِّمهم في العبادة الكيفية، فسبق عليه القضاء فَنُقِلَ من ديوان أهل السعادة إلى ديوان أهل الشعادة إلى ديوان أهل الشعادة إلى ديوان أهل الشعادة أبي ديوان أهل الشعادة أبي ديوان الما الشعادة أبي أخرجه منها مذموماً مخذولاً ملعوناً إلى يوم الزّحام.

فيا عَبْداً لربِّ العرشِ عاصِي أتدري ما جزاءُ ذَوِي المعاصي

سعيرٌ للعُصاةِ بها تُبُورٌ فإن تَصْبِر على النيران فاعْصَى وفيما قد جنيئتُ من الخطايا وخالف أمر نَفْسِكَ مع هواها أبى إبليسُ لم يسجُدُ لآدَمُ

فَوَيْسِلٌ يَسُوم يُسؤُخذ بِالنَّواصِي وإلاَّ كَن عَن العصيان قاصي هتكت السَّتر فاجهد في الخلاصِ وخَفْ ربَّ السَّما يوم القِصاصِ فأوقعَهُ التَّكبُّرُ في معاصِي

ثم خلق الله حواء من ضلع من أضلاع آدم الشماليَّة، أي خلقها الله تعالى منه وهو في سِنَةِ المنام، فلما استيقظ من نومه ورآها جالسة على كرسي من المعادن الذَّهبية، رَامَ القُرْب منها فقالت الملائكة له: مه يا آدَمُ، قال: كيف وقد خلقها الله تعالى لي، وذلك من الله بإلهام. فلما انقضت من آدم مقالته اللَّفظية، قالت له الملائكة: حتى تُؤدِّي صداقها بالكمال والتَّمام. فقال: وما هو، قالوا: أن تُصلِّي على محمد بن عبد الله ثلاث مرات \_ وفي رواية: عشرين عددِيَّة \_ ففعل، فجرى وجوبُ الصَّدَاق في ذُرِّيته على ممر الدهور والأعوام، ثم جمع الله رؤساء الملائكة وقال: أَشْهِدكم يا ملائكتي أنِّي زوَّجْتُ عبدي آدم من أمّتِي حواء فيا لها من زَوْجِيَّة، ثم أتي لآدم بدابَّةٍ من دوابِّ الجنة فركبها واصطفَّت ملائكة الله عن يمينه وشماله والخلف والأمام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لينا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولما تزوَّج آدم بحوًّاء أباح الله لهما نعيم الجنة ونهاهُما عن الأكُلِ من الشجرة فإنها الخُلديَّة، فتحيَّل إبليس حتى دخل الجنة وجاء إليهما وقال: كُلا من هذه الشجرة فإنها لذيذة الطَّعام. والسبب في دخوله أنه جلس عند باب الجنَّة في صُورةِ شيخ مجتهدٍ في عبادة عالِم الأسرار الغيبيَّة، ومُرادُه البَّطار (۱۱ أحد يَخُرُجُ ليسأله عن آدم فيُوضِّح له الكلام. فلما خرج الطاووس قال له: من أين، قال: من حديقة آدم الفلانية، فقال له: ما الخبر عنه، فقال: هو في أرغد عيشٍ وأحسنِ حالٍ ونحن له من جملة الخدَّام، فقال له: هل تستطيع أن تُدْخلني عليه لأجل نصيحة عندي له سرِّيَّة، فقال له: من أنت، قال: من المَكرُوبيِّينَ القائمين بالعبادة لرَّبنا حقَّ القيام، فقال له: وما النصيحة، فقال: نحن معاشر الكُرُوبيِّينَ لا نُطْلِع أحداً على أسرارنا الخفيَّة، فقال: النصيحة لا تكون سِرَّا ولكن معاشر الكُرُوبيِّينَ لا نُطْلِع أحداً على أسرارنا الخفيَّة، فقال: انحلى بي إلى الشجرة قدرةٌ على إدخالك وإنما أذلَّك على الحيَّة، فلما دلَّهُ عليها قال: ادخلى بي إلى الشجرة قدرةٌ على إدخالك وإنما أذلَّك على الحيَّة، فلما دلَّهُ عليها قال: ادخلى بي إلى الشجرة قدرةٌ على إدخالك وإنما أذلَّك على الحيَّة، فلما دلَّهُ عليها قال: ادخلى بي إلى الشجرة قدرةٌ على إدخالك وإنما أذلَّك على الحيَّة، فلما دلَّهُ عليها قال: ادخلى بي إلى الشجرة

<sup>(</sup>١) البَطَر: محرَّكة: النَّشاط، والأشر، وقلَّةُ احتمال النعمة والدَّهَشَ، والحيرة، أو الطغيان بالنعمة. وبطر الحق: أن يتكبر عنه فلا يقبله. (القاموس المحيط).

الخُلْديَّة، فقالت: وكيف ذلك، قال: أكون ريحاً في جَوْفِك، فتحوَّل ريحاً ودخل إلى الشجرة فغَنَى في جوفها بأحسن أصواتٍ وأطربِ أنغام، فأقبل آدم مع زوجته يسمعان الأصوات المُشجية فلما رآهما بكى بكاءً شديداً وأظهر لهما الحزن والاغتمام، فقالا له: ما يُبْكيك وليست هذه الدار دار همِّ وحزنٍ وكَرْبِ وبليَّة، فقال: لعلكما تموتانِ وتفْقِدانِ النَّعيم المُقيم ألا أدُلُكما على شجرة الخُلْدِ ومُلْكِ لا يَبْلى على الدَّوامِ، فكلاً من هذه الشجرة، فقال: لعلكما بالأشياء كُلِية وجُرْئيَّة، فقال: كُلاً منها فإني لكما لمن النَّاصحين، وحلف لهما بأرفع أيمانٍ وأعظم أقسام، فلما غرَّهُما وأكلاً منها وجرتِ المقادير بالأمور المقضية، طار التّاج المُكلَّل والنوافيتِ من على رأس آدم وتناثرتِ الحُللِ وزال السَّرير من تحت الأقدام، بالرَّهُرُّد واليوافيتِ من على رأس آدم وتناثرتِ الحُللِ وزال السَّرير من تحت الأقدام، وعاتبه الله تعالى في ذلك معاتبة ظاهرية، لأنه كان مأموراً به في الباطن وبه سبقت المقادير وتعلَّقت الأحكام.

#### عتاب

يا آدَمَ الفَضلِ أنشأناكَ إنساناً خَلْقاً سَوِيّاً وأمْددناكَ إحسانا يا آدَمَ الفَضْلِ قُلنا للملائكةِ اسجُدُوا لآدَمَ أوْلَيْناكَ رِضْوَانا

يا آدَمَ الفَضلِ أَسْكَنَّاك دارَ عُلاً يا آدَمَ الفَضلِ أَعْطيناك منزِلةً يا آدَمَ الفَضلِ أَلْبَسناك من حُلَلٍ يا آدَمَ الفَضلِ متَّعناكَ في نِعَم يا آدَمَ الفَضلِ الْهُدَيناك مَكْرُمةً يا آدَمَ الفَضلِ سامَحناك من حَطأ يا واسِعَ اللُّظفِ يا مَن شأنه كرمٌ مِنَ المُناويِّ إذ قامَتْ قيامَتُهُ بجَاهِ من أَشْرَقَتْ في الكونِ طَلْعتُهُ

كانت بها الحُورُ والوَلدانُ سُكَانا رفيعة قدْرُها يسْمُو بإغطانا خُضْرِ ثياباً وأخلعناكَ بُرْهانا لا تنْقَضِي أبداً معنى وأغيانا فبينها وفعالٍ منك شَتَّانا منّاً وفضالاً وأوْسَعْناك غُفرانا اغْفِرُ فِعالاً جرَتْ قُبْحاً وعِصيانا وجاء يومَ اللّقا في الحَشْر حَيْرانا المُصطفى المُرْتضى مَنْ بالهُدَى جانا

ثم مشى آدم في أرض الجنة ليستتر بأوراقها الشجريَّة، فقال الله تعالى: أفراراً مني يا آدم، قال: بل حياءً منك يا ذا الطَّوْلِ والإنعام، وما ظننتُ يا ربِّ أن أحداً يحلفُ كاذِباً بأسمائِكَ الجلالية. فقال: اهبطا منها جميعاً إلى دار التأميل والحُطام، فلمَّا خرج آدم من الجنَّة ودَّعَ ما فيها بعد أن ذكر الله تعالى بأسمائه الرحمانية، فقال جبريلُ عليه السلام: مهلاً يا آدم حتى يأتي العفو من المَلِكِ العلاَّم، فقال الله تعالى لجبريل مقالةً

رحِيميَّة: دعهُ يخرج يا جبريلُ وسيعود إليها بألوفٍ من ذُرِّيته. فسبحان من يجود بالإنعام.

اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِر لننا ذُنُوبنا والآثامِ

ولمَّا قضَى الرَّحمٰن ما هو كائن جَرَى حُكْمهُ المقدورُ والوَعْدُ سابِقُ قسضى بهبوطٍ من جنانٍ لآدَمٍ وذلك أمْرُ اللَّهِ والأمْرُ صادِقُ

ولمًّا هبطا من الجنة نزل آدم بالأماكن الهنْدِيَّة، ونزلت حواء بغيرها فمكث آدم يبكى ثلاثمائة عام، فأنبت الله من دموعه الأشجار الطِيبيَّة، وبكت حواء فأنبت الله من دموعها أصول الأزهار العِظام. ولما اجتمع آدم بحواء على عرفاتٍ فاضَتْ عليهما بركاته الرَّبانية، ووقع الصَّفاءُ والوفاءُ بينهما وطالَ السَّلام. ثم أرسل الله لهما نهراً فاغتسل آدم وغَشِيَ حواء فوَلَدَت له أربعين من الذِّريَّة، في عشرين بطناً في كل بَطن ذكرٌ وأنثى ووضعت شِيثاً وحدهُ تعظيماً لنور النبيِّ وإكرام. ولما وُلِدَ شيث انتقل النور المحمَّديُّ إلى ظهره وكان يتلألأ في جبينه كالطوالِع القمريَّة، فكان يفتخر على إخوته للإجلال والإعظام، ولما انقضى أجل آدم وأدركته المنيَّة، أوصى شِيثاً على أولاده وأوصاه أن لا يُودِعَ هذا النور إلاَّ في المُطهَّراتِ من النساء. فامتثل أمر أبيه وبالعمل بالوصيَّة قام. ثم أوصى أولاده بوصيَّة أبيه المَرْضِيَّة، أن لا يُودَعَ هذا النور إلا في المطهرات من النساء السليمة من الشكوك والظنون والأوهام، ولم تزل هذه الوصية تَنتقل من أشرف الأصلاب الطيِّبة الخيرية إلى أعظم البطون وأطهر الأرحام، إلى أن جاء هذا النور إلى ظهر نوح الذي أنجاهُ الله ومن معه في الفُلْكِ المشحُونِ من الأمواج الجباليَّة، فحاز نوحٌ ببركتهً مراتِبَ الهناء، ونال المُنَى والمرام. ولما وصل نورُ محمَّد ﷺ إلى ظهر إبراهيم صاحب المِلَّة الحنيفية، أنجاهُ الله ببركته من نار عدُوِّهِ حيث قال لها: ﴿ كُونِ بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِيْرَهِيكُ ﴾ [الأنبيّاء: الآية ٦٩] ولما انتقل من ظهر إبراهيم إلى ظهر إسماعيل جاءه الفِدَاءُ من الدار الجنانيَّة، نزل به جبريل عليه السلام لما أمر أبوه بذبحه في المنام، ولم يزل نور محمد ﷺ ينتقل من الأصلابِ الطاهرة الزكية، إلى الأرحام الفاخرة الفِخَام، إلى أن جاء في ظهر جدِّه عبد المُطّلب المعدود من الأُمَّة التوحيدية، فحمى الله ببركته من أصحاب الفِيل البيتَ الحرام.

اللَّهُمَّ عَظُرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِ نا والآثامِ

بَدَتْ شموسُ الهُدى من حُسْنِ قامته وأشرقَ الكون من أنوارِ غُرَّتِهِ

دُنيا وأخرى جميعاً من ملاحتِهِ كذا جميع البرايا من بدايتِ قبد كيان منا كيان إلاً من كيراميتيه ونالب الرُّسل عِزَّا من هِدايت وللقَبُولِ جَنَى في ظِلِّ حُرْمَتهِ سُجُودَ عِزُّ وتشريفِ لَهَيْبَتِهِ بدا السُّجُود له إلاَّ لِلَمْعَتِهِ عند المُهَيمن أقدارٌ لرُتُبيهِ أنجاهُ مولى الوركى من سجن غُمَّتِهِ وقىد نَجَا معه من في سفينتِهِ ألْفَاهُ نُمُرُوذُهِ أَسْنَى حِمايَتِهِ جاءَ الأمينُ به فخراً لِصَفْوتِهِ عافاهُ ربُّ السَّما منها ببهجتِهِ

أبْسراهُ ربُّ السوري مسن داءِ بَسلْسوَتِسهِ وأوتى الحُكْمَ تشريفاً لِحِكمته إنساً وجِنّاً وريحاً طَوْعَ خِدْمتِهِ كان الخطابُ له إلاَّ بحضرَته به السهودُ له رَفْعٌ بِرِفْعَتِهِ وما ارتقى الرُّسل إلاَّ من مزيَّتِهِ وما حَوَوْا مجدَهُمْ إِلاَّ بِقُدُوتِهِ وامننن علينا بتغزيز بطلعته فُــوَّادَنــا ارْوِيــهِ مــن صــافِــي مَــوَدَّتِــهِ وتُبُ علينا ووفِّفْنا لسُنَّتِهِ سواك يا عالِماً أسرار حالتِهِ يَرْجُو رِضاكَ لِتَعْفُو عن خَطِيئتِهِ والآل والصَّحْب جَمْعاً مع قرابتِهِ تَحْرِمْهُمْ يومَ حَشْرِ من شفاعَتِهِ

والكائناتُ لأجل المصطفى خُلِقَت هو أولُ الخَلْق سِرُّ العالمين به لولاةُ ما أوجد اللُّه الوجودَ ولا حازَتْ بِهِ الأنبِيا مَجْداً ومَكُرُمةً عبلا بيه آدمٌ أشبنَتي البعُبلا رُتَبياً له ملائكةُ الرَّحمٰن قيد سجدَتْ مُذُ لاحَ في ظهرهِ نور النبيِّ وما إدريسُ لما دعا لولاه ما ارتفعتُ ويونُسُ الفَضْل لما بالحبيب دعا به توسَّل نوحٌ فاستُ جِيبَ له نجّى من النَّارِ إبراهيم ساعة إذّ وللذَّبِيح فِدّى من عند خالِقِنا يعقُوبُ نادى به مِنْ كُرْبةِ نزلَتْ وردً يوسفُ مولاهُ عليه كذا الإبصارُ عادله من بعد ظُلْمتِه

أيُّوبُ مِنْ ضُرِّه لما استجارَ به داوُدُ مِن سرِّهِ لانَ التحديدُ له به سليمانُ نالَ المُلكَ مُنْفرداً موسى على الطُّور ناجاهُ الكريم وما وقد كَفَى اللَّهُ عيسَى مَكْرَ ما مَكَرَتْ لبولاةُ لبولاةُ ما قَدْرٌ سما وعَلاَ والأنبياء به جَلَّتْ مراتبهُمْ بجاهِهِ يا إلْهي وَجْهَهُ أَرِنا واسمح لنا بالرضى وانعم بمرحمة واغْفِرْ لنا ما مضى واستُّرْ فضائِحَنا وارْحمْ بفضلِكَ عبداً ما له عَمَدٌ فهو المناويُّ أَوْزَارٌ له كَنُرَتْ ووالسديسة وأولاد وإخسوتسه واختِمْ بخيرِ لكل المُسلمين ولا وذلك أن أبرهة بنى كنيسة وزيَّنها بأنواع الزُّمُرد واليواقيت النَّفيسيَّة وزعم أنها كبيت مكة وأراد أن تحُجَّهَا العرب في كل عام، فأغَاظه نفرٌ من القبائل الحجازيَّة، فاشتدَّ غضبه لذلك فلما أصبح أصبح وهو في كُرْبَةٍ واغْتِمام، فجمع جُنداً يزِيدُ عن ستِّين ألفاً من الفِئةِ الجاهليَّة وبعث معهم فِيلاً وأرسلهم إلى مكة طالِبينَ البيتَ العتيقَ للانْهدام. فلما وصلوا إلى مكَّة عجز الفيل فتخلَّفوا عن دخول البلدة المحمِيَّة، فإذا وجَّهُوه إلى أيِّ جهةٍ توجَّه وإذا وجُّهُوه إلى مكَّة بَرَكَ فلم يستطع القيام. فلما رأوا ما حلَّ بهم من سوءِ نيَّتهم القبيحية، أخذوا ما لعبد المطلب من الأنعام، فجأهُ الخبر فدار نور محمدٍ ﷺ في جبينِهِ كالدَّائرة الهِلاليَّة، حتى أصبحت به أماكن مكَّة كالمصابيح يزول منها الظلام، فتوجَّه عبد المطلب إلى أمير القوم ومعه بعضٌ من السادَةِ القُرْشيَّة، وسأل الأمير في ردِّ مالِهِ فردَّ عليه ما أخذه الأقوام. ثم قال له: لِمَ لَمْ تسأل عن البيتِ، فقال: المال مالي وللبيت ربِّ يَحْمِيه بحمايته القويَّة. فلما قصدوا هدمَهُ أرسل الله عليهم طيراً أبابيل تَرْمِيهم بحجارةٍ من سِجِّيلٍ حتى شُرِبُوا كؤُوس الحِمامِ، وبقي واحدٌ منهم فتوجَّه إلى ملِكِهم وقصَّ عليه قصَّتهمَّ المَحْكِية، فكان طائِرُهُ علىَ رأسِهِ فأسْقط الحجر عليه فمات وخصَّ الله ملِكَهُمْ بالبَرَص والجُذام، وما زال في عُقُوبةٍ إلى أن عجَّل الله بروحه إلى الطبقاتِ السعيريَّة، وألقاهُ في نارٍ ذات عذابٍ شديد وانتقام، ونصر الله عبد المطلب ببركة نور محمَّدٍ سيِّدِ البَريَّة، فَعَلاَ قَدْرُهُ واشتهر فضْلَهُ بينَ الأنام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولما كان نور محمد على في ظهر جده عبد المطلب كانت تفوح منه الرائحة المسكينة، وكانت قُريش يستسفون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم انهزام، فرأى في منامه سلسلة من فضة خرَجَتْ من ظهره حتى بلغت العنانة السماويّة، ثم عادت شجرة خضراء فتعلَّق بأغصانها جميعُ الأنام، فلما أصبح قصَّ ما رآه على أهلِ المعرفة فعبَّرُوها له بالمقالاتِ الحَسنينَّة، وقالوا له: يخرج من ظهرك ولد تُطِيعُهُ أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإمام.

#### اللَّهُمَّ عَظُرْ قَبْرَهُ بالنَّعظيم والنَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ثم أُمِرَ بحفر زمزم في المنام، فلما أصبح قصدها بهمَّةٍ عَزْمِيَّة، فمنعته قريش عنها وواصلوا بينهم وبينه حبل الخِصام، فتوجَّهُوا جميعاً إلى من يفصِلُ بينهم في هذه القضية، فأصابهم في طريقهم ظمأ شديد حتى أشرفوا على الهلاك في الجبال والآكام، فتفرَّقت

القبائل في طلب الماءِ، فركِبَ عبد المطلب ناقته وانبعث فنبعت من تحت خُفُّها عين ماءٍ زُلاليَّة، فدعا القبائل فشَرِبوا جميعاً وشَهِدوا له بالصلاح القويِّ التام، ثم تسامَحُوا على المصالحة بإخلاص النيَّة، ورجعوا إلى مكَّة وأمروا عبد المطلب بحفْر زمزم، فقال: لو رزقني الله عشرة أولادٍ لأبادِرنَّ منهم بذَّبْح غُلام. ثم حفر زمزم حتى بيَّن منها عيْنَها اِلمَاثِيَّة، وانشرح صدرُه لذلك وأمْسَتْ أعدَاؤُهُ في ذُلِّ وإِرْغَام، فلما كَمَلَتْ أولاده عشراً أمِرَ بوفاءِ نَذْرِهِ في النوم، فلما أصبح ذبح شاةً وأطعَمَها للفقراء الحَرَمِيَّة، فقيل له: ليس هذا المُراد. فلما أصبح ذبح بعِيراً وأطعَمَهُ للفقراء والمساكين والأيتام، فقيل له: ليس هذا المراد، فقال: وما المراد، قيل: أن تذبح واحداً من المُهَج القلبية، فلما أصبح قصَّ على أولاده ما وقع له في المنام، فقالوا له: نحن لك مُطِيعونَ ولأمْرِكَ سامِعون افعل ما شئت يا ذا الشَّيْبَة الحَمْدِيَّة. فقال: اقترعُوا، فلما اقترعوا كتبوا أسماءهم على السهام، فجِيءَ بقيِّم وطرح السهام فخرج السهم على عبد الله فقبض عليه وأخذ بيده مُدْيَةً قوِيَّة، فحالت قريُّش بين عبد المطلب وبين ولده وقالوا: نحن نسأل من أهل المعرفة والأفهام. فتوجُّهوا إلى كاهِنَةٍ وسألوها في هذه القضية، فقالت: قدِّموا صاحِبَكُم وقدِّمُوا عشرة من الإبل فإن رضي ربُّكُمْ فاذبحوها وإن لم يَرْضَ فَزِيدُوا عشرةً بعد عشرةٍ حتى يُفْدَى هذا الغلام. فلما رجعوا قدَّموا عبد الله وقدَّموا عشرةً من الإبل وطرحُوا السهام فخرج السهم على عبد الله فزادُوا عشرة بعد عشرة حتى تكاملتِ الإبل مائةً عدديَّة، فنحرها عبد المطلب بعد أن اقترع ثلاث مراتٍ وجعلها للناس وليمةً وطعاماً أيَّ طعام.

اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثام

یسا ربِّ یسا رحسمٰسن یسا سُسلسطسانُ ويبكون منبك البعفو والنجفران حتى كأنَّ إساءتي إحسانُ أنتَ الإلْـهُ الـمُـنْـعِـمُ الـمـنَّـانُ إلاَّ السِدَى شَـرُفَـتُ بِـه عـدنـانُ في الخَـلْقِ إذ كـلُّ الـوَرى حَـيْـرَانُ رَ بِـحَــقَّــه مــن ربِّــهِ الإحــسـانُ هُــيِّــىءُ لــه فــوق الــســمــاءِ مــكــانُ فننجبا وأخبكك قيؤمه البظوفان

يا حَـىُّ يا قـيُّـوم يـا حـنَّـان ما زلْتُ أعرفُ بالإساءَةِ دائِسا لم تستقصني إن أسات وزدتني تُولى الجميلَ على القبيح تكرُّماً ما لى إلىك وسيلة يا سيدى المصطفى المختار أكرم شافع لِمَ لا وآدَمَ عمَّهُ لمَّا استَجَا وكذاك إدريس النَّبييُّ بحاهِـهِ وكذاكَ نُوحٌ في السفينة قد دعا

لما حَلَلْتَ بِصُلب إبراهيم قد وإلى الذَّبيحِ نُقِلْتَ يا خير الوَرَى وأبُوكَ عبد اللَّهِ من ذَبْحٍ نَجَا يا خير خَلْقِ اللَّهِ يا تاجَ الوَرَى كن للمُناوي في القيامَة شافِعاً وعليكَ صَلَّى ذُو الجلالِ مُسَلِّماً

عادت له رَوْضاً بك النّه يسرانُ ففداهُ من كأسِ الرَّدَى الرَّحمٰن فأزيل عنه بجاهِكَ الأَحْزَانُ يا مَنْ به تستسرَّفُ الأَكوانُ فلقد رمَاهُ في الرَّدَى العِضيانُ ما اهتَزَّ في رَوْضِ الحِمَى الأَغْصان

ولما انتقل نور محمَّد ﷺ من ظهر جدِّه عبد المطلب إلى ظهر ولدِه عبد الله بن فاطمة المخزومية، علا قدرُهُ واشتهر فضلُهُ بين الأنام وكان يتلألأ في جبينِهِ كالكواكِبِ الدُريَّة، فمرَّتْ عليه قُتَيْلَةُ أُخْتُ ورقة بن نَوْفَلِ فدعته لنفسها فقال: لا أرضى بالحرام، فأخبر والده عبد المطلب بما دعته إليه المرأة المُسمَّاة الخثعميَّة، فأخذه وتوجَّه به إلى دار وهب بن عبد منافي طالباً له الحفظ والاعتصام، والحقُّ أن الله سبحانه وتعالى طهَر أصولَهُ من سِفاحِ الجاهِليَّة، وشرَّف بطونَهُ والأرحام، فتزوَّج عبد الله بآمنة البتُولِ المَرْضِيَّة، وبنى بها في شِعْبِ أبي طالبٍ فحملَتْ بأفْصَحِ الأنبياءِ لِساناً وأحلاهُمْ في الكلام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِ نا والآثامِ

وفي أوَّلِ ليلةٍ من ليالي حَمْلِهِ عَلَيْ أَغْلِقَتْ أبوابُ الجحيم وفُتِحَتْ أبواب الجِنان الرِّضوانية، واطَّلْعَ الحيُّ القيُّوم وتجلَّى برحمته ورِضُوانه التجلِّي العام. واهتَزَّ العرشُ طَرَباً ومال الكُرسيُّ عَجَباً وانتشرتِ الراياتُ الربَّانية، وتلألاتِ الكائنات بالأنوار وتنكَّسَتْ على رؤوسها الأصنام، ونطَقَتْ دوابُّ قُرَيْشِ بالمقالات العربيَّة، وقالت: حُمِلَ برسول الله عَلَي وربِّ الكعبة فهو إمام الدُّنيا وسِراجُ الأنام، وفرَّتْ وحوش المشارِقِ إلى وُحوشِ المغارِبِ بالبشائِرِ القوليَّة، وبشَرَتْ حيتَانُ البحر بعضها بعضاً بظهور مِصْباح الظَّلام، ونادى لسانُ حال الكائناتِ جاءنا اليُسْرُ بعد الشدائِد العُسْرِيَّة، وظهَّر إمامُ العَدْلِ والرَّقيبُ من الحواسِدِ نام، ولم تجد أُمُّهُ في حَمْلِهِ وَحماً ولا تَعَباً ولا كَرْبِيَّة، ولا ثِقَلاً ولا هُرَّالاً ولا مسَّ آلام، وكان بَدُءُ حمله عَلَيْ في ليلة جمعة من الليالي الرَّجبيَّة، وانتهاؤه في شهر ربيع الأول ليلة الاثنين الثاني عشر من الأيام وكان عَلَيْ وهو في بطن أمّه يُسبِّح ويقديسه وهو في بطنها، فسبَّحوا ويقدس ذات ربه الوحدانية فكانت السيدة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها، فسبَّحوا من لا ينام.

#### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِ نا والآثام

يا من على الرُّسل الكِرام تقدُّما ودعاك مأموناً على وحي السما وتىفى اخبرت بيظيهبوره وتبزخبوفيت والكون تــة بنوره وتـنظما في ظهر عبدالله كيان ليه الْوَلا ومقامه بين القبائل قد سما فيهم وقد لمعت بروق بدوره ولها المُهَيِّمن بالسعادة أنْعَمَا ولحمله ظهرت عجائبٌ مِنْ عَجَبْ بين الورى ولها السُّرُر قد انتمى في وجهها نور المُفَضَّل قد ظهَرْ إذ كان في بدر الجمّال مُتَمَّما بالمصطفى ظهرت معالم فضلها والسّعدُ أقبلَ نَحْوَهَا وتقدَّما يا فوزَهَا نالَتُ من الله المُني وبوجهِهَا صُبْحُ الجمالِ تبَسَّمَا عنها بحمل المصطفى زال الأسى عــزاً وإجــلالاً وزاد تَــكَــرمــا لأمّ النبى الهاشمي كَمُلَ الصَّفا وشَدَ الزمانُ بمدْجهِ وترنَّما فينا وقد لكمعت بكروق سعوده فرحاً وريحُ المسكِ منه تنَسَما نورُ المُفَضِّل للبرايا قد بدا أفسضال مولانا لأمّيت نسما بتمام حَمْل المصطفى ومُبَشِّرا يهدي الأنام من الضلالة والعمى

با سنَّه السادات با بابُ الحِمَى فعليك صلَّى ذُو الجلال وسلَّما يا مَن به كلُّ البقاع تشرَّفت وبحبته مُهَجُ القلوب تألَّقَتْ لما انتهى نُور النبى وتكاملا حاز المفاخر والهنا دون الملا والناسُ حلَّ بها الرِّضي بظهوره وتباشرت أم الحبيب بنورو حمَلَتْ به الأممُّ الكريمة في رجب نالَتْ بحمل المصطفى أعلى الرُّتب شعبانُ ثاني حَمْلِها يا من حَضَرُ وضياؤه يغلِب على ضوء القمر يا عِزَّها رمضان ثالِثُ حَمْلِها فاقت بطلعة بدروعن مِثْلِها شوال رابع حملها بنبينا كمكث محاسئها بنور حبيبنا والقَعْدَةُ الخامس لسيِّدةِ النِّسَا وصفا الزمان بمدح طه واكتسى والحجَّةُ السادس لحمل المصطفى وجرى بطلعة بدره بحر الوفا ومُحرَّمُ السابع لِنقُرب وجودِهِ والكاثنات تشرهن بشهوده والشامنُ المعروفُ صَفْرٌ للهُدي نزلت على الأكوان قطراتُ النَّدى وأتى دبسيعٌ بسالسُّرودِ مُسخَبِّرا  غَمَرَ الورى من فيض بحر نوالِهِ بالعَفْوِ والرِّضوان أبوابُ الحمى يا ذا المرَّاحِمِ يا عظيمَ المُرْتَجى من هَوْلِ يومٍ فيه يشتدُّ الظَّما يَبْغي رِضاًك ومَنْ به يستقرَّبُ وفُـوادُهُ مـما جَـناهُ تـصَرَّما لما استهل ولاح نور جماله فُتحت لنا بطلوع شمس كمالِهِ يا واسِعَ الغُفرانِ يا باب الرَّجا عبدٌ ضعيفٌ يَرْتَجي منك النَّجا فهو المُنَاويُّ النَّليل المُذْنِبُ تَشْرُقْ به شمسُ الذنوبِ وتغُرُبُ

ولما استقر نور محمدٍ ﷺ في بطن أمِّه بشَّرتها الأنبياء في كل شهرٍ من شهور الحَمْل بالبشائر الجليلة البهيَّة، ففي الشهر الأول جاءها السيِّدُ آدمُ وبشَّرها في منامها بأنها حَمَلَتُ بشفيع المُذْنبين يوم الزِّحام، وفي الشَّهر الثاني جاءها شيثٌ وبشَّرها في منامها بأنها حملت بَدُرَّة بهجة الأنوار المصطفويَّة التي فرَّع الله منها جميع الأشياء وأثقَنَها ببدائع الإحكام، ولما تمَّ لحمله ﷺ شهران على أصح الأقاويل الشهريَّة، تُوفِّي أبوه عند أخوالِهِ وهو راجع من الشام، فقالت ملائكة السماوات السبع الطِباقية: ربَّنا بقيَ نبيُّك يتيماً، فقال تعالى: يا ملائكتي أنا خالِقُهُ وحافظه أينما سار أو قام. وفي الشهر الثالث جاءها نوحٌ وبشَّرها في منامها بأنها حَمَلَتْ بسفينةِ العلوم اللَّدُنية، الذي أعلا عِماد الإيمان ومنارَهُ أقام، وفي الشهر الرابع جاءها الخليل إبراهيم وبشرَّها في منامها بأنها حملت برسُولِ المِلَّة السَّمحاءِ الحَنِيفية، الذي جاهد الكفَّار والمُنافقين وأبطل عبادة الأصنام. وفي الشهر الخامس جاءها الذَّبيح إسماعيل وبشَّرها في منامها بأنها حَمَلَتْ بأفضل من نَطَقَ بالعربية الذي شرَّف الله به زمزم والحَطِيمَ والرُّكن والمقام. وفي الشهر السادس جاءها السيد داود وبشَّرها في منامها بأنها حملت بمن كانت الجوامِدُ في يدِهِ ليِّنَهَ طَريَّة الذي أحيا الليل بالعبادة حتى توَرَّمَتْ منه الأقدام. وفي الشهر السابع جاءها السيد سليمان وبشَّرها في منامها بأنها حملت بعين الأعيان الإنسانية الذي أعطاه الله بساط العِناية وجرَتْ بين يديه رياحُ الهداية وأصبحت ملائكة السماوات لحضرته من الخُدَّام. وفي الشهر الثامن جاءها السيد موسى وبشَّرها في منامها بأنها حملت بطُور التَّجليات الإلْهية الذي خاطبه الله من فوق سبع سمواتٍ وخفض دون مقامِهِ كل مقام. وفي الشهر التاسع جاءها عيسى بن مريم الطاهرة العِمْرانية وبشَّرها في منامها بأنها حملت بأفضل مَن حجٌّ واعتمر وصلَّى وصام. ولما كَمَلَتْ عِدَّة أشهره أشرقَتْ الأقطار بالأنوار المحمدية، ونُشِرَت له في جوانب الأرض الأعلام. ولما جاء شهر ربيع الأول الذي فتح الله فيه أبواب العَطِيَّة وطلعت فيه شموس الإيمان وفُتِحت كُنُوز الإنعام، حضرت ليلة مولدِهِ المُنيرة القمريَّة، واشتدُّ بآمنة الطلق بلا وجع ولا إسْقام، وكانت السيِّدة وحيدة في منزلها، فدخلت عليها النِسْوَة الحُوريَّة، ومعهُنَّ آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران

فَبَدَآنها بالتحية والسلام وأقبلت حواء في جماعة وجاءت سارة الخليلية، وهنَّ يُهَنَّئنَها بأحسن تهنئة لأجلِّ اغتنام، وفُتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة الروحانيَّة، وأقبل الأمينُ جبريل في كَبْكَبَة (١) من الملائكة وبيده ثلاثة أعلام، ودُقَّتْ طبول الأفراح في السَّماوات والأرض وعَبَقَتْ روائح الطِّيب بين العوالِمِ الجُبروتية، وتعطَّر الملأ الأعلى بعنبر لحظاتِ أوقاته العِظام.

# \* \* \* اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واخْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ \* \* \* \*

وتلألأت الكائناتُ بطوالِعِهِ السُّعودية، وافتخرتِ الخلائقُ بقدومه والعرب والأعجام، وعكفَتْ على بيت آمنة طيورٌ مناقيرُها من الزُّمرد الأخضر وأجنحتها من اليواقيت الجوهريَّة، وتدَلَّتِ الكواعِبُ من السماوات وأقبل إلى بيت آمنة الغمام، ورأت رجالاً وقفوا في الهواء بأيديهم أباريقٌ من فضة بالسلاسل الذهبيَّة فيها ماء من السلسبيل فشرِبَتْ فزال ما بها من الآلام، ولم تزل السيدة تُشاهِدُ من غرائِبِ مُعْجِزاته أموراً نورانيَّة، ومن عَجِيب آياتِهِ ما لا تُحيطُ به العقول والأفهام، وذلك في ليلة الاثنين من بعد العِشاء إلى طلوع اللَّمْعَةِ الفجريَّة، فأخذها المخاضُ ووضَعَتْه ﷺ نُوراً يتلألاً كالبدر ليلة التَّمام. ويجب علينا معشر الحاضِرِين والسَّامعين القيام عند ذكر مولدِهِ الشريف تعظيماً لقدوم ذاتِهِ البهيَّة، فيا سعادة من وقف تعظيماً له على الأقدام.

وهذه قصيدة تُقال وقت ذِكْرِ القِيامُ:

صلاة السلّب ربّبي ذي السَجلالِ وتَسْلِيمٌ من المَوْلى القدِيمِ إمامِ المُرسلين ومُنتقاهم هو البدرُ المُنيرُ رفيعُ جاءِ له وجه جميلٌ ليو تيراه له شعرٌ يَكارُ العقل فيه يلوحُ النورُ مِنْ وَضَحِ الجبينِ مُنيرُ الخدِّ ما أبهى ضِياهُ بَسِيمُ الشغر تَفْلَتُهُ شِفاءٌ

على نُورِ الهُدَى باهِي الجَمَالِ على ظُهُ المُكَمَّلِ بالكمالِ سراج العالميين بلا محالِ شريفٌ أصله عالٍ وغالي ترى قمراً مُنيراً في العَلالي ويختطف الفؤاذ بلا اختلالِ كجيلُ الطَّرْفِ من غير اكتحالِ متوجد بالمهابة والجلال في المعالِ في المعالِ في المائي عنه المنالِ من غير اكتحالِ من غير اكتحالِ في المقالِ في المقالِ في المقالِ في المقالِ في المقالِ في المقالِ في المقالِ

<sup>(</sup>١) الكَبْكَبَة: الجماعة. (القاموس المحيط).

ظريفٌ آخِــدٌ فــي الاعــــــدال وفى التَّسبيح دوماً في اشتغال وحِكْمَتُهُ تعالَتْ عن مَنَالِ سريعٌ في العطاءِ وفي النَّوالِ به ويسقومُ في داجي السيالي ولم يَخْلُقُ مشيلَكَ في الرِّجالِ بتاج النُّور مع حُسنِ الخِصالِ وكملك المهيمن بالكمال حَوَيْتَ الفخر والرُّتَبَ العوالي ونِــلْـتَ الـعِــزَّ مع كــل الأمالــي وقلبي فيك مشغولٌ وبالي وجِسمي من عظِيم الذَّنْبِ بَالي ولا في الحَشْرِ أدري كيف حالي أنا من صالِح الأعمالِ خالي أنا في العالَمِين سِواكَ ما لي وأرجو العفو من مولى الموالى وعَـوْنـاً في الـمـهـمَّـاتِ الـثَّـقـالِ وعَـوْنـى فـى الـشـدائـد والـنّـوال مع التَّسليم في كلِّ المجالي

له عندقٌ منير كوكبيٌّ وقلبٌ ليس يغفُلُ في منام سليمُ الصَّدْرِ مملوَّءٌ بعِلْمَ كريمُ الكفُّ أجودُ من سحابُ له قدمٌ إلى الطاعاتِ يسعى حبيبى جلَّ مَنْ سوَّاك خَلْقاً كساك الحُسْنَ أكملَهُ وخصَّك وفوق الدمُ رُسيلين رُفِعتَ قَدُراً فما في المُلْكِ مثلُكَ من رسُول وحُرْثَ الفضل من دون البرايا وحُبُّكَ يا حبيبي فرضُ عين أنيا عبيدٌ ضعيف من ذُنُوبي ولا أَدْرِي أَعَـــفْـــوٌ أَم جــــزاءٌ أنا ابن محمد أذعى المناوي أنا العبد النِّليل وأنت جاهٌ أنا يا مصطفى كثُرتُ ذُنوبى فكن لى شافِعاً يا مُصْطفانا فمن لى أرْتَجِيهِ لكشف ضُرِّي عليك صلاةً ربّى كلَّ وقت

ولما بدا من بطن أمه كالشمس البهيّة، سقط على يد أمِّ عبد الرحمٰن بن عوفِ أحدِ البرَرَة الكِرام، فسجد لمولاه على الأرض وأوما بطرفه إلى السماء العَلِيَّة، وفي ذلك الرَّفع شارَةٌ إلى علوِّ قدْرِهِ والمقام. ثم عَطَسَ فقال: الحمد لله ربِّ العالمين، بفصح العربية، فقالت له الملائكة: يَرْحمُك ربُّك يا خير الأنام، ثم غَشِيَتْهُ سحابة من النور فأخذته الملائكة فغيَّبته عن أمِّه ساعة زمنِيَّة، وطافوا به جميع الكائنات فعرفه أهل السموات والأرضين وكلُّ منهم في محبَّته هام، ثم ردَّته الملائكة إلى أمِّه وهو ملفوف في ثياب خُضرِ سُنْدُسيَّة، ومَلَكُ يقول: يا عزَّ الدُّنيا ويا شرف الآخرة من قال بمقالتِك وشهد بشهادتك حُشر تحت لوائِكَ يوم الزِّحام. ووُلِدَ نبيُّنا عَلَى ظَرِيفاً مَحْتُوناً مسروراً مكحول العناية الربَّانية، كامِل الجمال مستوراً بالهَيْبَة والجلال التَّام، مُتَخَلقاً بأخلاقِ الأنبياء من فصاحةِ وفطانةِ وسخاوةٍ نديَّة، وقوَّةٍ وشجاعةٍ وعِفَّةٍ وسماحةٍ وحُسن بأخلاقِ الأنبياء من فصاحةٍ وفطانةٍ وسخاوةٍ نديَّة، وقوَّةٍ وشجاعةٍ وعِفَّةٍ وسماحةٍ وحُسن

قوام، وقيل: ختَنَهُ جدُّه عبد المطلب يوم سابع ميلاده وسمَّاه محمداً وصنع وليمةً وبذل فيها هِمَّته الجُهْدِيَّة، فسُئل عن ذلك، فقال: رجَوْتُ أن يُحْمَدَ في السَّمواتِ والأرض وقد حقق الله رجاءه وما رام.

## اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واخْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

وظهرت ليلة مولِدِهِ ﷺ أمور غريبة عجيبيَّة، تعظيماً لقُدُومه وإجلالاً لجنابه وإكراماً له أيَّ إكرام، منها أن تزيَّنتِ السموات وحُفظت من القواعد السَّمعية، فمن استرق السمع بعد ذلك أتْبَعَهُ شهابٌ مبينٌ بالرَّمي والرَّجم والإيلام. ولما وُلِد عيسى ابن مريم حُجِبت الشياطين عن ثلاث سمواتٍ تعظيماً لجلالته الرُّوحية وحُجبت عن الجميع لما وُلِد نبيُّنا على ممرِّ الدُّهور والأعوام، وتلألأتِ الكائنات بالأنوارِ وتدلُّت الكواكِبُ من الجوانب الأَفقيَّة، وأَفلَ طالِعُ الكفر ولاحَ فجرُ الإسلام، وتزيَّنتِ الجنان بأجمل زينةٍ وأجلِّ مَزِيَّة، وافتخرت الولدانُ وتبخْتَرَتِ الحُور المقصورات في الخيام، وانصدع إيوان كِسْرى وسقطت شُرُفاته المَبْنيَّة، وظهر دينُ الحقِّ وبَطَلت عبادة الأصنام، وخمدت النيرانُ التي كانت تعبدُها الجاهلية وكان لها على الصحيح لم تَخْمَد ألف عام، وغاضَتْ بحيرة ساوَهْ وقد عُرِفت بالأماكِنِ الفارسيَّة، وفاضَ ماءُ وادِي سماوَةَ وهي مفازَةٌ في جبالٍ وآكام، وكان مولدُهُ ﷺ بمكانٍ يُعرف بسوقِ الليل بالأباطِح المكِيَّة، بالبلَّدِ الحرَّام المُشَرَّفِ بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعند مَسْقط رأسه تَنفُح إلى الآن رائحة عَنبريَّة. فيا سعادة من حيَّاهُ بالتَّقْبيل وعظَّمه بالالتِثام، وأُلْبِسَتِ الشمس يوم ولادته أنواراً عظيمة ضحُويَّة، وازداد القمر نوراً على نُوره وغاب حِنْدِسُ الظلام، ووضعت الحوامِلُ ذُكوراً تعظيماً لقدوم ذاتِه المحمديَّة، واخْضَرَّت الأرض وأنْمَرَتِ الأشجارُ وجاء الرَّغْدُ من كل جانب وفاض طوفان الخَيْر وتلاطمت أمواج بحور الإنعَام، وكان ﷺ وهو في المهد يُنَاغي القمر ويتحرَّك مهدُّهُ بتحريكِ الملائكةِ الرَّوْحانية، وحديثُهُ مع القمر لأجل تَسْليتِهِ عن البُكاء ونزول دموعهِ السِّجام، وأول من أرضعه ثوَيْبَةُ بعد أُمِّه آمنَة الوهبِيَّة، وأعتقها سيِّدها لما بشَّرَتْهُ بولادَتِهِ فَجُوزِيَ بتخفيف العذاب عنه كل ليلة اثنين على الدُّوام.

### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالنَّعظيم والنَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثام

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما وُلد محمد على نادى المنادي تنبيهاً على رضاعة دُرَّتِهِ اليتيمة الفرديَّة، فقالت الملائكة: ربَّنا مُرْنا أن نحمله إلى السماوات ونقوم بتربيته حقَّ القِيام. وقال الغمام: ربَّنا مُرْنا أن نحمله معنا إلى جوانب الأرض

الشرقيَّة والغربيَّة. وقالت الوحوش: ربَّنا مُرْنا أن نحمله إلى أوكارِنا. وقالت الطُّيور: ربنا مُرْنا أن نحمله إلى أعشاشِنا ونلتزم بكفالته حق الالتزام. فخرج النداءُ بلسان حالِ القُدرة الإلْهيَّة: معاشِرَ الخلائق قد جعله الله رضيعاً لحليمة فكان لها بذلك الحطُّ الأوفر والاغتنام، وكانت حليمة في ضِيق من العَيْشِ فلمَّا أراد الله لها السعادة الأبديَّة، أَقْحَطَ بلادها فكانت تُكْثِر من الحمد في النُّور والظلام، فرأت في منامها رجلاً آخذ بيدها إلى نهر أشدّ بياضاً من اللّبن وأحلى من الأشْرِبة العلِيَّة، وقال: اشربي يا حليمة، فشربت وقالت له: من أنت، قال: أنا الحمد الذي كنت تحمدين الله به في الشَّدائِدُ والخُطُوب العِظام، يا حليمة لك البُشْري برضاعَةِ سيِّد المُرْسلين وخير البريَّة، فاكتمى أمْرَك ولا تُظْهِري شَأْنَكِ. فانتبهت مسرورة من رؤيا المنام وكانت حامِلاً فوضعت حملها وهي تأكل من نبات الأرض وأعشابها الطُّرِيَّة، وكانت مع ذلك في غاية الصَّبر ونهاية الشُّكر والرِّضا بالقضاء والقدر والاستسلام، فخرجت ذات يوم مع نِسُوة لبني سعد في طلب النباتِ من البقاع الجبليَّة، فسمِعْن منادياً يقول: وُلِدَ بمكَّةٌ مولودٌ فهنيثاً لثَدْي أرضَعَهُ وطُوبي لعبدٍ كَفَلَه ويا نعمَ المولودُ ويا له من غُلام. فلما رجعن أخبرن أزواجهنَّ بما سمِعنه في الأماكن البرية، فعزموا على الرَّحيل إلى مكَّة البلدِ الحرام. فلمَّا أصبحوا تجهَّزوا للمسير فخرجت حليمة معهم على أتانٍ ضعيفةٍ غير قويَّة، فلما وصلوا إلى مكة عُرضَ عليهم نبيُّنا ﷺ فأعرضوا عنه لِيُتمِهِ وكانت حليمة في عقب الأقوام، فلما وصلت رأت عبد المطلب واقِفاً بباب دار أمِّه آمنة الوَهْبيَّة، فسألته عن مولودٍ فقال لها: عندي مولودٌ لكنَّه يتيم ومات أبوه وهو في اجتنانِ الأرحام، ثم عُرِضَ على المراضِع فأعْرضن عنه ليُتْمِهِ وفقر حال أمه فقالت: رضيت به، فقال: ما الاسم، قالت: حليمة السَّعدية، فقال لها: حِلْمٌ وسَعْدٌ ادخلي عليه، فدخلت فرأته قمراً مُنِيراً ونظرت إلى وجهه فوجدته مُشتملاً على بشر وابتسام. فحملته بين يديها وأعطته ثديها الأيمن فشربَ ثم حوَّلته إلى الأيسر فأبي، وذلك من شُرائِعِهِ العدُّلية. فقد أعلمه الله أن له شريكاً وهو أخوه من الرِّضاعة فترك له ثديها الأيسر ليتغذَّى منه على الدَّوام. وأقامت حليمةُ بالمصطفى ﷺ عند أمه آمنة المَرْضِيَّة، فعظمَّها عبد المطلب غاية التَّعظيم وأكرمها غاية الإكرام.

## اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحبَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولما انصرفت المَرَاضِعُ بالأطفال خرجت حليمة معهنَّ بعد أن ودَّعت أمه آمنة المحفوظة بالعناية الرَّبانية، فركبت أتانها ووضعته بين يديها وهي في فرحٍ وسرور وأمانٍ وسلام، فنظرت إلى الأتان وقد سجدت نحو الكعبة بالقواعد الإبراهيمية، ثم رفعت

رأسها وقد كُسِيت حُلَّة القوَّة والشجاعة كأنه لم يكن بها شيء من الأسقام، فكانت تسعى بهم كالجواد فقالت المراضِع: يا حليمةُ ليست هذه أتانك الأوليَّة، فرفعت الأتان رأسها وخاطبهم لسان حالها بأفصح خطابٍ وأبلغ كلام قائلاً: أنتن في غفلة لو تعلمن من على ظهري، على ظهري خيرُ النبِّيين وسيِّدُ المُرْسلين ورسول الحضرةِ الربَّانية به بعثني الله وأحياني بعد موتى وعافاني فسبحان مُحيى العظام.

مليئ الوجبه مرأوع البلواء على ظهري إمامُ الأنبياء رُحِمْتُ به ونِلْتُ كمال سعدي وأنسيسي والسسرور مع البهشاء وتسوَّجَسنسي بستساج السعِسزُّ دبسي وألبسنى القُوى وأزال كربى وشروفنى وتحمم لى عطائى وأخرج من حساي ظلام قلبي فيا فرحى بطلعة ذا العَرُوس وطيَّبَ لي بعنبرهِ نفوسي وربُّ السعرش أوْفَسى لسى مُسنسائِسى به نِلت الكمال على جُنُوسي وقوى هِمتني وأعز أمري وافنني ذِلتي واجل قدري وأبْدَلنى الهنا من بعد صَبْري على ما كنت فيه من العناء وسلَّمني من المِحَنِ الرَّدِيَّة وأمنشاني بأعضاء قوينة وكمهل نور عيني بالضياء وجمملني بحالات بهية ويا من فضلُهُ عمَّ البرايا فيا ذا الفضل يا مولى العطايا ومن سُوءِ الرَّدي عَـجِـل دَوائِـي أقِلْني يا كريمُ من الخطايا والخرم شكبتى واستكر عيوبى وآمِـنْ رَوْعَــتــي واغــفــر ذنــوبــي إذا نُسصِبَتْ مسوازيسنُ السقسضاءِ وسامِح هَفْوَتي وأزل نُحطُوبي وجُدُ بالعفو والغفران واسمح لممن في روضة الأوزار يمسرخ وأمسي راعياً فيها وأصبخ وضييع وقسته فسي الاجستسراء أسِيرُ النَّانب موقِفُهُ طويلُ هو العبدُ المُناوى الذَّليلُ

هـ و العبد المناوي الدليل اسير الدلب موهمه طويل ضعيف القلب ناصِرُهُ قليلُ فقيرُ الحالِ مقطوعُ الرَّجاءِ فبينما هم يسيرون إذ رأتهم في الطريق طائفةٌ يهودية، فأخبروا كبيرهم بما شاهدوه من الأمارات وإظلال الغمام، وقالوا: يا كبيرنا ظهر الذي دلَّت على أوصافه كُتُبنا القديمة المُوسوِيَّة، الذي يُبينُ الحق ويُخْفي الباطل ويُظهر الإيمان والإسلام. فقال لهم كبيرهم: دُونكم فاقتلُوهم عن آخِرِهم، فبرزوا لقتالهم وسلُّوا سيوفهم المهنديَّة، فلما رأتهم حليمة بكت بكاء شديداً ونظرت إلى النبيِّ عَيْ تشكو له ما ستفعله الكَفَرَةُ اللَّنام، فتبسَّم عَيْقُ وهو بين يديها حتى بدت الأنوار من بين مباسمه السُّكرية، مُشيراً لها أن لا

تخافي ولا تحزني فلا بد لنا من النصر العزيز من عند الملك العلامً. فأرسل الله ناراً من السماء فأحرقتهم عن آخرهم بالكليَّة، وحمى الله نبيَّهُ من أيدي الكفَّار أهل البغي والإجرام. فلما رأى زوجها كرامته قال: يا حليمة إن لهذا المولود شؤوناً شريفة عليَّة حيث لم يبلُغ الكفَّارُ ببركتِهِ منَّا المَرَام، يا حليمةُ احفظيه، فقالت: فداهُ روحي وأموالي وأولادي والأهليَّة ومسكنه فؤادي وهو قُرَّة عيني وبُغيتي ومُرادي من دونِ الأنام. ثم سارت حليمة مع رُفْقتها إلى أن وصلت إلى منازلها الوطنيَّة، فرأت بحار الخير تجري بين يديها ونبت بذرُ الإنعام، وحلَّت بوادِيها البركات وأصبحت بلادُها آمنةٍ رخِيَّة، وذهب عَنْهُها وسَمِنَتْ إبلُها وامتلات من اللَّبنِ ضُرُوع الأغنام، وكانت أخته من الرَّضاعة إذا حملته ومرَّت به على شجرة سلَّمت عليه وأرْخَتْ عليه أغصانها القُطُوفية، وإذا مرَّت به على حجرٍ قال: السلام عليك يا نُور الظلام. وقد ورد أن شبَابَهُ عَنِي في اليهم الناهر ومشى في الشهر اليامس وتكلَّم في التاسع بفصيح الكلام. ولما فُطِمَ من الرَّضاعة قال: «الله أكبر كبيراً وسُبحان من توَّجَهُ بتاجِ والحمدُ لله كثيراً وسُبحان الله بُكْرةً وأصيلاً»، بفصيح العربية. فسُبحان من توَّجَهُ بتاجِ والحمدُ لله كثيراً وسُبحان الله بُكُرةً وأصيلاً»، بفصيح العربية. فسُبحان من توَّجَهُ بتاجِ الكمالِ وألبسه لباسَ الجمال وألهمَهُ النَّطُق أعظمَ إلهام.

#### اللَّهُمَّ عَظِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

يا سيّد الكونين يا عَلَمَ الهُدى يا خير خلقِ الله يا مَنْ فيضُهُ يا كوكباً فاق البُدُور بحُسْنِهِ يا كوكباً فاق البُدُور بحُسْنِهِ يا كوكباً فاق البُدُور بحُسْنِهِ يا بَحْرَ عِلم الله يا كنز العطا يا ناصِرَ الدِّين القويم وأهله يا رحمة للعالمين وعِزَّهم يا رحمة للعالمين وعِزَّهم بك نالَتِ الآفاق كل فضيلة وتباشرتُ بالحمل آمنة الرِّضى وكواكبُ الإشراق في أفق الهنا والطَّيرُ سبَّح آمِناً مستبشراً وحليمة البركاتِ لَمَّا أقبلت وحليمة البركاتِ لَمَّا أقبلت فرحَتْ وقبَّلَت الجبين وأنشدت

يا بذر تِم في الوجود على المَدَى عمَّ البرايا المُنتهى والمُبْتدى يا مُرْسلاً بالحقِّ دَوْماً سَرْمدا يا مُرْسلاً بالحقِّ دَوْماً سَرْمدا يا دُرَّة الأكوان يا قَـطر النَّـدى يا ساقي الكُفَّار كاسات الردَّى يا غاية الآمالِ يا مُجْلي الصَّدا يا غاية الآمالِ يا مُجْلي الصَّدا ومَسرَّفَتُ لمَّا جنابُكَ قد بدا وعَلَتْ مقاماً فاخِراً ومُمجَّدا وعَلَتْ ومِصباحُ الكمَالِ توقَّدا ورأتُكَ كالبدر المُكمَّل يا هُدَى ورأتُكَ كالبدر المُكمَّل يا هُدَى بمقالةِ فاقت بها من أنشدا بمقالةِ فاقت بها من أنشدا بمعقالةِ فاقت بها من أنشدا

هذا الذي منه الوجود تجددًدا هذا لِخَلْقِ اللَّهِ يُبعث مُرْشِدا هذا لِحَلْقِ اللَّهِ يُبعث مُرْشِدا هذا حُسامي طاعِنٌ عُنق العِدا هذا مليحُ الوجه هذا المُقتدى هذا مناي في العشيَّة والغُدَى هذا ضيا عيني وروحي له الفِدا قلبي سِواهُ ومن له قد أوجدا وصَفَى لي العيش الهَنِيُّ وأرْغَدا يا مَنْ غداً للحَلْقِ تأتي مُنْجِدا فيُجابُ من ربِّ السماواتِ النَّدا بالحِق لم أخلِف المنواتِ النَّدا بالحق لم أخلِف المناقِ ومن له قد أوجدا في حارب السماواتِ النَّدا بالحق لم أخلِف المنوب المناق ومن المناق والرَّدي وانجِده من ربِّ السماواتِ النَّدا والحِدا المناق والرَّدي وانجِده من بحر المناق والرَّدي والرَّدي

هذا جمالُ الكون هذا بدُرُهُ هذا مرادي وهو بَهْجَةُ مُهْجَتي هذا أماني وهو عينُ رعايتي هذا أماني وهو عينُ رعايتي هذا حياةُ القلبِ بعد مماتِهِ هذا ملاذِي وهو كَهْفُ جمايتي هذا نبئُ اللَّهِ خاتَمُ رُسُلِهِ هذا نبئُ اللَّهِ خاتَمُ رُسُلِهِ هذا غِناي بعد فَقري ليس في مُذْ جاءني نِلْتُ المُنى مِنْ خالِقِي يا سيِّد الساداتِ يا بابَ الجمى يا سيِّد الساداتِ يا بابَ الجمى يا قي خَلْقِنا اشْفَع يا محمد إننا في خَلْقِنا اشْفَع يا محمد إننا وانْ قُدْه يا مختار من غفلاتِهِ وانْ قُدْه يا مختار من غفلاتِهِ

ولما بلغ ﷺ من العمر عامين توجُّهت به حليمة إلى مكَّة وأعطته لأمه وأخبرتها بما رأته من أماراته الظاهريَّة، وحدَّثتها بما شاهدته من عجائبه التي لا تُدْركها الأفهام. فاستبشرت آمنة برؤيته وابتهجت بطلعته وأخلاقِهِ السنيَّة، وقبَّلته بين عينيه وضمَّته إلى صدرها. فيا أَشْفَقَ ضمٌّ ويا أَبْهَجَ انْضِمام، ثم خافت عليه من وباءِ مكَّة فأمَرَتها بالرجوع إلى المنازل السعديَّة، فرجعت حليمة به وقد هاج شوقُها بجمالِهِ وانتظم قلبها في محبته أحكم انتظام، وكان ﷺ وهو عند حليمة إذا خرج مع الصّبيان تترقّب مجيئه بأعينها البصريَّة، وتفرح بقدومه إذا قدِمَ وتبتسم في وجهه أحسن ابتسام. فسأل ذات يوم عن إخوَتِهِ فقالت: يا حبيبي خرجوا يَرْعُون أغنامنا المَقْنِيَّة، فقال: يا أمَّاه دعيني أخرج معهم. فلما أصبح أخذ عصاه وتمنْظَقَ بالحِزام، فأوْصَتْ حليمة أولادها عليه وبالغت في الوصية. فأقام على الله تعلم وهم يَرْعُونَ الأغنام، فلما جاء الليل خرجت حليمة لملاقاتهم فرأته مُقْبِلاً والأنوارُ تتلألأ من طوالِعِهِ الجَبينيَّة، والأغنام حوله تلُوذُ به كالعرائِس وهي تشخُبُ لبناً طيِّبَ المذاقِ لذيذَ الطعام، فضَّمَّته بين ثدييها وقالت له: يا حبيبي ما الذي غيَّبك عني، فحدَّثها أخُوهُ بما رآهُ من أماراتِهِ الشهِيريَّة وأخبرها بما شاهده من آياته التي لا تبلُغُ كُنْهها ذَوُو الأفهام، وقال لها: يا أماه لما خرج معنا أخونا القُرشيُّ فما مررنا عَلَى شَجَرَةٍ إِلاَّ حَيَّتُهُ بأحسن التحية، ولا مررنا على أرضٍ يابِسةٍ إلاَّ اخضرَّتْ ولا بِنْرِ إلاَّ فاض ماؤُها ولا حجرِ إلاَّ غاصَتْ فيه الأقدام، ومررنا يا أُمَّاهُ على وادٍ فيه وحوشٌ كثيرة كاسِرِيَّة، فخرج علينا سَبْعٌ عظيم فلما رآه خضع له وحَوْل جنابِهِ الرَّفيع حام، وانكسرت شاةٌ فذهَبَتْ تعدُو إليه كأنها تشكو له ما أصابها من الوَجَعِ والبَلِيَّة، فوضع يده ﷺ على كَسْرِها فانجبر كأن لم يكن بها شيءٌ من الآلام فلما سمع أبوه أخبارهُ العلِيَّة، قال: يا حليمة أنا لهذا المولود من جملة الخُدَّام.

# اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لننا ذُنُسوبننا والآثامِ

وما زال على يخرج مع إخوته إلى المراعي كعادتِهِ الأصليَّة، وهم يرون له في كل يوم من الآيات ما لا تُحيطُ به عقول ولا تدركه أفهام، فجاءه ذات يوم من السماء ملكانِ عليهما ثيابٌ بيضٌ نقيَّة، بوجوه كالأقمار مُتَخَلِّقِين بالأخلاقِ العِظام، فأضْجَعاهُ على الجبلِ وشقًا صدرهُ وأزالا منه الحُظوظ الشيطانيَّة، وملآهُ من العِلْم واليقين والإيمانِ والإسلام، ثم شقًا قلبه وأخرجاهُ وغَسَلاهُ بالثلج حتى صار جوهرة فقيّة، ثم ددًاهُ إلى مكانه وختما عليه بختام، ثم وزَنَاهُ فعدل جميع الخلائِقِ الخيريَّة، ثم قبَّلاَهُ بين عينيه وقيل في رأسه وقالا له: ما عليك من خوفِ بعد هذا يا باب الرِّضى والإكرام. فلما رأى أخوهُ من الرَّضاعة ما حلَّ به ذهب يَعْدُو إلى أمّهِ قائلاً لها: قُتِلَ أخُونا المنسوبُ إلى السَّادة القُرشية. فخرجت حليمة مُشرعة ومعها جملة من الأقوام فلما وصلت إليه رأته فوق صخرة وعلامَةُ القَبُول على وجهه ظاهرة جلِيَّة، فضمَّته وقالت له: يا حبيبي ما الذي أصابك، فحدَّثها بما فعلَتْهُ به الملائكَةُ الكِرام.

### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحبَّة واغْسفِرْ لسنا ذُنُسوبسنا والآثامِ

فلما سمِع أبوهُ من الرَّضاعة منه مقالَتَهُ المَحْكِيَّة، أخذهُ من أجله شدائد الاغتمام، وقال لزوجته: اذهبي به إلى ديارنا الوطنية، قالت حليمة: فحملناه وجئنا به نحو الخيام، فلما رآه الناس قالوا: أصابه لَمَمٌ فاذهبوا به إلى كاهِنِ يُداوِيهِ بحكمتِهِ الحقيقية. فقال لهم رسول الله ﷺ: نفسي سليمة وفؤادي صحيحٌ ليس به سِقام. فغلَبُوا عليه في الأمر فتوجَّهت حليمة به إلى كاهن النصرانيَّة وأخبرته بخبره فقال: لا بدَّ أن أسمع منه الكلام. فتقدَّم إليه المصطفى ﷺ وأخبره بما فعلته به الملائكة الروحانية، فقبض الكاهن يده ووثب قائِماً على الأقدام ونادى بأعلى صوته: يا آل العرب يا آل العرب من شَرِّ قد اقتربَتْ ساعاته الوقتية. فلما اجتمعت عليه الناس قال لهم: اقتلوا هذا الغُلام فإنكم لو أبقيتُمُوهُ وأدرك مَدْرَكَ الرُّجولية ليُسَفِّهَنَّ أحلامكم وليُبدُلنَّ أديانكم وليُبطلنَّكم عبادة

الأصنام وليَدُلنَّكم على إله لم تعرفوا له كيفيَّة، فإن أطعتمُوهُ أحَبَّكُمْ وإن خالفتموه جرَّد فيكم الحُسام. فتقدُّمت إليه حليمة وقبضت رسول الله ﷺ بهمَّتِها القويَّة وقالت له: اختَرْ لنفسك قاتِلاً نحن لا نقتُل محمَّداً، وهَجَتْهُ بما يناسِبُ المقام. ثم احتملَتْهُ وانصرفَتْ به إلى الديار السَّعديَّة، وأخبرت زوجها بما قاله الراهب من سوءِ الكلام، فقال لها زوجها: اذهبي به إلى مكة المَحْمِيَّة وسلِّميهِ لأمِّه بمعايَنَةِ أكابر الأقوام. فسارت به حليمة من غير أن تُسلِّم خواطِرُها السِّريَّة، حتى وصلت إلى نواحي مكة ذات المشاعِر العِظام، فأعطته لأمِّه وكانت قبل ذلك على جنابهِ الشَّريف حريصِيَّة، فقالت لها آمنة: ما الخبر عنه، فقالت: أَدِّيتُ خِدْمَتَهُ وجعلت أمرها على أمِّهِ في خفاءٍ وإبْهام. فلم تزل بها حتى أخبرتها خبره فقالت: أتتخوفين عليه من الشيطان، كلا والله ما للشيطان عليه سبيلٌ هذا ولدى محفوظٌ بعناية ربِّه دَعِيهِ وانطلِقي راضية مَرْضِيَّة. فرجعت حليمة من غيره باكية العين حزينة القلب شديدة الاغْتِمام، وقد ورد أنها أسلَمَتْ مع زوجها وأولادِها بالكُلِيَّة. وقد نظمهم في سِلْكِ الصَّحابةِ جمهورُ الكِرام.

#### اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثام

بالحقِّ أظهر ديننا وبسه الـــوُجُــودُ ازَّيَّــنَــا فى الدخُلْدِ حقاً تُكُرمُوا بعضط يتسبة مسن رئسنها ذُو السُعْبِ زاتِ على السَدي بابُ الرِّضي وبحرُ الهنا العارفين بربه كننز المكارم والغنى أنــوارَهُ قــد أشـرَ قَــت خسيسر الأنسام نسيسي نسا عنسا وقيد نسلنسا السمسنسي بمُحمَّد طابَ الجَنَى شمسُ البّها معنى الصّفا أضحى رضيعا عندنا ومسن السمسخساوِفِ أَبْسعِسدَتْ وأزال داج \_\_\_\_\_ة الحك خارا صلوا عبليه وسلموا ينعيمها تَتَنَعُمُوا هـ و أحـمــ للهـ باك الـهــ لدى وشيفي عُنا جَـمْعاً غـدا والآلِ ثمَّتَ صحبِهِ والتابعينَ وحزبِهِ لمَّا حَلِيمةُ حَقَّفَتْ فسرخست وقسامست عسائسقست وتسقسولُ قسد زالَ السعَسنَسا يا فَوْزَنا يا سَعْدَنا نُـورُ الـوجـودِ الـمُــطـفـي كُـنْـزُ السعـطَـا سِـرُ الـوَفَـا بُـشْـرَى لـهـا قـد أُسْـعِـدَتْ بِرضاعِ أحمد خَيْرِنا فيننا وأعلن فَخْرَهُ فهواي أجْمَعُهُ هُننا فالسَّعْدُ عِزُ جنابِهِ يومَ الحسابِ بِجَمْعِنا يا راحِماً لِشَكِيَّني بالصَّالحاتِ اخْتِمْ لنا في بحر جودك طامِعْ

إذْ مِن ألَسْتُ قد أوْعِدتُ والسلّبُ قد أوْعِدتُ والسلّب أه شسرًا فَ قسدْرَهُ لِي السّب اللّب ال

ولمًّا بلغ ﷺ من العمر أربع سنين، خرجت به أمه لزيارة أخوالِهِ في المدينة اليثربيَّة، فأقامت عندهم جملة أيام ثم انصرفت به راجعة إلى مكَّة، فأدركتها في الطريق رُكبان المَنِيَّة، فنُقِلَتْ إلى رحمة الله التي وسِعَت كل شيء من خاصٍ وعام، وبكت الجِنُّ يوم وفاتها حتى سمعت الإنس أصواتهاالحزينة واشتدَّ بكاءُ الإنس عليها حتى ذابتِ القلوب والأجسام، ودُفِنت رضى الله تعالى عنها بالأبواءِ أو بالمقابر الحَجُونِيَّة، وقبرُها معروفٌ يُزار إلى الآن عليه المهابَةُ والقبُولُ والرِّضوان والأنوارُ العِظام. فاحتملت به ﷺ أُمُّ أيمن بَرَكَة الحبشِيَّة، وأدخلته على جدِّه عبد المطلب، فلما رآه بادر له مُسرعاً بالقيام، فأخبرته بوفاة أمِّه فضمَّه إلى صدره وأخذه عليه أعظمُ شفقةٍ والدِيَّة وجعله في كفالته إلى أن بلغ من العمر ثمانية أعوام. ولما انفضت من جدِّه عبد المطلب أيام عُمْرِهِ الدُّنيويَّة ونزل به رَيْبُ المَنُونِ وتوَلَّى أَمْرَهُ المَلِكُ العلاَّم، تكفَّل بتربيته عمُّه أبو طالبٍ شقيق أبيه عبد الله أرْحاماً وصُلْبِيَّة، وذلك بوصيَّةٍ من جذِّهِ عبد المطلب قبل أن ينزل به رَكُبُ الحِمام. فجعله في حيِّهِ وربَّاهُ أحسن التَّربية، إلى أن بلغ من العمر عشر سنين وبعد عامين توجُّه به مُسافراً إلى الشَّام، فرآهُ بُحَيْرا الرَّاهِبُ فعرفَهُ بالعلاماتِ النَّبَويَّة التي يعجزُ عن وصفها كل حَبْرٍ حبيرٍ من ذَوِي الأفهام، فرأى الأشجار سجدت والأحجارَ سلَّمت وغمامةً بيضاءَ قد أَظلَّته في الأوقات الهَجِيريَّة، فدعاه لضيافَتِهِ وإكرام من معه من الأقوام، ثم وقف لتفقُّدَ الدَّاخِلين فلم يجد فيهم من له العلامات المعلوميةً، فقال: هل بقي أحدٌ منكم يا ذوي الأحلام، فقالوا: بقيَ غُلام يتيمٌ تركناه للحراسة عند أمْتِعتنا الأُحْمالية، فقال: لا تتمُ ضيافتنا إلاَّ بوجوده يا ذوي الإكرام. ثم خرج إليه وقبَّل الأرض بين يديه وقال له: يا حبيبي اذهب بنا إلى أماكِنِ ديرِنا المَبْنِيَّة، فلَّا تتمُّ ضيافَتُنا إلاًّ بوجودِكَ يا خير الأنام، ويقال: لما دخل ﷺ اخْضَرَّتِ الشجرة بدَيْرِ الرَّاهب وصح أنه ارتفع البابُ لئلا تَنْحَنِي قامَتُهُ الطويلة الحُسْنِيَّة، وقيل: خرج إليه رجلٌ منهم واحتضنه

وجاء به فلما رآه داخِلاً نهض له قائماً على الأقدام وقال: أشهد أن هذا الذي يفتحُ الله ببركته مصر والشام والمدائِنِ العراقيَّة، أشهد أنَّ هذا رسول ربِّ العالمين وخيرُ الأنام، أشهد أن هذا الذي دلَّتِ الكُتُبُ القديمةُ على أوصافه السَّنِيَّة، وبين كَتِفَيْهِ خاتمُ النبوُّة قد غَمَرَهُ الله تعالى بالأنوارِ العِظام ثم قال لِعمِّه: ارجع به إلى مكة حذراً عليه من أهل المِلَّة اليهودية. فامتثل أبو طالب أمر الراهِبِ ونوى الرجوع إلى مكة ولَوَى نحوها الزِّمام.

# اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

وقد اشتهر ﷺ بالأمين لأمانته الصِّدْقيَّة، فسمعت خديجة بذلك فبعثت إليه خادماً من الخدَّام فلما حضر إليه أعطته مالها للتجارة وطلبت منه السفر إلى البلاد الشاميَّة، فخرج ﷺ مسافراً مع مَيْسَرَة الغلام، وأوصت خديجة مَيْسَرة عليه وبالغت في الوصيَّة، وأمرته أن يكون قائماً بخدمته حق القيام. ونزل ﷺ تحت شجرة ليستظلُّ بها فأظلُّتُهُ وأرْخَتْ عليه أغصانها الوارفيَّة، فرآه راهِبٌ من صومعته فعرفه لما مالت نحوه الشجرة وأظلُّه في الهجير الغَمام، فسأل ميسرة عن أوصافٍ فيه، فأجاب بها وهي أوصاف نبويَّة، فقال له: هذا رسول الله لا تفارقه في غُدُوِّه ورواحِهِ واليقظةِ والمنام، هذا الذي ينزل عليه الوحى بالآيات الإلْهيَّة، وينشُر الله ذكره بين عباده وترتسم محبَّته في قلوب أحبابه أيّ ارتسام. ثم سار ﷺ مسافراً حتى دخل سوق المدينة البُصْروية، فقضى تجارته فيها وأخذ في الرُّجوع إلى مكة المُشَرَّفة ببيت الله الحرام. ولما أشرف على أماكن مكة أضاءت بأنواره شوارعها وأماكنها البهيَّة، فرأته خديجة مُڤْبِلاً وبين يديه للهداية أعلام ثم رأت ملائكة قد أُظلَّته من حرِّ الشمس في الأوقات الهَجِيريَّة، فهاج قلبها بمحبَّته وأقلقها شديدُ الوَجْدِ وَفَرْطُ الغرام، فقالت لميسرة: ما رأيت منه في مساعِيكما السَّفَريَّة، فقال لها: يا سيدتى رأيت الأشجار سجدت والأحجار سلّمت وأظلّه في أوقاتِ القيظِ الغمام وأوصاني راهِبٌ من صومعته بعدم مفارقته في اللحظات الليليَّة والنهاريَّة، وأن أكون قائماً بخدمته وأتمَّ لها ما أوْدَعه الراهِبُ إليه حق إتمام فربحت تجارَتُها ونَمَتْ وظهرت فيها البركات الربَّانية، ورغِبَتْ في نكاحِهِ لما عايَنَتْ وسمعت في شأنه من مَيْسَرَة طيِّب الكلام.

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لينا ذُنُوبينا والآثام

ثم عرضَتْ نفسها عليه بالتَّزويج لتنال من مواهِبهِ اللدُنيَّة وتلتمس من بركاته ما يكون

سبباً للفوز بدار المُقام، فظهر أمْرُها بين السادة القُرشية فقالوا: كيف ترضاه لنفسها وهو فقيرٌ مع أنه أسعدُ العربِ والأعجام، وقد خطبها قبل ذلك أكابِرُ مكة فلم ترض لسابق سعادتها الأزليَّة وقد رضِيَتْ به ﷺ أن يكون لها زوجاً. فيا نِعمَ الرضى ويا شرف الرَّاضية في الأبدِ على الدَّوام. ثم أخبر ﷺ أعمامه بما دعته إليه الكريمة النَّقِيَّة، فرغِبَ في ذلك الحمزة والعباس وفرِحَ فرحاً شديداً سائرُ الأعمام، فجمع أبو طالب رؤساء الحرم ودخلوا على أبيها خُوَيْللٍ فخطبها إليه وخطب لهم خُطْبَة سَنِيَّة، تدلُّ على شرف أصُولهمَ ورِفعة مقدارهم الذي لا يُسام. ثم مدح ابن أخيه محمداً بالعِزِّ الأفخر والحظ الأوفر والخِصال المحمودة العلِيَّة، وأطال المدح فيه بالأقوالِ العِظام، ولا يخفاك أيُّها السامع أن أوصافه ﷺ لا تحصُرُها العقول ولا الإدراكات الفَهْميَّة، فلو كانت الأشجار أقلاماً والبحارُ مدَاداً وأهل السَّماوات والأرضين كُتَّاباً ما بلغوا من بعض صفاته إلا كخيال النَّجم في الماءِ في دُجَى الظلام. فزُوِّجها ﷺ فيا لها من زوجيَّة، ورُزِق منها بفاطمةَ وزينبَ ورُقيةَ وأمُّ كلثوم وعبدِ الله والقاسم الملقَّبِ بالألقابِ العِظام، ثم رزقَهُ الله بولدِ آخر من مارِيَةَ القِبْطيَّة فسمًّاهُ المصطفى ﷺ باسم أبيهِ إبراهيم خليلِ الملكِ العَلاَّم، وهؤلاء السبعة يجب على المُكلِّف معرفتهم كما تجب معرفة أجدادِهِ النَّسَبِيَّة، فيا سعادة مَن عرفهم لأن معرفتهم من جملة شرائع الإسلام، وسنذكُرُ نَسَبَهُ إن شاءالله تعالى بعد هذا الباب تبرُّكاً بدُرَرِ جواهرِهِ النَّقِيَّة، فإنه نسَبٌ شريفٌ طاهِرٌ نُظِمَتْ دُرَرُهُ وجواهِرُهُ في أحسن سِلْكِ أَجلَّ انتظام، وكان عمرُهُ ﷺ حين تزوَّج بخديجة خمساً وعشرينَ سنةً هلاليَّة، وسنَّها أربعين بعد خمس كما في نصوص الأفاضل الفِخَام.

# اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

وأما نسبه على فهو سلسلة ذهبية، جاءت بتوفيق الله تعالى في غاية الانتظام، فهو سيّدنا محمد بن عبد الله الملقّب بالذّبيح كما وقع للحضرة الإسماعيلية، ابن عبد المطلب بن هاشم لكثرة نَحْرِهِ الإبل وهَشْمِها للأقوام، ابن عبد منافي بن قُصَيِّ بن كِلابٍ ذي الهِمّة والشجاعة القويَّة، ابن مُرَّة بن كَعْبِ بن لُوَيِّ البطلِ الهُمام، ابن غالِبِ بن فِهْرٍ ذي الهِمّة وإليه تنسب القبائل القُرْشية، ابن مالِكِ بن النَّضْرِ بن كِنانة بن خُزَيمة الذي كان للعِدى أقوى خَزَّام (۱)، ابن مُدْرِكة بن إلياسَ وكانت تُسْمعُ من النبيِّ عَيْ في صُلْبه أذكارُهُ التَّسبِيحيَّة، وهو أول مَن أهدى هداياهُ للبيت الحرام، ابن مُضَرَ بْنِ نزار بن مَعَدِّ بن

<sup>(</sup>١) خَزَمَ الشيء يَخْزمُهُ خزماً: شَكَّهُ. (لسان العرب).

عدنان، وهذه نِسْبَةٌ شريفةٌ صحيحةٌ مَرْوِيَّة ومن زاد على ذلك فقد كذب كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام.

# اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولمَّا بلغ ﷺ من العمر خمساً وثلاثين سنة عدديَّة، بَنَتْ قُريش الكعبة لما صدَعَتْها السُّيول وآلتْ إلى الانهدام، وحصل بينهم ما حصل في رَفْع الحجر الأسودِ من المقالاتِ التَّبْرِيحيَّة، حتى تقوَّى بعضهم على بعضِ بالمُقاتلة بنصْلُ الحُسام، ثم تراجعت الأمور وفوَّضُوا الأمر إلى من هو صاحب فَطَانَةٍ عقليَّة، وقالوا: إن أمَرَنا بأمرِ اتَّبَعْناه وإن حكم بيننا بحُكم أطّعْنَاه وتلَقّيناه بالقبُول والاستسلام. فأجمعوا على أنَّ أول داخِل من باب بني شَيْبَة هو أَلسيَّدُ على الجَمْعِيَّة، فكان ﷺ أول من دخل فقالوا: هذا محمد الأمين وقد رضِيناهُ حَكَماً ولا نِزاع ولا خِصام. فأخبروه بما أضمروه في سرائرهم الباطنية وأطلعُوهُ على ما كان في صدورهم من الإبهام، فصالحَهُم النبي ﷺ ثم وضعَ الحجر الأسودِ في ردائِهِ الشَّريف وأمَرَهُم أن يرفَعُوهُ بين أيديهم بالسَّوِيَّة، ثم تناوله بيده الشريفة ووضعه في موضِعِه الذي تُقَبِّلُهُ الحُجَّاجِ فيه إلى الآن وتُحَيِّيهِ بالاسْتِلام، وقد بُنِيَ البيت قبل ذلك مراراً وأول من بناه الملائكة الروحانية، وكانوا يطوفون به كما رواه الفحول من العلماء الأعلام، ثم بناه بعدهم آدم أبو الخليقة البشريَّة، وكان يأتيه من الهند حافي الأقدام ثم بناه بعده إبراهيم خليل الحَضْرَة الصَّمدانية، وإسماعيل يَنْقِلُ الأحجار له حتى أتمَّا بناءه عليهما الصلاة والسلام، ثم العمالقة ثم جُرْهُمُ ثم قُصَيُّ بن كِلابِ ثم بَنَتْهُ بعدهم قريشٌ والنبي ﷺ يحملُ الأحجار معهم على أكتافِهِ الشريفة العَلِيَّة، ثم بناه بعدهم عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام، ثم بناه بعده الحجَّاج المنسوب إلى القبيلة النَّقفيَّة، وهو البناءُ المعروف إلى الآن كما في نصوص الأماجِدِ الفِخام.

# اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واخْفِرْ لنا ذُنُوبِ نا والآثامِ

ولمَّا بلغ ﷺ من العمر أربعين سنة شرَّفَهُ الله تعالى بالرِّسالة العُمُومية، فعمَّت رسالته جميع الخلائِقِ من أهل النور وأهل الظَّلام، فرسالته لأهل السماوات على سبيل التَّشريف، ولأهل الأرض على سبيل التَّكليف، لأجل إظهار الشرائِع الدِّينية، وبيان الأحكام من الحلال والحرام. وكان بَدْءُ رسالته من الوَحْي الرُّؤْيا الصادقة في ضَجْعَتِهِ النَّومِيَّة، فكان لا يرى رُؤْيا إلاَّ جاءَت مثل فلقِ الصُّبح في غاية الإحكام، وكان ﷺ

يخرُجُ من مكة إلى غارِ حِراءِ بقضدِ العبادة ويستقبلُ بوجهه القِبْلة القُدسية، إلى أن أتاه فيه صريح الحقّ من المَلِكِ العلاَّم، فجاءه الأمين جبريلُ بالرسالة فقال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارىء، فغطّهُ ثم أرسله فقال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارىء، فغطّهُ ثم أرسله فقال له: ﴿ اقرأ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فكم من أناس من حُلِّي حُسْنِهِ تاهُوا يُفَرَّجُ عنه الهَمُّ في حالٍ مَرْقاهُ وفسيه له غارٌ له كان يَرْقاهُ وفيه أتاهُ الوَحْيُ في حال صَبْراهُ به اللُّهُ في وقتِ البداءةِ سوًّاهُ ومن بَعْدِ هذا اهتزَّ بالسُّفلِ أعلاهُ لِطُورِ تشظّى فهو إحدى شظاياهُ كذا قد أتى في نقل تاريخ مَبْدَاهُ فَعَيْسِراً وَوِرْقِانِاً وأَحْداً رَوْيسِناهُ به ويُسنادَى من دعانا أجَبنناهُ أتى ثمَّ قابِيلٌ لهابِيلَ غَشًاهُ من التّبر إخسيراً يُقامُ سَمِعناهُ وأسمعته جمعا فقالوا سمعناه فللُّهِ ما أحملي مقاماً بأغلاهُ رَحيماً وتُث وامْحُو جَنِّي ما ارتكَبْنَاهُ فأنت الذى للعَبْدِ تَسْتُرُ خطاياهُ

تأمَّل حِراءً في جمال مُحَيَّاهُ فمما حَوَى من جالِعَلْيَاهُ زائِراً به خَلْوَةُ الهادي الشَّفِيع محمَّدٍ وقِبْلَتُهُ للقُدْس كانتَ بغارِهِ وفيه تَجلَّى الرُّوح بالموقِفِ الذي وتحت تُخُوم الأرض في السَّبْع أصْلُهُ ولما تبجَلَّى اللَّهُ قُدِّسَ ذِكْرُهُ ومنها تُبِيرٌ ثم ثَوْرٌ بمكَّةٍ وفي طينبة أيضاً ثلاث فَعِدُّها ويُقْبَلُ فيه ساعة الطُّهُر من دعا وفى أحدِ الأقوالِ في عَفْبَةٍ حِراً ومسما حَوَى سِرّاً حَوَثُهُ صِحْوِرُهُ سمِعْتُ بها تسبيحها غير مرَّة به مركزُ النُّورُ الإلهي مُثْبَتاً فيا رُبِّ بالغُفْرانِ عجِّل وكن لنا وهَبْ للمُنَاوِي ما تمنَّاهُ سيِّدي

وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحِبُ الخلافَةِ الأوَّلية، فهو أولُ من ذاقَ حلاوة الإيمان وارتشف زُلال الإسلام، وأول من آمن به من النِّساء السيِّدة خديجة الكريمة السَّخِية، وهي التي أنفقت عليه مالها وعرضتْ عليه نفسها بالتَّزويج لما سَمِعَت

ما اشتهر في حقّه عند قريش ورأت من الأمارات النبويّة، والأمانة وصِدْقِ الكلام، وأول من آمن به من الصّبيان عليَّ صاحِبُ القوَّة العَلِيَّة، وهو الذي يُدْعى من بين الخُلفاء الرَّاشدِين بالإمام، وأول من آمن به من الموالي زيدٌ ومن الأرقّاء بلالٌ مَوْلَى الحَضْرَةِ الصّدِيقيّة، وهو الذي كان يُؤذّنُ للصلاة إذا حضر وقتُها ثم يشرعُ في المُعَقِّبات بعد السلام، ثم أسلم عثمان وغيره وصار الناس يدخلون في دِينِ الله فئةً بعد فِئةٍ هِداية ربّانية، حتى كثر سوادُهُ وتزايدت الأقوام، ثم كمل الله له أعلى المراتب وجمَّلَهُ بأجمل المواهِبِ اللّذنيَّة، وبرَّأهُ من كل عَيْبٍ وأرْهَبَ به أعداءَهُ وأيَّدَهُ بجنودِهِ وأنزل عليه سكِينته وكساهُ جلابِيبَ الاعتصام.

# اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واخْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

وكان ﷺ يُخْفِي عبادة ربِّه ومن معه من الجماعة الصحابية حتى أنزل الله عليه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحِجر: الآية ٩٤] فجهَرَ بما أُمِرَ به من تبليغ الأحكام، فكان يدور على الناس في منازلهم ويقول: يا أيها الناس إن الله يدعُوكم أن تعبدُوهُ ولا تُشْركوا معه أحداً في الألُوهية، وأبو لهب وراءه يقول: يا أيها الناس إنَّ هذا يدعوكم أن تتركوا دين آبائكم وأجدادِكم وتذروا عبادَة الأصنام. وكانوا يترقُّبُونه إذا جاء لصلاته فيضحكون عليه ويستسخرون به لسوء سرائرِهِم القبيحيَّة، فنهاهُمْ أبو بكر عن ذلك فلم ينتهوا لما حَلّ بآذانهم وأبصارهم وبصائرهم من الصَّمم والعمى، فبِنْسَ القوم اللُّنَّام، ورماهُ الوليد بن المُغِيرة هو ومن معه بالمقالات الباطِلة الزُّورِيَّة، ووصفوه بالشُّعْر والكِهانة والجُنون حيث لم ينظروا في العواقِب ولم يخشوا الملام. ولما جاء ﷺ للصَّلاة قام عُقبة بن أبي مُعَيْطٍ فلفّ ثوبه على رقبته وخنقه خَنْقاً شديداً، فأدركه أبو بكر بهِمَّتِهِ العَزْمِيَّة، فأخذ بمنكب الكافر ودفعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أتقتلون رجُلاً أن يقول ربى الله كما قال مؤمن العِصابة الفرعونية، فرضى الله تبارك وتعالى عن أبي بكر وأرضاهُ وجازاهُ بالمهابة والقبول والاحترام. ثم قال أبو جهل لمن حولَهُ: أتزعمون أن محمَّداً يأتى الكعبةَ ويُعَفِّرْ بتُرَابِها جبْهَتَهُ يا ذوي الحَمِيَّة، فأجابوه بنعم فقال: لو رأيتُهُ لآذَيْتُهُ وأسقَيْتُهُ شرابَ الحِمام. فلمَّا جاء ﷺ الكعبة قام أبو جهلِ ليَقْضي منه ما أضمَرَهُ له في بواطِنِهِ الخبيثيَّة، فرأى حوله خندقاً من نار واحتجَبَ عنه رسُول الله ﷺ بأجنحة الملائكة الكِرام، فرجع أبو جهل خاثِباً خاسِراً وأخبر قومه بما رآهُ مُشاهدة عينيَّة، ولكن أعمى الله البصائِر فراغَتْ عن الحق القلوب وغابَتِ الأفهام، وما زال في بَغْيهِ وعِنادِهِ ومكائِدِه السُّوئِيَّة إلى أن أوْرَد الله روحه ناراً ذات عذابٍ شديد وانتقام، وعاش ﷺ آمِناً مُطْمَئِناً في أعلى درجاتِ الطبقات اللَّطْفِيَّة، عالي الجَنَابِ مُشرَّفاً بين الملوكِ والأقوام، ثم شرَّف الله حَمْزة بن عبد المطلب بانتظامه في سِمْطِ لآليءِ المِلَّة الحنيفيَّة، فطهَّر الله قلبَهُ وهَذَّبَهُ ونوَّرَهُ بدينِ الإسلام، وكان قد خرج للصيد فسَبُّ أبو جهل رسول الله ﷺ وتطاول عليه بكلِّ أَذِيَّةً ، فسكتَ النبيُّ ﷺ ولم يرُدُّ عليه لِحُسْنِ أخلاقه العِظام، فسَمِعْتُه جارِيَةٌ فأخبرت حمزة بذلك فجاء وضرب أبا جهل على رأسه بالمِضْرَبَةِ القَوْسِيَّة، وقال: أتَشْتُمهُ وأنا على دِينِهِ أنا أقول كما يقول محمد وانتظم في سلك الهداية أبدع انتظام، ثم وفَّق الله تعالى عمر بن الخطاب بدخولِهِ في شرَفِ الملَّةِ الإسلامية وكان إسلامُهُ بعد إسلام حَمزة بثلاثةِ أيام، وكان ﷺ يدعو الله في ذلك ودعُوتُهُ إجابتها محقَّقةٌ مَقْضِيَّة، فكان يقول في دعائه: اللَّهم أعِزَّ الإسلام بأحَبِّ الرَّجُلين إليك عمر أو بأبي جهل بن هشام (١١). فاحتار الله أبا حَفْصِ لسابِقِ سعادته الأزليَّة، فلقَّبَهُ النبيُّ ﷺ بالفاروق لكونه فرق بين الحق والباطل فبيَّن الحقّ وأعلاهُ وخفضَ الباطِل وأخفاهُ وجعل أهلَهُ تحت مواطِىءِ الأقدام، وفي عاشِرِ البِعْثَةِ فارَقَ أبو طالب دُنياهُ الدَّنِيَّة، وانقَضَى أجَلُهُ ومضى زمَنُهُ وساوى من هلك في سالِفِ الأغوام. ثم تؤُفِّيَتِ السيِّدة خديجة الكرِيمَةُ السَّخِيَّة أفاض الله على ضريحها من البركات وأمطرَها هوامِعَ الرَّحماتِ وأسكنها دارَ السلام. ثم تزوَّج بعدها بعائشة البَكْرِيَّة، التي نزلت صورتُها له في منامِهِ في سَرَقَةٍ من حرير الجنَّة مع جبريل عليه السلام، وقال: يا رسول الله إنَّ الله يُقْرِئُكَ السلام ويخُصُّك بالإكرام والتحيَّة، ويقول لك: قد زوَّجْناك هذه البِّكْرَ من فوق سَبْع سمواتٍ فتزوَّج بها أنت في الأرض يا سَمِيَّ الهِمَم وعليَّ المقام، فدعا ﷺ أبا بكر وأخبَرهُ بالأخبار السَّماوِيَّة، فزوَّجَهُ بعائِشَة فهي زوجته فيَ الدنيا ودار المُقام.

### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولمَّا بلغ ﷺ إحدى وخمسين سنة دعاه مولاه إلى حضرته الرَّبانيَّة، وأرسل إليه جبريل فلاطَفَهُ في إيقاظِهِ من المنام، وقال له: قُمْ من منامِكَ يا مطلُوبَ الحَضْرَةِ الإلهيَّة، يدعُوك إلى قُرْبهِ بارِىءُ الأنام، فقد هِيِّئَتْ لك المطالِبُ الإحسانِيَّة، وقد مُدَّتْ لك موائِدُ الإنعام، فلما انتبه ﷺ من منامِهِ أَضْجَعَهُ جبريل بعد أن احتمَلَهُ مع ميكائِيل وإسرافيل من جانِبِ البيتِ إلى زمزم فشقَّ صدرَهُ وطهَّرَهُ بالمياهِ الزَّمزميَّة. ثم أودع فيه ما شاءَ الله وختم عليه بعدُ بختام. ثم أتاهُ بالبُراقِ مُسْرِجاً مُلْجَماً فاسْتَصْعَبَ كالحيواناتِ الشموسية، فقال

 <sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في المستدرك، ذكر الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، حديث رقم (٦١٢٩) [٣/
 ٤٧٥]. والبزار في مسنده، مسند خباب بن الأرت، حديث رقم (٢١١٩) [٦/ ٥٧].

له جبريل: أما تستحي يا بُراقُ والله ما رَكِبَكَ خلقٌ أكرم على الله من محمد سيِّدِ الأنام. فاستحيا حتى ارْفَضَ عرقاً ثم قرَّ حتى رَكِبَهُ فلما استوى على ظهره سوَّى إسرافيل أطراف ثيابه وأمسك جبريل رِكابَهُ وأخذ ميكائيل الزِمام، وعلا به الجبال على حِيالِ مكَّة وصلَّى بإشارةٍ من جبريل في الأماكِنِ الزكِيَّة، وعرضَتْ له في الطريق آياتٌ وأحوال عِظام. ولما وصل عَيُّ بيت المقدس رأى الأنبياء جميعاً، فيا لها من جَمْعِيَّة بَهِيَّة، فأذَّن جبريل وصلّى نبيُّنا عَيُّ ركعتين بالجميع إماماً، فيا نِعْمَ المأموم ويا نِعْمَ الإمام، ثم بعد الصلاة وثناء كل منهم على ربِّهِ بما هو أهلٌ له رقِي به جبريل إلى السماءِ الأولى فإذا فيها عيسى ابن البدريَّة، فسلَّم عليه فرحَّب به وردَّ عليه السلام، ورقِيَ به إلى الثانية فإذا فيها عيسى ابن مريمَ النَّقيَّة، وابنُ خالَتِهِ يَحْيى الذي أُوتِيَ في صبَاهُ جميعَ الأحكام، ورَقِيَ به إلى الثالثة فإذا فيها عيسى ابن في الخامسة هارون الذي وصفَهُ الله في الرابعة إدريس الذي رفعَهُ الله أعلى مقام، ورأى في الخامسة هارون الذي وصفَهُ الله في القرآنِ بالفصاحة اللِّسانيَّة، ورأى في السابعة لإبراهيم عند السادسة موسى الذي شرَّف الله مسامِعَه بلذيذِ الكلام، ورأى في السابعة لإبراهيم عند باب الجنَّة الفِرْدَوْسيَّة، فسلَّم عليه فردَّ ورحَب به وقال له: يا محمد أَبْلِغ أُمَّتَكَ منِّي السلام.

# اللَّهُمَّ عَظُرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولمّا وصل على المنتهى ورأى الجنة والنار بأغينه الرّأسيّة، غشِيتُهُ سحابة فيها من كل لونٍ فتأخّر جبريل ثم عُرِجَ به حتى ظهر لمُسْتوى سمع فيه صريف الأقلام، فتجلّى عليه ربّ العزّة وحيّاهُ وقال: سل يا محمد تُعط كل عَطِيّة. فما زال الحبيب يسأل والكريم يُجيبه حتى أرضاه وبلّغه فوق ما رام، ثم فرض عليه وعلى أمته في اليوم والليلة خمسين صلاة أدائيّة، فرجع وأخبر موسى بذلك فقال له: ارجع وسل التّخفيف فإن أمّتك أقصرُ الأمم أعماراً وأقلّها أعمالاً وأضعفها في الأجسام. فرجع وسأل التّخفيف حتى جعلها خمساً في العمل وخمسين في الفضل والأجريّة، ثم هبط إلى بيت المقدس فركب بُرَاقَهُ وجاء مكة والليل شديد الظلام. ولما أصبح حدّث الناس بما عاينَهُ في الليلة المِعْراجيّة، فمنهم من صدَّقَ ومنهم من كذَّبَ ورجع عن الإسلام، فالمُصَدِّقون وأوّلهم أبو جهل باؤوا بالخيْبة أبو بكر فازوا بالنّعمة والسعادة الأبدية، والمُكذّبون وأولهم أبو جهل باؤوا بالخيْبة والحَسْرة والندامة وأسباب الانتقام، ثم سألوه عن بيت المقدس فأجابهم بأوصافه الحقيقية، وأخبرهم بوقت مجيء عِيرهِم فجاءت كما أخبر عليه أفضلُ الصلاة والسّلام.

#### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثامِ

ولمَّا بلُّغ ﷺ ما أمَرَهُ به مولاه من القواعد الدِّينية وأظهر الأحكام وحظر الحرام وعمَّ بالإنعام، اجتمعت قريش بدار النَّدُوة وعقدُوا لهم على قتله جَمْعِيَّة، وكان أبو جهلُ هو المشير عليهم في هذا الكلام، فنزل جبريل على النبيُّ ﷺ وأخبره بأخبارهم القبيحة الضلاليَّة، وأمره بالهِجْرَة فخرج ليلاً والناس في مضاجِعهم نيام، فرأى الكفار مُجْتَمعين ببابه فوضع على رأس كل واحدٍ منهم قَبْضَة تُرابِيَّة، ولم يُحَصِّلوا والله في ليلتهم إلاًّ السُّهر والقِيام. وما زال عليه الصلاة والسلام يسير وقد فاز أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالصُّحْبة والمَعِيَّة، إلى أن دخلا غار ثَوْرٍ فكان لهما مأوى وسِتْراً من عيونِ اللِّنام، ولما أصبح الله بالصَّباحِ وأضاءَ بالأنوار الفَجْرِيَّة، خرج الكُفَّار يَقْتَفُونَ أثْرَهُ في الجبأُل والآكام، فلما دنوا من الغارِ بَكَى الصِّدِّيق فقال له الرَّسول ﷺ: لا تحزن إنَّ الله معنا بعنايَتِهِ القويَّة. فأنبت الله تعالى بباب الغارِ شجرةً ونسج العنكبوت على بابه بيتاً وباضَ الحمام، فقال بعضهم لبعض: هذا الغارُّ أقدم من ميلاد محمَّد وقد خابَتْ معالمهم الإدراكِيَّة، فرجعوا وقد كلَّت منهم الأسماع والأبصار واختلَّتِ الأفهام، ومكثَ ﷺ بالغار هو وصاحبُهُ سوِيَّة، ثم خرجا منه بعد أن أقاما ثلاثة أيام فأدْركهُما سُراقة في الطريق حتى كان بينه وَبينهما مقدارُ رُمْحَين أو ثلاثة فتضرَّع النبيُّ ﷺ إلى رَبِّه فساخَتْ قوائِمُ فرَسِهِ في الأرض حتى بلَغَتِ الرُّكْبَتين وكانت الأرض صُلْبَة قويَّة، فاستغاث برسول الله ﷺ فأغاثه ولولا ذلك لبَقِي إلى يوم الزِّحام ثم انصرف ﷺ إلى المدينة اليَثْربيَّة، فبنى بها مسجده الشريف وأسس قواعد الإسلام، وصار له أهلها أنصاراً وأعواناً وألُّف الله بين قلوبهم فأصبحوا إخواناً بنعمته الإحسانيَّة. وأقام ﷺ بالمدينة فكانت مَعْقِلَهُ حَيّاً ومأواهُ مَيِّتاً إلى يوم القيامة.

#### اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثام

إمسامُ الأنْسبِ الأبْسرادُ مُسحسمٌ الأنْسوار مُسحسمٌ لدُ كامِسلِ الأنْسوار عسلى طله السنَّسبِ الأوّاب مسلع الأزواج والأنْسسسارُ ونُسورُهُ فسي السورَى سسارِي

صَلاةُ اللَّهِ عالْمُ خُتَارُ وقُدْوَةُ الأصفِيا الأخيارُ وتَسلِيمٌ من الوقَابُ وجَدمُع الآلِ والأصحابُ محمَّدُ صَفْوةِ السِيارِي فُــوَّادِي مــن غَــرَامُــهُ نــارُ نَبِينَا المُصْطِفِي حِبِّي وأتممتك بستسلك السدّاز واتسبت راك بسخ خسرتسه وأشهد في الأقطار فهذا السيند الأغسك ومِن نُورو جميع الأنوار بهذا البدر بُشْرَاكِي لخذمته سعت الأسجار به رَبُّ العبادُ صَلَحِكُ عسسى يَسشفع لكسى مِنَ النَارُ وضَعْ خددًكَ عدلى الأغداب محمد للأبرار بحضرتب ويا محبدي ونارَتْ لسى بسه الأفسكسارْ في دُنسيسانا وفي الأُخسري بعُمدتنا نَبي الغفّارُ ب دُنْسیا ویا تُحَفِی وعِــزِّي بِــاطِــنــاً وَجُـــهَــارُ بطنة المصطفى القُدْسي لسما مِسلْتُ عَسن السُسخستياد رسُول السلِّيةِ مُسهُدِينا وحسوله السسادة الأخسيار بـــوَجْـــهِ نَــــيُّـــرِ أَزْهَـــرُ ويُسرفع كَسرْبُسهُ والسعارْ عسلسى ظهر البسراق راكسب وحبولبه السسادة الأقسمار وبالإحسان واصلنا

ومَددُحُدهُ شَدرٌفَ أفدكداري وحُسبُ السبَدْدِ فسى قسلسبسى مسسى يسذنسوله فسربسي وانظر حسن رؤضت أقُولُ لِقِلْبِينِ اتَّهَا لَيْسَالِينِ محمد صفوة الممؤلي ويا رُوحِي فيما أهْنناكِي فَــذَا الــمـخـتـارِ مَــؤلاكــي ويسا نسفسسي بسذًا فسرَجسك فَسزيدي واكْشِري مَسدْحِسكْ ويسا جسسمسى فَسقِسفُ بسالبَسابُ فهذا سيد الأخسان يــقُــولُ الــقــلبُ يــا سَــغــدِي بلَغْتُ مِنَ الحبيبُ قَصْدِي تسقُسولُ السرُّوحُ لسى السبُسشرَى لسنسا بسيسنَ الأُمَسمُ ذِكْسرَى فسذا شسوقسي ومسؤتسك فيسى يسقول السجسسم طباب أنسسى فسلسو ألسقسيت فسي رَمْسسِي شُـخِـفْتُ بِـحُـبُ هِـادِيـنـا غَــدًا في الـحَـشرياتِــيـنا غداً ياتى ويَنشبَ خُنتَ رُ به يَسْسَانِسُ السَحْشَرُ غداً يسأتسي لسنسا واكسب مححمد صفوة الخالب بے یا رَبِّ عیامِ لُنیا وقرّب نسا وأدخِ أَنسا حِمهاهُ واسْدِلِ الأسْت ارْ وَجُدْ بِالْحَفْ وَالْسَدِ الْأَسْتِ الْحُورُ وَالْسَدِ الْسَدُورُ وَجُدْ بِالْحَفْ وَلَا لَحْ بِلِا الْمُسْتِ الْمُسْتِ وَالْمُسْتُ وَالْمُسْتُ وَالْمُسْتُ وَالْمُسْتِ وَالْمُسْتِقِي وَالْمُسْتِ وَالْمُلْمِ وَالْمُسْتِقِي وَالْمُسْتِقِي وَالْمُسْتِ وَالْمُسْتِقِي وَا

وأمًّا معجزاته على التي خُصَّ بها في حياته الدُّنيوية وإن شاركه في بعضها بعض الأنبياء والمُرسلين الكرام، فمنها تسبيح الحصى في كفّهِ بألفاظ عربيَّة، وكلامُ الضّبُ له في مجلسه مع أصحابه الأعلام، ومنها انشقاقُ القمر فَلْقَتَيْنِ وَنُزُولُ الآياتِ القرآنية، وعَوْدُ الشمس بعد غروبها حتى عمَّتْ أنوارُها سائر الأنام، ومنها حنين الجِلْعِ على فِراقِهِ لما خَطّبَ على غيره الخُطْبة الجُمْعِيَّة، وانفجار الماءِ من بين أصابعه حتى ارْتُوى وتوضَّا منه سائرُ الأقوام، ومنها تَفْلُهُ في المياه المالِحة فأضْحَتْ عَلْبَةٌ زُلاليَّة وتَفْلُهُ عِنْ في عيني علي وقتادة فبرِئتا من الآلام، ومنها تزيين الأرض التي مشى عليها بأقدامه بحُللِ النَّباتِ الشّندسية، وتكثير القليل بين يديه وظهورُهُ وتسبيح الطعام، ومنها إظلالُ الغمامِ له في السُّندسية، وتكثير القليل بين يديه وظهورُهُ وتسبيح الطعام، ومنها إظلالُ الغمامِ له في وطبيختْ وشهادة النُلام، وكان لا يقع اللَّبابُ على جسده الشريف قامَتُهُ بَهِيَّة، ولا يُرَى وطبيختْ وشهادة النُلام، وكان لا يقع اللَّبابُ على جسده الشريف قامَتُهُ بَهِيَّة، ولا يُرَى جبريل أتاهُ بالبُراقِ مُسْرَجاً مُلْجماً ليلة إسرائه ورُؤيته للذَّاتِ الأقدسية، ورَكِبَنهُ الأنبياء قبله بلا سَرجٍ ولا لِجام، وفي هذا القدر كفاية مرضيَّة فإنَّ معجزاته عَلَيُّ كثيرة لا تحصى ولا يُحيطُ بها إلاَّ المَلِكُ العلامُ م

## اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالنَّعظيم والنَّحيَّة واغْفِرْ لسنا ذُنُسوبسنا والآثامِ

وأما ما كان عليه من كمالاتِه وأخلاقه الحميدة الزكيَّة، كما رأيته مُسَطَّراً عن العلماء الأعلام، فكان على محفوفاً بالهِدَاية محروساً بالعناية محفوظاً من كل أذيَّة، مشهور الفضائل مذكوراً في المحافل مرفوعاً لواءً عِزَّهِ منشور الأعلام، عارِفاً بربَّه مُتَوكُلاً عليه في حوائِجِهِ الكُلِيَّة، صادِقاً في أقواله مُخْلِصاً في أفعاله قائِماً بالعبادة لربَّه حق القيام، زاهِداً في دُنياهُ راغِباً في الدار الأخرويَّة، ساعِياً في مصالح أهله واصِلاً للأرحام، عظيم القناعة إذا اشتدَّ به سلطان الجوع تكفيه اللَّقمة الطعاميَّة، ماشِياً مع الأرامِل قاضياً حوائِجَ الأيتام، عَفُواً عَنْ مَنْ أساءَهُ صفُوحاً عن من ظلمه رؤوفاً بأمَّته النفس لا يسألُ أحداً من خلق الله حاجة من حوائِجهِ الضروريَّة، دائِمَ الحمْدِ والشكر إن النفس لا يسألُ أحداً من خلق الله حاجة من حوائِجهِ الضروريَّة، دائِمَ الحمْدِ والشكر إن وجد شيئاً أكله وإن لم يجد شيئاً نَوَى الصِّيام، خافِضَ الجَنَاح للفُقراء والمساكين

والجماعة الصَّحابية، هَيِّنَ الجانِب ليِّناً ليس بِفَظِّ ولا غليظِ ولا مُخْتالِ ولا نمَّام، ماشياً خلف أصحابه قائِلاً: خَلُوا ظهري للملائكة الرحمانية، آمِراً بالمعروف ناهِياً عن المُنكر لا يُنْطَقُ في مجلسِه إلاَّ بصدق الكلام، عاصِباً من الجوع بالحجر أمعاء الأحشائية، وبين يديه مفاتيح خزائِنِ الأرض بما فيها من الأنعام، وراوَدَتْهُ الجبال أن تكون له ذهباً فلم ترضَ نفسُه الأبيّة بل رَضِيَ حالته التي هو بها عليه الصلاة والسلام، كامِل الآداب إذا مشى في أماكن المدينة البهِيَّة، مَشْدُوداً بالمِثْزَرِ مُرْخِياً على وجهه اللَّثَام.

## اللَّهُمَّ عَطِّرْ قَبْرَهُ بالتَّعظيم والتَّحيَّة واخْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثام

هذا ولمَّا أكمل الله تعالى لنا دِيننا وأتمَّ علينا نِعْمته الإفضاليَّة أراد تعالى أن ينقله إلى حظيرة قُدْسه ليُكمِّل شرفه عليه الصلاة والسلام فأنزل تعالى عليه: ﴿إِذَا جَآهَ نَصُّمُ اَللَّهِ وَٱلۡفَــَٰتُهُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ [النصر: الآية ١] إلى آخرها لِنَعَىٰ نفسه الزكيَّة، فعندما قال عليه الصَّلاة والسلام: نُعِيَتْ إليَّ نفسي. وأكثر من التَّسبيح والتَّمجيد والاستغفار واستعدَّ للنُّقلة فعاش بعدها على احدى الروايات أحداً وثمانين من الأيام، وكان ابتداءُ مَرَضه في أواخر صفر ومدَّتُه ثلاثة عشر يوماً على المشهور من الأقوال المرويَّة. وقد رُوي أنَّه لما اشتدَّ كَرْبُهُ وتزايدت به الآلام خرج ﷺ على أصحابه حتى صعد المَرَاقي المِنْبَريَّة، وودَّعهم كما يُوَدِّعُ الوالِدُ أولادَهُ وعرَّضَ باختياره لِقاء الله تعالى، فهاجت قلوبُ أهل الإسلام، ونزل عليه جبريل بأمْرِ عالِم الخَفِيَّة، وقال له: يا محمد إنَّ السلام يُقْرئك السلام ويسألك عمًّا هو أعلم به من أحوالِكَ المَرْضِيَّة، يقول: كيف تجدُكَ، فأجابه ﷺ عن هذا السؤال والاستفهام بقوله: أجدُني يا جبريل مَغْمُوماً وأجدُني يا جبريل مَكْروباً، لكثرة ما به من مقدَّماتِ ركائِبِ المَنِيَّة، ليبلُغَ من المقامات الرَّبانية أعلى مقام، وما زال جبريل عليه السلام يعودُهُ لَمْوَانسَتِهِ التَّوْدِيعَية إلى أن حان الوقت الذي لعظِيم مُصِيَبتِهِ تكاد أن تذوبَ القلوبُ وتُفارِقَ الأرواحُ الأجسامَ. فنزل عليه الملك المُوَكَّلَ بقبض أرواح الخلائق الوجودية، فوقف بالباب مستأذِناً فقال جبريل: يا محمد هذا مَلَكُ الموتِ يستَأذِنُ عليك ولم يستأذِنْ على آدميِّ قبلك ولا يستأذن على آدميِّ بعدك إلى يوم القيام، فأذِنَ له فدخل وبدأ المصطفى ﷺ بالتحِيَّة، وقال: يا رسول الله إنَّ الله عزَّ وجل أرْسلني إليك وأمرني أن أُطِيعك في كل ما تأمُّرُ، إن أمَرْتَنِي أنِ أقْبِضَ روحك قبضتُها وإن أمَرْتَني أن أتْرُكها تركتُها يا نُورَ الظَّلام. فقال ﷺ: امْض لما أُمِرْتَ به من قَبْضِ روحي إن شئت فإني اخترتُ لقاءَ ربِّ العِزَّة الأبديَّة. فقال جبريل: يا رسول الله هذا آخِرُ مَوْطِيءِ من الأرض إنما كنتُ حاجتى من الدُّنيا يا غايةَ المَرَام.

#### اللَّهُمَّ عَظُرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا والآثامِ

ولما شرع ملك الموت في قبض روحه الزكية، أخذ جبينُهُ في العَرَقِ من شدَّة الآلام، فقال: بَاسم الله بأعلى فصاحةٍ لسانيَّة، وثنَّى بالحمد لله لأنه قادِّمٌ على أجَلِّ منزِلةٍ وأعزُّ مقام، ولما نزلت به الغمرات وأخذته السَّكراتُ الكَرْبِيَّة، قالت فاطمة رضي الله عنها: واكَرْبَ أبتَاهُ، فقال لها عليه السلام: لا كَرْبَ على أبِيكِ بعد اليوم. هكذا رواه البُخاري القُدُوة الإمام، وكان فوق رأسِهِ قدحٌ فيه ماءٌ فكان يأخُذُ منه بيدِهِ الشريفة ويمسح جبهته الوَضِئِيَّة، وهُو يتألُّمُ ممَّا حلَّ به من الخُطُوبِ الجِسام، ثم جعل يقول: اللَّهُمَّ الرَّفيق الأعلى. فهو آخر كلام قاله في هذه الدَّار الدُّنيوية، إلى أن انقضى ما كان ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو كُلْجَلَالِ وَٱلَّإِكْرَامِ ۞﴾ [الرّحمٰن: الآيتان ٢٧،٢٦] وذلك في يوم الاثنين، فحَلَّ بالمسلمين ما حلَّ من الكُرُوبات التي تعجزُ الأقلام عن أن تضبُط لها كِيفيَّة، وماج الناسِ بعضهم في بعض فمنهم من غابٌ ومنهم من أُغمِيَ عليه ومنهم من أُخْرِسَ ومنهم من أُقْعِدَ فلم يستطِع القيام، وكان أجزعُ الناس كُلِّهم عمر بن الخطاب، فَأَخَذَ بِقَائِم سَيْفِهِ وَقَالَ: لا أَسْمَعُ أَحَداً يَقُولُ مَاتَ رَسُولَ الله ﷺ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بسيفي هذا. فيا لها من مصيبة وكُرْبَةٍ وبَلِيَّة، رُشِقَتْ نبالُها بصميم أفْئِدة أهل الإسلام، فطلب النَّاسُ أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكان غائباً، فأقبل وعيناهُ تَهْمُلانِ وزفراتُهُ تتردَّد وقد ثبَّتُهُ الله تعالَى وكَم لله من عناية ربانيَّة، فدخل على النبيِّ ﷺ فأكَبُّ عليه وكشفَ الثوبَ عن وجههِ وقَبَّلَهُ وقال: طِبْتَ حيّاً وميّتاً وانقطع لموتِك ما لم ينقطع لموت أحدٍ من الأنبياء قبلك وجلَّ مقامُك عن أن تُدْرِكَهُ الأفهام. ثم سجَّاهُ وخرج من عنده ﷺ وعمرُ يُكلِّم الناس يقول لهم: لم يمت خَيْرُ البّرِيَّة، فقال أبو بكرٍ: اجلس يا عمر، فأبي أن يجلس لما حصل له من الدَّهْشة والحُزن واستمر على القيام، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال: أما بعد، من كان يعبُدُ محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبُدُ الله فإنَّ الله حَيِّ لايموت. بعد أن تِشهَّد وأثنى على الله تعالى بكل مَزِيَّة، ثم قرأ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدّ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُۚ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٤٤] الآية، فكأنَّ الناس لم يعلمُوها حتى تلاها أبو بكر فتلقًّاها الناس منه كلُّهم على التَّمام. ثم أمر بتجهيزه فشرَعُوا في تجهيزه مع الملائكة الروحانية، فغسَّلَهُ عليٌّ في قميصه والعباس وابنُهُ الفضل يُعِينانه وقُثَمُ وأسامة وشُقْرَانُ مولاه ﷺ يصُبُّون الماء وأعينهم معصوبة من وراءِ السِّتر وهم في غاية الاغتمام، ثم كفُّنوه في ثلاثة أثوابِ بيضِ سَحُولية، وصلَّت عليه الرجال فُرادَى بعد أن صلَّتْ عليه ملائكة المَلكِ العلاَّم، ثم صَّلَّتْ عليه النِّساءُ والصبيان بوصِيَّةٍ منه في حياتِهِ الدُّنيوية، ودُفِنَ في موضع ما قُبض ﷺ ثم أحياهُ الله تعالى في قبره وتُعْرَضُ عليه أعمالنا صالِحَةً وخبيثة، فيفْرَحُ بالصالحة ويستغفر للمُسِيء على الدوام، فجزاهُ الله عن المسلمين خيراً فهو الرَّحمة العمومية، وأدخلنا جميعاً في شفاعته وسقانا من حَوْضِهِ ومتَّعنا برُؤْيته في دارِ السَّلام.

## اللَّهُمَّ حَطِّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واخْفِرْ لينا ذُنُوبينا والآثامِ

أمَّا فضائله ﷺ بعد مفارقتِهِ الحياة الدُّنيوية، فهي كثيرة جلَّتْ أن تَحْصُرها الأقلام، ولكن نُورِدُ نُبْذة منها تبرُّكاً بذكْرِ مفاخِرِه العِطريَّة، ورجاء أن ننتظم في سِلْكِ مُحِبِّيه عليه الصلاة والسلام، فنقول: قد رُوِي أنه حين يَنْفُخُ إسرافيل في الصُّور نفخة القِيام يُرْسل الله تبارك وتعالى جبريل وميكائيل بالحُلَّةِ والبُراقِّ إلى حَضْرَتُهُ المحمديَّة، فيقفانُ عند قبرهِ الشريف ويُنادي جبريل: يا طَه السَّلام، فينتَبهُ المصطفى ﷺ من رَوْضَتِهِ يَنْفُضُ التُّرابِ عن رأسِهِ الشريف فيُصافِحُهُ جبريل ويبدؤُهُ ميكائيل بالتَّحِيَّة، فيقول: يا جبريل بَشُّرْني، فيقول: يا محمد قد تزيَّنَتْ لقدومِكَ الجنان الفِردوسيَّة وتَبَخْتَرت للقائِكَ الحُورُ والولدان العِظام، فيقول: لستُ عن هذا أسألُ أين أُمَّتي يا جبريل، فيقول: يا محمد ما انْشَقَّتِ الأرضُ عن أحدٍ قبلك من الخلائِق القَبْليَّة والبَعْدِيَّة، بل أنت أولُ من ظهر وأول من يَشفعُ وأول من يَقْرَعُ بابِ الجنَّة يا بَدْرَ التَّمام. ثم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ وتحيط بهم صفوف الملائكة السماويَّة، فيتجلِّي المولى للمؤمنين تجلي رحمةٍ وللكافرين تَجَلِّي غضبِ وانتقام، فيتقدَّمُ المصطفى ﷺ ويخرُّ ساجِداً تحت العرش وهو يحمدُ ربَّهُ بمحامِدٍ سَنِّيَّة ويقول في سَجودِهِ: أُمَّتِي أُمَّتِي سَلِّمْها ونَجُّها يا ذا الجلالِ والإكرام. فيُنادى: يا محمد ارفع رأسك وسَلْ تُعْظَ واشْفَعْ تُشَفَّعْ يا كامِلَ المَزِيَّة. فيشفَعُ ﷺ في فصل القضاءِ فتنصرف الكفَّار إلى النَّار والمسلمون إلى دار السلام، فيقول الله: مرحباً بعبادي وزُوَّاري قد أعطيتُكُمْ يا عبادي أوْفَرَ عَطِيّة، أنتم ضيوفي وجيراني وخِيرَتي من خَلْقِي أَبحْتُكم رِضاي وأسكنتكم دار السَّلام. فيسكُنُونَ قصوراً مُشْرِفةً عَليَّة، ويأكلون ويشربون ويتنعَّمُونَ بغايَةِ الإنْعام، ويتفكَّهُونَ ويلبَسُون ثياباً خُضْراً سُنْذُسيَّة، مُتَّكثين فيها على الأرائِكِ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ولا نَصَباً ولا لُغُوباً ولا لَوْمَ لُوَّام، ويطوفُ عليهم ولدَانٌ مُخَلِّدون بأكوابٍ وأبارِيقَ جواهِرُها نَقِيَّة، يُسْقَون فيها من رحيقٍ مختوم خِتَامُهُ مَسْكٌ فيا نِعْمَ الشرابُ ويا حُسْنَ الخِتَام.

هذا ونسأل الله تعالى أن يختِمَ لنا ولكم ولوالدينا ووالِدَيْكُم ولساثِرِ المسلمين بخاتِمَةِ السَّعادة الأبديَّة ويُسْكنَنَا جوارَهُ في دارِ السَّلام.

اللَّهُمَّ عَظَّرْ قَبْرَهُ بِالتَّعظيم والتَّحيَّة واغْفِرْ لنا ذُنُوبنا والآثام

اللَّهُمَّ يا عالِمَ الأسرار الخفيَّة، يا من أحاطَ عِلْمُهُ بالليالي والأيام، يا من السَّماءُ بقُدْرَتِهِ مَبْنِيَّة، يا من لا يغفل أبداً ولا ينام، يا من الأرضُ بحِكْمتِهِ مَدْحِيَّة، يا من لا يفتقِرُ لمخْلُوقٍ بل بنفسه القديمةِ قام، يا من حوائِجُ خَلْقِهِ عنده مَقْضِيَّة، يا من لا يُخَيِّب من قصدَهُ بل يُعْطِيهِ فوق ما رَام، يا من افتَقَرتِ الخلائِقُ إلى ذاتِهِ الأَحَدِيَّة، وهو سبحانه وتعالى عزيزٌ ومن استعَزَّ بعِزِّه لا يُضام، يا من تفرَّد بالإيجادِ والمِنن والعَطِيَّة وشَمِلَ إحسانُهُ جميع الأنام، نسألُكَ بأنوار ذاتِكَ القُدْسيَّة، التي بها كلُّ حادِثِ استقام، ونتوسَّلُ إليك بنور ذاتِ نَبِيِّك المُصْطفوية الذي استضاءَتْ به قلوبُ المُؤْمنين وزال عنها الظلام، وبآلِهِ وأصحابه ذوي النفوس الزَّكِيَّة، ونجوم دِينِهِ الأثِمَةِ الأعْلام، أن تَعُّمنا برحمتِكَ وبركاتِكَ الرَّبانيَّة، وتَغْمِسَنَا في بِحَار اللُّطْفِ والإنعام، وتدفعَ عنَّا كل هَمٍّ وغَمٍّ وكُرْبَةٍ وبَلِيَّة، وتَكْفِينا شرَّ الذُّلِّ والإهانة وتَكْسُونا جلابِيبَ المَعَزَّةِ والْاعتِصام، وتُوَفِّقْنا لصالح الأعمالِ الخالِصَةِ المقبولَةِ المَرْضِيَّة، وتُنَجِّينا منَ الإساءَةِ والخِزْي والانتقام، وتعفُو عما أحاط به عِلمُك من كُلِّ خَطِيَّة، وتَمْحُو عنا الذَّنوبَ والآثام، وتَسْتُرنا جميعاً في هذه الدُّنيا الدَّنِيَّة، ولا تَفْضَحنا بين خلقِكَ في يوم تَزِلُّ فيه الأقدام، وتتولَّى قَبْضَ أرواحِناً بيَدِ قُدْرَتِكَ الرَّبانيَّة، وتجعلنا عندَ الموتِ ناطِقِيِّنَ بشهادةِ الإسلام، وتَرْزُقنا عند سُؤالِ المَلكَين الجوابَ يا مُبْلِغَ الأُمْنِيَّة، وتُؤْنِسَنَا في قبورنا من الوَحْشَةِ والضِّيقِ والظلام، وتَلْطُفَ بنا في بعثنا ونُشُورنا وتَحْشُرنا في زُمْرَةِ صاحِبِ المقاماتِ العَلِيَّة، وتُدْخِلنا في شفاعَتِهِ وتُورِدَنا حَوْضَهُ وتَعُمَّنا عند الصِّراطِ المستقيم بَالنُّور السَّنِيِّ النَّام، وتَرْزُقنا جِوَارَ نَبِّينَا في جِنان النَّعِيم الدَّيْمُوميَّة، وتُبَلِّغنا النَّظر إلى وجْهِكَ الكريم في دارِ المُقام، وصلِّ اللهُمَّ وسلّم على مَنْ تفرَّعَتْ جميعُ الكائِنات من دُرَرِ محاسِنِهِ البَهِيَّة، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ البَرَرَةِ الكِرام، صَلاةً وسلاماً نَبْلُغُ بهما حُسْنَ المواهِبِ اللدُنِيَّة، وننتَظِمُ بها في سِلْكِ أهْل طاعتِكَ أَحْسَنَ انْتِظام، ونَجْلِسُ بهما على بِساطِ القُرْبِ لمُشاهدة أنوارِكَ الذَّاتِيَّة، ونَحُوزُ بهما النَّظر إلى بهاءِ جمالِكَ، والحمدُ لله على ذلك في الافتتاح والاخْتِتام.

# مولد العروس

للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى

#### بسبالة

الحَمْدُ لله الذي أبرَزَ من غُرَّةِ عروسِ الحَضرة صُبحاً مُسْتنيراً، وأَطْلَعَ في أفلاك الكمالِ من بروج الجمالِ شمساً وقمراً مُنيراً، واختار في القِدَم سيِّد الكونين حبيباً ونَجِيباً وسفيراً، وأخذَلُه العهود على سائر مخلوقات الوجود تعظيماً له وتوقيراً، وجعل لجلال جمال كمال بهاءِ غُرَّته بُطُوناً اختارها لحَمْلِهِ وظُهُوراً، وجعلها لصَوْنِ صدفَةِ دُرَّةِ بهجَةِ مُهْجَةِ لُؤْلُوْة نفسِهِ النَّفيسة بُحوراً وجعل منها عذْباً فُراتاً ومِلحاً أُجاجاً حِكمة منه وتقديراً، واجتباه وحماهُ من الدَّنس والرِّجْسِ وطهَّرهُ تطهيراً ونقله في الأصلاب من آدم إلى نوح وشيثٍ وإبراهيم وإسماعيل وكلُّ نبيٌّ غَدا به مُستجيراً، وما منهم إلاًّ من أخذ عليه العهدُّ والميثاق ليُؤمِنَنَّ به ولينصُرَنَّه وكان ذلك في الكتاب مَسْطوراً. فآدمُ لأجلِهِ تابَ الله عليه، وإدريسُ بسبَيِهِ رفَعَهُ الله إليه، ونُوحٌ في الفُلكِ به توسَّل، وهودٌ في دُعائِهِ عليه عوَّلَ. والخِليلُ به تشفَّعَ، وإسماعيل به تضرَّع، وموسى أعْلَم قومَهُ بمِكالَمَتِهِ وسأل ربَّهُ أن يكونَ مِن أُمَّتِهِ وله وزِيراً. وعيسىٰ بشَّر بوُجُوده وطلَبَ المُهْلة إلى زمانه ليكون له نصيراً. والأخبارُ به أُخبرت، والكُهَّانُ به أعْلَنت، والجنُّ برسالَتِهِ آمَنَتْ، والآياتُ باسمِهِ نطقَتْ، ونارُ فارسَ مِنْ نورِهِ أَخْمِدت، والأسِرَّة بملُوكها تزلزلت، والتِّيجان من رُؤُوس أربابها تساقطَتْ، وبُحَيرة طبريًا عند ظُهُوره وقَفَتْ، وكم من عينِ نبَعَتْ وفارَتْ، وانْشَقَّ إيوانُ كِسْرى وشُرْفاتُهُ تساقطت، وملائِكَةُ السَّبْع سماواتٍ بمولِّدِهِ تباشَرَتْ والسَّماءُ شرَفاً له حُرِسَت، والشُّهبُ إكراماً له لِمُسْتَرِق السَّمعَ رُجِمت، وإبليسُ صاح ونادى على نفسه ويلاً وثُبُوراً.

أَعَلِمْتَ مَنْ رَكِبَ البُراقَ عَتِماً وتلاهُ جبريلُ الأمينُ نَدِيماً حتَّى سمَا فوقَ السَّماءِ قُدُوماً وذنا وكلَّمَ ربَّهُ تَكُلِيماً صَلَّى سمَا فوقَ السَّماءِ قُدُوماً وذنا وكلَّمَ ربَّهُ تَكُلِيماً صَلَّى وسَلِّمُ والتَسْلِيماً

ومَنِ الدُخُصَّصُ بِالنَّبُوهَ أَوَّلاً وأَبُوهُ آدمُ طِينَةٌ لِم يَـحُـمُـلا ومَنِ الذِي نِـالَ العُـلاحِتَّى عَـلا شَرَفاً وحازَ الفَحْرَ والتَّفْخِيما صَـلُـوا عـلـيُـهِ وسَـلُـمُـوا تَـسُـلِيماً

ذَاكَ ابنُ آمِنةَ البسيرُ المُنْذِرُ السَّادِقُ السمُنَّرِّ السُّدِيْ السمُدِّلِّ السمُدِّلِي

السَّابِقُ المُتقدِّمُ المُتأخُرُ حَاوِي المفاخِرِ آخِراً وقَدِيماً صَلِّوا عليه وسَلِّمُ وا تَسْلِيماً

إِخْتَارَهُ رَبُّ السَّماواتِ العُلا واخْتَصَّهُ بِالْمَكْرُماتِ وفَضَّلاً وهَدَاهُ بِالْمَكْرُماتِ وفَضَّلاً وهَذَاهُ بِالوَحْي الشَّرِيفِ مُفَضًّلاً شُؤلاً وذِكْراً مِنْ لدَيْهِ حَكِيماً صَالَّهِ مَا يَسْلِيماً صَالَّهِ وَكَيماً

هُوَ صَفْوَةُ البادِي وحَاتَمُ دُسْلِهِ وَأَمِينُهُ المحَصُوصُ منهُ بِفَضْلِهِ لا ذَرَّ ذَرُّ السَّمِّعُورِ إِنْ لَـمُ أَمْدِلِهِ فِي مَدْحِ أَحْمَدَ لُؤْلُواً مَنْظُوماً صَدِّدُوا عِسْلِهِ وسَسِّلُهُ واسْلِهُ مَا تَسْدِيمِاً

يا مَنْ بَواهُ السَّهُ نُوراً لِلْورى فأقامَ فيهم مُنْ لِراً ومُبَشِّراً ها غَرْسُ جُودِكَ في العَرَاءِ وفي الثَّرى وغَداً سيَجْمَعُنَا المَعادُ عُمُوماً صَلَّوا عليه وسَلِّمُ واستَّمُ واستَّمَا المَعادُ عُمُوماً

مِنِّي السَّلامُ عليكَ ما هَبَّ الصَّبَا وتعانَقَتْ عَذَبَاتُ بانَاتِ الرُّبَى وتناوَحَتْ وُرُقُ الحمائِم في رُبى وأضَاءَ نُورُكَ في السَّماءِ نُجُوماً صَلَّوا عليه وسَلِّمُ واتَسْلِمِماً

وعلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ خالِبَ أَمْرِهِ تَعْدَادَ مَوْجُ ودِ الوُجُ ودِ بِأَسْرِهِ بِاللَّهِ بِا مُتَلَذِّذِ نَ بِذِكْرِهِ مِن كَانَ مِنكُم ظَاعِناً ومُقِيماً صَـلُوا عـليْهِ وسَـلُمُوا تَـسُـلِيهِماً

فلمًّا وُلِد صاحب النَّامُوس، بدا في الحَضْرَةِ كالعَرُوسِ، بوجهِ يَحْكي القمرَ ظُهُوراً، وشَعْرِ يُشْبه في سوادِهِ ديجوراً، وجَبِينِ أَطْلَعَ منه ضِياءٌ ونُوراً، وقد أَمْسَى الجَمَالُ به قَرِيراً، وأَنْفِ أَحْسَنَ مِنْ حدِّ الحُسامِ مَشْهُوراً، وشَفَتَيْنِ كالعَقِيقِ وثَغْرِ حَكَى لُولُواً مَنْثُوراً، وجَبِينِ كالفِضَّةِ أَبْدَتْ بَهَاءٌ ونُوراً، وصَدْرٍ أَضْحَى بالإيمانِ مَعْمُوراً، ويدَيْنِ فُجِّرَ منهما ماءُ النَّعِيم تَفْجِيراً، وقدَم صِدقِ أَنَّ له في سَعْي السَّعادة تأثيراً، واضْطَرَبَ الكونُ عند ولادَتِهِ وكان مَحْمُوراً، ونُشِر السَّعد على الوجود نُشُوراً وأصبحَ موطِنُ الإيمانِ مَعْمُوراً، وجاء وكان مَحْمُوراً، ونُشِر السَّعد على الوجود نُشُوراً وأصبحَ موطِنُ الإيمانِ مَعْمُوراً، وجاء النَّيْ إِلَى أَلهُ إِلهَ أَلهُ اللهُ الأَعْوانِ وقَرَأَ قارِيءُ الوَصْلِ ونَادى في الأَقْطَارِ جَمَّا غَفِيراً: ﴿يَتَأَيُّهُ وَكَانَ مَنْ اللهِ فَطَارِ جَمَّا غَفِيراً: ﴿ يَتَأَيُّهُا إِلَى اللهِ بِإِذِيهِ وَسِرَاجًا مُّنِيراً شَيْ وَيَعَ أَنْهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى اللهَ اللهِ وَكِيلًا شَى وَيَعَ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى اللّهِ وَكِيلًا شَيْ وَلَهُ اللهُ وَكَهَى بِاللّهِ وَكِيلًا شَهُ وَكَهَى بِاللهِ وَكِيلًا شَهُ وَلَاتُ اللهُ اللهِ وَكِيلًا شَهُ وَلَكَهُمْ وَلَاتُ عَلَى اللهِ وَكَهَى بِاللهِ وَكِيلًا شَهُ وَلَكُهُمْ وَلَاتُ اللهُ اللهِ وَكُهَى بِاللهِ وَكَهَى بِاللهِ وَكِيلًا شَهُ وَلَالْ اللهِ وَكُهُ فَى بِاللهِ وَكِيلًا شَى اللهِ اللهِ وَكَهَى بِاللهِ وَكِيلًا شَهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَكَهُ اللهُ اللهِ وَكِيلًا شَلْ اللهُ عَلَى السَّعِلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالهُ وَكُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَكُولُ اللهُ وَلَا لَولُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِيلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

شِعْرٌ:

صُبْحُ الهُدَى ملاً الوجودَ سُروراً لمَّا بدا وَجهُ الحَبيبِ مُنِيراً

قَمراً يَفُوقُ مع الكمال بدُوراً ولقد أتبائبا ببالهنئباء يسيبرأ فَرَحاً ومالَ الغُصْنُ منه بُدُوراً وقَسَنتُ بسميسلادِ السَّبِسِيِّ نُسذُوراً كُلُّ البِقاع وقد نَطَقْنَ شُكُوراً عندَ المِيلادِ إلى السَّماءِ مُشِيراً وخَدَا حَزِيناً في الأنّام كَسِيراً وتبصعَّدَ البُّهِّانُ منَّهُ زَفِيراً غَــفَــرَ الإلْــهُ لــه وكــانَ غَــفُــوراً بمُحمَّدِ فاسْأَلْ بِذَاكَ خَبِيراً في الطُّورِ لمَّا أَنْ أَرَادَ أُمُوراً وليسنن لَلنَّ مُهجاهِداً ونَلْدِيراً بسولاد أحسمَد مَوْدِداً وصُدُوراً وغَـدَا بـه صَـيْبُ الـغـمَـام مَـطِـيـراً ولسفسد أبساح بسسرر ذاك بُسحَيْسرا نِـلْتُـم بِـطْـهَ جَـنَّـةً وحَـريـراً ما دامَتِ الدُّنْيا وزَادَ كَثِيراً

أَطْلَعْتَ يا شهرَ الرَّبيع مُشرَّفاً شهرُ الرَّبيع أَتْي بمؤلِّدِ أَحْمَدٍ وتَرزَّح الأظهارُ عند ظُهورهِ وأثى النَّسِيمُ مُبَشِّراً ومُعَظِّراً والحُورُ في غُرَفِ الجنانِ تباشَرَتْ لمَّا بدا وجْهُ الحَبِيبِ تلألأتُ وراثه أمنة يسبخ ساجدا وانْتُ قَ إِيوَانٌ لِيكِ شُرَى جَهْرَةً وتساقط الأضنام عند ميلاده لـمَّـا تــشـفَّـعَ آدَمٌ مِــنْ ذَنْـبِـهِ وكذاك نُوحٌ في السَّفينةِ قد نَجا لولاهُ ما كانَ الكَلِيمُ مُخَاطِباً لولاهُ ما رُفِعَ المسيخُ إلى السَّما والأنْبِياءُ جَمِيعُ هُمْ قد بَشَّرُوا طَفِئَتْ بِهِ نِبَارُ المَجُوسِ تَذَلُّلاً أُخْبِارُ أَحْمَدُ في الكِتَابِ تواتَرَتْ بُشْرَاكُمُ يِا أُمَّة الهادِي فَقَدْ صلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ رَبِّي دائِماً

وفي ليلةِ مولِدِه ﷺ انشَقَ إيوَانُ كِسْرى ورُمِيَ بالمِحَنِ والنَّوائب، ومُنِعتِ الشَّياطين من الصُّعُودِ إلى السَّماءِ وصُمَّتْ آذانُهُمْ عن سماعِ العُلا ﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَالِ الْأَغْلَى وَيُقَذَنُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ لَى السَّماءِ وصُمَّتْ آذانُهُمْ عن سماعِ العُلا ﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَالَا الْمُؤْلِقَ وَيُعْذَنُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ [الصّافات: الآيتان ١٩٠٨] كل ذلك لِحُرْمَةِ هذا النَّبِيِّ الكريم والرَّسُولِ العَظِيم الذي أُنْزَلتَ عليه في مُحْكَم كتابِكَ العزيزِ: ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاةِ النَّيْ النَّمَاةِ وَلَلْمَ النَّيْ إِنِيْنَةٍ ٱلكَوْرِهِ ﴾ [الصّافات: الآية ٦] يا له من نبيً كلّما حنَّ إليهِ المُشتاقُ وقطّع السَّباسِبَ وسارَ على ظُهُورِ النَّجائِبِ وكلَّ ما حدا الحَادِي ولاحَتِ الأعلامُ والمضارِبُ، باذَرَ الكَثِيبُ المُسْتهام وقد زاد به الوجْدُ إلى لُقْيا الحبائِبِ، يقولُ:

مُحداةً العِيسِ رِفْقاً بالنَّجَائِبُ فَقَلْبَي سَارَ فِي إثْرِ الرَّكائِبُ وَجِهِ وَمِن شُوقِي إلى لُقْيا الحَبَائِبُ وَجِهِ وَمِن شُوقِي إلى لُقْيا الحَبَائِبُ فِهِلْ لِي مِنْ سبيلِ للنَّلاقِي فَدَمْعي قد غَدا مثلَ السَّحائِبُ لَيْنُ سَمَحَ الزَّمانُ بطِيبِ وَصْلٍ وَبُلِّغْتُ المقاصِدَ والمَآرِبُ

لأَلْفُمُ ذَلِكَ السَّرْبَ افْسَحَاداً وأَحْظَى بِالعَقِيتِ وساكِنِيهِ قِبِابٌ قِلد حَوَثُ بَلْداً مُنِيداً فَلُو أَنَّا عَمِلْنا كُلَّ يروم تَحِنُّ له بُدُورُ الحُسْنِ طَوْعاً عليْهِ مِنَ المُهَيْمِنِ كَلَّ وفْتٍ

وأرْوِيهِ بِأَدْمُعي السَّواكِبْ ومَنْ قد حَلَّ في تِلكَ المضارِبْ إذا ما مال في تبلكَ الذَّوائِبْ لأحْمَدَ مَوْلِداً قد كانَ واجِبْ سُجُوداً في المشارِقِ والمغارِبْ صَلاةً ما بدا نُورُ الكواكِبْ

ولمَّا وُلِدَ رسولُ الله ﷺ أَعْلَنَتِ الملائكةُ سِرَّا وجَهْراً، وأَتَى جِبْريلُ بالبِشَارةِ واهْتزَّ العَرْشُ طَرَباً، وخرجَتِ الحُورُ العِينُ مِنَ القُصُورِ ونَفَرَتِ العِطْرَ نَثْراً، وقيلَ لِرِضوان: زَيِّنِ الفِرْدَوسِ الأعلى، وارْفَعْ عن القَصْرِ سِتْراً، وابْعَثْ إلى مَنْزِلِ آمِنَة أطيَار جَنَّاتِ عَدنِ تَرْمِي الْفِرْدَوسِ الأعلى، وارْفَعْ عن القَصْرِ سِتْراً، وابْعَثْ إلى مَنْزِلِ آمِنَة أطيَار جَنَّاتِ عَدنِ تَرْمِي من مناقِيرِها دُرَّا. فلمَّا وضَعَتْ محمَّداً ﷺ رأتْ نُوراً أضاءَتْ منه قُصُور بُصْرَى، وقامَتْ حولها الملائِكةُ ونشَرَتْ أجنِحَتها نَشْراً ونزَلَ الصَّافُونَ والمُسَبِّحُونَ فملؤوا سَهْلاً وَوَعْراً.

على نُودِ الهُدَى طه الرَّفِيمِ وأَشْرَقَ نُورُ ذِي المُحُسْنِ البيدِيمِ بيدِيمِ بيدِيلِ بيدِيلِ بيدِيلِ بيدِيلِ المُكَرَّمِ في رَبيعِ يَفُوحُ شَذَاهُ من طِيبِ الصَّنِيمِ يَفُوحُ شَذَاهُ من طِيبِ الصَّنِيمِ يَلُوحُ على الورَى ضَوْءُ الشَّفِيمِ وأَشْرَقَ في الأنامِ سَنَا الرَّفِيمِ وأَشْرَقَ في الأنامِ سَنَا الرَّفِيمِ مُنِيراً مُسْفِراً هَذِي القَطِيمِ مُنِيراً مُسْفِراً هَذِي القَطِيمِ رَبِيمِ في رَبِيمِ في رَبِيمِ في رَبِيمِ في رَبِيمِ حَمامُ فوقَ أَغْصَانِ الرَّبِيمِ حَمامٌ فوقَ أَغْصَانِ الرَّبِيمِ خَمامُ فوقَ أَغْصَانِ الرَّبِيمِ مَسَلِ الفَضْلِ والقَدْرِ المَنِيمِ صَلاَةُ اللَّهِ مولانا البَدِيمِ صَلاَةً اللَّهِ مولانا البَدِيمِ

صَلاَةُ السَّهِ مَـوُلانا السَبديعِ
بَدَا بَدُرُ الكَمَالِ على الجَمِيعِ
أضاءَ الكَوْنُ يَـزُهُو في ابتهاجِ
وفاحَ عبيرُ مَـوْلدِه كَـمِسْكِ
وعَـمَّ الحافِقَيْنِ سَنَاهُ ضَوْءاً
قُصُورُ الرُّومِ مع بُصْرَى أضاءَتْ
مُحَبًا منه فاق الشَّمْسَ حُسْناً
وأصبَح طالِعُ الأوقاتِ سَعْداً
عليهِ اللَّهُ صلَّى ما تَعَنَّى
وآلٍ ثُسمَ أضحسابٍ وحِسرْبٍ
ومهما قِيل مِنْ طَربٍ ومَـدْحٍ

قال: ولما خَلَقَ الله آدم عليهِ السَّلام ظَهَرَ نُورُهُ واسْمُهُ مَكْتُوبٌ على ساقِ العَرشِ سَطْراً. فلمَّا انتقلَ النُّورُ إلى شِيثِ عليه السَّلام أظهر ذلك النُّورُ جمالاً وحُسْناً، ولمَّا انتقلَ النُّورُ إلى نُوحِ عليه السَّلام أمْسى بنُورِهِ على الجُودِيِّ مُسْتقِراً، ولمَّا انتقلَ النور إلى إسماعِيلَ إبراهيم الخليل عليه السَّلام صارَتِ النَّارُ عليْهِ بَرْداً ونَهْراً، ولمَّا انتقلَ النُّور إلى إسماعِيلَ عليهِ السَّلام فَفُدِي ببركتِهِ ووَجَدَ صَبْراً، ولمَّا انتقلَ النُّورُ إلى عَبْدِ المُطَّلبِ وجد يُسراً بعد عُسرٍ. ورُدَّ بنُورِ المُصْطفى ﷺ الفِيلُ وكُسِرَ أَبْرَهَةُ كَسْراً، واهتَزَّ البَيْتُ الحرامُ طَرَباً وأَشْرَقَ الصَّفا بنُورِ المُصْطَفى بمَوْلِدِ عَرُوسِ الجَمَالِ وخِدْراً.

يا رَسُولَ اللَّهُ يا حبِيبَ اللَّهُ السِرْنا والرَّكبانُ نحوَ ذا السُّلُطان أيها السحادي غن بالسوادي طربَتِ الأرْوَاحُ طربَتِ الأشباحُ سَكِرَتِ الأرْوَاحُ بانَتِ العِبَابُ لأُولِي الألْبابُ فَسَنَسُوا الأوطانُ رَوِيَ الطَّمانُ فَسَنَسُوا الأعتَابُ شاهَدُوا القِبَابُ سَكَبُوا الغَمانُ صَلَّوا الخَصوع ظهرَ الخُصوع صَلُوا يا إخوانُ على النَّبِي العَدْنانُ صَلُوا يا إخوانُ على النَّبِي العَدْنانُ

أنْتَ لي عَوْدٌ يهومَ أَلْقَى اللَّهُ نَرْتَجِي الغُفُران بِجَاءِ رَسُولِ اللَّهُ أَذْكُرِ السهادِي خَيْرَ خَلْقِ اللَّهُ غَنَّتِ الأَرْيَاحُ لابُنِ عَبْدِ اللَّهُ فَرِحَتِ الأَحْبابُ بِرَسُولِ اللَّهُ وانجَلَتِ الأَحْزَانُ يا رَسُولَ اللَّهُ ذَكَرُوا الأَحْبابُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهُ حَنَّتِ السجُدُوعِ لِرَسُولِ اللَّهُ جَاءَ باللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ عندِ اللَّهُ

قالت آمِنَةُ: لمَّا وضَعْتُ ولدي مُحمَّد ﷺ وضَعْتُهُ مَحُحُولاً مَدْهُوناً مسروراً، مُطَيّباً مَخْتُوناً قد شرح الله له صَدْراً وحملَهُ جبريلُ فطاف به برّاً وبحراً، وحُفَّتْ به الملائكةُ عن يَمينِهِ وشِمالِهِ، فرأوا جَبيناً وحاجِباً يفُوقُ حُسْناً ونُوراً وضِياء وعِطْراً، وثَغْراً قد أوْدَع الله يَمينِهِ وشِمالِهِ، فرأوا جَبيناً وحاجِباً يفُوقُ حُسْناً ونُوراً وضِياء وعِطْراً، وثَغْراً قد أوْدَع الله منه في قلُوبِ العاشِقينَ خَمْراً. وسَمِعَتْ آمنة صوتاً مِنَ العُلَى يُنادِيها: يا آمِنةُ لكَ البُشْرى، فهذا هو جَدُّ الحَسنَيْنِ وأبو الزَّهْرَا، وكان يُسَبِّحُ الله في بطنِها سِرّاً وجَهْراً، فسُبحان مَنْ خلق هذا النَّبِيَّ الكريمَ سُلطانَ الأنبياءِ ورفَعَ له في المَلَكُوتِ قَدْراً وذِكْراً، فسُبحان مَنْ خلق هذا النَّبِيَّ الكريمَ سُلطانَ الأنبياءِ ورفَعَ له في المَلَكُوتِ قَدْراً وذِكْراً، المُصْطَفى ﷺ له شافِعاً ومُشَفَّعاً وأَخْلَفَ الله عليه بكلِّ دِرْهم عَشْراً. فيا بُشْرَى لَكُمْ أُمَّة محمَّدِ لقد نِلْتُم خيراً كثيراً في الدُّنيا وفي الأُخْرَى، فيا سَعْدَ مَنْ يعملُ لأحمدَ مولِداً فَيَلْقَى محمَّدِ لقد نِلْتُم خيراً كثيراً في الدُّنيا وفي الأُخْرَى، فيا سَعْدَ مَنْ يعملُ لأحمدَ مولِداً فَيَلْقَى اللهَناءَ والعَيْرُ والفَخْرَ، ويدخُلُ جَنَّاتِ عدنِ بينِجَانٍ من دُرٌ تحتها خِلعٌ خَضْرا ويُعْطَى قُصُوراً لا تُعدُّ لواصِفِ وفي كلِّ قصرٍ حُورِيَّة عَذْرًا، فَصَلُّوا على خَيْرِ الأنامِ ﷺ فَقَد فَصُوراً لا تُعدُّ لواصِفِ وفي كلِّ قصرٍ حُورِيَّة عَذْرًا، فَصَلُّوا على خَيْرِ الأنامِ عَشْراً.

#### شِغْرٌ:

بوادِي المُنْحَنى وبأرضِ رَامَةُ ظُريفٌ كيِّسٌ حَسَنٌ جميلٌ لَطِيفُ اللَّاتِ ما أَحْلاهُ بَدُراً رَئِيسِسٌ سالِمٌ من كُلِّ عَيْبٍ وأقدامٌ له في الصَّخرِ بانَتْ بِشَعْدرِ أَذْعَهِ وله سوادٌ أزَجٌ نَيِّرٌ وله جَريين

مَدِي بالحِمى علَّا خِيامَهُ سخِيُّ الكَفُّ سِيمَتُهُ الكَرَامَةُ تَنَئَنَّى الرُّمْحُ حينَ رأى قَوامَهُ بَهِيبِجٌ نَيِّرٌ وله عَالامَةُ ولا في الرَّمْلِ بانَ لها علامَةُ كملَيْلٍ مُظْلمِ أَرْخَى لِفَامَهُ له نُورٌ يُنَورُ فَي العَياامَةُ

أزَجُ الحاجِبَيْنِ بأنْ فِ أَقْنَى ضَحُوكُ السِّنِّ تَنْظُرُهُ بَشُوسًا فَحَزالٌ سارِحٌ في أرضِ نَحجه في أرضِ نَحجه وقد جاءَ البَعِيرُ إليه يَشْكُو ونادَتْ أل المَحْزَالَةُ باشتِياقٍ رأى الصَّيَّادُ ما قد كان مِنها وجاءَتْ نحوَهُ الأشجارُ تَسْعَى وجاءَتْ نحوَهُ الأشجارُ تَسْعَى نَصِيحُ العَنْكَبُوتِ خفَاهُ حَقّاً نَصْعَى عَلَيْهِ صلاةً رَبِّ العَرْشِ دَوْماً عَلَيْهِ صلاةً رَبِّ العَرْشِ دَوْماً

كَحِيلُ المُقْلَتينِ حَوَى القَسامَةُ ولا في حُبِّهِ عِنْدِي مسلامَةُ يَصِيدُ الأُسْدَ إِنْ أَرْخَى لِشامَهُ فَخَلَصَهُ الحَيِيبُ مِنَ الظَّلامَةُ أَجِرْنِي يا شفِيعاً في القِيامَةُ فأَسْلَمَ عاجِلاً وقَضَى مَرامَهُ معَ الأظيارِ حقّاً في تِهامَةُ معَ الأظيارِ حقّاً في تِهامَةُ وفَوْقَ البابِ عشَّشَتِ الحَمَامَةُ مَدَى الأَيَّامِ إلى يَوْمِ القِيامَةُ مَدَى الأَيَّامِ إلى يَوْمِ القِيامَةُ مَدَى الْأَيَّامِ إلى يَوْمِ القِيامَةُ مَدَى الْمُعَامَةُ مَدَى الْمُعَامَةُ مَدَى الْمُعَامَةُ مَدَى الْمُعَامِةُ مَدَى الْمُعَامَةُ مَدَى الْمُعَامِةُ مِنْ النَّهِيامَةُ مَدَى الْمُعَامِةُ مَدَى الْمُعَامِةُ مَدَى الْمُعَامِةُ مَنْ النَّهَامُ إلى يَوْمِ النَّهِيامَةُ مَنْ النَّهِيامَةُ مَا الْمُعَامِةُ مَا الْمُعَامِةُ الْمَامِي الْمَعْمَامُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمَعْمَامُ الْمُعَامِةُ الْمُعَلِيَةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَلِيامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَلِيامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِةُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَامِلُونُ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِينُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمِي مَامِنَا الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ

وفي الخَبرِ عن أبِي سعِيدِ الخُدْرِيِّ رضِيَ الله عنه أنَّهُ قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ من بَعْضِ تواضُعِهِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ ويرقَعُ ثَوْبَهُ ويَحْلُبُ شاتَهُ ويَطْحَنُ مع الجارِيّةِ ويأْكُلُ معها، وكان هيَّنَ المُؤْنَةِ، لَيِّنَ الجانِبِ، سَخِيَّ الكَفَيْنِ، سَهْلَ الخُلُقِ، عَبْلَ الذَّراعينِ، كَثيرَ الحَياءِ، حَنَّ الجِدْعُ اليابِسُ إليه وسلَّمَ الضَّبُّ عليه، وتَزلزلَ تحتَ قَدَمَيْهِ الجَبَلُ وخاطَبَهُ الضَّبُ والجَمَلُ فنُورُهُ أَنْوَرُ وسِرُّهُ أَظْهَرُ، قَدْرُهُ أَعْلَى وذِكْرُهُ أَحْلَى وصَوْتُهُ أَجْمَلَ ودِينُهُ الضَّبُ والجَمَلُ فنُورُهُ أَنْورُ وسِرُّهُ أَظْهَرُ، قَدْرُهُ أَعْلَى وذِكْرُهُ أَحْلَى وصَوْتُهُ أَجْمَلَ ودِينُهُ أَكْمَلُ، لسانُهُ أَفْصَحُ، دُعاؤُهُ أَنْجَحُ، نَصْرُهُ مُؤيَّدٌ واسْمُهُ في السَّماءِ أَحْمَدُ وفي الأَرْضِ أَكْمَلُ، لسانُهُ أَفْصَحُ، دُعاؤُهُ أَنْجَحُ، نَصْرُهُ مُؤيَّدٌ واسْمُهُ في السَّماءِ أَحْمَدُ وفي الأَرْضِ مُحَمَّدٌ، هذا نَبِيَّ وفِيَّ عَفِيفٌ لطِيفٌ راكِعٌ ساجِدٌ مَلِيحُ الهَامَةِ مُعْتَدِلُ القامَةِ مُدَورُ العَمَامَةِ شَرِيفُ الهِمَّة عَالِي الدَّرَجَةِ صادِقُ اللَّهجةِ واضِحُ الحُجّةِ مِنَ الطِّيبِ أَنفاسُهُ، ومِنَ الصَّدُقِ لَسَانُهُ، لا طويلٌ ولا قصيرٌ، مكةُ مولدُهُ والدُّلُولُ بغلتُه والعَضْبَا نَاقتُهُ أَحسنُ من القَمْ طلعتُهُ، تكلَّمُ الذَّبُ لِهَيْبِيهِ وسَعَتِ الأَشجارُ والأحجارُ لخدمتِهِ، واختار شفاعَتُهُ لأُمَّيهِ، وسَتَّحَ الحَصَا في كَفِّهِ ونَبَعَ الماء من بينِ أصابِعِه، وحَنَّ الجِذْعُ اليابِسُ إليه، والعنكبوتُ نَسَجَ عليه، والحمامُ عشَّشَ عليه، والرَّبُ صلَّى وسلَّم عليهِ.

يا ذا المَكِيِّ يا ذا المَكِيِّ ي حبيب قلبي مَلَكُتُ لُبِّي وسِرْ بلَيْلى عَسىٰ بِلَيْلَى وهي تُجلى للعَيْنِ تَحْلى وسِرْ بالأَسْحَارِ لِقَبْرِ المُختارِ وقُل يا هادي فُلوادِي صادِي فمُوسى أَصْعَدُ وعِيسى أَمْجَدُ محمَّدُ له شَانْ ونُورُهُ قد بَانْ

مَدِيحُ محمَّدْ عَزيزٌ عليَّ أُخَيَّ سِرْ بِي إلى المَكِي المَكِي أَشَاهِدُ لَيْكَى وهي مَجْدلِيَّةُ أَشَاهِدُ لَيْكَى وهي مَجْدلِيَّةُ أَطُوفُ وأَسْعَى على عَيْنَيَ كَيْدِي وَلَيْ عَلَيْنَيَ كَيْدِي الأنوارِ جَمِيلِ النِّيَّةُ وحُدبُّكَ زَادِي فانْظُرْ إليَّ وأَدِي فانْظُرْ إليَّ وأنتَ أُسْعَدْ مِنَ المُكلِّيةِ وأنْتَ أُسْعَدْ مِنَ المُكلِّيةَ أَسْعَدُ مِنَ المُحَدِي المَبْرِيَةُ أَلَيْهُ لِي المُبرِيَّةُ أَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ مِنْ المُبْرِيَةُ أَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ الْمُعْمِدُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِينَا وَالْمُعُلِيقُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمِيْلِ وَلَالِهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِيْلِ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمِيْلُونُ وَالْمِيْلِي الْمُلْمِيْلِي الْمُعْمِلُونُ وَالْمُونُ وَالْمِيْلِي الْمُلْمِيْلُونُ وَالْمِيْلِي الْمُعْلِيْلُونُ وَالْمُلِيْلُونُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْمِيْلِ الْمُلْمِيْلُونُ وَالْمُلْمِيْلُونُ وَالْمُعْمِيْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْمِيْلِيْلِيْلُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُعُونُ والْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَالْمُعُلِيْلُونُ وَال

مقَامُ إبراهيم مَحَلُّ التَّعْظِيمُ أَدْعُ و الكَرِيمُ بِحُسْنِ النَّيَّةُ أَرُحُ للمَسْعى الطَّفْ لي سَبْعاً وقَصْدِي أَسْعَى على عَينَيً قَصَدِي أَسْعَى على عَينَيً قَصَدِي أَرُورَه أَسْسَاهِ لَنُ ورَهُ أَدْعى شَكُوره لِيَسُّفَعْ فِيَّا

وعن عليِّ رضي الله عنه وكرَّم الله وجهه أنَّه قال: «وُلِدَ رسُولُ الله ﷺ يوم الاثنين، وكَان ونُبِّىءَ يومَ الإثنين، وكان وكَان يُسِّقُ يصُومُ الإثنين، وكان ﷺ يصُومُ يومَ الخميسِ والاثنين، وتُوفِّي ﷺ يومَ الاثنين».

ورُوِي عن رسول الله على أنه قال: "مَنْ عَسُرَتْ عليهِ حاجَةٌ فلْيُكْثِرْ من الصَّلاةِ والسَّلامِ عليَّ". اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على سيِّدِنا محمدٍ صلاة تُكْرِمُ بها مثْوَاهُ وتُشرِّفُ بها عُقْباهُ وتَبَلِّغُهُ مِنَ الشَّفاعَةِ رِضَاهُ ومُنَاهُ. فهو عَلَيْ خَيْرُكم نَفْساً وأطهَرُكُمْ قَلْباً وأصدَقُكُم فَوْلاً وأركاكُم فِعْلاً، وأكرَمُكُمْ نَفْساً، وأركاكُم مَجْداً، وأكرَمُكُمْ نَفْساً، وأخسَنُكُمْ خَلْقاً وخُلُقاً، وأظيَبُكُمْ فَرْعاً، وأحلاكُمْ كَلاماً، وأزكاكُمْ سَلاماً وأجَلُكُم فَدراً وأعظمُكُمْ فَخراً، وأكثرُكُمْ شُكْراً، وأدفَعُكُمْ ذِكْراً، وأعلاكُمْ أمراً وأجْمَلُكُمْ صَبْراً، وأقرَبُكُمْ يُسْراً وأفضَلُكُمْ مَقاماً وأوَّلُكُم إيماناً وأوضَحُكُم بياناً وأجْمَلُكُم حُبُوراً وأنورُكُم حَيَّا ومَعْبوراً، فهو محمَّد بن عبدِ الله بن عبدِ المُطّلِبِ بن هاشِم بنِ عبدِ منافٍ بنِ قُصيًّ بْنِ حَيَّا ومَعْبوراً، فهو محمَّد بن عبدِ الله بن عبدِ المُطّلِبِ بن هاشِم بنِ عبدِ منافٍ بنِ قُصيًّ بْنِ كِلاب بنِ مُوّة بنِ كَعْبِ بن لُوَيِّ بْنِ غالِب بْنِ فَهْرِ بْنِ مالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنانةَ بنِ خُزَيْمة بنِ كَلاب بنِ مُوّة بنِ كَعْبِ بن لُوَيِّ بْنِ غالِب بْنِ عَدْنانَ مِنْ وَلَدِ إسماعيلِ بنِ إبراهيمَ عليهما السَّلامُ.

نَسَبُ الذِي حازَ الكَمَالُ بأُسْرِهِ نسبٌ به أضحَى الجمالُ مُكَمَّلاً يسبٌ به أضحَى الجمالُ مُكَمَّلاً يسا فَوْزَ آمِنَةٍ يسرُوْيا حُسْنِهِ جِبريلُ نادَى في السَّماءِ مُهَلِّلاً واللَّهُ حصَّ مُحمَّداً بفضائِل مِنْ نُورِهِ للعسرُشِ نُورٌ قادِمٌ مِنْ نُورِهِ للعسرُشِ نُورٌ قادِمٌ صلَّى عليه اللَّهُ رَبِّي دائِماً لَهُ النَّسَبُ العالِي فليسَ كمِثْلِهِ أَقَدَّمُهُ في كُلِّ مَدْحِ لأَنَّهُ أَقَدَّمُهُ في كُلِّ مَدْحِ لأَنَّهُ فَمَا الكَوْنُ إلاَّ حُلَّةٌ ومُحَمَّدٌ فَمَا الكَوْنُ إلاَّ حُلَّةٌ ومُحَمَّدٌ فَصَالُوا على الرُسُلِ الكِرامِ جَمِيعهِمْ فَصَلُوا على الرُسُلِ الكِرامِ جَمِيعهِمْ

وسَبَى العُقُولَ بِحُسْنِهِ بِينَ المَلا وكساهُ فَخُراً بِاهِراً رَبُّ العُلا وتباشَرَتْ بِقدُومِهِ وَحْشُ الفَلا وتباشَرَتْ بِقدُومِهِ وَحْشُ الفَلا هذا الذي في النَّاسِ أضْحى مُرْسَلاً مِنْ نُورِهِ الحُرْسِيُّ قِدْماً يُجْتَلَى من نُورِهِ الحُرْسِيُّ قِدْماً يُجْتَلَى ما دَامَتِ الدُّنيا وزَادَ تَنفَضُلاً ما دَامَتِ الدُّنيا وزَادَ تَنفَضُلاً خسيبٌ نَسِيبٌ مُحسنٌ مُتكرمٌ إذا كان مَدْحاً فالنَّسِيبُ المُقَدَّمُ جميدلٌ بالاءِ البَهاءِ مُعَمَّمُ طِرازٌ باعْلم الهِدايَةِ مُعَلَمُهُ وزيدُوا على طَهَ الصَّلاةَ وسَلَمُوا وزيدُوا على طَهَ الصَّلاةَ وسَلَمُوا وعن كَعْبِ الأحبارِ رضِيَ الله عنه أنه قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لمَّا أرادَ الله سُبحانَهُ وتعالى خَلْقَ المخلُوقاتِ وخَفْضَ الأرضينَ ورَفْعَ السماواتِ قَبَضَ قَبْضَةً من نُورهِ سبحانَهُ وتعالى وقال لها: كُوني مُحمَّداً ﷺ فصارَتْ تلكَ القَبْضَةُ عَمُوداً من نُورٍ فسَجَدَ ورفَعَ رأسَهُ وقال: الحَمْدُ لله، فقال الله تعالى: لأجْلِ هذا خَلَقْتُكَ وسَمَّيْتُكَ محمَّداً فَبِكَ أَبْدَأُ الخَلْقَ وبِكَ أَخْتِمُ الرُّسُلِ. ثُمَّ أَمَرَ الله سبحانه وتعالى جبريلَ أن يأتيهُ بالطّينةِ التي هي من نُورٍ محمدٍ ﷺ فأخذها وغَمَسَها في أنهار الجنَّة فعرفَتِ الملائِكَةُ أنَّه سيِّدُ المُرْسَلِينَ وسيِّد الأوَّلينَ والآخِرِينَ قَبْلَ أَنْ يُعرَفَ آدمُ بأَنْفِ عامٍ ثُمَّ أَظْهَرَ الله تعالى نُورَ محمَّدٍ ﷺ في جَبْهَةِ آدَمَ عليه السَّلامُ.

مسن نُسودِ دَبِّ السعَسرْشِ كُسوِّنَ نُسورُهُ والنَّاسُ في خَـلْقِ النُّرابِ سَـوَاءُ ومُنى وبيتُ اللَّهِ والبَطْحاءُ شَرُفَ المُقامُ به وزَمْزَمُ والصَّفا ما فىي سىيادَتِ بىذاكَ خَـفَاءُ ه و سيِّدُ الكَوْنَيْنِ سيِّدُ هاشِم وتَشَفَّعَتْ بِجَنبابِ حَوَّاءُ فيه توسل آدمٌ مِنْ ذَنْبِهِ فأجيبَ حينَ طَغى عليهِ الماءُ وبيه تسوسًل نُسوحُ في طُسوفانِيهِ قد أضرَمَتْ ها للأذَى الأعْداءُ وبهِ الخَلِيلُ نَجَا مِنَ النَّارِ التي عِنْدَ المُهَيْمِن رُثْبَةٌ عَلْيَاءُ وبعه دَعَا إِدْرِيسُ فَارْتَفَعَتْ لَهُ وب اللَّهِ يبحُ فُدِي بِـذَبْـج جَـاءَهُ فلَهُ كما شَهِدَ الكِتَابُ فِذَاءُ لهما أتساهُ مِسن الإله نِسداءُ بمُحمَّدٍ فازَ الكَليمُ بَـطُورِهِ شَهدَا وكم فَضْلٌ له وعَلاءُ إنجيل عيسى والزَّبُورُ بفَضلِهِ للمُصطَفَى ولها عليه ثَنَاءُ وببتغشه التوراة يشهد كفظها في بعضِ ذا تَتَحَيَّرُ العُقَلاءُ أَلَـلَّـهُ أَكْبَـرُ مِـا أَتَـمَّ فَـخَـارَهُ صلَّى عليهِ اللَّهُ في السَّبْع العُلا أبَـداً ومـا عَـقِـبَ الـصَّـبَـاحَ مـــاءُ

قال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: بَلَغَنِي أَنَّ نُورَ محمَّدٍ ﷺ ونُورَ يُوسُفَ عليه السلام تقارَعا في صُلْبِ آدَمَ عليهِ السَّلامُ، فكانَ الحُسْنُ والجمالُ ليوسُفَ عليهِ السَّلامُ وكانَ النُّورُ والكمالُ والبَهاءُ والنُّبُوّةُ والشَّفاعَةُ والقُرآنُ والشَّهامَةُ والعلامَةُ والغمامَةُ والجُمُعَةُ والجماعَةُ والمحمَّودُ والحَوْضُ المَوْرُودُ والقَضيبُ لمحمَّدٍ ﷺ.

قال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: إذا كانَ يومُ القيامَةِ نادى مُنادٍ من قِبَلِ الله تعالى: ألا مَنْ كان اسْمُهُ مُحمَّداً فلْيَقُمْ يدخُل الجنَّة إكْراماً لمحمَّدٍ ﷺ.

وفي الحدِيثِ الصَّحيحِ: أنَّ البيتَ الذي فيه اسمُ محمَّدٍ وأحمدَ فإنَّ الملائِكَةَ تَزُورُهُ في كلِّ يومِ وليلَةٍ سبعينَ مرَّةً.

ما لَـنَا مَـوْلـى سِـوَى الـلَّـهُ قالَ يا عَبْدِي أنَّا السُّهُ وأتَسى السنَّسطرُ مِسنَ السلِّسة وشَــريــفٌ كَــرَّمَ الــلَّــة وبننيسل القيضيد فسؤنسا وعَسلَسنِسنا أنْسعَسمَ السلَّسة بِـ ظُـ هُـ ودِ الــــيِّــ ذُ أَحْـ مَــ دُ ذٰلِكَ السفَسْسُ مِسنَ السلَّسة كانَ مِيلادُ الشَّهِ يع نَـــ تُحـسَ الأصــنـامَ جَـهـ راً باتَ مُـنْـصَـدِعـاً مِـنَ الـلَّـهُ خساتسم السرسل السجسرام وأتَّى النَّصْر مِنَ اللَّهُ وحَـوَى لُـطْـفَ الـمَـعَـانِـي وعسلب أأسزَلَ السلَّبُ وأجَــلُّ الـنَّـاس خَــلْـــــاً وغسكيب وسيكم السكه النَّبِي الهادِي النَّذِيرِ واغْــفِـر الــزَّلاَّتِ يــا الـــلَّــةُ نال من رَبِّني كَرَامَن

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُـلُّـما نـادَيْـتُ يـا هُـو في رَبِيع أظلَع اللَّه بالَـهُ شَـهُـرٌ عَـظـــمٌ فِيهِ جَمْعاً قَدْ فَرحنا يا رسُولَ اللَّهِ طِبْنَا ظهرَ السدِّينُ السمُورَيَّدُ ئى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ك ثَــانِــي عَــشــرِ فــي رَبــيــع صاحِبُ الـقَـدْدِ الـرَّفِـيـعَ مَــوْلِـــــدٌ قـــد جَـــلَّ قَــــدْراً وب إي وانُ كِ مُن رَى يموم مسيلاد التيهامي زُخ رفَ تُ دَارُ ال سَّ لام نُحصَّ بـالسَّبْع الـمَـثَـانِـيَ ما لَـهُ في الـخُـسْنِ ثـانٍ أظبيب العالم خُلفاً مَـنْ حَـمْـي غَـرْبُـاً وشَـرْقـاً يا إلى بالبَرشير كُن لننا يَنومَ النَحَسطِير مَـنُ مَـدَحَ سـيِّـدُ تِـهَـامَــةُ وأُغْطِي يَسوْمَ السقيامَة كُسلَّ خَسيراتِ مِسنَ السلَّه

ثمَّ إنَّ الله سبحانه وتعالى قَسَمَ نُورَ محمَّدٍ ﷺ عشرةَ أقسام فخلَقَ من القِسم الأولِ العَرْشِ وَمِنَ الثَّانِي الكُرْسِيَّ ومِن الثَّالِثِ اللَّوْحَ ومِن الرابِعِ القَلَّمَ ومِن الخامِسِ ٱلشَّمْسَ ومن السادِسِ القَمَرَ ومن السَّابِعِ الكواكِبَ ومَن الثامِنِ نُوَرَ المُؤْمنينَ ومن النَّاسِع نُورَ القَلْبِ ومن الَّعاشِرِ رُوح محمَّدٍ ﷺ. قال: ولمَّا خلقَ اللهُ القلم قال له: اكْتُبْ، قال: وما أَكتُبُ؟ قال: اكْتُبُ توحِيدِي في خَلْقِي لا إِلٰه إِلاَّ الله، فكتَبَ الْقَلْمُ من كلام الله تعالى مائةَ أَلْفِ عام وسكَنَ القلمُ، فقال الله تعالى: إكْتُبْ، فقال: يا ربِّ وما أكْتَبُّ؟ قال: اكتُبْ محمَّدٌ رسُّولُ الله، قالَ القلَمُ: وما مُحمَّدٌ الَّذي قَرَنْتَ اسمَهُ مع اسمِكَ؟ فقال الله تعالى: تأدَّبْ يا قَلَمُ، وعِزَّتِي وجلالي لولا مُحمَّدٌ ما خَلَقْتُ أحداً مِنْ خَلْقِي. فعند ذلك انْشَقَّ القَلَمُ نِصْفَينِ من هَيْبَةِ الله تعالى وصِفَةِ رَسُولِ الله ﷺ حتى صار له رجِيفٌ كالرَّعدِ القاصِفِ، ثمَّ كتبَ: مُحمَّدٌ رَسُولُ الله، فَمَنْ صلَّى عليه بُشِّرَ يومَ القيامَةِ بالقُدُوم عليه.

هذا الحبيبُ وهذا سيِّدُ الرُّسُلِ
هذا الذي سَهِرَتْ من أُجْلِهِ مُقَلِي
إذا اسْتَغَفْنَا به من شِدَّةِ الوَجَلِ
فمَجَّ فيها فصارَ الماءُ كالعَسَلِ
ورِيقُهُ قد شَفَى عَيْنَ الإمامِ عَلِي
يا مَلْجَأَ الغُرَبا يا سيِّدَ الرُّسُلِ
من حَرِّ نَارِ بها الأَحْجَارُ كالشَّعَل

يا نَفْسُ نِلْتِ المُنى فاستبشري وسَلِي هنذا الذي مَلَاتُ قلبي مَحَبَّتُهُ هذا الذي في مقامِ الحَشْرِ شافِعُنَا هذا الذي جَاءَ للأَبْحَارِ مالِحَةً هذا الذي رَدَّ عَيْناً بعدما قُلِعَتْ هذا الذي رَدَّ عَيْناً بعدما قُلِعَتْ يا دُرَّةَ الأَنْبِيَا يا رَوْضَةَ الْعُلَمَا كُنْ شافِعِي سيِّدِي يومَ الحِسابِ غَداً

وعن ابنِ عبَّاسِ رضِيَ الله عنهما عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: "مَنْ صلَّى عليَّ مرَّةً واحدَةً صلَّى الله عليه بها مائةَ مرَّةٍ، ومن صَلَّى عليَّ مائةَ مرَّةٍ، ومن صَلَّى عليَّ مائةَ مرَّةٍ حَرَّمَ الله شَعْرَهُ وجَسَدَهُ عليَّ مائةَ مرَّةٍ حَرَّمَ الله شَعْرَهُ وجَسَدَهُ على النَّارِ» (١٠).

وقال ﷺ: «أَكْثَرُكُمْ عليَّ صلاةً أَكْثَرُكُمْ أَزْواجاً في الجنَّةِ»(٢).

وقال ﷺ: «أنا في قَبْرِي حَيِّ طَرِيٌّ من صَلَّى علَيَّ صَلَّيْتُ عليهِ ومَنْ سلَّمَ علَيَّ سَلَّمْتُ عليهِ»(٣). فصلُّوا عليهِ وسلِّمُوا تَسْلِيماً.

#### شعُرٌ:

صَــلُــوا عــلــى خَــيْــرِ الأنــامُ الـمُــصُـطَـفـى بَــدْرِ الــتَّـمـامُ صَــلُــوا عــلــيْــهِ وسَــلُــمُــوا يَــشُـفَـعُ لــنــا يــؤمَ الــزِّحَــامُ صَــلُـــوَرَا يـــشُــفَــعُ لــنــا يــؤمَ الرُّحُــامُ يــا لــيُــتَ شِــعُــرِي هَــلُ أَرَى ذاكَ الـــضَـــرِيـــــحَ الأنـــورَا

<sup>(</sup>۱) رواه بقسمه الأول ابن حبّان في صحيحه، حديث رقم (٩٠٥) و(٩٠٦) و(٩١٣) [ح ص ١٨٦ و١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٩

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ فيما لديّ من مصادر ومراجع.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ فيما لديّ من مصادر ومراجع. وإنما أورده إبراهيم الحسيني في البان والتعريف عن ابن عمر بلفظ: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله لي ملكين يردان السلام علي من سلم علي من سلم علي من سلم علي من سلم علي أرد عليه بنفسي ولا سيما أهل المدينة فإني أرد عليهم لأحسابهم وأنسابهم قلنا وهل تعرفهم يا رسول الله وهم يتناسلون من بعدك فقال النبي وهل لا يعرف الجار جاره وكرره [٢٦٣/٦].

مِن قَبْلِ مَوْتِي والسَّلامُ
والمَوْتُ مِن وَجُدِي يَطِيبُ
يا خَاتَمَ الرَّسُلِ الحَرامُ
فَ لَيْسَ لِي عَيْشٌ يَطِيبُ
إِنْ لَحِمُ أَزُرْ ذَاكَ السَمَعَ اللَّهِ العَمَرُ في المَه لِم الرَّر ذَاكَ السَمَعَ اللَّهُ العَمَرُ في المَه لِم لِناعَاهُ القَمَرُ في المَه لِم لِناعَاهُ القَمَرُ القَلَ المَعْمَدُ أَنْ المَعْمَدُ الشَّرَقَ السَّمَ المُن المَّن المَن المَ

قَبِ راً حَوى خَبِ رَ السورَى السورَى شَوقِي إلى ذَاكَ السحبِيبُ فَالَّ السحبِيبُ فَالْحَ السحبِيبُ فَالْحَ السحبِيبُ الْفَ السحبِيبُ الْأَرْ ذَاكَ السحبِيبُ وَالدَّمْعُ مِن عَيْنِي صَبِيبُ وَالْمَصَرُ وَافْدَ مَن عَيْنِي صَبِيبُ وَافْدَ مَن عَيْنِي صَبِيبُ وَافْدَ مَن عَيْنِي صَبِيبُ وَافْدَ مَن عَيْنِي مَن اللَّهُ اللْمُلِّ اللْمُلْعُلِيْ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْ

فلمًا أرادَ أن يُظهر هذه الدُّرة اليتيمة خلَق الله آدَم عليه السَّلام وأسجد له الملائِكة ثم نفخ فيه من روحِه فقال آدم: يا ربِّ إنِّي أَسْمَعُ في جَبْهَتي نَشِيشاً كنَشِيشِ الذَّرِ، فقال الله تعالى: هذا تَسْبيحُ وَلَدِكَ مُحمَّدٍ عَلَيْ فخذ عليه عَهْدِي ومِيثاقي ألاَّ تُودِعَهُ إلاَّ في الأصلابِ الطَّاهِراتِ والأُمَّهاتِ الزَّاكياتِ. وكان نُورُ مُحمَّدٍ عَلَيْ في جبهةِ آدم كالشَّمْسِ في كمالِهَا أو كالقَمَرِ في تمامِه، ثُمَّ انتَقلَ النُّورُ إلى حوَّاءَ عليها السلام فحملَتْ بِشِيث، ولم يَزلْ يَنتَقِلُ في الأصلابِ الطَّاهرَةِ حتى انْتقل إلى عبدِ المُطّلِب، فكان إذا خرَجَ إلى الصَّيدِ جاءَتِ الأُسْدُ إليه تقولُ: إرْكَبْنَا يا عَبْد المُطّلِب لنَتَشَرَّفَ بنُورِ محمَّد عَلَيْ فصارَ ينْمُو عبد المطلب تزوَّج بامرأةٍ من يَثْرِبَ فحمَلَتْ منه بعبدِ الله والدِ رَسُولِ الله عَيْفِ فصارَ ينْمُو ويَشِبُ حُسْنُهُ وجمالُهُ ونُور محمد عَلَيْ في وجهه كدائِرَةِ القمرِ في كمالِهِ، فعند ذلك زوَّجَه أَبُوهُ بآمِنَة بنتِ وَهْبٍ، وقيل: لمَّا تزوَّجَهَا ماتَ مِنْ نِساءِ مكَّة مائةُ امرأةٍ أَسفاً وشَوْقاً لنُور محمد عَلَيْ المَاتِ مِنْ نِساءِ مكَّة مائةُ امرأةٍ أَسفاً وشَوْقاً لنُور محمد عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ المَاتُ مَنْ نِساءِ مكَّة مائةُ امرأةٍ أَسفاً وشَوْقاً لنُور محمد عَلَيْ في وجهه كدائِرة القمرِ في كمالِهِ، فعند ذلك زوَّجَه محمد عَلَيْ اللهُ المَاتُ مِنْ نِساءِ مكَّة مائةُ امرأةٍ أَسفاً وشَوْقاً لنُور محمد عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ المَاتُ مِنْ نِساءِ مكَة مائةُ امرأةٍ أَسفاً وشَوْقاً لنُور محمد عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ المَاتَ مِنْ نِساءِ مكَة مائةُ امرأةٍ أَسفاً وشَوْقاً لنُور محمد عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ المَاتِهِ اللهُ اللهُ المَاتُ المَّلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْقِلُ المُور المؤلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ اللهُ اللهُ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ ال

بُشْرَىٰ لَكِ يَا آمِنَةَ وَلَكِ الْهَنَا بُشْرَى لَكِ يَا آمِنَةُ نِلْتِ الْمُنَىٰ قَدِمَتْ مَوَاشِطُها خُذُوا بِيمِينِها

فستَخْمِلِينَ بسيِّدِ الأَكْوَانِ بمُحمَّدٍ سيِّد وَلَدْ عدنانِ وامْشُوا بها لِمَراتِبِ الرِّضوانِ صَفراءَ مُشرقةٍ على القُمُصانِ والرَّبُّ فضَّلَهَا على النِّسُوانِ بَذْرُ الدُّجي ما شِيبَ من نُقْصانِ فاقت على الغُزلانِ والأغصانِ بسمسانحر ذَهَب ومِنْ عِنْفيسانِ وتقُولُ سُبحاناً الذي أعطانِي فَحَكَى تَعَطُّفُها غُصُونَ البالِّ حستى غَدَتْ حَدُوراءَ بسينَ غَدوانِ لِيُنَقِّطُوها من حُلي المُرْجانِ واكْشِفْ عن الوَجْهِ المَلِيحِ الشَّانِ فتناولت سيف الرّضي بأمان فلقذ حَمَلْتِ يسيُّدِ الأَكْوَان مَنْ خُصَّ بِالنَّهُ نُزِيلِ واللَّهُ رُقَانِ وضنعشهٔ مَخْتُوناً بِغَيْرِ خِسَانِ ومُسعَسط راً مسن سسايْس الألسوان مسا غَسرَّدَ السَّفُسمُ رِيَّ فسي الأكْسوانِ

ثمَّ إنَّ الله سبحانه وتعالى قد تمَّت كلِمته ونَفَذَت مشيئتُهُ في إظَهارِ هذَا النَّبِيِّ الكريمِ والرُّسُولِ العَظيمِ البَشِيرِ النذِيرِ السرِّاجِ المُنيرِ سَيِّدِنا محمَّدٍ ﷺ، اللَّهُمَّ شَفِعْهُ فينا يا كريمُ.

مَلِيبَ حَةً في معانيها سالتُ اللَّهُ يُهَ نُيهَ الرَّيْنُ وحَمَلَتُ اللَّهُ يُهَ نُيهِ الرَّيْنُ وحَمَلَتُ بالنَّبِيِّ الرَّيْنُ المنصِيها وحَمَلَتُ بالنَّبِي الأنِيسُ وحَمَلَتُ بالنَّبِي الأنِيها وحَمَلَتُ بالنَّبِي الأنِيها وحَمَلَتُ بالنَّبِي سُرْعَةً وحَمَلَتُ بالنَّبِي سُرْعَةً ليني المنتبي سُرْعَةً لين النَّبِي سُرْعَةً لين النَّبِي سُرْعَةً لين النَّبِي سُرْعَةً المنتبي النَّبِي سُرْعَةً المنتبي المنتبي

قد أقْبَلت في حُلَّةٍ ذهبيَّةٍ وتوَشَّحَتْ في حُلَّتَيْنِ من الرِّضي لمَّا تَبَدَّتْ في البياض كأنَّها في الحُلَّةِ الحمراءِ والخَضْرَا انجَلَتْ حُدَّامُهَا قد أَقْبَلُوا قُدَّامَها فتَمَايَلَتُ ما بينهُمْ وتَبَخْتَرَتْ حَلُّوا ضفائِرَها وأرْخُوا شَعْرَها رَفَعُوا مجالِسَهَا على سُرُدِ الرِّضي نزَلَتْ ملائِكَةُ السَّما في عُرْسِهَا يا ابْنَ عَبْدِ المُطّلِب إِنْهَضْ وقُمْ إنهض وناول آمنة سيف الرّضى طُوبِي لِـكِ يِـا آمِـنـة ولـكِ الـهَـنَـا حَمَلتْ بِخِيْرِ الخَلْقِ مِصْباحِ الدُّجي حَمْلاً خفِيفاً لم تَجِدْ أَلماً بهِ ومُ كَحَدادُ ومُسدَمَّناً ومُطَيِّباً صلَّى عليكَ اللَّهُ يا عَلَمَ الهُدَى

وي المسيم البويو المويو السري السري المويو المسيم البويو المحلف حقاً تحجلت حقاً الاثنيين تحجلت ليلة الاثنيين محمد حدّ ليلة الخصيس تحكلت ليلة الخصيس تحكلت ليلة الجمعة تحكلت ليلة الجمعة محمد باهمي الطلعة تحجلت في قبيا وردي وحمكت بالنبي العربي العربي

ت جلَّتُ في قُبَا أَصْفَرْ وفَاحَ الْمِسْكُ والعَنْبَرُ وحَمَلَتْ بِالنَّبِي الأَزْهَرُ سِأَلْتُ اللَّهُ يُهَنِّيهَا

قال: فضجَّتِ الملائكةُ بالتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير للمَلِكِ الجليل، وفُتِحت أبوابُ الجنانِ، وغُتِحت أبوابُ الجنانِ، وغُلِقت أبوابُ النِّيرانِ فرحاً بولادَةِ سيِّد الأكوانِ سيِّدِنا محمَّد ﷺ اللَّهُمَّ شفَّعْهُ فينا بجاهِهِ يا كريمُ. فلمَّا تكامَلَ حَمْلُ آمِنَةً فما من شَهْرٍ إلاَّ ومُنَادٍ يُنادِي في السَّمواتِ: مضَىٰ لِحَبِيبِ الله كذا وكذا.

سُــــــــانَ مَـــنُ أعــطــاكِ رَبُّ السَّسِمِا هَنَّاكِ لمَّا حَمَلْتِ فَى رَجَبْ بذا النَّبي العَدْنَانِي مِنَ السخَنَا حِنْ السَاكِ هـذا النَّـبِى يَـشْفُعْ لَـنَـا وَرَبُّ لِي أَعْ لِللهِ اللهِ الله لمَّا حَمَلْتِ بِأَحْمَدُا ومُبَشِّراً بالمُصْطَفِي با آمِنسة يسا بَـخْـنَـكِ ونحُصَّ قَـلْبُكِ بِـالْـمُـنَـئ عَن النَّبِيِّ الدُفُ فَنَحُرُ وُلِـدَ الـنَّــبِـي فَـتَـجَـمَّـلِــي نُــوراً بـــهِ كـــسَـاكِ مُسكَسجًا لأمَسادُهُ إِنَا وحُـــنــهُ وافَــاكِ

يا آمِنَة بُسشراكِ بخنيك لشختي بالمُصْطَفي سَعْدِكُ غَلَبْ ولَــمُ تَــرَيُ مــنــهُ تَــعَــبُ شخبَانُ شَهْرٌ ثانٍ هـو صاحب الـف رآن رَمَهِ خِالِ بِالْهِ نِا لَهُ نَا بالحق مَوْلِدُكُ الهَالَا شَــوَّالُ جَـاكِ مُــشـعِــداً ورَبُّ كِ عند كِ عَهِ فَا ذُو الحِجّة سادِسُ شَهرِكِ السلَّمة جامِع شمم للك مُحَرَّمٌ جَاكِ بِالْهَ نَا ولَــمْ تَــرَيْ مــنــهُ عَــنَــا وفسى صَفَرْ يسأتِسى السخَسِرُ مِنْ أَجُلِهِ انْسَشَقُّ السَّمَرُ وفسي رَبِيسي الأوَّلِ يسا آمِسنَسةُ وتسأمَّسَلِسي وُلِسدَ السنَّسبِسي مَسخُستُسونساً بحساجسب مسفسرونا

هسذا نَسبِيُّ الأُمَّسة قد جَاءَنَا بالرَّحْمَة نَسْكُنْ بِفَضْلِهِ الجَنَّة بِسرَغْسِم مَسنْ عَسادَكِ

قال: فلمَّا دَحَلَتْ آمنةُ بالشَّهْرِ السادِسِ دَعَا عَبدُ المطلَبِ ولَدَهُ عَبدَ اللهِ والدَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وقال له: يَا وَلَدَي قَد دَنَا البَعِيدُ مِن هذا المولودِ فانطَلِقْ إلى المدينَةِ فاشتَرِ لنا تَمْراً لِوَلِيمَتِنا. فَتَجَهَّزَ عَبدُ الله للسَّفَرِ وقُبِضَ بين مكَّةَ والمدينة، فسُبْحانَ الحيِّ الذي لا يمُوتُ.

أبداً تَحِنُ إليه كُمُ الأرْوَاحُ يها سادَةً لولاهُم ما لاحَ في ما الفَضْلُ إلاً ما أُحِلَ بِحُبِّكُمْ من ذا يفاخِرُكُمْ وَأَنْتُم عُصْبَةٌ مِن ذا يفاخِرُكُمْ وَأَنْتُم عُصْبَةٌ وحمَاكُمُ حَرَمُ النَّجاةِ وحَيُّكُمْ وَإِلَيْكُمْ كُلُّ الفضائِلِ تَنْتَمِي وإليكُمُ كُلُّ الفضائِلِ تَنْتَمِي وإليكُمُ كُلُّ الفضائِلِ تَنْتَمِي اللَّهُ خَصَّكُمُ بالشَوْفِ رُتْبَةٍ يَكُمْ عن حُبِّكُمْ اللَّهُ خَصَّكُمُ بالشَوْفِ رُتْبَةٍ أَنَا لا أحولُ وحَقَّكُمْ عن حُبِّكُمْ وإذا تَعرَنَهم المناع بعن عن حُبِّكُمْ وإذا تَعرَنَهم أَهْلَ الممكارِم والتَّقى وإذا تَعرَنَهم أَهْلَ الممكارِم والتَّقى طِبْتُم وطابَ جنابُكُم فلأجل ذا

ول كُم غُدُوٌ في العُلا ورَوَاحُ أَفُن المكارِم للفَلاحِ صباحُ وعَلَيْ كُمْ من نُورِهِ مِصْباحُ وعَلَيْ كُمْ من نُورِهِ مِصْباحُ قُدرَشِيَّةٌ وشدذَاكُم فَدوَّاحُ للمقاصِدِينَ وللمَعُفاةِ مُبَاحُ الملقاصِدِينَ وللمَعُفاةِ مُبَاحُ أَنَّ العُلى عِقْدٌ لكُمْ وَوِشَاحُ السَعَجُرُ عن إدرَاكِهَا إفْصاحُ لَيَسَمُ العواذِلُ قولَهُمْ أو بَاحُوا فَلِسَانُ شُكْرِي بالثَّنَا صيَّاحُ فلِسَانُ شُكْرِي بالثَّنَا صيَّاحُ ولَدَي بالثَّنَا صيَّاحُ ولَدَي المَديحُ وطابَتِ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَيحُ وطابَتِ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَّاحُ المُدَاحُ المُدَّاحُ المُدَاحُ المُنْعُولُ المُدَاحُ المُنْعِالَةُ المَدَاحُ المُدَاحُ المُنْعِينَا المُدَاحُ المُدَاعُ المُنْعُولُ المُعَلِينَ المُدَاحُ المُدَاعُ المُنْعُولُ المُنْعِلَاحُ المُنْعِينَا المُدَاعُ المُنْعِلَاحُ المُنْعُولُ المُنْعِلَامُ المُنْعُ المُنْعُولُ المُنْعِلَامُ المُنْعِلَعُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعِلَامُ المُنْعِلَعُ والمُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعِلَامُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُولُ المُنْعُلِقُ المُنْعُولُ المُنْعُلِمُ المُنْعُلِمُ المُنْعُولُ المُنْعُلِمُ المُنْعُولُ المُنْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعُلِمُ المُنْعُولُ المُعْ

قال: فَلمَّا تُوفِّي عبدُ الله ضجَّتِ الملائكَةُ إلى رَبِّها عزَّ وجلَّ وقالتْ: إلْهَنَا وسيِّدنا ومولانا بَقِي صَفْوَتُكَ من خَلْقِكَ وحيداً فريداً. وقالت الوحُوشُ والجِنُّ والإنْسُ كذلك، وبقي كُلُّ منهم مَحْزوناً على يُتْم محمَّد ﷺ، فقال الله تعالى: يا ملائكتي كُفُّوا ويا عِبادي أنْصِتُوا كلُّ ذلِكَ بقُدْرَتِي وإرادَتِي أنا أولى به مِنْ أُمِّهِ وأبيهِ أنا خالِقُهُ وناصِرهُ على أعدائِهِ وراذِقُهُ وحافِظهُ وراعِيهِ، المَوْتُ حَتمٌ لازِمٌ على عبادي فكونوا منه على حذرٍ لأنَّه لا يُبْقِي ولا يَذر. فسُبْحان من حَكمَ بالموت على عبادهِ.

فِراقَكَ كُنْتُ أَخْشَى فَافْتَرُقَنَا ومَنْ ذَا لَلْيَتِيمِ ومَاتَ بَعْلِي إذَا مِا قِلَّ قبِلَ الْبَيْسِ صَبْرِي وما كسانَ السَّفَرُقُ ليي بِسبَالٍ وقد عَرُّوا أَحِبَّتُسَنَا وماتُوا

وإنْ فسارَقْتُ بَسعْدَكَ لا أَبَسالِسي فوا أَسَفاً على مَوْتِ الرِّجالِ فكيف يكونُ بعدَ البَيْنِ حَالِي ولكن حُكْمُ رَبِّي ذِي السجلالِ وقُدِّرَ بالفِرَاقِ فما احْتِيَالِي لقد جَارَ الزَّمانُ إِذِ افْتَرَقْنا فما عَمَلِي بتَصْرِيفِ اللَّيالِي لَئِنْ جاءَ المُبَشِّرُ في لِقَاهُمْ وهَبْتُ مُبَشِّري رُوحِي ومَالِي ونَخْتِمُ بِالصَّلاةِ على محمَّدُ نَبِيٍّ اسْمُهُ عَالٍ وغَالٍ

قال الرَّاوي: وأوَّلُ شهرٍ من شُهُورِ آمنَةَ أَتَاها آدَمُ عليه السَّلام وأعْلَمها بمحمَّدٍ خيرِ الأنام، وفي الشَّهرِ الثَّاني أتاها إدريسُ عليه السَّلام وأعْلَمَها بفَضْلِ محمَّدٍ وشرَفِهِ النَّفِيس، وفي الشَّهر الثالث أتاها نُوحٌ عليه السَّلام وأعْلَمَها أنَّ ابْنَها صاحِبُ النَّصْرِ والفُتُوح. وفي الشَّهر الرابع أتاها إبراهيم الخَليلُ وأعْلَمَها بقدر محمَّدٍ وشَرَفِهِ الجَلِيلِ، وفي الشهر الخامِسِ أتَاها إسماعيل عليهِ السَّلام وأعلَمَها بأنَّ الذي حَمَلَتْ به صاحِبُ المَكَارِمِ والتَّبْجِيل، وفي الشهر السادِسِ أتاها مُوسَى الكَلِيمُ عليه السَّلام وأعْلَمَها بقَدْرٍ محمَّدٍ والتَّبْجِيل، وفي الشَّهرِ السابع أتاها دَاوُدُ عليه السلام وأعْلَمَها أنَّ الذي حَمَلَتْ به صاحِبُ المقامِ المَحْمُودِ والحَوْضِ المَوْرُودِ واللَّوَاءِ المَعْقُودِ والشَّفاعةِ العُظْمى يومَ صاحِبُ المقامِ المَحْمُودِ والحَوْضِ المَوْرُودِ واللَّوَاءِ المَعْقُودِ والشَّفاعةِ العُظْمى يومَ الخُلُودِ. وفي الشَّهرِ النامن أتاها سُليمان عليه السَّلام وأعلمها أنَّ الذي حَمَلَتْ به نَبِيُّ الذَّانِ. وفي الشَّهرِ التاسع أتاها عيسى المَسِيحُ عليه السَّلام وأخبرها أنَّ الذي حَمَلَتْ به نَبِيُّ حَمَلَت به صاحِب القَوْلِ الصَّحيح والدِّينِ الرَّجِيحِ. وكُلِّ منهم يقُولُ: بُشْرَاكِ يا آمِنَهُ فقد حَمَلْتِ بسيِّدِ الدُّيْ والآنِي والآفِي فَسَمِّهِ فَسَمِّهِ مُحَمَّداً ﷺ.

شِعْرُ:

مَنْ سَرَى بِاللَّيلِ حَقَا مَنْ سَرَى بِاللَّيلِ حَقَا يِا حُدَاةَ العِيسِ بِاللَّهُ مَنْ لِهِ تَساجٌ وحُلَّةٌ لا تَمِيلُوا بِالسَّرَايِا واقْصِدُوا خَيْرَ البَرَايِا واقْصِدُوا خَيْرَ البَرَايِا يِا هَنِيئاً يا حَليمة مِنْ فضائِلِهِ العَمِيمة صَدْرُهُ فُضَّةُ نَقِيبَة صَدْرُهُ فُضَّة نَقِيبَة مَا لَهُ مِقاماتٌ عَلِيبَة مَا لَهُ فِي الحُسْنِ ثَانِ

على النّبِي زَيْنِ المِسلاحِ وأتَّى قَسِبُ وَسُبُ لَ السَّسِبُ وَالْسَبُ السَّسِبِ أَلْسُ فَوَةِ السَّلَةُ وَالسَّسِمُ وَالسِسِمُ وَالسَّسِمُ المُسلُ السَّسِمُ المُسلُ السَّسِمُ المُسلُ السَّسِمُ المُسلُ السَّسِمَةُ الموسِيمَةُ السَّسِيرِي نِلْسِ السَّسَةِ الوسِيمَةُ السَّسِيرِي نِلْسِ السَّسَةِ الوسِيمَةُ السَّسِيرِي نِلْسِ السَّسِيمَةُ حَدِيثَةً وَالسَّمِ السَّسِيمَةُ حَدِيثَةً مَنْ السَّمِ اللَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ ا

قَــوْلُــهُ مُسطُلِـق مُسبَــاح مِـشُـلُ ذَهُـرِ الـيـاسـمِـيـنَ مِـــــُــلَ نُــونِ فــى الـــطّـــلاحِـــى لَحْظُهُ هِنْدِي مُحَرَّدُ فىي مىعانىيى الىمِلاح أكشائك فيها عَلامَـةُ وجهدة مِسشلُ السصَّبَاح ريـــقُـــهُ سُـــكَـــرْ مُـــكَـــرَّزْ فـــي مَـــزَايـــاهُ الـــمِـــلاح صَــذُرُهُ كَــنْـرُ الــعُــلُـومَ مِــنُ مـــزايــاهُ الـــمِـــلاحُ يسوم يَسشُستَسدُّ السزَّفِ يسرِ بابنن زَمْزَمْ والبسطاح والأصابع زئيت فها مسن كُسفُسوفِسهِ السَّسمَساح تَـنْـجَـلِـي فـي كُـلٌ سـاعَـةُ حَــوْضُــهُ مـا لَــهُ نَــزَاح على النَّبِي ذِكْرُه مَسَرَّةً

يَـومَ يَـشُـفَـعُ فـي الـعِـبـادِ ريت ش جنفنيو والمنعيرون أأرأست تحت التجبين رَنَّهِ السَّفُ مُسرِي وغَسرَّد له على الخدد شامَة قَـدْ ظَـلَـنَـهُ النَّـمامَـةُ انسفه أنسكوج سُركسز حَسفَّتَ السعساشِينُ وفسرَّرُ عُــنْــقُــهُ مـاوَرْدِي رُومِــي والسشريّا كالسهوم بَـطْـنُـهُ طَـيُّ الـحَـرِيـرِ كُــلُّ عــاصِ مُــشــتَــجِــيـرِ كَـفُـهُ جَـوهَـرْ صِـفَــثـهـا والأظاف و كلك فيها كغبَةُ اللَّهُ بِاجِماعَةُ ذًا مُحمَّدُ لَـهُ شـفاعَـةُ والسصَّلاةُ ألسفَيْنِ مسرَّةً كُلُ واحِدَة بِعَدِشَرَة قالها أهْلُ الصّالح

فلما كان أوَّل ليلةٍ من الشُّهر التَّاسِع من شهْرِ رَبيع الأوَّلِ حصلَ لآمِنَةَ السُّرور والهَنَا، وفي الليلةِ الثانية بُشِّرَتْ بنَيْلِ المُنَى، َ وفي اللَّيلَة الثَّالثة قيل لها: لقد حَمَلْتِ بمن يَقُومُ بِحَمْدِنَا وشُكْرِنا، وفي الليلة الرابعة سَمِعَتْ تَسْبِيح الملائكة في السَّما، وفي الليلة الخامِسَة رأتِ الخلِّيلَ عليهِ السَّلام وهو يقُولُ: أَبْشِرِي يَا آمنة بصاحِبِ القَدْرِ والثَّنَّا. وفي اللَّيلة السادِسَة كَمُلَ عِنْدَها الفَرَحُ والهَنَا. وفي الليلة السابعة سطَعَ النُّورُ وما وَنَى، وفي الليلة الثامنة طافَتِ الملاثِكَةُ حولَهَا لمَّا قَرُبَ وضْعُهَا ودَنَا، وفي الليلة التَّاسعة بدا سَعْدُها والغِنَى، وفي الليلة العاشِرَة هلَّلَتِ الملائكةُ بالشُّكْرِ والثَّنَا، وفِّي الليلة الحاديةَ عشرَ زال عن آمِنَةَ التَّعَبُ والعَنا، قالَتْ آمِنَةُ: وفي الليلة الثانية عشرَ منَّ ربيع الأول أخذَنِي طَلْقٌ شديدٌ وكانت ليلَةَ الاثنينِ فأخَذَنِي رُعْبٌ فبَكَيْتُ على نفسي ووحدتي، فبينما أنا كذلك وإذا بالحائِطِ قد انشَقَّ وخَرَجَ منه ثَلاثُ نِسْوَةٍ كأنهُنَّ النَّخْلُ الطَّوِيلُ يُشْبِهْنَ بناتِ عبدِ منافٍ

بأُزُرِ بيضِ تَفُوحُ مَنهنَّ رَائِحَةُ المِسْكِ، فسلَّمْنَ عليَّ بأفصحِ لسان وأعذَبِ كلام وقُلنَ لي: لا تخافي ولا تحزني، فقلتُ لهنَّ: من أنتُنَّ؟ قُلنَ: حوَّاء وآسية ومريم ابنةُ عِمران، ثمَّ دخلَ عليَّ بعدَهُنَّ عشرُ نِسوةٍ فقلْتُ: مَنْ أنْتُنَّ؟ فقلن: مِنَ الحُورِ العِين حضَرْنا لولادَةِ سيِّدِ المُرْسَلِين. قالت آمنة: فاشتدَّ بي الطَّلْقُ مع أنِّي لا أرى ثِقلاً ولا ألماً ولا دَماً أصلاً، فكشَف الله لي عن بصري فرأيتُ مشارِق الأرْضِ ومغارِبَها، ورأيتُ ثلاثةَ أعلام قد نُصِبَتْ علماً بالمشرِقِ وعَلَماً بالمغْرِبِ وعلماً على ظهرِ الكَعْبَة، ورأيتُ الملائكة أفواجاً ورأيْتُ الطُّيُورِ قد سدَّتِ الفضَاءَ خُضْرَ الأرْجُلِ بمناقِيرَ كأنهنَّ الياقُوتُ يُسَبِّحْنَ الله بلُغَاتِ شتَّى، فأخذني العَطَش وإذا بطائِرٍ قد هَبَطَ عليَّ وبيدِهِ شَرْبة من لؤلؤةٍ بيضاءَ فناولني إيًّاها وإذا هي أَبْرَدُ من الغَلْجِ وأَحْلَى من العَسَلِ، فَشَرِبْتُ ذلِكَ المَاء كُلَّهُ فطابَ قَلْبِي وحَمَدْتُ رَبِّي فمن له حاجَةٌ فلْيَقُلْ: يا قاضِيَ الحاجاتِ ويا مُجِيبَ الدَّعواتِ ويا غافِرَ الذَّنْبِ فمن له حاجَةٌ فلْيَقُلْ: يا قاضِيَ الحاجاتِ ويا مُجِيبَ الدَّعواتِ ويا غافِرَ الذَّنْ والخَطِيئاتِ ويا كاشِفَ الضَّرِ والبَلِيَّات، يا ربَّ العالمين، قالت آمِنة: فسَكَتَتِ الأصواتُ وهذاتِ الحركاتُ وتطاوَلَتِ الأَعْناقُ وإذا بطائِرِ أبيضَ مرَّ بجناحَيْهِ على ظَهْرِي فَوضَعْتُ وهذاتِ الحركاتُ وتطاوَلَتِ الأَعْناقُ وإذا بطائِرِ أبيضَ مرَّ بجناحَيْهِ على ظَهْرِي فَوضَعْتُ مُحَمَّداً ﷺ.

الْقِيَامُ: الصَّلاةُ والسَّلامُ عليكَ يا رَسُولَ الله السَّلامُ عليكَ ورَحْمَةُ الله وبركاتُهُ.

يا مِسْكِي وطِيبي سَلامْ عَلَيْكْ ظَهَ يِا حَبِيبِي سَلاَمْ عَلَيْكُ أحمَدْ يا مُحَمَّدْ سَلاَمْ عَلَيْكُ يا عَوْنَ النَّرِيبِ سَلاَمْ عَلَيْكُ ظَهَ يِنَا مُنْمَجَّدُ سَلاَمُ عَلَيْكُ مَنْ زَارِكَ يَسْعَدْ سَلاَمْ عَلَيْكُ يسا خَيْسرَ الأنّسام سَسلاَمْ عَسَلْيَكُ أحممن ديا تِهامِي سَلامْ عَلَيْكُ يا عِزِّي وجَاهِيَ سَلاَمْ عَلَيْكُ مِنْ بَـابِ الـسَّـلام سَـلاَمْ عَـلَـيْـكْ سَـمَّـاكَ الإلْـهُ سَـلاَمْ عَـلَـيْـكُ يا خَيْرَ الخِلائِقْ سَلاَمْ عَلَيْكُ ما سَادَتْ مَطايَسا سَلاَمْ عَلَيْكُ أفْضَل كلُّ نباطِقْ سَبلاَمْ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ رَحِيه سَلاَمْ عَلَيْكُ ما دُفِعَتْ بـلايَا سَـلاَمْ عَـلَـيْـكْ يا خَاتَمَ الأنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ مِـنْ رَبِّ كَـرِيـم سَـلاَمْ عَـلَـيْـكْ وُلِسدَ السحَسِيسُ وخَسدُّهُ مُستورِّدُ والنُّورُ من وجَنَاتِ يستوقَّدُ كلاً ولا كبانَ الحِمَى والمَعْهَدُ وُلِدَ الذي لَولاهُ ما كان النَّفَا جِبْرِيلُ نادَى في مِنَصَّةِ حِصْنِهِ هذا مَلِيحُ الوَجْهِ هذا أَحْمَدُ هذا جميلُ الوجه هذا الأوْحَـدُ هذا كَحِيلُ الطَّرفِ هذا المُصطفى هذا جميلُ النَّعْتِ هذا المُرْتَضي هذا حَبِيبُ اللَّهِ هذا السَّيِّدُ هذا هو الجاهُ العَريضُ الأزْيدُ بُشْرَى لآمِنَةٍ برُؤْيا حُسْنِهِ

في وجْهِهِ نُـورٌ كَـما في خَـدُهِ
هـذا الـذي لـولاهُ مـا ذُكِـرَثُ قُـبَا
إن كان يُوسُفُ قد تكامَلَ حُسنُهُ
إنْ كان قد أُغطِي الكَلِيمُ تَقرُّباً
إنْ كان قَدْ أُغطِي المَسِيحُ عِبادَةً
يا مَوْلِدَ المُحتارِ كم لكَ من ثَنَا
يا مَوْلِدَ المُحتارِ كم لكَ من ثَنَا
يا لَيْتَ طُول الدَّهْرِ عِندي ذِكْرُهُ
وضَعَتْهُ مَسْروراً ومَختوناً كما
كـرُدْ عَلَي عليهِ اللَّهُ ما هَبَّ الطَّبَا

ورُدِّ كما في الشَّغرِ ليلٌ أسْوَدُ أبداً ولا كانَ المُحَصَّبُ يُقْصَدُ في مَنهُ أَزْيَدُ في مَنهُ أَزْيَدُ في مَنهُ أَزْيَدُ في المُحَمَّدِي يَسْعَدُ في المُحَمَّدِي يَسْعَدُ في منه أَجَلُ وأَسْجَدُ في مَنه أَجَلُ وأَسْجَدُ ومدائِحٍ تَعْلُو وذِكْرٍ يُحْمَدُ يا لَيْتَ طُولَ الدَّهْرِ عندي مَوْلِدُ يا لَيْتَ طُولَ الدَّهْرِ عندي مَوْلِدُ قد جاءَ في الأخبارِ حقّاً مُسْنَدُ مِنْ بعدِهِ ولِبُعْدِهِ لا أَرْقُدُ مِن المُحَصَّبُ يُقْصَدُ سَحَراً وما دامَ المُحَصَّبُ يُقْصَدُ ببينَ البَرِيَّةِ أَحْمَدٌ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ

قالَتْ آمَنَةُ: لمَّا وضعْتُهُ ﷺ وضَعْتُهُ مكحولاً مدهوناً مُطيَّباً مختوناً، ساجِداً لله عزَّ وجلَّ، رافِعاً يديه إلى السَّماءِ ووجههُ يَسْطَع نوراً، فاحتَمَلَهُ جبريلُ ولَقَهُ في ثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنَ الجنَّةِ وطافَ به مشارِقَ الأرْضِ ومغارِبَهَا. قالتْ آمِنَةُ: وسمِعْتُ مُنَادياً يُنادي: أُخْفُوهُ عَنْ أَعْيُن النَّاظِرِينَ.

السَّعْدُ أقبلَ والسُّرور المُنْجَلِي قَالَتْ تُحَدِّثُ بِنْتُ وَهْبٍ إِنَّهُ الْالِبِ لَلَّهِ حَدِّمً السَّاحِدُ الْالْمِ حَدِّمً السَاجِدُ فَارَدَتُ أَدْهَنُ جِسمه فوجدتُهُ فَارَدَتُ أَدْهَنُ جِسمه فوجدتُهُ وَسَمِعْت مِنْ خَلْفِ السَّمَائِلُ في السَّمَا كيما به تَهْنَا الملائِكُ في السَّما ورفَعْتُ رأسِي إذْ رأيْتُ سحابة أخلَتُهُ عن عَيْنَيَّ مِنْي ساعة ورأيْتُ الملاكا عليً أَفْبَلَتْ ورأيْتُ الملاكا عليً أَفْبَلَتْ ورأيْتُ الملاكا عليً أَفْبَلَتْ ورأيْتُ الملاكا عليً أَفْبَلَتْ ورأيْتُ الأرضِ الجميع رأيْتُهَا وأماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُهَا وأماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُهَا وأَماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُهَا وأَماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُهَا وأَماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُها وأَماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُها وأَماكِنَ الأرضِ الجميع رأيْتُها وأَمَا عايَنْتُهُ

باتَسم بَدْدٍ في رَبِيع الأوّلِ لَمَ الْمَدَ الْحُمَلِ مَنَ ضَرعٌ كالدَّاكِرِ المُسَهَلِّلِ مُسَبَدَهِ مَا لَذَاكِرِ المُسَهَلِلِ مُسَبَدَهِ مَا وَجُفُونُهُ بِتَكَحُلِ مُسَبَدَهِ مِنْ كُلِّ الوَرَى لا تُمْهِلِي إِخْفِيهِ عَنْ كُلِّ الوَرَى لا تُمْهِلِي إِخْفِيهِ عَنْ كُلِّ الوَرَى لا تُمْهِلِي النَّاكِ عنه بِينت وَهْبٍ تَغْفَلِي إِيَّاكِ عنه بِينت وَهْبٍ تَغْفَلِي إِيَّاكِ عنه بِينت وَهْبٍ تَغْفَلِي النَّاكِ عنه بِينت وَهْبٍ تَغْفَلِي مِن مَذْخَلِ بُودِي له لم تَسْتَظِع من مَذْخَلِ جاءَتُ وغَظّت كالمِظَلَّةِ مَنْزلِي وإذا به في لَحْطة قد رُدِّ لِي والبيتُ يَرْعَدُ رُكْنُهُ كَمُزلُزلِ والبيتُ يَرْعَدُ رُكْنُهُ كَمُزلُزلِ والبيتُ يَرْعَدُ رُكُنُهُ كَمُزلُزلِ طَرَبا بطلْعَة فُورِهِ المُتَهَلِلِ طَرَبا بطلْعة فَدورِهِ المُتَهَلِلِ بَرَا وبحراً كالعرائِسِ تَنْجَلِي حتى كأن لم أستَطِعْ من مِفْوَلِ حتى كأن لم أستَطِعْ من مِفْوَلِ

وأرَدْتُ أُرْضِعُهُ فَأَعْرَضَ وجهه فَأَعَدْتُهُ فَكَأَنَّهُ لَم يَفْعَلِ حَتَّى بَدَا فِي الْحَالِ شخصٌ قائِلٌ هيًّا ارْضِعِي خَيْرَ الأنَامِ الأفْضَلِ

وقالت آمنة: وسمعت قائلاً يقول: أعطوا لمحمد وللله صفوة آدَم ومولِدَ شَيث وشجاعة نُوح وجِلْم إبراهيم ولسَانَ إسماعيلَ ورِضا إسْحاقَ وفصاحة صالِح ورِفْعة إدْرِيسَ وحِكْمة لُقْمانَ وبُشْرَى يعقوب وجمالَ يُوسُف وصَبْرَ أيوبَ وقُوَّة مُوسى وتَسْبيح يونُس وجِهَادَ يُوشَعَ ونَغْمة داود وهيبة سليمان وحُبَّ دانْيَال ووقارَ إلياسَ وعِصْمة يَحْيَى وقَبُولَ زكريًا وزُهْدَ عيسى وعِلْمَ الخَضِرِ واغْمِسُوه في أخلاقِ النَّبِيِّينَ والمُرْسلين، فإنَّه سيلُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ. ورأيْتُ سحابة أَقْبَلَت وقائِلاً يقول: قَبَضَ محمَّد على مفاتيح البيتِ ورأيتُ ملكاً أَقْبَلَ وتكلَّمَ في أُذُنَهُ ثمَّ قَبَّلُهُ وقالَ: ابْشِرْ حبيبي النَّصْرِ وعلى مفاتيح البيتِ ورأيتُ ملكاً أقْبَلَ وتكلَّمَ في أُذُنَهُ ثمَّ قَبَّلُهُ وقالَ: ابْشِرْ حبيبي محمَّدُ فإنَّك سيد ولدِ آدَمَ أجمعين بك خَتَم الله الرُّسُل فما بقي عِلْمٌ في الأوَّلِين والآخِرِين والآخِرِين الآ أُوتِينَ والآبَيْتَ وأَغْلَقْت عليه الباب إلى ثلاثة أيام حتى الله أورية ملائِكَة السَّبْعِ سماواتِ. قالت: ففَرَشْتُ له البَيْتَ وأَغْلَقْت عليه الباب الى الملائكة تنزل عليه أفواجاً أفواجاً.

وُلِدَ المُشَرَّفُ في ربيعِ الأوَّلِ جاءَتْ عَرُوسُ جمالِهِ في حُلَّةٍ وستَّولُ آمنة رأيتُ جمالَهُ ورأيتُ جمالَهُ ورأيتُ أملاَكَ السَّماءِ ترخُرفَتْ نادَيْتُ ما هذا فقيل مِنَ العُلَى لا تَحْجُبِيبه عن ملائكةِ السَّما هذا المُشَرَّفُ والمُفَضَّلُ والذي يا نُوقُ إنْ جِئْتِ الخِيامَ عَشِيَّةً فلكِ البِشارةُ إنَّ في ذاكَ الجِمَا فلكِ البِشارةُ إنَّ في ذاكَ الجِمَا صلَّى عليهِ اللَّهُ رَبِّي دائماً صلَّى عليهِ اللَّهُ رَبِّي دائماً

الكَوْنُ يَرقُصُ والكواكِبُ تَنْجَلِي ما كان فيها قَبْلَهُ أَحَدٌ جُلِي كالبَدْدِ في تَمُّ يلُوح ويَنْجَلِي والكونُ يرقُصُ والهَنَا في مَنزِلِي والكونُ يرقُصُ والهَنَا في مَنزِلِي لا تَسْألِي عن فَضْلِهِ لا تَسْألِي بِحَياتِهِ لا تَسْألِي بِحَياتِهِ لا تَسْألِي فاقَ الأنامَ وصاحِبُ القَدْدِ العَلِي عند العقيقِ لقد نَصَحْتُكِ فانْزِلي عند العقيقِ لقد نَصَحْتُكِ فانْزِلي قمراً يفُوقُ على البدورِ وينجلي ما ناحَتِ الأطيارُ في صَوْتٍ عَلِي

قالت آمنة: وأُخْمِدَت تلك الليلة نارُ فارِسَ ولم تكن خَمَدَتْ قبلَ ذلك بألف عام، وانشقَّ أيوانُ كِسْرى وشُرُفاتُهُ وتناثرَتْ وسقَطَ منه أربعة عشر شُرْفَةً وغاصَتْ بُحَيرة سَاوَة طَبَريَّة وبَطَلَ السِّحْر والكهانَةُ وحُرِسَتِ السَّماءُ ومُنِعَتِ الشَّياطين من اسْتِراقِ السَّمْع وأَصْبَحَتْ أصنامُ الدُّنيا كلها منكُوسَةً وأصبح عَرْشُ إبليس عَدُوَّ الله مَنْكُوساً إكراماً لمحمد ﷺ.

ولمَّا وُلِدَ ﷺ وانْفَصَلَ عن أُمِّهِ وقع جاثِياً على رُكْبَتَيهِ قد شقَّ بَصَرَهُ نحو السَّماءِ،

فتَعجبَّتِ القوابِلُ فأرْسَلنَ إلى جدِّهِ عبدِ المُطَّلِبِ فأَعْلَمُوهُ بذلك فكشَفَ عنه الغِطَاء فإذا هو يَمُصُّ أصابِعَهُ فتَشْخُبُ لَبَناً وكان من عادَةَ العَرَبِ إذا وُلِدَ لهم مَولُودٌ التَمَسُوا له المَراضِعَ ولا تُرْضِعُهُ أُمُّهُ. فلمَّا وُلِدَ ﷺ سُئِلَ جميعُ النِّساء من ذواتِ الرَّضاعِ فكُلُّ تقولُ: أنا أَرْضِعُهُ، فكانت قد سَبَقَتْ حِكْمَة الله أن لا يرْضِعَ هذه الدُرَّةَ اليَثِيمَة والنَّفْسَ الكرِيمَة غيرُ حَلِيمَة السَّعْدِيَّة.

قالتُ حَلِيمةُ: وفي السَّنة التي وُلِدَ فيها رسُولُ الله وَ كان النّاسُ في شِدَّةٍ عَظِيمة وكانت سنة مُمْحِلَةً وكُنّا نحن أشدًّ الناسِ فقراً وعُسراً فخرَجْتُ في نِسْوَةٍ من بني سعلا يلتمِسْنَ الرِّضاع على أتانِ هزِيلَةٍ ولا بها قَطْرَةُ لَبَنِ ولا ننامُ ليلنّا جَمِيعهُ من بُكاءِ أطفالِنَا مِنَ الجُوعِ ولا أُجِدُ في صَدْرِي ما يُشْبِعُ ولَدِي، فلمّا دَخَلنا مكّة شرَّفها الله تعالى ذهبَت المراضِعُ يلتمِسْنَ الأطفالُ وقد بقِيتُ أنا وسبعُ مراضِعَ، فلقينَنا عبدُ المطلب فقال: إنَّ عندي ولداً فتعالَيٰنَ حتَّى تَنْظُرْنَه فمن كان لها فيه نصيبٌ فلتأخذُهُ. قالت حليمةُ: فذهبنا معه فلمّا نظرْنَاهُ جعلَتُ كُلُّ واحِدةٍ تقولُ: أنا أُرْضِعُهُ، وتقدَّمن إليه فأعرض عنهنَ فتقدَّمْتُ إليه فجين رآنِي تبسَّمَ وأقبَلَ عَلَيَّ فوضَغتُهُ في حُجْرِي وناوَلَتُهُ ثَذْيِيَ الأَيْمَنَ فَشَرِبَهُ فناوَلْتُهُ الْايْمَنَ فَشَرِبَهُ فناوَلْتُهُ الْايسَرَ فأعرض عنه على المأيلي الأيسَرَ فأعرض عنه على المألب: إنَّه يتِيمٌ ماتَ والدُهُ. فقلتُ: أمْهِلْنِي حتى أَشَاوِرَ بعلِي الحارِثَ في ذلِكَ. ثم ذهبت إلى بعلي وقصصت عليه الخبر، فقال: افعلي عسى الله أن الحارِثَ في ذلِكَ. ثم ذهبت إلى بعلي وقصصت عليه الخبر، فقال: افعلي عسى الله أن يجعل فيه البركة لنا. فرجَعْتُ إليه فأخذته ووضعته في حُجْري فأقبَلَ عليه تَذْبِي، فلمًا أصبحْتُ قدَّمَ لي بعلي الأتانَ وكان للمراضِع سبعُونَ أتاناً لم يكن فيهنَ أضعَثُ من أتاني فركِبْتُها ووضعْتُهُ على أمامي وإذا بالأتانِ قد نَشِطَتْ وصارَتْ تَشْبِق الأَثُنَ جميعاً فتعَجَبَ الناسُ من ذلك وفَرِحْتُ بمُحمَّدٍ على

تَهَنِّي بالفضائِلِ يا حَلِيمَة لقد فُزْتِ بالطافِ عَمِيمَة وقد أضْحَتْ أُمُورُكِ مُستقيمة فما أَحُلاهُ خِلْقَتُهُ عَظِيمَة لَا مُحلاهُ خِلْقَتُهُ عَظِيمَة لَا المُسترى فَطِيبِي يا حَلِيمَة

حَظِيتِ بِالسُّرُودِ والتَّهَانِي وَقَدَ نِلْتِ بِه كُلَّ الأمانِي نَبِيٌّ قد حَوَى كُلَّ المعانِي لقَذْ فُزْتِ بِطَلْعَتِهِ الوَسيمَةُ لَبِيٌّ قد حَوَى كُلَّ المعانِي لقَذْ فُزْتِ بِطَلْعَتِهِ الوَسيمَةُ لَبِي البُسْرَى فَطِيبِي يا حَلِيمَةُ

لكِ التَّوفيقُ قد نِلْتِ الرَّضاعَةُ بِخيرِ الخَلْقِ فُزْتِ بِالشَّفاعَةُ وَمِنْ أُوصِ النَّعيمِ أُنتِ مُقِيمَةُ وَمِنْ أُوصافِهِ حُسْنُ القناعَةُ تَهَنَّي بِالنَّعيمِ أُنتِ مُقِيمَةُ لَيَ مُلِيمَةً لَي بِالنَّعيمِ أَنتِ مُقِيمَةً

كَفِلْتِ المُصطفى الهادِي المُفَدِّى نَبِيِّ بالمكارِمِ قد تَسرَدًى

يَسغَارُ السِدرُ مسنه إذا تسبدًى حَوى بالوَجْهِ أُوصافاً كَرِيمَةُ لَـكِ السبُسُسرَى فَسطِيبِي يسا حَـلِيهَةُ

عَرُوسُ جمالِهِ في الكونِ تُجُلى وآياتُ السمكارِمِ فيه تُـــُلَى حَبِيبٌ بِالِنَّواصُلِ قد تَـمَلَّى مفاخِرُهُ لقد ظَهَرَتْ عَظِيمَةً

لَـكِ الـبُـشـرَى فَـطِـيـِـي يـا حَـلِـيـمَـةُ

نَبِيَّ نُورُهُ في الحُسْنِ لائِحْ حَبِيبٌ طِيبُهُ في الكونِ فائِحْ وفي أوصافِه تُشْلَى الحدائِحْ ومِنْ بركاتِهِ صِرْتِ مُقِيدمَةً

لَـكِ الـبُـشـرَى فَـطِـيـبِـي يـا حَـلِـيـمَـةُ

بِدارِ النُحُلْدِ مَنْ صَلَّى عليهِ وآثارُ الرِّضى ظَهَرَتْ عليْهِ نَعِيمٌ زائِدٌ يَسْعَى إليهِ وحُورٌ في الجِنانِ له خَدِيمَةً

رَبِ : عَلَى مَا يَرِ وَ وَلَا يَ يَا حَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِم لَــكِ السِبُسُسرَى فَــطِـيـــِبِـــي يساحَــلِيــمَــةُ

قالت حليمة: فما مررت على شجرٍ ولا على حجرٍ ولا على مدَرٍ إلا ويقول: بُشْراكِ يا حليمة، وصِرْتُ أنا في عجبٍ مما رأيتُهُ وقد أخَذَنِي الطَّرَبُ ونُورُ سيِّدِ الأنامِ قد أزالَ عني حِنْدِسَ الظلامِ فلم أزَل أمشي في أنوارِهِ ﷺ حتى وصَلْتُ إلى بيتي وقد أضاءً ما حولي فلمًا نظر بنو سعدٍ إلى تلك الأنوارِ قالوا: يا حليمَةُ ما هذا النُّورُ السَّاطِعُ؟

شعر:

لمَّا حَلِيهَ أُحَفَّ قَانَ المَّا عَانَ قَانَ الْمَا حَلِيهَ أُحَفَّ الْمَا حَلِيهِ مَا أُحَفَّ عَانَ فَانَ الْمَا الْم

أنْسوَارهُ قسد أشسرَقَستُ
خَيْسرَ الأنامِ نَبِيدُّنَا
عنَّسا وقد جاءَ الهَنَا
بمحَمَّدٍ نِلْنَا المُنَى
شمس النُّهى مَعْنَى الصَّفا
أضحَى رَضِيعاً عندَنَا
أضحَى رَضِيعاً عندَنَا
وعَنِ المَخَاوِفِ أَبْعِدَنُ
بِرَضَاعِ أحمدَ خَيْرِنَا
فِينَا وأعْلَىنَ فَيْخِرَهُ
فِينَا وأعْلَىنَ فَيْخُرَهُ
فَالسَّعْدُ حبُّ جَنَابِهِ
فالسَّعْدُ حبُّ جَنَابِهِ

قالت حليمة: وكان ﷺ يشِبُّ شباباً لا يشِبُّهُ أحدٌ من الأطفال. ولما بلغ سنتين فأوَّلُ كلام سمعْتُهُ يقول: الله أكبرُ كَبِيرا والحمدُ لله كثِيراً وسُبْحانَ الله بُكْرَةً وأصِيلاً. ولمَّا بلغ أربع سِّنين قَدِمنا به على أُمِّهِ ونَحن أَحْرَصُ شيءٍ عليه، فقلنا: لو تَرَكته عندنا فإنَّا نخشى عليه ونُرَبِّيه ما أمكن وما قصدُنا إلاَّ بركَّتُهُ. فردَّتُهُ معنا. ولمَّا كان في بعض الأيَّام قال لي: يا أمَّاه إنَّ إخوتي لا آراهم في النَّهارِ، فقلتُ له: إنَّهم يرْعُونَ غَنَماً حول بيوتنا، فقال: أرسِليني معهم. فعَمَدْتُ إلى خَرَزَةِ جِذَع فعلَّقْتُها عَلْيِهِ مِنَ العَيْنِ وأخذ عصاً وخرج كما تَخْرُجُ الرُّعاةُ، وَلمَّا كان يعُودُ في كلِّ عَشِيَّةٍ من المَرْعَى أسألُ عنَ حالِهِ فيقولون: إنَّا نشاهِدُ منه آياتٍ عجيبةً إنْ مشى على يابِسِ الحْضَرَّ لِوَقْته ولا يمُرُّ على شَجَرٍ ولا حجرٍ إلاًّ وسلَّم عليه. قالت حليمَةُ: ولمَّا كانوا في بعض الأيَّام يَرْعُونَ الأغْنَامَ ولا أَنْظُر إلاَّ وأَخُوهُ يَشْتَدُّ فَزَعاً ويُنَادِي: يا أُمَّاهُ ويا أباهُ أَدْرِكا أَخِي القُرَّشِيَّ فقد أَخَذَهُ رَجُلانِ فشقًا بطنَهُ، قالت: فخرجنا فُوجدناهُ مُتَغيِّراً لُونُهُ، فقلت له: ما بِكَ يا بُنَيَّ، فقال لي: يا أُمَّاهُ قد جاءَنِي رجُلانِ عليهما ثيابٌ بيضٌ ومعهما طِشْتٌ من ذَهَبِ مملُوءٌ ثُلجاً فشقًا بطني وأخرجا منه علقَةً سوداء فطرحاها وقالا: هذا حظُّ الشَّيطان منك ِّيا حبيبَ الله ثمَّ غَسَلا قُلبي بذلك الثَّلج ولا أجِدُ له ألماً ثمَّ خَتَما عليه من نُورِ وإني لأجِدُ بَرْدَ الخاتَم بينَ أَضْلُعِي. ثُم أَقْبَلَ بنُو سَعِدٍ يُقَبِّلُونَهُ ويسألونَهُ عن حالهِ فصار يُخْبرهم فتعجَّب القومُ من ذلك. ثم قيل لي: يا حليمةُ أرْجِعِيهِ إلى جدِّهِ وأُمِّه فإنَّا نخافُ عليه. 'قالت حليمَةُ : فأتَيْنا به إلى أُمِّه فقالت لهما: ما ردَّكُما وقد كنتما حَرِيصَينِ عليه. فأخبراها بما جَرَى، فقالتِ: استَخْوَفْتما عليه من الشَّيطانِ كلاًّ والله ما للشيطَانِ عَليه من سبيلٍ، وإنَّ لابني هذا لِشأناً عظِيماً فدَعِيهِ عنكِ وانصَرِفِي. قالت حليمَةُ: فلِمَّا بلَغَ مِنَ العُمُرِ سِّتَّ سنين تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ بالأَبْوَاءِ، وهي قرية بين مكَة والمدينة، وكَفِلَهُ جدُّهُ عبد المُطّلِبِ، فلمَّا كَمُلَ له من العمر ثمانُ سنين ماتَ جدُّهُ عبدُ المطلب وكَفِلَهُ عمه أبو طالبِ فلمَّا كَمُلَ له من العُمُرِ عَشْرُ سنين أتاهُ مِنَ الله الفَخْرُ والوقارُ وكان إذا مَشَى تُظَلِّلُهُ عَمَامَةٌ بيضَاءُ تقِفُ معه إذا وقَفَ وتسِيرُ معه إذا سارَ فلمَّا كَمُلَ له من العُمُرِ أَرْبَعُونَ سنةً أرسلَهُ الله رَحْمَةً للعالَمِينَ. ﷺ وعلى آلِهِ وكُلِّ ناسِج على مِنْوَالِهِ آمِينَ.

شِعْرٌ:

واسمَحْ بَوَصْلِ لَلْجَنَابُ
أنْتَ السقيدِيهُ في الأَزَلُ
عنَّا أَذِلُ مِا قَدْ نَسزَلُ
وللنَّبِي صِلْ يا سَلاَمْ
يَوْمَ الجَزَا الْمنَحْنَا السَّلامُ
والآلِ والسصَّحْبِ الأسودُ
لاسيَّمَا مَاحِي الحَسُودُ

واعْطِنَا الحُسنَى وَزيدُ أنْتَ اللَّطِيفُ لَم تَسزَلُ مِنْ فادِحِ الخَطْبِ الشَّدِيدُ مِنْ فادِحِ الخَطْبِ الشَّدِيدُ مِنْ فادِحِ الخَطْبِ الشَّدِيدُ مِنْ فادِحِ الخَطْبِ الشَّدِيدُ مِنْ فادِحِ الخَطافُ يا مَنجِيدُ سَادُوا به بِينضٌ وسُودُ سَيفُ الإلْهِ إنْ أَلْ وَلِيدُ

#### اسْتِغْفَارُ الشيخ العَلمي بِسْم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيم

اسْتَغْفِرُ الله من إثْمِي ومِنْ زلَلِي اسْتَغْفِرُ الله لا أُخْصِى عليْهِ ثَنَا اسْتَغْفِرُ الله جَلَّ خالِقُنَا اسْتَغْفِرُ الله مِنْ قَوْلِي أنا ومَعَي اسْتَغْفِرُ الله مِنْ كُلِّي بِأَجْمِعِهِ اسْتَغْفِرُ الله مِنْ شَعْرِي ومن بَشَرِي اسْتَغْفِرُ الله مِمَّا لَسْتُ أَعْلَمُهُ اسْتَغْفِرُ الله من عُمْرِ يَضِيعُ سُدًى اسْتَغْفِرُ الله مِنْ سِرِّي ومِنْ عَلَنِي اسْتَغْفِرُ الله مِنْ سُوئِي ومِنْ سَخَطِي اسْتَغْفِرُ الله مِنْ قَوْلِ إذا عَدَلَتْ اسْتَ غُفِرُ الله من حَالِ إذا وَرَدَتْ اسْتَغْفِرُ الله مِنْ سِرَّ يُحَالِفُهُ اسْتَنغُ فِرُ الله مِنْ ظَنِّ يَبُوءُ غَداً اسْتَغْفِرُ الله من ذِكْرِي إذا خَطَرَتْ اسْتَغْفِرُ الله مِنْ عَيْنِي إِذَا نَظَرَتْ اسْتَخْفِرُ الله مِنْ سِرِّي إِذَا شَهدَتْ اسْتَغْفِرُ الله مِنْ أُذْنِى إِذَا سَمِعَتْ

ومِنْ وُجُودِي ومِنْ عِلْمِي ومِنْ عَمَلِي سُبْحانَهُ إذْ هُوَ المُثنى مِنَ الأزَلِ عَنِ الشَّبِيهِ وعن ضِدٌّ وعن مَثَلِ ولي وعِنْدِيَ ومن حَوْلِي ومِنْ حِيَلِي ومِنْ تَحوُّلِ حالِي حالَةَ الكَسَل ومِنْ شُهُودِي لِفِكرِ مُبْعِدِ الأمَل مِنَ الخَطايَا ومِنْ عَمْدٍ ومِنْ زَلَل مِنْ غَيْرِ نَفْعِ عَداً في مَوْقِفِ الخَجَلِ ومِنْ تَفَلُّبُ قَلْبِي حَالَةَ المَلَلِ ومِنْ رضَائِيَ ومِنْ حِلْمِي ومن عَدَلِي فِيهِ الخَوَاطِرُ زَهُواً نحوَ مُؤْتَملي وخالطَتْها دَوَاعِي النَّفسِ بالعَجَلِ ما في الظُّوَاهِرِ عَنْ عَمْدٍ وعَنْ خَلَلِ بالبخذي صاحبه والإثم والوجل فِيهِ الظُّنُونُ وجَالَتْ فِيهِ بالعِلَلِ شَيْناً وما اعْتَبَرَتْ في سُرْعَةِ الأَجَلِ غَيْرَ المُهَيْمِنِ جَلَّ عَنْ مَثَلِ صَوْتاً ولمْ تَفْتَهِمْ مَعْنِي لِمُنْتَحَلَّ من غَيْر ذِكْرِ كَذَا فِي اللَّغُو والجَدَٰلِ إِنْ لَمْ يَسِيرًا لِسُبْلِ الخيرِ والعَدلِ إنْ لم يُصانا عن التَّلْبيسِ والحِيَل إِن لَمْ يُزانا بحُسْنِ القَوْلِ والعَمَل بالإفْكِ في غَيْرِ حقَّ الله والخَلَل في الأرْض تَسْعى لِغَيْر الله وا خَجَلِي مِمَّا يُخَالِفُ سَيْرَ السَّادَةِ الأُوَلِ عندَ الشَّداثِدِ مِن جُرْمِ ومن خَطَلِ مَـمَـرٌ أوقاتِها من سَالِفِ الأزَلِ والذَّرُّ والنَّمْلِ والأشباح والمُقَلِ وعدَّ أنْفاسِهِمْ في السَّهْلِ والجَبَلِ فيها مِنَ الخَلْقِ والأمْوَاجِ والقُلَلِ جادَتْ علينا به مِنْ وَابِلِ هَطِلِ أهل العِنَادِ بِسَيْفِ الفارِسِ البَطَلِ أرْضِ الحِجازِ لِوَضْعِ الإثْم والزَّلَلِ فيها مِنَ الحَبِّ والأَزْهارِ والسَّبَل ـدَادَ الوُحُوشِ وعدَّ النَّحْلِ والحَجَلَ ما ضُوعِفْت بازْدِيادِ البِرِّ والعَمَل في البَرِّ والبَحْرِ من حُوتٍ ومن حَجَل إِنْ لَمْ يَكُنْ خالِصاً من سائِرِ العِلَل شاهَدْتُهُ قَسِل مُسْدِيهِ من الأزَلِ واسمح لسامعها بالمصطفى البطل يَرْجُو نَوَالَكَ يِا ذُخْرِي وِيا أَمَلِي وأمنْهُ يا ربِّ من خِزْي ومِنْ وَجَـلِ وجَمْع إِخْوَائِهِ مِنْ فَيْضِكَ الهَطِلِ بالكُنُّبِ والأنْبِيا يا غافِر الزِّلَلِ كَنْزِ الوُجُودِ مَلاَذِ الخَلْقِ والرُّسُلِ مَنْ جاءَنَا رَحْمَةً في أوْضَحِ السُّبُلِ

اسْتَغْفِرُ الله مِنْ نُنظِقِي إِذَا بَرَزَتْ اسْتَغْفِرُ الله من نَفْسي ومن نَفْسِي اسْتَغْفِرُ الله من طَبْعِي ومن طَمَعِي اسْتَغْفِرُ الله من خَلْقي ومن خُلُقِي اسْتَغْفِرُ الله مِنْ يَدِي إِذَا بَطَشَتْ اسْتَغْفِرُ الله من رِجْلِي إذا انْتَشَرَتْ اسْتَغْفِرُ الله ممَّا حَاكَ في خَلدِي اسْتَغْفِرُ الله غُفْراناً يُخَلِّصنَا استَغْفِرُ الله تَعْدادَ النَّجوم على اسْتَغْفِرُ الله عدَّ القَطْرِ أَجْمعِهِ اسْتَغْفِرُ اللهِ عَدَّ الحَلْقِ قَاطِبَةً اسْتَغْفِرُ الله تَعْدَادَ البِحَارِ وما اسْتَغْفِرُ الله تَعدادَ الرِّياح وما اسْتَغْفِرُ الله ما قامَ الجهادُ على اسْتَغْفِرُ الله ما سَار الحَجِيجُ إلى اسْتَغْفِرُ الله تَعْدادَ النَّباتِ وما اسْتَغْفِرُ الله تَعْدَادَ الطُّيُورِ وتَعْد اسْتَغْفِرُ الله تَعْدادَ العُلُوم إذا اسْتَخْفِرُ الله تَعْدَادَ الهَوَام ومسا اسْتَغْفِرُ الله من قَوْلِي ومِنْ عَمَلِي اسْتَغْفِرُ الله مِنْ كُلِّ الوُجودِ إذا واغفر لناظمها والطف بقارنها عُبَيْدُكَ العَلَمِى وافَاكَ مُفْتَقِراً فامننن عَلَيْهِ بِالآءِ مُضاعَفَةٍ وآلِيهِ ومُسحبِ يه وجهرزيه كذاكَ للمُسْلِمينَ الكُلِّ أَجْمَعِهِمْ ثُمَّ الصَّلاةُ على المُخْتَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ المُجْتَبِي المَبْعُوثِ مِنْ مُضَرٍ كذا سَلاَمٌ مِنَ الرَّحْمُنِ يَرْفَعُهُ أَرْقَى مَ ثُمَّ الرِّضى عَنْ أَبِي بَكْرٍ وعَنْ عُمَرٍ كَذَاكَ ءُ والآلِ والصَّحْبِ والأتباعِ أَجْمَعِهِمْ ووالِكَ: واجْعَلْ إلْهي على التَّوحِيدِ قَبْضَتَنا والصَّدْقَ تمت هذه الاستغفارة المقبولة إن شاء الله تعالى.

أَرْفَى مَعَامٍ لَهُ عِنْدَ الإلَٰهِ عَـلَى كذَاكَ عُنْمانَ مع ذَوْجِ البَتُولِ عَلِي ووالِسدَيَّ وأشسيَساخِسي وكُسلٌ وَلِسي والصَّدْقَ في القَوْلِ والإخلاصَ في العَمَلِ

#### نَهِجُ البُردَةِ للمغفورِ له أمير الشعراءِ أحمد شوقي

أَحَلَّ سَفْكَ دَمِي في الأشْهُرِ الحُرُم يا ويحَ جَنْبِكَ بالسَّهْم المُصيبِ رُمِي جُرْحُ الأحِبَّةِ عندي غيرُ ذِي ألَم لو شَفَّكَ الوَجْدُ لم تَعدِلْ ولم تَلُم ورُبَّ مُغْتَصِبِ والقَلْبُ في صَمّمَ أَسْهَرْتَ مُضْناكَ في حِفْظِ الهَوَى فَنَمَ وإنْ بدا لَكَ منها حُسْن مُبْتَسِمَ فَقَوِّم النَّفْسَ بِالأَخْلاقِ تَسْتَقِمَ والنَّفْسُ من شَرِّهَا في مَرْتَع وخِم في اللَّهِ يَجْعَلُني في خَيْرِ مُغَّتَصَمّ مُفَرِّج الكَرْبِ في الدَّارَيْنِ والغَمَم عِزَّ السَّفاعَةِ لِم أسألُ سِوى أُمَمَ قدَّمْتُ بِينَ يَدَيْهِ عَبْرَةَ النَّدَمُ يُمْسِكْ بِمِفْتاحِ بابِ الله يَغْتَنِمَ وبُـغْـيَـةُ الله مِـنْ خَـلْـقٍ ومِـنْ نَـسَـمَ لَمْ تَتَّصِلْ قَبْلُ مَنْ قِيلَتْ له بِفَمَ أَسْمَاعُ مَكَّةَ مِن قِدسِيَّةِ النَّغَمَ الشَّرْقِ والغَرْبِ مَسْرَى النُّورِ في الظُّلَمَ إلاَّ على صَنَم قد هَامَ في صَنَم والرُّسْلُ في المَسْجِدِ الأقْصَى عَلَى قَدَمَ كالشُّهْبِ بالبَدْرِ أو كالجُنْدِ بالعَلَمَ

ريمٌ على القاع بينَ البانِ والعَلَم لمَّا رَنَا حدَّثَنُني النَّفْسُ قائِلَةً جَحَدْتُها وكَتَمْتُ السَّهْمَ في كَبِدِي يا لائِمِي في هَـوَاهُ والـهَـوي قَـدَرٌ لفَدْ أنَلْشُكَ أَذْناً خَيْرَ واعِيَةٍ يا ناعِسَ الطَّرْفِ لا ذُقْتَ الهَوَى أبداً يا نَفْسُ دُنياكِ تُخْفِي كُلَّ مُبْكِيَةٍ صَلاَحُ أَمُوكَ لِلأَخْلاقِ مَرْجِعُهُ والنَّفْسُ من خَيْرها في خَيْرِ عاقِبَةٍ إِنْ جَلَّ ذَنْبِي عَنِ الغُفُوانِ لِي أَمَلٌ أُلْقِي رَجَائِي إذا عَزَّ المُجِيرُ على إِذَا خَفَضْتُ جِنَاحَ اللَّالُّ أَسألُه وإِنْ تَــقَــدَّمَ ذو تَــقُــوَى بــصَــالِــحَــةٍ لَـزِمْـتُ بِـابَ أمِـيرِ الأنْـبِيَـاءِ ومَـنْ مُحمَّدٌ صَفْوَةُ البَادِي ورَحْمَتُهُ ونُودِي اقراً تَعَالَى الله قائِلُها هُ نَاكَ أَذَّنَ لِلرَّحْلُ نِ فَامْتَ لأَتْ سَرَتْ بشائِرُ بالهَادِي ومَوْلِدِه في أتَيْتَ والنَّاسُ فَوْضَى لا تَمُرُّ بِهِمْ أسْرَى بِـكَ الله لَـيْـلاً إذْ مَـلائِـكُـهُ لمَّا خَطَرْتَ بِهِمْ لَفُوا بِسيِّدِهِمْ

ومن يَفُزْ بِحَبِيبِ الله يَأْتَجِمِ على مُنَوَّرَةٍ دُرِيَّةِ اللهِ يَأْتَجِمِ وقُدْرَةُ الله فَوْقَ الشَّكِّ والتُّهَمِ على جَناحٍ ولا يُسعى على قَدَمِ ويا محمَّدُ هذا العَرَشُ فاسْتَلِمِ واسْتَيْقَظَتْ أُمَمٌ مِنْ رَقْدَةِ العَدَمِ أكْرِم بوَجْهِكَ من قاضٍ ومُنْتَقِمِ ولا تَزِدْ قومَهُ خَسْفًا ولا تَسُمِ فَتَمُمِ الفَضْلَ وامْنَحْ حُسْنَ مُحْتَتَمِ صَلّى ورَاءَكَ منهُمْ كُلُّ ذِي خَطَرٍ جِبْتَ السَّماواتِ أو ما فوقهُنَّ بِهِنَّ مَشِيئَة الخالِقِ البَارِيَ وصَنْعَتُهُ مَشِيئَة الخالِقِ البَارِيَ وصَنْعَتُهُ حتَّى بَلَغْتَ سَماءً لا يُطَارُ لها وقيلً كُلُّ نَبِيعٌ عِنْدَ دُرُسْبَتِهِ يَا رَبِّ هبَّتْ شُعُوبٌ مِنْ مَنِيَّتِهَا رأى قضاؤك فينا رَأي حِكْمَتِهِ والْطُفُ لأَجُلِ رَسُولِ العالَمِينَ بِنَا والْطُفُ لأَجُلِ رَسُولِ العالَمِينَ بِنَا يا ربَّ أَحْسَنْتَ بَدْءَ المُسْلمينَ بِها يا ربَّ أَحْسَنْتَ بَدْءَ المُسْلمينَ بِه

#### للشّيخ البُرعي رضي الله عنه في مدح النّبِيّ عليه الصّلاة والسّلام

ما غَرَّدَتْ في الأيكِ سنا جعله الربّا ما لاح بَسرْقٌ في الأباطِحِ أو خَبَا ما أمَّتِ الرُّوّارُ نَحوكَ يَشْرِبَا ما قالَ ذُو كرمٍ لضَيْفٍ مَرْحَبَا ما كَوْكَبٌ في الجَوِّ قابَل كَوْكَبَا صَلّوا عليه كما أحَقَّ وأوْجَبَا في يَوْمٍ يُبْعَثُ كلُّ طفْلٍ أَشْيَبَا والجِنْعُ حَنَّ له وأَفْصَحَتِ الظِّبَا دارَ السَّلامِ وتَبْلُغُونَ المَطْلَبَا وردُوا به حَوْضَ الكَرَامَةِ مَشْرَبًا وردُوا به حَوْضَ الكَرَامَةِ مَشْرَبًا

يا رَبٌ صَلٌ على النَّبِيِّ وَآلِهِ يَا رَبٌ صَلٌ على النَّبِيِّ وَآلِهِ بِاللَّهِ يَا مُتَلَفَّذُ فِينَ بِنِكُرِهِ صَلُّوا على المُخْتَارِ فهو شَفِيعُكُم صَلُّوا على المُخْتَارِ فهو شَفِيعُكُم صَلُّوا على مَنْ ظَلَّلتُهُ غَمَامَةٌ صَلُّوا على من تَذْخُلُونَ بجاهِهِ صَلُّوا على وسلِّموا وترحَّمُوا صَلَّى وسلَّم ذُو الجلالِ عليكَ يا صَلَّى وسلَّم ذُو الجلالِ عليكَ يا

يا رَبِّ صَلِّ على النَّبِيّ المُجْتَبَى

## فَيْصُ الانوار في ذكري مولد النبيِّ المُختار

سيِّدنا ومولانا محمَّد عَلَيْةِ

نظم الفقير إلى الله حسن محمد عبد الله شداد عمر باعمر

بفضل الله تمَّ هذا النظم العجيب في مولد الحبيب عَلِيْكَ في المدينة المنورة في مسجد رسول الله عَلِيْكَ يوم الاثنين ٢١ صفر الخير ١٣٩٨هـ

### بسيالة التحزاتي

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ المُضطَفَى الفاتِح المُمَجَّدُ المُجْنَبَى الخاتَم المُؤيَّدُ يَا رَبُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدُ أَفْضَلِ مِن فِي الدُّجَكِ تَهَجَّدُ يَا رَبُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ يَا رَبُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدُ أكْمَال من بالتَّاقَى تَازَوَّدُ يَا رَبُّ صَالِّ عَلَى مُحَمَّدُ أسمر رسول هدي وأرشد يَا رَبُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدُ مَـنْ نُسورُهُ فسى السؤجُسودِ مُسمُستَسدُ مَن ذِكْرُهُ في العُلا مُخَلَّد يَا رَبُّ صَالِّ عَلَى مُسحَمَّدُ مَنْ حَبَّ ظَهَ النَّبِيِّ يَسْعَدُ يَا رَبِّ صَالِّ عَالَى مُرحَامًا دُ ومَـنُ بِـه الأنْـسُ قـد تَــجَــدَّهُ يَا رَبِّ صَالِّ عَلَى مُحَمَّدُ يَا رَبُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ مَوْلَى العُلى والبجمال مُفْرَدُ نِعْمَ الرَّجَا والشَّهِيْعُ في غَدْ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُسحَمَّدُ ذُخْرِي وعَوْنِي فِي كُلِّ مَشْهَدْ يَا رُبُّ صَالٌ عَالَى مُحَمَّدُ سَهِّلْ لنا رَبِّ كُلَّ مَـفْصَـدْ يَا رَبُّ صَالٌ عَلَى مُحَمَّدُ حقِّق لناما نَضَا وأزيَه يَا رَبُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ يَا رَبُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدُ وامْنَحْ بِمِلْكِ مِالِيسَ يُنْفَذُ في طُولِ عُمْرِ وعَيْشِ أَرْغَدُ يَا رَبُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ يَا رَبُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدُ واجْعَلْ لنا في الجِنَانِ مَفْعَدُ ما طَافَ عَبْدٌ بِالرُكْنِ الأَسْعَدُ يَا رَبُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ ما ضَاءَ في الكون نُورُ أَحْمَدُ وآلِية وصَحْبِة ما الطَّيْسُ غَرَّدُ يَسا رَبُّ صَسلٌ عَسلَتِي مُسحَسمَّدُ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وسَلِّم السلَّم مُسلِّ وسَلِّم وبارِك عَسلَد فِ

### بسيالة الرحزات

﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَشْلِيعًا ۞﴾ [الاحزاب: الآبة ٥٦].

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وبادِكْ عَلَيْهِ

### بسياس

بدأتُ بيسْم الله في أوَّلِ السطر وأشكُرُهُ شُكراً يَلِيتُ كمالَهُ لقد خَصَّنَا بالمُصطَفى سيِّدِ الوَرَى ولولاَهُ ما كُنَّا ولا كانَ كائنٌ لقد كان نُورٌ قبل نَشْأَةِ آدَم لقد كان نُورٌ قبل نَشْأَةِ آدَم وأوْدَعَهُ الرَّحمٰنُ في طَلهْ وآدَم وسار مَسِيرَ الشَّمس في مَشْرِقِ الضَّحَى بأخشائِهَا أمْسَى الحبِيبُ مُنَعَمَّا الى أنْ بَدَى من خيرِ قومٍ وبيئَة وقد صانَهُمْ رَبُّ البَرَايا جَمِيعَهُمْ فكانَ على حَقَّ نِكاحٌ مُطَهَّرٌ فبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلْ فيا رَبُّ نَوِّرْ بالصَّلاةِ ضَريحَهُ

رِّدْ بالصَّلاةِ ضَريحَهُ يَفُوحُ عليهِ أَعبَقُ المِسْكِ والعِطْرِ السَّلَةِ المِسْكِ والعِطْرِ السَّلَةِ مَا المَّلَةِ المَّلِيةِ السَّلِيةِ السَّلِيّةِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيّةِ السَّلِ

مُحَمَّدُ اَبْنُ الأَزْكيَ الفَّادَةِ الغُرِّ وصُدْفَةُ دُرِّيا لِك اللَّهُ من دُرً تُشِيرُ إلى عدنان صِدْقاً بلا نُكرِ سَليلِ خليلِ الله مُرتَفِعِ الفَّدْرِ وفاقُوا جميعَ الخلْقِ بالفَضْلِ والبرِّ ولَمْ يُلف إلاَّ منهُ هذا الذي يَجُرِي كريم أُصُولِ وهو واسِطةُ الدُّرُ

وثَنَّيتُهُ بالحَمْدِ في السِّرِّ والجَهْرِ على ما حَبَانَا من غَطَاءِ بلا حَصْرِ

نَبِيِّ الهُدَى بَحْرِ النَّدَى مَعْدِنِ السِّرِّ

ولا كانَ مَخْلُوق على البرِّ والبحر

وقبُلَ السَّمَا والأرضِ والعالَم الذَّرِء

ونُوحِ وإسراهيمَ يبا لَكَ مِن ظَهْر

لأضبكابِ آساءِ إلى أُمِّهِ السُّلِيهِ مِ

فقَرَّ بِرُحْم صانَهَا اللَّهُ مِنْ شَرِّ

وصارَ جميعُ السِّرِّ من سِرِّهِ يَسْرِي

مِنَ الرِّجْسِ من فِعْلِ السَّفاحِ مِنَ الضُّرِّ

فيا لَكَ من عِزِ ويا لَكَ من فَخْرِ

بِفُوزٍ عظِيمٍ في الدُّنا ثمَّ في الحَشْرِ

وبعد فَخير العالمين حَبِيب بَنا ويستنه عَد فَحيد العالمين حَبِيب بَنا ويستب مُنظم على على السماكين رثبة وسمة إلى ذاك الله بيسح المتهاؤة أصول لهم سر ولور وجحمة تشغضع من لود إلى النود لور وركمة تبارك من قد خصة واضطفاه مِن تبارك من قد خصة واضطفاه مِن

بأخلاقه الحسنى بنسبته الطهر أجَلْ إنَّه في الفَضْل في مَبْدَأَ الأمْرِ حَوَى سِرَّهُمْ والكُلُّ من ذلِكَ السِّرِّ بِفَوْزٍ عَظِيم في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ يَفُوحُ عليْهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظرِ

بَدَتْ لجميع الخَلْقِ في البَرِّ والبَحْرِ لقد كُسِيتْ بَالمُصْطَفى حُلَلَ الخُضْرِ نَمَتْ بركاتُ اللَّهِ في السِّرِّ والجَهْرِ نَسُوا ما مَضَى من كُلِّ ضِيْقِ ومن فَقْرِ مُناها وعَمَّ الخيرُ في سائِرِ القُطْرِ حبّاهًا كَرِيمُ الجُودِ مَرتَبَةً الفَخْرِ يَقُولُ لها بُشْراكِ بِالفَوْذِ والنَّصْرِ فَبُورِكَ مِنْ حَمْلِ وبُورِكَ من طُهْرِ لِيُعْلِنَ فِي كُلِّ الْعَوَالِم بِالبِشْرِ وقد فَاحَ منها أَطْيَبُ النَّذِّ والعِطْرِ بفَوْزٍ عَظِيم في الدُّنا ثمَّ في الحَشْر يَفُوحُ عليْهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِطْر

تُوفِّيَ عَبْدُ الله ذُو الجِدِّ والصَّبْرِ ثُوَى بِبَنِي النَّجَّارِ شهرَ انْقَضَا العُمْرِ بهِ عَمَّتِ الأفراحُ في سائِر القُطْر وعَمَّتْ بِهِا الأَنْوَارُ فِي السِّرِّ والجَهْرِ وما أحَدُ إلاً ويَسْسَاقُ لهلبَدْدِ بمَنْ جاءَنَا بالحقِّ والنُّورِ واليُسْرِ فشُتَّتَ شَمْلُ الظُّلْم والشِّرْكِ والكُفْرِ وجِبْريلُ نادَى بالمَسَرَّةِ والبِشْرِ بِفَوْلٍ فَصِيحِ وهِيَ تَلْهَجُ بِالشُّكْرِ

فَمَنْ لِي كَمِثْلِ المُصْطفى سيِّدِ الوَرَى وإن كبانَ طَبهَ آخِرَ الرُّسُسل بِبغنجَةً هُـوَ الأوّلُ المشهُورُ والآخِرُ الذي فبُشْرى لِمَن صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ فيا رَبِّ نَوِّرْ بالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ السلَّم مُسلِّ وسَلِّم وبارِكْ عَسلَنه و

وفي عام حَمْلِ المُصطفى خيرُ نِعْمَةٍ وأخصبَتِ الأرْضُونَ من بعدِ جدْبها وأيْنَعَتِ الأَثْمَارُ في كُلِّ بُفْعَةٍ أتَتْ رحْمَةُ الرَّحْم من بعدِ قَحْطِهِمْ وأصبَحَتِ الأقطَارُ تَزْهُو لنَيْلِها وها حي أمُّ النُّودِ آمنةُ الَّتِي تَرَى في مَنَام كَمْ نَبِيٍّ مُبَجَّلِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ العالَمِيْنَ مُحمَّدٍ يُنادِي المُنادِي كُلَّ شَهْرِ مُعَبِّراً تَراكَمَتِ الأنْوارُ مِن كُلِّ جانِبِ فبُشْرى لِمَن صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ فيا رَبِّ نَوِّرْ بالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ السلَّمة مَسلِّ وسَلِّم وبارِكْ عَسلَيْهِ

> ولمَّا مَضَى شَهْرانِ مِنْ حَمْل أَحْمَدِ بِطَيْبَةَ حينَ اجْتازَهَا وهو مُسْقَمٌ وآنَ لِـذَاكَ الـحَـمْـلِ وَضعاً مُـبـارَكـاً لعَدْ نُسْرِتْ دايساتُسهُ وصِسفاتُسهُ ترى كُلَّ عَيْنِ في انْتِظَارِ محمَّدِ ونادَى لسَانُ الحَالِ أهْلاً ومَرْحباً تساقيطت الأصنّامُ عندَ قُدُومِهِ وباهَتْ به الأملاكُ في مَلا السَّمَا وكَمْ دَابَّةٍ في البَحْرِ والبَرِّ قد بَدَتْ

بفَوْزٍ عَظِيم في الدُّنا ثمَّ في الحَشْرِ فبُشْرى لِمَن صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلٍ فيا رَبُّ نَوُرْ بالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ يَفُوحُ عليته أعْبَقُ المِسْكِ والعِطر السلَّمة مَسلِّ وسَسلِّم وبارِكْ عَسلَنَّهِ

على الخافِقَيْنِ للهدايَةِ والبِرِّ ولحمَّا أرَادَ السلَّهُ إشراقَ نُسورِهِ ضِيَاءً عَظِيماً ليسَ كالشمْسِ والبَدْرِ تَسلألأتِ الأنسوارُ سِسرًا وظساهِسراً جَمِيعُ الوَرَى بالحَمْلِ يا لَكَ مِنْ بِشْرِ لقد تَمَّ حَمْلُ المُصْطفى وتباشَرَتْ تَمَزَّقَ لَيْلُ الظُّلْمِ والْجَهْلِ والكُفْرِ أضاءَتْ جَمِيعُ الكائِنَاتِ بِنُورِهِ وأمسى الورى بالمُجْتَبَى مُتَنَوِّراً وكم رنَّمَ الحادِي وكم غَرَّدَ القُمْرِي سَمَا وعَلاَ بِلْ كَوْنُنَا ارْتَجَ بِالنَّصْرِ وما العَرْشُ والكُرْسِيِّ إلاَّ لأجْلِهِ مِنَ الأُنْسِ والأنوارِ في صَدْرِهَا يَجْرِي رَأَتْ أَمُّهُ مِن نَعْمَةِ اللَّهِ مِا رأَتُ ودَقَّسَتْ دُفُسوفُ الأُنْسِ عسنسدَ بُسرُوذِهِ وفاخت على الأكوان رائِحة العِطر وما كانَ هذا الأُنْسُ لَلإِنْسِ وحْدَهُمْ هُنالِكَ حتَّى الجِنُّ تُعْلِنُ بِالفَخْرِ وأصْبَحَتِ الحِيْتَانُ تَمْرَحُ في البَحْرِ وتاهَتْ وُحُوشُ الشرْقِ والغَرْبِ فَرْحَةً شَدَوْا طَرَباً يا مَرْحَباً بالنَّبِيِّ الطُّهْرِ وقد حَفَّتِ الأمْ لاَكُ عندَ قُدُومِهِ ومَنْ جَنَّةِ الفِردَوْس حُورٌ بلا حَصْر وآسيكة جَاءَتْ هناكَ ومَرْيَكُمْ دَنِّي وَفْتُ وَضْعِ الحَمْلِ للكَوْكَبِ الدُّرِّيْ ومُذْ تَمَّ حَملُ المُصْطَفى سيِّدِ الوَرَى تُسَبِّحُ للرَّخُمُنِ بالْحَمْدِ والشُّكْرِ تَسَابَقَتِ الأمُلاكُ بِالذِّكْرِ والثَّنَا سُبْحانَ اللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ ولا إله إلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرْ

سُبْحانَ اللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ ولا إله إلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرْ سُبْحانَ اللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ ولا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحانَ اللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ ولا إلْهَ إلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ

ولابْنَةِ وَهْبِ مُذ دَنَا وَقْتُ وَضْعِهَا مَخَاضٌ أَتَاهَا ثُمَّ طَلْقُ مع الفَجْرِ لِمَولاَهُ حِينَ الوَضْعِ قد خَرَّ ساجِداً كَبَدْرٍ مُنِيْدٍ يَا لَكَ اللَّهُ مِنْ بَدْرِ

#### مَحَلُّ القِيَامُ

يا نَبِي سَالاًمْ عَلَيْكَ يا رَسُولُ سَالاًمْ عَلَيْكَ يا حَبِيبي يا مُحَمَّدُ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْكَ بَ زَغَتْ أَنْ وَارُ طَهَ بِعُلُولًا يُسضَاهَى

وجَــمِـينُــعُ الــكَــؤنِ يَسلُــمَـعُ أخمَدَ الهادِي المُطَاعِي وهو في الآفاق يسشطخ أشررَقَتْ شَــمْـسُ كَــمَــالِــهِ ولِسكُسلٌ السخَسيْسِ مَسنُسبَع خُلْقُهُ خُلْقُ مُعَظَّمْ دَحْسَمَـةٌ لسلعبالـمِسيْسَنَ وشَهِ يع ومُ شَهَّ فَعَ والسغسنسامسة ظسلسلسلسة جَاءَ بالآياتِ يَصَدعُ مَــنُ دَنَـا ثُــمَّ تَــدَلَــي مَــنُ حَــوَى الــحَــيْــرَ وأجُــمَــعُ نُصورُهُ سامِسي ومُسمُستَّدُ له نَسرَ مِسفُسلَه ونَسشهُ عَ يا بَصْ فِي الْمَا نَصَالُوا الْمَا لَصَالُوا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ بَسِنَ خَـلْـقِ الــلَّــهِ شَــغُــشَــعُ بَسرْكَحةَ السهَسادِي السمُسشَسفًع فسرِّج السكَسرُبُ سَسرِيسعَسا رَحْمَ تُكُ لللَّهُ للسَّاقِ أَوْسَعُ واسببل السندر عَلَيْنَا بالتَّبَتُ لُ والتَ ضَرُعُ دَائِهِ مَا البَسرَقُ يَسلُهُ مَا البَسرَقُ

بيوم عَظِيم يوم الإثنين في الفَجْرِ فناهِيكَ مِنْ يَوْم وناهِيكَ مِن شَهْرِ كنلك مَخْتُوناً لِيَدْريْهِ من يَدْرى

والسماء تستباهي ب بُ رُوزِ خَ بَ بِ دَاعِ بِ نُصورُهُ بَصادِي الصشُّعَاع مُسِذْ بَسِدَى نُسِورُ جَسِمَسالِسِهُ عَــمَّــنَـا فَــيْــضُ نَــوَالِــهُ جــامُــهُ جـاهُ مُــكَــرّمْ فَـضْـلُـهُ فـي الـكَـوْنِ قـد عَـمْ بَعْثُ خَيْدِ السُمُ رُسَلِينَ وضيا المستبصرين كَـمْ جَـمَادٍ خاطَـبَـــُـهُ والسغَزالَة كَلَّمَنُّه مَــرْحَــباً أهْــلاً وسَــهــلا في رَبِيع قد تَحَلَّى كَـمُـلَـتُ أُوصَافُ أخـمَـدُ إنَّــما هـــذا مــحــمَّـــدُ أيُّسها البَدُرُ السُهُ نِيرُ أنْست لسلائه سواذ نُسورُ رَبِّ اغْسفِسرْ لسي ذُنُسوبِسي ياقَريباً ياسَمِيعاً رَبُّ وارْحَــمُــنَــا جَــمِــيــعــا رَبَّخَا فِانْفُرْ إِلَيْنَا لَـكَ مَـدَّيْنَا يَـدَيْنَا وصَــلاَهُ الــلِّــةِ تَــنْـرا وآلي والسقد خب طسرا السلَّسةُ مَسلِّ وسَسلِّم وبسارِكْ عَسلَبْ و للقَلْ وُلِلدَ المُخْتَارُ طَلَّهَ مُحَمَّدٌ

بثِنْتَيْنِ مع عَشْرِ لشَهْرِ رَبِيعِنَا

نَظِيفاً كَحِيلاً طَيِّباً مُتَطَهِّراً

فما ليْلَةُ العِيْدَيْنِ ما لَيْلَةُ القَدْرِ وأشرَقَتِ الأكوانُ من نُدودِ رَبِّهَا أضَاءَتْ قُصُورُ الشَّام من ذَلِكَ البَدْدِ بَدَا منهُ نُورٌ لاحَ شَرْقاً ومَغْرِباً بَدَى مُعْلِناً للَّهِ بِالْحَمْدِ والشُّكْرِ ولـمَّا بَـدَى مِـنْ أُمِّهِ وهـو سـاجِـدٌ وتَوَجَهُ الرَّحْمُنُ مِن حُلَلٍ خُصْرِ فَشَمَّتَهُ الأملاكُ باليُمْنِ والثَّنَا وفيه دليلٌ أنَّه مُعْتَلِيَّ الفَدْرِ وأؤما بطرفيه إلى جهة السما وأُخْمِدَتِ النِيرَانُ وهي على جَمْدِ وسَاوَةَ قد غاضتْ بِغَيْضِ مِياهُهَا وأُسْقِطَتِ الشُّرُفاتُ أَرْبَعُ مَعْ عَشْرِ وإيْسَوَانُ كِسْسَرَى ارْتَبَّ عِنْدَ ظُلهُ ودِهِ وقد زيْدَ حِفْظاً للسَّماواتِ كُلُّها لِمَنْع اسْتِرَاقِ السَّمْع من كُلِّ ذي شَرِّ وكَمْ فِيهِ مِن فَضْلِ وكَمْ فِيهِ مِنْ سِرٍّ إليهِ تَدَلَّتُ أنْجُمُ الزُّهْرِ بِالوَفَا خَوَارِقُ مولانا الحبيب غَرَائِبٌ لها ذِكْرِياتٌ خالِدات مَدَى الدَّهْر فبُشْرَى لِمَن صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ بِفَوْزٍ عَظِيمٍ في الدُّنا ثمَّ في الحَشْرِ يَفُوحُ عليْهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِطْرِ فيا رَبِّ نَوِّرْ بِالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ السلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عَلَيْهِ

ويا فَوْزَ من تَحْظَى بِمَبْسَمِهِ الطُّهْر تُنَاطُ بِذَا المَحْبُوبِ في اليُمْنِ واليُسْرِ لِبَنْتِ ذُؤَيْبِ أَجْزَلَ السَّعْدِ والفَحْرِ ونالَتْ به سَعْداً إلى آخِر الدَّهْر أنَّتْ بَرَكَاتُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لا تَدْدِي بدَرٍّ مِنَ الألبانِ يا لَكَ مِنْ دَرٍّ عليها بخَيْرِ الخَلْقِ في السَّهْلِ والوَعْرِ يَشِبُ بيَوْمِ كالصَبِيِّ مع الشَّهْرِ بِعَلَقَةِ دَم ٱسْتَنْزَعَا حَظَّ ذِي مَكْرٍ وجلماً وأيماناً وظُهْراً على طُهْرِ إلى أُمِّهِ خَوْفاً مِنَ الشَّرِّ والـضُرِّ ولكِنُّها خافَتْ على الكَوْكُبِ الدُّرِّي بِفَوْزٍ عَظِيمٍ في الدُّنا ثمَّ في الحَشْرِ يَفُوحُ علينه أعْبَقُ المِسْكِ والعِطرِ

تَمَنَّتْ جَمِيعُ المُرْضِعاتِ رِضاعَهُ وقد عَلِمُوا أنَّ السعادَةَ كُلُّها ول كِن أرادَ اللَّهُ جَلَّ جلالُهُ لقد أرْضَعَتْ خَيْرَ النَبِيِّيْنَ كُلِّهِمْ فمُذْ وصَلَتْ بالمُصْطَفَى حيثُ حَيِّهَا ودَرَّتْ لِلدِّيهِا كُلَّ شَاةِ وشَارِفٍ ولا شَكَّ أنَّ اللَّهَ أَسْبَغَ فَضَلَّهُ وتَرعَاه عَيْنُ اللَّهِ في كُلِّ لَحْظَةٍ ومَلَكاذِ شقًا صَدْرَهُ ثمَّ أَخْرَجَا وكَيْ يَمْلا في القَلْبِ عِلْماً وحِكْمَةً ومِنْ حِينَ خافَتْ بِنْتُ سَعْدِ أَتَتْ به لقذ فارَقَتْهُ وهي غَيْرُ سَخِيَّةٍ فبُشْرى لِمَن صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ فيا رَبِّ نَـوِّرْ بالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ السلُّهُمَّ صَسلٌ وسَلِّم وبارِكْ عَسلَبْهِ

تَقِيْهِ هَجِيْرَ الشَّمْسِ من رَمْضَةِ الحَرَّ ـبَعِيرُ اشْتَكَى من كُلْفَةِ الحَمْل في الظُّهْرِ وأذوى بمماء من أنامله يسسري ومنها حَنِيْنُ الجِذْع يا صَاحْ بالجَهْرِ رَوَاهُ عِيَاناً حَبَّذَا لَكَ مِنْ بَدْر وكَمْ دَوْحَةٍ جاءَت إلى نَحْوِهِ تَجْرِي وكُلُّ قَلِيلِ عندَهُ بَانَ بالكُشْرِ بأمْرٍ مِنَ الرَّحْمُنِ في لَيْلَةِ القَدْرِ وكرَّرُها جِبْرِيْلُ في مَسْمَع الطُّهْرِ لَقَذْ عَلَّمَ الإنسانَ ما لَمْ يكُنْ يَدْرِي جَلِيلٌ كَبِيرٌ والشُّفَاءُ مِنَ الضُّرِّ ومن يَفْتَبِسُ من غَيْرِهِ بَاء بالخُسْرِ نَفُوزُ دَوَاماً في الدُّنا ثمَّ في الحَشْر به وبآثارِ المُشَّفَع والذُخْرِي بِفَوْزٍ عَظِيم في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ يَفُوحُ عليهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِطْرِ

وهذا الذي قد ظَلَلَّتْهُ غَمَامَةٌ وكَـلَّـمَـهُ ضَبُّ وظَبْيٌ وهـكـذا الـ نَبِيٌّ وَفِي يُمْناهُ سَبَّحَتِ الحَصَى كذلِكَ عَوْدُ الشَّمْس بَعْدَ غُرُوبِهَا ومنها انْشِقَاقُ البَدْرِ فَي غَسَقِ الدُّجَي كَنْلِكَ والأحْجَارُ قَدْ سَلَّمَتْ لهُ تَسبَادَكَ دَبُّ العالَىمِينَ أعانَـهُ أتَّاهُ أمِينُ اللَّهِ بالوَحْي في حِرَا وقال له: اقْرأ قالَ: لَسْتُ بِقَادِي، وقال له: اقْرَأُ باسْم رَبِّكَ ذِي العُلاَ كِتَابٌ لِه سِرٌّ عَظِيمٌ ومَظْهرٌ ومَنْ يَفْتَبِسُ مِنهُ أَنَادَ ظَرِيْفَهُ فيا رَبُّ فَهُمْنَا معانِيْهِ كُلُّهَا بفَضْلِكَ وَارْزُقْنَا التَّمَسُّكَ كَامِلاً فَبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ فيا رَبِّ نورْ بالصَّلاةِ ضَريْحَهُ السلُّسهُمَّ صَسلٌ وسَسلِّمْ وبارِكْ عَسلَيْهِ

فسُبْحَانَ رَبِّ العَرْشِ أَسْرَى بِعَبْدِهِ أتساهُ أمِسِينٌ بِالبُسرَاقِ مُسهَيِّاً إلى القُدْس ألْفَى الأنْبِيَاء جَمِيعَهُمْ وثُمَّ ارْتَقَى السَّبْعَ الطِّبَاقَ إلى العُلاَ ولم يَزَلِ المُختارُ يَخْتَرِقُ السَّمَا إلى المُنْتَهَى قالَ الأمِيْنُ لأحْمَد تَقَدَّمْ إلى الرَّحْمٰنِ يَمْنَحْكَ فَضْلَهُ دَنَا المُصطفى من قابٍ قَوْسَيْنِ قُرْبَةً وقالَ لهُ سَلْ يا محمَّدُ يا مَا تَشَا وأنحرَمَهُ جُدوداً بسخَدْسِ فَرَائِسْنِ وبَعْدَ عُروجِ للسَّمَاءِ ورُؤْيَسَةٍ

إلى المسجد الأقصى من المَسْجد الطُهْر لقد رَكِبَ المُخْتَارُ بِالأُنس والبِشر وصَلَّى بِهِمْ وهو الإمامُ بلا نُكُر سَرَى مِثْلَ بَدْرٍ في الدُّجَى حِينَمَا يَسْرِ تُرَحُّبُهُ الأمْلاكُ يِبالَكَ مِنْ فَحُر وكُلٌ له مِنَّا مقامٌ كما تَـدْدِي وفَيْضاً عَظِيماً يا محمَّدُ فاسْتَقْر مِنَ اللَّهِ مَنَّا بِالتَّحِيَّاتِ والشُّكُر ستُعْطى الذي تَرْضَاهُ بالفَضْل والوَفْرِ ولكِنَّها خَمْسُونَ قد صَحَّ في الأجر الإلهِ لقد عادَ النَّبِيِّ مع الفَجْدِ

بما قدرأى مِنْ آيَةِ اللَّهِ بالجَهْرِ إلى بَيْتِهِ في الصُّبْح حدَّثَ قوْمَهُ على رأسهم كانَ الإمامُ أبُو بَكُر ومَنْ قد هذاهُ اللَّهُ آمَنَ مُسْرِعاً ونالُوا مَنَالاً ليسَ يُدْرَكُ بالكُفر بِنُورِ الهُدَى قد نَوَرَ اللَّهُ صَدْرَهُمْ لقد بَاءَ بالخُسْرانِ والذُّلِّ والحَسْرِ وَمَنْ دَبُّهُ أَعْمَاهُ أَمْسَى مُكَابِراً رَوَاهُ يَـقِينَا ثُمَّ صَـدُّوهُ بِالكِبْرِ عَمَتْ فيهِ أَبْصَارٌ فَزَاغَتْ عَن الهُدَى فزَادَهُمْ الشَّيْطانُ كُفْراً على كُفْر كَمِثْلِ أبي جَهْلِ ومَنْ سارَ سَيْرَهُ ومَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِالنبِيِّ محمَّدٍ فَمَثْوَاهُ بِئْسَ الدَّارُ في لَهَبِ الجَمْرِ فيا رَبِّ أَرْشِدْنَا إلى الحَقِّ والهُدَى ووَفِّقْ وابْدِلْ ربَّنَا العُسْرَ باليُسْر بِفَوْزٍ عَظِيم في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ فَبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ فيا رَبُّ نور بالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ يَفُوحُ عليهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظرِ السلَّم مُسلِّ وسَلِّم وبارِك عَسلَبه

على نَشْر دِين اللَّهِ باللُّظفِ واليُسْر أَلاَ اصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ أَعْلِن بِذَا الأَمْرِ عليهم ويدعُوهُمْ إلى الدِّيْنِ بالجَهْرِ على فتلِهِ ظُلْماً وأَبْئِسْ بِذَا المَكْرِ جرى بينهم ما كان في السِّرِّ والجَهْر عَلَت أمةُ الإسلام بالفَتح والنَّصْرِ وصاحِبهُ المِفْضَالُ أَعْنِيَ أَبِا بَكُر ولمَّا دَنُوا خافَ العَتِيْقُ على الطُّهْر هنا استَبْشَرَ الصَّدِّيقُ بالخَيْرِ والبِشْرِ إلى طَيْبَةِ سارا منازلَ كالبَدْدِ تَنضرَّعَ مولانا إلى الواحِدِ البَرِّ ونادى أماناً يا محمَّدُ كُنْ نَصْرِي وأشكم مخمودا بجغرانة الفخر أرادَ ابْتِياعَ اللَّحْمِ أو لَبَناً يَشْرِي ألَمّ بها جُوعٌ وجَهُدٌ من الفَقْرِ فقالَتْ لهُ: خُذْها وليسَتْ بِذِي دَرِّ فذلك من آياتِهِ القَطْرُ من بَحْرِ ولمْ يَزَلِ المُختارُ يدعُو إلى الهُدَى إلى أن أتَى قولٌ مِنَ الله بَيِّنْ على الأوْسِ والخزْرَجِ يَعْرِضُ نَفْسَهُ قُرَيشٌ بدَارِ النَّدْوَةِ اجتمَعُوا له أتاهُ أمين الله أخبَرَهُ بـما وأمرٌ مِنَ الرَّحمٰنِ بالهِجْرَةِ التي إلى غَارِ ثَوْرِ سارَ طَهَ نَبِيُّنا وقد خرج الكُفَّارُ يقْفُونَ إِثْرَهُمْ وقال له: اللَّهُ معِنا ولا تَخَفّ ثسلاثسة أيسام أقسامسا وبسغسدهسا قَفَىٰ أَثَرِ الهَّادِي سُراقَةُ مُصْعِداً على الأرْضِ قد ساخَتْ قوائِمُ مُهْرِهِ وعساهدة عهدا ووفسى بعهدو ومسرَّ رَسُولٌ مسا هَـو أمَّ مَسعُـبَـدٍ لقد نَظَرَ الهادِي إلى شاتِهَا وقد هنا استأذَن المُخْتارُ في حَلْبِها لهُمْ فَدَرَّتْ وأَسْقَى القَوْمَ من بَركاتِهِ

إلى أن أتَى خَيْرَ البِقاعِ مَدِيْنَةً فَقُوبِلَ بِالتَّرْحِيبِ مِنْ أَهلِهَا الغُرِّ وَأَشْرَقَ نُورُ الحَقِّ في جَنَباتِهَا أَتاها رَسُولُ الله بِالنُّورِ واليُسْرِ بَنَى في قُبا خَيْرُ البَرِيَّةِ مَسْجِداً وأسَّسَ بِالتَّقْوَى ويا لَكَ من ذُخْرِ فَبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ بِفَوْزِ عَظِيمٍ في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ فيا رَبِّ نورْ بِالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ يَفُوحُ عليهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظْرِ السَّلِ اللَّهُ في الحَشْرِ السَّلِ اللَّهُ المَسْكِ والعِظْرِ السَّلِ السَّلِ والعِظْرِ السَّلِ قَلَى المَسْكِ والعِظْرِ السَّلِ السَّلِ والعِظْرِ اللَّهَا الْهَسْكِ والعِظْرِ السَّلِ السَّلِ والعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ المَسْكِ والعِظْرِ السَّلِ السَّلِ اللَّهُ المَسْكِ والعِظْرِ السَّلِ اللَّهُ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهِ اللَّهُ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِيْ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللْمُعْلِي السَّلِي السَّالِي السَّلِي السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمِلْمُ الللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُعِلَى اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللْمُعْلِي

ٱلْعَلَيِينَ ﴿ الصَّافَاتُ: الآباتُ ١٨٠-١٨٢]

كريم المُحَيَّا خاشِعاً زايدَ البِشْرِ تَلْأُلاْ نُوراً ليسَ كالشَّمْسِ والبَدْدِ تَضِيءُ علينا وهي كالتِبْرِ والدُّرِ وعِلْمٌ وآدَابٌ مع العَفْل والفِحْرِ تَقِيٌّ صَفِيُّ القلْبِ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ ويَنْهَى الذي يَنْهاهُ بالنّهْي والزَجْرِ ويَصْفَحُ عن جَانٍ ويَقْبَلُ ذا عُذْرِ قَوي شدِيدُ البَأْس للجَهْل والكُفْرِ حَمِيدُ المَزَايا مَعْدِنُ النُورِ والسِّرِّ كذا الأقويا والرُّعْبُ يَقْدَمُ في شَهْرِ لديبه مفاتيئ الكنوذ بالا خضر يكونُ له ما يَرْتَجِيْهِ مِنَ التُّبْر شَكُوراً تَفِيّاً دائِمَ الحَمْدِ والشُّكْرِ يقُولُ: لأملاكِ السَّمَاء دَعُوا ظَهْري ولا كان عيَّاباً ولا كان ذا مَـحُـر هو المُجْتَبَى المَبْعُوثِ للعُذْرِ والنُّذْرِ فجَلَّتْ عَنِ الإخصاءِ بالشَّفْعِ والوَتْرِ وهل بَعْد هَذَا الفَخْرُ يا صاحٍ مِنْ فَخْرِ مدِيـحُ رسُولِ الله في مُحْكَم الذُّكْرِ لِمَوْلِدِ خَيْرِ الخَلْقِ بالمَدْحِ والشِعْرِ

وكسانَ رَسُسولُ الله أشسرَفُ مُسرُسل مُحَيَّاهُ مِثْلُ البَدْرِ في غَسَقِ الدُّجي شَمَاثِلُهُ الحُسنىٰ وأوصافُهُ التي مسكَّادِمُ أخْسِلاقِ وحِسلُسمٌ وعِسفَّةٌ هو الرَّحْمَةُ المُهْداة للخَلْقِ كُلُّهم وما يَرْتَضِي المَنَّانُ يُرْضِيهِ دائِماً حَلِيهُ عَفُوٌ عِن أُمودٍ تَسُؤُهُ رَؤُوف رَحِيمٌ بالمساكِيْن كُلِّهِم يْمَالُ اليتَّامَى كامِلُ الوَصْفِ والثَّنَا ألم تَعْلَمُوا أنَّ المُلُوكَ تَهَابَهُ يَبِيْتُ على جُوْع ويَعْصِبُ بَطْنَهُ وكسم مسن جبسالٍ رَاوَدَتْـهُ حَـقِـيـقَـةً يُرِيدُ رَضَى البارِيُ مُنِيباً وصادِقاً ويَسمُشِي ورًا أصحابِهِ مُتَواضِعاً ولا يُضمِرُ المُخْتارُ غِشًا لِمُسْلِم كَرِيمُ السَّجايا كم له من مَحَامِدٌ فسُبْحانَ مَنْ قد خَصَّهُ بخصائِصِ وقد قَسرَنَ الله اسسمَسهُ مسع اسْسمِسهِ ومباذا ينقُبولُ السمبادِحُبونَ وقيد أتبى إلى ها هُنا قد تمَّ ما رُمْتُ نَظْمَهُ

لقَدْ طابَ نَظْمِي مُذْ مَدَحْتُ مُحَمَّداً فَبُشْرَايَ بِالفَوْذِ العَظِيمِ وبِالأَجْرِ فَبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ بِفَوْذِ عَظِيمٍ في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ فَبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلِ بِفَوْذِ عَظِيمٍ في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ في الحَشْرِ في الرَّبُ نورْ بِالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ يَفُوحُ عليهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظْرِ العَظْرِ اللهَ عَلَيْهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظْرِ اللهَ عَلَيْهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظْرِ اللهَ عَلَيْهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِظْرِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَيْسِهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### مَحَلُّ الدُّعَاء

سأنتُكَ يا مولايَ يا سامِعَ الدُّعا ويا مَنْ له تَعْنُو الوجُوهُ جَمِيعُها تَفَضَّلْ علينا واهدنا سُبُلَ التُّقَى ويا ربَّنَا افْتَحْ للقُلُوبِ جَمِيعُها فيا رَبِّ اكْرِمْنا بِمَنْحِ وَيْعُمَةٍ وعلم وإعلاء وأغممال صاليح وفَهُم وإقْسِالِ وحِلْم وحِكْمَةً وخَيْرٍ وتوفِيقٍ وحُسْنِ سَوَابِقِ ونَيْلِ المَعَالِي والتُّقَى واسْتِقَامَةٍ ويُسمُسنِ وإيسمَسانٍ وزُهُسدٍ وخَسشْيَسةٍ فيا رَبِّ بَلِّغْنا مَرَاضِيكَ كُلُّها وَأَسْقِ الوَرَى غَيْشاً هَنِيْشاً مُبارَكاً إلهي المفنا شرّ الدّنِيّة والهوى وہا ربَّنَا انْشُرْ رايَةَ الْدِّيْنِ وَائِماً وذا جَمْعَنَا عَمِّمْ بِفَضْلِ ورَحْمَةٍ ومُجْرِي هذا الخَيْرِ فاجْعَلْ جَزَاءهُ وتَمَّمُ لمُنْشِىءِ النظْم نُوراً ونِعْمَةً وكاتبيها والحاضرين ومن صغى وأضلخ اظيفالي وأهلي وإخوتي ويا ربَّنَا ارْحَمْ والدِّيْنَا وأهْلَنَا وطَوِّلُ لِنا الأعْمَارَ في خَيْرِ مِنَّةٍ ويا ربَّنَا اخْتِمْ بالسَّعادَةِ عُمْرَنَا

ويا فَالِقَ الإصباح يا عالِمَ السِّرِّ دَعَـوْنَـاكَ يِـا غَـوْنَـاهُ دَعْـوَةَ مُـضِـطَـرٌ وحَقِّقْ لنا الآمالِ في السِّرِّ والجَهر كُنُوذاً وأشراداً ونُوداً مع البِشْرِ ومَنِّ وإحْسانٍ وفَيْضٍ بـلا حَـصْرِ وعِزُّ وفَوْزٍ في الدُّنا ثمَّ في الحَشْر وحُبِّ وإخلاص بها يَنْشَرِحْ صَدْرِي ونُسورٍ وأسْرَارِ السذي سِسرُّهُ يَسْسري وجُودٍ وأمْدَادِ الذي فَيْنُهُ يَجْرِي مُعَافِيْنَ واعْفُ ما اقْتَرَفْناهُ من وِزْرِ بِمَا تَرْتَضِي مِنَّا مع الحَمْدِ والشُّكْرِ وآمِنْ لنا الرَوْعاتِ واصْلِحْ أُولِي الأمْرِ كذا النفس والشَّيْطانِ والبُّؤسِ والضَّرِّ تُرَفُّونُ في كُلِّ المَدَائِنِ بالنَصْر تُكَرَّمُ علينا إذْ بأَحْوَالِنَا تَدْدِي عَظِيماً مِنَ الخَيْراتِ مع أَجْزَلِ الأَجْرِ سَمِيِّ لِسِبْطِ المُصْطَفَى المُجْتَبَى الطُّهْرِ بآذَانِهِ والمُنْشِدِيْنَ ومن يُفْرِي وأحبابَنَا جَمْعَاً إلى دَائِم الدَّهْرِ وأشياخَنَا الأمْجَادَ في البَدْوِ والحَضْرِ بِعَيْشِ رَغِيدٍ كامِلِ في مَدَى العُمْرِ وبالقَوْلِ نُبِّتْنَا على أَفْضَلِ الذِّكْرِ

بِحَضْرَةِ سِرٌ العالِمِينُ ونُورِها ومِصْباحِهَا المِشْكَاةِ في البَرِّ والبَحْرِ على عَلَيْهُ اللهُ مَا لاَحَ بَارِقٌ وما حَنَّ مُشْتَاقٌ وما غَرَّدَ القُمْرِى مَعَ الآلِ والأصحابِ ما فَاحَ مَجْلِسٌ بِمَدْحِ رَسُولِ الله بالنَّدُ والعِطْرِ فَبُشْرَى لِمَنْ صلَّى على خَيْرِ مُرْسَلٍ بِفَوْذٍ عَظِيمٍ في الدُّنا ثُمَّ في الحَشْرِ فيا رَبُّ نورْ بالصَّلاةِ ضَرِيْحَهُ يَفُوحُ عليهِ أَعْبَقُ المِسْكِ والعِطْرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عَلَيْهِ بِفَصْلِ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَنَّا يَمِينُونَ ۞ وَسَلَتُمْ عَلَى اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ.

\* \* \*

تقريظ العالم العلاَّمة السيد أحمد مشهور الحداد في رحاب خير العباد ١٨ ربيع الأنور ١٣٩٨هـ.

بسم الله الرحمٰن الرَّحيم، الحمد لله الذي أسعد من أراد وصوله إليه بالدخول من باب حبيبه المصطفى عليه، وقرب له الشقة فارتقى من غير مشقة إلى حضيرة المرضين لديه. والصلاة والسلام على من أفاض على من أسعده الله فيوضات المنّة، كما أمطر الوجود بربيع مولده المواهب المرجحة صلَّى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وأحيا ما أمات الناس من السنّة.

وبعد، فقد أطلعني الولد الأريب النجيب حسن محمد عبد الله شداد على عقد درر نظمه في مولد خير البشر الذي هو كناية عن سيرته وشمائله الواجب معرفتها وحفظها والاعتناء بها من كل مسلم. فصاغها بنظمه السهل رجاء الانتظام في سلك المحبين، فجاءت وأنوار القبول عليها شارقة وشواهد الولاء بها ناطقة، ولا عجب أن يسلك ذلك اللقم، فمن أشبه والده فما ظلم فقد كان أبوه رحمه الله ناشد لوائها في تلك البقاع ومنور أرجائها بذاك الشعاع، من نور الأنوار وترياق الأغيار وزين المرسلين الأخيار والهم فليهنهم ذلك الاتصال بسيد المرسلين وتلك الجوائز التي لا تنال إلا للمحبين، وزادهم أشد قرباً وحباً ونفعاً وانتفاعاً سارياً فيهم وفي ذويهم إلى يوم الدين.

وكتب ذلك عبيد بن أحمد مشهور الحداد

طبيب في رحاب المصطفى في ١٨ ربيع الأنور ١٣٩٨هـ

\* \* \*

وبحمد الله وتوفيقه لما كنت في بغداد العراق عرضت هذا المولد للشيخ الجليل مفتي الديار العراقية والمدرِّس في مدرسة الكيلانية الشيخ محمد عبد الكريم العراقي وكتب عليه هذا التقريظ:

بسم الله الرحمٰن الرَّحيم الحمد لله الذي نوّر الأرواح بنغمات قدسية وعطر الأنفاس ببعث سيد البشر رحمة لأهل أنسه، والصلاة والسلام على أفضل الكائنات سيدنا محمد عليه أزكى الصلوات وأنمى التسليمات وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تنوّر صدري وتعظّر بدويتي بكتاب فيض الأنوار في ذكرى مولد النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه ما دام القلب تصدر واللسان عبّر وذلك منظوم كنظام الدر والمرجان في سلك السداد نظمه الأخ الجليل والصديق النبيل السيد حسني محمد عبد الله شداد فيا له من عبارات شريفة، وإشارات لطيفة تنمو بها القوى الروحية القدسية، وتزهو بها اللطائف الصدرية الأنسية، وأسأل المولى العلي القدير أن يوفق لنظم ونشد أمثال هذا الكتاب بين الأمم لدفع الكدر عن الصور ودفع الشدد عن الصدور وكشف غبار الغمة وما ذلك على الله بعزيز وصلًى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

عبد الكريم محمد المدرس المدرس في مدرسة الحضرة الكيلانية ١٢/١٣/ ٧٩م ببغداد المحروسة

\* \* \*

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله وليّ حمده، وأصلي وأسلم على أشرف عبده وعلى آله وصحبه وجنده، ما طلع في الفضل كوكب مجده، وارتفع في العالَم علمُ سعده، ونال كل آمل حسن رفده.

وبعد، فقد وقفت على نموذج لطيف وأسلوب ظريف لناسج وحده العلامة المفضال صاحب القلم السيّال، في ذكرى قصة مولد خير البشر، الشافع المشفع في المحشر، فرأيته كتاباً وافياً بالمراد، كافياً في الإسعاد، لأن باب مدح الرسول هو أفضل كل سول لحسن الرضى والقبول، لأنه قد أذن لكل واحد أن يزدحم في الدخول، لسبق العزم والجد والتشمير في الوصول، ومما يشاهد بحاسة البصر فضلاً أن يُمْعَن بالنظر أن هذا المؤلِف من أعظم العاشقين والمحبين لهذا النبيّ الكريم والآملين إمداده ونفحاته في كل لحظاته، وما السبب القويم إلا وهو محبته على ومودة أهل بيته ذوي السند العظيم والمؤلف المشار إليه هو الشيخ حسن بن محمد شداد أتاحه الله بالرضى والهنا والإمداد وجزاه الله خير ما جزى به أوليائه الكرام بجاه سيدنا محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام والمولد المذكور يسمى بـ «فيض الأنوار في ذكرى مولد النبي المختار على وهو سلك المنظومات كاللآلى والجواهر والعقيان بالحجج البينات.

أحمد محمد عدنان الأهدل لاموكينيا ١٥ ذو القعدة ١٤٠١هـ بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيِّدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد أطلعني الشهم الأريب الأديب والولد النجيب حسن محمد عبد الله شداد بن عمر باعمر كان الله له في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، على منظومه الموسوم بد فيض الأنوار في مولد الحبيب المختار» فأعجبت من سلاسة ألفاظه وحسن بيانه فلم يسعني إلا أن أكتب في تقريظه وتاريخه هذه الأبيات ولم تكن أبِيًّات، فقلت، وبالله استعنت:

رد بحب الحبيب أصفى الموارد فتقرب ل إلهك واست واجعل المدح بابه وأجله من إنه موليد حوى نظمه سي فهو سهل الألفاظ جزل المعاني صاغه السهل من سعى للمعالى حسن كل ما أتاه المؤالى كيف لا وهو في الوفا سبل ليث ذاك حبر محمد نجل عبدالله من له في القريض باع طويل وليه في التعملوم من كمل فين فههو شهيخ ورشد ومُسرَبُّ عابد خاشع لقد عمر الأو ويستعليمه وتنذكيره لبأنه ذاع في عصره وفي قطره صيت وله في حُب النبي وأهل البي ورث الكل نجله فاقتفاه فهنيئاً له ونرجو من الله ليقيم الذي عهدنا من وا جاءنا بالأنموذج الفذمن في مدير السختار من ربه

إن ترديا محب نيل المقاصد شفع بخير الورى لكشف الشدائد ضوء فيض الأنوار نعم المساعد رة طه به غنتی کیل قیاصد فى بىيان يبدي بديع الفوائد وبحسن السلوك حاز المحامد (حسن) واسمه له خير شاهد قاده للعللا فاكرم بلقائد شداد جعل فخر الأماجد وتصانيف الحسان شواهد قدم لكن في التصوف زايد هائم في الطريقة القوم جاهد قات بالذكر فاستنارت معابد ضاءت مدارس ومسساجد جميل له إلى المجد صاعد ت حظ پحظی به کل ماجد حيث أحيا آثار أبرك والد بتوفيية له أن يساعد لده فيهبو ذا به الفيضيل عبائد آدابه یسستفیی به کل وارد أثنى عليه ففي ثناه العوائد

فعليه من الإله صلاة وسلام ما مجد الله عابد وعلى آله وأصحابه ما قيل في منظوم يباهي القلائد طاب حسن الختام منه فأرّخ إن فيض الأنوار أندى الموالد ١٥ ٨٩٠ ٨٩٠ ١١٢ ٥٦

ممباسا كينيا

١٤٠١/ ١١/ ١٤٠١هـ من العاجز علي أحمد بدوي

\* \* \*

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، الحمد لله وصلَّى الله على سيِّدنا محمد الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أولي الفخر العظيم، وبعد:

فقد اطلعنا على المولد المسمّى بـ «فيض الأنوار في ذكرى مولد النبي المختار»، فرأيته مولداً وافياً بليغاً في أسلوب شائق. نظم مناسب لهذا العصر وسهل للحفظ، وإذا دلّ على شيء فإنما يدلّ على مدى شوقه للحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فجزى الله مؤلفه العلاَّمة الشيخ حسن بن الشيخ محمد صاحب التأليف خير الجزاء. آمين.

بيد الفقيرين حسن أحمد بدوي وعلوي أحمد بدوي في ذي القعدة ١٥/ ١٤٠١هـ لامو كينيا

\* \* \*

وكتب أيضاً هذا التقريظ سيدي محمد سعيد البيض في مبروح، كينيا.

قلت في ٢٠ ذي القعدة ١٤٠١هـ تقريظاً للكتاب الفاخر في المولد النبوي تأليف الأخ الأبي الأريب الشيخ حسن بن محمد عبد الله شداد آل عمر با عمر أسماه «فيض الأنوار في مولد النبي المختار عليه»:

ذكى فائض الأنوار من حسن نشرا ومنه فتيت المختار أطيب له ذكرا وفاح أريح لا كسسك ومندل ومنه فتيت المدح من كيسه يُدرا له من عبيق السلف الشم نفخة تضوع لنا في محفل جحفل عطرا ومن مدد السادات فوه نظمه سمط جرى من جعفر في الورى نهرا فيا حسن الأوصاف يا ابن محمد ليهنكم التقديم بؤتم صدرا وجوزيتم من ربكم خير ما جزى أحبته كيما تنالوا به البرّا وكان رسول الله أشرف خلقه لكم شافعاً أكرم بنور الهدى ذخرا

وفي مسلك أهل الله ينظم كلكم إله البرايا ثم يعليكم قدرا ودمتم لنايا آل باعمر على ممر الليالي خيرة في العلى غرا فقد شاهد الخلق الجميع سناءكم ويشمتكم فاقا وذا وصفكم طرا وفيي آل شيداد بيدت هيذه تستيرا خفيكم مواريث الكرام وسؤدد بمنوال أهل العلم في عصرنا درّا وذا حسن في مدح أحمد ناسج فجاء بديعاً نظمه في طلاوة وفي سلس الألفاظ مجراكم مجري لهم في علوم الدين باع وما أحرى وقيد قيرظ النيظم البيدييع أمياثيل فأعظم به شبلاً وأعظم بذا سرا وسنر أبينه النينوم ينبدو منعنايننا ويعظم في مسعاه هذا له أجرا فندعو إله العرش يعطيه ما نوى

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# الأسرار الربائية في مولد النبي عَلَيْة

تأليف العارف بالله تعالى السيد محمد عثمان الميرغني

### بِـــــولتهِ الرِّحزارِّجِ

#### ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَمَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ۞ [الاحزاب: الآية ٥٦]

«صدق الله العظيم»

الحمدُ لله الذي اصطفىٰ لمحبَّته الذَّات المحمديَّة مِنَ القِدَمِ وجعلها واسِطةً لكلً إنسان، وأبرَزَها أوّلاً في حَضْرَته الواحديَّة، وفرَّع عنها سائِر الأكوان، وأمدَّها بأنوارِهِ العظيمة الشَّعشعانيَّة، وأوصل إمدادها لِجُملة الأعيان، أحمَدُ أن جعلنا من هذه الأُمَّة المُرضِيَّة، وكمَّلنا بالانطِواءِ جَوْفَ حِجابِ هذا الدُّرِّ المُصان، ورحِمَنا بهديه وسُنَّته القويَّة، وشرَّفنا بنزول هذا القرآن، وطهَّر قلوبنا بحبٌ هذه الجوهرة الفَرْديَّة، فصارت قلوبنا طاهِرَةً مُطَهَّرة من الطُّغيان، وأفاض على سرائِرِنا من الوُدِّ لهذه المعاني العلميَّة فنطقنا بالحِكْمَةِ التي تشرَّف بها النَّقلان، وأهَل عُقُولنا للتأمُّلِ فاقتدينا بتلك الأفعال المَعليَّة، فَرَقِينا على دَرَجِ العناية لأعلى الجِنَان، وأشكره على ما خصَّنا من فضلِهِ به من مَزِيَّة، وهي تأخيرنا في أُمَّةٍ هم شُهَداء بحقٍ ونُصْران، وأيَّدَنا بالعلوم المكنونة المخزونة المخزونة اللَّذيَّة، وذلك باقتفائنا لآثار نُقُطةِ الوجودِ وسِرِّ العِلْمان.

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقّقُ بها وأشهدُ إفرادَ الأحَدِيَّة، وأعلُو بها إلى منازِلِ المُوَحِّدين المُنزهِّين الحقَّ عن المكان، وأشهدُ أنَّ سيِّدنا محمَّداً الذي مِن مِيم اسمِهِ امتدَّت سائِرُ العوالِمِ الخَلْقِيَّة، وهو عبدُ الله ورسولُهُ وحآءُ رحْمَتِهِ التي رُحِمَ بها المَلُوان، ومِن ميمِهِ الأُخرى تعيَّنت مياه العوالِم الحِسِّيَّة والمعنويَّة، وامتلاؤها من أنوارٍ وأسرارٍ وإذعان، ومن دَالِ ذلك الاسمِ دامَتْ نِظاماتُ الممالِكِ المُلكِيَّة، ودامَتْ صَوْلةُ الدِّين ببركتِهِ ونفعُها في العالمَان، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ما ظهرَتْ أسرارٌ حِحْميَّة، وما برزَتْ علومٌ وحِكمٌ ومعرِفَةٌ وأُلْزِمَ في البعضِ الكِتمان، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على قِبْلةِ تجلياتِكَ الربانيَّة، مَحَلًّ نظرِكَ من الوجودِ عَالِي الشَّان، كِتابِ أسرارِكَ المنطويَةِ الحَقِيَّةِ العِلمِيَّة، مَظْهَرِ الرَّحمة من حَضْرَتها ومَجْلَى اسمِكَ الرَّحْمَن، وعلى آلِهِ وصَحْبه ما الحَقِيَّةِ العِلمِيَّة، مَظْهَرِ الرَّحمة من حَضْرَتها ومَجْلَى اسمِكَ الرَّحْمَن، وعلى آلِهِ وصَحْبه ما

استقامَتِ المِلَّةُ الحنيفيَّة، وما تَرْجَمَ بلسانِ الشَّريعة والحقيقة تَرْجُمان.

# السَّلَّهُمَّ صَسلٌ وسَسلُّم عسلَّى السَّذَاتِ السمحسديَّة واغْسفِ رُ لسنسا مسايسكسوُنُ ومسا قسدْ كسان

أمَّا بعدُ، فلمَّا كان يومُ الجمُعةِ وقعَ في الخاطِرِ تأليفُ مولدٍ يُتلى في بعضِ أخبارِ ولادَةِ الحقيقةِ الأحمديَّة، وسطّعَ الوارِدُ بتسمِيته بـ «الأسرارِ الرَّبانية في مولِد من وُضِعَ وهو مَصحُوبٌ بالخِتَان والدُّرَر الوهبيَّة المجليَّة الحقيَّة، في بعضِ أنباءِ من ظهر وعيْنَاهُ مَكْحُولتان، فرأيت في تلك اللَّيلةِ النَّبي ﷺ رُؤْيةً منامِيَّة، ورؤيتُهُ حقَّ كما أورد عنه ثِقاتُ الرُّواةِ بطُرُقِ الإحصان، فأمرني أن أصنَّف مولِداً وأجْعل إحدى قافِيتَيْهِ هاءً بَهِيَّة، والأُخرى نُوناً كما فعلتُ لأنها نِصفُ دائرة الأكوان، وبشَّرني أنه يَحْضُرُ في قراءَتِهِ إذا والأُخرى نُوناً كما فعلتُ لأنها نِصفُ دائرة الأكوان، وبشَّرني أنه يَحْضُرُ في قراءَتِهِ إذا وعند الفراغِ منه، فنسألُ الله العُفران، فشرعْتُ، وأنا الفقير الرَّاجي لأعلَى المشاهِدِ القُرآنية، لأنه هو القصدُ المُؤمَّلُ بركَةُ تِلاَوتِهِ على ممَّرِ الأزمان.

فأقول، وأنا الحقيرُ الطَّالِبُ من الله معاني يَعْلَمُها خَفِيَّة الغَنِيُّ بالله الشريفُ الشَّهيرُ بالميرغَنِي محمد عُثمان، ابنُ السيِّد محمدٍ أبي بكر بن السيد عبد الله تلميذُ ابن إدريس أحمد ذِي الأفعالِ الأحْمَدِيَّة، أرسَلَ الله على الجميع مع الأبناءِ والإخوانِ سحائِبَ الرَّحمة والرِّضوان.

هذا، ولمَّا أراد الله أن يُبرِزَ هذه العوالِمَ العلوِيَّة والسُّفلية، قبضَ قبْضَةً من نُوره فكانت هي محمَّد بن عدنان، وقال أوَّلُ ما خلَقَ الله نُورَ نبِيكَ يا جابِرُ جواباً لمسألتِهِ المحكِيَّة، وكنتُ نَبِيّاً وآدَمُ بين الماءِ والطِّين عنه لقد بانَ، وقال ﷺ لجِبْريل: كم عُمِّرتَ يا جبرِيلُ؟ فقال: لا أدري، روايَة جليَّة. غير أنَّ كُوكباً يبدو في الحِجابِ الرَّابِعِ يا مَعْشَرَ الإخوان بعد كُلِّ سبعينَ ألف سنَةٍ مرَّةً فهذه علاماتُ اجتبائيَّة، وقد رأيْتُهُ اثنين وسبعين ألف مرَّةٍ بلا نُقصان. فقال ﷺ تعْريفاً بمقامِهِ وأسرارِهِ المُصْطفويَّة: «وعِزَّة ربِّي أنا ذلِكَ الكَوْكَبُ الذي رأيْتَهُ يا جِبرِيلُ في حِجَابِ المَنَّان». وغير ذلك ممَّا لا تَحْصُرُهُ الأقلامُ في الكَتبيَّة، ولا يسعُهُ في الحقيقَةِ حِفْظ الكاتِبان.

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على النَّاتِ السمحمديَّة واغسفِ مر لسنا مسايسكُ ون ومسا قَسدُ كسان

وأما ما وردَ في حقِّه ﷺ في الكُتُبِ القديمِيَّة، فالتَّوراةُ والإنجيلُ مملوءَتانِ والفُرْقان، ويكفيكَ قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ الْفَلَمِ: الآية ٤] آيةً إلْهِيَّة، ولقد جَاءَكُم رسول بها لقد تمَّ الامتِنان، وقد وصَفَهُ الله تعالى في التَّوراة ببعض صفاتِهِ المنْعِيَّة، التي أنزلها في كتابه القرآن، وهي قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النِّيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ فَيَا اللَّمَيِّينَ، فهذا وَمُبَشِّرية، وزاد فيها وحِرْزاً للأُمِّيِّينَ، فهذا الوصفان.

وقال: أنْتَ عَبْدِي ورسولي سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ شهادَةً قدُسِيَّة، وغير ذلك مما رواهُ كَعْبُ الأحبار وغيرُهُ وابن سلام بعد الإيمان.

وقال آدَمُ: لمَّا خَلَقتني رَفَعْتُ رأسي إلى عَرْشِكَ فإذا هو مكتوبٌ فيه هذه الكلماتُ التي هي المباني الإسلاميَّة: لا إله إلاَّ الله محمَّدٌ رسولُ الله، فعلِمْتُ أنَّه ذُو الرِّفعان، وأنَّه ليس أحدٌ أعظم عندَكَ منه مِنْحَةً قُرْبِيَّة، وأنَّ لهذين الاسمَينِ اللذَيْنِ بهما يتِمُّ الوُصلان، وأبْدَى ممَّن جَعَلْت اسمَهُ مع اسمِكَ أُمُوراً فأوحى الله إليه ذُو العَظَمَةِ الرَّحِيميَّة: وعِزَّتِي وجلالي لَيَعْلَمُهُ عَظَمَةُ عينِ الأعيانِ، إنَّه لآخِرُ النَّبِيِّين من ذُرَيَّتِكَ، لولاه ما خلقتُكَ أَخْوَالاً تشريفيَّة. وقيل: أبا محمَّد يُكنَّى صَفِيًّ الله آدَمُ كان، وقال عِيسَى شاهِداً فيه له ولَستُ أهلاً أن أُحْمَلَ حِذَاءَهُ وأنْباءً مَسْطُورِيَّة، ولو أَخَذْتُ في النَّقْل لتُهتُ في وسعِ هذا الميدانِ. وقَدْرُهُ المُعَظِّم قد اتَّضح قبل بروزِهِ وأشْرَقَت أنوارُهُ في العوالِم بالكُلِيَّة، وليس يحصُرُ ذلك إلاَّ المَلِكُ الدَّيَّان.

### اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على النَّاتِ المحمديَّة واغمهُم صلِّ لمنا ما يسكُسونُ وما قَدْ كان

ثُمَّ اعلَم أن نَسَبَهُ عَلَيْ سِلْسِلةٌ ذهبيَّة، مُنَظَّم كالدُّرِ المعروفِ بالتَّشريف على كل الألوان، فهو محمَّدُ بن عبدِ الله بن عبدِ المُطَّلِبِ بن هاشم ذي العِصابَةِ الهاشِمِيَّة، وهو ابنُ عبدِ منافِ بلا خِلافِ ولا غَويَان، ابنِ قُصَيِّ بنِ كِلابِ بن مُرَّةَ أنساباً قُرَشِيَّة، ابنِ كَعْبِ بنِ لُؤيِّ بن مُلِّة أنساباً قُرشِيَّة، ابنِ كَعْبِ بنِ لُؤيِّ بن غالبٍ بضَبْطٍ وحِفْظان، ابنِ فِهْرِ بنِ مالِكِ بنِ النَّضْرِ بن كِنانَة المَكْنُونيَّة، ابنِ أَوْنِ بنِ معدِّد رواهُ أهلُ النَّسبيَّة، ابنِ خُزَيْمَة بنِ مُلْرِكة بنِ إلياسَ المُزَان، ابنِ مُضَرَ بنِ نِزارِ بنِ معدِّد رواهُ أهلُ النَّسبيَّة، وذلك المشهُورُ بأنَّه ابنُ عدنان، ومن زاد على هذا فقد كَذَبَ كما جاءَ عنه عَلَيْ في الأَخْبارِ المُرْوِيَّة. وهذا النَّسَبُ لم يكن أعلى منه في العَربِ نَسَبٌ بلا نُكُران.

نَسَبٌ مِنَ الرَّحمٰن محفوظٌ فلا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ في الوجودِ مُبَرَّأُ

دُرُّ تَـنَــضَّــدَ مِــن قــدِيــم عَــالــي يَـعُـلُـو عـلـى الـجَـوْزاءِ نُـورٌ أَسْـنَـأُ

وهذا النَّسَبُ لم يَدْخُلُهُ سِّفاحٌ حِفْظاً من الله في آبائِهِ وأُمَّهاتِهِ من الأوَّلِيَّة، وذلك لِحفْظِ نُطْفَتِه التي شرَّفها قَدْرُهُ والشَّان، بل نِكاحٌ مَضْبُوطٌ من أبٍ وأُمَّ حِكَمٌ قهَّارِيَّة. وذلك من صُلب طاهِرٍ إلى رحِم طيِّبٍ لم يَدْخله الشُّبْهَان، فتَحَفَّظ لهذه الأنساب التي هي أعظمُ أنساب أصيليَّة، تزدد قُرْباً ومحبَّة عند هذا الرَّسُولِ المُعان، لكونه مُعْتنى به كما عُلِمَ تحقيقاً من الحَضْرَةِ الرَّحمُوتِيَّة، فينبغي لك التَّخَلُّقُ بأخلاقِ الذي بالدِّينِ مُدَان، وتعلُو على سائر الأجناسِ بحوزِكَ قُضُبَ الذَّهَبِ السَّبْكِيَّة، وتَنَلِ السُّمُوَّ بمدْحِ من فاقَ سائرَ الإنس والجان.

اللَّهُمَّ صلَّ وسلِّم حلى اللَّاتِ المحمديَّة واغسفِسرُ لسنسا مسايسكُسونُ ومسا قَسدُ كسان

ثُمَّ اعلم أنَّ تلك اللَّمْعَةَ المُفَخَّمةَ المُعَظَّمةَ المُكَمَلَة النُّورِيَّة، انتقلت من وجهِ آدَمَ لوجُهِ ابنِهِ شِيثٍ كما رواهُ أهْلُ الإتقان ولم تَزَلْ تَنتقِلُ إلى أن جاءَت في جبهة عبدِ الله لسُبُوقِ العنايَةِ الأزلِيَّة، فوضعها في آمِنة بنتِ وهبِ أُمِّ سيِّدِ العُجْم والعُرْبان، فكانت ترى من العجائِبِ في حينِ حَمْلها به عليه أفضلُ الصلاة والسَّلام والتَّحية، ما يَقْصُرُ عنه في الحقيقة تَعْبِيرُ اللِسَّان. وناهِيكَ بمن في بَطْنِها الذي هو متعشِّقة به العوالِمُ المُلْكِيَّة، ولم يَبقَ شيءٌ إلاَّ وهو مُناظِرٌ لبُرُوزِ خَيْرِ الصِّبيان، وكذلك استشراف ظهوره واقع للعوالِم الملكُوتِيَّة، وهي أهل للتَّشرُّفِ بخير من عَرَجَهَا ونالَتْ به الأمان، وجاءَها آدَمُ في الشَّهْرِ اللَّولِ وبشَّرها بأنَّها حَمَلَتْ بخير من يَمْشِي على الأرْضِيَّة، وقصْدُه التَّشَرُفُ به فَرَحاً الأولِ وبشَّرها بأنَّها حَمَلَتْ بخير من يَمْشِي على الأرْضِيَّة، وقصْدُه التَّشَرُفُ به فَرَحاً وسُرُوراً وقد كان، ولم تَزَل في كلِّ شَهْرٍ تَرى نَبِياً من الأنبياءِ أهْلِ العزائِمِ العَزْمِيَّة، وشَيْرَا به بعبارَةٍ أُخرى لِيَتمَّ لها الاطمِئنان.

فَبُشْرَى لَنَا أَجْمَعِينَ بِهُ وَبِكُمَالَاتُهُ الَّتِي هِي أَغْظُمُ أُمْنِيَّةً، وَهَنِيئاً لِنَا بِقُدُومِهِ ولسائِرِ الأكوان، فوالله إنَّها لَمِن أَغْظِمِ الأوقاتِ التي أُغْطِيَتها جَميعُ البَرِيَّة، إذ بانَتْ بِه ﷺ طُرُقُ الحقِّ واضْمَحَلَّت سُبُل الخُسْران.

\* \* \* \* السلَّم صللٌ وسلَّم على النَّاتِ السمحسديَّة واغسفِ سرٌ لسنا مسايسكُ ونُ ومسا قَسدُ كسان

ولمَّا جاء شَهْرُ ولادَتِهِ التي هي أعْظَمُ عَطِيَّةٍ من الملِكِ الحَقِّ المُتَفَضِّلِ بتلكَ الهَلِيَّة ، أخَذَتْ آمِنَةُ في أَتَعَابِ الوِلادةِ وهي كلا شَيءَ بالنسبةِ لمُعَالَجَةِ النَّسوان، ولم تَزَلُ وهي في ذلك تشراكم عليها الأعراف العِطْرِيَّة وتزدادُ بُشْرى بِقُرْبِ ظُهُورِ مُنوِّرِ سائِرِ البلدان، وحضَرَها في ليلةِ الولادةِ بعضٌ مِنَ الحُورِ العِينِيَّة، وكذلك من النَساءِ آسيةُ ومريم ابنَةُ عِمْران، فاشتدَّ بها الطَّلقُ لِتَمامِ المدَّةِ في ليلةِ الاثنينِ المُطلِيَّة، بأنوارِ وأسرارِ وحِكم ورحمةٍ ورأفةٍ وغُفران، وكانت إذْ ذاكَ حاضِرةً عندها أمُّ عثمان بن أبي العاصِ ذاتِ الحُظُوظِ الهنِيَّة، والشَّفَاءُ أمُّ عبدِ الرَّحمٰن بن عوفِ سيِّد أهلِ الشُّكران، فاشتَدَّ بها الطَّلْقُ فوضَعَتْهُ ﷺ مَخْتُوناً حِكْمَةً ربانِيَّة، شاخِصاً ببصَرِهِ إلى السَّماءِ. فنسألُكَ اللَّهُمَّ سَتْر الدَّاران.

وقد حَكَت أُمَّهُ عند ذلك أموراً نُورانيَّة، وخروجَ نُورٍ معه سطَعَ في الأُفُقان، وقالت أُمُّ عثمانَ: تَدَلَّتِ النُّجومُ ولم تَنْظُر عند ولادتِهِ إلاَّ أنواراً عمومِيَّة، وذلك أنَّها عَمَّت في سائِرِ الكِيان، وقالت أُمُّ عبد الرَّحمٰن: لمَّا سقطَ على يَدَيَّ واستهَلَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَقْرُونَتَانِ بالزَّكِيَّة، سمِعْتُ قائِلاً يقولُ: رحِمَكَ الله فيا هَنِيئاً لها بَيْلُكَ المَجلِسان. وأضاءَ لها مينَ المشرِقِ والمغرِبِ من أنوارِهِ العَظَمُوتِيَّة، حتى لقد نَظَرَتْ إلى قُصُورِ الرُّومِ وكَنعَان.

# \* \* \* \* السَّلَّهُمَّ صِلِّ وسلِّم على النَّاتِ المحمديَّة واغ فِيرُ لينا مِيا عَلَى النَّاتِ المحمديَّة واغ فِيرُ لينا مِيا يسكُونُ وما قَيدُ كيان

وأمّا الذي جرى ليلة مَوْلِدِه ﷺ من العجائِبِ العَجِيبيَّة، فأمورٌ دالّةٌ على عظيم مكانَتِهِ من الحقِ والمكان كالارْتِجاجِ الواقِع في إيوانِ كِسْرى ذي البِنَاءَاتِ القَوِيَّة، المعروفِ بأنُو شَرْوَان، فذلِكَ إذا تأمَّلْتَهُ وكنت ذا نظرٍ وبصيرَةٍ بَصِيرِيَّة ترى فيه أعظمَ البشائِرِ بانْهِدَامٍ دَعْوَةِ البُطلانِ، وغَيْضُ البُحَيرةِ المَعْروفة بناحِيَةِ الفُرُسِ بطَبَرِيَّة، فيه من البَسائِرِ بالسَّاطعة بالحقِّ والبُرهان وأعْجَبُ من ذلك كُلّه إذا دقَّقْتَ خُمُود النَّارِ الفارِسِيَّة، فيا عَجبًا ممن يسمَعُ مثل هذا ويُكذِّبُ، فليس أقوى منه خُسران، وكان لها على الصحيح الفُ عام لم تَحْمُدُ لعبادتِهِم أوقدَها الجاهِليَّة، وقدْ خَمَدَتْ لِظُهُوره ﷺ تِلْك النِّيران، وأصبحَتِ الأصنامُ مُنكَسَةً على رُؤُوسِهَا لِبُدُو المِلَّةِ الحنيفيَّة، وبُطلان عبادتِها وعمَّ ذلك في جميع المَشْرِقان، ثمَّ أخذَتُهُ الملائكةُ فطافَتْ به جميعَ الأرْضِيَّة، وعمَّت بَرَكَتُهُ العُظْمى على أصنافِ الوِدْيان، وقيل: دَارَتْ به كذلك في العوالِمِ العُلويَّة لتنال ما نالَتْهُ الأرضُونَ من الفُحْران، وزُيُنَتِ السَّماءُ ليلَةَ مولِدِهِ وفَرِحَتِ الخلائِقُ المَلَكِيَّة، فكيف لا ومِنْ نورِهِ من الفُحْران، وزُيُنَتِ السَّماءُ ليلَة مولِدِهِ وفَرِحَتِ الخلائِقُ المَلَكِيَة، فكيف لا ومِنْ نورِهِ من الفُحْران، وزُيُنَتِ السَّماءُ ليلَة مولِدِهِ وفَرِحَتِ الخلائِقُ المَلَكِيَّة، فكيف لا ومِنْ نورِهِ

خَلَقَهَا الرَّحَمْن، وعَمَّتِ الأَرْضَ الزِّينَةُ من غيرِ شَكِّ يا مَعْشَرَ الأُمَّةِ التَّخْصِيصِيَّة، ويحِقُ لها إن كنت ذا فَهْم أَنْ تُزَان، وهو لِمَا عَمَّ فيها من خيراتٍ تشرَّفت بها على جميع العوالِمِ الأُخْروِيَّة، فيا لها من مفاخِرَ ولا سِيَّما للمَوْضِعان، وذلك حيثُ وُلِدَ ونَشَأَ وبَدَأَهُ الوَحْيُ في الأَرْضِ المكِيَّة، وحَيْثُ دُفِنَ، فيا لَيْتَنِي كنتُ تِلْكَ الأَرْضَ التي زادَتِ الفَحْرَان.

# \* \* \* \* السَّهُمَّ صِلِّ وسلِّم على النَّاتِ المحمديَّة واغسفِرْ لسنا مما يسكُسونُ ومسا قَسدْ كسان

ثُمَّ نَشَأَ مع أُمِّهِ وتُوفَّيتْ بعدَ مُدَّةٍ من الزَّمانِ قليلِيَّة، وقد تُوفِّي أَبُوهُ قبلَها كما صحَّحهُ الشَّهمَان، ثمَّ توَجَّهَتْ به كمالُ العِنايَةِ الأبَدِيَّة بعد أن تَرَكَهُ بعضُ النِسُوان، وذلك إلى حضرةِ سيَّدَتِنا كامِلَةِ الحَظِّ حَلِيمَةَ السَّعْلِيَّة، فيا لها من سعادةٍ فاقت بها على جمع من الإنسِ والجان، وحصلَ لها من البَرَكَةِ ما خَبَرت به في الدِّيارِ الحَرَمِيَّة، كَمِثلِ دُرُورَ شَاتِهَا التي لم يكن فيها شَيْءٌ من الأَلْبانِ، وخِصْبِ غَنَوها التي كانت لم تَحْوِ شيئاً من المَنْفَعِيَّة، فعادَتْ بالإعْطاءِ ممّا جادَ به فيها الحَنَّان. وفي سُرعَةِ شَبَابِهِ من الغرائِبِ ما حَكَتْهُ الأَفْضَلِيَّة، دِلالاتٌ على عِظَم اعْتِناءِ البَرِّ به لأنّه يَتِيماً كان. وفي الضُّحى أسرارٌ من الرَّحيمِ الكريم مَثْلِيَّة، من إيواء وإهداء وإغناء وقد حان، وفي حُسْنِ نشأتِهِ ونظافته مع الرَّحيمِ الكريم مَثْلِيَّة، وإصباحُهُ صَقِيلاً دَهِيناً كَحِيلاً يُشِيرُ لهذا الدَّوران، وبَرَكَتُهُ عَلَيْ في صَغْرِهِ تَادِيبُ أَدَبِيَّة، وإصباحُهُ صَقِيلاً دَهِيناً كَحِيلاً يُشِيرُ لهذا الدَّوران، وبَرَكَتُهُ عَلَيْ في الشُّعور بَوْن بفي عَمه أبي طالب وآلِهِ شَبِعُوا بغيرِ تَوَان، وإذا غابَ خرجَتْ تلك البركَةُ فلم تَشبِع الجمعيَّة، وثمَّ مِن عَمه أبي عِظم قَدْرِهِ ما يَكِلُّ عنه الوَصفَان، فنأهَبْ بتَفْرِيغ سِرِك لحُبٌ هذه النَّشأةِ المحفوظيَّة، وتجَّه لإنزالِ المَودةِ فيه سِرَّا وإعلان.

# اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم صلى الذَّاتِ المحمديَّة واغسفِسرْ لسنسا مسايسكُسونُ ومسا قَسدُ كسان

وعند حليمة مع أخيه كان يَرْعَى غَنَمهُم المسْمِيَّة، فكان يُظِلُّه الغَمَام وقد صحَّ ذلك في غيرِ مكان، وجاءَهُ ذاتَ يومٍ وهو يَرْعَى الغَنَمَ عُصْبَةٌ مَلكيَّة، قيل: ثلاثَةٌ، وقال بعضُهُمْ: بل اثنان، وفي يدِ أَحَدِهم طِسْتٌ من الألوانِ الذَهبيَّة، وهو مملُوءٌ ثَلْجاً بغيرِ زَيْخِ ولا بُهْتان، فشقًا صدرهُ الشَّريف واستخرَجَا منه المُضْغَةَ القَلْبِيَّة، ثُمَّ شقًا قلبَهُ فأخرَجَا منه

عَلَقَةً سوداءَ فَطَرَحاها من ثمَّ لِيُطَهَّرَان، ثم غَسَلا بطنهُ بذلك النَّلْجِ حتى تركا تلك المضغة مَنْفِيَّة، فَخَتَماها بِخَاتِم النَّورِ فَمَلاَها حِكْمةً وإيمان، ثمَّ قال جبريلُ: قلبٌ وكِيعٌ، شهادَةً منه حَقِيَّة، أي: شديدٌ، وفيه يا بُنَيَّ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، فما هو إلاَّ أَنْ وَلَيَا عنه فصار يرى الأَمْرَ مُعاينةً عِيَانِيَّة، وكان له كما صحَّ أُذنَانِ للوقائِع تسمَعَانِ، ثم قال له: زِنْهُ بِعشَرَةٍ من أُمَّتِهِ الخَيْرِيَّة، فوزَنَهُ فرجَح بهم وهَيْهَاتَ أَنْ يَزِنَهُ الكُونانِ، ثم قال له: زِنْهُ بمائةٍ من أُمَّتِهِ الأَخرويَّة، فوزنه فرجَح بهم كما صحَّحهُ الحبران، ثم قال: زِنْهُ بألْفِ منهم لِيَتِمَّ من اللهُ والخَلْقِ الشَّهادَةُ العَلْلِيَّة، فوزنه فرجَح بهم وقبَّلُوا رأسَهُ وقالوا: لَنْ تُرَاعَ يا سبّدَ جماعةِ النَّبُوّةِ والخَلْقِ الشَيَّة، فلو تَدْدِي ما يُرادُ بِكَ من الخَيْرِ والهدَيانِ، فوَحَقِكَ على الله لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ الجميلَةُ الحُسنيَّة، وكانَ الأَمْرُ فيه الجُودَ السَّارِيَ إلى سايْرِ العالَمانِ، وقالا لهُ: ما أكْرَمَكَ الجميلَةُ الحُسنيَّة، وكانَ الأَمْرُ فيه الجُودَ السَّارِيَ إلى سايْرِ العالَمانِ، وقالا لهُ: ما أكْرَمَكَ على الله يَقْ بعد المُحْمَانِ.

ثم لم يَزَل هكذا وهو يَكْبُرُ. ودُعِيَ الأمِينُ لأمانَتِهِ القَرِيحيَّة، وتَزَوَّجَ بخدِيجَةَ وهو ابنُ خَمْسٍ وعِشْرِين الحائِزَةِ القَصْران، وسافَرَ الشَّامَ في تجارةٍ وكانت تُظَلِّلُ عليهِ جماعةٌ من الملائكَةِ المعصومِيَّة، ورأْتْ خديجَةُ مع نساءٍ حينَ قُدُومه يُظِلاَّنِه مَلَكان، فذكرَتْ ذلك لِمَيْسَرَةَ فأخْبَرَها أنَّه رأى ذلك من منذ خَرَجَ معه في السَّفَرِيَّة، فيا عَظِيمَ شأْنِكَ يا رسولَ المَلِكِ الدَّيَّان.

### اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على النَّاتِ المحمديَّة واغيفِرْ لسنا ما يسكُسونُ وما قَسدْ كسان

ثُمَّ أَخَذَ يَتَحَنَّتُ في جَبَلِ حِراءٍ في المعارَةِ التي هي بالخَيْراتِ حَرِيّة، ويعُودُ إلى أَهْلِهِ ويَرْجِعُ إليها في بعضِ الأحيانِ، فجاءَهُ المَلَكُ فقالَ له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارِيءٍ، فعَظَّهُ غَطَّةٌ جِلْمِيَّة، ثم قالَ له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارِيءٍ. فغَظَّهُ أُخْرى بِنُصحَان، ثم قالَ له: ﴿ اَقْرَأُ بِاَشِهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ [العَلق: الآية ١]، وذلك بَدْءُ الوَحْيِ للحَضْرَةِ المَحْمُودِيَّة، ومن ثَمَّ تواتَرَ الأَمْرُ أحياناً حتى تمَّ نُزُولُ القرآن. وقبلَ أن يُهاجِرَ بسَنَةٍ على الصَّحيحِ للدِّيار اليَثْرِبِيَّة، جاءَهُ جِبْرِيل فأسرى به إلى بَيْتِ المَقْدِسِ كما حَرَّرَهُ الشَّيْخان، وأتاهُ بالبُراقِ مُلْجَماً فاستَصْعَبَ بعُنُوفَةٍ بَهِيميَّة، فقال له جبريلُ: ما رَكِبَكَ عبدٌ أكْرَم على الله من بالبَّبِين محمَّدٍ عَلَيْ بنِ عدنان، ثمَّ بعدَ بيتِ المقدِسِ رقِيَ به إلى السَّماواتِ بعد أن صلَّى بالنَّبِين وعِيسَى ذَوَي وأَسْقِي الشَّرْبَة اللَّبَنيَّة، فَلَقِيَ آدَمَ في الأُولى وفي الثانية ابنَي الخالَةِ يَحْيَى وعِيسَى ذَوَي

الإحصان، وفي الثّالِثة وجَد يُوسُف ذا المحاسِنِ الذي افْتَتَنَتْ به زَليخا الأوَّلِيَّة، وفي الرَّابِعة إدرِيسَ الذي قال الله فيه: ﴿ وَرَفَفْتُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَي الرَّمِ: الآبة ٥٧] في النّبيانِ، وفي الخامِسةِ هارُونَ، وفي السادسة مُوسَى الذي رَدَّهُ لِتَخْفِيفِ الصَّلاةِ الفَرْضِيَّة، فرجَعَتْ بعد خمسين خمساً في النهارِ ثلاثةٌ وفي اللّيلِ فَرْضان، وفي السابِعة إبراهيم مُتّكِئاً على البيت المَعْمُورِ بالضِّياءاتِ الوُسْعِيَّة، الذي يَدْخُلُهُ كل يومٍ سبعُونَ ألف مَلَكِ بِحُسْبان، ثم إنَّهُم لا يعودُونَهُ إلى يوم القيامةِ البَغْتِيَّة. فما أعلى هذا المقامَ كيف وهو مقامُ خَلِيلِ الرَّحْمَن، ولم يَرْلُ يَرْقَى ﷺ إلى سِدْرَةِ المُنتَهى إلى الحَضْرَةِ العَرْشِيَّة، وعَلاَ الحُجُبَ وخاطَبَ مَوْلاهُ ورآه كما قال ابنُ عَبَّاسٍ عِيَان، ورجَعَ وكُلُّ ذٰلِكَ كان في بَعْضِ لَيْلَةٍ، فما أعْظَمَ هذه المُعْجِزَاتِ الشَّهِيرِيَّة، وأَخْبَرَ قُرَيْشاً فكذَّبَهُ أهْلُ البَغْي والخِذْلان، فجاءَ بالعلامَاتِ وأخبر الغيرِ التي كانت لَه مَرْثِيَّة، وصَدَّقَهُ الصَّدِينُ لِسَبْقِ العِنايَةِ له فتَيَقَظْ يا نَوْمَان.

# السلَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على النَّاتِ السمحمديَّة واغسفِسرْ لسنسا مسايسكُسونُ ومسا قَسدْ كسان

ثُمَّ لم يَزَلُ صابِراً ﷺ على الخبائِ الصَّادِرَةِ له من الفِئةِ الكُفْرِيَة، ويدْعُو لهم من حُسْنِ خُلُقِهِ بالهُدَى والهَدَيان، فهَدَى الله من هَدَى بعنايَتهِ وأمرَهُ ليُتِمَّ له بالهِجْرَةِ النَّبِرِيَّة، فخرج هو والصدِّيقُ وتَخبَيًا في غارِ ثَوْرٍ وطلَبَ الكُفَّارُ لهما يَقْتُلان، فأتوا إلى الغارِ وقد أمرَ الله الحمام والعنكبُوتَ تَنْسِجُ على فَم تلك المغارَةِ المحصُونِيَّة، فقال أبو بكرٍ: هؤلاءِ هم، فقال مَن ملا الله قلْبَهُ بالسَّكِينَةِ والاطمِئنانِ: "يا أبا بكرٍ ما باللَكَ باثنينِ الله ثالِئهما" فأنزل الله عليهما سكِينَتَهُ النَّمْرِيَّةِ ومَضَوا إلى المدينةِ فأَدْرَكُهُم في الطَّرِيقِ سُراقَةُ فساخَتْ قوائِمُ فَرَسِهِ فنادَى الأمان، فحلَّهُ النَّبِيُ ﷺ فرجع وردَّ الكُفَّار عنه ودَخَلَ النَّبِيُ ﷺ إلى الدِّينَ الله المربيّة، وأنَلُ عندَ أخوالِهِ في دارِ بني النَّجَارِ أهلِ الرُسخان، وبَنَى المسجِد وجهزَ واللهيئ الرسخان، وبَنَى المسجِد وجهزَ واستأذَنَهُ مَلَكُ المَوتِ ولم يَسْتَأَذِنُ أحداً قَبْلُهُ من الأنبياءِ القبليَّة، فأذِنَ له وأغظمُ المصائبِ واستأذَنَهُ مَلَكُ المَوتِ ولم يَسْتَأَذِنُ أحداً قَبْلُهُ من الأنبياءِ القبليَّة، فأذِنَ له وأغظمُ المصائبِ واستأذَنَهُ مَلَكُ المَوتِ ولم يَسْتَأَذِنُ أحداً قَبْلُهُ من الأنبياءِ القبليَّة، وعِندَ رِجُلَيهِ أبُو بكرِ الصدِّينُ وعُمَرُ الفاروقُ مَدْفونان، وصلَّتْ عليهِ الملائِكُ والتَّبْرِيثِيَّة، وعِندَ رِجُلَيهِ أبُو بكرِ الصدِّينُ وعُمَرُ الفاروقُ مَدْفونان، وصلَّتْ عليهِ الملائِكُةُ والتَّبِينِيَّة، وعِندَ رِجُلَيهِ أبُو بكرِ الصدِّينِ والمُلْونِيَّةِ والبُعْلِيَّة، ولم يُحْرَم من رَحْمَتِهِ والنَّساءُ والصَّبِيان، وعَمَّتُ عِلَيْهُ في جَمِيعِ الأرْضِ القُرْبِيَّةِ والبُعْلِيَّة، ولم يُحْرَم من رَحْمَتِهِ وبَرَكَنه والصَّبِية والرَّكُة من الأكوان.

## السَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على النَّاتِ المحمديَّة واغيفِ مِل للسَّم على النَّاتِ المحمديَّة

وأمَّا وصْفُهُ ﷺ من حيثُ جِهَتُهُ الخَلْقِيَة، فهو ﷺ في الحقيقة كإن فَخْماً مُفَخماً وجهُهُ كالدَّاثرةِ القَمَرِيَّة، أطولَ من المربُوعِ وأقصَرَ من المُشذَّبِ الذي طُولُهُ قد بَان، عظيمَ الهامَةِ أَزْهَرَ اللَّونِ وَاسِعَ الجَبين أزَّجَّ الحوَّاجِبِ غير مڤرُونِيَّة، لَا يُجَاوِزُ شغْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ رَجِلَ الشَّعْرانِ، بينَ حَاجِبيهِ عِرْقٌ يُدِرُّهُ الغَضَبُ أَقْنَى العِرْنينِ ذا الحِلْيَةِ، له نُورٌ يَعْلُوهُ يَخْسِبُهُ من لم يتأمَّلُهُ أشَمَّ وهو خَطْآن، كَتَّ اللِّحْيَةِ سهلَ الخَدَّينِ الوَرديَّة، كامِلَ الجمالِ فِطْرَةً، أَدْعَجَ العَيْنَان، وأُسِعَ الفَم يَفْتتُحُ الكلامَ ويَخْتتْمُهُ بشَدْقَيْهِ العسلِيَّة، أشْنَبَ، وقد صحَّ أنَّه مُفَلَّجُ الأسنان، له شعرٌ دَّقيق من صدرِهِ إلى سُرَّته يُسمَّى المسربة الشَّعريَّة، وعنقُهُ جِيدُ دُميةٍ في صفاءِ الفِضَّةِ بَيْضان، مُعْتَدِلَ الخَلْقِ بادِناً مُتَماسكاً ذا رواثِحَ مِسْكيَّة طِيبيَّة، سواءَ البَطْنِ والصدْرِ مسيحَهُ بعيدَ ما بين المَنْكِبانِ، ضخم الكرادِيسِ، أي رُؤُوسِ العِظام المَجلِية، أشْعَرَ المُنكِبَينِ وأعالي الصدرِ والذِّراعان، عارِي الثَّأْديينِ مما سوَى ذلكً بتصحيح الشَّماثِلِ التِّرمِذية، طويلَ الزَّندينِ رحْبَ الرَّاحَةِ شَنْنِ الكَفَّيْنِ والقَدَمان، سَبْطَ العَصَبِ سابِلَ الطَّرْفِ ذا النَّظرات الجماليَّة ، يَنْبؤ الماءُ عن كفِّي رجْليه ، إذا ضحِكَ يفترُّ عن مثلِّ حبُّ الغمام مُبْدِ لِذلك الحُبَّان، أي الحُبُوبِ المَحْظِيَّة ، نظرُهُ إلى الأرضِ أطوَلُ من نظَرِه إلى السماءَ، جُلُّ نظرِهِ الملاحظةُ، يسُوقُ أُصحابَهُ رُكْباناً ومِشيَان، دائمَ البِشْرِ يَبْدأُ من لَقِيَهُ بالسَّلام إذا مشى كأنَّما يَنْحَطُّ من صَبَبٍ مِشْيَةٌ روحانِيَّة، دائِمَ الفِكْر طوَيلَ السُّكُوتِ، مُتواصِلَ الْأَخْزان.

## السلَّم مسلِّ وسلِّم عسلى السنَّاتِ السحسليَّة واغسفِ رُ لسنا مسايسكُ ونُ ومسا قَسدُ كسان

وأمَّا أخلاقُهُ ﷺ فليسَ يحصُرُها ضبطُ الأقلامِ البشرِيَّة، فلنتبرَّكَ بذِكْرِ نَذْرٍ منها كما سطَّرْنا في خَلْقِهِ المُزَان، فنقول: كان ﷺ قد تَخَلَّقَ بالأخلاقِ القُدْسيَّة وأمَرَ بالتَّخَلَّقِ بها ليُنَالَ كمالُ الفَوزَان، ونقول: كان ﷺ رَوُّوفاً رحِيماً صاحِبَ شفقِيَّة، وذلِكَ بسائِرِ الخَلقِ ولا سيَّما بأُمَّتِهِ أَهْلِ عَالِي الجِنان، وكان على غايةِ العِلِم والمعرِفَةِ والكَشْفِ والدِّينِ والحِلْمِيَّة، ونِهَاية الصَّبْرِ والشَّكْرِ والحَيَاءِ في كلا الوَقْتان، وتحقَّقَ بالرَّجَاءِ والخَوْفِ والخُوفِ والزُّهْدِ والورَع في الدَّارِ المَفْنِيَّة، بل مقامُهُ اقْتَضَى زُهْدَهُ في سِوَى الحَنَّان، وتحلَّى بالتواضُع والعَفْو والجُودِ والشَّجاعة والمُرُوءَةِ والعِفْيَّة والرِّضى والعَدْلُ فيه وفي الغَضَبِ بالتواضُع والعَفْو والجُودِ والشَّجاعة والمُرُوءَةِ والعِفْيَّة والرِّضى والعَدْلُ فيه وفي الغَضَبِ

أَعْظَمُ شُهْدان، وكان على ذِرْوَةِ الصَّمْتِ والتأنِّي والوَقارِ وحُسْنِ الأَدَبِيَّة، والنَّظافَةِ والظَّرافةِ اللَّذَيْنِ هما من أَعْظَمِ النَّفْعان، وحُسْنِ المُعاشرَةِ والرَّأُفَةِ بأهله والجماعة الصَّحبِيَّة، والكمالِ والجلالِ والجمالِ والعِرْفان والتَّوبة والإنابَةِ والأَوْبَة والصَّوْم والصَّلاة النَّفْلِيَّة، والكَرَم والوُدِّ والبُغْضِ في الله والحنَان، عَظِيمَ الصَّفْحِ عمَّن أساءَهُ.

وها نَحْنُ نَخْتِمُ بِالأَدْعِيَةِ المَرْجِيَّةِ، لأنَّه لا يُحْصَرُ ما له فلنُمسِكِ البَسْطَ ونَقْبِضِ العِنان، ونقولُ: رضي الله تعالى عن سائِرِ أصحابِهِ خُصُوصاً أبا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثمان وعَلِيّاً وباقِي الأصحابِ والآلِيَّة، ولا سيَّما فاطِمَة والحَسَنَ والحُسَين وسائِرَ الأَهْلِ ومن تَبِعَهُم بإحسان.

# السلَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على السنَّاتِ السمحمديَّة واغسفِمر لسنسا مسايسكُمونُ ومسا قَسدُ كسان

ثُمَّ ارْفَعُوا أيديكم يا معشر الحاضرينَ والسَّامعين إلى التي هي قِبْلَةُ الدَّعواتِ العَلِيَّة، فإنَّ الدُّعاءَ مُسْتَجابٌ عند هذا المكان: اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ كمَّا يَلِيقُ بك وكذا الشُّكر يا مَن لَكَ الصُّفاتُ السَّنِيَّة، نسألُكَ اللَّهُمَّ بذَاتِكَ وصِفاتِكَ وأسمائِكَ الحِسَان أنْ تُصلِّي وتُسلِّم على سيِّدنا ومولانا محمَّدٍ بقدْرِ عَظَمَتِكَ الذاتيَّة، وآلِهِ وصَحْبِهِ وسائِرِ الخِلاَّن، ونسألُكَ اللهمَّ باسمِكَ العظِيم الأعْظَم ورِضْوَانِكَ الأكبر ذي الأنوار السَّطوانيَّة، ونسألُكَ اللهمَّ باسمِكَ الطَّاهِرِ الطيِّبِ المُبارَكِ يا حنَّان، الذي إذا دُعيتَ به أجَبْتَ وإذا سُيْلْتَ به أَعْطَيْتَ أَوْفَرَ عَطِيَّةٍ، وإذا اسْتُرحِمْتَ به رَحِمْتَ وأنْتَ أَهْلُ الرَّحْمَةِ يا رَحمْن، وإذا استُفْرِجت به فرَّجت أن تُفَرِّجَ عنَّا ما نحن فيه من الأضياقِ الكَدَرِيَّة، وأن تأخُذ بيدِ كُلِّ مِنَّا إِلَى مقصدِهِ يا واسِعَ الوُهْبَان، وأنْ تُهَيِّيء لنا من الأسباب ما تُخْرجُنا به من هذه الأحوال الرَّدِيَّة، وأن تنقُلُنا إلى حضرَةِ الجُودِ والوُسعان، وأن تُدْخِلُنا في شفاعَةِ نَبِيَّك سيِّدِنا ومولانا محمَّد عِلِي العموميَّة والخصوصية، وأنْ تَرْزُقنا جوَارَهُ في أعلى الجنان، وأن تُمَتِّعنا بأسماعِنا وأبْصارِنَا والقُوَّةِ البدِيعيَّة، وأن تَكْفِينَا شَرَّ البَرَص والجُذَام والأمْراضِ والجِنان، ونَعُوذُ بِكَ اللهُمَّ من كُلِّ آفَةٍ ومِحْنَةٍ وعاهَةٍ وزَلْزَلةٍ وشِدَّةٍ وعُصْبِيَّة وذِلَّةٍ وغَلَبَةٍ وقِلَّةٍ وجُوعٍ وعَطَشٍ ومَكْرٍ وأن نُهَان، وفَقْرٍ وفاقَةٍ وحاجَةٍ إلى مخلوقٍ وضِيقٍ ووبَاءٍ وبلاءٍ وغَرَقٍ وحَرَّقٍ وفِتْنَةً في الدِّينِ والدُّنيا الحَقِيْريَّة، وحَرٌّ وبردٍ وسَرْقٍ ونَهْبِ وغَيٌّ وضلالةٍ وتُهمةٍ وزَلَلٍ وطُغيان وهَمٍّ وغَمٍّ وخَطأٍ ومَسْخ وقَذْفٍ وخَسْفٍ وعِلَّةٍ وهَامَةٍ وَفَضِيحَةٍ صَوْليَّة، وهَلَكَةٍ وخَلَّةٍ وعِقابٍ وعِذابٍ ومَعصِيَةٍ وقَبِيَّحَةٍ في الدَّاران، ونعوذُ بك اللَّهُمَّ من الاستِدْراجِ والأخْذِ والجَوْرِ والظُّلْم والسُّحْرِ والحَسَدِ والغَدْرِ والكَيْدِيَّة والعَدَاوةِ والقَدْح والحِيَلِ والشَّماتَةِ والكَشْحِ والإطعَان، ونسألُكَ اللهمَّ المعفرة والهِداية والحَشْية والعِناية والرَّعاية واللَّطفان، والكمال والجلال والرَّعاية واللَّطفان، والكمال والجلال والجمال والجمال والاستقامة على الطَّريقةِ الطَّاهريَّة، واقْضِ اللهُمَّ لكلِّ منَّا ما في نفْسِهِ من الحاجاتِ يا واهِبَ المقصودِ يا خَيْرَ مَن أعْظَى السُّؤلان، اللَّهُمَّ إنَّا نسألُكَ ونتوجَّهُ إليك بِنبِيِّكَ سيِّدنا ومولانا محمَّدِ نبيِّ الرَّحمة الرَّحمانية: يا سيِّدنا محمد يا رسول الله (ثَلاثاً) إنَّا توَجَّهُنَا بِكَ إلى رَبِّنَا في حوائِجِنا لِتُقْضَى، اللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فينا بِجاهِهِ عِندَكَ يا سُلطان، ونسألُكَ اللَّهُمَّ السَّتْر والصِيانَة والسِّر والصَّلاحَ والمكاشَفَة والبرَكة والبرَّ والمغفِرة في الأَوْلى والأُخْرويَّة ولا تفضحنا اللهمَّ بين عِبادِك في الآخِرة يا مَعْروفاً بالسِّتران.

السَّهُمَّ صلِّ وسلِّم علَّى السَّنَاتِ السحسديَّة واغسفِسرْ لسنا مسايسكُسونُ ومسا قَسدْ كسان

#### تَجِيْتُهُ قُدُومِهِ ﷺ تُقالُ بعدَ وَضَعِهِ

مَرْحَباً بالمُصطفى يا مَسْهَلاً يا جَمِيلاً لاحَ في شَمْسِ العُلا الصَّفِي نِعْمَ الصَّفِي الوَرَى السَبِي الوَرَى يَسْبِي الوَرَى ويَسْبِي الوَرَى ويَسْبِي الوَرَى ويَسْبِي الوَرَى ويَسْبِي الوَرَى ويَسْبِي الوَرَى ويَسْبِي الوَرَى ويَهُهُ يَسْفِي العَلِيل ويَشْفِي العَلِيل ويَشْفِي العَلِيل وَهُهُ منه العلوم منه العلوم وجُهُهُ فاقَ البُدُور فاقَ البُدُور فاقَ البُدُور عَيْنَ العَزالُ عَيْنَ العَزالُ تَرْمِي الغَزالُ تَرْمِي الغزالُ تَرْمِي الغزالُ تَرْمِي الغزالُ تَرْمِي الغزالُ وَمُنْ ويا مِرْغَنِي يا مِرْغَنِي يا مِرْغَنِي يا مِرْغَنِي فَلَى فَتَى فَالْتَقَ قَصْدِي نِعْمَ قَصْدِي يا فَتَى فَلْمَا المُصْطَفَى المُصْطِفَى المُصْطَفَى المُصْطِفى المُصْطَفِى المَصْلِي المَسْلِي المِسْلِي المِسْلِي المِسْلِي المَسْلِي المَسْلِي المَسْلِي المَسْلِي المِسْلِي المِسْلِي المَسْلِي المِسْلِي المَسْلِي المِسْلِي المُسْلِي المِسْلِي المِسْلِي المِسْلِي المَسْلِي المَسْلِي المِسْلِي المِسْلِي المُسْلِي المَسْلِي المُسْلِي المِسْلِي المُسْلِي المُسْلِي المِسْلِي المُسْلِي المَسْلِي المُسْلِي المِسْلِي المُ

مَسْهَلاً في مَرْحَباً في مَسْهَلاً نُسُورُهُ غَسطً السعُسلاً غَسطً السعُسلاً غَسطً السعُسلاً مَسْ السعُسلاً مَسْ تَسَرَقًى لللمَحَالِي واعْتَلَى في المَجَالِي واجْتَلَى مِسن حَسوى كُسلَّ جسمالٍ جَسَّلاً الْفُهُ كَالسَّيْفِ اضْوا واصْقَلاً كعيب ولا مِسْ بُخُودٍ تُسمَّلَى حِلْمُهُ يَكُفِي جَمِيعاً يا فُلاَ حِلْمُهُ يَكُفِي جَمِيعاً يا فُلاَ عَسلاً مَسْرَبي منه شُرباً عاجِلا عَسلاً عَسلاً مُسْرَبي منه شُرباً عاجِلا عُسلاً خُسدُ مُسرادَك ومِسدَادَك والسطَّللا فَسمَّنائِسي ومُسرَادِي وَصَلاً فَسمَّنائِسي ومُسرَادِي وَصَلاً فَسمَّنائِسي ومُسرَادِي وَصَلاً وصِحَابِاً ثُسمً آلاً فُسطَّلاً وصِحَابِاً ثُسمً آلاً فُسطَّلاً وصِحَابِاً ثُسمَ آلاً فُسطَّلاً وصِحَابِاً ثُسمًا آلاً فُسطَّلاً وصِحَابِاً وَصَعَالِهِ وَسِعِينَا فَالْهُ فُسطَالِهُ وَسِعَا فَالْهُ فَسطَّلاً وصِحَابِاً وَالْعَلَا لَيْ فَالْعَالِي وَصَعَالِهُ وَالْعَلَا لَيْسَالِهُ وَسِعَا فَالْعَلَا لَيْسَالِهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا لَعْلَمُ وَلَا لَعَلَا لَا فَالْعَلَا الْعَلَالِي وَصَعَالِي وَصَالِهُ وَالْعَلَا لَيْسَالِهُ وَسِعَا فَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلْمَالِي وَالْعَلَا الْعَلَا ا

#### المُنْبَهِجة التي تُقرأ قبل المَوْلِدِ الشّريفِ عند الجُلوسِ لقراءته قبلَ التّهليلِ

张

عَجِلْ بالنفر وبالفرز بالفرز بالدفرز بالدفرز بالدفرز بالدفرز بالدفرز بالدفرز بالدفرز في بالدفرز في التقفريب لج المعطي المقصود لمفنز عب في وأجب ليدعائي ولا عصود ليمنز عب والجدائي واندوال عسور بالدفوال مستند بالدفرات واندوال عسرال السائز بالدفر الدفر المنت بالدفر والمسترال الدفر الدفر والمسترال الدفر والمسترال الدفر والمنتول الدفور السترب والمنتول ومناه والمنتول والمنتول والمنتول ومناه والمنتول وا

يارَبُّ بِهم وبالسِهم وبالسِهم وبالسِهم وبالسُهم وتولَّتُ نفسي يا سندي وتولَّتُ نفسي يا سندي وخصيم السُّوء يُعالِبُني عمن كُللِّ مُبَعَديا مَوْ يُعالِبُني من لحظّة في لمَماتِي يا كلَّمني في قِدَم الممرقي كلَّمني في قِدَم الممرقي بحمالِ الوَجْهِ سألتُكُ ذا بحمالُ الوجه الوجه وسأمُ الله وبالله وباله وبالله وباله وبالله وبال

مُختارِكَ أَحْمَدِنَا البَهِجِ من عِلْمِكَ مع سِرِ الفَلَجِ بِجَلالِهِ يا مُهُدِي النَّهِجَ وبحَرْشِ المَهُدِي وكُلُّ شَجِ وبعَرْشِ المَهُجُدِ وكُلُّ شَجِ وببَدُثِ العِرْ ومَنْ يَلِجِ يَحْفُرُهُ بِصَوْمِي مع حَجِجي يَحْفُرُهُ بِصَوْمِي مع حَجِجي يحفُرُهُ بِصَوْمِي مع حَجِجي كِلْتِا الدَّارَيْنِ وطِبِ الإحَرَجِ ياتِيسِنَ حِجَابٌ في السُّرُجِ في كُلِّ ذَمَانِ مُنْ زِدْ حُجَجِي وب نُ سورِ ال كَ وَنِ مُ نَ سَوْرِ ال كَ وَنِ مُ سَنَسَوْرِه وب مَ الْوَدَ عُستَ به رَبِّسي به حمالِهِ بها السبُ وحُ كهٰ الم به معالِهِ بها لا سُمِ الأسْنَى بهج ممالِهِ بها لا سُمِ الأسْنَى وبَسِهُ وبِسِهُ رَبِّسَا وب كُ لَ وَيَسِهُ رَبِّسَا وب كُ لِ كَيازِهِ عُمْدَرَ بَسَا وب كُ لِ كَيازِهِ عُمْدَرَ بَسَا وب كُ لِ كَيازِهِ وب المَّدِي وب عُمْدِي وب المُحلِق والمُحلِق لِ كَيازِهِ والمُحلِق والمُحلِق المُحلِق والمُحلِق والم

وَقِنِي شَرَّ مُسعَادِيني واشعنل أعداي بأنف سيهم وأعِلني في التَّهُوي وأزح لِسطَسريسقِ السقُسرْبِ كسذا زَوْجِسيَ واتبع أولادي مع صخبي واشمَل للجَمْع بِنَمْهِيدٍ بالحُسْنى وحَسِّن مُنْعَرِجُ واختيم لي رَبِّي كدذاكَ لهدم ظهة السمَحْبُوبُ وأَصْحَابٌ عربي وتُقرأُ بعد فَصْل الإسراء، تأليف سيِّدي تشطیر قصیدة سیّدی محیی الدین بن

محمد سِرّ الخَتْم رَضِي الله تعالى عنه:

(ألَهُ تَسرَ أنَّ الله أسْسرَى بسعَبْدِهِ)

بِجِسمِ ورُوحِ كي يُبالِغَ في الإعْطَا (مِنَ الحَرَمِ الأَدْني إلى المسجِدِ الأقْصَى) بَرَى المُصطفين المُجْتَبين أُولي الإدْنا (إلى بَيْتِهِ المَعْمُورِ بالمَلا الأعْلَى) مَحَلِّ التَّكلِّي والتَّجَلِّي في الإنْهَا (إلى عَرْشِهِ الأسنى إلى المستوى الأزْهَى) مَجَالِي مِنَ الأسماءِ بالمظهَرِ الأسْمَى (سَحَابَ العَمِيٰ عن عَيْن مُقْلَتِهِ النَّجُلاَ) لِعَالَحِهِ الأصْفَى ومَوْدِدِهِ الأزْكَى (مِنَ الله قُرْباً قابَ قَوْسَين أو أَذْنَى) وأسماعُهُ لو يَسْتَعِينُونَ بِالإصْغَا (تُلاحِظُ ما يَسْقِيهِ بالمَوْدِدِ الأَحْلَيٰ)

لِيَفْوَى مُنَاهُ بِالمُكَالَمَةِ الأَوْلى

(توقَّفْ فَرَبُّ العرشِ سُبحانَهُ صلَّى)

تَفَيَّدَ مَوْلانا بِإِطْلاقِهِ جَلِّي

(يُصَلِّي إلْهِي ما سَمِعْتُ بهِ يُتْلَى)

رأى ذاتَهُ في رُتْبَةِ القِبْلَةِ العُظْمَى

(وأوْحَى إلَيْهِ بالغُيُوبِ الذِي أوْحَى)

وكذَاكَ السَّطُهُ السَّمُ مَسعَ السَهُ رَج

وابْسلِيهِمْ ربِّي بسالسمَسرَج

ظُـلـمَ الإبْـعـادِ عَـنِ الـمُـهَـجَ

في الرِّزقِ يمكُونُ من السُّجَج

وسَـــلاَمٌ يَـــغُــشَـــى ذا الـــدَّعَــجَ

مِنَ الكعبَةِ العُظْمي التي انْبَتَّ نُورُها (إلى أنْ علا السَّبْعَ السَّمُواتِ قاصِداً) إلى عَرَصاتِ زادَهَا الله رفعة (إلى السِّدرة العُليا وكُرُسيهِ الأحمَى) إلى الأفُقِ الأعْلَى المُبِين إلى الهَبَا «إلى سُبُحاتِ الوَجْهِ حتَّى تَفَشَّعَتْ) فأبدى التَّجلِي بالإنارَةِ ما جَلاَ (فكانَ تَدَلِّيهِ على الأَمْر إذْ دَنَا) ظوئ بعنايات مراتب الإضطفا (وكانَتْ عُيُونُ الكَوْنِ عنهُ بِمَعْزلِ) وَمِنْ حَضْرَةِ الذَّاتِ الصِّفَاتُ تَنَاوَبَتْ (يُخاطِبُهُ بِالأُنْسِ صَوْثُ عَتِيقِهِ) ومِنْ خَلْفِ سِتْرِ الكِبريا جَاءَهُ النِّدَا (فأزْعَجَهُ ذاكَ البخطابُ وقالَ هَلْ) هُوَ الصَّمَدُ الرَّحْمَٰنُ والرَّبُ بَعْدَ ذا (وشَالَ حِجَابَ العِلْم عن عَيْنِ قَلْبِهِ) أُفِيضَتْ علينا الخَمْسُ مَأْدَبَةَ اللُّقَا جَمَالاً تظاهَرَ بالصِّيانَةِ والإِخْفَا (وأَيَّدَه الرَّحْمُنُ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَىٰ) يَوَدُّ رُجُوعاً نَحْوَ عالَمِهِ الأَسْنَى (وأكْرَمَهُ الرَّحْمُنُ بِالمَنْظُرِ الأَجْلَىٰ) لِمُسْتَقْبَلٍ يأْتِيهِ بِالآيَةِ الكُبْرَى (بِغَارِ حِرَاءٍ قَبْلَ ذٰلِكَ في النَّجُویٰ)

#### (فعَايَنَ ما لا يَقْدُرُ الخَلْقُ قَدْرَهُ) فأهَّلَهُ في أنْ يكُونَ مُشَفَّعاً (فألْفَاهُ شَوَّاقاً إلى وَجْهِ رَبِّهِ) تَجَلَّى لهُ اللَّهُ الكريمُ بِصُورَةٍ (ومِنْ قَبْلِ ذا قَدْ كانَ أشْهَدَ قَلْبَهُ) وشاهَدَ جِبْرِيلَ الأمِينَ بِحَالِهِ

#### ومن كلام المؤلّف رضي الله عنه

صَلاَةُ اللَّهِ مَظلُوبي مُحمَّدُ ما اجْتَلَى صُوبى مَـلِيـحُ الـقَـدِّ مَـنُ أَضَـنَـى صَبِيبِ مُ السوَجْدِ قد أغْنَى أسِ لُ السخَدِّ مَ سؤردُهُ طَــويــلُ الأنْـفِ أَصْــقَــكُــهُ جَمِيلُ العَيْن أَكْحَلُها بَهِيُّ السيَّد أَوْصَالُها لَــهُ إِذْ قُــلْــتُ مُــذْ بِــانَــتْ وتَسمَّتْ فسيسهِ وإنْ صانَستْ عَــســىٰ يـا ذَابِـلَ الـحَــدَقِ عَـسـىٰ يا بَـاهِـيَ السعُسنُـقِ تَـقُـلْ يا مِـيـرْغَـنِـى حَـصُـلْ وفى حَضْرَاتِنَا إنْرَلْ ولا تَــخُــشَــىٰ مِــنَ الــهَــجُــرِ مُحَمَّدُيا عُشَيْمَانِي وشاهِدْ نُسورَ عَدْنَسانِسي عَلَيْكَ صَلاّةُ مَولانَا مَدىٰ ما غَابَ إنسانا

عملى المهخشار مَحْبُوبي وهَامَ السجَلْمَدُ السُوسِي فُـــؤادِي ثُـــم لــي أقــنـك وسيع الفَا أسنبه مُـــرَادِي وهـــو مَــرْغُــوبــي جَـلِيـلُ الـعُـنُـقِ أَطْـوَلُـهَـا مُسنَسائِسي لسيسسَ لسي نُسوبسي مَحَاسِنُهُ وقَدْ زَانَتُ غسسى وضلا لمسزغ وبي عَـسـىٰ يسا حَسالِسيَ السنُّسطُسق تُسوَصُّـ لُـنِسي بِسمَـ حُسبُسوبِسي لَــــدَى حَـــانَـــاتِـــنَـــا وادْخُـــلْ مع المَظْلُوبِ مَـضـحُـوبِـي تَــقَــدُّمْ نَــحْــوَ أَذْنَــانِــي جَـمَـالِـي لَـيْـسَ مَـحُـجُـوبِـي وآل ثُـــــم إخـــوانـــا وهَامَ السَجَلْمَدُ السنُّوبِي

#### وقالَ مِنْ مَدَائِحِهِ رضِيَ الله عَنْهُ

مُسحَدمً فرسافِي الأنسس تَـوجَـهُ وَجْهِ ذا الـحِـسِّ مَـعَـانِـي سِـرٌ مَـنُ يُـرُسِـي لِحَيِّهِ يُسرُقَى لللعَالْيَا ومَسنُ يَسْبَعُ لَـهُ يُسمُسِي مُخَاثِي لَهُ الفِدَى نَفْسِي لِنَوْقَى حَصْرَةَ السَّهُدُس بدأنسيكانك وبالسرامسس وهذا مَـطْمَـعُ الـنَّـفُس مَدَى مِنَا الْمِنْسِرِغَيْسِي أُكْسِبَي 

صَــ لاَةُ الــلِّــةِ عــلــى الــقُــدُس ألاً يسا طَسالِسبَ السرَّحْسمُسنَ مِنَ المَغَنِيٰ إلى المَعَنِي سَمِيرَ النُحبُ في النَصْرَاتُ غسسى منشيباً عبلني قَدم عَـسـىٰ وَصُـلاً مِـنَ الـمَـخـبُـوبُ لِيَوم النَّشْرِ في الجَنَّاتُ عَلَيْهِ صِلاةً مُسؤلانًا بيخي أبي من المَحبُوبُ

#### ومن كَلاَمِهِ رضى الله تعالى عنه

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه صَــلّــى الــلّــهُ عَــلَــيْــه صَـلَّـى الـلَّـهُ عَـلَـيْـه صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَـلَّى الـلَّـهُ عَـلَـنِـه صَـلَّــ اللَّهُ عَـلَـنـه صَــلّــى الــلّــهُ عَــلَــيْــه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه صَـلَّـى الـلَّـهُ عَـلَـيْـه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

جَــمَــالُ طَــهُ سَــبَــانِــى مَــنْ حُــبُّــهُ قَــدُ هَـــدَانِــي بَـعْـذَ كُـلِّ الـمَـعَـانِـي كَذٰلِكَ معها المبَانِي لُسوذُوا بسهِ تُسمَّ قُسومُسوا في عِسشيقِ بَساسُ عُسومُسوا وفى سَنَماهُ فَهِيهُ وَا تَــنـالُــوا سِــراً يَــدُومُ مــن حُــبُهُ حُــبُ رَبِّــى وَوِدُّهُ هُ لَا السَّمُ سَرَّبِّ سَي بِـنْلِـكَ تُــغـطَــونَ قُــرْبــي ومِنْ حَنْ رَاللَّه وَهُبِي وبالنسبيسين ألفا تَسنَسالُ خِسلُسيَ ذُلْسفَسيٰ فَأَسْرِعُوا لِللَّمْ عَالِي

صَــلَّــى الــلَّــهُ عَــلَــنــه وذُوقِهِ السِرَّ الستَّهِ السير صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ورُوحَ كُممْ في نَسبينا فَابُذُلُوها يَعِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واثببت محسوا مُسطِ خَسانَسا صَــلّــى الــلَّــةُ عَــلَــيْــه تَــغُــلُــو بِــدُنْــيَــا وَدِيــنَــا صَــلَــى الــلَّــةُ عَــلَـنِــه عَــلَــيْــهِ صَــلَّــى الــوَلْــى صَــلّــى الــلّــةُ عَــلَــيْــه والآلِ صَــحْـب الــزّكِــي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ما لاَحَ نُصورٌ بَسِهِسي صَــلّــى الــلّــهُ عَــلَــيْــه وما تَحَالَى النَّاسِي

## البيان والتعريف في ذِكري المولد النَّبُويِّ الشَّرِيفِ

بقلم الشيخ السيد محمد بن عَلَوي المالكي الحسني



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذه فصول في السيرة النبوية انتخبت أكثرها من كلام العلماء الكرام كالإمام المناوي والبرزنجي وابن الديبع والحبشي والوائلي والنبهاني رضي الله عنهم وهي مختارات علميَّة أحببت أن تُقرأ في مجالس المولد النبويّ الشَّريف لأنها في الحقيقة مجالس تذكير وإرشاد، ودعوة وإصلاح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وكيف لا تكون كذلك وصاحبها هو المعلم البشير النذير المذكر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فأعظم ما يُسره ويفرح به وتقرّ عينه به هو أن تكون مجالس مولده الكريم على منهجه القويم وصراطه المستقيم.

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه.

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود، فأقول

### بسيالة التحزاتي

الحمدُ لله الذي أنارَ الوجودَ بطلعةِ خيرِ البريّة. . . سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية، وكوكب العناية الربانية . . . مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام، من توّلاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضّله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدءاً وللآخرين ختام، وشرّف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية بقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَّمَّوُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عِمرَان: الآية ١١٠] فما أعذب هذا الكلام! .

أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية، الفائزة بالوصول إلى دار السلام، وأشكره على هذه العطية، وأستعين به وأستهديه على الدوام، وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية، وأستغفره من الذنوب والآثام، وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية، وأسأله العفو والعافية وحسن الختام، وأشهد أن لا إله إلا الله القديم في ذاته الأحدية، المنفرد بالإيجاد والإعدام، شهادة أتخلص بها من النزغات الشيطانية، وأنتظم بها في سلك قوم مخلصين لهم في العبادة أقام، وأشهد أن سيدنا محمداً الذي فتح الله بمعناه أبواب النشأة الوجودية، وختم بصورته نظام الأنبياء والمرسلين الكرام.

أما بعد، فإن عمل المولد النبوي الشريف من أعظم الأعمال المشكورة ومن أشرف سبل الدعوة المبرورة، فَبِهِ تتجدد ذكرى مولد سيد الوجود؛ وخلاصة كل موجود، الذي أفاض على العالم من أنواره ما ساروا به في صراط مستقيم؛ وشملهم من أسراره، فنالوا به الفضل العظيم. وما زال الناس من قديم وحديث يحتفلون بمولد سيد الكائنات بطريقة شرعية سلفية وصورة شريفة مرضية يجتمع فيها كبار العلماء والوجهاء وعامة الناس ويعطرون مجلسهم ذلك بالصلاة والسلام على سيّد السادات محمد بن عبد الله صلّى الله عليه أفضل الصلوات.

قال الحافظ ابن حجر: وقد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت؛ وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي ﷺ قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم،

فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون، ونجَّى موسى. فنحن نصومه شكراً لله تعالى، فقال عَلَيْ: «نحن أولى بموسى منكم». فَيُستفاد منه فعل الشكر على ما منَّ به في يوم معين، من إسداء نعمة، أو دفع نقمة. ويُعاد في نظير ذلك اليوم من كلِّ سنة، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة، كالسجود والصيام، والصدقة، والتلاوة. وأيُّ نعمة أعظم من بروز هذا النبي \_ نبي الرحمة \_ في ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ وَلَكُ مِنْ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ وَلَكُ مِنْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ وَلَلْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقال السيوطي: قد ظهر لي تخريجه على أصل آخر؛ وهو ما أخرجه البيهقي، عن أنس أن النبيُّ ﷺ عتَّ عن نفسه بعد النبوّة، مع أنه قد ورد أن جدّه عبد المطلب عتَّ عنه ـ فيُّ سابع ولادته ـ والعقيقةُ لا تعاد مرة ثانية، فيُحْمَلُ ذلك على أن الذي فَعَلَهُ النبي ﷺ إظهارٌ للشكر على إيجاد الله إياهُ رحمةً للعالمينَ، وتشريعٌ لأمته. فيُستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده ﷺ، وقال تعالى ـ مخاطباً نبيَّهُ الكريم ـ: ﴿وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآءِ ٱلرُّيسُلِ مَا نُحُيِّتُ بِهِء فُوَّادَكُ ﴾ [هُود: الآية ١٢٠] فإذا كان الرسول ﷺ الذي مُليءَ قلبه إيماناً محتاجاً إلى تثبيت القلب، بما يقصهُ الله عليه من أخبار من تقدمه من الرسل، فيجد عزاءً وسلوةً بما يصيبه من قومه، فنحن أربابُ الضعفِ ـ مِنَ الإيمان ـ أولى بالتثبيت؛ وأحوج منه عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الزمان الذي بَعُدَ عنّا نور النبوّة، فأصبحنا نتخبط في دياجيرَ مظلمةٍ من الجهل، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلى العظيم. فتعمهم بركاته وخيراته، لا سيما إذا كان على طريقةٍ شرعيةٍ مرضيةٍ. فرَحِمَ الله أمرءاً أظهرَ السرور والابتهاج والفرح التَّام بمولده الشريف في كل الليالي والأيام، وخصوصاً في مناسبة ذكري مولده عليه الصلاة والسلام التي تتكرر في كل عام، والتي يجتمع الناس فيها على حضور مولد سيد الأنام، فيُذُكِّرهم قارىءُ قصة المولد الشريف بسيرته وأخلاقه، ويسرد لهم طرفاً من أعماله وأحواله، فيحصل لهم التأسي المشار إليه بقوله عز وجل: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: الآية ٢١].

وقد قال إمام القرّاء الحافظ شمس الدين الجزري في كتابه «عرف التعريف بالمولد الشريف»: رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار، إلا أنه خفف عني كل يوم اثنين، فأمُصُّ - من بين إصبعي هاتين - ماءً؛ بقدر هذا، وأشار برأس اصبعيه، وإن ذلك بإعتاقي ثويبة جاريتي عندما بشرتني بولادة النبيِّ عَيْقُ وبإرضاعها له. رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً.

فإذا كان أبو لهب الكافر ـ الذي نزل القرآن بذَمِّهِ ـ جُوزي في هذا بفرحِهِ ليلة مولِدِ النبيِّ ﷺ الذي يُعنى بنشر مولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته ﷺ إننا لا نشك في أن الرجاء في الله أن يكون جزاؤه من الله

الكريم أن يدخله بفضلهِ جنات النعيم.

وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي في كتابه «مورد الصادي في مولد الهادي»: وقد صحَّ أن أبا لهب قد خفِّف عنه عذاب النار في يوم الاثنين، بإعتاقه ثويبة سروراً بميلاد النبي ﷺ، ثم أنشد:

إذا كان هنذا كافِراً جاء ذَمُّهُ بِنَبَّتْ يَدَاهُ في الجَحِيمِ مُخَلَدا أَنَى الْجَحِيمِ مُخَلَدا أَنَى أَنَّهُ في يومِ الاثنينِ دائِماً يُخففُ عنه للسُّرُودِ بأَحْمَدَا فما الظَّنُ بالعبدِ الذي كان عُمرُهُ بأَحْمَدَ مَسرُوراً وماتَ مُوحِّدَا

وقد سُئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن المولد؟ فأجاب: أصل عمل المولد بدعة، لم تنقل عن أحد.

وقد اختار أن عمل هذا المولد من البدع الحسنة، والعوائد المستحسنة. . . الحافظ أبو شامة الدمشقي الشافعي شيخ الإمام النووي والحافظ شمس الدين أبو الخير ابن الجزري؛ وألَّف فيه «عرف التعريف بالمولد الشريف»، والحافظ أبو الخطاب بن دحية، وألَّف فيه «التنوير بمولد البشير النذير»، والحافظ ابن رجب الحنبلي، والحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي وألّف فيه «مورد الصادي بمولد النبيّ الهادي»، والحافظ زين الدين العراقي الأثري، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وخرَّجه على أصل ثابت في الصحيحين. والحافظ جلال الدين السيوطي وخرَّجه على أصل آخر، وألف فيه «حسن المقصد في عمل المولد» وقد أطال فيه في الاستدلال على أن عمله بشرطه محمودٌ مثابٌ عليه، والشيخ الإمام الفقيه الأوحد أبو الطيب السبتي ـ نزيل قوص ـ وهو من أجلاً والمالكية، والعارف بالله بل سيد العارفين به في زمانه أبو عبد الله سيدي محمد بن عباد النفري في «رسائله الكبرى» في مواضع منها، وغيرهم ممن يكثر جداً.

#### (السلَّمُ مَ صَلِّ وسَلَّمُ وبَسارِكُ عَسلَيْهِ)

#### يوم المولد

اعلموا أنه ما أكرم أيام مولِدهِ الشريفة عند من عرف قدرها، وما أعظم بركتها عند من لاحظ سِرَها، ففي شهر ربيع الأول انبثقت عن جوهرةِ الكونِ بيضةُ الشرف، وفي يوم الاثنين منه ظهرت الدرة المصونة من باطن الصدف، وبهمكة المشرّفة أنجز صادق الوعد بمضمون الكرم، حملت به أمه في شهر رجب الأصمّ، ومات أبوه وحمله ما استتم، ثم أدّت ما حملته من الأمانة آمنة، وكانت مما تشكو الحوامل آمنة، فحينئذ أسفر صبح السعادة وبدا، وبشرت طلائعه بطلوع الشمس الهدى، وطوق جِيْد الوجود بعقود الإفضال، ودارت أفلاك السعود بقطب دائرة الكمال، فوضعته على نوراً يتلألاً سناه.

مسن ثسنية السوداع مسا دَعسا لسلَّهِ داع جسنت بالأمسر السمُطاع مسرحسباً يسا خسيسرَ داع أسفرت عنه ليله غراء مسرورٌ بسيومه وازدهاء من فخار ما لم تنله النساء حملتُ قَبْلُ مريمُ العذارء فسر وبال عليهم ووباء فيلد المصطفى وحق الهناء وكلد المصطفى وحق الهناء

طَلَعَ السبدرُ علی نا وجب السكرُ علی نا أيُها السبعوثُ في نا جِشْتَ شرّفتَ السمدينَ ومُحيّا كالشمس منه مُضِيءٌ ليلةُ المولد الذي كان للدين يومَ نالت بوضعه ابنة وهب وأتت قومها بأفضل مما مولدُ كان منه في طالع الك

#### مسألة القيام في المؤلِد:

وقد جرت العادة بالقيام عند قراءة مولده عليه الصلاة والسلام لدى ذكر الوضع الشريف، وما يتبعه من حسن التوصيف، وهذا القيام لم يفعله السلف، وإنما عَمِلَ به مَنْ بعدهم مِن الخلف، وليس هو في الحقيقة للذات المحمديّة كما توهمه قوم من البرية، فاعترضوا وأطنبوا، وإلى إنكار فعله ذهبوا، وإنما هو قيام فرح وسرور، وابتهاج وطرب وحبور، ببرزوه هي لهذا الوجود وإشراق نوره فيه على كل موجود، وشكر لله تعالى على ما به أولى من هذه النعمة العظيمة، والمنّة الجسيمة، التي هي مِنّة الإنعام به على الخليقة، ومن غير استحقاق منهم، ولا سبب ظاهر، ولا عمل طريقة، والقيام فرحاً بالمصطفى في أو بما هو منه أو راجع إليه، له أصل أصيل في الشرع الشريف، يعتمد ويعول عليه. فقد لعبت الحبشة بحرابهم المستلزم لزفنهم واضطرابهم لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة فرحاً بقدوم طلعته المباركة. أخرج ذلك أبو داود في سننه من والحراب لعبهم المعتاد، وجعلوا يزفنون - أي يرقصون - والنبيُّ في يوم عيد من الأعياد بالدرق وهو عليه الصلاة والسلام يقول تنهيضاً لهم وتنشيطاً: «دونكم يا بني أرفدة»، يعني جدُّوا فيما أنتم فيه من هذا اللعب المباح، الذي لا حرج فيه ولا جناح! والأحاديث بذلك في فيما أنتم فيه من هذا اللعب المباح، الذي لا حرج فيه ولا جناح! والأحاديث بذلك في فيما أنتم فيه من هذا اللعب المباح، الذي لا حرج فيه ولا جناح! والأحاديث بذلك في فيما أنتم فيه من هذا اللعب المباح، الذي لا حرج فيه ولا جناح! والأحاديث بذلك في

وفي حديث أحمد وابن ماجه عن قيس بن سعد بن عبادة أنه عليه الصلاة والسلام كان يُقلس له ـ أي يضرب بين يديه بالدفّ والغناء ـ يوم الفطر! ذكره في الجامع الصغير. وما كان ذلك في الحقيقة إلا فرحاً بالحضور عنده، والمثول بين يديه في هذا العيد المبارك الذي يغبط فيه بوجوده بينهم، ويحن إليه. وليس المقصود من لعب الحبشة في المسجد مجرد التدرب ـ كما ادعاه بعضهم ـ لأن المسجد ليس محلاً لذلك، ولا جرت العادة فيه بما هنالك. وكذلك لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة، خرج جوارٍ من بني النجار في الطرقات، يضربن بالدفوف، ويَقُلن بالأصوات المرتفعات:

نحن جَوارِ من بني النجار يا حبيدًا محمد من جار وزاد بعضهم:

ف مرحباً بذا النّبِي المختار ومرحباً بسسيّد الأبرار الحديث ذكره أبو سعد النيسابوري في «شرف المصطفى» وغيره، وأخرجه البيهقي وشيخه الحاكم عن أنس، وما ذاك أيضاً إلا فرح وابتهاج برؤية جماله، وابتهاج بقدومه وإقباله، وفي ابن ماجه عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام مرّ ببعض أزقة المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويغنين ويقلن:

نحن جَوارِ من بني النجار يا حبنا محمد من جار

فقال عليه الصلاة والسلام: «الله يعلم أني لأحبكن». وقد ورد عن عدة من الصحابيات أن كل واحدة منهن نذرت لله تعالى \_ إن ردّه الله سالماً من بعض أسفاره، أو من بعض الغزوات \_ أن تضرب بالدفّ على رأسه الشريف فرحاً برجوعه سالماً آمناً مطمئناً، فأمرهن عليه الصلاة والسلام بأن يفين بنذرهن بالتمام! وفي ذلك روايات عن غير ما واحد من الرواة في سنن أبي داود، وجامع الترمذي وغيرهما. ولفظ رواية الترمذي في مناقب عمر عن بريدة قال: خرج رسول الله على في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنتُ نذرتُ إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدفّ وأتغنى، فقال لها رسول الله على: «إن كنتِ نذرت فاضربي؛ وإلا فلا. . . فجعلت تضرب!». الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة. ومن نحو هذا ما أخرجه العقيلي، وأبو نعيم من حديث جابر بن عبد الله قال: لما قدم جعفر من أرض الحبشة، تلقاه رسول الله على فلما نظر جعفر إلى رسول الله على حجل، قال سفيان بن عيينة أحد رواته: يعني مشي على رجل واحدة إطاماً منه لرسول الله على رجل واحدة إعظاماً منه لرسول الله على رجل واحدة إعظاماً منه لرسول الله على رجل واحدة المقاماً منه لرسول الله على رجل واحدة المقام المديث.

وفي مسند أحمد من حديث عليّ بسند لا ينزل عن درجة الحسن: حجل زيد بن حارثة، وجعفر وعلي بين يديه ﷺ لما قال للأول: أنت مولاي، وللثاني: أنت أشبهت خَلْقي وخُلُقي، وللثالث: أنت مني وأنا منك! وعند ابن سعد في طبقاته من مرسل محمد الباقر بإسناد صحيح إليه: فقام جعفر فحجل حول النبيّ ﷺ، دار عليه.

والحجل: قال في النهاية: أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح. وقال

الحافظ: هو رقص بهيئة مخصوصة، ولا شك أن حجل سيدنا جعفر عند قدومه من الحبشة كان إجلالاً له، وإعظاماً وفرحاً برؤياه وإكراماً. وحجله مع الاثنين المذكورين معه كان فرحاً بثنائه عليهم، وتلذذاً بخطابه لديهم، وشكراً على ما أولاهم، وبه أكرمهم وحباهم، من الإضافة إليه، التي هي أجل شيء يعتمد عليه. وقد أقرهم النبيُّ ﷺ على فعلهم. وما أنكر بقول ولا فعل عليهم.

ويصح أن يكون هذا القيام الذي يقع عند ذكر ولادته، لتصور السامع في تلك اللحظة أن الكون كله في فرح وسرور بولادة النبي على وخروجه إلى الدين؛ فيقوم السامعون جميعاً فرحاً وسروراً وابتهاجاً بهذه النعمة، معبرين بذلك عن شعورهم وحبهم فهي مسألة عادية محضة، وليست عبادة ولا شريعة ولا سنة. ولذلك يقول البرزنجي في مولده المنظوم:

وقد سنّ أهلُ العلمِ والفضلِ والتُّقى قياماً على الأقدامِ مع حُسنِ إمعانِ بتشخيصِ ذات المصطفى وهو حاضرٌ بأي مقامٍ فيه ينذكر بل دانِ

فلاحظ قول الإمام البرزنجي \_ صاحب المولد \_ في هذه المسألة «بتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر» فهذا في غاية الإنصاف والصواب. ويقول البرزنجي في مولده المنثور: هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية ورويَّة، فطُوبى لمن كان تعظيمه على غاية مرامه ومرماه.

ونعني بالاستحسان للشيء هنا كونه جائزاً من حيث ذاته وأصله، ومحموداً مطلوباً من حيث بواعثه وعواقبه، لا بالمعنى المصطلح عليه في أصول الفقه. وأقل الطلاب علماً يعرف أن كلمة (استحسن) يجري استعمالها في الأمور العادية المتعارف عليها بين الناس، فيقولون: استحسنت هذا الكتاب، وهذا الأمر مستحسن، واستحسن الناس هذه الطريقة، ومرادهم بذلك كله هو الاستحسان العادي اللغوي، وإلا كانت أمور الناس أصولاً شرعية، ولا يقول بهذا عاقل، أو من عنده أدنى إلمام بالأصول، فليكن القيام فرحاً بزمن ولادته، وتشرّف الكائنات بطلعته كذلك، من غير فارق هنالك، ولذا صدر في هذا الموضوع من غير ما واحد ممن يُقتدى به علماً وديناً وورعاً. وأضحى جمهور في هذا الموضوع من غير ما واحد ممن يُقتدى به علماً وديناً وورعاً. وأضحى جمهور الأمة له في ذلك متبعاً، فلا بأس ولا حرج ولا التباس لإطباق السلف ومن بعدهم من الخلف وأئمة المذاهب في المشارق والمغارب على استحباب القيام عند زيارته عليه الصلاة والسلام، ومواجهة وجهه الشريف، والمثول لدى قبره الطاهر المقدس المنيف.

وقد ثبت في الصحيحين قيامه على للله لله لله الأنصار وأبنائهم الصغار. وورد أيضاً قيامه لسيدتنا فاطمة، ولسيدنا علي، ولسيدنا العباس، وكذا لغيرهم من بعض الناس. وصح قيامه للتوراة \_ أي التي لا تبديل فيها \_ كما ذكره ابن حجر المكي في «شرح

المنهاج» راجع نصه الذي لا تحريف فيه ولا اعوجاج، وقيامه للملائكة المكرمين الذين يصحبون جنازة من مات، ولو من اليهود غير المحترمين، وقد صح أمره أيضاً بالقيام لأهل السيادة والاحترام في قوله لمن حضر من الأنصار، أو من عموم الصحابة الأبرار: «قوموا إلى سيّدكم!» أو قال: خيركم، وزعم من زعم أنه إنما أمرهم بذلك لإنزاله عن دابته لأنه مريض ويحتاج إلى مساعدة فهو قول غير مقبول لدى علماء التحقيق وأئمته، لوجوه قرروها، وفي كتبهم سطّروها، ومنها أنه قال: قوموا لسيدكم أو خيركم، فأقل طلبة العلم يعلم أن الحكمة من القيام مستفادة من قوله: سيدكم أو خيركم وهي التقدير والاحترام له من حيث فضله وسيادته ولو كان غير ذلك لقال: قوموا لمريضكم أو أعينوا صاحبكم، ونهيه عن القيام له في حياته هو عند غير واحد من العلماء من باب النهي عما هو أحق وأولى تواضعاً منه، وإسقاطاً لبعض واجباته.



#### وبرز الحامد المحمود

وقد وُلد ﷺ واضعاً يديه على الأرض، رافعاً رأسه إلى السماء، مقطوع السّرة مختوناً، منزّهاً عن قذر النفاس مكرماً، فأضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، وخمدت نار فارس التي يعبدونها، ولم تخمد منذ ألف عام! وانشق لهيبته حين وُلد إيوان كسرى، وتواصلت من الرهبان والكهان هواتف البشرى، وأشرقت مطالع الأنوار بميمون وفادته، وتعبّقت أرجاء الأقطار بطيب ولادته، وخرّت الأصنام على وجوهها إذعاناً لسيادته، فأرضعته ثويبة مولاة عمّه أياماً، ثم تولت منه حليمة السعدية رضاعاً وفطاماً، فشملتها البركات بحضانته، ولم تزل تتعرف الخيرات في مدته، فدرّ ثديها عليه بعد أن كان عاطلاً، وجادت شارفها باللبن بعد أن كانت لا تروي ناهلاً، وأسرعت أتأنها في السير وقد كانت ثاقلاً، وأخصبت بلادُها وكانت قبل ذلك ماحلاً. ثم فصلته بعد أن تم المدولان، وكان يشبّ شباباً لا يشبّه الغلمان، وظهرت له في صغره مخايل نبوّته، وأخذه الملكان من بين الصبيان، فشقًا من تحت صدره إلى سرّته، فاستخرجا منه علقة وأخذه الملكان من بين الصبيان، فشقًا من تحت صدره إلى سرّته، فاستخرجا منه علقة سوداء، وغسلاه بماء زمزم، ثم ختماه بالحكمة والإيمان.

وما استخرج الأملاك من صدره أذًى ولكنسما زادوه طهراً على طهر شهر ثم ماتت لسنِّ تمييزه أمُّه، وكَفلَهُ جدُّه ثم عمُّه، ولم يزل ﷺ ينشأ وعين العناية ترعاه، وتحفظه مما يحذره ويخشاه، ومنحه الله تعالى منذ نشأ كل خُلُق جميل، وأحلَّه

من القلوب في المحلِّ الجليل، وعُرف من بين أقرانه بالعفَّة والصيانة، وتميزه عند أهل زمانه بالصدق والأمانة، ولما أخذت مطالع بعثته في أفق سمَّوها، وآن لشمسِ نبوّته أن تطلع من علوِّها، حبِّب إليه الخلوة للأنس بربه، وكان يخلو في حراء ويتنعم بقربه، وكانت تظهر له الأضواء والأنوار، وتُسلِّم عليه بالرسالة الأحجارُ والأشجارُ.

### \* \* \* (اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه)

ثم كان وحيه مناماً، وتعليمه إلهاماً، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ولا ينوي أمراً إلا ظفر بالفوز والنجح. فلما بلغ الأربعين، جاءه جبريل الأمين، من ربه ذي الجلال بمنشور النبوة والرسالة، فأقرأه: ﴿ أَقْرَأُ بِأَسِر رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ ﴿ عَلَمَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ البَّنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ المعلق: الإنسَنَ منا لرّ يَعَمَ إلا العلق: الإيسان من عَلَقٍ إلهُ الله عَلْم الله عَلْم الله الله الله الله الله الله المناة، وكذّب وكذّب من سبقت له السعادة في دار البقاء، وكذّب به من عليه في الأزل الشقاء.

ولعشر سنين من مبعثه الكريم، خصّه الله بالإسراء العظيم، فسار وجبريلُ مصاحب له إلى أعلى السماوات العُلى، وجاوز سدرة المنتهى، وشَرُف بالمناجاة في المقام الأسنى، ونال من القرب ما ترجم عنه: ﴿وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى ﴿ النّجَم: الآية ٩]. ثم هاجر إلى دار هجرته، ومأوى أنصارِه وأسرته، فسلَّ سيفَ الحق من غمده، وجاهد في سبيل الله غاية جهده، حتى فتح الله له أقفال البلاد، ومكّنه من نواصي العباد، وأظهر دينه على الدين كله، ثم توفاه عند حضور أجله، إلى ما أعد له في جنات النعيم، من الكرامة والفوز العظيم. فسبحان من حباه بأنواع الإكرام، وأرسله رحمة لجميع الأنام، وجعله سيّد ولد آدم ومعولهم، وخاتم النبيين وأولهم، ونسخ بشرعه الشرائع، وملأ بذكره المسامع، وشرّف برسالته المناثر والمنابر، وقرن ذكره بذكره في لسان كل ذاكر، وذلل كل صعب لطلابه، وأمده بملائكته الكرام تجاهد في ركابه.

وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحبُ الغار، ومن الصبيان عليَّ، ومن النساء خديجةُ التي ثبت الله بها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيدُ بن حارثة، ومن الأرقَّاء بلالٌ الذي أولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه، ثم أسلم عثمان، وسعد، وسعيد، وطلحة، وابن عوف، وابن عمته صفية، وما زالت عبادته ﷺ وأصحابه مخفية، حتى أزلت عليه ﴿فَاصَدَعَ بِمَا نُوْمَرُ ﴾ [الحِجر: الآية ٩٤] فجهر بدعاء الخلق إلى الله، ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم، وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرأوا على مبارزته بالعداوة

وأذاه، واشتد على المسلمين البلاء، فهاجروا في سنة خمسِ إلى الناحية النجاشية، وحدب عليه عمُّه أبو طالب، فهابه كل من القوم وتحاماه، وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَرُ أَنَّكَ تَعْرُمُ أَدْنَى مِن ثُلُنِي ٱلَّتِلِ وَيَصْفَمُ وَثُلْتُمُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَمَكَ ۚ وَٱللَّهُ ۚ يُمَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيْشَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ بُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱفْرَءُوا مَا تَيْشَرَ مِنْةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا الزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا لُقَيْمُوا لِأَنْفُسِكُم يَنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ جِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞﴾ [المُزمّل: الآية ٢٠]، ومع ذلك فقد كان يواظب عليه طول حياته الزكية وفُرض عليه ركعتان بالغداة، وركعتان بالعشية، ثم نُسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه، ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة، وعظمت بموته الرزية، وتلته خديجة بعد ثلاثة أيام، وشد البلاء على المسلمين عراه، وأوقعت قريش به ﷺ كل أذية، وأمَّ الطائف يدعو ثقيفاً فلم يحسنوا بالإجابة قراه، وأغروا به السفهاء والعبيد، فسبّوه بألسنة بذية، ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه، ثم عاد ﷺ إلى مكة حزيناً، فسأله ملك الجبالِ في إهلاك أهلها ذوي العصبية، فقال: «إني أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم مَنْ يتولاه»، ثم أُسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وعُرجَ به إلى السماء، ثم رُفع إلى سدرة المنتهى، إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية، إلى مقام المكافحة الذي قرَّبه الله فيه وأدناه وفرضَ عليه وعلى أمته خمسين صلاة، ثم انهلَّ سحاب الفضل، فرُدَّت إلى خمس عملية، ولها أجرُ الخمسين، كما شاءه في الأزل وقضاه، ثم عاد في ليلته فصدَّقه الصِّدِّيقُ بمسراه، وكل ذي عقل ورويّة، وكذَّبته قريش، وارتد من أضلُّه الشيطان وأغواه.

ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في أيام موسم الحج، فآمن به ستة من الأنصار، اختصهم الله برضاه. وحجَّ منهم في العام القابل اثنا عشر رجلاً، وبايعوه بيعة حقيَّة. ثم انصرفوا، فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقلَهُ ومأواه، وقدِمَ عليه في العام الثالث سبعة من الأوس والخزرج، فبايعوه، وأمَّر منهم اثني عشر نقيباً، فهاجر إليهم من مكة ذو الملَّة الإسلامية، وفارقوا الأوطان رغبة فيما أُعِدَّ لمن هجر الكفر وناواه. وخافت قريش أن يلحق على بأصحابه على الفوريَّة، فأتَمَرُوا بقتله فحفِظُه الله تعالى من كيدهم ونجَّاه. وأذن له على الهجرة، فرقِبَهُ المشركون ليقتلوه، فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التَّراب وحثاه، وقصد غار ثورٍ وفاز الصِدِّيق فيه بالمَعِيَّة. وأقاما فيه ثلاثاً تحمي رؤوسهم التَّراب وحثاه، وقصد غار ثورٍ وفاز الصِدِّيق فيه بالمَعِيَّة. وأقاما فيه ثلاثاً تحمي الحمائم والعناكب حِماه. ثم خرجا منه ليلة الاثنين وهو على خير مطِيَّة، وتعرَّض له سُراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه، فساخت قوائم فرسِهِ وسأله الأمان فمنحه إياه، ثم عاد

إلى فعلته الأولى بهمةٍ قوية، فساخت قوائم فرسه في تلك الأرض كما حصل في المرة الأولى، فطلب العفو فعفا عنه السيد الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم النسليم. قيل: وفعل ذلك مرة ثالثة فطلب العفو والمسامحة، وصار هو الذي يرد الطلب عن النبي ﷺ في تلك الجهة، ويقول لمن أراد أن يتوجّه إليها: ارجعوا فقد كفيتُم هذه الناحية، وقدِمَ على المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزكية، وتلقاه الأنصار، ونزل بقباء، وأسّس مسجدها على تقواه.

#### محمد على بشر وليس كالبشر

نزّه محمد على ربّه عن الشريك والمثيل، وخصّه بالألوهية، وما استغاث أو استجار أو استجار أو استعان بغير ذي الجلال والبهاء. نهى عن الكهانة والسحر وتعليق التمائم شأن الجاهلية، وما حلف أو نذر أو طلب من غير رب السماء وقال: «لا تطروني» كما أطرت ابن مريم الأمة النصرانية، إذ وصفوه بأوصاف الألوهية، وأخرجوه عن مرتبة العبودية التي هي أشرف مراتب الأنبياء، لذلك نهى على عن مثل هذا الإطراء، وليس في ذلك نهي عن مدحه بما يليق بمقاماته الكمالية والجمالية، التي هي أعلى الصفات البشرية، بل قد مدحه ربّه في القرآن، وتحدّث هو عن نفسه مع تمام التواضع والأدب مع الله، وسمع ذلك وأجاز عليه وأعطى أفضل العطاء.

وقد أخطأ بعض الناس خطأ قبيحاً حين فَهِم من قوله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم»، فظن أن هذا فيه النهي عن مدحه والثناء عليه، وفاته \_ بل جهل \_ أن هذا النهي منه ﷺ إنما يتناول ما كان من المدح والثناء باطلاً. لأن الإطراء في المدح أن يُحلى المادح بعقودِ الثناءِ جيداً عاطلاً. فأما ذِكرُ ما اتصف به الممدوح من جميل الخِلال، أو ارتدى به من ملابس الجلال، فليس من الإطراء المنهي عنه في هذا الخبر. وقد عُلم أن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، حتى رفعوه عن رتبة البشر.

وها أنا أذكر نوعاً من وصفه على غني إجماله عن تفصيل طويل، وأنبه على كثير من فضله بهذا القول القليل، فأقول: إن الله سبحانه فضّل بعض الأنبياء على بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنَّة، فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَسْمَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْ كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَتُ ﴾ [البَقرَة: الآية ٣٥٣] وقد اصطفى الله نبينا على الأنبياء، فجعله لهم ختاماً ومقدماً وإماماً وأولاً وسابقاً ومتبوعاً، وإن كان في الزمان لاحقاً، جمع الله ما فيه ما تفرق من الفضائل على الوجه الأتم الأكمل، ولا درجة أعظم من درجة الأنبياء، فإنهم أفضل العالمين على الإطلاق، ونبينا على الإطلاق، فنه أفضل العالمين على الإطلاق،

وصف خير إلا وقد اتصف به، فلهذا فضل أفاضل الخلائق مجتمعين ومتفرقين، واستحق السيادة عليهم أجمعين. وقد أشار النبي ﷺ إلى هذه السيادة فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر».

وروى أيضاً بإسناده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنّ قريشاً جلسوا فتذكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبيُ ﷺ: "إنَّ الله خلقَ الخلقَ فجعلني من خير فرقهم، وخير الفريقين، ثم خيّر القبائل، فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفساً، وخيرهم بيتاً».

وروي أيضاً بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر».

وروى الدارمي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله على ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فتسمع حديثهم فإذا بعضهم يقول: عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله، وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله موسى تكليماً؟ وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: وآدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليلُ الله وهو كذلك، وموسى نجيه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيبُ الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر».

وروى الدارمي أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أولهم خروجاً إذا بُعثوا، وأنا مُشفعهم إذا حُروجاً إذا بُعثوا، وأنا مُشفعهم إذا حُبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة، والمفاتيح يومئذ بيدي. وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف عليَّ ألف خادم كأنهم بيضٌ مكنون أو لؤلؤ منثور».

وروى الدارمي أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني لأوّل الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأنا شيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر».

وروى أيضاً بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى فضّل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء، قالوا: يا ابن عباس بم فضّله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنّ إِنّهُ مِن دُونِهِ السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ﴿ وَهَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنّ إِنّهُ مِن دُونِهِ فَذَاكِ بَعْزِيهِ جَهَنّمُ كَذَلِكَ بَعْزِي الظّلِمِينَ ﴿ الأنبياء: الآية ٢٩]، وقال الله لمحمد عَلَيْهُ: ﴿ إِنّا فَتَحَا لَكُ فَيْعا مُبِينًا ﴾ إلقنع لك الله مَا تَقَدَّم مِن دَلْهِك وَمَا تَأْخَر وَلِيتَم نِعْمَتُم عَلَيْك وَيَهدِيك مِن مَرْهُ الله على الأنبياء؟ قال: قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ، لِيُبَيِّكَ لَمُمْ فَيْضِلُ اللهُ مَن يَشَآهُ وَيَهدِى مَن وَجل: ﴿ وَمَا الله عز وجل لمحمد عَلِيهُ: يَشَاهُ وَعُو الْمَرْيِزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالله الله عز وجل لمحمد عَلَيْهِ: فَوْمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافَهُ لِلنّاسِ ﴾ [ابراهيم: الآية ٤] الآية. وقال الله عز وجل لمحمد عَلَيْه:

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ قال: «أُعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي، نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهورا، فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِ، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبيُّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «فضلت على الأنبياء بست، أُوتيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأُحلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيون. وبينا أنا نائم أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتُلَّتْ في يدي ـ أي أُلقيت ـ».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله قسّم الخلق قسمين، فجعلني في خيرها قسماً، فذلك قوله: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين، وأنا من خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين بيوتاً، فجعلني في خيرهما بيتاً، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْبَيْمَنَةِ مَا أَصْبَبُ ٱلْبَيْمَنَةِ هِ ٱلْمَيْمَنَةِ هَا أَصْبَبُ ٱلْبَيْمَنَةِ هَا أَصْبَبُ ٱلْبَيْمَنَةِ هَا أَصْبَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ هَا أَصْبَبُ ٱلْمَيْمَةِ هَا أَصْبَبُ ٱلْمَيْمَةِ هَا أَصْبَبُ ٱلْمَيْمَةِ هَا أَسْبَعُونَ السابقين. ثم جعل البيوت قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُونًا وَهَا إِللَّهُ وَلا أَتقى ولد آدم وأكرمهم على لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَصَرَمَكُمُ ولا فَحِر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله تعالى: ﴿ إِنّمَا الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله تعالى: ﴿ إِنّمَا اللهُ ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله تعالى: ﴿ إِنّمَا اللهُ ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله تعالى: ﴿ إِنّمَا اللهُ ولا فخر، عنصَكُمُ ٱلرّبَقِسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: الآية ٣٣].

#### حديث الشفاعة

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أُتي رسول الله ﷺ يوماً بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون لِمَ ذلك؟ يجمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم

الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس فيبلغ بالناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، وما لا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون مَنْ يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إنَّ ربى غضب غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وقد سمَّاك الله عبداً شكوراً، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إنَّ ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لى دعوة دعوت بها على قومى، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبئُ الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إنَّ ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنى كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضَّلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنى قتلتُ نفساً لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى! فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إنَّ ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنباً، نفسي نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى محمد! فيأتون محمداً ﷺ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق، فآتي تحت العرش، فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله عليَّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يُقال: يا محمد ارفع رأسك، واسأل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى».

والأحاديث في ذلك كثيرة ظاهرة الدلالة على أنه ﷺ قد أُعطي من الخصائص

والفضائل ما فضل به جميع العالمين، وتقدَّم به على الأوَّلين والآخرين، ويكفيك ما حصل له من القرب ليلة الإسراء حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وفاز من الكلام والرؤية بالمقام الأسنى.

وفي قوله ﷺ: «أنا سيد الناس» ما يشير إلى ذلك، ويبيِّن فيه أوضح المسالك، فإن السيد من ساد غيره بجميع المناقب، وذلك مشعر بعلو المراتب.

وفي قوله على: «ما من نبي . . . آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» إشارة إلى التبعية والسيادة . إذ لا يحمل لواء القوم إلا أميرهم وسيدهم وقائدهم على ما عرف للعرب من العادة .

وقوله في الحديث الآخر: «فأنا خيرهم نفساً» صريح في التفضيل ومثبت لهذا الحكم بأوضح دليل. وكذلك قوله: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم»، والإمام أفضل من المأموم وكذلك الشافع، وهو صريح في التبعية، والمتبوع أفضل من التابع!.

وقوله في الحديث الآخر عند ذكر خصيصة كل شيء: «ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر» تحقيق للمعنى المتقدم من السيادة والتقدم.

وقوله بعده: «وأنا أول من يحرِّك حلق الجنة» دليل على سبقه إلى الثواب ومرتبته بأنه أول من يُفتح له الباب. ثم إنه ﷺ أكد هذا المعنى بقوله في هذا الحديث: «وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر» وهو نص فيما أوردناه، ودليل مثبت لما قلناه.

وفي حديث الشفاعة من بيان فضله وخصوصيته على غيره ما لا يخفى، وفيه إثبات الشفاعة العظمى، وهي إحدى الشفاعات الخمس التي لنبينا على لله للم يجمعها أحد سواه. وهي الشفاعة في الموقف لفصل القضاء، والشفاعة فيمن يدخل الجنة من أمّته بغير حساب، ليدخلوا معه عند دخول الفقراء، والشفاعة في قوم ليخرجوا من النار، والشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة ممن حبستهم الأوزار، والشفاعة في قوم لرفع الدرجات. ومجموع هذه الشفاعات لم يثبت لغيره في وقت من الأوقات.

وفي الحديث دقيقة أخرى، وهي أن كلَّ نبيٍّ إنما يدل على من بعده من المذكورين في الحديث، ولا يبتدىء بالدلالة على النبيِّ على لإظهار فضله ومرتبته على البقية، فلو دلً عليه آدم ابتداءً ليشفع لم يظهر إحجام غيره عن الشفاعة، بل دلَّ على من يحجم ليحجم ذلك المدلول عليه، ويدل على من يحجم بعده، إلى أن ينتهي إلى النبيِّ على فيقوم بها ويقول: «أنا لها»، وفيه مما يحقق ذلك أن كل نبيٍّ يذكر له مانعاً إلا عيسى، فإنه يمتنع ولم يذكر ذنباً، وذلك دليل على أن امتناعه لكونها لغيره!.

وفي الحديث دقيقة أخرى يفهم من ذكر نبيّ لما يمنعه من الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى لم يعلمهم ما أعلم به نبيه محمداً ﷺ من غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذ لو أعلمهم لم يخشوا في ذلك المقام، ولم يجعل كل منهم ما ذكره سبباً للإحجام.

#### أخلالًه ﷺ

آثر المسلمون رسولهم على أهليهم لأخلاقه الرَّضِيَّة، فما قال لخادمه أُفِّ، ولا حقد على إنسان، وكان يعطف على رعيَّة، ويستشير عقلاءهم في الأمور الدُّنيوية، ويُكرم ضيفه، ويحفظ حقَّ جاره، ويُغيث اللَّهفان، يُكنِّي أصحابه بأحبِّ الأسماء إلى نفوسهم الأبيَّة، ويبدأ الناس بالسلام، ولا يحتقر إنساناً أيّاً كان، وكان بشوشاً مع الناس، دائم البشر، سَمحَ السَّجِيَّة، لا يقطع حديث مُتحدّث، بل ينصرف إليه بكل اطمئنان، نهى عن اللَّغو، وإذا مزح قال الصدق والأشياء الحقيقيَّة! وكان كلامه فصلاً ليِّناً، يفهَمُهُ كل إنسان، وكانت نُصْرَةُ المظلوم أحبَّ الأمور إلى نفسه الزَّكيَّة، وما جرَّب عليه قومه الكذب أو قلّة الانتمان. وقد طابقت أقواله أفعاله المثاليَّة، فصار المثل الكامِلَ للإنسان في كلّ زمان.

#### عَفْوُهُ وصَبْرُهُ ﷺ

لا ينتقم لنفسه أو يغضب لها، وكان الجِلْمُ فيه سجيَّة، فلقد عفا عن أعدائه الذين شنُّوا عليه العدوان، وطلبت قبيلة هوازن العفو من صاحب الشريعة الحنيفيَّة فأطلقهم، لأنه رضِعَ في هوازن، فيا للوفاء والحنان! ويموت أولاده وأعزَّاؤه فيصبر لكل بليَّة راضياً بقضاء الله، ومستسلماً لحُكُم الدَّيَّان.

#### الرَّسول والأطفالُ

وكان النبيُ ﷺ يُلاطف الصِّبْيَة، وإذا رآهم بادرهم بالتحيَّة، ولا يستاءُ إذا رُزِقَ بالبنات، ويعاملهُنَّ بالإحسان. حثَّ على تعليم الأطفال وتقويمهم، والمساواة بينهم بالعطِيَّة، وكان يُرَبِّيهم على الشجاعة والثقة بالنفس والإيمان، فيا أيُّها المسلمون، كلّكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن الرَّعيَّة، فأدِّبوا أولادكم ورَعِيَّتكم بآداب القرآن، وعلِّمُوهُم دِينَهم العظيم، وسِيْرة نبِيهم السويَّة، ليُرْشِدُوا العَالَم الحائِر إلى شاطىء الخير والأمان.

منها وما يتعشَّقُ الحُبرَاءُ وفعلت ما لا تفعلُ الأنواءُ لا يستهينُ بعَفُوكَ الجُبناءُ هذانِ في الدُّنيا هما الرُّحماءُ

يا مَنْ له الأخلاقُ ما تَهوَى العُلا فإذا سخَوْتَ بلَغْتَ بالجُودِ المدَى وإذا عَفَوتَ فقادِراً ومُقَدّاً وإذا رَحِفتَ فانتَ أمْ أو أنّ وإذا رَحِفتَ فانتَ أمْ أو أنّ

وإذا خَطَبْتَ فَلَلْمِنَابِرِ هِزَّةٌ تَعْرُو النَّبِيَّ وَلَلْقَلُوبِ بُكَاءُ وَإِذَا أَحَذْتَ الْعَهْدَ أَو أَعْظَيْتَهُ فَيَحِمِيعُ عَهْدِكَ ذِمَةٌ ووفَاءُ

#### إصلاحه على للمُجْتَمَع

دعا النَّاس إلى التَّعاون والتَّحابب والعدالة الاجتماعيَّة، وأنصف الضعيف من القويِّ، وقارب بين الفقراء وذَوِي اليسار. جاء بدين يُغني عن الشُّيوعية [والاشتراكية والرأسمالية والعلمانية وغيرها من النظم والقوانين الوضعية]، ويُنْقِذُ من شرورِ الإباحيَّة، ويُشَخِّصُ أمراض المجتمع، فيصِفُ أحسن علاجٍ في هذا المضمار، حرَّم الخمر والزُّنى والقمار والإسراف والحمِيَّة الجاهلية، ودعا إلى العفافِ والشَّهامة والإخاءِ وحُسْنِ الجوارِ، ثار على الخُرفات والتَّواكل والجمود، وأمر باستخدام [الأسباب من] القوى الكونية، ومنع الطَّمع والبُخل والبطالة والرَّشوة والغِشُ والاحتِكار. كان أوَّل مَنْ قرر حقوق الإنسان وأزال الفروق العنصرية، فمنع بذلك الحروب، ووطَّد السَّلام في الدِّيار.

ومَنَعَ استِبْداد الحكام، وقرَّر الأصول الشُّوريَّة وأعلن المساواة بين الناس، فكلُّهم متساوون أحرار وأنْقَذَ المرأة بمنْع الوأدِ، واحتِرام الأم، وحِفْظِ الحقوق الزوجيَّة.

لقد فَرَضَ طلبَ العِلْمِ على الكبار والصغار وأنْصَفَ العمَّال والكادِحين، وخلَّص الرقيق من المعاملة البربريَّة ودعا للرِّفْقِ بالإنسان والحيوان ومنع الاستعمار [والاستغلال والاستعباد] (١).

فلولاه لسارَ الكونُ إلى الانهيار. لقد أعلن الحرب على المُرابين الذين يُسَبَبُونَ الضائقات الاقتصاديَّة، ويمتصُّونَ دماء الفقراء بالظُّلم والاستِئْثارِ، أمَرَ بالصلاة وهي رياضةٌ روحيَّةٌ وجسميَّة، ودعا للنظافة والمُداواة والبُعد عن الأمراض والانتحار، نهى عن التقليد الأعمى، ورفع شأن العقل والشجاعة الأدبيَّة، وأمر بالتيَّقُظ، وحرَّم الإشاعات الكاذِبة والخيانة وإفشاء الأسرار، حثَّ على الدعوة إلى الله بالطُّرق السَّلِيميَّة، ولم يُكْرِه أحداً على الإسلام، بل ترك للناس الخِيار. وآمن النبيُّ وَ اللهُ بما تقدَّمَهُ من رسائِلَ سماويَّة، ولقد بشَّرَتْ به الأنبياءُ والكتبُ، وعرفَهُ الرُّهبان والأخبَار، جاء الناس بالتسامح والتكافُل والآداب الاجتماعية، وأمَرَ بالعدل والإحسان والتَّناصح والإيثار.

#### مُعاملتُه ﷺ للذِّمّيين

ما عرفَتِ البشريَّة مُتسامِحاً مثله مع الأُمم غير الإسلامية، وما شاهد الذِّمِيُونَ كدِينِهِ يكفل لهم الرَّخاء، فلقد أوصى بهم خيراً، وعاملهم بالإحسان والمعروف وعدم الإيذاء.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين [] هو من زيادات المحقق.

#### جُوْدُهُ ﷺ

ما عُرِفَ عنه أنه رَدَّ مُحْتاجاً بدون عَطِيَّة، وربما جاد بِبُرْدَته وهو لها أحوَجُ من الفقراء، وكان يُعْطي عطاءَ من لا يخشى الإقلال من ربّ البَرِيَّة، وإنَّ جُودَهُ وسخاءَهُ لله لا للرِّياء.

#### تواضُعُه ﷺ وحياتُه المعيشيَّة

وكان لا يأخُذُ ممّا آتاهُ الله إلاَّ أَفْوَاتَه الضرورية، ويأكل مع الخادم، ويحمِلُ حوائجه بدون استحياء. ما مال إلى فَخْرِ، ولا سعى إلى رئاسة دُنيويَّة، وكان يكره التَّعاظم والتَّرَلُّفَ والإطراء. وكان يخدمُ نفسه، ويقضي حوائج المساكين والضُّعفاء، مات ويرْعُهُ مرهونَةٌ، ولم يُخَلِّفَ ضِياعاً ولا قصوراً علِيَّة، وربما مكث الأيام جائعاً وطعامه التَّمر والماء. فكان هذا القائد العظيمُ يشُدُّ الحجر على بطنه لِتَشْبَعَ الرَّعِيَّة، ليُعْطي درسا عملياً للأمراء والرُّؤساء، فِرَاشُهُ عباءَةٌ، ومسكنه حُجُراتٌ من اللَّبْنِ مبنِيَّة، ولُبْسُهُ كما يلبسُ عامَّة المسلمين الفقراء، وكان يكرَهُ أن يتميَّز على أصحابه، وينصرف لمحدّثِهِ بالكُليَّة. ودعا إلى التَّواضع، وقضى على تكبُّر الملوك والزُّعماء. ويُرادِفُ على دابَّته من يراهُ ماشياً بدون مطِيَّة، ويجلِسُ حيث انتهى به المجلس، ليُعلَمنا ترك الكِبْرِياء.

#### حروبُهُ ﷺ وشجاعَتُهُ

وكان ﷺ يُضَمَّرُ الخَيْلَ، ويَوصي بتعلُّم الفنون الحربيَّة، ويحُضُّ على السباحة والرَّماية وركوبِ الخيل جماعَته المسلمين، لَم يقتصِرْ على الوعْظِ، وإنما تهيًا لحماية الدَّعوة المحمديَّة، فألَّفَ جيشاً مُطِيعاً مُنظَّماً يشتاق لجنَّة المُجَاهدين، قاوم قُريْشاً في بدرٍ بكتِيْبَةٍ لا تُضاهي الجيوش القُرَشِيَّة، فخُذِلَ المُشْركون ﴿وَيلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِدِه وَلِلْمُوقِمِينَ﴾ المنافِقون: الآية ٨]، ولم تكن حروب هذا النبيُ لغاية استعمارية، وإنما كانت [لإنقاذ البشرية من ظلمة كثرة الشرك والكفر الخيالية وهدايتهم إلى حقيقة نور وحدة الذات الإلهية وتوحيد الأفعال والأسماء والصفات الربانية بما جاء لهم به من إسلام وإيمان وإحسان] (١) لتحرير الضعفاء، ونَشْرِ العدل، ومَحْقِ الظّالمين، وكان حَسَنَ الاستخبار، حسن التكتُم للأسرار الحربيَّة، وكان يَسْبِقُ الناس إلى العدُوِّ، ليُعَلِّمنا البطولة في الميادين.

#### سياسته ﷺ

وهو البصيرُ بالشؤون السياسيَّة والحقوق الدوليَّة، فيعْقدُ المعاهدات، ويسيِّرُ أمور الدولة، ويُكاتب الحاكمين. آخي بين الأنصار والمهاجرين، فما أجملها من أخوَّةٍ دينيَّة!

وجَمَعَ العرب بحُسْنِ سياستِهِ بعد أن كانوا متفرِّقين، وفتح مكَّة حِصْنَ المُشركين ذَوِي النُّفوس القويَّة، فألَّف القلوب المُتنافرة، وأزال أضغان المُتعادين، وعفا عن أعدائه الذين فعلُوا الأفاعيل العدوانية، مُتَّبِعاً بذلك سياسته القويمَة، سياسة الرِّفْقِ واللِّين، جعل معتوقَه زيداً قائداً، ووجَّهة لمُقاومة الدولة الرُّومانية، وأمَّر الفتى أسامة لِخِبْرَتِهِ على جيشٍ من الأنصارِ والمهاجرين، ليُدرِبَ الشَّباب على أعمال القيادة العسكريَّة، ولكي يُنبَّة الأذهان لشأن الشباب في جميع الميادين.

وعدالَة كعدالَة الخطّابِ
وأعَزَّها بالآلِ والأصحابِ
في الشَّرْقِ فوق أباطِح وهِضابِ
أكْتافِ صَقرٍ جَارِح وعُقابِ

مَنْ للزمَّانِ بمِثْلِ فَضْلِ مُحمَّدِ رفَعَ الرَّسُولُ عِسادَ أُمَّةِ يَعْرُبٍ مَشَتِ الفُتُوحُ وصفَّقَتْ راياتُهَا وتَغَلْغَلَتْ في الغَرْبِ طائِرةً على

#### معجزاته على

اعلم أن سيدنا محمداً ﷺ هو أكثر الأنبياء معجزات ودلائل، وأظهرهم فضائل وفواضل، وأبهرهم محاسن وشمائل، وأشهرهم في الكتب السماوية علامات وبشائر، وأصدقهم شواهد وردت عن الأوائل والأواخر، وأقواهم براهين، وأوضحهم آيات بيّنات، وأرفعهم مقامات، وأشرفهم حالات، وأفضلهم في جميع الصفات من كل الجهات، وإنما كان ﷺ كذلك لأنه أكثرهم أمةً، وأشملهم دعوةً، وأكملهم شريعةً، وخاتمهم نبوّةً وآخرهم رسالة، ولهذا كان العالم أجمع محتاجاً إلى رسالته وثبوتها أكثر من احتياجه إلى رسالات سائر النبيِّين، لأن كل رسول كان يأتي بعده رسول يقرر ما أتى به الأول، أو يتممه، أو يأتي بشرع جديد، حتى بعث الله سيدنا محمداً ﷺ وختم به نبوة الأنبياء ورسالة الرسل عليه وعليهُم السلام، فنسخ شَرْعُهُ تلك الشرائع، وأغرق بَحرُهُ هاتيك الجداول، وأخفت شَمسُهُ تلك الكواكب، فكان هو ﷺ نبيَّ الأنبياء والمرسلين، ورسول الخلائق أجمعين. وشرعه البحر المحيط الذي لم يخرج عنه شيء من الشرائع السابقة إلا ما نسخه بسواه. وقد زاد عنها بأضعاف لا تُحصى من أحكام وأنوار وأسرار، لا يعلمها إلاَّ الله ومَنْ عَلَّمه الله، ولذلك كانت معجزاته ودلائل نبوته ﷺ أكثر وأعظم، وأظهر وأدوم من سائر معجزات النبيين ودلائل نبواتهم، بل لو اجتمع ما ظهر على أيديهم من ذلك مضاعفاً أضعافاً كثيرة لما عادل معجزة واحدة له ﷺ، وهي القرآن، كما أن جميع فضائلهم صلوات الله عليه وعليهم، لو اجتمعت لما عادلت فضيلة واحدة له ﷺ وهي المعراج، وما حصل له فيه من الأنوار والأسرار والحب والقرب في تلك الليلة المباركة، فما بالك ومعجزاته وفضائله ﷺ لا تُحصى عدداً، ولا تنقطع في حياته وبعد وفاته مدداً، ولم يرد لأحد منهم صلوات الله عليهم معجزة إلاَّ ورد له ﷺ ما هو أعظم

منها أو مثلها، وقد انقضت معجزاتهم بانقضائهم، وله ﷺ من المعجزات الباقية ما لا يُحصى ولا يُعد، فمن ذلك ـ بل أعظم ما هنالك ـ كلام الله القديم، وقرآنه الكريم، فإنه يشتمل على آلاف كثيرة من المعجزات والدلائل، والكمالات والفضائل، والبراهين القاطعة، والآيات الساطعة، وشمس آياته مستمرة الطلوع على جميع الآفاق، سافرة الأنوار، باهرة الأبصار، دائمة الإشراق، ومن ذلك ما أخبر به ﷺ في حياته؛ بأنه سيقع بعد وفاته من أشياء كثيرة لا تدخل تحت الحصر، ومن جملتها أشراط الساعة وعلامتها، وقد وقع كثير من تلك الأشياء في الأعصر السالفة طبق ما أخبر به ﷺ، والوقوع مستمر في كل زمان ومكان، ولا ريب أن ما لم يقع منها إلى الآن سيقع في مستقبل الزمان... كأشراط الساعة الكبرى. فإنه لو أخبر إنسانٌ بألف خبر مثلاً، وتبين صدقه بتسعمائة وتسعة وتسعين منها، فلا يشك أحدُّ بأن الخبرَ الباقي سيتبين صدقه فيه أيضاً. وهذا مثال تقريبي، وإلاَّ فأمر النبيُّ ﷺ أعظم من ذلك، وصدقه محقق أكثر من هذا المخبر المفروض بما لا يقبل النسبة، لأن هذا المخبر يحتمل خبره الكذب احتمالاً ضعيفاً، بنسبة الواحد إلى الألف. وأما النبيُّ ﷺ فإنه بالنظر إلى كثرة البشائر به قبل وجوده من الكتب السماوية، والأحبار والرهبان، والجن والكهان، وكثرة معجزاته المتنوعة، وتحقق صدقه في جميع ما ظهر في حياته وبعد مماته، مما أخبر به من الغيوب المتنوعة أنواعاً كثيرة مع كمال شمائله، وغزارة فضائله، واشتهاره قبل النبوة وبعدها عند قومه بالصدق والأمانة؛ حتى كانوا يدعُونه الأمين. ولم تُؤثر عنه كِذبةٌ قط قبل النبوّة وبعدها! فحينتذ لا يحتمل خبره الكذب قطعاً، ولا يشك في صدقِه إلاًّ من عَميتْ منهم البصائر، أو لا تبلغهم المعجزات والبشائر، ومن ذلك كرامات أولياء أمنه علي، فإنها كلها معجزات له، وهي مستمرة الوقوع في جميع الأعصار والأقطار، ولو حُسِبَ ما يقع منها في جميع الجهات في الشهر الواحد مثلاً، لبلغ ألوف ألوف! وقد استفاضت في العالمين، وملأت الكتب والدواوين، وذلك قطرة من بحر ما لم يدوَّن منها ومر بمرور الزمان، واستقرّ في زوايا العدم كأنه ما كان، وقلما يخلو مسلم له حسن اعتقاد بأولياء الله من مشاهدة شيء منها، وكثيراً ما يشاهد بعض المنتقدين كراماتهم، ولا يؤمن بولايتهم، كما أن كثيراً من المشركين كانوا يشاهدون معجزات النبيِّ ﷺ ولا يؤمنون به. وكراماتهم رضى الله عنهم هي فروع معجزاته ﷺ، كما أنهم هم بمنزلة فروعه أيضا، فلا بد أن يحصل لهم ولكراماتهم حظ ونصيب مما حصل له ولمعجزاته رهي من إنكار أهل الإنكار، ومكابرة أهل العناد، وقد تناقل معجزاته على أثمة أمته في جميع الأزمنة والأمكنة، جيل عن جيل، وخلف عن سلف، رواها التابعون عن الصحابة وعنهم من بعدهم من علماء الأمة، وجهابذة الملة، وحفاظ الحديث في القديم والحديث، ودونوا فيها الكتب والأسفار، ونشروها في جميع البلاد في جميع الأعصار.

#### ثناء الله عليه في القرآن

أما ثناء الله عليه في كتابه العزيز، فقد أخبر الله تعالى في كتابه العربَ أنه بعث إليهم رسولاً من أنفسهم، على القدر لديهم، يعرفون فضله ومكانته، ويتحققون صدقه وأمانته، عزيزاً عليه ما يهوي بهم في الهوان، حريصاً على دخولهم إلى دار أمان الإيمان، شريف النسب فيهم رؤوفاً رحيماً بمؤمنيهم، وأناله من نيل الكرامة غاية السؤال، وقرن طاعَتَهُ بطاعَتِهِ في قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ﴾ [النَّساء: الآية ٨٠] وأطلع في أفق التوفيق نجمه، ورحم العالمين به فقال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسُلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً﴾ [الأنبيَاء: الآية ١٠٧] فمن أصابه شيء من رحمته فقد فاز، ووصل إلى كعبة النجاة من غير حجاز، وحصَّنه من سور كتابه العزيز بأمنع سور، وسمَّاه فيه نوراً بقوله تعالى: ﴿قَدْ جَآهَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُوِّرٌ ﴾ [المَائدة: الآية ١٥]، وأرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وشرح بالرسالة صدره، ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره، ورفع بذكره معه في الشهادتين ذكره، وأظهر دينه على الدين كله وعظّم أمره ورمى المشركين منه بالمقعد المقيم، ونعته في أم الكتاب بالصراط المستقيم، وآتاه سبعاً من المثاني، وأكرمه بمنزلة محكمة المباني، وبعثه حرزاً للأميين، ووضع كتاب الأبرار به في علِّيين، ورفعه إلى المحل الأسنى، وقرَّبه منه، فكان قاب قوسين أو أدنى، ونزَّه لسانَه عن النطق بهواه، وفؤاده عن الكذب فيما رآه، وبصره عن الزيغ والالتفات، وزكَّى حملته الجميلة وعصمها من الآفات، وأقسم على أنه ما ودَّعه ولا قلاه، ولم يقسم بحياة أحدٍ في قوله: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الججر: الآية ٧٢] من الخلق سواه، وزوى له أرض الخيرات طولاً وعرضاً، حيث أنزل عليه: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ إِلَّهِ ۗ [الضحى: الآية ٥]، وأيَّده بأظهر البراهين، وأبهر المعجزات، وأراده من تلك الرسل بقوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدتِ﴾ [الأنعام: الآية ١٦٥]، ودرأ العذاب عن أهل مكة لكونه بواديهم، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِهمُّ ﴾ [الأنفال: الآية ٣٣]، وأمر الذين هم في حلية الإيمان به مجلون أن يصلوا ويُسلِّموا عليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَّبِكَتَهُ يُصَلُّونَ ﴾ [الأحزَاب: الآية ٥٦]، وأعطاه الكوثر، وردّ على عدوّه بقوله: ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞﴾ [الكوثر: الآية ٣]، وطهّره من الأقذار والأدناس، وبيَّن عِصْمتَه بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المَائدة: الآية ٦٧]، وأحسن مخاطبته في سورة (نون) ووعده فيها بأجرِ غير ممنوع ولا ممنون، وأثنى عليه ثناءً يحل أن يحمله رسول النسيم، وبالغ في التمجيد والتأكيد بُقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ١ ﴾ [القَلَم: الآية ٤] وأتحفه تبارك اسمه في سورة (الفتح) بجزيل الصلات الواصلات والمنح من ظهوره وغلبته، وعلو شراع شريعته وكلمته، وخضوع ترفع من أعدائه وتكبر، وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإتمام النعمة عليه، وإرسال الهداية إليه، ونصره النصر العزيز، ونصب حال مَنْ حوله على التمييز، وإنزال السكينة على قلب مَنْ تابعه، ورضاه عمن تحت الشجرة من أصحابه بايعه، وكم له ﷺ من معارف معروفة، ومآثر مأثورة.

مِنْ صاحِبِ الملكُوتِ جلَّ جلالُهُ أُخْرَى بها أوصافُهُ وخِللاُهُ في مُحْكَم شَرَحَ الصُدورَ مقالُهُ وأنسالَهُ مَا لا يُسرامُ مَنَسالُهُ أبداً وخصص بالتحيَّةِ آلَهُ

شَهِدَ الكِتابُ بأن أحمدَ مُرْسَلٌ كم آية فيها اسْمُهُ يُنْكَى وكمْ واللَّه أَفْسَمَ صادِقاً بحياتِهِ سُبْحانَ من أولاه أنواع الولا أزكى الصلاةِ عليه مِنْ ربُّ العُلا

#### «الصّلاة والسلام عليك»

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزَاب: الآية ٧١].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولِكُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّا لَهُ عَبِينًا﴾ [الأحزَاب: الآية ٣٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمٌ تُرْحَمُونَ ﷺ [آل عِمرَان: الآية ١٣٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواٰ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ۞﴾ [الئور: الآية ٥٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَـــُ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُمِتُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴿ [آل عِمرَان: الآية ٣٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ الَّذِيَّ أَنزَلْنَأ وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ [النّغَابُن: الآية ٨].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا ۖ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞﴾ [النِّساء: الآية ٨٠].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُدْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَنُعُ ٱلْمُبِينُ ۞﴾ [التّغابُن: الآية ١٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞﴾ [الثور: الآية ٥٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ

وَرَسُولُهُ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَشَدُّ تَسْمَعُونَ ۞﴾ [الأنفال: الآية ٢٠].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ هُوَ اَلَذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْهُتِيَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞﴾ [الصّف: الآية ٩].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَمَا لَكُو لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِل نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنَوْمِنُوا بِرَتِيكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمُ لِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الحديد: الآية ٨].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِم ۚ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّدُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ [النّوبَة: الآية ٧٣].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولُمُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ. وَكَفَن بِٱللَّهِ شَهِــيدًا ۞ [الفَتْح: الآية ٢٨].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَعَمَلَكُمُو ۞ ﴿ [محَمَّد: الآية ٣٣].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواً فَإِن تَوَلِّيَتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞﴾ [المائدة: الآية ٩٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُلُمْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا ۚ إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ۞﴾ [الأحزَاب: الآية ٢٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّـرًا وَنَـذِيرًا ۞ لِتُؤْمِـنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوقِـرُوهُ وَتُسَيِّعُوهُ بُكَــَرَةً وَأَصِيلًا ۞﴾ [الـمَــــُــــ: الآيتان ٩٠٨]. «تعزروه أي: تقووه».

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْتِكَ هُمُ ٱلفَسَدِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْتِكَ هُمُ ٱلفَسَدِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٥].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَمَاۤ ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْنَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ [الخشر: الآية ٧].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم أَلَهُ عَلَيْهِم مِنَ النِّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِيحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ﴾

[النساء: الآية ٦٩].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَثَايُمُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنَنبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِتَبِ الَّذِىّ أَنزَلَ مِن قَبَلُّ وَمَن يَكَفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتَهَكَّتِهِ. وَكُنُهِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَاًلًا بَعِيدًا ۞﴾ [النساء: الآية ١٣٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَــذِيرًا ۞﴾ [الأحزَاب: الآية ٤٥].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَتَكَفُّرُا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ النَّسَاء: الآية ١٧٠].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ فَلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن نَوَلَوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن نُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْسُبِيثُ ﴿ النَّورِ: الآية ٤٥].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَا اللهِ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الطّنبرِينَ ۞﴾ [الانفال: الآبة ٤٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ فَكَإِكَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞﴾ [الأنفال: الآية ١٣].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَكْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَيُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞﴾ [التوبَة: الآية ٢٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞﴾ [النور: الآية ٥٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْهَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِيرًا ۞﴾ [الأحزَاب: الآية ٢١].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُو لَلْحَقُّ مِن تَرِيِّمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ ۞﴾ [مخمَّد: الآية ٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَآ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞﴾ [التّغَابُن: الآية ٨].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَمَن يَتُوَلُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞﴾ [المَائدة: الآية ٥٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ

بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا عِمرَان: الآية ١٧٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَـلَكَ حُـدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُم يُدْخِـلُهُ جَنَّىتِ تَجْـرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُو خَلِدِينَ فِيهِكَأَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيـــُـــُ ﴿ النَّسَاء: الآية ١٣].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ۞﴾ [الاحزاب: الآية ٥٦].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَيَلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المئافِقون: الآية ٨].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجَمّرِى مِن تَمْتِهَا ٱلأَنْهَٰزُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفنْح: الآية ١٧].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُمْ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَرَانَهُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عَرَانَهُ الْكَيْفِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّ

الصلاة والسلام عـلـيـك يـا مـن قـال فـي حـقـك الله: ﴿وَإِن يُرِيدُوَاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِتَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي َ لَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الأنفال: الآية ٦٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ اَتَقُواْ اللّهَ وَوَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن زَّمْمَنِهِ. وَيَجْعَل لَّكُمُّ فُولًا نَمْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ اللّهِ ﴾ [الحديد: الآية ٢٨] «كفلين، أي: نصيبين».

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِهِ، مَا قَوَلًى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ النَّسَاء: اللَّهَ ١١٥].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنِفِرِينَ ﴿ إِلَهَ اللّهَ الآية ٦٧].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [النُّور: الآية ٦٢].

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ﴿لَيَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتَهِكَ لِهَمُ ٱلْغَيْرَتُ وَأُولَتِهِكَ لِهُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ۞﴾ [النوبَة: الآية ٨٥].

# اللَّهُمَّ صلَّ وسلَّم وبادِك عليه

السسَّارُمُ عسلَانُ زَيْسَنَ الأنْسبسياءِ أتسق الأثقي الم السَّلامُ عَلَيْك السَّلامُ عَلَيْكَ أَصْفَى الأصفِياءِ أزْكَ الأزْكِ ياءِ السسَّلامُ عَسلَيْكَ مِسنْ رَبِّ السسَّمَاءِ دَائِهِ أَبِهِ انْهِ فَهِ أَنْهِ فَهِ الْهِ فَهِ الْهِ فَهِ الْهِ فَهِ الْهِ فَهِ الْهِ فَا الْهِ فَا الْهِ الْمُ أحمد أيا حبيبي السَّادُمُ عَلَيْكَ السلكم عَلَيْك أخمم أب أمر أحمل المراكب السَّلامُ عَسلَتْكُ ط نه يا مُ مَ جَ د يا حُــشـناً تَــفَــرَّد يا خَيْسِرَ الأنسام يسا بَسدْرَ الستَّسمَسامَ السَّادُمُ عَلَيْكَ يسا نُسورَ السظَّالَمَ السسَّالَمُ عَسلَيْكَ يساكُ للسمَسرَامَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا ذَا السُعرجِ زَاتِ السسَّالاًمُ عَسلَيْكَ يا ذَا السبَيِّ نَاتِ السسَّارُمُ عَلَيْكَ ياحَسَنَ الصَّفَاتِ السسَّالاًمُ عَسلَيْكَ يسا ذَا السمَسوهِ بَساتِ السسَّلامُ عَلَيْكَ يارُكُنَ الصَّلاَحِ السسَّ الأمُ عَلَيْكَ يا رَبَّ السَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّمَ الَّهِ السسَّلامُ عَلَيْكَ يا زَينَ المِلاح السَّالامُ عَالَيْكَ يا دَاعِي الفَالحِ السسَّدادَمُ عَسلَديْ لَكَ يسانُدورَ السسَّبَاح يسا حَسيَّ السفِّسلاّحِ يا ضوء البسضايس السلكمُ عَلَيْك يا غالبي المنفاخر يسا بُسحسرَ السذُّخسائِسر الممسقدة لسلامسامسة السسّلامُ عَسلَسِك السمُشَفَّع فَي القِيرَامَةِ السلكمُ عَلَيْك السمُظلَّلُ بِالغَمَامَةِ السمُستَسوَّج بسالسكَسرَامَسةِ الـخُــلاصَـةِ مِـن تِــهَـامَــة المُبَشِّرِ بالسَّلامَةِ السسلامُ عَلَيْك مُسحَسمً إلى السرَّسُول السنَّبِيِّ أبِسِي السبَسنُ ولِ يا وَجْهُ الهِ جَهِ مِهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه 

### يسم الله الرخمن الرجيم

الحمد لله ربّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على أشرَفِ المُرْسلين سيِّدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أَجْمَعين.

اللَّهُمَّ أنت أحقُّ من ذُكِرَ وأحَقُّ مَنْ عُبِد وأَرْأَفُ من مَلَكَ وأَجْوَدُ مَنْ سُئِل وأوسع من أَعْظَى أنتَ المَلِكُ لا شريكَ لك والفَرْدُ لا نِدَّ لك، كلَّ شيءٍ هالِكٌ إلاَّ وجهَكْ لا تُطاعُ إلاَّ بإذنِك، ولن تُعْصَى إلاَّ بِعِلْمِك تُطاعُ فتَشْكُرْ وتُعْصَى فتَغْفِرْ أَقْرَبُ شهيد وأدنى حفيظ حُلْتَ دون النُّفوس وأخذت بالنَّواصي وكتبتَ الآثار ونسخْتَ الآجال القلوبُ لك مُفضِية والسرُّ عندَكَ علانِيَة، الحلالُ ما أحلَلْت والحرام ما حرَّمت، والدّينُ ما شرَعْتَ والأمْرُ ما قضَيْتَ والخُلْقُ خَلْقُكَ والعبدُ عبدُك وأنت الله الغفورُ الرَّحيم نسألُكَ بنُورِ وجهِكَ الكريم الذي أشرَقَتْ له السَّموات والأرض وبكل حقّ هو لك وبحقّ السَّائلين عليك أن تُقيلنا وتُجِيرنا من النَّارِ بقُدْرَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ نحمدُكَ على ما هديْتَ ونشكرُكَ على جزيل ما أسدَيْتَ ونستعينُكَ على رِعايَةِ ما أَسْبَغت مِنَ النَّعم ونستهديك الشُّكر على ما كفيت من النَّقم، ونعوذُ بك من عثراتِ اللِّسان وغفلاتِ الجَنان ومن غدَرَاتِ الزَّمان، ونسألُكَ اللَّطف فيما قضيْتَ وقدَّرْتَ والمعونة على ما أمضيْتَ ونستغفرك من قولي يعقُبُهُ النَّدم أو فعل تزِلُ به القَدَم، فأنت الثقة لمن قوضَ أمرَهُ إليك، وأفوض أمري إلى الله إنَّ الله بصيرٌ

بالعباد، ربَّنا عليك توكَلْنا وإليك أنَبْنا وإليك المصير. اللَّهُمَّ افتَحْ مسامِعَ قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتَكَ واتِّباعاً لسُنَّة نبيّك محمد ﷺ وعَمَلاً بكتابِكَ واتِّباعاً لسُنَّة نبيّك محمد ﷺ.

اللهمَّ اجعلنا نخشاكُ وكأنَّا نراك أبداً حتى نلقاكُ وأسعِدنا بتقواكُ ولا تُشْقِنا بمعصيتك. اللهمَّ إنَّا نسألُكَ الهُدَى والتُّقى والعفاف والغِنَى وحُسْنَ الظَّنِّ وحُسْنَ الخُلُقْ.

اللهمُّ أُغْنِنَا بحلالكَ عن حرامِكْ وبطاعتِكَ عن معصِيَتِك وبفضلِكَ عمَّن سِوَاك.

اللهمَّ إنَّا نعوذُ بك من جَهْدِ البلاء ودَرْكِ الشَّقاء وسُوءِ القضاء وشماتَةِ الأعداء وعُضالِ الدَّاء وخَيْبَةِ الرَّجاء.

اللهمَّ طَهّر قلوبنا من النِّفاق وأعمالنا من الرِّياء وألسِنَتنا من الكَذِب وأعيُنَنا من الخيانة إنك تعلمُ خائِنَةَ الأعينِ وما تُخْفِي الصُّدور.

اللهمَّ جمَّل أمورنا ما أحييتنا وعافِنا ما أبقَيْتنا وبارِك لنا فيما خوَّلْتنا واحفظْ علينا ما أَوْلَيْتنا وارحمنا إذا توَفَّيْتَنا وسامِحْنا إذا حاسَبْتنا ولا تَسْلُبنا الإيمان وقد هديتنا.

اللهمَّ إنَّا نسألُكَ رحمةً من عندك تَهْدِي بها قلوبنا وتجمَعُ بها شَمْلنا وتَلُمُّ بها شعثَنا وترُدُّ بها الفِتنَ عنَّا وتُصلح بها حالنا وتَحْفظ بها غائِبَنا وتَرْفع بها شاهِدَنا، وتُبيِّض بها وجوهنا وتُزكِّي بها أعمالنا وتُلْهِمنا بها رُشْدنا وتَعْصِمُنا من كل سُوءْ.

اللهمَّ اعْطِنا إيماناً صادِقاً ويَقِيناً ليس بعده كُفرٌ ورحمةً ننالُ بها شرَفَ كرامَتِكَ.

اللهُمَّ إِنَّا نسألُكَ الفوْزَ عند القضاء ونُزُلَ الشُّهداء ومُرافقة الأنبياء والنَّصْر على الأعداء.

اللهمَّ نُحذ بأيدينا في المضائِقُ واكشِفْ لنا وجُوهَ الحقائِق ووقَقْنا لِمَا تُحِب وتَرْضى واعصِمْنا من الزَّلَلِ ولا تَسْلُبنا سِتْرَ إحسانِكَ وقِنَا مصارِعَ السُّوء واكْفِنا كَيْدَ الخائنين وشماتَةَ الأضداد والطُفْ بنا في سائِرِ تصرُفاتنا واكْفِنا من جميعِ جِهَاتنا يا أَرْحَم الرَّاحِمِين.

اللهُمَّ اعْطِنا مِنَ الدُّنيا ما تَقِيْنا به فِثْنَتها وتُغْنينا به عن أهلها ويكون بلاغاً لنا إلى ما هو خيرٌ منها فإنَّه لا حَوْلَ ولا قوَّة إلا بِك.

اللهُمَّ إنَّا نسألُكَ نِعْمَةً تامَّة ورحمةً شامِلَة وعافِيَةً دائِمَة وعَيْشاً رَغِيْداً وعُمْراً سعِيداً وإحساناً تامَّا وإنْعَاماً عامَّا وعَمَلاً صالِحاً وعِلْماً نافِعاً ورِزْقاً واسِعاً.

اللهُمَّ كُنْ لنا ولا تكُن علينا، واخْتِمْ بالسعادةِ آجالَنا وحقِّق بالزِّيادةِ أعمالنا، واقْرِنْ بالعافيَةِ غُدُوَّنا وآصالَنا واجْعَلْ إلى رَحْمتِكَ مَصِيرنا ومآلَنَا، واصبُبْ سِجَالَ عَفوِكَ على ذُنُوبنا ومُنَّ علينا بإصلاحِ أعمالِنا واسْتُرْ عيوبنا واجعلِ التَّقوى زادَنَا وفي دِينِكَ اجتهادَنَا وعليك توكُّلُنا واعتِمادُنا. جواهر النَّظمر البديع في مولد الهادي الشفيع عَلَيْلَةً للإمام الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني

ويليه

كتاب الكبريت الأحمر في الصلاة على من أنزل عليه في الصلاة أعطيناك الكوثر المناك الكوثر التلوثر التلوثر

ويليه حصن الأمان في مناجاة الرَّحلن للإمام أحمد بن موسى بن العجيل اليماني

# ابتهالاتِ النَّضرِ والفَرج للدَّاعي إلى الله تعالى

### محمد بن عبد الهادي العجيل الحسني اليماني تُقال عند ابْتِداءِ المولدِ الشَّرِيفِ

والسمَّنُّ ليكُ والسفيض ليكُ اللُّه عَوْني . . . اللَّه حِصْنِي هــو حَــشــبــی هـــو رَقِــیــبــی هـو مُـرادِي فـي كـلِّ أمْـري هـو سِــلاحِـي فــي كــلُّ خَــطُــب هــو رِضَـاي شَـوْقــى وحُـبِّــي هـو استـنادي ضَـوْيْـي ونُـوري هــو رَجَـائــي فــي كــلِّ دَرْب شبحان ربى شبحان ربى منه اجتبلائی منه اصطفائی منه اهتادائی منه اعتالائی وغاية السشول والمسناء وجَـمَّـلِ الـكُـلُّ بـالـحَـيـاءِ واستكن بهم مستكن الوفاء مُسْعَانا با رَبِّ للعُلاءِ بالنَّصْر والمَجْدِ في الفِداءِ يَـفْـينَا ما كان في الـقـضاءِ قد حسلٌ بسالستَّساسِ مسن وَبساءِ يا دَافِعَ القَـحُـطُ والـغَـلاءِ بالدِّيْسِن والسحُسبِّ والسفِّسياءِ

الحَمْدُ للله والشِّكرُ للله الــلّــه ربــي. . . الــلّــه حَــشــبــي هـوحبيبي . . . هـوطبيبي هــو عِــمَـادي هــو زنـادي هـو مُـجـيـري هـو نَـصِـيـري هـــو هــوای هـو مُــنای هـ و اغــــــ ادى هــو اغـــــــدادى هـو شـفَائـي هـو ضـيَائـي وجَّه تُ وجهى كُلِّي إليه منه ارْتِقائی منه اعْتِنَائی منه حَيّاتي منه مَـماتِي يارك هَبْنا عِلْماً وحِلْماً يا ربُّ زذنا نُوراً وفَضَالاً يا ربِّ فانْقِذْ أبناءَ قَوْمي ووَحِّد الصَّفُّ رِبِّ حَفِّقُ قُ وافتتخ إلهى فنشحا قريبا والسطن بنا إلهي أعلفا وارْحَمْ إلْهي العِسِادَ فيما واشبال إلهي سَشْراً عَلَيْنا أنيسر إلهي قُلُوبَ قَوْمي ومِسنْ عُسيسوبٍ ومسن جَسفساءِ ومسن خسشسود ومسن عسداء يَـنـم بـالـسّـرٌ والـخَـفـاءِ يَــمُــشِــى بـــــُــوع وبـــافـــتِــرَاءِ قَـلْبِي مـن الـشَـكِّ والـرِّياءِ نسفسسي إلى السيسرُّ والسصَّفاءِ رُوْحِي من الظُّلُم والعَمَاءِ يا ربُّ ثُبُّتْ عندُ البُخُطَاءِ قسلسبي يسغسؤم وبسالسمسضاء داتي إلى الطُّهر والنَّفاء نه سبى من السُّوءِ والحَطَاءِ ضُرِّى وسُفْ جِسى مِنَ العناءِ وعسافِسنِسي رَبِّ بسالسشُسفساءِ والسنشنجسم والسنسود والسنسساء وبانشراح وبالنشحاء ببالفندح والنشصر والشباء فاقبل دُعائبي واستمع نِدَائبي في العُسرِ واليُسرِ والرَّحاءِ فى القبر والبسعث واللِّقاء من زُمْرةِ الرِّجْسِ والسِّحَناءِ تَـقُـضِي عـلـى الـكـونِ بـالـفـنـاءِ أَنْ يَسْمِل الكُل بِالعَطاءِ لسلىخسيس والسبس والسقسفاء قد ضاق بالسروء والبلاء مـــن كـــلّ شـــرّ وكُــلّ داءِ ببالبغيظيف والسكيطيف والبرضاء والسصّحب طرأ أهل الإخاء وحسام ل الله يسن والله واع

وطَهِ مَ السَّكُ لَّ مِسن ذُنُسوب قِسنَا إلْهِي من كُلِّ خَلْب ومن حَدةُ ود ومن جَدحُدود ومِسن دَجِسيسم ومسن لَستِسيسم يسا دبٌ ظهيرٌ يسا دبٌ حَسرٌزُ يا رب حَسبِّبْ يا ربٌ قَسرُبْ يا ربُّ قَـلُ صُ يا ربُّ خَـلُ صُ يا ربٌ سَدُدْ يا ربٌ رَشِّد یا ربِّ کُ۔مُل یا ربِّ جَ۔مُلل يــا ربِّ نــور يـا ربِّ طـور يا ربِّ ساعِـدْ يا ربِّ باعِــدْ يا رب واذهِ ب هَدم عني وغَدم ي أزِلْ إلْهِي كِلَّ السِلايَا بحق أيسين أحمَّ طه بسُودَةِ النَّحل ثم حَشْرِ بالكهف بالمُرْسَلاتِ فِيْلِ إلىك ربِّ وجَهِ تُ وجهي وكُسن لسى عسونساً دبِّ وحِسطسنساً ثببت إلىهم قملبى وأحببى طهر إله ع أرضى وقددسى وجَـنَّـبُ الـكـونَ كـلَّ حَـرْبِ أَذْعُو إلْهِي فِي كُلِّ حِينِ ويُسرُشِد السمسسلميسن طراً وأنْ يَــقِــيــنـا شــرورَ دَهْــرِ وأن يُسنَدِج أهدلي وصَدْبي وأن يَسعُسمَّ السجسم يسعَ فِسيسنسا واغمن ألهبي لوالدينا بِهِاهِ فَدْسِرِ الأنسام طهة ودَوْحَةِ النُّورِ والكِسَاءِ صل وسلِّم يا ربِّ عَظَّم في الصُّبْح والظُّهْرِ والمساءِ تَخْشَى رشولَ السَّلام منَّا ورَحْمَةَ الأرْضِ والسَّماء في البَرِ والبَحْرِ والفضاء في مَبْدإ القولِ وانْتِهاءِ

والعب السغر خسيسر آل ما سبَّخ الله كُلُ شَدي و حَــمْــداً وشُــخُــراً يــا ربٌ دَوْمــاً

# جواهِرِ النَّظمِ البديعِ في مَوْلِدِ الهادي الشَّفِيعِ الله

#### بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

السحمد كُلسَّهِ عسلى آلائِسهِ حَمْدَ امْرِى وَ أَخْلَصَ في أَدائِهِ أَخْمَدُهُ وَالسَّمَدُ مِنْ نَعْمائِهِ أَنْ خَصَّنا بِخَيْرِ أَنْ بِيائِهِ أَنْ خَصَّنا بِخِيرِ أَنْ بِيائِهِ مُصَدُهُ وَالسَّمَدُ مُسَلِّهِ مَا يُسَدِّدُ كُسل عَسَبْسِدِ

صلّى اللّه عليه وعلى آلهِ وصَحَيِهِ وسَلَمَهُ اللّهُ عليه وعلى آلهِ وصَحَيْهِ وسَلَمَهُ اللّهُ فَرُدٌ يُعْبَدُ وَأَنَّ خَيْرَ خَلْقِهِ مُحمَّدُ رسوله المتمّم المُجَدِّدُ وكل من صدَّقه مُحلدُ بعير شكُّ في جِنانِ الدُّخُلْدِ

صلَّى عليه ربُّهُ وسلَّمَا وآلِهِ ومَنْ إلىهم أنتَمَى وصحبِهِ الهُداةِ أنجُم السَّما وتابِعيهم وجَميع العُلما وصحبِهِ الهُداةِ أنجُم السَّما وتابِعيهم وجَميع العُلما وكُلل ها وفي السوري ومَلهدي

وبَعْدُ فَاعْلَمْ أَيُّهَا السَّعِيدُ ومَنْ أَنَّارَ قَلْبَهِ التَّوحِيدُ عِـ قُـدَ بِـيانِ دُرُّهُ نَصضيْدُ أُسلوبُهُ فِي نَظُمِهِ فريدُ بِـذِكُسر ظـة جـاءَ خـيـرَ عِـقْدِ

لخَصْتُ فيه مَوْلِدَ الدَّرديري وزِدْتُ مِنْ مواهِبِ البشِيرِ أَرْجُو به الزُّلفَى من الغَفُورِ وأنْ يكونَ المصطفى نَصيري ودَعْدوةً صيالِحدةً مين بَسعيدِي

واعلم بأنَّ مَنْ أحبُ أَحْمِدَا لا بُدَّ أَن يَهُوى اسمَهُ مُردَّدَا لذاك أهلُ العِلم سَنُّوا المَوْلِدا من بعدهِ فكان أمراً رشَدا أنْ أهلُ العِلم سَنُّوا المَوْلِدا من بعدهِ فكان أمراً رشَدا أَرْضِي السورَى إلاَّ غُسواةَ نَسجيدِ

ولَـمْ يَـزَلُ مـن أُمَّـةِ الـمُـخـتـار من بَـعْـدِ نـحـو خَـمـــةٍ أغـصـادٍ

مُستَحسناً في سائِرِ الأمصارِ يسجمَع كُلَّ عالِم وقسارِي وكستَ وكسلَّ سالِكِ سَسبيل رشيدِ

كَـمْ جَـمَّـعُوا في حُبِّهِ الجمُوعا وفَرَّفُوا في حُبِّهِ المَجْمُوعا وزَيَّـنُـوا الأضواءَ والسَّمُـمُـوعا وزَيَّـنُـوا الأضواءَ والسَّمُـمُـوعا وزَيَّـنُـدُوا الأضواءَ والسَّمُـمُـوعا وظَـرَّ السنَـدُ

وفَ رِحُ وا بِ ذِكْ رِهِ وطَ رِبُ وا وأك لُم وا عـلى اسْ حِهِ وشَ رِبُ وا وابُ تَ هَـُ لُوا وابْ تَ هَـ وابْ ت وابْ تَ هَـ كُـ وا لـرَبِّ هـمُ وطَـ لَـبُ وا واسْ تَ شُـ فَـ عُـ وا لـه بـهِ وانْ تَ سَبُ وا مُـ عـ تـ قِـ ـ ي نَـ يُـ ل كـ لِ قَـ صـ ـ ي

كَمْ عَمَّرَ اللَّه به اللَّيارا ويَسَّرَ السَّرورَ واليسَارا إذ بَلَلُوا اللَّه مَا واللَّيارا وذَكَرُوا الرَّحْمُنَ والمُختارَ إذ بَلَلُوا اللَّه مَا واللَّه ختارَ وذكروا الرَّحْمُنَ والمُختارَ بين صلاةٍ ودُعيا وحَمَد

يا هَل تَرى هذا يَسُوءُ أَحْمدا أم هل تراهُ ليسَ يُرْضى الصَّمَدا فَدَتْكَ نَفْسِي اعْمَلْ ولا تَحْشَ الرَّدَى وكَرِّرِ السمولِدَ ثَمَّ السمولِدَا تَحْشُ الرَّدَى وكَرِّرِ السمولِدَ ثَمَّ السمولِدَا تَحْدُدُ تَمْدُ فَدَى سَعْدِد

لكنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ ويُشْرَطُ الإخلاصُ للنّباتِ إِنَّ السرِّيا يُسحَوُلُ السحالاتِ ويَعَلَّبُ الطَّاعاتِ سَيِّئاتِ ويَعَلِّبُ الطَّاعاتِ سَيِّئاتِ ويَعَلِّبُ الطَّاعاتِ سَيِّئاتِ ويَعَلِّبُ السَّاعاتِ سَيِّئاتِ ويسجَعَلُ السّقريبَ عينَ البُعْدِ

وليُسنُسفِقِ الأموالَ مِسنْ حسلالِ فسذاكَ شَسرُطُ صسالِسِ الأعْسمَسالِ إنْ لسمْ يسكسنْ إلاَّ حَسرامُ السمسالِ فسأجسرُهُ يسكسونُ لسلاهسالِسي وهسولَسهُ فسي السنَّسارِ شَسرُّ قَسيْسدِ

وخِـلْطَةُ النِّساءِ بالرِّجالِ في شَرْعِنا مِنْ أَفْبَحِ الخِصالِ وَحِـلْطَةُ النِّساءِ بالرِّجالِ وي شَرْعِنا مِنْ أَفْبَحِ الخِصالِ وسِمَـةُ النُّهُ سَاقِ والبَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِ وَحَـلُ حَالِ وَمَـنَ أَجَـلٌ مُسوحِبِاتِ السَّطَّـرُدِ

فاخذُرْ جَمِيعَ ما مضَى في المولِدِ وكسل إيْسذاء بِسفَسمٌ أَوْ يَسدِ وارْفُضْ سَماعَ كُل غِرِّ مُنْشِدِ بوضف خسسناء ووضف أَمْرَدِ والْحُدرُبُ تَسفُرْ مِسنُ صوتِ هذا الوَغْدِ

ومَــنْ أرادَ هــا هُــنــا الإنــشــادا فليهَـخْـتَـرِ الـرَّشــادَ لا الـفــــادا كـــنْـرُو الـرَّشــاد كالمــــادا ومَـــدْحِـــهِ الـــنَّـــبــــيَّ والأولادا

وصَحب الأسَد وأيّ أسَد

أثحث رُمِنَ الصَّلاةِ والسَّلام على النبِّي المُصطفى النِّهامِي خَيْدِ البَوَايا سيّد الأنام مُسرّع الدحلالِ والدحرام وأضـــل كُـــلُّ شُـــؤدَدٍ ومَــــُجـــدِ

فَكُلُّ مَنْ صِلَّى عِلْيِهِ مِرَّةً صِلَّى بِهِا اللَّهُ عِلْيِهِ عَشْرَةً قد صَحَّ هذا في الحديثِ جَهْرَةً رواهُ مُسلِمُ فنسالَ شُهُرَةً وكانَ حقاً سالهماً من نَعقب

ولو يُصلِّي اللَّه رَبِّي واحِدَه للعَدلَات آلاف ألفٍ زائِدَه ولو يُصلِّي اللَّه ألفٍ زائِدة فانظُرْ إذاً كَمْ ذَا بِهَا مِنْ فائِدَة وكم بها أنوارَ أجر صاعِدة فاخرِصْ علىها إنْ تسكُنْ ذا رُشدِ

إنَّ الله وملائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِي يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمَا. اللهُمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ.

أوَّلُ خَلْق اللَّهِ نورُ أحْمدِ أصلُ الوَرَى سيَّدِ كُلِّ سيِّدِ قِدْماً تَنَبًا قَبْلَ خَلْقِ الجَسَدِ فيهو أَبّ لوالِدٍ ووَلدِ مِنْ فَسَبْسِل خَسَلْتِي آدَم وبَسَعْدِ

أُوَّلُ خَسلْتِ السلِّهِ كَانَ نُسُورُهُ مِنهُ الْوَرَى بُسطُونُهُ ظهُورُه فكانَ قَبْلَ عَرْشِهِ بُحورُهُ وقَلَمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسْطُورُهُ مِـنْ كُــلٌ مَــؤجــود بــغــيــر حَــدُ

قددُ كانَ مِنْ نُور النَّبِي الكلُ العُلُومنهُ خَلْقُهُ والسُّفل فالكونُ فَرْعُ والنَّابِي أَصْلُ ليسَ لهُ في العالَمِينَ مِثْلُ لـولاهُ مـا انْـفَـكَ الـورَى مِـن قَـيْـدِ

تُـــةً بَـــرَا الـــخـــلاَّقُ نُـــورَ آدَم مِنْ طِينَةٍ من بعدِ خَلْقِ العالَم مُحَمَّدِ السادِي أبى العَوالِم وخعصَّهُ بِالنُّبُودِ نُبُودِ البِهِاشِمِي فساغسجَ بُ لَـهُ مِـنْ والسِدِ لسلسجَــدُ

وخلَقَ اللَّه له حَواء فمالَ شَوْقاً نَحُوها وشاء فـقــيــلَ أَذِّ مَــهـرَهــا سَــوَاءَ فسأظهرَتْ مِسنُ قُسرُبِ والإبساءَ

### صَلِّ على مُحمَّدٍ ذِيْ الحَمْدِ

وسَكَنَا فِي جنَّةِ الرَّضُوانِ قد نَعمَا بالحُسْنِ والإحْسانِ حتَّى أَتَى إِسلَيسُ بِالبُهُتانِ فَأَكَلاً فَا أُهْبِطَ الأثْنِانِ فَأَكَلاً فَا أُهْبِطَ الأثْنِانِ فَاكُلاً فَا أُهْبِطَ الأثْنِانِ فَاكُلاً فَالْمُهُنَانِ فَالرَّضُ أَرضَ البِهائِدِ

فَ وَلَ اللّهُ مِ بَ نِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وشِيْثُ قددُ أوصَى به الأبْسنَاءَ أَنْ يَسْطَفُوا لأَجْلِهِ النِّسَاءَ ويَسْبُحُوا السكرائِمَ الأَكْفَاءَ مِسْ كُلِّ ذَاتِ نِسْبَةِ عَـلْسِاءَ شَسريسفَسةِ السجَسدَّيسِ ذَاتَ مَسِجْسدِ

وه كذا أبناء شيث بعده أوصوا بنيهم لازمين حَدَّه مِنْ بعْدِهِم جاؤوا فأجرَوا قَصْدَه كُلُّ امْرِء يَمْضِي فيُوصي وُلْدَهُ مِنْ بعْدِهِم جاؤوا فأجرَوا قَصْدَه كُلُّ امْرِء يَمْضِي فيُوصي وُلْدَهُ قَدَّم بعُدِي في وَلْدَهُ وَمِنَ التَّعِدِي

تَسزَقَجُهوا بسخسالِسِ النِّكاحِ بسكُسلِّ ذاتِ نِسسْبَةِ وضَّاحِ ما اجتَمَعُوا قَطُّ على سِفاحِ وكان مسنهُم سادَةُ البِطاحِ أَسْدُ السوَغَسى أَكْرِمْ بسهم مِسنْ أَسْدِ

وكُسلُّ فَسرْدٍ مسنسهُ مُ في فَسخْسرِهِ مُسنسفَسرِدُ قسد سسادَ أهسلَ عَسطْسرِهِ ما مِسفْسلُسهُ فسي مَسجْسدِهِ وبِسرَّهِ مُسوَحِّسدٌ لِسرَبِّسهِ بِسسِسرِّهِ فالسكسلُّ مستهم في جِسنانِ السخُسلُدِ

حقّی أتّی خیرَ الوَرَی مُهَدَّبا أَصْفَی الأنام نَسَباً وحَسَبَا مِن خیر کلِّ شُغبَةٍ تشَعَبَا أَعُللاهُمُ جَدَّاً وأمَّا وأبا يَرِي اللهُمَامُ جَدَّاً وأمَّا وأبا

ولم يَزَلْ نُورُ النَّبِي الأَحْمَلُ مِن سيِّدٍ لسَيِّدٍ يَنْ تَـ قِـلُ كَانَّه فوقَ الجَبِينِ مِشْعَلُ يَـراهُ مَنْ يَـعْقِلُ مَنْ لا يَعقِلُ كَانَّه فوقَ الجَبِينِ مِشْعَلُ يَـراهُ مَنْ يَـعْقِلُ مَنْ لا يَعقِلُ

حتَّى استَقَرَّ في جَبِينِ المَاجِدِ مَنْ كَانَ للمَختَارِ خَيْرَ والِدِ مَوْلايَ عبد اللَّه ذِيْ المحامِدِ لَمْ يُرُوَ عنهُ قطُّ وصْفُ جاحِدِ وأمَّه تسنيزَّمَست عَسنُ جَسخسدِ رَوَى لِسسانِي ودَرَى جَننانِي أَنَّهُ مَا في النُحُلْدِ حالِدانِ قد حَيينا بِقُدْرَةِ الرَّحْمُينِ وآمَنَا بابْنِه مَا العَدْنَاني فَد حَيينا بِقُدْرَةِ الرَّحْمُينِ وآمَنَا بابْنِه مَا العَدْنَاني فَد حَيينا بِقُدْرُ مَعَدٌ وبَديني مَعتددٌ

يا حَسْرَتا قد قَضَيا في يُتْحِهِ والسدُهُ قد مساتَ قَسبسلَ أُمِّهِ واغتَمَّ أَمْسهِ واغتَمَّ أَمْسهِ واغتَمَّ أَمْسهِ في حُخمِهِ واغتَمَّ أَمْسهُ في حُخمِهِ قسال دَعُسوا لسى صَسفْسوتِسى وعَسبْسدِي

كِ لاهُ ما ما جاوَزَ العِشْرِينَا ولَمْ يُحَلِّفُ غيرَهُ بَنِينَا لو بَسقِيبا قرَّ بِهِ عُـيُونَا ورَضِيبا دُنْسيَا بِهِ ودِيْسنَا وأخسرزا كُسلِّ صُسنوفِ السسَعْدِ

ل ك ن أرادَ رَبُّ هُ انْ فِ رادَهُ بِ حُبِّ هِ فَ لَ مَ مَ اَولادَهُ لَا مَ اَلَّهُ اللهُ اللهُ

وسَخَّرَ الحَلقَ لَهُ جَمِيعًا كُلُّهُم كَانَ لَهُ مُـطِيْعَا فَلَمْ يَكُن لِعَبْدِهِ مُضِيْعًا لا مُعْطِشاً يَوماً ولا مُجِيْعًا رُوْجِسي فِسداهُ وأبِسي وجَسدِّي

إنَّ الله وملائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِي يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمَا . اللهُمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ.

" " المتحمَّدٌ حَيْرُ نَبِي فَاقَ الوَرَى في حَسَبٍ ونَسَبِ هو ابنُ عَبد الله نَجُلُ النَّجُبِ جاءَ لهُ مِنْ قَبْلِهِ في العَرَبِ عِنْ العَرَبِ عِنْ العَرَبِ عِنْ العَربِ عِنْ العَربِ عِنْ المَّالِمِ في العَربِ عِنْ المَّالِمِ في العَربِ عُبدُ المُطَّلِبُ وهائِمٌ عبدُ مَنافِ يَنْتَسِب هُم سادَةُ البَطْحاءِ عَبدُ المُطَّلِبُ وهائِمٌ عبدُ مَنافِ يَنْتَسِب قُص يَنْ عَبدُ المُطَّلِبُ وهائِمٌ عبدُ مَنافِ يَنْتَسِب قُص يَنْ عَبدُ المُطَّلِبُ وَهائِمٌ عبدُ مَنافِ يَنْتَسِب قُص يَنْ عَبدُ المَعْ عَبدُ المُطَّلِبُ فَي السَمَ عَبدُ المَعْ فِي السَمَ حَبدِ اللهِ فِي السَمَ حَبدِ المَعْ اللهِ فِي السَمَ حَبْدِ اللهِ فِي السَمَ حَبْدِ اللهِ اللهِ فِي السَمَ حَبْدِ اللهِ اللهِ فِي السَمَ حَبْدِ اللهِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهِ المُعْلِمُ فِي السَمَ حَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ الله

نَضْرُ كِنانَة خُزيمَةُ السَّرِي مُـدْدِكَـةُ الـيَـاسُ إبـنُ مُـضَـرِ نِـزَارُهُـم مَـعَـدَّن الـلَّـيْـثُ الـجَـرِي أبُسوهُ عَدْنسانُ أتّسى في السخَسبر وقْف فُ النَّب ب ع ند د ه ذا السجَد ل أخُرِمْ بهذا النَّسَب المُعَظَّم أَكُرِمْ بهذا الحَسَب المسَلَّ أَكْرِمْ بِهِذِي الشَّمْسِ لَمْذِي الْأَنْجُمُ أخرم بهذا الجؤمر المنظم ما مِـــُــُهُ فــي عَــــــرهِ مُــــَّــرّف أُجْدادُهُ كُلِّ لَلْدَيْبِهِ شَرَفُ ف إنَّ السُّدُّرُ وكُسلُ صَدَفُ وكُسلُسهُسمُ بسنُسودِهِ قَسدُ شَسرُفُسوا والسنك لُ نَسخ ل وه و عَسيْ نُ السبَّ ه ي لحَّا أتَى النُّورُ إلى أبِيْدِ خَيْرِ الكِرامِ الماجِدِ النَّبيْدِ بالبَدْرِ أَمْسَى كاملَ التَّشبيهِ وشَمسُ نُورِ الْمُصطَفى تُعْطِيهِ ف ه وله م نها أجَل مُ لَدّ رَغِبَهُ النَّاسُ فَكُلٌّ طَلَبَا لَمَّا رأَوْهُ الكامِلَ المهنَّابِ أعْلَى قُرَيش حَسَباً ونَسَبَا وأجْمَلُ النَّاسِ بَهَاءُ ونَبَا والسنُّورَ فسي جَسب يسنِسهِ ذُوْ وَقُسهِ زَوَّجَهُ أَبُوهُ خَرِيسِرَ حُرَّةِ آمِنَةَ الحَصَانَ أَبْهَى دُرَّةِ لِعَيْن وَهْب هِي خَيْرُ قُرَّةِ عبدُ منافٍ جَدُّها بْنُ زُهْرَةِ يَــجُــمُ عُــهِا كِــلانُ جَــدُ الــجَــدُ أخرم بها عَقِيلة ومَجْدِ أَخْرِمْ بِذَاكَ الفَحْلِ زَاكِي المَحْتِدِ ما مِنْ لهُ ما مفلُها مِنْ أحد حازًا جَمِيعَ المَجْد كُلَّ السؤدد بِ خَدِيْ رِ مَنْ سادَ السورَى في السمَ هدد تَـزَيَّـنَا بِـزِيْـنَةِ الـمـناقِـبِ وظَهَرَا ببهُ جَةِ الـكـواكِبِ واصطحبًا بصُحْبَةِ الحسائِب واقتَرَنَا بالشِّعْب شِعب طالِب فَحَمَلَتْ آمِنَهُ الأمِيْنَةُ بِالدُّرَّةِ الفَريْدةِ المحُنُونَةُ أغسلسى السلاّلي قِسيسمسة وزِيْسنَسة وهسي بسها ما بَسرِحَتْ ضَيْسِينَـةُ تَــخ فَ ظُ ها مِــنْ كُــلٌ شـــيء يُــرْدِي فحَمَلَتْ بِالمُصْطَفِي فَخُرِ الوَرَى خَيِرِ البَرايِ خَبَراً ومِخْبَرا

وطِيْبُ رِيَّاهُ يَفُوقُ الْعَنْبَرَا مَنْ ذِكْرُهُ ينفوحُ مِنسكاً أَذْفَرا ويُصحُ حِصلُ الصورُدَ وعِصطُ سرَ الصورُدِ لِرَبِّهِمْ فبلَغُوا مِا أَمَّلُوا فى خَـمَـكَـتْ بِـمَـنْ بِـهِ تَـوَسَّـكُـوا أَنْ يُسَوِّمِسُوا ويَسُسُرُوا فَسَهَبِهُ وَا وأخذ العهد عليهم أوَّلُ شروط السعسهدي فى وَقْتِ وِ كَانَ لَهُمْ رئِيسًا لوكانَ مُوسَى منهُمُ وعيْسَى وقَـــدُّسُــوا أَذَانَــهُ تَــقُــدِيـــــا وكُــــُّــرُوا الأبُــواقَ والــنَّــاقُــوســا ف هُ و نَصب بي رَدِّ أثحنف رُسل السَّله مُسعُسجِزَاتِ فحمكث بصاحب الآيات وكُـــلِّ خَـــيْـــرِ ســــالِـــفِ وَآتِ أفضيهم في سائر الحالات وكُلِّهُم تَلِحْتَ لِوَاءِ السِحَمْدِ فَحَمَلَتْ بِالشَّافِعِ المُشَفَّعِ يوم الجَزَا مِن هَوْلِ ذاكَ المجْمَع واستشفغوا الرسل فلمًا تَشْفَعَ إذْ أَعْرَقَ الناسَ بِحَارُ الأَدْمُعَ فقال للخائب وضاكم عندي وحامداً بأكمل المحامد وراح تىحىت الىعرش خييرَ ساجِيدِ يَسْفَعُ للقُرْسي وللأباعِدِ شأنُ الفَتَى الحُرِّ الكريم الماجِدِ فعال مرولاه له أشف غ عبدي فَحَمَلَتْ بِالسَّبِّدِ المَسْعُودِ الحامِدِ المُحَمَّدِ المحمُودِ أحْمَدِ حَلْق اللَّه للحَمِيْدِ وخسيسرهم طسرا بسلا تسقسيسيد فسى عَه دِهِ السَّامِسي وكُللٌ عَه لِه لِه

إنَّ الله وملائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِي يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمَا. اللهمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ.

إسمَعْ صِفاتِ حَمْلِها بالنُّودِ نُودِ النَّبِيِّ المُصْطفى البَشِيرِ زَيْنِ البرايا أَسْرَفِ العُصُودِ هَادِي الوَرَى لِيدِينِهِ المَبْرُودِ وَيَالِ المَالِينِ المَالِينِ المَالِينِ المَالِينِ وَشَادِي وَشَادٍ عَلَيْهِ المَالِي وَشَالِهِ عَجائِباً لأُمَّهِ في حَمْلِهِ عَجائِباً لأُمَّهِ في حَمْلِهِ

وأنَّــهُ لــلَّــهِ خــيــرُ رُسْــلِــهِ تَذُلُّها على عَظِيم نُبْلِهِ وصَفْ وَهُ الصَّحَدِينَ مُصِحَدً في لَيلَةِ الحَمْل سَرَى النِّداءُ وسبمعته الأزض والسماء صادَ لِنُودِ المُصطفى ثَواءُ فى بَطْنِهَا وهِي لهُ وعاءُ طُـوْبَــي لــهـا طُـوبَــي لــهـا مــن خَــوْدِ ولَـطَـف الـلَّـه بِـهِ فـي الـرَّحِـم إذ نُسورُهُ فسي وسُسطِ تسلكَ السظُّسلَسم وله تَسجِدْ به أقَدلٌ وَحَهمَ وأمُّسةُ لسمْ تَسشَـكُ أَذْنَــى ألَــمَ مسع خن في المساو للمساو المساو ولىم تَىجِـدْ كالنَّاس فيه يُلقَلاَ وخَفَّ معنَّى حَمْلُهُ إذ حُمِيلا وأنْسكَسرَتْ عسادَةَ حَسيْسِض بُسدُلا فشكَّكَتْ ثمَّ مضَى لَنْ يَحْصُلا فاستَ يُ قَنَ تُ حَمْ لا بِغَيْرِ جُهُ دِ أتَى لها آتٍ بأوْفى النِّعَم بَشَّرَها من عِندِ بَادِي النَّسَم بحمل سيّد لخيْرِ الأُمَمَ سيند كُلِ عدرَبِ وعَهَا م \_\_\_\_ن ه \_\_\_نه الأُمَّ \_ \_ قِ ذاتِ ال \_\_رُهْ \_ \_ بِ وطَـرْفُـهـا لا نـائِـمُ لا سـاهِـرُ ثـــةً أتــاهــا بــعـــدُ آتِ آخَــرُ أَنْ قَـذْ حَـمَـلْتِ وليكِ الـبـشـائِـرُ قبال شَيعَرْتِ والبلبيبُ شياعِيرُ قىال مَتَى جِئْتِ لهذا الماجِدِ ثــمَّ أتَــى لــهـا أبَــرَّ عــائِــدِى قُولِي لهُ أعيذهُ بالواحِدِ مسن شسرٌ كُسلٌ طسادِق وحساسِدِ سحمت مُحمداً يَسفُون بسالحمد كانَتْ قُرَيشٌ قبلَ خَلْقِ أَحمَدِ في شِدَّةٍ من ضَيْقِ عَيْشِ أَنْكَدِ إِنْ زَرَعَتْ فِي أَرْضِهَا لَم تَجِدِ أَو بَنذَلَتْ أَمُوالَهَا لَم تَجِدِ فسنَسزَلَتْ بسحَـمْـلِـهِ الأمْسطسارُ واخْسضَرَتِ السزُّرُوعُ والأشْسجَسارُ وكَ فُرَ الرُّبُ بُوبُ والدُّ مَارُ وجاءَهُمْ من بَعدها التُّجّارُ ف أنْ حَطَّ سِعْ رُصاعِهِم والمُلَّدُ سَمُّوهُ عامَ الابتهاج والفرخ إذْ فَرِحُوا وزالَ عَنْهُمُ التَّرَح بيُمْنِ مَنْ بِحَمْلِهِ الكونُ انْشَرَحْ وسَمَحَ اللَّه لهُم بِـمُـا سَمَحَ

وزَالَ شُــــؤَمَ نَـــخـــسِـــهِ بِــالــــشـــغــــدِ أَصْبَحَ كُلُّ صَنَهُ مَنْ كُوساً كُلُّ سرير مَلِكِ مَعْ كُوساً فسَرَّ ذَاكَ المَلِكُ القُدُّوسا وساءَ شيخَ كُفْرِهِم إبْلِيسا أغني به الشيخ الله عين الناجي وبشَّرَتْ دَوابُهُم بحَمْلِهِ ونَطَقَتْ ليلَتُهُ بفَضْلِهِ إمامُ دُنْسِانا عَدِيمُ مِثْلِهِ وهو سِراجُ أهْلِها وأهلِه أنْظَهُ عِياللَّهُ اللَّهُ عِيدُ اللَّهُ عَيْدِي والوَحْثُ في الشَّرْقِ هو الخبيرُ فهو لِوَحش المَغْرِبِ البشِيرُ هـذى البَـرَارى وكـذا البُـحُـورُ حِيْتَانُها لِبَعْضِها بَـشِيرُ لأنَّــــــــهُ رَخْــــــــهُ كُــــــــلِ فَـــــــرْدِ فى الأرْض بالشَّهُ رله نِدَاء مُسْتَمِعٌ ومِثْلُها السَّماءُ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَد دَنا الهِناءُ يأتِي الكريمُ القاسِمُ المِعْطاءُ وجادَ رَبِّي لللنِّسَا سُرُورا أَنْ خُهَلَتْ في عامِهِ ذُكُورا كرامَـةً لِـمَـنُ أتـى بَـشِـيرا للمُهْتَدي والمُعْتَدِي فَـذِيرا لمْ يَبْقَ فِي لَيلةِ حَمْل دارُ مِا أَشْرَقَتْ وعمَّها الأنوارُ وه كذا السُّسَم سُ لها إِسْفَارُ مستى دَنَتْ واقْتَرَبَ السَمَزَارُ ولهم تُسوَّقُ سرٌ فسي السعُسي ونِ السرُّمسدِ قالوا وحَمْلُها بِفَخُر العَرب ليلَّةَ جُمْعَةٍ بِشَهْرٍ رَجَب وقِيلَ يَا رِضُوانُ أُسْرِعُ أَجِبِ قُمْ وافتح الفِردُوس حُبّاً للنَّبِي ق ـ ـ دُ اسْ ـ ت ق ـ ر الآنَ نُ ـ ور ع ـ ب ب دي ووَقَـتُ حَـمْـلِـهِ زمـانٌ فـاضِـلُ وهـو شُـهـورٌ تِـسْـعَـةٌ كـوامِـلُ فنِعمَ مَحْمُولاً ونِعْمَ الحامِلُ ما وَجَدتُ ما وجَدَ المحوامِلُ مــــن مَـــــغَــــــــمِ ووَجَــــــــعِ ووَجْـــــــــعِ وكسانَ مِسنْ آيساتِسهِ فسي حَسمْسلِسهِ ﴿ عِسطْسِيانُ فِسَيْسِل وهــــلاكُ أهْسلِسهِ أبرَهَ وَ بِحْدِيْ لِمِهِ ورَجْلِهِ طَيرٌ أَبِابِيلٌ أَتَتْ لَـ قَـ شَـلِهِ وقَ فَ لِ هِ مُ تَ رُدُهُ اللهِ وَتُ رِدي

إنَّ الله وملائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِي يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمَا. اللهُمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ. اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه.

صِفْ ليلة المولِدِ وَصْفاً حَسَناً ما ليلة القَدْرِ سِواها عندنا قد أشرقَتْ فابتَهَجَتْ منها الدُّنا واعتَدَلَتْ فلم يكن فيها عَنَا ما بين خرو فسفسها وبسردد من ليُلَةِ القَدْرِ نَراها أَحْسَنَا قَدْ جَمَعَتْ أَفْرَاحَنَا وأُنْسَنَا وأوْسَعَتْنا نِعَماً ومِنْنَا وبَلِّغَتْنَا كُلُّ قَصْدٍ ومُنْعَ وكُ لَ مَ ظُ ل وبِ ب غَ نِ حَ لَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللُّه قد سرَّ بها الإيمانا أَغاضَ ماءَ الفُرْسَ والنِّيرانا أخْدَمَ لَهُ الصِينَ الإيْدوانِ وقد رأى مُوبِدُ مُروبِدُ اللهِ الل رُؤيا أرّت أَم مُ لُكَ كُم أُ فَ فَ فَ فَ فَ فَ لِ للسَّمْع فانْدُادُوا وكُلُّ طُردا والبجنُّ كانوا يَفْعُدُونَ مَفْعَدا مَنْ يَسْتِمِع يَجِدْ شِهاباً رَصَدَا كَالسَّهْمَ يَأْتِي نَحَوَهُ مُسَدَّدا لـــه بــــه فــــى الـــنَّــار شـــرُ وَقُـــدِ وكَـمْ أتَـتْ مـن هـاتِـفِ أخْـبارُ صَـدَّقها الـكُهَّانُ والأحْبَارُ كُلُّ يُسْادِي قد دَنَا المُخْتَارُ واقْتَرَبَ التَّوجِيدُ والأنْوارُ ف السُّرِكُ بعد السيوم ليسس يُحدِي وحَــضَــرَتْ ولادَةُ الــمُــخُــتَــارِ فــأشَــرَقَ الــعــالَــمُ بــالأنْــوَارِ ونــزَلَــتْ مِــنْ أُفْــقِــهــا الــدَّرَاري مِسْلَ المصابيح لَدَى النُّظَّارِ قد خُــلُــقَــتُ لـــزيــنَــةِ عَـــنُ عَـــمُـــدِ وفستسحست مسلائسك السرَّحْسمْسن بأمرو الأبواب للبجنان وفررحوا كالدكور والولدان وخَــلَّــقُــوا الأبــوابَ لــلـنِّــيــرانِ وعَهم فيهم سائِر الأرجاء سُرُورُهُمم بخير أنبياء وفَستَسحُسوا الأبسوابَ لسلسسمَساءِ واكتقسَتِ الشَّمسُ من البَهاءِ أخسس ن حُسلً فِ وأبسه من بُسرْدِ وأخَبَرَتْ آمِنَةُ السَّعيدة وهي بكُلِّ أمرِها رشِيدة

فالَـتُ أتـانِـى طَـلْـقُـهُ وحِـيـدَة عن كُلِّ من يُؤنِسُنِي وحِيدة في مَنْ زَلِي أَجِلِسُ فِيهِ وَحُسِدِي وما دری ہے آکڈ فیک فیک فیک فیک کے اللہ جار لی وکیل مُنْ تَسِبْ وكان في الطُّوافِ عَبْدُ المُطَّلِبِ فَحِرْتُ في أمري وقلبي قد رُعِبْ السكسن وعَسينت لسم أغسب عسن رُشسدي سَــِعــتُ وجُــبَـةَ وأمـراً مُــذُهِــل فبينما أناكذا في منزلي ثمَّ كأنَّ طائِراً يَحمَّكُ لي عـلـى فُـؤَادِي بسجِـنـاح مُـشـبِـلِ فــــزَالَ رُعْــــ بِـــي ووجَـــ جِـــي ووَجْـــدِي ثــة رأيــتُ شــربَــة لا تُــجُــهــلُ بيضاء فيها لبَنٌ وعسَلُ يُؤنِسُني في وخشَتي إذ يَحْصُلُ شربتها فبجاء نبود من علل ثــمَّ رأيْــتُ نِــسْــوَةً عــوايْــدِي كالنَّخْلِ في طُولِ القَوام المايْدِ كأنَّـهُـنَّ مـن بـنَـاتِ الـمـاجِـدِ عبيد مناف واليد الأماجيد أكسرم بسهم مسن والسمل وولسل فنالَنِي منهُنَّ كلُّ العَجَب فجئن نحو مَجْلِسي أَحْدَ قُرْبي عالَجْنَنِي وقُلْنَ لي لا تَعْجَبي وقىلىتُ من أينَ تُرَى عَلِمْنَ بي آسِيَةُ مُرِيهُ مُركِيهِ أَسِيرُ السِخُالِيةِ ومُسدَّ بسيسنَ الأرْضِ والسسَّسماءِ أَبْسَيْضُ دِيسباجٍ مِسنَ السهَسبَاءِ وفسائسلا أغسلسن بسالسنسداء سَــمِــغـــــهُ فــــلـــم أفَـــــــد بـــرَدُ وقد دأيْتُ في الهَدواءِ رِجالاً قد وَقَفُوا لِم يَتُركُوا مَرجَالاً هـــى الأبـــاريــــقُ بَـــدَتْ تَـــلأُلأ رأيْتُ في أيدِيْهِمُ أشكالاً مسن فِ ضَّةٍ صِينَ غَتْ بِ للا تَسعَدُ وأقبَلَتْ قِطعة طَيْرِ عظت كلَّ مكانِي وجَميع حُجْرَتِي مِـنْـقـارُهـا زُمُـرُدٌ ذُو بَـهـ جَـةِ وقيد ببدا البياقيوت ببالأجينيخية يَــــج لُ حُـــن حَـــن خــــن خــــد التيـــه عــــن حَـــد عن بَصَرِي رَبِّي أَزَالَ السُحُسجُسِا فأبصرت عيناى شيئاً عَجَبَا ولم أجد مِما ألم تَعبَا وفسد دأيستُ مَسشْرِقساً ومَسغْسرِسا وزَادَ قُصرْبِ عِي جِسينِ زَالَ بُسعْ سِدِي عَيْدِي عَيْدِي مَا الْمُنْيُونِ فِي شَرْقٍ وَغَرْبٍ قاما كَانَّهِ ما قَد بَسَقَ الْاناما والفَردُ فوقَ الكَعْبةِ اسْتَقاما عسلام قد بَسَقَ لِانساما والفَردُ فوقَ الكَعْبةِ اسْتَقاما عسلام قبلام قبلام

إنَّ الله وملائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِي يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمَا . اللهُمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ.

قدْ ولَدَنْهُ أُمُهُ فِأَسْفَرا مُنظِّفاً مُطَيِّباً مُعَطِّرًا لم تَرَفيه وسَخاً وقدراً مُكَمّلاً مُختَناً مُطهرا وقد بدا نُورٌ به مُصطرحها منها بدا ولَمْ يزلُ مُلْتَهبا حقَّى أضَاءَ مَشْرِقاً ومَغْرِبا رأَتْ قُصُورَ الشَّام منه والرَّبي دات بسعسين أسسهسا عسن بُسُعُسدِ قسالَستُ وكسان سساجسداً إذْ نَسزَلا وخساضِسعساً لسرَبٌسهِ مُسبُستَسهالا ثم مِنَ السَّماءِ نَحْوِي أَقْبَلاَ سحابَةٌ فغَيَّبَتْ خَيْرَ المَلا وقسائي لل طُسوفُ وا بسخ يُسرِ عَسبُ ب طُونُوا بِه كَي يعلَمَ الأخبارا مَشارقاً مَعارباً بحارا لِيَعْسِرفُوهُ السَّيِّدَ السمُسخُتَسادا بساسْسِم وصُسودَةِ ونَسعْسِتِ سَسادَا يُسمُ حَسى بسه السشِّرُكُ وكُسلُ جَسخسدِ فِانْكَشَفَتْ عنه سَرِيعاً فَبَدَا وعادَ لِيْ كِما مَضَى مُولِّكا على يدينه حين وضعي اغتمدا شمَّ مَلا بِتُسرُّبَةِ الأرْضِ السيِّدَا عسلامَــة لِــمُــلــكــهــا مـــن بَـــغـــدِ ورفَعَ السرأسَ إلى السَّماءِ مُلْتَفِتاً لِعالَم البَهاءِ

إذْ تحلقه من نُورِ هذا الرَّائِي أَصْلُ الأُصُولِ وأبِي الآباءِ والسكالُ عسنسده بسخت من يسيع طَهوا في ليلة الانتئين لاثنئي عَشَرا قُبَيْل فَجْرٍ من رَبِيعٍ طَهوا في ليلة الانتئين لاثنئي عَشَرا وأخجَلَ الشَّمْسَ وفاقَ القَمَرا واخجَلَ الشَّمْسَ وفاقَ القَمَرا والحبَدُرُ قسد كَلَّمَهُ فسي السمه لا والسبَدُرُ قسد كَلَّم مه فسي السمه لا وأرض عَتْهُ ذاتُ حظً وافِر حليمة من غُررِ العشائِر كان لدَيْها القُوتُ غيرَ ياسِر فأصبَحَتْ أيْسَرَ أَهْلِ الحاضِ كان لدَيْها القُوتُ غيرَ ياسِر فأصبَحَتْ أيْسَرَ أَهْلِ الحاضِ مَا رَبَّنَا بجاهِ لِلنَّا تَعْسَلُ النَّا تُوسَّلُ النَّا به إلَيْكا وطالِبينَ الخيرَ من يَدَيْكا فَعَالَ عِلَى السَّرِ فَالْمَبِينَ الخيرَ من يَدَيْكا فَعَالُو فَالْمِينَ الخيرَ من يَدَيْكا فَالْمَا بِهِ السَّرُ فُلِيلَا وَمَنْ نُحِبُ سُؤلَنا ومَنْ نُحِبُ سُؤلَنا ومَنْ نُحِبُ سُؤلَنا

### تحيَّة النَّبِي ﷺ عند القِيام

يا رسُول سلامْ علىك صَــلــواتُ الــلّــه عــلــيــكَ يا حبيب سلام عليك ف اختَ فَ تُ منه السُدُورُ أشرَقَ السبَادُرُ عللينا أنستَ مِسصسبساحُ السصُّدُودِ مسشيل محسينيك مسا دأيستسا أنست نسور فسوق نسور أنبتَ شهدسٌ أنبتَ يَدُرُّ أنستَ مِسصباحُ السسرودِ أنت إكسير وغالي يا إمامَ القِبِ للتعليد مَــنْ دأى وجْــهَــكَ يُـــنْـعَـــدْ يسا كسريسم السوّالِسدَيسن حَـوْضُـكَ الـصّافِي الـمبرّة وِرْدُنا يسومَ النئسشودِ فَــي الــــُــرى إلاَّ إلــيـــكَ ما رأينا العيس حنت والمسلأ صلكى غسليك والعنمامة قد أظلَّتْ وتسذلسل بسيسن يسديك وأتساك السعسود يسبسكسي عِـنـدَكَ السظـبـيُ الـنَّـفـودِ واست جارت يا حبيبي عندما شك والمحامل وتَــنَـادُوا لــلــرَّ جــيـــلُ

جِـنْتُهم والدَّمعُ سائِسل قُسلتُ قِسفُ لي يا دَليدلُ تَــنَد مَّسلُ لي يا دَليدلُ تَــنَد مَّسلُ لي رسائِسلُ حَـشوُها الشوقُ الجَـزيدلُ نَــي السَّوقُ الجَـزيدلُ نَــي السَّع شِيعَ والبُّب كُـودِ كلُّ مَـن في الكَون هامُوا فيكَ يا بَـاهِي الجييدنِ وليهُ من في الكون هامُوا فيكَ يا بَـاهِي الجييدنِ وليهُم في الكَون هامُوا في واشتيداقٌ وحَـنِيدِن وليهُم في معانيدكُم غيرامٌ واشتيداقٌ وحَـنِيدِن في معانيدكَ الأنـامُ قيد تَـبَـدُتْ حائِريدنا

الصَّلاة الخطابية للشيخ يوسف بن إسماعيل النَّبهاني، عليك يا رسول الله من صلواتِ الله وتسليماته وتحياته وبركاته في كل لحظةٍ ما يُماثِلُ فَضْلَك العظيم، ويُعادِلُ قَدْرَكَ الفَخِيم، ويَجْمَعُ لك فضائِلَ جميع أنواع الصَّلاةِ والبركاتِ والتَّسْليم.

## تحية أخرى تُقال في حال القيام عند قراءة مولده ﷺ

مَـرْحـباً جـدً الـحُـسـيـن مَــرْحَــبـاً يــا نــورَ عــيــنــي يا إمامَ الـقــبــلَــتــيــن يا حبيبي يا مُحَمَّد أنبت جيد البحسينين أنتَ أحمد سا محمد يا كسريسم السوالديسن مَــنُ رأى وجههك يَــســعَــد با مُــوَّبُدُ بِــا مُــمَــجُّــدُ يا عروس الخاف قين بالسبري إلاَّ إلىنك ما رأينا العيس خَنَّتْ والسمسلا ضلكى عسلسك والبغيمامية قيد أظلبت وعسلسيك السلَّمة صَالَّى دائـــمــاً طــولَ الـــدُهــور فيى العشي والبكور ما حَدَى الـحادي إلـيك من رُسی طَیْبَ ہ تَـجَـلّـے، نورُ احمدُ قد تملَّي، ودَنَـــــــى حَــــــــّـــــى تَــــــدَلَّـــــــى قد بدا مِنْ قاب قوسَيْن وَصِلَ السِيدرُ السِيمانيي إخوتي صَالَوا وقولوا مَـــرْحـــبــــاً أهــــلاً وسَـــهـــلاً وغسلسيسه السلسه مسلسى دَائِـماً ما الـذِحْـرُ يُستلَـي أنت للمولي شركرور أنت للرسل خِستَامُ فَـضْـلَـكَ الْـجَـمُّ الْـغُـفـيـر حبُّكَ المسكين يَرْجُو يا بَــشِــيــرُ يـا نـــذيــرُ فيك قد أحسنت ظنّي

مِـنــكَ لــلــرَّبُ الــقَــدِيــر إنَّسني أرْجُو السَّفَاعَة مِنْ عَذَابِ فِي السَّعِيِر أنَ يسجِ رُنسى ويُسخِ فُسنسى لــــــ أزكــى مــنــك أضــلاً قـــ للله عـــ ا جَـــ دُ الــحــســيــن رَبُّــنــا الــهـادي الــمُــعِـــنُ ولنكم أغطى الوسيلة وعسلسيك السلسه صَسلَّسي دائهماً طولَ الدُّههور مَــغ سَــلاَم مــســتَـــمِــرُ فى العسشى والسبكور واقببَلْ إلْهي قَولنا وفِعْكنا وأضلحن نُفُوسنا وأهْلَنا واحْفَظ هُمَ مَن كُلِلَ شَهِيء يُصِرُدِي يا رَبَّنا واغفِرْ لـوالـدِيْنَا الشياجِنا إخوانِنا بَينيْنَا وأسْكِن الجَمِيعَ عِلْيُنْنَا أضليخ لهم دُنْسِاهُم والسدِّيْنَا ونحسنُ فِيهمم فسي جِندانِ الدُخلليدِ يا رَبُّنا واحفَظُ لنا السُّلْطانا ضاعف له ضاعف لنا الإخسانا وانْـصُـرْهُ يـا ربِّي عـلـى أغـدَانـا واحمفظ إلهى ديننا دنيانا ب به وغ م ال ل ب أ وج ب الم أصْلِحْ له يَا رَبَّنا عُمَّالَهُ أَصْلِحْ رَعَايَاهُ وَجَمَّلْ حَالَهُ بَـلُّغُهُ مِـمًّا تَـرْتَـضي آمـالُـهُ واجْعَـل لـنـا أقـوالَـهُ أفعـالَـهُ مَـحْمُ ودَةً تُصنيط فُصنا بالحَمْد يا ربِّ واحْفَظُ أُمَّةَ السمُحْقَادِ في كُسلٌ عَسَصَرِ وبسكُسلٌ دَادِ واحْرُسْهُ مُ مِنْ سُلْطَةِ الأغْيارِ في سائِسِ السبلاد والأقسطار ف ی کُ لِ خَ وْرِ وَبِ کُ اِلْ خَ وَرِ وَبِ اِلْ اَ اِلْ اَ اِلْ اَ اِلْ اَ اِلْ اَ اِلْ اِلْ اِلْ ا به اسْتَ جِبْ يا ربَّنا دعَ واتِنا آمِنْ به يا ربَّنَا رَوْعَاتِنا حسِّنْ به يا ربِّنا حَالاتِنَا وبَدُّلَن بالحُسْن سَيئاتِنا صَلِّ عليه با إلهي عَددا ليبسَ يُسحَدُ أَزَلاً وأبسَدَا والآلِ والصَّحْبِ نُحُوم الإهْتِدا لِمَنْ بِهِم من أمَّةِ الهادِي افْتَدَى وادْضَ عن السَحَلِيفَةِ السمقَدَّم صاحِبِهِ صِلَّيةِ والسُعَظَّم أغطاهُ مسالَسهُ وخَسِرَ السحُرَمَ ثُسمٌ غزا السرُّومَ وأرضَ العَجَمَ

ورَدَّ كُسسِلُ جساهِ سِلْ مُسسِرْتَ سِلْ مُسسِرْتَ سِلْ مُسسِرْتَ سِلْ وَارضَ عَنِ الفارُوقِ أَفْضَلُ الوَرَى بَعْد أبدي بَكْرِ الإمامِ عُمَرا كَاسِرِ كِسْرى ومُبيلِ قَيْصرا لَيْثِ الوَغَى قائِد آسَادِ الشَّرَى أَعْسِرَ الْعُسْرِي وَمُبيلِ قَيْصرا لَيْثِ الوَغَى قائِد آسَادِ الشَّرَى وَارْضَ عن الصَّهْرِ الكريمِ الأَفْضَلِ زَوْجِ الْبَنَتَي خَيْر نَبِي مُرْسَلِ عُفْمَانَ ذِيَ النُّورَيْنِ والفضلِ الجَلِي مُجَهِّزِ الجَبشَ لخيْرِ الرُسُلِ عُفْمَانَ ذِيَ النُّورَيْنِ والفضلِ الجَلِي مُجَهِّزِ الجَبشَ لخيْرِ الرُسُلِ وَنَصفَ جَبَّهُ عَنْ المَالِي وَنَصفَ مِنْ السَّلِي وَنَصفَ وَارْضَ إِلْهِي عَنْ تَمامِ العَشَرَة وكُلِّ بَدْدِيٍّ وَأَهْلِ الشَّرَة وَكُلِّ بَدْدِيٍّ وَأَهْلِ الشَّيَجِ وَلُو بَرَرَةُ وَالْحَدِي وَالْعَلْرِهِ فَيْ وَالْمُلِ الشَّرَةُ وَكُلِّ بَدُرِي وَالْمَلِ الشَّيِ البَشَرِ وَالْحَمْدُ لَائُ مَنْ قَدْ نَعْمَ اللَّهُ عَنْ مَوْلِدِ المُخْتَارِ سَيِّدِ البَشَرِ وَالْحَمْدُ اللَّهُ عُلُولًا المُحْبَرُ عن مَوْلِدِ المُخْتَارِ سَيِّدِ البَشَر وَالشَّر مِنْ قَدْ تَمَّ الحَبَرُ عَنْ مَوْلِدِ المُخْتَارِ سَيِّدِ البَشَر وَالْدَرَدُ وَلَيْ اللَّهُ وَافُنَا عَشَرْ سَنَة عَلَا عَشَرْ سَنَة ١٣١٤ مَ تَارِيثُ فَرَاعُ مِفْدِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَافْنَا عَشَرْ سَنَة ١٣١٤ مَ تَارِيثُ فَيْدِ المُخْتَارِ سَيْدِ اللَّهُ فَقَدْ قَدَّمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ وَافْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَافْنَا عَشَرْ سَنَة عَنْ اللَّهُ مَنْ وَافْتُنَا عَشَرْ وَقَدَادُ تَلَمْ عَنْ عَلَالُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الْمَالِي الْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي السَلَّةُ وَافْتُنَا عَشَرْ سَنَةً وَافْتُنَا عَشَرْ سَنَةً وَافْتُنَا عَلَى الْمَالِي الْمُسْلِي السَلَّةُ وَافْتُنَا عَشَرُ سَالِهُ الْمُعْمِ وَافْتُنَا عَشَرْ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَل

سُبْحانَ ربِّكَ ربِّ العِزَّةِ عما يَصِفُون وسَلاَمٌ على المُرْسَلِين والحَمْدُ للهُ رَبِّ العالمِين وصلَّى الله على سيِّدنا مُحمَّدٌ خَاتمِ النَّبيين وآلِهِ وصَحْبِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يومِ الدِّيْن آمين.

### الكِبْريت الأخمَر

## في الصّلاة على من أُنْزِل عليه ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرِ﴾

للشيخ القطب الإمام عبد اللطيف بن موسى بن عجيل اليمني نفعنا الله تعالى ببركته آمين الحمدُ لله وسلامٌ على عبادِهِ الذينَ اصْطَفى، الحمّد لله، الحمدُ لله، الحمدُ لله، يا ربِّ يا الله، يا حيُّ يا قَيُّوم، يا حَيُّ يا قَيُّوم، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، يا ذا الجلالِ والإكرام، يا ذا الجلالِ والإكرام، يا ذا الجلالِ والإكرام، يا بدِيعَ السَّمواتِ والأرض أسألُكَ الَلهُمَّ أن تجعَل لي في هَذه السَّاعة وفي كُلِّ ساعَةٍ ووقْتِ ونَفَسِ، ولَمْحَةٍ ولحظةٍ، وخَطْوةً وطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بَهَا أَهَلُ السَّمُواتِ وَأَهَلُ الأَرْضِ، وَكُلِّ شِيءٍ هُو فَي عِلْمَكَ كَائِن، أو قد كان، أسألُّكَ اللهُمَّ، أن تجعلَ لي في مدَّةِ حياتي، وبعدَ مَمَاتي، أضعافَ أضعافَ ذلك، أَلْفِ أَلْفِ صِلاةٍ، وسلام، مَضْرِوبَيْن في مثلِ ذلك، وأمثالِ ذلكَ، على عَبدِكَ ونَبّيك ورَشُولِك سيِّدنا محمَّدٍ، ٱلنَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسُولَ العربي، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، وأولادِهِ، وأزواجِهِ وذُرِّيَتِهِ، وأهلِ بَيْتِهِ، وأصْهَارِهِ، وأنصارِهِ، وأشياعِهِ وأتباعِهِ وموالِيهِ، وخُدَّامِهِ، ومُحبِّيهِ، إلْهي اجْعَل كُلَّ صلاةٍ من ذلك تفوقُ وتَفْضُلُ صلاةَ المُصَلِّينَ عليه من أهْلِ السَّمواتِ وأهلُ الأرضِينَ أجْمَعين، كفَضْلِهِ الذي فضَّلتَهُ على كافَّةِ خَلقِكَ يا أَكْرَمَ الأكْرَمين، يا أرْحَمَ الرَّاحِمين، ربَّنا تقبَّل مِنَّا إنَّك أنت السميعُ العليمَ، اللهمَّ صلِّ وسلِّم على النَّبي الأُمِّي والرَّسولِ العربيِّ وعلى آلهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وأزواجِهِ وذُرِّيته وأصهاره وأنصارِهِ وأشياعهِ وأتباعِهِ ومواليهِ وخُدَّامِهِ ومُحبِّيهِ أفضلَ الصَّلواتِ، وعدَدَ المعْلُوماتِ وعدد الحُروفِ والكلماتِ، وعددَ السُّكونِ والحرَكات، صلاةً تَملأُ الأرْضِينَ والسَّمواتِ، ومِلَّ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَّ الْمَيْزَانِ وَمُنْتَهِى الْعِلْمُ وَمَبَلْغَ الرِّضَى وَزِنَةِ الكُرْسِيِّ والعرش وعدَّدَ الحُجُب والسُّرَادِقاتِ، وعددَ الأسماءِ الحُسنى، والصِّفاتِ العُليا، ربِّ تقبَّلْ مني يا مُجيبَ الدَّعوابِ، يا وَلِيَ الحَسناتِ يا رفِيعَ الدَّرجاتِ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ على سيِّدِنا محِمَّد النَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسول العربي، وعلَى آلِهِ وأصحابِهِ وأهْل بيتِهِ كلَّما ذكَرَكَ وذَكَرَهُ النَّاكِرونَ، وكلَّما غَفَلَ عن ذِكْرِك وذِكْرهِ الغافلُون، وعددَ ما ذكرهُ الذَّاكِرون، وعددَ ما أحصاهُ المُحْصون، وعدد ما تكلَّمَ به المتكلِّمون، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عبدِكَ ونبيِّكَ ورسُولِكَ سيِّدنا محمَّد، النبيِّ الأُمِّي، والرَّسولِ العربي، وعلى آلهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ، وأزواجِهِ وذُرِّيتِهِ، وأهل بيتِهِ صلاةً أنْتَ لها أهلٌ، اللهُمَّ صلٌ وسلِّم على عَبْدِكَ، ونَبيكَ، ورسُولِكَ، سيِّدِنا محمَّدِ، النَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسولِ العربي، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وأزواجِهِ وذُرِّيته وأهل بيْنهِ صَلاةً هو لها أهلٌ، اللَّهُمَّ صلٌ وسلَّم على عَبْدِكَ ونَبيّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسُول العربيِّ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وأزواجِهِ وذُرِّيتِهِ وأهلِ بيتِهِ كما تُحبُ أنتَ وتَرْضى، اللَّهُمَّ صلَّ وسلِّم على عبدِكَ ونبيّكَ ورسُولِكَ سيِّدِنا محمَّدِ النَّبِي الأُمِّي والرَّسُول العربي وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وأزواجِهِ وذُرِّيتِهِ وأهلِ بيتِهِ كما ينبغي لشَرَفِ نُبُوَّتِهِ وعظيم قَدْرِهِ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عَبْدِكَ ونبيّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسُول العربيِّ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وأزواجِهِ وذُرِّيتِهِ وأهلِ بيتِهِ صلاةً تكونُ لَكَ رِضَى ولحَقِّهِ أَدَاءً، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عَبْدِكَ ونبيّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسُول العربيِّ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وذُرِّيتِهِ وأهْلِ بيتِهِ صلاةً تكونُ لَكَ رِضَى ولحَقِّهِ أَدَاءً، اللَّهُمَّ صلَّ وسلّم على عَبْدِكَ ونبيّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّي، والرَّسُول العربيِّ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وذُرِّيتِهِ وأهْلِ بيتِهِ سِعَدَدِ كلَّ حَرْفِ جَرَى بِه القَلَمْ وبعَدَدِ ما عُلِمَ وما يُعْلَمَ وما يُعْلَمَ، وأنْواجِهِ وذُرِّيتِهِ وأهْلِ بيتِهِ بعَدَدِ كلِّ حَرْفٍ جَرَى به القَلَمْ وبعَدَدِ ما عُلِمَ وما يُعْلَمَ، وأنْواجِهِ وأَزُواجِهِ وذُرِّيتِهِ وأهلِ بيتِهِ بعَدَدَ كلِّ حَرْفٍ جَرَى به القَلَمْ وبعَدَدِ ما عُلِمَ وما يُعْلَمَ، وأنْواجِهِ وذُرِيتِهِ عَلَدَكَ يومَ القيامَةِ.

اللَّهم صلِّ وسلِّم على سيِّدنا محمَّد النبيِّ الأُمِّي وأزواجِهِ أُمَّهات المؤمنين وذُرِّيَّته وأهل بيته كما صلَّيْتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيمَ إنَّك حَميدٌ مجِيدٌ، اللَّهُمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد كما صلَّيتَ على إبراهيمَ في العالمين إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللهُمَّ بارك على سيِّدنا محمَّدٍ، وعلى آلِ سيِّدنا محمَّدٍ، كما بارَكْتَ على إبراهِيمَ إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللهُمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد عبدِكَ ورَسُولِك وعلى آلِ سيِّدنا محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيم، وبارك على سيِّدنا محمَّدِ وآلِ سيِّدنا محمَّدِ كما بارَكْتَ على إبراهيم وآل إبراهيم إنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد عبدِكَ ونبِّيكَ النَّبِيِّ الأُمِّي وعلى آل سَيِّدنا محمَّدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ كما صلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، وبارِك على سيِّدنا محمَّدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيتِهِ كما بارَكْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، في العالَمينَ إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آل سيِّدنا محمَّدٍ كما صلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ بارِك على سيِّدنا محمَّد وعلى آلِ سيِّدنا محمد كما بارَكْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ وتَرَحَّمْ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِ سيِّدنا محمَّد كما ترحَّمْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللهُمَّ وتَحَنَّنْ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آل سيِّدنا محمَّدٍ، كما تَحَنَّنْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيد، اللَّهُمَّ وسلِّم على سيِّدنا محمَّد وعلى آل سيِّدنا محمَّدٍ، كما سلَّمتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم أنَّكَ حميدٌ مجيدٌ.

إنَّ الله وملائكتَهُ يُصَلُّون على النَّبي يا أيُّها الذين آمنُّوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً. لبَّيْكَ اللهُمَّ، لبَّيْك وسَعْدَيك صلوات الله البرِّ الرَّحيم، والملائكةِ المقرَّبين والنَّبيين

والصدِّيقين، والشُّهداءِ والصالحين، وما سبَّح لك من شيءٍ يا ربُّ العالمين على سيِّدنا محمَّد بن عبد الله خاتِم النَّبِيِّين، وسيِّدِ المُرْسلين، وإمام المُتَّقين ورسولِ ربِّ العالمينَ، الشَّاهِدِ البشيرِ الدَّاعي إليكَ بإذنِكَ الصُّراط المستقيم، السَّراجِ المنيرِ، وعليه السَّلامُ كل يوم ثلاث مرات ويوم الجمعة مائة مرة صلواتُ الله تعالى وملاَّيْكتِهِ وأُنبيائِهِ ورُسُلِهِ وجُميع خلقِهِ على سيِّدنا محمَّدٍ وعليه وعليهم السَّلام ورحمةُ الله وبركاتهُ، اللهُمَّ اجْعَل صلواتِكَ ورَحْمَتِكَ وبركاتِكَ على سيِّدنا محمد سيِّدِ المُرْسلين وإمام المُتَّقين وخاتِمَ النَّبيين عَبْدِكَ ورسُولِكَ إمام الخَيْر وقائِد الخير وفاتح البِرِّ ومُعلِّم الحِكمة ورسولِ الهُدى والرَّحمة، اللهُمَّ داحِيَ المُدْحُوَّات وبارِىءَ المَسْموكات وخالِقَ المخلوقاتِ اجْعَل شرائِفَ صلواتِكَ ونوامِيَ بركاتِكَ ورأفَةَ تَحَنُّنِكَ وفضائِلَ آلائِكَ وأزكَى تحيَّاتِك وأوْفى سلامِكَ على سيِّدنا محمَّدٍ عبدِكَ ونبيِّكَ ورسُولِكَ السيِّدِ الكامِلِ والفاتِح الخاتِمِ والأوَّلِ الآخِرِ، الظَّاهر الباطِنِ، والماحي الجامِعَ، الدَّافِع لجَيْشاتِ الأباطيلَ، والنور الهادي من الأضاليل، أمِينِكَ المأمون، وخازِنِ عَلمِكَ المَخْزُون، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على نبيِّكَ سيِّدنا محمَّدٍ في الأنبياء، وعلى اسمِهِ في الأسماءِ، وعلى جسَدِهِ في الأجساد، وعلى روحِهِ في الأرواح، وعلى قَبْرِهِ في القُبُور صلاةً تتضاعَفُ أعدادُها ويترادفُ إمدادُها، صلاتَكَ التي صلَّيت عليه بدوامِكَ وصلٌ يا ربِّ وسلِّم على آلِهِ وأصحابه، وأزواجِهِ وذُرِّيَّته وأهل بيته كذلك، اللهُمَّ صلِّ وسلِّم على عَبْدِكَ ونَبِيِّك ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدٍ، وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذُرِّيته وأهل بيتهِ وأصهارِهِ وأنصارِهِ وأشياعِهِ وأتباعِهِ، ومُحبِّيهِ وأُمَّتِهِ وعلينا معهم أجمعين، رَبَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميعُ العليمُ. اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عبدِكَ ونبيِّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ النبيِّ المُصْطفى والرَّسُول المُجْتَبى والحَبيبِ المُعْتَبر والمقدَّم يومَ القيامَةِ والمشَفَّع في المحشرِ، صاحب اللواء المعقودِ، والحَوضِ المورُودِ، المُسمَّى بالكوثر، الذي خَتَمْتَ به الرُّسَالة، والدَّلالة والبشارَة والنُّذارة والنُّبُوَّة والفُتُوَّة وأَسْرَيْت به ليلاً من المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقْضَى، إلى السَّموات العُلَى، إلى سِدْرَةِ المُنْتَهى، إلى قابٍ قوسين أو أَدْنَىَ، وأريْتَهُ الآية الكُبْرى، وأنَلْتَهُ الغايَةَ القُصْوى، وأكرمْتَهُ بالمُكالمَةِ والمُشاهدةِ والمعاينة بالنَّظر وخصَّصْته بالحبِّ والقُرْبِ والتَّمْكين، وأرسلْتَهُ رحمةً للعالمين، وخاطبته ووصفْتُه بقولك الكريم ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلِّقٍ عَظِيمٍ ۞﴾ [القَلَم: الآية ٤] (تكرر الآية عشراً)، اللُّهم صلِّ وسلُّم عليه وعلى آلِهِ وأصحابه وأولاَّدِهِ وأزواجِهِ وذُرِّيَّته وأهل بيتهِ وأصهارِه وأنصارِه وأتباعهِ ومواليِهِ وخُدَّامه ومُحِبِّبيه وأُمَّتِهِ وعلينا أجمعين يا أرحم الراحمين يا ربَّ العالمين (ثلاثاً) وصلِّ وسلِّم على عبدِكَ ونبيُّكَ ورسولِكَ سيِّدِنا محمَّدٍ خاتم النَّبيين أفضلَ صلواتِكَ وأتَمُّ سلامِكَ وأنْمَى بركاتِكَ صلاةً تستغرق الأمْدادِ وتُحيطُ بالآحَادِ صلاةً لا غاية لها ولا أمَدَ لها ولا انقِضاءَ لها صلاةً متَّصلة أبديَّةً سرمديَّة تدومُ بدوام مُلْكِكَ يا دائِمُ يا كريمُ، يا رحمٰنُ يا رحيم، صلُ يا ربٌ وسلُم على عبدِكَ ونبيُّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ خاتِم النبِّيين، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأهل بيته الطَّيّْبين الطَّاهرين، وعلى أبْوَيْهِ إبراهيم وإسماعيلَ وعلى جميع إخوانِهِ من النَّبيين والمُرْسلين، وآلِ كلِّ منهم وأولادهم وأزواجهم وذُريتهم وصَحْبهم أجمعين، وصلِّ يا ربِّ وسلِّم على عبدِكَ ونبيُّكَ ورسُولِكَ سيَّدنا محمدٍ خاتِم النَّبِيين، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأهل بيتِهِ الطَّيبين الطاهرين، وعلى أُولى العَزْم من المُرسليِّن، وعلى الصَّدِّيقين والشُّهَداء والصَّالحين، وصلِّ يا ربِّ على عبدِكَ ونبيُّكُّ ورسُولكَ سيِّدنا محمدٍ خاتِم النَّبيين وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأهل بيتِهِ الطَّيبين الطاهرين، وعلى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وملائكتك الْمُقَرَبين، وعلى جِبْريل وميكائيل وإسرافيل وعِزرائيل، وعلى جميع ملاثِكَةِ السَّمواتِ والأرض، وصلِّ يا ربِّ وسلِّم على عَبدِكَ ونبيُّكَ ورسولك سيَّدنا محمَّدٍ خاتِم النَّبِيِّين وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأهلِ بيته الطَّيبين الطاهرين وعلى الصالحين من الإنس والجِنُّ المؤمنين منهم والمسلمين، وصلُّ يا ربُّ وسلِّم على عبدِكَ ونبيُّكَ ورسولِكَ سيِّدنا محمَّدِ نبيِّ الرَّحمة، وسيِّد الأمَّة، وكاشِف الغُمَّة وجلاَّءِ الظُّلْمَةِ، عدد الشَّفْع والوَتْرِ، وعدد السَّحابِ والقَطْر، وعدد ذرَّاتِ البَرِّ والبحر، وعدد الثِّمار وورَّقِ الأشجَّارِ، وعُدد ما أظْلَمَ عليه َالليلُ وأشرقَ عليه النَّهار، وعدد نَعْماثِكَ وإفضالِكَ وآلائِكَ وعدد كُلِّماتِك المباركاتِ الطُّيِّبات، صلاةً تُنَجِّينا بها من جميع الإحَنِ والمِحَنُّ والأهوال والبَلِيَّات، وتُسَلِّمنا بها من جميع الفِتَنِ والأسقام والأمراضِ واَلْآفاتِ وَالعاهات، وتُطَهِّرنا بها من جميع العُيوبِ والسِّيئات، وتغفِّرُ لنا بها جَميع الذنوب وتَمْحُوُّ بها عنَّا الخطيئاتِ، وتقضي لنا بُّها جميعً ما نطلُبُ من الحاجات، وتزفَّعُنا بها عندَكَ أعْلَى الدَّرجات، وتُبَلِّغنا بها أقْصى الغايات، من جميع الخيراتِ في الحياةِ وبعد الممات، يا ربِّ يا الله يا مُجيبَ الدُّعوات، ربَّنا تقبَّل مِنَّا إنَّك أنَّتَ السَّميعُ العليمُ.

اللهُمَّ وتقبَّل شفاعة نبيًك سيِّدنا محمَّد الكُبرى، وبلِّغه بنظرك إليه نهايَة البُشرى، والفع درجَتَهُ العُليا، وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخرة والأُولى كما آتيت إبراهيم وموسى وأعطِهِ أفضلَ ما سألَكَ لنفسه وأفضل ما سألَكَ له أحدٌ من خلقِكَ، وأفضلَ ما أنتَ مسؤولٌ له إلى يوم القيامةِ، اللهُمَّ وابْعَثْهُ مقاماً يَغْيِطُهُ فيه الأوَّلون والآخِرون، وآتِهِ الوسيلة والفضيلة والشَّرف الأعلى والدَّرجة الرَّفيعة والمنزلة الشَّامخة العالية المُنيفة واجْزِهِ عنَّا يا ربِّ ما هو أهْلُهُ، واجْزِهِ عنَّا أفضل ما جَزَيْتَ نبيّاً عن أُمَّتِهِ، وزِدْ في درجته وشَرَفِهِ ورِفْعَتِهِ، اللهُمَّ وأحينا متَّمسكين بسُّنته ومحبَّتِهِ واجعلنا من خِيارِ أُمَّته، واسْتُرنا بذيلِ حُرْمته، وأمِثنا على دِينِهِ ومِلَّتِهِ، واحْشُرنا يومَ القيامَةِ في زُمْرته، واسْقِنا من حَوْضه، وأدْخِلنا الجنَّة بشفاعَتِهِ مع أهله وخاصَّته، واجْمَعنا به وبهم في مقعَدِ الصَّدْقِ عندك مع الذين أنْعَمْتَ عليهم من النَّبيين والصَّديقين والشُهداء والصالحين، يا حنَّان يا عندك مع الذين أنْعَمْتَ عليهم من النَّبيين والصَّديقين والشُهداء والصالحين، يا حنَّان يا منان يا رحمٰن (ثلاثاً) ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السَّميع العليم، بحُرْمة هذا النبي الأُمِّي منَّان يا رحمٰن (ثلاثاً) ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السَّميع العليم، بحُرْمة هذا النبي الأُمِّي

والرَّسُول العربيُّ، صلِّ اللهُمَّ عليه وعلى آلِهِ وأصحابه وأولاده وأزواجه وذُرِّيته وأهل بيته وسلِّم عدد خلْقِكَ ورضاءَ نَفْسِك وزنَةَ عرْشِك ومِداد كلماتِكَ التي لا تنفَدُ يا أرْحَمَ الرَّاحمين سُبحان الله والحمدُ لله، ولا إِنَّه إلاَّ الله، والله أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قوَّة إلاَّ بالله العَلِي العظيم، عدد ما عُلِمَ ومِلْءَ ما عُلِمَ وزِنَةَ ما عُلِمَ وأَسْتغفِرُكَ اللَّهُمَّ وأتوبُ إليكَ يا غفور يا توابُ، وأعوذُ بحِلْمِك من جَهْلي، وبغناكَ من فَقْرى، وبعِزَّكَ من ذُلِّي، وبحَوْلِكَ وقوَّتك من عَجْزى وضَعْفى، وأعُوذُ بك من الحَوْر بعد الكَوْر «أي من النقصان بعد الزِّيادة» اللهُمَّ إنِّي أعوذُ بمعافاتِكَ من عُقُوبتِك، وأعوذُ برضاك من سَخطِكَ وأعوذ بك منك لا أُحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نَفْسِك، اللهُمَّ إنى أعوذُ بك من مُنْكَرات الأخلاقِ، والأعمالِ، والأهواءِ، والأدْواءِ، وأعوذُ بك من غلبَةِ الدَّيْن، وغلبَةِ الدُّون، وشماتة العِباد والحُسَّاد، وأعوذُ بك من الهمِّ والحَزن، والعجز والكسل، والجُبْن والبُخْل، وأعوذُ بك من غلبَةِ الدَّيْن، وقَهْر الرِّجال، اللَّهُمَّ إني أَسألُك فواتِحَ الخير وخواتِمَهُ وجوامِعَهُ وأوَّلَهُ وآخِرَهُ وظاهِرَهُ وباطِنَهُ، والدَّرجات العُلي من الجنَّة آمين، اللهُمَّ إني أسألُكَ من خيرِ ما سألك منه عبدُكَ ونبيُّكَ ورسُولك سيِّدنا محمَّد ﷺ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما اسْتعاذَكَ منه عبدُك ونبيُّك ورسولُكَ سيِّدُنا محمَّدٌ ﷺ، وأنت المُسْتعان وعليك البلاغُ ولا حَوْلَ ولا قوَّة إلاَّ بالله العَلِيِّ العَظيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنَهتدي لولا أنْ هدانا الله، ربَّنا لا تُزغ قُلوبنا بعدَ إذ هَدَيْتنا وهَب لنا مِن لَدُنْكَ رحمةً إنَّك أنت الوَهَّاب، سُبْحان ربُّكَ ربِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُون وسلامٌ على المُرْسلين، والحمدُ لله ربٌ العالمين، آمين.

صلاة إمامِنَا محمَّد بن إدريس الشَّافعي رضي الله عنه: اللَّهُمَّ صلِّ على سيِّدنا محمدِ بعدد من صلَّى عليه، وصلِّ على سيِّدنا محمد بعدد مَنْ لَمْ يُصَلِّ عليه، وصلِّ على سيِّدنا محمدِ كما أمَرْتَ بالصلاةِ عليه، وصلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ كما تُجبَّ أن يُصَلَّى عليه، وصلِّ على محمَّدٍ كما تُبْغى الصلاة عليه.

وله هذه الصلاة الأخرى من كتابه الرسالة:

صَلَّى الله على نَبِيِّنا محمَّدٍ كُلَّما ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وغَفَل عن ذِكْرِهِ الغافِلونَ.

## تحية مُفجِزة إسراء ومِغرَاج خاتِمَ النَّبينَ ﷺ تُقرأ في المولد الشريف تَبَرُّكاً بها

لأنها حوت الميلاد والإسراء وسائر الأحداث الإسلامية

لحمد بن عبد الهادي العجيل

سُبحانَ من أسرَى بأعظم خَلْقِهِ مِنْ مكةٍ للمَسْجِدِ الأقْصاءِ

ومَـقـرِ سـاح الـصَّـخـرةِ الـزُّهـراءِ لُمقُبِ انتِماءِ رسالَةِ وإخاءِ والبقائِدُ المَرْجُو مِن النُحُلفاءِ في المسجدِ الأقصى من الخطباء وثنائهم بمحبّة وولأء للعالمين وحامل للسواء نحو العُلا ليلسِّدرة العَلْياءِ للمُصْطَفَى ماحِي دُجَى الظُّلْماءِ في ليسلبة السمعسراج والإسسراء أكرم بأغظم مسنشة وليقباء فسي عساكم الأجسكاف والسغسوغساء وصمدت للأحوال والشفهاء فى وَجْهِ كُل مَكِهِكَةِ وبالاءِ عن شرعة وأمانة الأيحاء بكتابك الحاوى لكل دواء لسلسه والإسسلام والسنسغسمساء كنت الرَّحيم برُّمرةِ الإيذاءِ وعنادهم وشراسة الأغداء في السّب والعُدوانِ والبَغْضاءِ قد جُرِّدُوا مِن رَحْمَةِ وحَدِياءِ ربِّ الهٰدِ قَوْمِي واسْتَجِبْ لِدُعائي أرْجُو الذي يأتِي مِنَ الأبْناءِ ربَّ السعِسبادِ وواهِسب الآلاءِ قسادَ الأنسامَ إلى طَسريسق سَسواءِ فاقَتْ دهَاءَ سياسَةِ الحُكَماءِ وجمهالية عاشت عملي الأخطاء ضلَّتْ وعادَتْ شِرْعَـة العُـقـلاءِ وتىفاخروا بالرجس والفحساء

للقدس مَهْدِ الأنبياءِ جميعهم ليوم بالرسل الكرام ويَلْقِي فهو المرشخ للزعامة بينهم كي يَسمع الكلمات من قاداتِهِمْ ولقد أجاد الأنبياء بمذحهم للخاتم الهادي وخير مسفع ويواصِلُ السَّيرَ الكريم لسَفْرَةً ورفيقه جبريل أشرف خادم يـا خـيـرَ مـن رَكِـبَ الـبُـراقَ تـحـيَّـةٌ نسادَاكَ ربُّسكَ لسلوصسالِ أَجَسبْتَـهُ بعد امتحان وابتيلاء داهم أُوْذِيْتَ يِا فِحْرَ الأنام ولم تَهِنَّ مُتَحصِّناً بِاللَّه جَلَّ جِلالَهُ وَوَقَفْت كَاللَّيْثِ الهَصُور مِدافِعاً تَدْعُو الأنامَ لربِّهِمْ وإلههم فأبَتْ نفوسُ القوم إلا حربكهم يا رَحْمةَ اللَّه العظِيم لخَلْقِهِ هُم قاتلُوكَ وعذَّبُوكَ بِخُبْثِهِمْ لَمْ تجزهِمْ عمَّا أتوا وتفَنَّنُوا هم خَضَّبُوا نَعْلَيْكَ بِالدُّم إِنَّهُمْ فدَعَـوْتَ يا مـولايَ ربَـكَ فَاثِـلاً قومي هُمُولا يَعْلَمُونَ وإنَّني مِن صُلْبِهِمْ كي يُسْلِمُوا ويُوَحِدُوا يا نُورَ ربُ العالمينَ وخيرَ مَنْ بسياسة وقداسة وبحكمة أنْفَذْتَ بسالىغُسرآنِ كسل ضلاكَةٍ عَبَدُوا الحِجارةِ أينَ أينَ عُقُولَهُمْ؟ هم قدَّسُوا الأصنامُ وهي حجارة

فى المُهلِكات وسائِر الأدْوَاءِ واستشكموا للسوء والصهباء تَـدُعـو إلـى (الإنـقاذِ) والإخـياء رايات حقّ للهددي ولواء شَرْع يُسقيه صُروحَ خَدِرِ بِسناءِ كي تَنْشَنِي عن شِرْعةٍ بَيْنضاءِ وبعطرية وكسرامسة وإبساء أو في اليسار القمر المُنير النَّائي يَبْقى وإمَّا أَنْ يسكونَ فَنَائى قد نِلْتَها بِالهِمَّةِ القَعْساءِ يا مَن وُهِبْتَ عطائِمَ الآلاءِ ماذا ينقُول فيطاحِبلُ الشُّعراءِ أعبطيبت فبوق ببلاغية البُلغياء يغني عن الإطراء والإنساء ومشاهدٌ جَلّتُ عن الإحصاء أعسكسى مسقسام السقسربِ والإذنساءِ من عبايدي الأوثبانِ والبُحبَشاءِ فى لجَّةِ الطُّغيانِ والظُّلُماءِ وهُـمُـوا مـن الأوبـاش والـدَّهـمـاء للانبياء وسيّد الشّفعاء بين عَبيدِ الشُّرُكِ والأهُواءِ فى ساعة الأحزان والبلدواء كانا من الأحباب والنبصراء نَصَرُوكَ في السسرَّاءِ والسفرَّاءِ بيىن الأنبام فىمىن يُسجيب نِدائِي للإرتسقاء إلى عُسروج سسمساء ألْفَى هدوانَ السشِرْكَ والأعْداء حستسى يسعُسودَ بسراحَسةٍ وصسفياءِ

عَكَفُوا على فعل الفسادِ وأمْعَنوا وتنافَسُوا في فعل كل رذِيلَةِ فأتَيْتَ مِن ربِّ العِبادِ مُخْلَصاً وتُعِيدُ للدُّنيا الأمانَ ورافِعاً فتجمَّعَ الأشرارُ كي يَشْنُوكَ عن عَرَضُوا عليكَ المُلكَ والمالَ معاً فأجبتَهُمْ بمقالَةِ نَبُّويَّة والله لو وَضَعُوا شَمْساً بيمنَاي هنا ما حدْتُ عن ديني ولم أتركه أو لله أنــتَ فــأي نَــفْــسِ هـــذه يا مُصْطَفى يا شمْسَ كلَّ حقيقةٍ أعبجزت كلَّ فيصاحبة وببلاغية ماذا يقولُ المادِحُونَ وما عسى في ليلَةِ الإسراءِ والمِعراج ما بالمُعْجزاتِ الباهراتِ شواهِـدٌ في ليلَةِ المِعْراجِ قد شُرفت في ضاقت بك الدُّنيا ومن في أرضها جَهلُوا مقامَكَ يا محمَّد إنَّهُم أنتَ المُعظَمُ والمُكرمُ في الورَى أنت السهد ليَّة للأنام وخاتِم حَسبُوكَ عبداً للحياة وملكها فلدَعَوْتَ ربكَ شاكِياً مُتَضرعاً من بعد فقد الأكرمين كالأهما بهلاك زوجتك الحنون وعممكم ربِّ إليكَ شكايَتي من حالتِي فسأجساب ربُّ السعسسادِ بسدعُسوَةِ أنتَ المُجيبُ لمن دعاكَ وهادِياً ليَشُدُّ أَزْرَ نَـبُــِهِ وحَــبــَـه فوق السَّدماء وفي ذَرا البَجوزَاء جِبْريل مَن لِلْوَحي في الأمناء فأجابَهُ جِبْريل في اسْتِحْياءِ قد خصَّكَ الرَّحمٰن بِالإعطاءِ كــلٌ لــه قــدُرٌ بــغَــيْــر مــرَاءِ بالنُّور حتى غابَ في اللانِهائي من قبابٍ قَرْسَيْن إلى الإصْغياءِ من غير ما كيف لدى الإيحاء رَمْلِزٌ لكلل سعادَةٍ وبقاء يُعْطِي جَزِيلَ الفَضْل في النعْمَاءِ فى جنَّةِ المأوَى بلا اسْتِقْصاءِ كبسرى تسجلت في أجل بهاء خَيْرُ الهدايا من طباق سَماء مَنْ قامها في شِدَّةِ ورَخاءِ ورّقي إلى الخيرات والعَلْياء مَشْفُوعة بمحَبَّتِي ووَلاَئِي دَوْماً بالا حَدد ولا إخصاء أنغم بهم مِنَ مَعْشَر عُظَمَاءِ أَنْ يَسنْقِفَ الأقْسَى مِن الأعْداءِ وتَفَنَّنُوا في السُّوءِ والفَحْشاءِ جبَّارةٍ مِن سائِسِ الأنْسحَاءِ لا وَقُــتَ لــلأعُــذار والإغْــفـاءِ من مُجرم يحيا على الأشلاء وجيوشكم ورجالكم ودماء بسجد حسافي ل مسن زُمْسرةِ السدُّخسلاءِ بنذالبة من أجلها وذكاء أرض الخليل بقوة رغناء لسلع يظيف والإحسان والإيواء

ليقُول للدُّنيا مقامُ محمَّدِ وتعدد المختار دون رفيقه فال الرَّسُولَ لِخِلِّهِ نَرْقى معاً هـذا مـقـامُـكَ يـا مـحـمَـد إنـه لو أنَّني اجْتَزْتُ احترفْتُ بنوره زُجَّ النبي محمَّد خَيْر الوَرَى حتى دنا فندلَّى في خَطُواتِهِ لخطاب مولاه العظيم بقربه حيًّا و ربّه بالسلام وإنّه أوْحَى بِما أَوْحَى فِسُبِحانُ الذي حاشاهُ ما كذَّبَ الفُؤادُ بما رَأَى ورأى مسن الآيساتِ أمسراً خسارقساً فرَضَ الصلاة عليه خَمْساً إنَّها هي مِنْحَة هي مِنَّة هي نِعْمة نالَ السَّعادَةَ والكرامَة والتُّقي مولاي يا نُورَ الهداة تحيية صلَّى عليكَ اللَّه في عَلْيائِهِ والآلِ والصَّحْبِ الكِرام جميعهم نَـدْعُـو الإلْـهَ بِحِقّ جِـاْهِـكَ عـنـدَهُ مَـنُ أَحْرَقُوهُ ودَنَّـسُـوا سـاحـاتـهِ سيخود باشم اللَّه ثُمَّ بقوَّة للمُسْلمين أقُول خير نصيحة أحبوا لإنقاذ البلاد وأهلها واسْتَنْقذُوا القُدْسَ الشَّريف بمالكُمْ إنَّ المُخَطِّطَ للقضاءِ عليكُمو التحرث حرث ديانة قد جهروا تِلْكَ الملابين التي جاءَتْ إلى وصحابُها قد شَرَّدُوا وبحاجَةٍ

لشيوخهم وشبابهم ونساء يَسْفُسْ عِلَى الإسلام والعُلَمَاءِ ديني في عزمة ومضاء وضِياؤها في اللَّيْلَةِ الليلاءِ وتَحَصَّنُ وا من آفَةٍ وبَلاءِ وجهادهم فنجوا من الأرزاء يَــتَــجـمَّـعـونَ لــسـاعــةٍ سَــوْداءِ طبعوا على الإجرام والشخناء ومُسحَدِداً منه حبيَّة رفطاء أرددها رب العرش بالإطفاء أسُّ الفيساد وزمرة الإغراء دَوْماً لأهل الحقّ والصّلحاء بوسائيل التخديس والإغراء قد جرَّدُوا من عِـصْـمَـةٍ وحِـبـاءِ لسسيب والشبان والأمراء وليعملوا بالسنكة الغراء قدطالما عشناعلى الأخطاء وحُرُوبِ وفراع وفراع فهو الملاذ لدَّفْع كيل شقاءِ مسن فِستُنَةٍ ومُصِيبَةٍ هَـؤجاءِ فهو المُجيبُ لِدَعوتي ونِدائِي

في كل يدوم يـ شُـتُـلون بـ أرضِهِـمْ والمسلمون بمحنة من حاكِم يـا أُمَّـة الإســلام هــل مِــن نــهـضَــةٍ قرآنها دستورها وحياتها فيه أقام المسلمون كيانهم واستَعْصَمُوا باللَّه في خَطُواتِهم ، والبيوم في حرب نرى أعداهم ليسوا بأهل للسلام وأنهم السلِّمة قسال وقُسؤلَسة درسٌ لسنسا هُمْ كلُّما قد أوقدُوا ناراً خبت ويُسخَسرِّبُونَ بسكل أرض إنَّسهم والله لا يسرْضَه السفسسادَ وعسونَهُ هُم حارَبُوا الإسلامَ في فِتْيَانِهِ وبعهرهم ومجونهم وجنونهم ونصيحتي للمسلمين جميعهم أن يَقْتَدُوا بِالمُصْطَفِي وبصَحْبِهِ أَنْ يَنْهَضُوا مِن جَهْلِهِم ورُقادِهِمْ الكونَ مُنضطربٌ ينمُوجُ بنسرِّهِ لَـنْ يُـنْـقــدُوا إِلاَّ بـديْـنِ مـحـمّـدِ اللَّه يُنْقِذُنا ويَحْمِي دِينَنَا أرْجُو مِنَ الرَّحمٰنِ نَصْراً عاجِلاً

#### الدُّعاء بعد القيام

يا أكْرَمَ الأكرَمين، يا أرْحَمَ الرَّاحِمين، بسيدِ المرسَلِين وصَفْوةِ العالَمِين اغْفِرْ لنا أَجمعين، يا ربَّ العالمين اللهُمَّ إنَّا نسألكَ بنبيِّكَ الكريم، ورسُولِك العَظِيم، الذي أَقْسَمْتَ بشخصِهِ العَظيم، نسألكَ يا الله أنْ تَرْزقنا في هذا الموقِفِ المَرْضِيِّ حُضُورَهُ، وأَنْ تَغُمُرنا بنُورِهِ وتَجْعَلنا من المُحِبينَ له والمَحْبُوبينَ له يُهِ، اللَّهُمَّ ارْزُقنا محبَّتُهُ واجعَلنا من أَهْلِ شفاعَتِهِ ووقَقْنا يا مولانا لِما تُحبهُ وترضاهُ، ونسألكَ الرِّضي والمَعْفِرة، اللَّهُمَّ اغفِرْ لنا ولاَبائِنا، ولأحَواننا، ولأخواتِنا، والمؤمنين، والمؤمنات، ولمن حضر هذا المولِدَ الشريف، ولمن قُرِيء على نِيَّته ولمن تُلِيَ بسَبَهِ، اللهُمَّ اقْضِ حاجَته، واتْفِهِ ما أهميَّهُ، من أمورِ دُنياهُ وآخِرَتِه، اللهُمَّ اشْفِهِ وعافِهِ واعْفُ عنه، وأصْلِحُ له ذُريَّته، وبارِك ما أهميَّهُ، من أمورِ دُنياهُ وآخِرَتِه، اللهُمَّ اشْفِهِ وعافِهِ واعْفُ عنه، وأصْلِحُ له ذُريَّته، وبارِك في حياته، وأخيسِ لنا من حَشْيتِكَ ما تحوُلُ به بيننا وبين معاصِيك، ومن طاعَتِكَ ما والإكرامِ، اللهُمَّ اقسِم لنا من حَشْيتِكَ ما تحوُلُ به بيننا وبين معاصِيك، ومن طاعَتِكَ ما وأَبْصَادِنا وحولِنا وقوَّتِنا أبداً ما أَبْقَيْتَنا، واجْعَلهَا الوارِث منا، وانصُرْنا على مَن طاعَتِكَ ما وأَبْصَادِنا وحولِنا وقوَّتِنا أبداً ما أَبْقَيْتَنا، واجْعَلهَا الوارِث منا، وانصُرْنا على مَن طاعَتِكَ ما وأَبْطَعَلْ عَلْمَنا، ولا يَخْعَلُ الدُّنيا، ولا يَخْمُلُ ولا يَخْمَاكَ ولا يَخْشاكَ ولا يَخْشاكَ ولا يَخْشاكَ ولا يَخْشاكَ ولا يَتْقِيكَ، يا رَب العالمِين، آمين،

وصَلَّى الله على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ والتَّابِعينَ آمين.

### حصن الأمان في مناجاة الرحمٰن

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الخَلْقِ أجمعين، سيدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين.

بعد خِتام المولد الشريف يُقرأ هذا الدعاء وهو وِرد الإمام أحمد بن موسى بن العجيل اليماني رحمه الله تعالى ورضي عنه المسمى (حصن الأمان في مناجات الرحمٰن) كان يحافظ على قراءته أثمة اليمن وغيرهم وسُجِّل في كتاب الأمداد والأوراد لإمام المعقول والمنقول الحجة البالغة والرحمة السابغة بَركة المسلمين والإسلام الشهاب النبراس أحمد بن حسن بن عبد الله العطّاس الحضرمي اليماني رحمه الله تعالى ورضي عنه وأمدنا بمدده آمين. جاءنا هذا الدعاء للإمام ابن العُجيل هدية من الحبيب السيد على بن حامد البار أطال الله عمره في الصالحات ضِمْن مُؤلف وأوراد \_ الحبيب العطّاس طبع على نفقة حفيد الحبيب العطاس في أندونيسيا جاوه نفع الله به المسلمين آمين ثم آمين.

أعُوذُ بالله من الشيطان الرَّجيم بسم الله الرحمٰن الرَّحيم، اللَّهُمَّ بِتَلالُوْ بِهاءِ حُجُبِ نُورِ عرشكَ مِنْ أعدائنا إسْتَتَرَنا وبِسْطوة الجبروتِ مِمَنْ يَكيدُ لنا أَسْتَجرْنا وبإعزازِ عزيزِ عِزَتَكَ من كل شيطان رجيم استَعَذْنا وبمكنونِ سِرِّ سِرِّكَ مِنْ كلِّ هم وغم وضرٍ وكَرْبٍ وحادِثٍ وظالِم وجارِ سَوْءِ تخلَّصنا، وبِسُموِّ عُلُوْ رِفْعَتِكَ مِنْ كل مَنْ يطلَّبنا بسوءِ استَجَرْنا، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ما نجيرَ من عُبِدَ وأفضَلَ مَنْ قُصِدَ وأَجْوَدَ مَنْ أَعْظَى فما بَخِلْ. أَسْبِلْ اللهمَّ علينا وعلى أحبابِنا سُرادقاتِ سِرِّكَ التي لا تُزعزعها عواصفُ الرِّياحِ ولا تقطعها بواتِرُ الصِّفاحِ ولا يَخْرِقُها نوافِذ الرِّماح، شاهَتْ الوجوه وجُوه الكَفَرةِ والفَجَرةِ، شاهَتْ الوجُوه وجوهُ الظَّلمةِ والفَجَرةِ، شاهَتْ الوجوه وجوهُ الظَّلمةِ والفَجَرةِ، شاهَتْ ترميْهم. كُلَّما أُوقَدُوا ناراً للحرب أطفأها الله، ورَدَّ الله الذين كفروا بِغَيْظِهمْ لم يَنالُوا خيراً وكَفَى الله المؤمنين القِتالَ وكان الله قويّاً عزيزاً.

أعِذْني اللَّهمَّ وأولادي وأحبابي وأصحابي ومَنْ أحاطَتْ به شفَقَةُ قلبي وجِدْران بيتي مِنْ جَوْرِ الشيطانِ الرَّحِيم وكيدِ الشيطانِ وتقلُّبِ الأعيانِ وعَثراتِ اللِّسانِ وحَسَدِ الأهْلِ والجيران ومِمَّنْ جَدَّ واجتهد وحَشَدَ فعَقَدَ ورمى بعينه فقصَدَ بفضْلِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ بِسْمِ الله الرحمٰن الرَّحيم ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَكَدُ ۞ اللهُ الضَّكَمَدُ ۞ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمْ كُولُدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمْ كُولُدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمْ حَوْلُ ولا قوَّة

إِلاَّ بَاللهُ الْعَلَيُ الْعَظَيْمِ. إِحْتَرَزْنَا بِحِرْزِ اللهُ الْعَظَيْمِ الْأَعْظَمِ مِنْ كُلِّ فَصَيْحِ وأَعْجَمْ بَيْنَنَا وَبِينَهُمْ سَدَاً وليلاً مَسْوَداً وجَبَلاً مُمْتَداً وطَرِيقاً لا يُتَعَدَّى. فَالله خَيْرُ حَافِظاً وهو أَرْحَمُ الراحمين اسْتَوْدُعُ اللهُ الذي لا يُضِيعُ وَدَائِعه نَفْسِي ومالي وأَهْلِي وأولادي مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ كُل دَي صَراطٍ مُسْتَقيمٍ وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّمْ.

# باقة عطرة من صِيَغ الموالد والمدائِح النَّبُويِّةِ الكريمَةِ

لنخبة من علماء الإسلام وشعرائه مع مقدّمة إضافيّة عن حُكم الاحتِفال بالمَولدِ النّبويّ الشّريف

لفضيلة العلاّمة الجليل السيد محمد بن علوي المالكي الحسني خادم العلم في بلد الله الحرام

#### الكتب المصنفة في هذا الباب

الكتب المصنفة في هذا الباب لا تحصى ولا تعد أو تستقصى، منها المنظوم، ومنها المنثور، ومنها المختصر والمطول والوسط. ولا نريد في هذه العجالة الموجزة أن نستوعب ذكر ذلك كله لكثرته وسعته، وكذلك لا نستطيع أن نقتصر على ذكر شيء من ذلك على وجه الإجمال، لأنه ليس مصنف أولى من مصنف في تقديم ذكره، وإن كان لا بد أن يكون بعضها أفضل وأجل من بعض، ولذلك فإني سأقتصر هنا على ذكر كبار علماء الأمة من الحفاظ الأئمة الذين صنفوا في هذا الباب وظهرت لهم موالد مشهورة معروفة.

فمنهم الحافظ محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الدمشقي الشافعي المعروف بالحافظ بن ناصر الدين الدمشقي، المولود سنة (٧٧٧) والمتوفى سنة (٨٤٢). قال عنه الحافظ ابن فهد في لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ صفحة (٣١٩):

«هو إمام حافظ مفيد وفقيه مؤرخ مجيد، له الذهن الصافي السالم الصحيح، والخط الجيد المليح على طريق أهل الحديث. وقال: كتب الكثير وعلّق وحشى وأثبت وطبّق وبرز على أقرانه وتقدم وأفاد كل من إليه يمم.

وقد تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق. وقال عنه السيوطي: صار محدث البلاد الدمشقية. وقال الشيخ محمد زاهد في تعليقه على ذيل الطبقات: قال الحافظ جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي في الرياض اليانعة لما ترجم لابن ناصر الدين المذكور، كان معظماً للشيخ ابن تيمية محباً له مبالغاً في محبته اهد. قلت: وقد ذكر له ابن فهد مؤلفاً يسمى «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر». قلت: هذا الإمام قد صنّف في المولد الشريف أجزاء عديدة، فمن ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون صفحة ٣١٩، جامع الآثار في مولد النبي المختار في ثلاثة مجلدات، واللفظ الرائق في مولد خير الخلائق، وهو مختصر اهد. وقال ابن فهد: وله أيضاً مورد الصادي في مولد الهادي.

ومن أولئك الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمٰن المصري الشهير بالحافظ العراقي المولود سنة ٧٢٥ والمتوفى سنة ٨٠٨.

وهو الإمام الكبير الشهير أبو الفضل زين الدين وحيد عصره وفريد دهره حافظ الإسلام وعمدة الأنام، العلامة الحجة الحبر الناقد من فاق بالحفظ والاتقان في زمانه

وشهد له بالتفرد في فنه أئمة عصره وأوانه. برع في الحديث والإسناد والحفظ والاتقان، وصار المشار إليه في الديار المصرية بالمعرفة.

وماذا أقول في إمام كهذا، وبحر خضم وفحل من فحول السنة، وطود عظيم من أركان هذا الدين الحنيف، ويكفينا قبول الناس لقوله في الحديث والإسناد والمصطلح ورجوعهم إليه إذا قيل: قال العراقي.

وألفيّته في هذا الباب عليها الاعتماد، ويعرفه فضلاً وعلماً كل من له أدنى معرفة وصلة بالحديث. إن هذا الإمام قد صنّف مولداً شريفاً أسماه المورد الهني في المولد السني، ذكره ضمن مؤلفاته غير واحد من الحفاظ مثل ابن فهد والسيوطي في ذيولهما على التذكرة.

ومن أولئك، الحافظ محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد القاهري المعروف بالحافظ السخاوي المولود سنة ١٩٠١، والمتوفى سنة ٩٠١ بالمدينة المنورة، وهو المؤرخ الكبير والحافظ الشهير ترجمه الإمام الشوكاني في البدر الطالع، وقال: هو من الأئمة الأكابر. وقال ابن فهد: لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله، وهو له اليد الطولى في المعرفة وأسماء الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل، وإليه يشار في ذلك، حتى قال بعض العلماء: لم يأت بعد الحافظ الذهبي مثله، سلك هذا المسلك وبعده مات فن الحديث. وقال الشوكاني: ولو لم يكن له من التصنيف إلا الضوء اللامع لكان أعظم دليل على إمامته.

قلت: وقد قال في كشف الظنون: إن للحافظ السخاوي جزءاً في المولد الشريف ﷺ.

ومن أولئك الحافظ المجتهد الإمام ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي المتوفى سنة ١٠١٤، صاحب شرح المشكاة وغيرها.

ترجمه الشوكاني في البدر الطالع، وقال: قال العصامي في وصفه بالجامع للعلوم النقلية والمتضلع من السنة النبوية أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والإفهام، ثم قال: لكنه امتحن بالاعتراض على الأثمة لا سيما الشافعي اهـ.

ثم تكلّف الشوكاني وقام يدافع وينافح عن ملا علي قاري بعد سوقه كلام العصامي. فقال: أقول هذا دليل على علو منزلته فإن المجتهد شأنه أن يبين ما يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضه سواء كان قائله عظيماً أو حقيراً تلك مشكاة ظاهر عنك عارها.

قلت: هذا الإمام المحدث المجتهد الذي ترجم له الشوكاني الذي قالوا عنه: إنه

مجتهد ومحدث قد صنف في مولد الرسول ﷺ كتاباً. قال صاحب كشف الظنون: واسمه المورد الروي في المولد النبوي. قلت: وقد حققته بفضل الله تعالى وعلقت عليه وطبعته لأول مرة.

ومن أولئك الحافظ الإمام عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير.

قال الذهبي في المختص: الإمام المفتي المحدث البارع ثقة متفنن محدث متقن اهـ.

وترجمه الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة في صفحة ٣٧٤ جاء منها:

«إنه اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله. وقال: وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته سنة ٧٧٤هـ».

وقد صنّف الإمام ابن كثير مولداً نبويّاً طبع أخيراً بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد.

ومن أولئك الحافظ وجيه الدين عبد الرحمٰن بن علي بن محمد الشيباني اليمني الزبيدي الشافعي \_ المعروف بابن الديبع، والديبع بمعنى: الأبيض بلغة السودان، وهو لقب لجده الأعلى ابن يوسف \_ ولد في المحرم سنة ٨٦٦هـ، وتوفي يوم الجمعة ثاني عشر من رجب الفرد سنة ٩٤٤هـ. وكان رحمه الله واحد الزمان، إليه انتهت مشيخة الحديث، حدّث بالبخاري أكثر من مائة مرة وقرأه مرة في ستة أيام.

وقد صنّف مولداً نبويّاً مشهوراً في كثير من البلاد وقد حقّقناه وعلّقنا عليه وخرّجنا أحاديثه بفضل الله.

# قرّة العين بجواب أسئلة وادي العين

للعبد الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسني عفا الله وتقبل منه آمين

# بسيات التحالي

ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلَّم على سيِّدنا محمد الداعي إلى سبيل الاستقامة وعلى آله وصحبه وتابعيه أهل الفتوة والإمامة. وبعد، فقد وصلت إلينا من وادي العين بحضرموت رسالة تحتوي على ثلاثة أسئلة يطلبون الجواب عنها، وسنورد ملخص ما جاء في الرسالة المذكورة ثم نعقبه بالجواب من كلام علماء الإسلام وأراكين الدين وعمدة الأنام في تبيين الحلال والحرام رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

#### «ملخصُ ما جاء في الرسالة»

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، حضرة سادتنا العلماء، قال الله عز وجل: ﴿فَسَنَلُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُرُ لَا تَمۡامُونٌ ﴾ [النحل: الآية ٤٣]، سادتنا أهل الفضل، نقدم ونحن الموقعين أدناه ونلتمس بعطفكم الإفادة فيما نقدمه لحضرتكم وتفيدونا بعد بحثكم عما يأتي:

١ ـ أولاً: أتانا مدرسون في بلدنا وشوهوا علينا فيما نعتقده ونوثق به وتلقيناه عن سلفنا السابقين، عن مولد الرسول ﷺ تكلم فيه هؤلاء المدرسون وقالوا من البدع.

٢ ـ ثانياً: عن الختم وقراءة القرآن على الميت، قالوا: لا يجوز ولا ينتفع به الميت ولا يوهب.

" ـ ثالثاً: الاستغفار والتشهد عقب الصلاة جهراً، أنكروا علينا فيه، وصرنا بين الأخذ والرد. بعض أهالي بلدان وادي العين دخل في ذهونهم الريب والبعض نفوا كلامهم، ونحن سادتي أمِّيون وبادية ونحب نتلقى منكم الشرح الكافي، وإن كنا على غلط أنقذونا وعرفونا بما نثاب عليه ونأثم، آجركم الله، انتهى.

الممضون على الرسالة:

- ـ سالم بن سعيد بن عياد بن باوزير.
  - ـ سعيد بن سالم الحداد.
  - ـ عوض بن سالم بو سبول.

وادي العين بلد الهشم

ونحن قبل الشروع في الجواب نذكر مقدمة له ونتبعها بالجواب عن هذه النقاط الثلاث واحدة .

#### المقدمة

#### في توضيح معنى البدعة وأقسامها

قال الإمام النووي رضي الله عنه في تهذيب الأسماء واللغات: البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله ﷺ، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة اهـ.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة، قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة: فمن أمثلة الواجبة، كتابة العلوم الشرعية ووسائلها لما خيف عليها الضياع، ومنها جمع المصحف الواقع في خلافة سيدنا عثمان بإجماع الصحابة، ومثل جمع نقطه وأسنت عليها الواقعان في زمن التابعين، ومنها جمع علم النحو ولغة العرب لتوقف فهم الكتاب والسنة عليهما. ومن البدع المندوبة، الاجتماع لصلاة التراويح واتخاذ الربيط والمدارس لطلبة العلم والمسافرين وتصليح الطرق ببناء الجسور ونحو ذلك، ومن البدع المكروهة، المباحة، منخل الدقيق والتوسع في المآكل والملابس ونحوها. ومن البدع المكروهة، تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام وزخرفة المساجد وشبهها. ومن البدع المحرمة، المحدثات المنافية لقواعد الشرع، كالمكوس وتقديم الجهال على العلماء، وكهيئة النساء الكاسيات العاريات ونحو ذلك مما لم يستند على دليل شرعي ولم تكن فيه مطحة دينة.

وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه غير مذمومة. وقال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. انتهى كلام الشافعي.

إذا عرفنا هذا، ظهر لنا أن قراءة قصة الميلاد المحمدي بحضور جماعة من المسلمين من البدع الحسنة، لأنها لم تدخل في قواعد التحريم ولا في قواعد المكروه، بل هي مما يشملها قوله ﷺ فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله

أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» الحديث. وقد قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث تخصيص قوله على الأولام محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وإن المراد المحدثات الباطلة والبدع المذمومة اهـ.

ونقله العلامة الأبي في شرحه، ثم قال: ويدخل في حديث «من سن سُنَة حسنة» البدع المستحسنة كالتصبيح عند طلوع الفجر ووضع التأليف والاجتماع على التلاوة وشبه ذلك، وأطال في استحسان اتباع البدع المستحسنة، وكذا أطال في نحو ذلك عند حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». قال: وأما البدع التي شهد الشرع باعتبار أصلها فهي جائزة وهي من أمره عليه الصلاة والسلام كالبدع المستحسنة، وذلك كالاجتماع على قيام رمضان والتصبيح والتأهيب، ثم قال: ويشهد لذلك زيادة عثمان أذاناً بالزوراء يوم الجمعة على ما كان في زمنه على وزمن الخليفتين قبله، وإنما زاده لمصلحة المبالغة في الإعلام حين كثر الناس اه.

قال بعض العلماء: قد أحدث السلف أشياء لم تكن بالزمن الأول كالجمع للمصحف والنفط له والشكل وتحزيب القرآن والقراءة للمصحف في المسجد إلى أن قال: فما عليه السلف حجة بالغة على من خالفهم، فكيف بمن فسقهم أو بدعهم أو ضللهم فهذا مخالف للجماعة جدير بهذه الأوصاف اهد.

قال العلامة محمد بن حبيب الله الشنقيطي في كتابه شرح "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" بعد أن نقل أكثر ما ذكرناه: قد نص علماء السنة من المحدثين والأصوليين وفقهاء المذاهب على أن قوله عليه الصلاة والسلام: "وكل بدعة ضلالة" من العام المخصوص، لما تقدم أن البدعة تنقسم إلى الخمسة الأقسام المذكورة، ثم قال: وبما قررناه من كون حديث: "وكل بدعة ضلالة" عاماً مخصوصاً يعلم بالبديهة أن البدع المستحسنة شرعاً لا يتناولها هذا الحديث، أي حديث: "وكل بدعة ضلالة"، وشبهه كحديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، بل هي داخلة في ضمن حديث مسلم الذي أخرجه في صحيحه بروايات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن رسول الله على وهو: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" الحديث، فهو مخصوص لعموم حديث "وكل بدعة ضلالة"، وشبهه كما هو واضح وكما الحديث، فهو مخصوص لعموم حديث "وكل بدعة ضلالة"، وشبهه كما هو واضح وكما الحديثين أي حديث: "من سنّ سنّة" الخ، وحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين" الغ م، وبين حديث: "وكل بدعة ضلالة" بما تقدم من أن حديث "وكل بدعة ضلالة" بما تقدم من أن حديث معرفة فن الأصول الذي يتوقف إعمال أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة معرفة فن الأصول الذي يتوقف إعمال أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة معرفة فن الأصول الذي يتوقف إعمال أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة الشرع على أدلة ورود المنتوزية المنتوزية المن المنتوزية و الأصول الذي يتوقف إعمال أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة الشرع المناه المها المناه المناء المناه ا

الكتاب والسنّة، أما من يروي متون الأحاديث فقط دون معرفة فن الأصول فلا يمكنه الاهتداء إلى الاستدلال بأدلة الحديث لا سيما عند تعارض ظواهر الأدلة. ثم أنشد أبياتاً، منها:

يدًّعي قوم التحديث ولكن لا يكادون ينفقهون حديثا من يكن جاهلاً بعلم أصول ليس يلقى منه الدليل مغيثا

ثم ذكر أنه حرر مسألة البدع بما فيه الكفاية لطالب الحق المنصف، وأن له رسالة تسمى تحرير المقالة في تقرير معاني وكل بدعة ضلالة، انتهى ملخصاً. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وبهذا تنتهي المقدمة ومنها يفهم الجواب عن النقطة الأولى، وهي:

مولد الرسول محمد ﷺ. ونقول لزيادة الإيضاح: أما مولد الرسول محمد ﷺ فهو كما هو المعروف في البلاد الإسلامية عبارة عن قراءة قصة ميلاد نبيّنا محمد ﷺ ونشأته وبعض أوصافه الشريفة بعد افتتاحه بالصلاة عليه ﷺ والسلام عليه.

وهذا القرآن العظيم يقص علينا في سورة مريم وغيرها قصة ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام ونشأته وبعض أوصافه، كما قصَّ علينا كثيراً من أنباء المرسلين قبل نبيِّنا محمد ﷺ الذين قال عنهم: ﴿لَقَدْ كَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يُوسُف: الآية ١١١]، وقال عز من قائل: ﴿وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِدِء فُوَادَكُ﴾ [لهود: الآية ١٢٠]، فإذا كان في أنباء الرسل عليهم السلام ما هو عبرة وما يثبت به الفؤاد فكيف بقصة سيد المرسلين وخاتم النبيّين وأفضل الأولين والآخرين سيدنا محمد ﷺ؟ فقول المعترض: إنه بدعة، يقال له: ألم تعلم أن البدعة قد قسمها علماء الإسلام إلى حسنة وقبيحة وأن الاجتماع للصلاة والسلام على النبي على النبي الله وقراءة قصة ميلاده وبعض شمائله من الأمور المستحسنة التي حثنا الشارع عليها وندبنا إليها، ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىُّ ﴾ [الـمَائـــة: الآبـة ٢]، وقــال تــعــالــى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ﴾ [الأحزَاب: الآية ٥٦]، ثم يوجه الخطاب إلينا معشر المؤمنين، فقال: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ مَهَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: الآية ٥٦]، اللهُمَّ صلِّ وسلَّم عليه وعلى آله تسليماً كثيراً، وقد أطلق القرآن الأمر بالصلاة والسلام عليه ﷺ فلم يقيده بوقت ولا بكونه سراً أو جهراً، بل الأمر مطلق عام في كل وقت أراد المسلم أن يصلى ويسلم على رسوله محمد ﷺ فله ذلك، ولا يحصى ما ورد من الأحاديث الصحيحة والحسنة في فضل الصلاة والسلام عليه ﷺ.

ثم إن الإمام جلال الدين السيوطي له رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، ذكر فيها أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن

ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي على وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليه صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي على وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف قال: وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أحد الملوك الأمجاد الكبراء، وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية، وكان يصرف على المولد، في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار. ثم ذكر أن هذا الملك عادل عالم وأنه أحدث المولد، وقصد به التقرب إلى الله، وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم وارتضاه ابن دحية وصنف له من أجله كتاباً سمّاه التنوير في مولد البشير النذير، فهؤلاء علماء متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروه. وذكر أن تأليف التنوير كان في سنة أربع وستمائة هجرية، وأنه سئل شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن عمل المولد فأجاب بما نصه: «أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، وقد ظهر لي تخريجها على أصل المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت، وأطال في ذلك.

أضف إلى هذا كله ما في رسالة الأجوبة المكية عن الأسئلة الجاوية للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن سراج التي صادق عليها وقرظها جماعة من علماء مكة في ذلك العصر، منهم العلامة الشيخ محمد علي بن حسين المالكي، والعلامة السيد عباس بن عبد العزيز المالكي المدرس بالمسجد الحرام والد السيد علوي بن عباس المالكي الموجود الآن وغيرهما. قال في تلك الرسالة: إن القيام عند ذكر مولد النبي على حسنة جرى عليها عمل من يعتد به من العلماء الأعلام في سائر البلاد الإسلامية، وهو مبني على استحباب القيام لأهل الفضل والاحتشام للاحترام والإكرام، وقد ألف النووي وغيره في ذلك مؤلفات مستقلة واستدلوا على ذلك بأحاديث، وأطال في ذلك إلى أن قال: وبالجملة فالقيام عند ذكر مولده على صار شعاراً لأهل السنة والجماعة وتركه من علامات الابتداع، فلا ينبغي تركه ولا المنع منه بل ربما استلزم ذلك الاستخفاف علامات الابتداع، فلا ينبغي تركه ولا المنع منه بل ربما استلزم ذلك الاستخفاف بالنبي على من تركه حين يقوم الناس لإشعاره بذلك، انتهى.

ومما قدمناه يعلم أن عمل المولد بالكيفية التي ذكرناها، والقيام للمولد وما أشبه ذلك كل ذلك من الأمور المستحسنة التي لا ينبغي إنكارها، بل هي داخلة في ضمن حديث: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة» إلى آخره، كما تقدم والله أعلم.

النقطة الثانية: قراءة القرآن العظيم للأموات.

ونقول: أما قراءة القرآن العظيم ثم الدعاء بعدها بأن يوصل الله مثل ثواب القراءة إلى روح فلان، فقد كفانا المؤونة في ذلك الإمام العلامة الشيخ محمد العربي التباني المدرِّس بالمسجد الحرام وأساتذة مدرسة الفلاح بمكة سابقاً، فإنه صنّف في هذا الموضوع رسالة سماها: إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها للأموات، ذكر في صدرها: أن قراءة القرآن على الأموات جائزة يصل ثوابها لهم عند جمهور فقهاء الإسلام أهل السنة، وإن كانت بأجرة على التحقيق.

مما استدل به على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اقرؤوا يُس على موتاكم». وروى البيهقي في شعب الإيمان عن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن النبي على قال: «من قرأ يُس ابتغاء وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فاقرأوها عند موتاكم»، ذكره في الجامع الصغير وفي مشكاة المصابيح. وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل «قل هو الله أحد»، والرافعي في تاريخه والدارقطني كلهم عن الإمام على رضي الله عنه عن النبي الله قال قال هو الله أحد، إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وألهاكم التكاثر، ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شعفاء له إلى الله تعالى». ذكره أيضاً في شرح الصدور ثم نقل عن الإمام شيخ الإسلام زكرياء في شرح الروض ما مثاله «فرع» الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدراً معلوماً جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حين يقرأ القرآن كالاستثجار للأذان وتعليم القرآن، ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القرآن بالدعاء أو جعل قراءته أم لا. فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة، ولأنه إذا أجره الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به ثم قال: بل قال السبكي تبعاً لابن الرفعة على أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه، إذ قد ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته. وأقرّ النبي ﷺ ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية»، وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي، انتهى ملخصاً. ثم نقل عن الإمام الرملي في النهاية والشبراملسي في حاشيته عليها وعن شيخ الإسلام في فتاويه وعن الحافظ السيوطي وابن الصلاح ما يؤيد ذلك إلى أن قال: وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب. وزاد في موضع آخر: إن ختموا القرآن على القبر كان أفضل اهـ.

ثم نقل عن علماء بقية المذاهب الأربعة ما لا يخرج عما ذكر إلى أن قال في الخاتمة، والخلاصة: قد تحقق وتلخص من كلام العلماء أن القراءة على الأموات فعلها السلف الصالح من كلام ابن قدامة وابن القيِّم وغيرهما المنقول عن أئمة الأقدمين من أهل الأثر، وأن عمل المسلمين شرقاً رغرباً لم يزل مستمراً عليها، وأنهم وقفوا على ذلك أوقافاً، وأطال في ذلك ثم نقل عن الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أنه قال: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة، أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. ثانيها: أن النبي في الخروج يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بعمل الغير. وأطال إلى أن عد واحداً وعشرين وجهاً، ثم قال: قمن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لا يعمله ما لا يكاد يحصى اهد. كلام ابن وصول ثوابها للأموات فجزى الله مؤلفها خير الجزاء وفيه الغنية والكفاية لمن أراد الهداية.

#### النقطة الثالثة: وهي الجهر بالاستغفار والتشهد عقب الصلاة.

نقول: أما الجهر بالاستغفار والتشهد بعد الصلاة، فقد صنّف الإمام جلال الدين السيوطي رسالة سمّاها تنوير الفكر في الجهر بالذكر، قال فيه: سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد، ورفع الصوت بالتهليل وهل ذلك مكروه أم لا؟.

الجواب: لا كراهة في شيء من ذلك، وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به والجمع بينهما. إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، كما جمع النووي بمثل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الإسرار بها، ثم أورد الأحاديث الدالة على استحباب الجهر بقراءة القرآن والواردة باستحباب الإسرار بها، ثم أورد الأحاديث الدالة على استحباب الجهر بالذكر تصريحاً التزاماً خمسة وعشرين حديثاً آخرها ما أخرجه المروزي عن مجاهد أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة كانا يأتيان السوق أيام العشر فيكبران، لا يأتيان السوق إلا لذلك. وأخرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبّته فيكبر أهل المسجد، فيكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيراً، ثم قال: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على الاستحباب إما صريحاً أو التزاماً كما أشرنا إليه، وإما معارضته بحديث «خير الذكر الخفي» فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث «المسر

بالقرآن كالمسر بالصدقة»، وقد جمع النووي بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء، أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ القلب القارىء، ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط، وقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. انتهى كلام النووي.

قال السيوطي: وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، انتهى المقصود من رسالة تنوير الفكر في الجهر بالذكر. ومنه يعلم أن ما يعتاد في بعض بلدان حضرموت من الجهر بالاستغفار والتشهد عقب الصلاة لا كراهة فيه، بل ذكروا أنه يسن للإمام الجهر ببعض الأذكار لتعليم الحاضرين، وفيه من التعاون على الخير وجمع الهمم على الذكر وصرف السمع إليه وزيادة النشاط ما لا يخفى. فهو إذا مطلوب حيث لم يتأذ به نحو مصل ولم يخف الرياء كما يعلم من كلام الإمام النووي رضي الله عنه.

وبالجملة، فكل ما مضى عليه عمل من قبلنا من الأئمة الأبرار والعلماء الأحبار من الأمور الخيرية، كالاجتماع لقراءة المولد النبوي وقراءة القرآن للأموات والجهر ببعض الأذكار خلف الصلوات وما أشبه ذلك من أمور الخير لا ينبغي لأمثالنا أن ينكر على شيء مما عملوه بنيّات صالحة ومقاصد حسنة. ولهم في ذلك الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة لأنهم أورع وأتقى وأخوف وأخشى وأعلم وأعرف منا بدون شك ولا ارتياب، فهم أحق بأن يقتدي بهم المقتدون ويَقْفُو أثرهم المهتدون ﴿ أُولَيِّكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهُ لَهُ لَهُ مُ أُفْتَكِهُ أُفْتَكِهُ أَقْتَكِهُ اللَّهِ ١٩٥].

فعليكم، أيها الإخوان، بالتمسك بما مضى عليه أسلافكم من أعمال البر ولا يصدنكم الشيطان عنها إنه لكم عدو مبين.

فكل خيسر في اتباع من سلف وكل شر في استداع من خلف وكل شر في استداع من خلف وقفنا الله وإياكم للثبات على الحق والهدى، وجنبنا جميعاً طريق الردى. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبهاً علينا فنتبع الهوى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

وحرر ببلد تريم الغناء في ٤ شهر شوال سنة ١٣٨٢هـ، اثنتين وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية.

وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين.

وكتب عليه العلامة الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان ما صورته:

الحمد لله، وبعد، فقد تأملت ما كتبه وحرره سيدي العلامة محمد بن سالم بن حفيظ في هذه الرسالة فرأيته قد أقام الحجة وأوضح المحجة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والله أعلم بالصواب، وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكير سامحه الله.

وكتب عليه العلامة الشيخ فضل بن محمد بن عوض بأفضل ما مثاله:

الحمد لله وصلًى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم، وبعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة المسماة «قرة العين بجواب أسئلة وادي العين» فقرت بها العين، ورأيتها وافية بالمراد لمن يريد السداد وسلم من العناد، وما بعد الحق إلاَّ الضلال. فجزى الله مؤلفها خير الجزاء ونفع بها المسلمين في أقطار الأرض أجمعين والسلام.

حرر في ٨ شعبان سنة ١٣٨٣هـ، بشعب قبر نبي الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام أيام اجتماع الناس لزيارته، والحمد لله رب العالمين، وكتبه الفقير إلى ربه فضل بن محمد بافضل عفا الله عنه، تريم حضرموت.

ومما كتبه العلامة الشريف عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمٰن السقاف من علماء سيئون:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفاه.

وبعد، فقد اطلعت على ما جمعه سيدي وأخي العلامة الداعي إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ في هذه الرسالة الشافية من الجهالة فوجدتها على صغر حجمها جامعة للحجة والدلالة، متَّع الله به وجزاه عن الحق وأهله آمين.

وكتبه: عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمٰن السقاف في ١٣ شعبان ١٣٨٣هـ.

# نظمر مولد الحافظ عماد الدين بن كثير

تأليف السيد العلامة الفقيه الفاضل محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم

## بِسِ اللهِ الرِّحِ الرِّحِي

الحمد لله رب العالمين وصلًى الله وسلَّم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.

وبعد، فإنني لما اطلعت على (مولد رسول الله ﷺ) تصنيف العلامة النحرير الشهير بابن كثير، صاحب التفسير تحقيق صلاح الدين المنجد بدار الكتاب الجديد ببيروت، المطبوع بمطبعة دار الكتب ببيروت، وذلك عندما كنت بمكة المكرمة بعد حج أربع وثمانين وثلاثماية وألف هجرية، لما اطلعت على ذلك المولد عند سيدي الحبيب عبد القادر بن سالم البار بجبل الكعبة اغتبطت به كثيراً لما نسمعه من بعض الناس الذين ينكرون المولد وهم متشبثون جداً بآراء ابن كثير وشيخه العلامة ابن تيمية. وذلك لأن تأليف ابن كثير هذا المولد يدلنا على أنه كان يجيز قراءة المولد ولا يرى حرجاً فيه.

لهذا أحببت نظم ذلك المولد في هذا الرجز، ولا يخفى أن نطاق النظم يضيق عن بعض الألفاظ، وقد حرصت على ذكر جميع ما حكاه ابن كثير في مولده المذكور من الأخبار والآثار إلاَّ ما ورد مكرراً أو كان يقارب ما تقدم في المعنى.

وقد ترجم ناشر المولد المذكور لمؤلف المولد، وذكر أن اسمه إسماعيل بن عمر بن كثير، وأنه من أعظم العلماء المسلمين الدمشقيين في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ، وأنه ولد في أول القرن الثامن الهجري، وأنه قدم دمشق سنة ٧٠١هـ، وعاش فيها حتى توفي سنة ٧٧٤هـ، وأنه صاحب أربعة من عظماء العلماء وتأثر بهم، الحافظ الذهبي والحافظ المزي والعلامة ابن تيمية والبرزالي، وأنه تتلمذ لابن تيمية وفتن بحبه وناضل عنه وأوذي بسببه. وذكر أيضاً أن مؤلفاته التفسير والبداية والنهاية في التاريخ وطبقات الشافعية في التراجم وغيرها.

ثم قال: كان فرحنا شديداً عندما اكتشفنا هذا المؤلف الجديد لابن كثير، ولقد كان مرد فرحنا إلى أمرين، الأول: أن مؤلفات ابن كثير تعتبر من أجود المؤلفات في تراثنا العربي الخ. الثاني: أن هذا الموضوع الذي ألّف فيه ابن كثير أجلّ الموضوعات.

ثم ذكر أن المخطوطة عثر عليها في مكتبة جامعة برنستن في الولايات المتحدة الأميركية أثناء تنقيبه وبحثه عن المخطوطات العربية في مكتباتها، قال: وقد كتب بخط

تعليق لا اتقان فيه في أواخر القرن الثامن، أي في العصر الذي عاش فيه المؤلف ابن كثير، إلى أن قال: وإننا إذ نحمد الله على ما ونقنا إليه من كشف هذا المخطوط النادر ومئات غيره أثناء تطوافنا في العالم نرجو أن ينفع الله به لأن هذا المولد الشريف جدير بأن يكون ـ لصحته وثقة مؤلفه ـ في كل بيت، وأن يقرأه الصغار والكبار، وأن يحفظوه ليذكرهم بأعظم رجل عرفه الناس فكان هدى ورحمة لهم وللعالمين.

وإليك نقل ما وجده على ظهر المولد المذكور أخذه بالفوتوغراف من النسخة المحفوظة (ذكر مولد رسول الله على ورضاعه تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى، تلميذ الشيخ تقي الدين بن تيمية قدّس الله روحه ونوّر ضريحه آمين، إنه على كل شيء قدير، برسم الشيخ عماد الدين أبي بكر ابن الفقير إلى الله تعالى الشيخ بدر الدين حسن المؤذن بالجامع المظفري رحم الله واقفه ورحم جميع المسلمين آمين.

قلت: وقد صدَّر المؤلف مولده المذكور بعد البسملة بالآية ١٢٩ من سورة البقرة: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٦٤] إلى آخرها، وقد جعلت تعليقاً على النظم يوضح المقصود ونستعين بالإله المعبود.

# بسولة الخزات

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَنِبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّا جَمَرَان: الآية ١٦٤].

ذا الكونَ بالنبيّ فاستنارا بنور ظه خيسرِ كُلِّ كاملٍ من بعدِ أن كانوا على ضلالِ مباركاً فيه مريعاً صَيِّباً والأرضِ حَمداً دامَ ذكراً في الملا أن لا إله غييرهُ بَحيراً وبَرْ شهادةً أشهدها بِحَق شهادةً أشهدها بِحَق أمن وعَبده حبيبه خليله أمنتُه في الكونِ خيراً أمه أمنتُه في الكونِ خيراً أمه للكافرين بِلَظى نذيرا تغشاهُ كلَّ لحظةٍ على الدوام والآلِ والصَّحبِ أولي المذبّة ما قُرىءَ المحولِدُ في ربيع

الحمد ألله الدي أنارا أزاح كل شُلمات الباطل وأوضح الطريق بالجمال وأوضح الطريق بالجمال أحمداً كثيراً طيباً يملأ أرجاء السموات العلى وبمعد إني أشهد الله الأبر وأنه ربُّ جميع الخلق وأنَّ طه المه للمواحد أرسله للعالمين رحمة ارسله للعالمين رحمة للمومنين بالرضى بَشيرا للمؤمنين بالرضى بَشيرا ورضي الله والسلام ورضي الله عن أزواجه الجميع

### على النبيّ الهاشميّ أحمدا

في مولِدِ المختارِ ممّا يُعتمَدُ مسما رواها سادةُ الأخبسارِ وهي لدى حُفَّاظهم مقبولة ابن كثير صاحب التفسير

### يا ربنا صل وسلم أبدا

وبعد أهذا ذكر بعض ما ورد مسنَ الأحساديسثِ أو الآثسارِ وكلُها عن كُنْبهِم منقولة كما أتى فى مولدِ النِّحرير في ذكر نسبة النبي المصطفى هذا ابن عبد المطلب ذي الجاه نجل قُصي بن حكيم ذي العفاف وهو ابن غالب بن فهر خير حي نجل كِنانَة رئيس القُطر اليياسُ ثم مُنضَرٌ قد أدركه والجدُّ عدنانٌ لهُ انتهى النسبُ نبيً منانً لهُ انتهى النسبُ نبيً منانً لهُ انتهى النسبُ وفائمهُ بطيبَة المدينة وفائمهُ بطيبَة المدينة وهو الذّبيح نجلُ مولانا الخليل وهو الذّبيح نجلُ مولانا الخليل

### يسا ربسنسا صسلٌ وسسلَّسمُ أبسدا

قال الإمامُ ابنُ كشيرٍ ذُو الوفا

هـو مُـحـمَّـدُ بـن عـبـدِ الـلَّـه

وهو ابن هاشم تبلا عبد مناف

وهو ابن مرَّةً بن كعب بن لوى

وفِ ہے رٌ بِسُ مسالسك بِسِن السَّسَضِ ر

نسجسل خُسزيسمسةٍ تسلاهُ مُسدرِكسة

ابسن نسزادِ بسن مَسعْسدِ حسيسرِ أبْ

فهو أبو القاسم ذو المكارم

(مَسولسدُه بسمستَّسةَ الأمسيسنَسةَ

وجَــدُهُ عــدنــانُ مــن إســمــاعــيــل

عَــليهــم الـــقّـــلاةُ والـــســلام

وكان جدُّ الطُّهرِ عبد المطلب كان رئيسَ قومه شيخُ الحرمُ وكان ربُّ العسرشِ قد أكرمهُ وذاكَ بعد طمقها من جُرُهُم وذاكَ بعد طمقها من جُرُهُم مُدَّة خمسماية من السنين مُدَّة خمسماية من السنين أري في نويه مكانها فقامَ للحفرِ فمنعتُهُ ولسم يسكسن له مسن الأولادِ فلم يبال بل تصدّى وحفرُ فلم يبال بل تصدّى وحفرُ فلم يبال بل تصدّى وحفرُ وكان قد نَذرَ إن كممَل له لي نويه مما لي لي فرعة عبد الله وخرجتُ قُرْعة عبد الله وخرجة وخرجة وخرية وخرية

## على النبيّ الهاشميّ أحمدا

سيّد من إلى قُريشٍ ينتسب وقدومُه سادوا لِعُربٍ وعَجم إلى مكان زمن أله مه فصار موضِعُ الندى لم يُعلم فصار موضِعُ الندى لم يُعلم لا يعرفُ الأنامُ عنها ما يَبينُ خاطبه هاتِفُ من قد صانها قريشُ مما رامَهُ نهتُ فريشُ مما رامَهُ نهتُ واستخرجَ الذي بها من الدُّر واستخرجَ الذي بها من الدُّر وعظمت من بعد ذاك أمرهُ وعظمت من الذكور الكمله عنتم إلاَّ وأتاهُ المحمد فرامَ ذبيحه الماليوجه الماليوج

وبعدد ذا زوّجه بآمنة وحسلت بعد دخوله بها صلّے علیہ رہُہ وسلّما

بأنها قد أوتيت في النوم قىل لىها: إنىك قىد حىملت رسول ربّ العالمين للبشر قولي إذا وضَعْتِه في الأرض هذا الفتى أعيذه بالواحد فإنَّهُ عبدُ الحميد الحامِدُ آيــة ذاك أنّـه يـخــرُج نــورْ قُصور بُصرى من بلادِ الشام

## يا رسنا صل وسلم أبدا

قال ابنُ إسحاق: وكانت أمُّه

## يا ربنا صل وسلم أبدا

وقد أتى عن خالىد بن مىغىدان بأنهم قالوا لخير الخلق فعال: دَعوةُ أبعى إبراهيم وقدد أتى ذا عن أبسى أمامه وجاعن العرباض نبجل سارية عبن البرسبول السهباشيمي قبالا خاتم رُسُلِهِ إلى بريّبه رَواهُما ابنُ حنبل في مُسندِهِ وقدد روى الحاكم ثمَّ البيهقي أنَّ أبانا آدماً قدْ سالا

إبنة وهب فاجتلت محاسنه بالمصطفى المختار خير عُرْبها وآلِسهِ مسا ثسجٌ وابِسلُ السسما

### على النبس الهاشمي أحمدا

آمـنــةٌ تُــخـــرُ مَــن يــؤمُّــه من بعد حملها بخير القوم بالمصطفى من أهل كُلّ بيتِ وسيِّدِ الأمَّدة في بحدٍ وبر قبولاً لبدى ربّ الأنسام مسرضي ربّ الـورى مـن شـرّ كـلّ حـاسـد حتَّى أراه قد أتى المشاهد مع وضعه ومنه تُبصَرُ القصورُ على الحبيبِ أفضلُ السلام

#### على النبئ الهاشمي أحمدا

عن الصحابة الأئمة الجسان عن نَفْسِكَ أخبرنا بقولِ الصدق بشَّرَ بى عيسى وقبلُه الكليم الباهلي فاستفذنظامه السُّلَمي الكلماتُ الآتية إنى عِسند ربّسنا تَسعالى وآدمٌ مُسجسندلٌ في طيسنستِسهِ والبيهقى بهداهم افتدو عَـنُ عُـمَـر دَفَـعـهُ إلـى الـتـقـى مولاه بالنبي حبين أكلا

أخلفه بعد قال: يا رب نعم نفخت منك الروح في هذا الجسد عرشك اسم المصطفى من هاشم مسحدة للوائه الأواه مسحدة للسولة الأواه إلا أحب خلقي ولاعطينة أحب خلقي ولاعطينة غفرت للوالد هذا بالولد لولا محمد للما خلقت

قال له: كيف عرفته ولَم إنك لمَّا أن خلقتني وقد رأيتُ مكتوباً على قوائم أي لفظ لا إله إلاَّ السلَّه فقلتُ: لَمْ يُضَفُ إلى اسمِ اللَّه فقال ربَّهُ: صَدَفُتَ إنَّهُ وإذ سألتني بحقهِ فقد به جميعَ القصدِ قدْ أعطيتُ

يا ربنا صل وسلّم أبدا حلى النبيّ الهاشميّ أحمدا

#### صِفةُ مولِدِهِ ﷺ

إلى الوجود وقصى إعزازه ليه المنهدي الدخلة لتوحيد الإله في ليلة الاثنين نِعمَ الزاهرة في ليلة الاثنين نِعمَ الزاهرة في عام فيبل وعلى ذا عوّل عن الرسول المصطفى المختار كما أتى يسألُ بعضُ العرب في المصرة وليحمَ الصومُ فيبه وليدتُ وليعمَ الصومُ فيبه إلى طيبة قد أتيتُ فيما رواهُ أحمدُ والبَيْهَ قي فيما رواهُ أحمدُ والبَيْهَ قي عاماً مِنَ الفيلِ قالهُ الفُحولُ عاماً مِنَ الفيلِ قالهُ الفُحولُ عاماً مِنَ الفيلِ فخذُ يقينا أعني به ابن المنذر إبراهامِ عن أمّه الحسناء ذاتِ الشرف عن قد نبي عامم وضعه بهده والبلطاح

لسمّا أراد ربّ نسا إبرازهُ أبرزهُ اختاره مُنسمَّ اجتباه فوضَعَتْهُ الأُمُّ تملك الطاهرة وذاكَ في شهر ربيع الأوّلِ وذاكَ في شهر ربيع الأوّلِ وعَنْ أبي قتادة الأنصاري كما رواه مُسلمُ أنَّ النبي عنْ صَومِ الاثنينِ فقالَ يومٌ عنْ صَومِ الاثنينِ فقالَ يومٌ وفيه نبّ شتُ وقد هاجرتُ كما أتى عن ابن عباسِ التّقي ولا يسشكُ أحدٌ أنَّ الرسول ولا يسشكُ أحدٌ أنَّ الرسول وأنَّ بعينَ أبي العاصِ الإمامِ الشَّقفي وعن أبي العاصِ الإمامِ الشَّقفي وعن أبي العاصِ الإمامِ الشَّقفي وقد تجلّى النورُ في النواحي

حستسى أقسولَ انسذَف عسنُ عسنسى عن أبيب المعمّر المرحوم وحسيّ لـنـا مـن أفـضـل الأعـيـادِ إيوانُ كِسرى واللعينُ تَعِسا شُرافة وخاف من ذاك الأذى بسساوة فأخذوا في الحدس قد خَمدت من ألف عام فاعلما رؤيا بها كل المجوسَ قهرتْ تعقبود خيلا شوما عبراب فى أرضِهِ فاهتالٌ من رؤيا جرت نائب كسرى ساقه إلى سطيح عمليب ناداه سطيخ وكشف على بَعيرِه لقد جاءً يَسيح يسسألُني عن ارتجاس الإيوان وهالهُمْ من أجل رؤيا المؤبذان وقسامَ يسدعو صاحبُ الهراوة ونَسْفَتْ بُحِيْرةٌ لِسَاوَة الشامُ شاماً لِسطيح يا أنيْس وكـــلُّ شــــيءِ هـــو آتٍ فـــهـــو آتُ على زوال سُلطة الأكاسرة ولانت ساره بأرض السام وأنشر الدين بفضل المالك قينصرُ لا قينصر بعدهُ ملكُ ذاقوا بفضل اللَّه كل شِدَّه لَتُنْفَفَقَنَّ فِي سبيل اللَّه

وأنيظر النجوم تدنيو منني وقد روى ابن هانىء المخزومي مُحدّثاً عن ليلة الميلاد ليلة مولد النبئ ارتجسا وسَـقطتُ من قَـصره كـذا كـذا بُحْيرةٌ غاضتْ بأرض الفرس كذاك رؤيا الموبذاذ اشتهرت حسيث رآها إسلا صعابا قد قطعت دَجلةً ثُمَّ انتشرت فأرسلَ النُّعمانُ من عبد المسيح فعندما انتهى إليه ووقف قالَ ابتداءً إنَّ ذا عبدُ المسيخ بعثه مُلكُ أبناء ساسان وما رأوهُ من خُمودِ السيران قال إذا كنفرت التسلاوة وفاض بالما وادئ السماؤة وتحمدت نيسران فارس فليس يملك منهمو عداد الشرفات فهذه الرُّؤيا تَحديرُ الدائِرة تسوحسي إلى مسمسالسك الإسسلام وحقق الله جميع ذلك كما يقولُ المصطفى إذا هلكُ كذاك كسرى ليس كسرى بعده وقالَ في الكنوزِ باسم اللَّه

يا ربنا صل وسلِّم أبدا على النبيّ الهاشميّ أحمدا

مولِدِ ليلة بها نِلنا الأملُ سَعيدة خيراتُها عَميمة معاطِرة جليلة المحقدادِ عاطِرة جليلة المحصونة ربّي وتلك اللّرة المحصونة في الساجدين نِسبة مُسلسلة لكل بَطن طاهي عفيف ما التّقيا على سِفاحِ أبدا ما يبهر العقول والأبصارا مما يبهر العقول والأبصارا ممما رواه الميلة الشريفة آمنة في الليلة الشريفة

## صلَّى اللَّهُ عبليبهِ وسلَّم

مكرّماً أيضاً بقطع السرّة معتمِداً على يديه حامِدا الى السما وأخبروا بخبره احتى العيبُ ونِ العيبُ ونِ العيبُ ونِ العيبُ ونِ شأن وأن يُسهب كلَّ حسنِ منان وأن يُسهباً رُؤساء النادي قالوا لماذا قال حتَّى يُحمدا قالوا لماذا قال حتَّى يُحمدا ذو العرشِ محمودٌ وذا مُحمَّدُ عن ابنِ مُطعِم عن النبي عن ابنِ مُطعِم عن النبي وحائِم للرُسلِ ما بعدي نبي وخاتِم للرُسلِ ما بعدي نبي وخاتِم للرُسلِ ما بعدي نبي باسمي تسمَّوا وانتهوا عن كُنيتي جاءَ إلى الرسولِ روحُ القديسِ محمودٌ وراه يسبَّم حماء إلى الرسولِ روحُ القديسِ محمودً القديبُ محمودً القديبُ واحمد محمودً المعدي نبي محمود المنتهوا عن كُنيتي محمد محمد المنتيات المنتهوا عن كُنيتي المحمد المنتيات المنتهوا عن كُنيتي محمد محمد المنتها المنتهوا عن كُنيتي محمد المنتها المنتهوا عن كُنيتي المنتها المنتهوا عن كُنيتي المنتهوا عن كُنيتي المنتها المنتهوا عن كُنيتي المنتها المنتهوا عن كُنيتي المنتها ا

وحاصِلُ المقول أنَّ ليلةَ الْـ
أكرمْ بها من ليلةٍ عظيمةً
طاهـرةٌ ظاهـرةُ الأنوارِ
قد أبرزَ الجوهرةَ المكنونة
أنوارُ ظهَ لم تزلُ مُنْتقلة
من كلِّ صُلْبٍ صالحٍ شريف
من آدمٍ إلى أبيهِ المُفتدى
فأظهَرَ اللَّه للهُ الأنوارا
كما أتتُ بذلكَ الأخبارُ
وولدَتْهُ أمهُ العفيفة

## صلَّى اللَّهُ على مُحمَّد

وُلدَ مختوناً بايدي القُدرة خرَّ إلى الأرضِ نظيفاً ساجِداً مفتوحَ عينِ شاخصاً ببصرِه مفتوحَ عينِ شاخصاً ببصرِه أبيا أبيبهِ قال للبني الرجو أن يكون لابني وعَقَ عنه سابع المديلاد وعَقَ عنه سابع المديلاد سمّاهُ لمّا حضروا محمّدا ينحمَدُهُ أهملُ السما والأرضِ شقَ لهُ من اسمِه المُمَجَد وفي الصحيحين عن الزُّهريُّ يقولُ لي اسماً أنا مُحمَّدُ وانا ربُّ العرشِ يمحو الكفر بي وصعَّ أيضاً على الرؤوفِ والرحيم وقد روى ابنُ حنبلِ عن أبي هريرة وقد روى ابنُ حنبلِ عن أبي هريرة وقد روى ابنُ حنبلِ عن أنسِ

## يا ربسنا صلِّ وسلِّمْ أبَسدا على النبيِّ الهاشميِّ أحمدا

#### ذکر رضاعه ﷺ

وبَعدها ثُويبَةُ الحكيمة بمولد رسول سيد العربُ أعتقها بُشراً بذا المولود عذابَهُ وهو من أهل النار بعد المماتِ في عذابٍ وتعبُ لم ألق خيراً بَعدكُم أو مالا لكن بعتقي أمتي ثُويبَة لكن بعتقي أمتي ثُويبَة لِنَقُرَةِ الإبهامِ فاغنم عِتقا من العذابِ ليلة الاثنينِ فكيف بالمُسلم يغدو شاكراً يُدرِكُ كُلً مَقصدٍ سني قد أرضعت أمنه الكريسة وهي التي قد بشرت أبا لهب وحين التي قد بشرت أبا لهب وحين بشرت بالمحمود ومن هنا خفف عنه الباري في أبا لهب في أن عباساً رأى أبا لهب قال له ماذا لقيت قال بل لم أزل في شدة وحيبة شقيت في هذي مُشيراً حقا وفي رواية يُخفف عني وحيث صع ذا وكان كافرا طوبي لمن يفرح بالنبي

يا ربنا صلِّ وسلِّمْ أبَدا على النبيّ الهاشميّ أحمدا

#### إرضاعُ حليمةَ السَّعدِيَّةِ لهُ ﷺ

ذاتُ الوفا السَّعديةُ الحليمة أن يبعشوا الأولادَ للباديةِ ويَرجِعوا بالجسدِ القويّ مِنَ اللواتي جئنَ من تلكَ الفئة ولمْ تكن تدري بأنه نبيّ لكونهِ في أهلِهِ يتيما أخذتُهُ وجئتُ نحورَ رَحلي وأرضعت ألبَرَّهُ الكريسة وكان من عادة أهل مكية وكان من عادة أهل مكية لكي يعيشوا في الهوا النقيّ قالت حليمة فما منا امرأة إلاً وقد جاؤوا إليها بالصبيّ قالت فتأباهُ النّسا لَزيما وحيثُ كان الغيرُ لمْ يحصل لي

فدرَّ ثـديـايَ سـريـعـاً بـالـلَّـبُـن قالت وقام صاحبى للناقة فلم يزل يحلب حتى بشنا وقال زوجي وهو يدعو مالِكَة ثُـمَ ذهبنا للبلادِ راجعين لما رأى رفاقها الأتانا وقديموا أرض بني سعد وما ومع ذا غسنها تسروح وغَنهُ القوم جياعاً تُسمسي حنتى يقولون لمن يرعاها أما تَروا بنت أبى ذويب فيسرحون حيث تسرح الغَنَمْ وكسم يسزل رب السورى يسريسهم ويستسعسر فسونسها ذوامسا كانَ يسُبُّ في السّبا شباباً ما بَـلَغَ العاميْنِ حتى كانـا

له وللظفر(١) وزالتِ المحن وتجدها حافلة بالمنحة بخيرليلةٍ كماقذ شِئنا لقد أخذنا نشمة مباركة حقاً فصرنا للنساء سابقين قالوا لنا إنَّ لها لشانا أرضٌ تُرى أجدبَ منها في الحمي شبعي وكُلُّها لها مَنوحُ وليس فيها لبن لينفس ويْحَكُموا لَمْ تُحسنوا مرعاها من أينَ ترعى؟ ما لكم في ريب لكنها تعود بالجوع الأتم بَسرَكَـةَ السذي تسربسي فسيسهِـمْ وأدركوا بسيسره السمراما بسرعة فخلف الأتراب جَلْداً قوياً ناهِضاً مُصانا

على النبيّ الهاشميّ أحمدا

من الرضاع والمراعي حوله بابويه يستخيث مرة مرة من الثياب البيض يلبسان فامتحنا بذاك أيّ محنة فوجداه قائم أمنتقعا في شر لا تخافا أيّ شر والبطن شَقًاهُ وأودَعاني وأحما وأحما أو المستق وأحما أو المستق وأحمال

### يسا ربسنسا صسلٌ وسسلِّسمُ أبَسدا

وبينما الحبيبُ مع أخ لهُ إذ جاءَ يَسْتُ أخوه ضمرَه قال لهم قد جاءَ رَجُلانِ فاضجعاهُ ثمّ شقًا بطنه أتى إليه الكلُّ منهم مُسرِعا فاعتنقاهُ قائلينَ ما الخبرُ أتاني اثنانِ فأضجعاني

<sup>(</sup>١) الظئر: هو أخوه من الرضاعة.

وبَعدد ذاك أشفها عليه وأرجعاه مسكّة لأمّه وأرجعاه مسكّة لأمّه فقالت الأمُّ تخوّفتم عليه وإنّه لسكائت لإبسني فإنّني حين حَملتُ لم أجد فإنني مغ حمله رأيتُ نور وفي صحيح مُسلم عن ثابت حادِثُ شق الصّدر مرّتين وليسنا وقي وليله الإسراء ثانيا وقعن عن أبي وكما أتى عن أنس وعن أبي

## يا ربنا صل وسلم أبدا

وبالرّضاع نالت القبيلة حال الرّضاع وكذاك بعده أما ترى يوم حنين عندما فاسترحَموه فكَّروه بالرّضاع فاسترحَموه فكَّروه بالرّضاع قام خطيبهم زُهير بن صُردٌ ما في سباياكم سوى خالاتك وبَعده أنشده شعراً يقول فلم يكن من الرسول إلاً ما كان لي ولبني هاشمكم فقال كُلُّ الصّحبِ ما كان لنا بالمن هذا طابّتِ النَّفوسُ في قلب كل مؤمن تقي خمسماية ألف الف ورهم

مسن حادث فسأقب الإليب وأخبراها ما جرى لجسمه وأخبراها ما جرى لجسمه وليس للشيطان مسلك إليه شأن عظيم في ربوع الكون ليحمله ثقالاً كما النسا تجذ خرج مني فأضاءت القصور عن أنس يُسروي بنص ثابت إحداهُ ما وهو ابن سَنتين إحداهُ ما وهو ابن سَنتين للمصطفى الهادي فجل من رفع في صحيح الكتب

## على النبيّ الهاشميّ أحمدا

أعني بني سَعدٍ ذُرى الفضيلة قد أدركوا فضل النبيّ ووُدَّهُ كانَ النساءُ الذَّراري مغنما في كانَ النسوة السرهم خيرَ دِفاع في كانَ ذا لأسرهم خيرَ دِفاع قالَ رسولَ اللَّه أنتَ المعتَمدُ وكاف لاتبكُ ومُرضِ عاتبكُ أمننُ علينا بالفكاكِ يا رسولُ أنْ قالَ قولَ السادة الأجلاً في الله تعالى ولكم في الله وأنَّ حُبّ المصطفى مغروسُ وذَاكَ داع لاقت في الله النبية والله الله الله الله في الله ف

#### على النبق الهاشمي أحمدا

يا ربسنا صل وسلَّم أبدا

وذِكرُ أخلاقِ الحبيب الطاهرة لا بالقَصير لا ولا مِنَ البطوالُ وشعبرهُ جَعْدٌ وليبسَ وَفُرَةُ ورُبما يَبلُغ نِصفَ أُذُنيهُ أسودُ ما لـلشـيب فـيـه مـن أثـرُ مُسدُّورَ السوجع شديد السبأس طمويسلمة في أنسفِ احمديدابُ يمشى الهوينا وهي خير مَشية عن صيب فاعجب له إذ يخطو مَـشــى ولا يـشـكـو لـغـوبـاً أو أذى يلوحُ للناظِرِ إنْ ينظرْ إليه وفي الذراع شَعرٌ كالدُّرِّ غليظ إصبع وشنن الكفين قليلَ لحم العقِبيْنِ أجمعا من غير ما كبر ولا إعجاب يَستعملُ العِمَّةَ ذات العَذبةُ أو السسراويلاتِ والسموجودا في شأنه ما لم يكن مُحرَّما لم تَلقَ أسخى منه في كلِّ الأممُ يسراهُ حقاً فاتّبعه واحتلد في الحرب نتّقى بمن علا الطباق يسوم حسندين لسم يُسرَ حسزيسنسا مائية شخص وهو مشدود القوى بِعدَّةٍ من الرماح والسيوف بَعْلَتِهِ يَهِمِزُهِا إِلَى العُلَى لم يَكترثُ بالعسكرِ اللكيم

ذِكرُ صفاته العظام الظاهرة كان الرَّسولُ رَبْعةً من الرجالُ بياضه مُسْرَّبٌ بِحمرة بل رباما يضاربُ فوقَ مِنكبية قد جاوز الستين عاماً والشّعر وكان سَهْلَ الخد ضَخم الرأس وأدعبج العينين والأهداب ووجهه بَدرٌ وكثُ اللحيه إذا مَــشــى كـأنــمــا يــنــحــطُ كأنها تُطوى له الأرضُ إذا وخاتم الإنباء بسين كتيف في كَتِفيه وأعالي الصّدر وحَسنُ الجسم طويلُ الزّنديُن كانَ سويَّ البطن والصدر مَعا يلبَسُ ما يلقى مِنَ الثياب فيلبَسُ القميصَ بلُ والجبَّة كذلك القبياء والبيرودا لم يتكلف ملبساً أو مطعماً وكانَ ذا شــجـاعـــةِ وذا كــرَمْ وليس أقوى منه قلباً في الذي يقولُ صحبُهُ إذا اشتدَّ الخناقُ وحبيسن وتسوا عهنسه مسدبسريسنها لَمْ يبقَ عندَه من الصحب سوى عددوه فسي عدد من الألسوف والمُصطفى ما زالَ ثابتاً على مُنوِّها باسمه الكريم مُصرّحاً أنا ابن عبدِ المطلبُ باللَّه مع إيقانِهِ بالنُّصرةِ وأنه يُسعدزُ حسقاً جُسنده واستاق أسراهم مَع اللَّوادي يُعطي مئيناً وألوفاً من حَضرٌ» عطاءً من الجميل والبِرْ خصاصة محبة لرب خُـلـقُـهُ الـقـرآنُ فـاسـتــبـانــا وأنه أفضل رُسْل السلَّه قام به كما انتهى عما زُجرْ وأبعد السنساس عين السمسنهي حيين رأى الرَّسولَ سيدَ الأنامُ بانه وجه صدوق ثبت ولا بهمه ماز ولا عسيَّاب يا أيها الناسُ وأطعموا الطعامَ بالليل والناسُ نيامٌ غُفْلُ عبليب مُنسَّا أشرفُ السيلام يحبودُ في المالِ بما للدية إلىب أنواع الكمال تُنمي مُتَّصفاً بالحُسن في حالاته والجلم والعفاف بل والطاعة والسلِّينُ والرِّفقُ بحلَّ الأمَّة والنفُ قرا والنصُّع في الأف اضِلْ بانَّــهُ ذو خُــلُــتِ عــظــيــم والشكل والصورة بل والصوت ونسبئة عريقة رفيعة وخسيدرُ أهدلِ أرضِه خسا قَدرارا يَرويهِ عن ربِّ الصفاتِ الكاملة

قالَ أنا النبئ حقاً لا كَذبْ هــذا دلــيــلٌ لــتــمــام الــشـــةِ وأنَّ مرولاهُ سيروفسي وعده وتعةً نبصرُ اللَّه للمُختادِ «وفى السخا كأنه البحر زُخر ما ردَّ سائِسلاً ولم يستكثرُ يسؤيْسرُ غسيسرهُ وإن تسكسنْ بسه تعقولُ أُمُّ السمومنيسن كانسا بالله أشرف خسلق السله وكل ما به القرآنُ قد أمر مسادراً لسلعه مسل السمرضي وقال عبد اللَّه أعنى ابن سلام لسمسا رأيستُ وجههَهُ عسرفستُ سمغتُهُ يقولُ أفشوا السلامَ وواصلوا أرحامكم وصلوا لتدخلوا الجنّة بالسّلام وكان صلى ربنا عليه مُتَّصِفاً بِكِلِّ وصِفِ أسمى مُنذُ نشأ طِفلاً إلى مماتِه المصدق والإخلاص والسحاعة والنبصب والرأفة ثم الرحمة والبجود للأيستام والأرامل يكفيه وصف ربه الكريس قد حازَ هذا مع حُسنِ السَّمتِ وحكمة فالقة بديعة في قومه اللين أعلى دارا وفي صحيح مُسلم عن واثلة

بأنَّ مولانا اصطفى من ولدِ الـ وأنبهُ جَبارً اصبطفتي كسنبانيه ومسن كسنانية اصبطفي فكريسيا من هَـشَـم الـثّريـدَ وهـو هـاشـمُ قد اصطفى مُحمَّداً خير البشرُ وقد روى الحاكم في المستدرك وزاد في المروي من غير افتخار فَسمن أحبُّ السعُسربَ فسيحبّبى ومَنْ يَكن أبغضهم بالعكس والسنساسُ أطوارٌ وهمم معادنُ وفسى السسهور واردٌ وفسى السقرونُ وأفضل الصالة والسالام والآلي والمصحب على الدُّوامُ

هــذا وقــد تــم بـحــمــد الــــــ مُلخَّصاً مما حكاهُ ابن كثيرُ ويسحسن الخشام بالدُّعاء یا رہنا یا رہنا یا رہنا ندعوك يها من لا سواهُ غافر مُسحمد وآلِ وصحب وتُسصلح القبلوبَ والبقوالبُ وأذ تُعافينا وتعفوصنا وهَبْ لينا رضاكَ ثيمً البجنَّة وكن لنا يا ربّنا معينا

ونور الأبصار والبصيرة

خليل إسماعيلَ مثلُ ما نُقِلُ منْ فرع إسماعيلَ ذي المكانة ومسن قُسريسش اصبط خسى مسن أنسشسا ومسن بسنسي هساشسم الأكسارم وخيير أهيل البكون ببدوا وحيضر عن الفتى نحواً من الذي حُكى فأنا يا قوم خيارٌ من خيارُ أحبّهم طوبى له بالقُرب فلا تكن لحقّهم ذا بخس والفضل في الأشخاص والأماكين وحسبنا الله وما شاء يكون عسلى السنبي سيبد الأنسام والبحسد للله عبلى البخشام

صلَّى اللَّه على محمَّد صلَّى اللَّه عليه وسلَّمُ

الدُّعاء ·

نظمى لميلاد رسول الله فى ذكر مولد البشير والنذير لبارىء الأرض مع السماء يا ربَّنا يا ربَّنا يا ذا السَّنا بحرمة الهادي النبيّ الطاهر أَنْ تُسكرمَ العبدَ بغضرِ ذنب وأنْ تسجدودَ ربِّ بسالسمطاليبُ وتختم العُمر لنا بالحسني واجعل لنسا من العبذاب جُسنَّةُ وأصلخ الدنسيا لنا والدينا يا ربّنا وأصلح السريرة

وأصلخ الأمنة واستئر واجبر وارحمة وألَّف السقسلوبَ وانسصُر والأهل والمجميران والأحمادا ووفِّق السكالُّ للخميس السمبل أقرَّ عينَ المُصطفى بالكلُّ وفي الختام كلُّنا نستغفر وبك يا مولى الورى نستنصر يصفح عنّا ما اقترفنا من أسى نستغفر الله وندعوه عسى هبسنا وهب كلَّ عُهااةِ الأمة يا ربِّ عـفـواً ورضيى ورَحـمـة وزكنا بها قبلياً وروحيا وتُبُ عبلينا تُوبةً نصوحا وفسى رضاك سعينا ودأينا واجعل إلى رحمتك انقلابنا ومين شيلاف حُبيه فيأسيقينيا وفي مراقى المصطفى فرّقنا واجعل على ملّته وفاتنا واعمر بأعمال التُّقي أوقاتَنا والطف بنايا ربنا وعافنا وانظر إلينا واعف عن إسرافنا واقسمغ أعساديسه وسسذد أهسله وأظهر الدِّينَ وبيِّنْ فيضله وعالياً في سائر البلدان واجعله منصوراً على الأديان والمرشدين لسلوك المله وكئير الداعين والأدلية أعمارَهُم واردَع بهم كلُّ مُضلْ وكن لبهم واكبلاً وصُنهم وأطل آمين آمين إلهي فاستجب واسمع وقل لي هاك عبدي ما تحث بحرمة الذَّاتِ وسِرّ الذِّكر وجياه طه مصطفاك البطهر صلَّى عليهِ اللَّه ما نورٌ أضا في الكونِ وانهلَّت شآبيبُ الرضي والحمد لله ابتداء وانتها والآلي والأصحاب أرباب النهى

سبحان ربّك ربّ العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كمل بحمد الله نظم هذا المولد يوم الجمعة ٢١ ذي الحجة الحرام سنة ١٣٨٤ ببلد الله الحرام مكة المكرمة تقبّل الله ذلك، والحمد لله ربّ العالمين.

# مولِل البرزنجي البرزنجي للإمام العالم السيد جعفر البرزنجي

## بِسِ اللهِ الرِّحِ الرِّحِي

أَبْتدىءُ الإملاءَ باسْمِ الذَّاتِ العلِيَّة، مُسْتَدِرًا فَيْضَ البركات على ما أنالَهُ وأَوْلاه، وأَثْني بِحَمْدٍ موارِدُهُ سائِغَةٌ هَنِيَّة، مُمْتطِياً منَ الشُّكر الجميلِ مطاياه، وأصلِّي وأُسلَّمُ على النُّور الموصوفِ بالتقدُّمِ والأوَّلِيَّة، المنتقِل في الغُرَرِ الكرِيمَةِ والجِباه، وأَسْتَمْنحُ الله تعالى رضواناً يخُصُّ العِثْرَةَ الطَّاهِرَةَ النبويَّة، ويَعُم الصَّحابَةَ والتَّابِعين ومَن والاه، وأَسْتَجْدِيهِ هدايَةً لسُلوكِ السَّبلِ الواضِحَةِ الجلِيَّة، وجِفْظاً مِنَ الغوايَةِ في خِطَطِ الخَطأ وخُطاه، وأنشُرُ من قصَّةِ المَوْلِدِ الشَّريفِ النبويِّ بروداً حساناً عبقرية. ناظماً من النسبِ الشريفِ عِقْداً تُحَلَّى المسامِعُ بحُلاَه وأستعينُ بحَوْلِ الله وقوَّته القويَّة فإنَّه لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلاَ بالله

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَـبْـرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيِّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (الـلَّـهُـمَّ صَـلِّ وسَـلُـمْ وبَـادِكُ عَـلَـيْـه)

恭 恭 崇

فأقول: هو سيّدُنا محمَّدُ بنُ عبد الله بنِ عبدِ المطَّلِبِ واسْمُه شَيْبَةُ الحَمْدِ جُدَّتُ خِصَالُهُ السَّي بْنِ هاشِم واسْمُهُ عَمْرُ بن عَبدِ مناف واسْمُه المغيرة الذي يَنْتَمِي الارْتقاء العُليا ابنِ قُصَيِّ واسْمُهُ مُجَمِّعٌ سُمِّي بقُصَيِّ لتقاصِيهِ في بلادِ قُضاعة القَصِيَّة إلى أنْ أعادَهُ الله تعالى إلى الحَرَم المحترم فَحَمَى جماه ابنِ كِلاب واسمه حكِيم بنِ مُرَّةَ بن كَعْبِ بن لُوي بن غالب بنِ فِهْرِ واسمه قُرَيْشٌ وإليه تُنسبُ البُطون القرشِيَّة. وما فوقة كِنَانِيٍّ كما جَنَح إليه الكثيرُ وارْتضاه. ابن مالك بنِ النِّضْر بْنِ كِنانَةَ بْنِ خُزَيمَة بْنِ مُدْرِكَة بن إلياسَ وهو أوَّلُ مَن أهدَى البُدْنَ إلى الرِّحابِ الحَرمِيَّة وسُمِع في صُلُبهِ النبي ﷺ ذَكرَ الله تعالى ولبَّاه، ابن مُضَرَ بْن يَزار بْنِ عَدْنان وهذا سِلْكُ نَظَمَتْ فرائِدَهُ بَنانُ السَّنةِ السَّنِيَّة، ورَفْعُهُ إلى الخليلِ إبراهيم عليه السَّلام أمسكَ عنهُ الشارعُ وأباه. وعدنانُ بلا رَبْبِ عندَ ذَوي العُلومِ الخَلِيلِ إبراهيم عليه السَّلام أمسكَ عنهُ الشارعُ وأباه. وعدنانُ بلا رَبْبِ عندَ ذَوي العُلومِ النَّسَبِيَّة، إلى الذَّبيحِ إسماعيلَ نِسْبَةُ ومُنْتهاه. فأعظِم به من عِقْدٍ تألَقَتْ كواكِبُهُ الدريَّة، الى الذَّبيحِ إسماعيلَ نِسْبَةُ ومُنْتهاه. فأعظِم به من عِقْدٍ تألَقَتْ كواكِبُهُ الدريَّة، كيف لا والسيِّدُ الأكرَمُ ﷺ واسطَتُه المُنتقاة، ولله دَرَّ القائِل:

نَسَبٌ تَخسَبُ العُلا بِحُلاهِ قَلَدنُهُ نُحومُهَا الجَوْزَاءُ حَبَّنَا عِفْدُ سُوْدَدٍ وفَخارِ أَنْتَ فيهِ اليتيمَةُ العَصْمَاءُ وأكرمْ به من نَسَبِ طَهَّرَهُ الله تعالى من سِفاح الجاهِليَّة، أَوْرَدَ الزينُ العِراقيُّ واردَهُ في مَوْرِدِهِ الهنيِّ وروَاهُ وَلله دَرَّ القائل:

حَـفِظَ الإلْـهُ كـرامَـةُ لـمـحـمّـدِ آباءَهُ الأمْـجـادَ صَـوْنـا لاسـمِـهِ تركوا السِّفاحَ فلَمْ يُصِبْهُمْ عارُه مِسنْ آدم وإلى أبِسيسهِ وأمِّسهِ سَرَاة سَرَى نُورُ النُبُوَّةِ في أسارِيرِ غَرَرِهِمُ البَهِيَّة، وبَدَا بَدرُهُ في جَبين جَدِّهِ عبد المطَّلِب وابْنِهِ عبد الله.

عَـطُر الـلَّـهُـمَّ قَـبْرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٌّ مِن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وبَادِكْ عَلَيْه)

ولما أرادَ الله تعالى إبْرَاز حقِيقَتِهِ المحمَّدِيَّة وإظْهارَهُ جِسماً ورُوحاً بصُورَتِهِ ومعنَاهُ، نقلَهُ إلى مقرِّهِ من صدفَةِ آمنَةَ الزهْرِية، وخصَّها القريبُ المجيبُ بأن تكون أُمَّا لمصْطَفَاه ونُودِيَ في السَّماواتِ والأرضِ بحمْلِها لأنْوَارِهِ الذَّاتِية، وصَبَا كل صَبِ لهُبوبِ نسِيم صبَاه، وكُسِيَتِ الأرضُ بعدَ طُول جَدْبِها من النباتِ حُللاً سُنْدُسيَّة، وأَيْنَعَتِ الثمارُ وأَدْنى الشجَرُ للجانِي جَناه، ونطقَتْ بحَمْلِهِ كلُّ دابةٍ لقُرَيْشِ بفصاح الألسُنِ العرَبِية، وخرَّتِ الأسِرَّة والأصنامُ على الوجُوهِ والأفواه، وتباشَرَتْ وخُوشُ المَشارِقِ والمغارِبِ ودوابُّها البَحرية، واحتَسَتِ العوالمُ مِنَ السُّرُورِ كاسَ حُمَيَّاه، وبَشَّرت الجِنُّ بإظْلالِ زَمنِه وانتهَكَثْ الكَهانةُ ورهبت الرَّهبانِية، ولَهَج بخَبَرِهِ كل حَبرٍ خبيرٍ وفي حُلى حُسْنِه تاه، وأُوتِيَتْ أُمُّهُ في المنام فقيِلَ لها: إنَّكِ حملْتِ بسيَّد العالمينَ وخيرِ البرِية، وسمِّيهِ إذا وضَعْتِيه محمداً فإنَّهُ ستُحْمَدُ عَقْبَاهِ.

عَـطُر اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الكَرِيم بِعَرْفِ شَذِيٌّ مِن صَلاةٍ وتَسليم (اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْه)

ولما تمَّ لحَمْلِهِ شهران على مشهُور الأقوالِ المرويَّة تُولُقي بالمدِينةِ المنورة أبُوهُ عبد الله، وكانَ قدَ اجتازَ بأخواله بَني عَدِيّ من الطائِفَةِ النَّجَّارية. ومكثَ فيهم شهراً سقِيماً يعانُونَ سُقْمهُ وشكُوَاه.

عَطِّر اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الكريم بِعَرْفِ شَذِيٌّ مِن صَلاةٍ وتَسْليم (السلَّمة مَسلِّ وسَلِّم وبَسادِكُ عَسلَيه)

ولما تمَّ من حمله ﷺ تِسعة أشهرٍ قمرِية، وآنَ للزمان أنْ يَنْجَلي عنهُ صَدَاه، حضَرَ

أُمَّهُ ليلَةَ مؤلده آسِيةُ ومريمُ في نِسوةٍ من الحَظِيرَةِ القُدْسية، وأخذَها المخَاضُ فولدَتْه ﷺ نُوراً يتلألأ سَنَاه.

ولله دَرُّ القائِل:

ومُحَيًّا كالسَّمْسِ منكَ مُضيَّ أَسْفَرَتْ عنه ليله عَرَّاءُ ليله المَوْلد الذي كان للدي لله من سُرورٌ بيدومِهِ واذْدهاءُ يومَ نالَتْ بِوَضْعِهِ ابنه وَهْبٍ من فَخارٍ ما لَمْ تَنلُه النَّساءُ وأتَت قَوْمها بأفضل مسا حملَتْ قَبْلُ مريمُ العذراءُ مَوْلِدٌ كَانَ منهُ في طالع الك فُيرِ وَبَالٌ عليهِمُ ووبَاءُ وتوالَت بُشُرى الهواتِفِ أن قد وُلِدَ المُصْطَفى وحَقَّ الهناءُ

هذا وقد استحسن القيام عند ذكرِ مولِدِهِ الشريف أثِمةً ذَوُو روايةٍ ورَوية. فطوبى لمن كان تَعظيمهُ ﷺ غايّة مَرَامِه ومَرماه.

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَـبْرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٌّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسْـلـيـم (الـلَّــهُـمَّ صَـلُ وسَــلُــمْ وبَــادِكْ عَــلَــيْــه)

وبرز على واضعاً يده على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء العليّة، مومياً بذلك الرَّفع الى سُؤدَدِهِ وعلاه، ومُشيراً إلى رِفعةِ قدرِهِ على سائر البرية، وأنه الحبيبُ الذي حَسُنتْ طباعُه وسجاياه، ودعَتْ أُمَّه عبد المطّلب وهو يطوف بهاتيكَ البنية، فأقبل مُسرعاً ونظرَ إليه وبلغ مِن السرورِ مُناه وأدخلَه الكعْبَة الغرَّاءَ وقامَ يدْعُو بخلوص النَّيَّة ويشْكُر الله تعالى على ما منَّ به عليه وأعطاه. ووُلِدَ عَلَيْ نَظِيفاً مخْتوناً مقطوعَ السُّرَّةِ بيدِ القُدْرةِ الإلهيَّة، طيباً دهيناً مكحُولةً بكحل العنايةِ عَيْناهُ، وقيل: خَتَنَهُ جَدُّهُ عبد المطلبِ بعدَ سَبع ليالٍ سَوِية، وأولَمَ مَثْوَاه.

عَـطٌ رِ اللَّهُ مَّ قَبْرَهُ الكَويم بِعَرْفِ شَذِيٌّ مِن صَلاةٍ وتَسْليم (السلَّهُ مَ صَلٌ وسَلِّمْ وبَادِكْ عَسَلَهُ)

وظهر عند ولادَتِهِ خوارِقُ وغرائِبُ غَيْبِية، إِنْهاصاً لنُبُوَّتِه وإعلاماً بأنه مختارُ الله تعالى ومُجْتَباه، فزيدت السَّماءُ حفظاً ورُدَّ عنها المرَدَة وذوُو النُّفوس الشيطانيَّة، ورجَمَتْ نجومُ النيران كل رَجِيم في حالِ مَرْقاه، وتدلَّتَ إليه ﷺ الأنجُم الزُّهْرية، واستنارَتْ بنُورِها وِهَاد الحَرَمِ ورُباهُ، وخرَجَ معه ﷺ نُورٌ أضاءتْ له قصورُ الشام القيْصَرِية، فرآها مَنْ بِطاح مكة دارَهُ ومَغْنَاه، وانْصَدَع إيوانُ كِسرى بالمدائن الكِسرَويَّة الذي رفَعَ أنُو

شِرُوان سُمكه وسواه، وسَقط أَرْبعٌ وعشرٌ من شُرُفاتِهِ العلوية، وكُسرَ سريرُ الملكِ كِسْرَى لِهُوْلِ ما أصابهُ وعَرَاه، وخَمَدَت النيران المعبودَةُ بالممالك الفارسيَّة لطلوع بَدْرِه المنير وإشْراق محيَّاه، وغاضَتُ بُحَيرة ساوة وكانت بين هَمْذَان وقُمْ من البلاد العجَمِيَّة، وجفَّت إذ كُفَّ واكِفُ مَوجها الثَّجَّاج ينابيعَ هاتِيكَ المياه، وفاض وادي سماوَةَ وهي مفازَةٌ في فلاةٍ وبريَّة، لم يكن بها من قبلُ ما ينقعُ للظمآنِ اللّهاه، وكان مولِدُهُ عَلَيْ بالموضع المعروفِ بالعِراضِ المكيَّة والبلدِ الحرامِ الذي لا يُعْضَدُ شَجرُهُ ولا يُخْتَلَى خُلاه. واخْتُلِفَ في عام ولادَتِه عَلَيْ وفي شهرِها وفي يومها على أقوال العلماء مرْويَّة، والرَّاجِحُ أنها قُبُيلُ فَجْرِ يوم الاثنين ثاني عشرَ ربِيع الأوَّلِ من عام الفِيل الذي صَدَّه الله تعالى عن الحَرَمِ وحَماه.

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَبْرَهُ الحَرِيم بِعَرْفِ شَـذِيٍّ مِـن صَـلاةٍ وتَسليم (الـلَّـهُـمَّ صَـلِ وسَـلَـمُ وبَـادِكْ عَـلَـيْـه)

وأرْضَعَتْهُ ﷺ أُمَّهُ أياماً ثم أرضعته ثُويْبة الأسلمية، التي أعتَقَها أبو لهبٍ حينَ وافَتْهُ عند ميلادَه ﷺ بِبُشراه، فأرْضعَتْهُ ﷺ مع ابْنَها مَسْرُوحٍ وأبي سلمَةَ وهي به حَفِيَّة، وأرضَعَتْ قَبْله حَمْزَة الذي حُمِدَ في نُصْرَةِ الدِّينِ سُرَاه.

وكان ﷺ يَبْعَثُ إليها من المدينة بِصِلَةٍ وكُسْوَةٍ هي بها حَرِيَّةٌ، إلى أن أوْرَدَ هَيْكَلَها رائِدُ المَنُونِ الضَّرِيحَ ووَارَاهُ، قبل على دِينِ قَوْمِها الفِئةِ الجاهِلِيَّة، وقبل: أَسْلَمَتْ أَثْبَتَ الخِلافَ ابنُ منْدَهُ وحكاهُ، ثمَّ أَرْضَعَتْهُ ﷺ الفتاةُ حَليمَةُ السَّعْدِية، وكان قد رَدَّ كُلُّ القوم تَدْيَها لفِقْرها وأباهُ، فأخصَبَ عَيْشُها بعد المَحْلِ قبلَ العَشِيَّة، ودَرَّ ثَدْيَهَا بدُرِّ دَرَّ أَلْبنَهُ اليَمِينُ منهُما وأَلْبَنَ الآخِر أَحَاهُ، وأصبَحَتْ بعدَ الفَقْرِ والهُزَالِ غَنِيَّة، وسمِنَت الشَّارفُ لليَمِينُ منهُما وأَلْبَنَ الآخِر أَحَاهُ، وأصبَحَتْ بعدَ الفَقْرِ والهُزَالِ غَنِيَّة، وسمِنَت الشَّارفُ لليَهِينُ اللَّهُ ورَزِيَّة، وطَرَّزَ السَّعْدُ بُرْدَ عَيْشها الهني ووَشَاهُ.

عَـطُّـر الـلَّـهُـمَّ فَـبْـرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٌّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (الــلَّـهُـمَّ صَـلُ وسَــلُـمْ وبَـادِكْ عَــلَـيْــه)

وكان ﷺ يشِبُّ في اليوم شباب الصَّبي في الشهر بعنايةٍ ربانيَّة، فقام على قدمَيْهِ في ثلاثٍ ومَشى في خمسٍ وقويَتْ في تِسعِ من الشهور بفصيحِ النُّطق قُوَاه، وشقَّ الملكانِ صدْرَه الشريف لديها وأخرَجا منه علقةً دمويَّة، وأزالا منه حظ الشيطان وبالثَّلج غسلاه ومَلاّهُ حِكْمَةً ومعاني إيمانيَّة، ثم خاطاهُ وبخاتَمِ النُبوَّةِ خَتَماه، ووزناهُ فرجحَ بألفٍ من أُمَّتِهِ الخيريَّة. ونشأ ﷺ على أكملِ الأوصاف من حال صِباه، ثم ردَّنْهُ إلى أمه ﷺ وهي

المقدِّس بُصْرَاه .

به غيرُ سخِيَّة، حَذَراً من أن يُصاب بمصابٍ حادِثٍ تخشاه، ووفدتُ عليه حليمَةُ في أيام خديجَة السيِّدة المرْضِيَّة، فحباها من خِبائِهِ الوافر بمَحْياه، وقدِمَتْ عليه يوم حُنين فقامَ إليها وأخذَتَهُ الأريحيَّة، وبسطَ لها ﷺ من رِدائِهِ الشريفِ بِساطَ بِرهِ ونَدَاه، والصحيحُ أنها أسلَمَتْ مع زوجها والبَنين والذرِّية، وقدْ عدَّهُما في الصَّحابَةِ جمعٌ من ثِقاة الرواة.

عَـطُّـرِ الـلَّـهُ مَّ قَـبُـرَهُ الـكَـرِيـم بِعَـرْفِ شَـذِيٍّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (الــلَّــهُــمَّ صَــلً وسَــلًــمْ وبَــادِكْ عَــلَــيْــه)

\* \* \*

ولما بلغ ﷺ أربَعَ سنين خرجَتْ به أمهُ إلى المدينَةِ النبويَّة، ثم عادَتْ فوافَتْهَا بالأبوَاءِ أو بِشَعْبِ الحَجُون الوفَاة وحَمَلَتْه ﷺ حاضِنَتُهُ أُمُّ أَيْمَنَ الحبشِيَّة، التي زوَّجها ﷺ بعدُ من زيدِ بن حارِثَة مولاه. وأدْخَلَتْهُ على عبدِ المُطَّلب فضمَّهُ إليه ورقَّ له وأعْلَى رُقيه، وقال: إنَّ لابني هذا لشأناً عظيماً فَبخ بخ لمن وقرَه ووالاه، ولم تَشْكُ في صِباهُ جوعاً ولا عَطَشاً قط نَفْسُه الأبيَّة، وكثيراً ما غَدًا فاغْتَذَى بماءِ زمزمَ فأشبعه وأرواه.

عَـطِّـرِ الـلَّـهُــمَّ قَـبْـرَهُ الـكَـرِيـم بِعَـرْفِ شَـذِيٌّ مِـن صَـلاةِ وتَـسُـليـم (الــلَّــهُــمَّ صَــلٌ وسَــلُــمْ وبَــادِكْ عَــلَـيْــه)

ولما أُنِيخَتْ بفناءِ جَده عبد المطلب مطايا المَنِيَّة، كفلَهُ عمه أبو طالب شقيقُ أبيهِ عبدِ الله، فقامَ بكفالَتِه بِعَزْم قَوي وهِمةٍ وحَمِيَّةٍ، وقدَّمه على النَّفس والبنين ورَبَّاه.

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَـبُـرَهُ الـكَـرِيـم يِعَرْفِ شَـذِيٍّ مِـن صَـلاةِ وتَـسُـليـم (الـلَّـهُـمَّ صَـلً وسَـلُـمْ وبَـادِكْ عَـلَـيْـه)

ولما بلغ ﷺ اثنتَيْ عشرةَ سنةً رحل به ﷺ عمَّهُ أبو طالب إلى البلادِ الشَّامِية، وعرفَهُ ﷺ الرَّاهِبُ بحيراً بما حازَهُ ﷺ من وصْفِ النبُوَّةِ وحَوَاه. وقال: إني أراهُ سيد العالمين ورسُولَ الله ونَبيه، وقد سجدَ له الشَّجرُ والحجرُ ولا يسجدَانِ إلاَّ لنبي أوَّاه، وإنَّا لنجدُ نَعْته في الكتب القديمةِ السَّماوية، وبين كتفيه خاتَمُ النُّبُوَّة قد عمَّهُ النُّورُ وعلاه، وأمرَ عمَّهُ بردِّه إلى مكة تخوُّفاً عليه من أهلِ دينِ اليهودِية، فرجع به ﷺ ولم يُجاوِز من الشَّام

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَـبْـرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٍّ مِن صَلاةٍ وتَسليم (الـلَّـهُـمَّ صَـل وسَـلُـم وبَـارِكْ عَـلَـيْـه)

ولما بلغ ﷺ خَمْساً وعشرين سنة سافر إلى بُصْرَى في تِجارَةٍ لخدِيجة الفتيّة، ومعه غُلامُها مَيْسرَةُ يخدمه ﷺ ويقوم بما عَنَاه، ونزل ﷺ تحتّ شجرةٍ لدى صوْمَعةِ نَسْطورا راهِبِ النَّصرانية، فعرفه ﷺ إذ مالَ إليه ﷺ ظِلها الوارِفُ وآوَاه، وقال: ما نزلَ تحت هذه الشَّجرةِ قطُّ إلاَّ نبيِّ ذو صفاتٍ تَقِيَّة ورسُولٍ قد خصَّهُ الله تعالى بالفضائِلِ وحَبَاهُ، ثمَّ قال لميسرة: أفي عينيه حُمْرة، استظهاراً للعلامةِ الخَفية، فأجابَهُ بنَعَمْ، فحق لديهِ ما ظنّهُ وتوخَّاهُ، وقال لِمَيْسَرة: لا تُفارِقهُ وكن معه بِصِدْقِ عَزْم وحسْنِ طويَّة، فإنه ممَّن أكْرَمه الله تعالى بالنبوَّةِ واجْتباهُ، ثم عاد ﷺ إلى مكَّة فرأتهُ ﷺ خديجَةُ مُقْبِلاً وهي بينَ نِسْوةٍ في عُلية، ومَلكانِ على رأسهِ الشريفِ ﷺ من وضَحِ الشمسِ قد أظلاَّهُ، وأخبرها ميسرة بأنه على رأى ذلك في السَّفر كله وبما قالهُ الرَّاهب وأودَعهُ إليه من الوصِيَّة، وضاعفَ الله تعالى إلى في ربْحِ تِلك التجارَةِ ونمَاهُ، فبانَ لخديجة بما رأت وما سمِعَتْ أنَّه رسُولُ الله تعالى إلى البَريَّة، الذي خصَّهُ الله تعالى بلُريَّة، الذي خصَّهُ الله تعالى بقُرْبه واصْطَفاه.

عَطِّر اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الكَرِيم بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِن صَلاةٍ وتَسْليم (السَّلِّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وبَسادِكُ عَسلَيْم)

فخُطبتُهُ ﷺ لنفسها الزكيَّة، لتَشُمَّ من الإيمان به ﷺ طيب رَيَاه فأخْبَرَ ﷺ أعمامهُ بما دَعَتْهُ إليه هذه البَرَّةِ التقِيَّة، فرَغَبُوا لفَضْلٍ ودينِ وجمالِ ومالِ وحسبِ ونسبِ كلِّ مِنَ القوم يهوَاهُ وخطَبَ أبو طالب وأثنى عليه ﷺ بعد أن حَمِدَ الله تعالى بمحامِدَ سنية، وقال: هُوَ والله له نَبأ عظيمٌ بعدُ يُحمدُ فيه مَسْراه، فزوجها منه ﷺ أبُوها وقيلَ عمُّها وقيلَ أخُوها لِسَابق سعادَتِها الأزَلِيَّة، وأوْلَدها كل أولادِهِ ﷺ إلا الذي باسم الخليل سماه.

عَـطُّر اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الكَرِيم بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِن صَلاةٍ وتَسْليم (السَّلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وبَسادِكُ عَسلَيْه)

ولما بلغ ﷺ خَمْساً وثلاثينَ سنةً بَنتْ قريشٌ الكعبة لانْصِداعها بالسُّيُولِ الأبطحِيَّة، وتنازعُوا في رفْع الحجر الأسوَدِ، فكلُّ أرادَ رَفْعَهُ ورجَاه، وعظمَ القِيلُ والقالُ وتحالَفُوا على القِتال، وقويت العصبية، ثم تداعوا إلى الإنصافِ وفوضُوا الأمر إلى ذي رأي صائبٍ وأناة، فحكم بتحكيم أول داخلٍ من باب السَّدَنةِ الشَّيْبِية، فكان ﷺ أول داخلٍ فقالوا: هذا الأمينُ وكلنا نَقْبَلُهُ ونَرضاه، فأخبروه ﷺ بأنهم رَضُوهُ أن يكون صاحبِ الحُكْم في هذا المُلِمُ ووَلِيه. فوضَع ﷺ الحجرَ في ثوبٍ ثم أمر ﷺ القبائِلَ أن ترفَعهُ الحُكم في هذا المُلِمُ ووَلِيه. فوضَع ﷺ الحجرَ في ثوبٍ ثم أمر ﷺ بيدَهِ الشريفةِ في جميعاً إلى مُوتَقاه، فرفَعُوهُ إلى مقرِّه من رُكْنِ هاتِيكَ البَنِية، ووضعَهُ ﷺ بيدَهِ الشريفةِ في موضعِهِ الآن وبناه.

# عَـطًـر الـلَّـهُ مَّ قَبْرَهُ الحَرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٍّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسْـلــم (الـلَّـهُ مَـلَـيْـه)

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَـبْرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٍّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (الــلَّـهُـمَّ صَـلِّ وسَــلِّـمْ وبَــادِكْ عَــلَـيْــه)

وأوَّلُ من آمَنَ به ﷺ من الرِّجال أبو بكرٍ صاحِبُ الغَار والصِّدِيقيَّة، ومن الصِّبيان عليِّ ومن النِّساء خديجة التي ثَبَّتَ الله تعالى بها قَلْبَهُ ووَقاهُ. ومن الموَالي زيدُ بن حارِثَة ومن الأرِقاء بلال الذي عذَّبَهُ في الله أُميَّة، وأولاهُ مولاهُ أبو بكرٍ مِنَ العثق ما أوْلاه. ثم أسلم عُثمان وسعد وسعيد وطلحة وابنُ عوفي وابنُ العَمَّة صفِيَّة، وغيرهُم ممَّن أنهَلهُ الصديق رَحِيقَ التَّصْديق وسَقاه، وما زالت عِبادتهُ ﷺ وأصحابِهِ مَخْفِيَّة، حتى أُنْزِلَ عليه الصديق رَحِيقَ التَّصْديق وسَقاه، وما زالت عِبادتهُ ﷺ وأصحابِهِ مَخْفِيَّة، حتى أُنْزِلَ عليه الله قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحِجر: الآية ٤٤] فجهرَ ﷺ بدُعاء الخَلْقِ إلى الله.

ولم يَبْعُذْ منه قومه حتى عابَ مُوالاة آلهتِهِمْ وأمر برَفْض ما سِوَى الوحدانية، فتجرَّأُوا على مُبارزتِهِ بالعداوَةِ وأذاهُ، واشتد على المسلمين البلاءُ فيها فهاجَرُوا في سنةِ خمسِ إلى النَّاحيةِ النَّجاشِية، وحدبَ عليه عمَّهُ أبو طالبِ فهابَهُ كلِّ من القوْم وتحامَاه وفُرِض عليه ﷺ قِيامُ بعضِ الساعاتِ الليليَّة، ثم نُسِخَ بقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ يَعَلَمُ أَنَكَ مَنَ الْقَوْمِ وَكُونَتُهُ مَعْلَمُ اللَّهُ وَطَالِهُ قَيْ مَنَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّارُ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ اللَّهُ عَلَمَ أَن لَن تُحْصُوهُ

ومات عمهُ أبو طالبٍ في نصفِ شوَّال من عاشر البِعْثَةِ وعَظمت بموتِهِ الرَّزِية. وتَلَتْه خديجة بعد ثلاثٍ وشدَّ البلاءُ على المسلمين وثِيقَ عُرَاه. وأوقعتْ به ﷺ قُريش كل أذِية، وأمَّ الطَّائِفَ يَدْعُو ثَقِيفاً فلم يُحْسِنُوا بالإجابَةِ قِرَاه. وأغْرُوا به السُّفهاءَ والعبِيدَ فسبُّوه بالشُّن بذِية. ورمُوهُ ﷺ بالحجارة حتى خُضِّبَتْ بالدِّماءِ نَعْلاهُ. ثمَّ عادَ ﷺ إلى مكة حزيناً فسألَةً مَلِكُ الجبَال في إهلاكِ أهْلِها ذَوي العُصْبِيَّة. فقال: إني أرجُو أَنْ يُخْرِج الله تعالى من أصلابَهمْ من يَتَوَلاه.

عَـطُـر الـلَّـهُـمَّ قَـبُـرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٌّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (الـلَّـهُـمَّ صَـل وسَـلَـمْ وبَـادِكْ عَـلَـيْـه)

\*, \* \*

ثم أُسْرِيَ برُوحِهِ وجسَدِهِ تَهِ يَ يَقَظَةُ من المَسْجِد الحرامِ إلى المسجِدِ الأقصى ورحابِهِ القُدْسية. وعُرِجَ به إلى السَّماوات فرأى آدَمَ في الأولى وقد جَلَّلهُ الوقارُ وعلاه. ورأى في الثانية عيسى ابن البتول البرَّةِ النَّقية. وابن خالته يحيى الذي أوتيَ الحُكم في حالِ صِباه. ورأى في الثالثةِ يُوسف الصِّدِيق بصُورتِهِ الجمالية. وفي الرابعة إذريس الذي رفعَ الله مكانه وأعُلاه. ورأى في الخامِسة هارُون المُحَبَّبَ في الأمَّةِ الإسرائيليَّة. وفي السادِسةِ مُوسى الذي حاءً ربه بِسلامةِ السادِسةِ مُوسى الذي حاءً ربه بِسلامةِ القلبِ والطَّوية فحَفِظُه الله تعالى من نارُ النَّمْرُودِ وعافاه. ثم عُرِجَ به إلى سِدْرَةِ المُنتَهى إلى أن سَمِعَ صريفَ الأقلامِ بالأمورِ المقْضِية، إلى مقامِ المُكالَمَة الذي قرَّبه الله تعالى فيه وأدناه.

وأماط له ﷺ حُجبَ الأنوارِ الجلالِيَّة، وأراهُ بِعَيْنَيْ رأسه ﷺ من حضْرَةِ الرَّبوبيَّة ما أراه، وبسَطَ له ﷺ من حضْرَةِ الرَّبوبيَّة ما أراه، وبسَطَ له ﷺ بسَاطَ الإجلال في المجَالي الذَّاتية، وفرَضَ عليه وعلى أُمَّتهِ خمسين صلاة، ثم انْهَلَّ سَحابُ الفَصْلِ فرُدَّتْ إلى خمس عَملية، ولها أَجْرُ الخمسين كما شاءَهُ في الأزَلِ وقضاه، ثم عاد ﷺ في ليلتِهِ وصدَّقَه الصِّدِّيقُ بمَسْراهُ وكُلِّ ذي عَقْلٍ ورَوِيَّةٍ، وكذَّبَتهُ قُرَيْشٌ وارتَدَّ من أضله الشيطانُ وأغْوَاه.

عَـطُّـر الـلَّـهُ مَّ قَـبُرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٌّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (السلَّـهُ مَ صَـلٌ وسَـلًـمْ وبَـادِكْ عَـلَـيْـه)

ثم عرَضَ نفسه ﷺ على القبائِل بأنّه رَسُولُ الله في الأيام المَوْسميَّة، فآمَنَ به ستَّة من الأنصارِ اخْتَصَّهُمُ الله تعالى برِضاه. وحجَّ منهم في القابِلِ اثنا عشرَ رَجُلاً وبايعُوهُ بيعة حَقِيَّة، ثم انصرَفُوا وظهَرَ الإسلامُ بالمدينةِ فكانت مَعْقِلَه ومأواه، وقدِمَ عليه ﷺ في الثالثةِ سَبْعُون أو وخَمْسةٌ أو وثلاثةٌ وامرأتانِ من القبائِلِ الأوْسِيَّة والخزرجيَّة، فبايعُوهُ وأمَّرَ عليهم اثنا عشَرَ نَقيباً جحاجِحةً سُرَاة، وهاجَرَ إليهم من مكّة ذُوو المِلَّة الإسلامية، وفارَقُوا الأوطان رَغْبَةً فيما أُعِدَّ لمن هَجَرَ الكُفْرَ وناوَاه. وخافَتْ قريش أن يَلْحَقَ ﷺ بأصحابه من الفَوْرِية، فائتَمَرُوا بقتلِهِ فحَفِظه الله تعالى من كَيْدِهِم ونَجَّاه.

عَـطُّـر الـلَّـهُـمَّ قَـبْرَهُ الـكَـرِيـم بِعَرْفِ شَـذِيٍّ مِـن صَـلاةٍ وتَـسُـليـم (الــلَّـهُـمَّ صَـلٌ وسَــلُـمْ وبَـادِكْ عَــلَـيْــه)

وأُذِنَ له ﷺ في الهِجرة فرقَبَهُ ﷺ المُشركون ليُورِدُوه بزَعْمِهم حِياضَ المَنِيَّة، فخرَجَ عليهم ونثَرَ على رؤُوسِهم التُّراب وحَثَاه، وأمَّ ﷺ غارَ ثَوْر وفاز الصِّدِّيقُ بالمَعِية، وأقاما فيه ثلاثاً تَحْمي الحمائِمُ والعناكِبُ حِماه ثمَّ خرجا منه ليلة الاثنين وهو ﷺ على خيرِ مَطية. وتعرَّض له سُراقَة فابْتَهَلَ فيه إلى الله تعالى ودعاه، فساخَتْ قوائِمُ فَرَسِهِ في الأرضِ الصَّلْبِيَّة، وسألهُ الأمان فمنَحَهُ إيَّاهُ.

ومر ﷺ بُقدَيْدِ على أم معبدِ الخزَاعِية، وأرادَ ابتياع لَبَنِ أو لحم منها، فلم يكن شيءٌ من ذلك خِباؤُها قد حَوَاه. فنظر ﷺ إلى شاة في البيتِ قد خَلَفها الجهد عن الرَّعية، فاسْتَأذَنها في حَلْبِها فأذِنَتْ وقالتْ: لو كان بها حَلْبٌ لأصَبْنَاه، فمسَح ﷺ وَرْعَها بيدِهِ الشَّرِيفة ودعا الله تعالى مَوْلاه ووليه، فلَرَّتْ فحلَبَ وسَقَى كل مَنْ وصَبَ مِنَ القومِ وأرْوَاه. ثم حلب ﷺ وملأ الإناءَ وغادَرَهُ لديها آية جَلِية. وجاء أبو معبدِ ورأى اللبن فذهب به العَجَب إلى أقْصَاه، وقال: أنَّى لكِ هذا ولا حلوبَ في البيتِ تبضُّ بقطرة لبَنِيَّة. فقالَتْ: مرَّ بنا رجُلٌ مبارَكٌ كذا وكذا، حكَتْ جُثمانَهُ ومعناه. فقال لها: هذا صاحِبَ فُريش وأقْسَمَ بكلِّ إلهية، على أنَّهُ لو رآهُ لاَمَنَ به واتَّبَعَهُ وأَذْناه. وقَدِمَ ﷺ المدينة يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وأشرَقت به أرجاؤُها الزَّكِية، وتلقًاه الأنصار، ونزل ﷺ يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وأشرَقت به أرجاؤُها الزَّكِية، وتلقًاه الأنصار، ونزل ﷺ يوم الاثنين مشجدَها على تَقْوَاه.

عَطِّر اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الكَرِيم بِعَرْفِ شَذِيٌّ مِن صَلاةٍ وتَسْليم (اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمُ وبَادِكْ عَلَيْه)

وكان ﷺ أكمل النَّاس خَلْقاً وخُلُقاً ذا ذاتٍ وصِفاتٍ سَنية، مَرْبُوع القامَةِ أَبْيَضَ اللَّونِ مُشْرَباً بحُمْرَةٍ واسِعَ المَيْنينِ أَكْحَلَها، أَهْدَبَ الأَشْفارِ قد مُنِح الزَّججَ حاجِباه، مُفلِّجَ

الأسنانِ واسِعَ الفم حَسَنَهُ واسِعَ الجبِينِ ذا جَبْهةٍ هِلالية، سَهل الخدَّين يُرَى في أنْفِهِ بعضُ ٱحْديداب حَسَنَ الْعِرْنين أَقْنَاه، بعيد ما بين المَنكبين سَبْطَ الكَتِفَيْنِ ضَخْمَ الكَرَاديس قليلَ لحم العَقب كتَّ اللحيَّة عظِيمَ الرأسِ شعْرُهُ إلى الشَّحْمَة الأذنية. وبَين كَيْفَيْهِ خاتم النُّبُوَّةِ قد غَمَّهُ النورُ وعَلاه. وعرَقُهُ ﷺ كاللَّؤلؤ وعَرْفُهُ ﷺ أطيبُ من النفحاتِ المِسْكِيَّة، ويَتَكَفّأ في مِشْيَتِهِ كَأَنْمَا يَنْهَطُ مَنْ صَبَبِ ارْتَقَاهُ وَكَانْ ﷺ يُصافحُ المُصافِحَ بيدِهِ فيجدُ منها سائر اليوم راثِحَةً عَنْبَرِيَّة. ويَضَعُها على رأس الصبيِّ فيَعْرفُ مشَّهُ له من بين الصِّبْيَةِ ويُدْرَاهُ، يتلألَأ وجهُهُ الشَّريف تَلأُلُؤَ القمرِ في اللَّيلةِ البدّريَّة يقولُ ناعِتُه: لم أر قبلَهُ ولا بعدَهُ مِثلَه ولا بَشَرٌ يراه. وكان ﷺ شديدَ الْحيَاءِ والتَّواضُع يخْصِفُ نَعلُه ويرقع ثَوْبه ويحلِبُ شاتَهُ ويسيرُ في خِدْمَةِ أَهْلِهِ بسيرةٍ سرية، ويُحِبُّ المساكين ويجلِسُ معهم ويَعُودُ مَرْضاهُمْ ويُشَيّغ جنائِزَهُمْ ولا يحقِّرُ فَقيراً أَدْقَعَهُ الفَقْرُ وأشْوَاهُ ويَقْبَلُ المعذرة ولا يُقابلُ أحَداً بما يكرَّهُ ويمشي مع الأرْمَلَةِ وذَوي العُبُودية، ولا يَهابُ المُلوكَ ويَغْضَبُ لله تعالى ويَرُضَى لرضاه، ويَمْشي خَلْفَ أصحابِهِ ويقول: خلوا ظَهرِي للملائكةِ الرُّوحانيَّة. ويركبُ البعيرَ والفرَسَ والبَغْلَةَ والحمارَ الذي بَعْضُ الملوكِ إليه أهْدَاهُ. ويَعْصِبُ على بَطْنِهِ الحجرَ من الجوع وقد أُوتِيَ مَفَاتِيحَ الْخَرَائِنِ الأَرْضِيَّة، ورَاوَدَنْهُ الْجِبَالُ بأَن تَكُونَ لَهُ ذَهَبًا فأباهُ.

وكان ﷺ يُقِلُّ اللَّغْوَ ويَبْدأُ من لقِيَهُ بالسلام ويُطِيلُ الصلاةَ ويُقَصِّرُ الخُطَبَ الجُمُعِيَّة، ويتألُّفُ أَهْلَ الشَّرَفِ ويُكْرِمُ أهل الفَضْلِ ويَمْزَحُ ولا يقُولُ إلاَّ حقّاً يحبُّه الله تعالى ويَرْضاه، وله هُنَا وقَفَ بنا جوَادُ المقالِ عَن الإطّرَادِ في الحَلْبَةِ البيانِيَّة، وبلَغَ ضاعِنُ الإملاءِ في فَدافِدِ الإيضاحِ مُنْتَهَاهِ.

عَظُر اللَّهُمَّ قَبُرَهُ الكريم بِعَرْفِ شَذِيٌّ مِن صَلاةٍ وتَسُليم (السلَّمة مَّ صَسلٌ وسَلِّم وبَسادِكُ عَسلَيْه)

اللَّهُمَّ يا باسِطَ اليدَيْنِ بالعَطِيَّة، يا مَنْ إذا رُفِعَتْ إليه أَكْفُ العَبْدِ كفاه، يا مَنْ تَنَزَّه في ذاتِهِ وصفاتِهِ الأحَدِية عن أن يكون له فيها نظاثِرُ وأشباه، يا من تفرَّد بالبقاءِ والقِدُّم

والأزَلِيَّة، يا مَنْ لا يُرجى غيرُهُ ولا يُعَوَّلُ على سِواه، يا مَن اسْتَنَدَ الأنامُ إلى قُدْرَتِهِ القيُّوميَّة، وأرْشَدَ بفَضْلِهِ من اسْتَرْشَدَهُ واسْتَهْدَاه، نِسْأَلُكَ بأنوَارِكَ القُدسِيَّة، التي أزاحت من ظُلُماتِ الشَّكِّ دُجاه، ونتوسَّلُ إليك بشَرَفِ الذَّاتِ المحمديَّة، ومن هو آخرُ الأنبياءِ بِصُورتِهِ وأُوَّلُهُم بمعناه، وبآلِهِ كواكِبِ أمْنِ البَرِيَّة، وسفينَةِ السلامةِ والنَّجاة، وبأصحابِهِ أُولي الهِدَاية والأفضلِيَّة، الذين بذَلُوا نُفوسَهُم لله يَبْتَغُونَ فَضْلاً من الله، وبِحَمَلةِ شريعتِهِ أُولِي المناقِبِ والخصوصية الذين اسْتَبْشروا بنعْمَةٍ وفَضْلِ من الله، أن تُوفقَنَا في الأقوالِ والأعمالِ لإخلاص النيَّة، وتُنجح لكلِّ من الحاضرين مَّطْلبه ومُناه، وتُخَلِّصَنا من أَسْرِ

الشَّهَوَاتِ والأَدْوَاءِ القَلْبيَّة، وتحقِّق لنا من الآمال ما بكَ ظَنَنَّاهُ، وتَكْفِينا كلَّ مُدْلَهمَّةٍ وَبَلِيَّة ، ولا تَجعَلْنا مَمَّن أَهْوَاهُ هَوَاهُ، وتَسْتُرَ لكلِّ منَّا حَصْرَهُ وعَجْزَهُ وعَيْبَهُ، وتُسَهِّلَ لنا من صالِح الأعمالِ ما عزَّ ذُرَاه، وتُدْني لنا من حُسْنِ اليقينِ قُطُوفاً دَانِيَةً جَنِيَّة. وتَمْحُو عنَّا كل ذَنْبٍ َجَنَيْناه، وتَعُمَّ جَمْعَنا هذا من خزائِنِ منحِكَ السَّنِيَة ومغفرةٍ وتُدِيم عمَّن سِواكَ غِناه، اللَّهُمَّ إِنَّكَ جعلتَ لكلِّ سائِلِ مقاماً ومَزيةً، ولكِلِّ راج ما أمَّلَه ورَجاه وقد سألناك راجِينَ مواهِبُكَ اللَّدُنِيَّة، فحقِّق لنا مَّا منك رَجَوْناه، اللَّهُمَّ آمَنَّ الرَّوْعاتِ وأصلح الرُّعاة والرعِيَّة، وأَعْظِم الأَجْرَ لمن جعلَ هذا الخير في هذا اليوم وأَجْرَاه، اللَّهُمَّ اجعَلُ هذه البَلْدَة وسائِرَ بلادِ المسلمين آمِنةً رَخِيَّة، واسْقِنا غيثاً يَعُم انْسِيابُ سَيلِهِ السَّبْسَبِ ورُباه، واغْفِرْ لناسِخ هذه البُرود المحبّرَةِ المولدية، جعْفَرِ مَنْ إلى البَرْزَنجي نسبَتَهُ ومُنْتماه، وحقِّقْ له الفوز بقُرْبِك والرَّجاءَ والأمنية، واجعَلْ معَ المقرَّبِينَ مَقيله وسكناه، واسترْ له عَيْبه وعَجْزهُ وحَصْرِه وعيَّه، ولكاتبِها وقارئِها ومن أصاخَ سَمْعه إليه وأَصْغَاه، وصلِّ اللَّهُمَّ على أول قابل للتَّجلي من الحقيقةِ الكليَّة، وعلى آلِهِ وصَّحْبه ومَن نصرَهُ وآوَاه، ما شُنَّفَتْ الآذانُ من وصْفِهِ الدُّرِّي بِأَفْرَاطٍ جوهريَّة، وتَحَلَّتْ صُدُورُ المحافل المُنِيفَةِ بِعُقُودِ حلاه، وأفضل الصلاةِ وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سُبْحانَ ربِّكَ ربِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُون وسلامٌ على المُرْسلِينَ والحمدُ لله ربِّ العالمين.

## مولد البرزنجي

(شعر)

الجَنَّة ونَعِيمُها سَعْدٌ لمن يُصلِّي ويُسِمُها سَعْدٌ لمن يُصلِّي



## بسب التوالح التجالجيم

#### سنحان الله وبحمده الجَنَّة ونَعِيمُها سَغَدٌ لمن يُصلِّي ويُسلِّمْ ويُبَارِكُ عَلَيْهِ

بدأتُ باسم الذَّاتِ عالِيَةِ الشَّانِ بها مُستدِرًا فيض جُودِ وإحسان مع الشُّكرِ للمولى بما منهُ أوْلانِ وثَنَّيْتُ بِالْحِمِدِ الهَنِيِّ مَوَارِداً سُبْحَان الــــّان الـــــة الــعـــخ

سجال صلاة مع تحيّة رضوان واستَهُنِحُ الله العَيظيرَ نَوَالُهُ وعشرته الأظهار ظرا يدخهان وأشياعه والتبابعيين ينعمان لجَدِّ الذي من جعفر الفضل أرْوَانِ جواهِرُ عِفْدِ قد تَعَزَّزْنَ عنْ ثانِ ويكفى مُحيطُ الجيدِ من عِقْدِ عِقْيانِ وقُـوَّتِـهِ فـي سِـرِّ سِـرِّ وإعــلان

ويالله مَولايَ اسْتَعَنْتُ وحَوْلِهِ إلْ بِي رَوِّحْ رُوحَ فَ وَضَ رِي حَدِيهُ 

سُـ لالَـةُ عـبِـدِ الله صَـفْـوَةُ عـدنـان وعُدَّ إلى عدنانِ ما بينَ أخدانِ لَدَى مَعْشَرِ الأنسابِ مِن غيرِ بُهتانِ إلى صلبِ عبدِ الله مِن رِجْسِ شيطانِ وخيرِ خِيارِ الخَلقِ مِن نوعِ إنسانِ إلى أن بدا كالبدر يَهْدِي لِرَحْمانِ على بابِ دارِ الخُلدِ مَرْتَع وِلْدانِ

وبعد فخير الخلق طرا محمد وقد شاع بين العالَمِينَ جُدودهُ وعدنان حقاً للذَّبيح انتِسابُهُ حَـمـاهُ إلْـه الـعـرشِ مِـنَ ظَـهـرِ آدمَ إلى أنْ بدا من خَيرِ بيتٍ ومَعْشَرِ وقدْ صانَ مِن فِعلِ السِّفاحِ أُصُولَهُ وكانَ نَبِيًّا والصَّفِيُّ مُجنُدَلٌ

يؤمَّانِ رُوحَ المصطفى وضريحَهُ

وأصحابهُ الأبرارَ مَن شاعَ فَضْلُهُم

وأسألُهُ النَّوفيقَ في نَظْم مَوْلِدٍ

لقَطْتُ لِسِمْطِ دَرَّهُ الرَّطْبُ حَبَّذا

وأنظم منها البعض خوف إطالة

وأغطى له ذات العلوم واسمَها لآدمَ قد أغطى فلِلَهِ مِنْ شانِ المُسانِ اللهِ مِنْ شانِ اللهِ مِنْ شانِ اللهِ مِنْ شانِ اللهِ مِنْ مُسَانِ اللهِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ ورضَ مَسَانَ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ ورضَ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ ورضَ مُسَانِ مُسَانِ مُسَانِ ورضَ مُسَانِ مُسَ

بِ حَسَرُفِ شَسَدِيًّ مَسَنُ صَسِلاةٍ ورِضْ وَ وَالْ وَمَا زَالَ نُورُ المصطفى مُتَنَقِّلاً مِن الطَّيِّبِ الأَثْقَى الطَّاهِ وَأَدْانِ السَّيِّبِ الأَثْقَى الطَّاهِ وَأَدْانِ السَّيِّبِ الأَثْقَى الطَّاهِ وَأَدْانِ السَّيِّبِ اللهُ سَمَّ لأُمَّه وقد أَصْبَحا والله من أَهْلِ عِرفانِ وجاءَ لهذا في الحديثِ شواهد ومالَ إليه الجَمُّ من أَهْلِ عِرفانِ فَسَلِّمُ فَإِنَّ اللهُ جلَّ جلالُهُ قديرٌ على الإحياءِ في كلِّ أحيانِ وإنَّ الإمام الأسعريَّ لمُشْبِتٌ نجاتَهُمَا نصاً بمُحْكَم تِبْيانِ وحاشا إلهُ العرشِ يَرْضَى جنابُهُ لوالِدَي المُحَتَادِ رُؤْيَةِ نِيرانِ وقد شاهَدَا مِن مُعْجِزَاتِ مُحمَّد خوارِقَ آياتِ تلُوحُ لأَعْيِانِ

إلى بَيْ رَوْحُ رُوحَ بَ وَضَ مِنْ مَ لِيْ وَضَ مَا إِلَى مَالِمَ وَضَ مَا لِيْ وَرِضْ وَانِ مِنْ مَ لَا قِ وَرِضْ وَانِ

أضاءَتْ به بُسطرى وسائِس أكُوانِ فمنها ضياء لاخ ليلة مؤلد ولاحَتْ قُصُورُ الشَّام من أرْضِ مكَّةَ رأت أُمُّهُ منها شوامِخَ بُنْيانِ وموضِعُها ما بينَ قُمٌّ وهَمْدَانِ ومنها لقد غاضت بُحيرة ساوَة بِهِ قِبِلُ مِاءٌ يِنِقِعَنَّ لِظُمَّانِ وفاض مُعِينٌ في سمَاوَةً لم يكن وأصبح كحشرى مُشْفِقاً كَسْرَ إيوانِ وأخمِدَتِ النِّيرانُ من أرضِ فارِس وبات مُرُوعاً حاسِياً كأس أحزانِ وخرَّتْ له الشُّرفاتُ من شامِخ البِنَا على عددِ الشُّرُفاتِ جِيْءَ بِغِلْمانِ وقد كسَّرَ الله المُهَيِمنُ مُلكَهُ وما مَلَكُوا في الفُرْسِ من جَمِّ بُلدانِ مُلوكُ بنى كِسرى رِجالٍ ونِسوةٍ لتَمْزيقِ مَسْطُودِ دعاهُ لِدَيَّانِ بدَعْوَةِ طه مرزّقَ الله مُلْكهم

إلَّ هِ مَنْ صَلَاةٍ ورَضَ مَنْ صَلَاةً ورِضَ وَانِ مِنْ صَلَاةً ورِضْ وَانِ مِنْ صَلَاةً ورِضْ وَانِ وَاخْصَبَتِ الْأَسْمَارُ للقاطِفُ الجانِ وَأَخْصَبَتِ الْأَسْمَارُ للقاطِفُ الجانِ وَخُرَّتُ على الْأَفْوَاءِ حُزْناً وحَسْرةً تماثِيلُ أصنامٍ عُيِدْنَ وصُلْبانِ وبالحَمْلِ نادَتْ في قُريشٍ دوابُها بقَوْلٍ فصِيحٍ مُخْرِسٍ كلَّ مِلْسانِ واصبَحَتِ الْأَحْبارُ تلهَجُ جَهْرةً بالْخبارِهِ الحُسْنى وسائِرُ كُهَّانِ تقولُ غداً شمسُ الهِدايةِ تَنْجَلِي ويَنْجابُ ليلُ الشَّرْكِ بالأَغْيَد الغانِ تقولُ غداً شمسُ الهِدايةِ تَنْجَلِي

ولمَّا مضى شهرانِ من بعدِ حَمْلِهِ أتاها سَقِيمُ الجِسم من أرضِ غزَّةٍ وفي كُلِّ شَهْرِ تَمَّ من حَمْل أَحْمَدَ ولم تشُكُ في حَمْلِ به الوَهْنُ أُمُّهُ ويأتي لها في الشُّهر آتٍ مُبَشِّراً ومُذْتم حَمْلُ الهاشمِيِّ محمَّدِ فَيْنْسَانِ مِن حُودِ البِينَانِ تَبِدَّتُنَا هنالِكَ شدَّ الطُّلْقُ حَزِمَ نِطاقِهِ فأظلَعَتِ البِدْرُ المُنِيرُ مُتَمَّماً ب\_عـرْفِ شَـدِنِي مَدن صَدارة ورضـوان

تُوفِّي بالفَيْحاءِ والِلهُ الهانِ أقسامَ بسهدا شَدهُ واسادَ لِرضُوانِ لإظهاره في الكون يبددو نداءان سوى رَفْع حَيْضِ دَلَّ عنه بإيقانِ يقولُ حَمَلُتِ أَشَرَفِ الإِنْسِ والجانِ أتى أُمَّهُ في الطَّلْقِ أَرْبِعُ نِسُوانِ وآسِيَةُ مع مريحَ بنتِ عِمرانِ وجاء لها الساقي بكأس هناهان على أكْمَلِ الأوصافِ مَكْحُولَ أعيانِ

#### مَحَلُّ القِيَام

مرخبًا يا مَرْحبا يا مَرْحبًا يا نَـــِــي ســــلامٌ عـــلـــيـــكَ يا خبيب سلامٌ عليك أشررَقَ البَدرُ عسلينا مِــشــلَ حُــشــنِــكَ مــا رأيــنــا أنْــتُ شــمــسٌ أنْــتَ بـــذرٌ أنست إكسسيسر وغسالسي يا حَـــِــي يا مُـحـمَّــدُ يا مُسؤيَّد يا مُسمحَد مَــنُ رأى وجُــهَـكَ يَــشــعــدُ حَـوْضُـكَ الـصَافِـي الـمُـبرَّدُ ما رأينا العِيْسَ حَنَّتُ والبغسمامة قيد أظبلت وأتساك السغسؤد يسبسكسي واست جارت يا حبيب

مَرْحَبَا جدَّ الحُسين مرْحَبَا يا رَسُولُ سلامٌ عليك صلواتُ اللَّه عليك ف اختف منه البك دُورُ قسطً يسا وجمه السسرور أنست نُسورٌ فسوقَ نُسور أنست مسسساح السشدور يا عَسرُوسَ السخافِ قَسيْن يسا إمسامَ السقِسبُ لَستَنسَ يا كريم السوالكذين وِرْدُنَا يسومَ السنُسشورَ بالسسرى إلاً إلسيك والسمسلا صلكوا عسلسيك وتسذَلَّسلْ بسين يسديْسكَ عِـندَكَ السطَّبْئُ السنُّهُ فُـورُ

وتَــنَـادُوا لــلـرَّحِــيــل عنددما شددوا المحامل قُــلـــثُ قِـــفُ لـــي يـــا دلــيـــلُ جئت أنه م والدَّمْعُ سائِلُ شا تُحَمَّلُ ليي وسائِسلَ أيُّها السُّفُّوقُ السَّجَزيلُ بسالسغسشي والسبسكود نحوها تشك المناذل فِيكَ يا بَاهِي الجَبِينِ كُلَّ مَن في السكونِ هامُوا واشتياق وحَضِيكُ وليه في المام الم قسد تُسبَسدَّتْ حسائِسريسنَ فيى مسعانيك الأنسام أنست لسلس سُسل خِستسامٌ فنضلك النجام النغيفييسر عبدلُكَ المسكينُ يَرْجُو فيك قد أخسنت ظنّي يا مُحِيرُ مِنَ السَّعِيرِ ف أغ أ ي وأج رأي ي فسبى مُسلِسمًساتِ الأُمُسورِ يا غَيَاثِي يا ملاذِي وانْ جَلَى عنه الحرزين سَعْدَ عِبِدٌ قِنْدُ تَنْمَلِّي فـيــك يـا بـدرُ تــجــلًــى فسكك السؤضف السخسيس قطُّ يا جَدَّ الدُّسين لـــــن أذكه مـنــك أضــلاً دائـــمــــاً طُـــولَ الـــــــــــــــــورَ فعليك الله صلّى يسا رفسيسع السدَّرَجساتِ يا وَلِي السحسناتِ كَـــــةُــر عَــــةًــى الــــدُنُــوبَ واغفير عنني السينات أنْت غفّارُ الخطايا والسذنك وب المسموسقات أنت ستاوي ومُسفِسيسل السعَسفَسراتِ مُستَحِيبُ السدَّعواتِ عسالِمُ السِّرِ وأخمهُ السَّارِ وأخمه رَبُّ ارْحَـمُـنا جَـمِـيعاً بخبيبع المصالحات وصلاة الله على أخمد عــدً تَــحُـريــرُ الــشـطُـور صباحب السؤجيه السمُنيب أحمد ألهادي مُحمد ب عَد رُف شَدِي مَ مَان مَ لَا قِ وَرِضْ وَانِ فشَمَّتُهُ الأملاكُ في الحِينِ والآنِ وحينَ بدا كالشَّمسِ هلَّلَ صارِخاً ومقْطُوعَ شُرّ بىل بىأكىمَىلِ أخْسَانِ نَظِيفاً وسِيعَ الصَّدرِ بالحلْم قد سَما وبالحرم المكلي وسائر قيعان فجاء قرير العين ساحب أردان وأُلْبِسَ من بُشرى الهناءِ رِدآنِ وعوَّذَهُ بالبيتِ من حاسِدٍ شَانِ على ما له أغطى بصِدْقٍ وإذْعانِ لِيَحمدَهُ المَولى العلِيِّ وكُوْنانِ قِياماً على الأقدام معَ حُسْنِ إمْعانِ بِأَيِّ مِـقام فيه يُسذُّكُورُ بِـل دَانِ ويسا فَسؤزَهُ بسعَسفْ و عُسفْ رانِ

ـهُ وضَــــــرِيـــــــــــهُ 

ثُوَيْبةُ أيضاً من جراثِيم قَحْطانِ حَلِيمَةُ مُذ منها لهُ ذَرَّ ثَدْيانِ كشَنَّيْن ما نضًّا بقَطْرَةِ ٱلْبانِ وعفَّ عن النَّاني لإرْضاع إخوانِ ولا غَرْوَ عنهُ العَدْلُ ليسَ بَنُكُرانِ يشِبُّ شبَاباً فائِفاً كُلَّ غِلْمانِ فبَعْدَ ثلاثٍ قد أقَلَتْهُ رجُلانِ وفى تسعة ناجى بأفضح تبئيان تسوجَّه يَسرُعسى إذْ أتساهُ رَسُسولانِ لقد أخرجا واستننزعا حظ شيطان لقد ملآهُ مع معانِي إيسانِ إلى أُمِّهِ خَوْفاً به شرُّ حَدْثانِ ومِن بعدِ فَقْرِ أَصْبَحَتْ ذَاتَ وِجُدَانِ

ترُورُ لعبدِ الله مَسْهَدَ غُهرانِ

وأبَـتْ وبالأبْـواءِ دانَـتْ لِـدَيّـانِ

تَذَلَّتْ لَهُ الزُّهْرَ الَّتِي عَمَّ ضَوْؤُها إلى جَـدُّو جاءَ البَشِيرُ مُسارعاً فسشاهَدَ نُسُورَ الله أشسرَقَ مُسشفِراً وأدْخَـلَـهُ في كعبيةٍ ودعاله وقسامَ به يسدْعُسو ويَسشْسَكُسرُ رَبَّسهُ وسمًّاهُ بعدَ السَّبْعِ ثمَّ مُحمَّداً وقد سنَّ أهْلَ العِلم والفضل والتُّقي بتشخيص ذاتِ المُصطفى وهو حاضرٌ فطُوبَى لمن تَعْظِيمُهُ جُلَّ قَصْدِهِ

وقدُ أَرْضَعَتْهُ الأُمُّ سَبْعاً وبعدها وثالِثُهُنَّ السَّعدُ وافِّي لِسَعدِها وكان قديماً من عِجافٍ تراهُما فمالَ إلى النَّدْي اليمِين مُسارِعاً فأكْرمْ به من مُنْصِفٍ أيِّ مُنْصِفٍ وكانَ عليهِ الله صلَّى مُسَلِّماً يَشِبُّ بِيوْم مثلَ شَهْرِ لَصِبْيَةِ وفى خمسة أضحى يسير بقوة ويومٌ من الأيّام وهو بحيّها مِنَ اللَّه شقًا صَدْرَهُ ثُمَّ عَلْقَةً وبالنَّلْج أيضاً غَسَلاهُ وَحِكْمَةً فردَّتْنهُ حَقًّا وهي غيرُ سخِيَّةٍ وقد طرَّزَ السَّعْدُ العرِيضُ بُرُودَها

فأمَّتْ به الأمُّ الأمينةُ يشرِبا فرأت ومعها أمُّ أيْمنَ قد أتَت

تُبَشِّرُ فيها بناشرَفِ أَدْيانِ وتَنهاهُ فيها عن عِبادَةِ أُوثانِ هَنِيئاً لها فازَتْ بأشْرَفِ وِلْدانِ على نُجُبِ الإعزَازِ من خيرِ أَوْطانِ فاَبَ به فَوراً بإرْشادِ رُهْبانِ

لِبُصْرى بلادِ الشَّامِ مِن أَرْضِ حَوْرانِ وَمَيْسَرَةُ الْمَوْلَى بِجُمْلَةِ رُكْبانِ حَدِيجَةَ ذَاتِ الطُّهْرِ عَادَةَ إِحْصَانِ وَنَامَ بِقَلْبٍ مُبْصِرٍ غَيْر خُفْلانِ يَقِيهِ هَجِيرَ الحَرِّ مِن بينِ ضُعَّانِ لِيَسْطُورَ مُذ لاحَت بأفضحِ بُرْهانِ لَيْسَطُورَ مُذ لاحَت بأفضحِ بُرْهانِ نَبِيَّ رسُولٌ كامِلُ النَّعْتِ والشَّانِ بعَيْنَبُهِ هل مِن حُمْرَةِ لؤنُها قانِ بعَيْنَبْهِ هل مِن حُمْرَةِ لؤنُها قانِ وأبْدَى لهُ الأسرارَ من غيرِ كِتْمانِ

قَرِيرَ العَينِ منها لِمَكَّةَ مُضاعَفَ رِبْحٍ صِينَ عن كُلِّ خُسُرانِ الْـــهِـــي رَوِّحُ رُوحَــهُ وضَــرِيـــحَــهُ بِـــعَــرْفِ شَــدِيِّ مَــنْ صَــلاةٍ ورِضْــوَانِ

فهذا هو المبعوث آخِرَ أزْمانِ

بأعْلَى مَحَلِّ مشْرِقِ بينَ نِسُوانِ رَسُوانِ رَسُولانِ مِنْ ضَحَّ الشُّموسِ يُظِلاَّنِ وَتُعْلِنَ بالتَّوجِيدِ للواحِدِ الدَّانِ الى نَفْسِها قرَّتْ لها منه عَيْنانِ فقالُوا رَضِينا حُرَّةً بنتَ فِتْيانِ فقالُوا رَضِينا حُرَّةً بنتَ فِتْيانِ ومالِ ودِينٍ مع جسمالٍ وأعوانِ ومالٍ ودِينٍ مع جسمالٍ وأعوانِ ومِن بعدِ حَمْدِ الله أَثْنَى بإعلانِ فقالَ لهُ شأنٌ سيَبْدُو بِبُرهانِ فقالَ لهُ شأنٌ سيَبْدُو بِبُرهانِ

وقَبْل احْتِضارِ أَشْعَرَتْ بِمِقَالَةِ

تُبَشِّرُهُ بِالوحي بِعد كسالَةٍ

بِمَضمونِ شِعْرٍ مُشْعِرٍ بنجاتِها

ولمَّا انْتَشَى وافَى البُصْرى وعَمُّهُ

فخاف بِهِ مَكْرَ اليهُودِ وكَيْدَهُمُ

وسافَرَ مَوْلانا المُشَّفَعُ ثانِياً أتى سُوقَها يَبْتاعُ فيها تِجارَةً وذاكَ أُمُّ المُؤمنين التي سَمَتْ ومَدْخَلُها وَافَى إلى فَيء دُوْحَةٍ فمَالَ لهُ في الحِينِ وارِفُ ظِلُها ومُعْجِزَةُ الهادِي الشَّفِيعِ محمَّدٍ تَحَلَّى وجُهُ اليقِينِ بأنَّهُ فجاءَ إلى مَوْلى خدِيجَةَ سائِلاً فقال لهُ كُنْ معهُ وأخسِنْ طَوِيَةً وعادَ قَرِيرَ العَينِ منها لِمَكَةً

ولمَّا بدَا كالشَّمْسِ كانتْ حديجةٌ راثه ومعه من ملاثِكةِ السَّما لتَنْتَشِقَ التَّصْدِيقَ من طيبٍ قُرْبِهِ لقد خَطَبَتْ تلكَ التَّقِيَّةُ نفسَهُ فقصَّ على الأعمامِ في الحِينِ أَمْرَهُ لِمَا قدْ حَوَثْ من نِسْبةٍ قُرَشِيَّةٍ وقام خَطِيباً للمُمَجَّدِ عَمَّهُ على القُرشيَّ الهاشِمِيِّ محمَّدٍ باسم حليل الله سُمِّيَ بإيقًانِ وأوْلدَها كلَّ البَنِينَ سوى الَّذِي ب حسم الله على الله ع

فأمَّ حِرَاءَ وهو من أرْضِ نُعْمانِ فوافَاهُ جبرائِيلُ فيه بقُرْآنِ لتَمْرِينِ جُنْمانٍ لوارِدِ فُرْقانِ سريعاً كما قدْ تأتِي بِتِبْيانِ رسُولاً مُطاعاً في الوجُودِ بسُلُطانِ فَأَذْنَى بِه قِاصِ وأَقْبَصَى بِه دَانِ

تعبَّدَ فيه كُمْ ليالٍ لِرَبِّهِ وكان ابْتِداءُ الوّحي وافي لِرُوْيةٍ وكان يَقِيناً كلَّ ما قصَّ رُؤْيَةً فأرْسَلَهُ الرَّحْمُنُ للخَلْقِ رحمةً إلى دينيه يَسدُعُ والأنامَ بأسرهِم إلى بي رَوِّحْ رُوحَ فَ وَضَ وَ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَضَ اللهِ عَلَيْهِ وَضَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالِي

وحببب مولانا الخلاء ليقلب

إلى المسجدِ الأقْصَى لِرُؤْيَةِ حنَّانِ وجِبْرِيلُ مع مِيكالَ معهُ يَسِيرانِ لهُ الرُّسُلُ والأملاكُ مع كلِّ رُوْحانِ إماماً وهُمْ للحيقُ أكشرُ إذْعانِ عليهم على ظرّ بمِنَّةِ مَنَّانِ لِيَرْفى إلى السَّبْع الطِّبَاقِ بِجُنْمانِ لحضرته العليا بمشهد عرفان وشاهد ذات الله رُؤية أغيان وكابَرَ مَنْ أُغُوِيَ بِفِئْنَةِ شيطانِ

وأسْرَى به رَبِّي مِنَ الحِجْرِ ليلَّةً كما البدر في دَاج من اللَّيلِ قد سَرَى ومُذْ حَلَّ في البيتِ المقدَّسِ جُمِّعَتْ وقدَّمَهُ جِبْرِيلُ صلَّى بجَمْعِهم وذاكَ لِمَا يَدْرُونَ مِنْ فَضْلِه الذي هُنالِكَ للمِعْراج بادَرَ مُسرعاً وجاوزَهُنَ السكُلُ والرُّوحُ خادِمٌ إلى أنْ دَنى من قابِ قوسين إذ دنّى وصدَّقَهُ الصَّدِّيقُ في صُبْح يومِهِ إلى به ي رَوِّحْ رُوح فَ وضَ رِيسَة الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله

بخَلْقِ وخُلُقِ سيِّدِ الإنْسِ والجانِ أغَرّ كحيلَ الطُّرْفِ مُحْمَرّ أَوْجانِ وواسِعَ فَسم بسل وأفْسلَعَ أسْسنانِ وشمس الضُّحي والفجرُ فيه يُضِينانِ حَوى مَنْكِباهُ الوُسْعَ حَدَّاهُ سَهْلانِ به بعضُ الإحدِيدَابِ عَدْلٌ كمَرَّانِ

وكانَ رسُولُ الله أخْمَال خالْقِهِ له قامَةٌ مربُوعةٌ أبْيضَ الشَّنا وواسِعَ عينِ بلُ وأهْدَبَ شَفْرِها بجبهته بَـدُرُ الكمالِ مُتَمَّمٌ بأحسنِ عِرْنينِ وأقناهُ قد سمى لهُ زَجَجٌ في الحاجِبَيْنِ وأنْفُهُ

وكَفَّاهُ بِالإحسانِ والجُودِ سَبْطانِ وذا شَــغــر حــاذَا لِــشــخــمَــةِ آذانِ وما بينَ كِتْفَيْهِ استقرَّ بإيقانِ يفُوقُ فَتِيتَ المِسْكِ في كُلِّ أَحْيانِ كذا صَبَبٌ ينْحَطُّ منهُ لقِيعانِ يُصافِحُ مَن يلْقاهُ من كُلُّ أخْدانِ مُعَيَّفَةً منْهُ بِرَيَّاهُ كَفَّانِ ويُذرى بِعَرْفِ الطّيبِ من بينِ صِبْيانِ وما البذرُ إلاَّ منهُ يَزْهُو بِلَمْعانِ شبيهاً له ما أبْصَرَتْ قطُّ أعْيانِ ولا بَشَرٌ في الخَلْق والخُلْق والشَّانِ ورَبُّكَ أَدْرى بالحقيقة لا ثان

وما أَدْرَكُوا واللُّه غير خِيالِهِ 

شديد حياء رافعاً خِرْقَ قُمْصانِ ويخدُمُ أَهْلِيهِ بِرِفْقِ وإحسانِ يُشَيِّعُ مَوْتاهُمْ يُوَادِي بِأَكْفَانِ يُحَمِّرُ بِل يبدو له منهُ بشرانِ يُواسِيهِمُ برّاً يُماشي لِعُبْدانِ وما هابَهُمْ بل لم يَخَفْ بأسَ سُلْطانِ لِمَا يَرْتَضِيهِ زاجِراً أَهْلَ عِصيانِ دَعُوا الظُّهْرَ للأمْلاكِ مع كُلِّ رَوْحانِ كسذا فَرَساً إذْ كان سيَّدَ فُرْسانِ وبعضُ مُلوكِ الوَقْتِ أَهْدَاهُ والآنِ

ولا عَطشاً كَهْلاً ورَاضِعَ ألبانِ ولم تَشْكُ جُوعاً منه نفسٌ أبيَّةٌ إذا ما غذًا يَكُفِيهِ في كُلِّ أَحْيانِ وكان كشيراً ماء زمزمَ يَغْتَذى

وقدْ كانَ مولانا كشيرَ تواضُع ويَخْصِفُ نَعْلَيْهِ ويحلِبُ شاتَهُ يُحبُّ مساكِيناً يعُودُ مَرِيضَهُمْ وليبس لبمئ أشْوَاهُ فَعَشْرٌ وفياقَـةٌ وين خُبَلُ ذا عُذْرِ يُسمَاشِي أَرَامِلاً لقد مُلِتَتْ منهُ المُلوكُ مهابَةً ويغضب للَّه الكريم ويَرْتَضِي ويَمْشِي وراءَ الصَّحْبِ في السِّرِّ قائِلاً وقىد رَكِبَ السهادِي بَعِيداً وبعَلَةً كذاكَ حِـمارٌ قـد أتـاهُ هـدِيَّـةً 

وضَخْمُ كرادِيسِ كذا كنُّ لِحْيَةٍ

وكان عظِيمَ الرأس صَلْتاً جَبِينُهُ

وخاتمه يُنْبِيءُ بِحَسْم نُبُوَّةٍ

لهُ عَرَقٌ كاللُّؤلُو الرَّطْبِ عَرفُهُ

ومِشْيَتُهُ الحَسناءُ كانَتْ تَكَفَوْاً

وكان حَبِيتُ الله خَيْرَةَ خَلْقِهِ

مُصافَحَةً في سائِرِ اليوم لم تَزلُ

صَبِيّاً إذا ما مسَّ يُعْرَفُ مَسُّهُ

كما البَدْرِ في تمّ تلألا وجهه

وقد قالَ حقّاً فيهِ ناعِتُ وَصْفِهِ

ولا شاهَدَ الأملاكُ والبِينُّ مشلَهُ

ويَعْصِبُ أَحْجاراً على البطنِ طاوِياً وقد سلَّم المولى مفاتيحَ أرضهِ وشُمَّ جِسِالِ راودتُ بُانها وكان يُقِل اللَّغْوَ يَبْدَأُ مَن لَقِيَ يُطِيلُ صلاةً خُطبةً جُمُعِيَّةً ويألَفُ للأشرافِ يُكرِمُ فاضِلاً يقُولُ بما يَرْضَى الإلهُ مقالَهُ هو الشمسُ في حُسنِ هو البدرُ رونقاً

فُ للأشرافِ يُكرمُ فاضِلاً ويَمْزحُ حقّاً مع نِساءِ وغِلْمانِ لَهُ لِمَانِ اللهُ مقالَهُ فِداءُ فُوَادِي بِل ورُوحِي وإنْسانِ لَهُ بِما يَرْضَى الإلْهُ مقالَهُ فِداءُ فُوَادِي بِل ورُوحِي وإنْسانِ للمس في حُسنِ هو البدرُ رونقاً مُحَيَّاهُ فاقَ النَّيِّرَيْنِ بحُسْبانِ إلى عَلَى اللهُ وضَلِي بحُسْبانِ إلى يوم أوضَل اللهُ ورضَل اللهُ ورضَل اللهُ ورضَل اللهُ ورضَل اللهُ ورضَل اللهُ ورضَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ولو شاء خُذِي مِن جِنانِ بألوانِ

لحضرة حير الخلق سيد خزان

تكونُ له تِبْراً فلم يُردِ الفانِ

بخير تجيّاتٍ يُحَيِّي بإعلانِ

يُقَصِّرُها لكن بأكْمَل أَرْكانِ

وتعدادُ ما قد حازَ في الحُسنِ أعيانِ سأوصى به أهلى جميعاً وإخوان لطِيفَةُ رُوحِي بل وروحي ورَيْحانِ وسلَّتْ على المُرْتابِ صارِمَ بُرْهانِ تجُرّ ذُيُولَ الزَّهَوِ ما بين أفنانِ فخرَّ له من أوْجُه وهدو نِه فان بمُدِّ شَعيرِ صحَّ ذا بينَ أَخُدانِ لجُمْلَةِ صَحْبِ حين جادَتْ كَسَيْحانِ فعاد صَقِيلاً في يَدَيْ خَيْر شُجْعانِ عليه من الإعجازِ من حُسن إثقانِ عن المِثْل في آي وأفْصَحُ عُرْبانِ ومن صائِدٍ قد فكَّ مأسُورَ غُزُلانِ ورَدَّ بها عَيْناً جَرَتْ فوقَ أَوْجان بِبَرِّ وبَحْرِ من رِمَالٍ وحِيْتانِ ومُوسى وعيسى بل ومُلْكُ سُلَيمانِ بمعناهُ وافَى قَبْلَهُمْ وهو نُورانِ بهلاغ رسالات وإحساد ظغيان

ألا خَبِّرْ عنبي أهَيْلَ مودَّتِي أرى حبَّهُ دِينِي ورِشْدي ومِلَّتي أهِيمُ بِه ما عِشْتُ دَهْراً وإنْ أمُت هواهُ أنِيسي في جنانِي حُبُّهُ له مُعْجِزَاتٌ أُخْرَسَتْ كُلَّ جاحِدٍ دَعى سَرْحَةً عَجْما فَلَبَّتْ وأَقْبِلَتْ أشارَ إلى البدرِ المُنيرِ بكَفِّهِ وقد أشبَعَ الجَمَّ الغَفيرَ جنابُهُ وأروى بسماء من أنسامِسل كسفّيه وهزَّ قَنضِيباً يومَ أُحُدِ لَحاجَةٍ وناهِيكَ بالذِّكِرُ الحكِيم وما احتوى مصاقِعُ نَجْدٍ مع تِهامَةَ أُحْصِروا له الشَّمْسُ رُدَّتْ والبعِيرُ شَكا له وسبَّحَتِ الحَصْباءُ في بطن كفِّهِ إلى غير ذا من مُعْجزاتٍ بقَدْرِ ما ولـولا مـا كـان الـخـلِـيــلُ وآدَمُ أتَوا فبنلَهُ في الشَّكْل لكنَّه الذي لأُمَّتِهِم جاؤُوا يننُوبُونَ عنه في

وما حَصْرُ ما قدحازٌ وُسْعِي وإمكانِ جوادُ مَقَالِي في مهامَةِ تِبْيانِ لسقد أبسكغ الإمسلاء وارد ربسان

إذا رَفَعُوا صِفْرَ اليدين باذْعانِ بلا شِبَهِ تُعْطِي وتَقْضِي بِحِرْمانِ

فليس على غير سوائِكَ تُكُلانِ بفَضْلِك يا مِفْضالُ تَهْدِي لحَيْرانِ وبالمُصْطفى مُنْجِي الأسِيرِ مع العانِ

كذا بنُجُوم الآلِ إِكْلِيلَ تِيجانِ ولا سِيَّما صِهرَيْهِ أيضاً وأُخْتانِ

مَسِيرَ القَطا والقَطْرِ في كُلِّ عِمْرانِ ولم يَكُحُلُوا بِالنَّومِ سُهْرَ أَجِفَانِ

بقولٍ وفِعلِ واخْتِمَنَّ بإيمانِ كذا وتَقِينًا كُلَّ شرٌّ وخُذُلانِ

تُحَقِّقُ وتَكُفينا أَذِيَّةَ شَيْطانِ هـواهُ إلـى دارِ الـبَـوارِ بـخُـــشـرانِ

جَنِيَّ قِطافٍ بِل وتَنغُفِرُ للجانِ ومَغْفِرَةٍ تُنْجِيهِ مِنْ هَوْلِ نِيرانِ

وأصْلِحْ وُلاةَ الأمْرِ في كُلِّ بُلدانِ وأيِّدْ مُلُوكَ الدِّينِ مِنْ آلِ عُسْمانِ

مُلُوكَ بني الزَّهْواءِ في أرْضِ نُعْمانِ لِذِي الخَيْرِ أَجْرى من كَهُولٍ وشبَّانِ

وقاصِي بلادِ المسلمينَ مع الدَّانِ ومُنَّ بِغَيْثٍ صَيِّب وبِه تَّانِ

لناظِم عِشْدٍ عَزَّ عن قَدْرِ أَثْمَانِ مُحمَّدُ الهادِي أبُوهُ وسِبُطانِ

وذا بعضُ ما أُعْطِى وخُصَّ نَبِيُّنا إلى ها هنا كفًّا الطّرادَ اهتمامِهِ ومِن فَذْفَدِ الإيضاح أفْضَى نِهايَةٍ إلى ب ي رَوِّحْ رُوحَ ... وَضَ رِي حَدَد هُ

> فيا مانِحَ الطُلاَّبِ كل عَطِيَةٍ تنزَّهَتْ في ذاتٍ ووصْفٍ عن السُّوى فيديمٌ من الآزَالِ حقٌّ لكَ البَقا

لقُدْرتِكَ العُليا دامَ اسْتِنادُنا بنُورِكَ يسا الله نَدْعوكَ جَهدرَةً

إلىك توسلنابه وهو ذُخرُنا هُدَاة الورى والصَّحْبِ طُرّاً بأسرهِمْ

وأحبارُ هذا الدِّينِ مَن سارَ ذِكْرُهُم ومن في الزَّوايا بالخُمُولِ لقد رَضُوا فيا رَبُّ وفِّفْنا لإخلاص نِيَّةٍ

وإنجاح مَطلُوبِ وإبْلاغ مَفْصَدٍ

وما قدْ ظَننَّنا فيكَ مِنْ حُسُن ظنِّنا ولا تَجْعَلنا كالذي قد هوى بهِ

وتُدْنِي لنا من حُسْنِ إيقانِ ربِّنا وعُمَّ لهذا الجمع منكَ برَحْمَةٍ

وعنْ غَيْرِكَ اللَّهِمُّ حَقِّقْ غِناءَنا وآمِنْ لنا الرَّوْعاتِ وأصْلِحُ رعِيَّةً

ووفِّق لما تَرْضاهُ في كُلِّ حالَةٍ وأعظِمْ إلْهي الأجْرَ منكَ لكُلِّ مَن

وآمِنْ والحصِبْ سُوحَ طَهَ تَحَسُّناً

ودخِّصْ لننا الأسْعارَ جُوداً ومِنَّةً وبالعَفْوِ والخُفرانِ فامْنُنُ تَكَرُّماً

عُبَيْدِكَ زَيْنِ العابِدِينَ هو الذي

ونِسْبَتُهُ المُصْطفى ذاتِ بُرُهانِ إلى آكِ بَـرْزَنْـج شـهِـيـرَ انْـتِـمـاؤُهُ بقُرْبِكَ وادْفعهُ بِأَدْفَع كُشْبِانِ وحقِّقْ لبَحْرِ الفَضْلِ جَعْفَرِ فؤزِهُ وأشهده ذاتاً منك ليس لها ثان وأشكِنْهُ فيها في جوَارِ حَبِيبِهِ وأشياخَنَا مع حاضِرِينَ وإخُوانِ وأسلافنا والوالدينا وآلنا وكاتِبَهَا اسْتُرْ عَيْبَهُ ثُمَّ حَصْرَهُ وقارئها والسامعين بآذان وصلٌ وسلِّم لي على خيرِ قابِلِ تجلَّى كلِّ للحقيقةِ والشَّانِ أُولي العَزْم والأملاكِ مِن خَيرِ رُوحانِ كذا الآلِ والأصحابِ والرُّسلِ سِيَّما صلاةُ مَدَى الأيَّام ما فاهُ مُنْشِدٌ بسِيرَةِ خَيْرِ الخَلْقِ في حُسْنِ الْحانِ وما شَنَّفَ الأسمَاعَ دُرِّيُّ وَصْفِهِ وقلَّدَ أَجْسِاداً قبلائِدَ مُرْجِانِ وحلَّتْ صُدُورٌ للمحافِل دائِماً عُفُودُ حُلاهُ الزَّيْنِ في سِمْطِ إِنْقَانِ السهيسي رَوِّحْ رُوحَسهُ وضَصرِيسحَسهُ 

## سمط الدرر في أخبار مَولِدِ خير البشَر وما له من أخلاق وأوصاف وسِيَر

للإمام العارف بالله السيد علي بن محمد بن حُسين الحبشَي

# بسبالة

مسا لاحَ فسي الأُفْسقِ نُسودُ كَسؤكَسبُ الفاتيح البخاتيم السمقرب المُصْطفَى المُجْتَبَى المحبَّبْ ما لاح بَدُرٌ وغابَ غَيْهَ ب ما دِيحُ نَصْرِ بِالنَّصِرِ قَد هَبْ ما سارَتِ العِيسُ بَطْنَ سَبْسَبْ وكُلُّ مَنْ للحَبِيبِ يُسْسُبُ وكُلِّ من للنَّبِيُّ يَصحبُ واغهر وسامع من كان أذنب وبَـلِّع السكُـلَّ كُلَّ مَـطْـلَـبْ واسْلُنُكْ بِنِا رَبِّ خَيِرَ مَنْهَبُ واصْلِحْ وسَهُلْ ما قد تَصَعَّبْ أغلب السرايا جاها وأذخت أصدق عبد بالدحق أغرب خير الورى منه جا وأضوب ما طَيْرُ يُـمْنِ عَنَّى فَأَطْرَبُ

يا رَبُّ صَلُّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلُّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَـلُ عـلـى مُـحَـمَّـدُ يا رَبُّ صَلُّ على مُحَمَّدُ يا زُنُ صَلِّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلُ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلُّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلُّ على مُحَمَّدُ يا رَبِّ صَلِّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَالُّ عالى مُحَمَّدُ

### تمت الضلاة الأولى ويليها الضلاة الثانية

حَمَّدُ أَشْرَف بَدْدٍ في الكونِ أَسْرَقُ مَحْمَّدُ أَكُرَمِ دَاعٍ يَدْءُ و إلى الحَدِقُ حَمَّدُ المصطفى الصادِقِ المُصَدَّقُ حَمَّدُ أَحْلَى الورى مَنْطِقاً وأَصْدَقُ حَمَّدُ أَفْضل مَن بِالتَّقى تحقَّقُ

مَنْ بِالسَّخاءِ والوفَاءِ تَخَلَّقُ واجْمَعْ مِنَ الشَّمْلِ مِا تَفرَّقْ واصْلِحْ وسَهِّلْ مِا قَـذْ تِـعِـوَّقْ وافْتَحْ مِن الحَبْرِ كُلَّ مُغْلَقْ وآلِسهِ ومَسن بسالسنَّسبِسيِّ تسعسلَّسيْ وآلِيهِ ومَسن لسلحبِيبب يَعْشَفُ ومَـنْ بـحَـبُـل الـنَّـبِـيِّ تـوَثّـقُ يا ربِّ صلِّ عليهِ وسلَّم

### يا رَبُّ صَلِّ على مُححَمَّدُ يا رَبُّ صَلِّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلُّ على مُححَمَّدُ يا رَبُّ صَلُّ على مُحَمَّدُ يا رَبِّ صَلِّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلِّ على مُحَمَّدُ يا رَبُّ صَلِّ على مُحَمَّدُ يا رَبِّ صَلِّ على مُحمَّدُ

### بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله القويِّ سُلطانُه، الواضِح بُرْهانُه، المَبْسُوطِ في الوجودِ كرمُهُ وإحسانُه، تعالى مَجْدُهُ وعظُمَ شأنُه، خَلَق الخَلْقَ لِحِكْمَة، وطَوى عليها عِلْمَه، وبسَطَ لهم من فائِضِ المِنَّة ما جرَتْ به في أقدارِهِ القِسْمة، فأرْسلَ إليهم أشرَفَ خَلْقِه وأجلَّ عبيدِهِ رَحْمة، تعلَّقَت إرادَتُهُ الأزليَّة بخَلْقِ هذا العبدِ المحبُوب، فانتشرَت آثارُ شرَفِهِ في عوالِم الشَّهادَةِ والغُيُوب، فما أَجَلُّ هذا المَنّ الذي تكرَّمَ به المنَّان، وما أعظَمَ هذا الفَضلَ الذي برَزَ مِن حَضْرَةِ الإحسان، صُورَةً كامِلَةً ظَهَرَتْ في هيْكُلِ محمُود، فتعَطَّرَتْ بوجُودِها أَكْنافُ الوجود وطرَّزَتْ بُرْدَ العوالِم بطِرازِ التَّكرِيم.

> السَّهم صلِّ وسلِّم أشرف السصَّلاة والتسليم على سيِّدنا ونبيِّنا محمَّد الرِّووف الرَّحيم

تجلَّى الحقُّ في عالَم قُدسِهِ الواسِع تجلِّياً قضى بانتشارِ فضلِهِ في القريبِ والشاسِع، فله الحمد الذي لا تنحصُّرُ أفرادُهُ بتعدَّاد، ولا يُملُّ تكرارُهُ بكثرة ترداد، حَيث أبرز من عالَم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرَّفَ بوُجُودهِ الثَّقلان وتنتشِرَ أسرارُهُ في الأكوان، فما مِن سِرِّ اتَّصَلَ به قلبُ مُنِيب إلاَّ من سوابغ فضلِ الله على هذا الحبيب.

يا لَفَالْبِ سُرُورُهُ قد توالى بحَربيبٍ عهم الأنامَ نَوالا جـلَّ مَـن شـرَّفَ الـوجـودَ بـنُـودٍ ﴿ غَـمَـرَ الـكـونَ بَـهُـجَـةً وجـمَـالا قد تَرَقَّى في الحُسن أعلى مقام لاحظته العيونُ فيما اجْتَلَتْهُ وهـ و مِسن فـ وقِ عِـلْم مـا قـد رَأَتْـهُ

وتنساهمي في منجدد وتعمالي بَشَراً كامِلاً يُنزِيحُ الضَّلاَلا رفْعَةً في شيؤُونِيهِ وكَمَالا

فُسُبحان الذي أَبرَزَ من حضرَةِ الامتنان ما يعجَزُ عن وصفِهِ اللِّسان، ويَحارُ في تعقُّلِ معانِيهِ الجنان، انتشَرَ منه في عالَم البُطُونِ والظَّهور ما مَلاَ الوجودَ الخَلْقِيَّ نُور، فتبارك الله مِن إله كريم بشَّرَتْنا آياتُهُ في الذِّكْرِ الحكيم ببشارةِ ﴿لَقَدْ جَآهَكُمْ رَسُوكُ مِنَ اللهُ مِن إلهِ كريم بشَّرتُنا آياتُهُ في الذِّكْرِ الحكيم ببشارةِ ﴿لَقَدْ جَآهَكُمْ رَسُوكُ مِنَا اللهِ اللهِ عَنِيمُ مَا عَنِيتُكُم عَرِيمُ عَلَيْكُمُ فِاللهِ اللهِ على صِراطِ مستقيم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له شهادة يُغرِبُ بها اللّسان، عمّا تضمّنه الجنان، من التصديق بها والإذعان، تثبُتُ بها في الصدورِ من الإيمانِ قواعدُه، وتلُوحُ على أهلِ اليقين من سرِّ ذلك الإذعانِ والتصديق شواهده، وأشهدُ أنَّ سيّدنا محمداً العَبْدَ الصادِقَ في قولِهِ وفِعْله، والمُبَلِّغَ عنِ الله ما أمرَهُ بتبليغِهِ لخَلْقِهِ من فَرْضِهِ ونَفْلِه، عبدٌ الصادِقَ في قولِهِ وفِعْله، والمُبَلِّغَ عنِ الله ما أمرَهُ بتبليغِهِ لخَلْقِهِ من فَرْضِهِ ونَفْلِه، عبدٌ أرسله الله للعالمين بشِيراً ونذِيراً، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة وهدَى الله به من الأمَّة بَشراً كثيراً فكان في ظُلْمة الجهلِ للمُسْتبصرين سِراجاً وقمراً مُنيراً، فما أعظمها من مِنَّةٍ تكرَّم الله بها على البَشر، وما أوسعها من نِعْمةِ انتشر سِرُّها في البحرِ والبر، اللهم صل وسلّم بأجَلِ الصلوات وأجمعِها وأزْكى التحيَّات وأوسعها على هذا العبد الذي وفّى بحقِّ العبودية وبرزَ فيها في خِلْعةِ الكمال، وقامَ بحقِّ الرُّبُوبيَّة في مواطِنِ الخِدْمة لله وأقبل عليه العبودية وبرزَ فيها في خِلْعةِ الكمال، وقامَ بحقِّ الرُّبُوبيَّة في مواطِنِ الخِدْمة لله وأقبل عليه غاينة الإقبال، صلاةً يتَّصل بها روح المُصلِّي عليه به فينبُسِطُ في قلبه نُورُ سِرٌ تعلقه به وحبُّه، ويُكتب بها بعنايةِ الله في حِزْبه، وعلى آله وصَحْبه الذين ارْتَقوا صهوة المجدِ وحُبُّه، وتَفَيَووا ظِلال الشَّرَفِ الأصليِّ بُودُه وحُبُّه، ما عطَّرَ الأكوان بنَشْرِ ذِكْراهم نَسِيم.

اللَّه م صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

أمَّا بعد، فما تعلَّقت إرادة الله في العلْم القديم بظُهُورِ أسرارِ التخصيص للبشرِ الكريم بالتَّقديم والتَّكريم، نفَذَتِ القُدْرة الباهرة بالنِّعمة الواسعة والمِنَّة الغامِرة، فانْفَلقت بيضةُ التَّصوير في العالَم المُطلق الكبير عن جمالٍ مشهودٍ بالعين حاوٍ لوصْفِ الكمالِ المُطلق والحُسن التامِّ والزَّين، فتنقَّل ذلك الجمال الميمون في الأصلابِ الكريمةِ والبُطون فما من صُلْبٍ ضَمَّه إلاَّ وتمَّت عليه مِن الله النِّعمة فهو القمرُ التامُّ الذي يتنقَّلُ في بُرُوجه ليتشرَّف به موظِنُ استقراره وموضِعُ خُرُوجه وقد قَضَتِ الأقدارُ الأزليَّة بما قَضَت، وخصَّصت به من خصَصَتْ، فكان مستقرَّهُ في وأظهرت من سِرِّ هذا النور ما أظهرت، وخصَّصت به من خصَصَتْ، فكان مستقرَّهُ في الأصلابِ الفاخرة والأرحامِ الشَّريفة الطاهرة، حتى برزَ في عالَمِ الشهادة بَشَراً لا كالبشر ونُوراً حيَّرَ الأفكارَ ظُهُوره وبَهَرْ، فتعلَّقَتْ هِمَّةُ الرَّاقِمِ لهذه الحروف بأن يَرْقُمَ في هذا

القرطاس ما هو لديه من عجائِبِ ذلك النُّور معروف، وإن كانت الألسُنُ لا تَفِي بعُشْرِ مِعْشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقاً للسامعين، من خواصِّ المؤمنين وتَرويحاً للمتعلقين بهذا النور المُبين، وإلاَّ فأنَّى تُعْرِبُ الأقلام عن شؤون خيرِ الأنام، ولكن هزَّني إلى تدوين ما حفظتُه من سيرِ أشرفِ المخلوقين وما أكرمَهُ الله به في مولدِهِ من الفضل الذي عمَّ العالمين، وبقيت رايتُهُ في الكون منشورة على مرِّ الأيام والشهور والسنين، داعي التعلَّق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعِجُ التَّشُوُّق إلى سماعِ أوصافِهَا العظيمة، ولعلَّ الله ينفعُ به المتكلِّم والسامع، فيدخُلان في شفاعةِ هذا النبيِّ الشافع، ويتروَّحانِ بروحِ ذلك النَّعيم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

وقد آن للقلم أن يخُطُّ ما حرَّكَتْهُ فيه الأنامل، مما استفادَهُ الفهمُ من صفاتِ هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائلِهِ التي هي أحسنُ الشمائل، وهنا حَسُنَ أن نُثْبِتَ ما بلغَ إلينا في شأنِ هذا الحبيب مِن أخبارٍ وآثار ليتشرَّفَ بكتابته القلم والقرطاسُ وتتنزَّه في حدائقه الأسماعُ والأبصار. وقد بلَغَنا في الأحاديث المشهورة أن أوَّل شيءٍ خلقَهُ الله هو النور المُؤدعُ في هذه الصورة فنُورُ هذا الحبيب أوَّلُ مخلوقٍ برزز في العالَم ومنه تفرَّع الوجود خَلْقاً بعد خَلْقِ فيما حدث وما تقادَم، وقد أخرج عبد الرزَّاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاريِّ رضي الله عنهما قال: «قلتُ: يا رسول الله بأبي وأُمِّي أخْبِرني عن أوَّلِ شيءٍ خَلَقَهُ الله قبلَ الأشياء، قال: يا جابرُ إنَّ الله خلقَ قبل الأشياء نُورَ نبيُّك محمَّد ﷺ من نُوره"، وقد ورد من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كنتُ أول النَّبْيين في الخَلْق وآخِرَهُمْ في البعث». وقد تعدَّدتِ الروايات بأنه أول الخَلْقِ وجُوداً وأشرَفُهُمْ مولُوداً، ولمَّا كانت السعادة الأبدية لها مُلاحظة خفِيَّة اختَصَّتْ من شاءَتْ من البَرِيَّة بكمالِ الخصوصية فاستودَعَتْ هذا النورَ المُبِين أصلابَ وبُطُونَ من شرَّفَتْهُ منَ العالَمِين فتنقَّلَ هذا النور من صُلْبِ آدمَ ونُوحِ وإبراهيم حتى أوْصَلَتْهُ يدُ العِلْمِ القدِيم، إلى من خصَّصته بالتَّكريم أبيه الكريم عبد الله بُّن عبد المُطَّلِب ذِي القَدْرِ العظيمَ وأُمِّه التي هي في المخاوِفِ آمِنَة السيِّدة الكريمة آمِنَة، فتلقَّاهُ صُلْبُ عبد الله فألقاهُ في بطنِها فضمَّته أحشاؤها بمعونة الله محافظةً على حقٍّ هذه الدُّرَّة وصَوْنِها، فحَمَلَتُهُ برعايَّة الله كما ورد عنها حَمْلاً خفيفاً لا تَجِدُ له ثِقلاً، ولا تشكو منه ألماً ولا عِلَلاً، حتى مرَّ الشهر بعد الشهرِ من حَمْلِهِ وقرُبَ وقتُ بُرُوزِه إلى عالَم الشهادةِ لتَنْبسِطَ على أهْل هذا العالَم فُيُوضاتُ فَصْلِهِ وتنتشِرَ فيه آثارُ مَجْدِهِ الصَّمِيم.

السُّهم صلِّ وسلِّم أشرف السَّلاة والتسليم

عملى سيدنا ونبينا محممد الرؤوف الرحيم

ومنذ عَلِقَتْ هذه الدُّرَةُ المكنونة والجوهرةُ المصُونة والكونُ كلَّهُ يُصْبِحُ ويُمْسِي في سرورٍ وابتهاج بقُرْب ظُهور إشراقِ هذا السِّراج، والعيونُ متشوِّقةٌ إلى بروزِه مُتشوَّقةٌ إلى التقاطِ جواهِرِ كُنُوزه، وكلُّ دابَّةٍ لقُرَيْشٍ نطَقَتْ بفصيحِ العبارة مُعْلِنةً بكمالِ البِشارة، وما من حامِلٍ حَمَلَتْ في ذلك العام إلاَّ أتت في حَمْلِها بغُلام من بركاتِ وسعادة هذا الإمام، ولم تزلِ الأرضُ والسماوات مُتضَمِّخة بعِطْرِ الفرح بمُلاقاةِ أشرفِ البريَّات، وبروزه من عالم الخَفاءِ إلى عالمَ الظُهور بعد تنقُّلِهِ في البُطُون والظَّهور، فأظهَرَ الله في الوجودِ بَهْجَةَ التَّكريم وبَسَطَ في العالمَ الكبيرِ مائدةَ التَّشرِيف والتَّعظيم، بُرُوذِ هذا البشيرِ الكريم.

اللَّهم صَلُّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

فحين قَرُبَ أوانُ وضع هذا الحبيب، أعلنَتِ السماوات والأرضُونَ ومَنْ فيهنَّ بالتَّرحيب، وأمطارُ الجودِ الإلهي على أهل الوجود تَثِغ، وألسِنَةُ الملائِكةِ بالتَّبشير للعالَمِين تَعِغ، والقُدْرة كشفَتْ قِناع هذا المستور، ليبرُزَ نورُهُ كامِلاً في عالَم الظُهور، نُوراً فاق كلَّ نُور، وأنفَذَ الحقُّ حُكْمَه على مَن أتمَّ الله عليه النَّعمة من خواصَّ الأُمَّة أن يَحْضُر عند وضعِهِ أُمَّه تأنيساً لجنابِها المسعود ومُشاركةً لها في هذا السماطِ الممدود، فحضرَتْ بتوفيقِ الله السيَّدة مريمُ والسيِّدةُ آسية ومعهما من الحُورِ العَيْنِ من قَسَمَ الله له من الشَّرَفِ بالقِسْمَةِ الوافية فأتى الوقتُ الذي رتَّبَ الله على حضوره وُجُود هذا المولود، فانفَلَقَ صُبْحُ الكمالِ من النُّورِ عن عمُود، وبرزَ الحامِدُ المحمُود مُذْعِناً لله بالتَّعظيمِ والسَّجُود.

### مخل القِيام

أشرق السكونُ است بساجاً ولأ فسل السكونِ أنسس فاطربُ وا يسا أهل السمَثَ انِي واستَ خِسابُ وا سبَحمالٍ واستَ خِسابُ شُرى بِسَعْدٍ ولسنا البُ شُرى بِسَعْدٍ حيثُ أُوتِ فِي نَا عَسطاءً في في إسربُ أُوتِ في نَا عَسطاءً في في إِرْضي كسلُ حَسِمُ لِهِ في اللهِ عَسلاءً واللهِ عَسلاءً واللهُ واللهُ عَسلاءً واللهُ والله

بـوُجُـودِ الـمُصطفى أَحْمَدُ وسُـرورٌ قـدُ تَـجَـدًدُ فـهَـزَارُ الـيُـمُـنِ غَـرَدُ فـاقَ فـي الـحُـنِ تـفرَّ مُـشتَـمِرٌ لـيسَ يَـنُـفَدُ مُـمَـعَ الـهَـخر الـمُـؤَبَّـدُ جـمَعَ الـهَـخر الـمُـؤَبَّـدُ جـلً أَنْ يَـخـصُرَهُ الـعَـدُ

وحين برز على من بطن أمّ برز رافعاً طَرْفَهُ إلى السماء، مُؤْمِياً بذلك الرَّفْعِ إلى أن لهُ شرفاً عَلا مَجْدُهُ وسما، وكان وقتُ مؤلِدِ سيِّدِ الكَوْنَين من الشهور شهر رَبيع الأوَّلِ ومن الأيَّام يوم الاثنين، وموضِعُ ولادَتِهِ وقَبْرِهِ بالحَرَمَين، وقد ورد أنَّهُ على وُلِدَ مَخْتُوناً مَحْتُوناً مَعْطُوع السَّرَة، تولَّتُ ذلك لِشَرَفِهِ عندَ الله أَيْدِي القُدْرة. ومع بروزِهِ إلى هذا العالَم ظهرَ من العجائِب ما يدُلُّ على أنَّه أشرَفُ المخلوقين وأفضلُ الحبائِب فقد ورد عن عبد الرحمٰن بن عوفِ عن أمّه الشَّفَّاءِ رضي الله عنهما، قالت: لمَّا وَلَدَتْ آمنة رضي الله عنها رسول الله على وقع على يديَّ فاستهلَ فسمِعْتُ قائلاً يقولُ: رحِمَك الله أو رَحِمَك رَبُك، قالتِ الشَّفَّاءُ: فأضاءَ له ما بين المشرِقِ والمغرب حتى نظرتُ إلى بعض قُصُورِ الرُّوم قالت: ثمَّ ألْبَسْتُهُ وأضَجَعْتُهُ فلم أنْشَبْ أن غَشِيَتْني ظُلْمَةٌ ورُعْبٌ وقُشعريرة عن يسارِي فسمِعتُ قائلاً يقول: أين ذهبتَ به، قال: إلى المغرب، وأسفر ذلك عني ثم عاودَنِي الرَّعب والظُّلمة والقُشعريرة عن يسارِي فسمِعتُ قائلاً يقول: أينَ ذهبتَ به؟ قال: إلى المغرب، وأسفر ذلك عني ثم عاودَنِي الرَّعب والظُّلمة والقُشعريرة عن يسارِي فسمِعتُ قائلاً يقول: أينَ ذهبتَ به؟ قال: إلى المشرِقْ، قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتَعَنَهُ الله فكنتُ من أوَّلِ الناس إلى المشرِقْ، قالت: علم يزل الحديث مني على بال حتى ابتَعَنَهُ الله فكنتُ من أوَّلِ الناس إلى المشرِقْ، قالت: علم يزل الحديث مني على بال حتى ابتَعَنَهُ الله فكنتُ من أوَّلِ الناس شرَفِهِ عند مولاه، وأنَّ عالته في كلِّ حين ترعاه، وأنَّه الهادي إلى الصّراطِ المُستقيم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

ثم إنَّه ﷺ بعد أن حَكَمَتِ القُدْرَةُ بظُهورِه وانتشرت في الأكوانِ لوامِعُ نُوره، تسابقَتْ إلى رضاعِهِ المُرْضِعات وتوافَرَتْ رغَبَاتُ أهلِ الوجود في حضائة هذه الذَّات، فنفَذَ الحُكْمُ مِنَ الحَضْرَةِ العظيمة بواسِطَةِ السَّوابِقِ القديمة بأن الأوْلَى بتربية هذا الحبيب وحضائتِهِ السيِّدةُ حليمة، وحين لاحَظَنْهُ عُيُونُها وبرزَ في شأنها من أسرارِ القُدرة الربانيَّة مكنُونُها، نازَلَ قلبها من الفرَحِ والسرور ما دلَّ على أنَّ حظَّها من الكرامةِ عندَ الله حظِّ موفور، فحنَتْ عليه حُنُو الأُمَّهاتِ على البَنِين ورَغِبَتْ في رَضاعِهِ طَمَعاً في نَيْلِ بركاتِهِ موفور، فحنَتْ عليه حُنُو الأُمَّهاتِ على البَنِين ورَغِبَتْ في رَضاعِهِ طَمَعاً في نَيْلِ بركاتِهِ التي شمِلَت العالَمِين، فطلَبَتْ من أُمِّهِ الكريمة أن تتولَى رضاعَهُ وحضائتَهُ وتربيتَهُ بالعَيْنِ الرَّحِيمة، فأجابتها بالتَّلبيةِ لِدَاعِيها، لِمَا رأتْ من صِدْقِها في حُسْنِ التَّربية ووُفُورِ دواعِيها،

فترحَّلَتْ به إلى منازِلِها مسرورة وهي برعاية الله محفُوفَةٌ وبعينِ عِنايتِهِ مَنْظُورة، فشاهدت في طريقها من غريبِ المعجزات ما دلَّها على أنه أشرفُ المخلوقات، فقد أتَتْ وشارِفُها وأتانُها ضعِيفَتَان ورَجَعَتْ وهما لدَوَابِّ القافِلَةِ يَسْبِقان، وقد درَّتِ الشَّارِفُ والشِّياهُ من الألبان بما حيَّر العقولَ والأذهان، وبقي عندها في حضانتِها وزوجِها سنتين، وتتلقَّى من بركاتِهِ وعجائِبِ مُعْجزاته ما تقرُّ به العين وتَنْتَشِرُ أسرارُهُ في الكَوْنَيْن، حتَّى واجَهَنْهُ ملائِكَةُ التَّخصيص والإكرام بالشَّرَفِ الذي عمَّت بركَتُهُ الأنام وهو يَرْعى الأغنام، فأضْجَعُوهُ على الأرضِ إضْجَاعَ تَشْرِيف وشَقُّوا بطنَهُ شَقًا لطِيف، ثم أخرَجُوا من قلبِهِ ما أخرَجُوهُ وأودَعُوا فيه من أسرارِ العِلْمِ والحِكْمةِ ما أوْدَعُوهُ، وما أخرَجَ الأملاكُ من قلبِهِ أذَى ولكنَّهم زادُوهُ طُهْراً على طُهْراً على طُهْرٍ.

وهو مع ذلك في قُوَّةٍ وثبات، يتصَفَّحُ من سُطُورِ القُدْرةِ الإلْهيَّة باهِرَ الآيات. فبلَغَ إلى مُرْضِعَتِهِ الصالحة العفيفة ما حصل على ذاتِهِ الشَّريفة، فتخوَّفَتْ عليه من حادِثٍ تَخْشَاه، ولم تَدْرِ أنَّه مُلاحَظٌ بالمُلاحَظَةِ التامَّة من مَوْلاهُ، فردَّتْهُ إلى أُمَّهِ وهي غيرُ سخِيَّةٍ بفِرَاقِهِ، ولكن لِمَا قامَ معها من حُزْنِ القلبِ عليه وإشفاقِه، وهو بحَمْدِ الله في حِصْنِ مانِع ومقام كريم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

فنشأ على أَكْمَلِ الأوصاف يَحُفُّهُ مِنَ الله جميلُ الرعايةِ وغامِرُ الألطاف، فكان يشبُّ في اليوم شبابَ الصبِيّ في الشَّهر، ويظهر عليه في صِباهُ مِنْ شرفِ الكمالِ ما يشهَدُ له بأنَّه سيدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخر، ولم يزَل وأنْجُمُ سُعُودِهِ طالِعَة والكائِنَاتُ لعَهْدِهِ حافِظة ولأمْرِهِ طائِعَة، فما نَفَثَ على مريض إلاَّ شفاهُ الله، ولا توجَّة في غَيْثٍ إلاَّ وأنْزَلَهُ مولاه حتى بَلغَ من العُمْرِ أشدَّه ومضَتْ له من سنِّ الشَّبابِ والكهولَةِ مدة، فَاجأنهُ الحَضْرَةُ الإلهيَّة بما شرَّفته به وحده، فنزل عليه الروحُ الأمين بالبُشْرى من ربِّ العالَمِين، فتلا عليه لسانُ الذَّكْرِ الحكيم شاهِدَ ﴿ وَلِنَكَ لَللَقَى ٱلْقُرَاكَ مِن لَدُنْ عَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَهُ النَّمَلُ اللهُ اللهِ المَالِقُ اللهُ عليهُ المُن الرّحيم اللهُ اللهُ

السَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

على سيِّدنما ونبيِّمنا محمَّد المرَّؤوف الرَّوف

ثم إنه بعدما نزل عليه الوَحِيُ البليغ تحمَّل أعباء الدعوةِ والتَّبليغ، فدعا الخَلْقَ إلى الله على بصِيرةِ فأجابَهُ بالإذعانِ من كانت له بصيرةٌ مُنِيرة، وهي إجابَةٌ سبقتْ بها الأقضِيَّة والأقدار، تشرَّف بالسَّبْقِ إليها المُهَاجِرُونَ والأنصار، وقد أكمَلَ الله بهمَّةِ هذا الحبيب وأصحابه هذا الدِّين وأكبَت بشدَّةِ بأسِهِم قلوبَ الكافرين والمُلْحِدين، فظهر على يديه من عظيم المُعْجزات ما يدلُّ على أنه أشرَفُ أهْلِ الأرض والسماوات، فمنها تكثِيرُ القليل وبُرْءُ العَلِيل، وتَسْلِيمُ الحَجَر، وطاعةُ الشَّجر، وانْشِقاق القمر، والإخبارُ بالمُغَبّات، وحَنِينُ الجِدْع الذي هو من خوارِقِ العادات، وشهادة الضَّبِ له والغزالة بالنبوَّة والرِّسالة إلى غير ذلك من باهِرِ الآيات وغرائِبِ المُعْجزات التي أيَّدَهُ الله بها في رسالَتِه وخصَّصه بها من بينِ بريَّتِه، وقد تقدَّمَتُ له قبلَ النُّبوَّةِ إرهاصات هي على نبوَّته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سَعِدَ بها الصادقون من المؤمنين وشَقِيَ بها المكذّبون من الكافرين والمُنافقين، وتلقًاها بالتصديق والتسليم كل ذِيْ قلبِ سليم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم على سيِّدنا ونبيِّنا محمَّد الرّووف الرّحيم

ومِنَ الشَّرَفِ الذي اختصَّ الله به أشرف رسول مِعْراجُهُ إلى حضرَةِ الله البولُ الوَصُول، وظُهُورُ آياتِ الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرُّف السموات ومن فوقهنَّ بإشراق نورِ ذلك السِّراج، فقد عَرَجَ الحبيبُ عَلَيُّ ومعه الأمينُ جبريل إلى حضرَةِ المَلِكِ الجليل مع التَّشريف والتَّبجيل فما من سماءٍ ولَجَهَا إلاَّ وبادَرَهُ أهْلُها بالتَّرْحيب والتكريم والتأهيل، وكلُّ رسُولٍ مرَّ عليه بشَّرَهُ بما عرفَهُ من حقّهِ عند الله وشريفِ مَنْزِلته لديه، حتى جاوز السَّبْعَ الطَّباق ووصَلَ إلى حَضْرةِ الإطلاق، نازَلَتْهُ مِنَ الحضرةِ الإلهية، غوامِرُ النَّفحاتِ القُرْبِيَّة، وواجهته بالتَّحِيَّات وأكرَمَتْهُ بجزِيلِ العطِيَّات وأوْلَتْهُ جمِيلَ الهِبات، ونادَتْه بشريفِ التَّسليمات، بعد أن أثنى على تلك الحضرةِ بالتَّحيات المباركاتِ الصلواتِ الطَّببات، فيا لها من نفحاتٍ غامِرات وتجلِّياتٍ عالِياتٍ في حَضْراتٍ باهِرات، تشهَدُ فيها الذَّات، وتتلَّقى عواطِفَ الرَّحمات وسوابغَ الفُيُوضات بأيْدِي الخُضُوعِ والإخبات.

رُتَبٌ تَسْقُطُ الأمانيُّ حَسْرىٰ دونَسها ما وراءهُسنَّ وراءُ

عَقَلَ الحبيبُ ﷺ في تلك الحَضْرَةِ من سِرِّها ما عَقَل، واتَّصل من عِلْمِها بما اتَّصَل، فأوْحى إلى عبدِهِ ما أوحى، ما كذَبَ الفؤادُ ما رأى فما هي إلاَّ مِنْحةٌ خصَّصتْ بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأوْلَتُهُ من عواطِفِها الرَّحِيمَةِ ما يعجَزُ عن حَمْلِهِ النَّقلان، وتلك مواهِبُ لا يَجْسُرُ القلَمُ على شرْحِ حقائقها، ولا تستطيع الألسنُ أن تُعْرِبَ عن خفِيِّ دقائِقِها، خصَّصَتْ بها الحَضْرَةُ الواسعة هذه العين الناظرة والأَذُن السامِعة، فلا يَطمَعُ

طامِعٌ في الاطِّلاع على مستُورها، والإحاطةِ بشُهُودِ نُورِها، فإنها حضرَةٌ جلَّت عن نظَرِ الناظرِين، ورُتُبَةٌ عزَّتْ على غيرِ سيِّدِ المُرْسلين، فهَنِيثاً للحَضْرَةِ المحمدِيَّة، ما واجهَهَا من عطايا الحضرةِ الأحدِيَّة، وبُلُوغُها إلى هذا المقامِ العظيم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم

وحيثُ تشرَّفَتِ الأسماعُ بأخبار هذا الحبيب المحبوب، وما حصل له من الكرامَةِ في عوالِمِ الشهادَةِ والغُيوب، تحرَّكت هِمَّةُ المُتكلِّمِ إلى نشْرِ محاسِنِ خَلْقِ هذا السيِّدِ وأخلاقه ليعرف السامعُ ما أكرَمَهُ الله به من الوصفِ الحسنِ والخَلْقِ الجميل الذي خصَّصته به عناية خَلاَّقِه فليُقابِل السامعُ ما أُمْلِيهِ عليه من شريفِ الأخلاقِ بأُدُن واعِية فإنه سوف يجْمَعُهُ من أوصافِ الحبيبِ على الرُّثْبَةِ العالية فليس يُشابِهُ هذا السيد في خَلْقِهِ وخُلُقِهِ على عيْنٍ ولا أثر، فإنَّ وأخلاقِهِ بَشَر ولا يقِفُ أحدٌ من أسرار حِكْمَةِ الله في خَلْقِهِ وخُلُقِهِ على عيْنٍ ولا أثر، فإنَّ العناية الأزلِيَّة طَبَعَتْهُ على أخلاقِ سَنِيَّة، وأقامته في صورة حسنة بدريّة، فلقد كان ﷺ وله الاعتدالُ الكامِلُ في مفاصلِهِ وأطرافِه، والاستقامَةُ الكامِلةُ في محاسِنِهِ وأوصافِه، لم عورة على مثل خَلْقِه، في محاسِنِ نظرِهِ وسمْعِهِ ونُطْقِهِ، قد خَلَقَهُ الله على أجملِ على عين المعارِفِ العين محصورة، وعليها مقصورة، إذا تكلَّم نشرَ من المعارِفِ والعلومِ نقائِسَ الدُّرر. ولقد أُوتِيَ من جوامِعِ الكَلِمِ ما عجز عن الإتبان بمثله مصاقِحُ والعلومِ نقائِسَ الدُّرر. ولقد أُوتِيَ من جوامِعِ الكَلِمِ ما عجز عن الإتبان بمثله مصاقِعُ البلغاءِ من البشر، تتنزَّهُ العيون في حدائق محاسنِ جماله فلا تجِدُ مخلوقاً في الوجودِ على مثاله.

سيّدٌ ضِحْكُهُ التبسُّمُ والمَشْ ما سِوَى خُلْقِهِ النَّسيمُ ولا غَيْ رحمَةٌ كلَّهِ النَّسيمُ ولا غَيْ رحمَةٌ كلَّهُ وحَرْمٌ وعرْمٌ وعرْمٌ مُعْجِرُ القولِ والفِعالِ كريمُ

يُ السهُ وَيُسنا ونومُهُ الإضفاءُ مرُ مُسحَيَّاهُ السرَّوضةُ السغنَّاءُ ووقارٌ وعِسسسةٌ وحسياءُ الخَلْقِ والخُلْقِ مُقْسِطٌ مِعْطاءُ

وإذا مشى فكأنما ينحطُّ من صَبَب فيفُوتُ سريعَ المشيء من غير خبَبْ، فهو الكنز المُطَلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدرُ التِّمُّ الذي يأخُذُ الألباب إذا تخيَّلتُهُ أو سنَاهُ لها لاح.

حبيبٌ يغارُ البدُرُ من حُسْنِ وجهِهِ تحيَّرتِ الألبابُ في وصْفِ معنَاهُ فماذا يُعرِبُ القولُ عن وصفِ يُعجزُ الواصفينَ أو يُدرِكُ الفهْمُ معنى ذاتٍ جلَّت أن يكونَ لها في وصفها مُشارِكٌ أو قَرين.

كَمُلَتْ محاسنُهُ فلو أَهْدَى السَّنا لِلبَدْرِ عند تمامِهِ لَمْ يَخْسَفِ وَعلى تفنَّنِ واصِفِيهِ بوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمانُ وفيهِ ما لَمْ يُوصَفِ فما أَجلَّ قدرَهُ العظيم وأوسَعَ فضلَهُ العَمِيم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم على سيِّدنا ونبيِّنا محمَّد الرَّؤوف الرَّحيم

ولقدِ اتَّصف على من محاسن الأخلاق بما تضيقُ عن كتابته بطُونُ الأوراق، كان السبح أحسنَ الناسِ خُلُقاً وخَلْقاً، وأوَّلهم إلى مكارِمِ الأخلاقِ سَبقاً، وأوسعهم بالمؤمنين حِلماً ورِفقاً، بَرَّا رؤُوفاً، لا يقولُ ولا يفعلُ إلا معروفاً، له الخُلُقُ السَّهلُ، واللَّفظُ المحتوي على المعنى الجَزْلُ، إذا دعاهُ المسكين أجابه إجابةً مُعَجَّلة، وهو الأبُ الشَّفيقُ الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سُهُولةِ أخلاقهِ الهيبةُ القويَّة التي ترتَعِدُ منها فرائِصُ الأقوياءِ من البريَّة، ومن نشر طيبهِ تعطَّرَتِ الطُّرُقُ والمنازل، وبِعَرْفِ ذِكْرِهِ تطيَّبتِ المحالِسُ والمحافل، فهو عَلَيْ جامِعُ الصَّفاتِ الكمالِيَّة، والمُنفرد في خلْقِهِ وخُلُقه بأشرَفِ خصوصية، فما من خُلُقٍ في البريَّةِ محمود إلاَّ وهو مُتَلقًى عن زيْنِ الوجود.

أجملْتُ في وصْفِ الحبيبِ وشأنِهِ وله العُلا في مَجْدِهِ ومكانِهِ أُحملُتُ في مَجْدِهِ ومكانِهِ أوصافُ عِنَّ قَدْتَ عالى مَجْدُها أوصافُ عِنَّ فَجُمِ السُّها بعنانِهِ

وقد انبسطَ القلم في تدوينِ ما أفادَهُ العلمُ من وقائع مولِدِ النبيِّ الكريم وحِكايَةِ ما أكرَمَ الله به هذا العبدَ المُقرَّبَ مِنَ التَّكريمِ والتعظيم والخُلُقِ العظيم، فحسُنَ منِّي أن أَمْسِكَ أَعِنَّةَ الأقلام، في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيِّد الأنام.

السلامُ عليك أيُّها النَّبِيُّ ورحْمَةُ الله وبركاتُهُ ثلاثاً، وبذلك يَحْسُنُ الخَتْمُ كما يَحْسُنُ التَّقْدِيم، فعليه أفضلُ الصلاةِ والتّسليم.

اللَّهم صلِّ وسلِّم أشرف الصَّلاة والتسليم على صلِّدنا ونبيِّنا محمَّد الرّؤوف الرَّحيم

ولمًّا نظَمَ الفكرُ من درَارِيِّ الأوصاف المحمديَّة عُقوداً، توجَّهْتُ إلى الله مُتَوسًلاً بسيدي وحبيبي محمَّد ﷺ أن يجعل سَعْيِي فيه مشكوراً وفِعْلي فيه محموداً، وأن يكتُبَ عملي في الأعمالِ المقبُولة، وتوجُّهي في التَّوجُّهات الخالِصةِ والصَّلاتِ الموصولة، اللهُمَّ يا مَن إليه تتوجَّهُ الآمالُ فتعُودُ ظافِرَة، وعلى باب عِزَّته تُحطُّ الرِّحالُ فتغشاها منه الفيُوضاتُ الغامِرة، نتوجَّهُ إليك بأشرَفِ الوسائل لديْك، سيِّدِ المُرْسلين عبدِكَ الصادِقِ الأمين سيِّدِنا محمَّدِ الذي عمَّت رسالتُهُ العالَمِين أنْ تُصلي وتُسلِّم على تلك الذَّاتِ الكامِلة مُسْتودع أمانَتِكَ وحَفِيظِ سِرِّك وحامِلِ رايةِ دَعْوَتِكَ الشاملة، الأبِ الأكبَر،

المحبوب لك والمخصِّص بالشَّرَفِ الأفْخَر، في كلِّ موطِنِ من مواطِنِ القُرْبِ ومَظْهَر، قاسِم إمْدَادِكَ في عِبادِك، وساقي كُؤُوس إرْشادِك لأهل وِدَّادِك، سيِّدِ الكونين وأشرَفِ النَّقَليَن، العبدِ المحبوبِ الخالص، المخصوصِ منك بأجَلَّ الخصائِص، اللهُمَّ صلِّ وسلِّم عليه وعلى آلِهِ وأصحابَه وأهلِ حَضْرَةِ اقترابِهِ من أحبابه، اللَّهُمَّ إنَّا نُقدِّمُ إليك جَاهَ هذا النَّبِيِّ الكريم، ونتوسَّلُ إليك بشَرَفِ مقامِهِ العظيم، أن تُلاحِظَنَا في حركاتِنَا وسكناتنا بعين عِنَايتِك، وأن تحفظنا في جميع أطوارِنا وتقلُّباتنا بجميل رِعايتك، وحَصِين وقايَتك، وأنَّ تُبَلِّغنا مِنْ شرَفَ القُرْبِ إَليكَ وَإلى هذا الحبيب غايَةَ آمالِنا، وتتقَبَّلَ منَّا ما تحرَّكنا فيه من نيَّاتِنا وأعمالِنا، وتجعُلنا في حَضْرَةِ هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائقِ اتِّباعِهِ من السَّالكين، ولحَقِّكَ وحقِّهِ مَن المُؤَدين، ولِعَهْدِكَ من الحافظين. اللَّهُمَّ إنَّ لنا أطماعاً في رحمتِكَ الخاصَّةِ فلا تُحْرِمنا وظُنُوناً جميلَةً هي وسيلَتُنا إليك فلا تُخَيِّبْنا، آمنا بكَّ وبرسُولِكَ وما جاءَ به من الدِّين، وتوجَّهْنَا به إليُّك مُسْتَشْفِعِين، أن تُقابِلَ المُذْنِبَ منَّا بالغُفْران، والمُسيءَ بالإحسان، والسائِلَ بما سألْ، والمُؤَمِّلَ بما أمَّلْ، وأنْ تجعلنا ممَّن نصرَ هذا الحبيبُ ووازَرَهُ ووَالآهُ وَظاهَرَهُ، وعُمَّ ببرَكَتهِ وشريفِ وِجْهَتِهِ أَوْلادَنا ووالِدَينا، وأهْلَ قُطْرِنا ووادِينا، وجميعَ المسلمين والمسلمات، والمؤمنينَ والمؤمنات، في جميع الجِهات، وأدِمْ رايَةَ الدِّينِ القوِيمِ في جميعِ الأقطارِ مَنْشُورة، ومعالِمَ الإسلام والإيمانِ بأَهْلِهَا مَعْمُورَةً، مَعنَى وصُورَةً، وَاكْشِفِ اللَّهُمَّ كُرْبَةَ المَكْرُوبِين، واقْضِ دَيْنَ المَدِينِين، واغْفِر للمُذْنبين، وتقبَّل تؤبَّةَ التَّائِبين، وانْشُرْ رَحْمَتَكَ على عِبادِكَ المَّوْمنين أَجْمَعِين، واكْفِ شُرَّ المُعْتَدِين والظالمين، وابْسُطِ العَدْلَ بِوُلاةِ الحقِ في جِمِيعِ النواحي والأقطار، وأيِّدْهم بتأييدٍ من عندِكَ ونصرٍ على المُعانِدِين من المنافقين والكُفَّارَ، واجْعَلنا يا ربِّ في الحِصْنِ الحصين من جميعِ البّلايا، وفي الحِرْزِ المَكِينِ من الذُّنُوبِ والخطايا، وأَدِمْنا في العملِ بطاعَتِكَ والصِّدْقِ فَي خِدْمَتِكَ قاتِمِين، وإذا تَوَقَّيْتَنا فَتَوَفَّنا مُسْلمين مؤمنين، واخْتِمْ لنا منك بخير أجمعين، وصلِّ وسلِّم على هذا الحبِيبِ المحبوبِ، للأجسامِ والأرواحِ والقُلُوب، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ ومن إليه منسوب، وآخِرُ دعَوانا أنِ الحَمدُ لله ربِّ العالَمِين.



# مولد النبي محمد عَلَيْاتُهُ

### تأليف

العارف بالله ورسوله الشيخ عبد القادر الحمصي الشاذلي اليشرطي

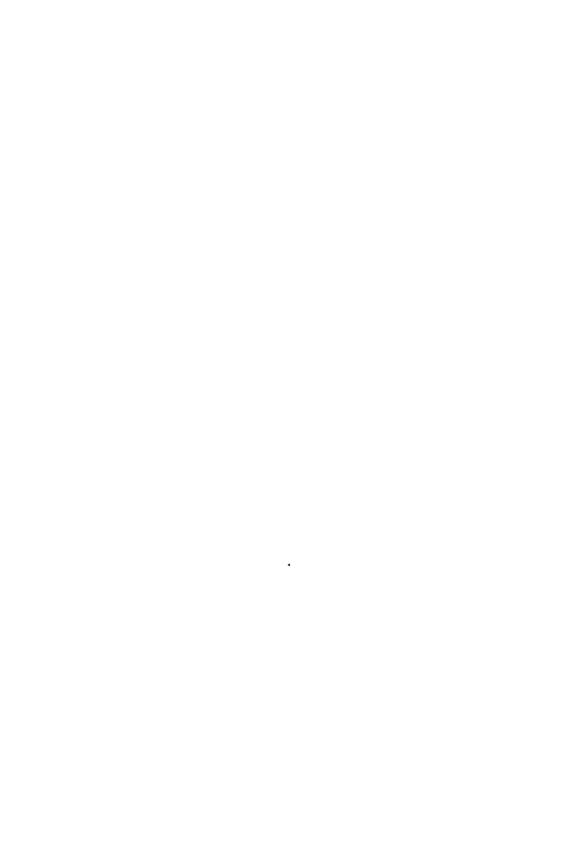

### بسواته التحزات

### الحزب الأؤل

الحمدُ لله الذي أظهر من باطِنِ خفاءِ عمّاءِ لَيْلِ هُويَّةِ الأحديَّة، مطالِعَ أنوار فجر صُبْحِ حضرةِ الحقيقةِ المحمديَّة، ثم سلَخَ منها جميع العالَمِ، فكانت للأشياء في نسابَةِ آدمَ، فرفع بها ووضع، وفرَّق وجمع، وقرَّب وأبْعد، وأشْقَى وأسعد، فهي كلمةُ الفصلِ، التي لم تزل راجِعةً للأصل، ونقطة الشكل التي بها سِرُّ الوصل، ونُون الكافِ عند أهلِ الأعرافِ، قديمةٌ في العِلم، حادِثةٌ في الجسم، معناها الوجود، ومجلاها الحدود، سارِيةٌ في الأزمانِ، كالشمس في الأكوان، تَغدِلُ ما يكون وما كان. مكَّةُ الأزلِ دارُها، ولا غربية، يكادُ زيْتُها يُضِيءُ ولو لم تَمْسسهُ نار، عند أهل البصائر لا الأبصار، مُصانةٌ عن سواه، في حضرة من براهُ. ولولا نورُ الرِّداءِ، لظهر سرُّ الخفاءِ، فحماها الكمال، مواقترنَ الاسم بالجلالة، وأشرق القمر، على صورة البشر، ناداه القبول، يا أيُها وأوسح السبيل، وأعلن بكلمة التوحيد، فبان الشقِيُّ من السعيد، فأرسلت العينُ تُفيدُ إلى النَّقلين، على لسان الأمين، بحق اليقين ﴿وَمَا أَرْسَلَنكُ إِلَّا رَحْمَةً فَارسلت العينُ تُفيدُ إلى النَّقلين، على لسان الأمين، بحق اليقين ﴿وَمَا أَرْسَلَنكُ إِلَّا رَحْمَةً فَارسلت العينُ تُفيدُ إلى النَّقلين، على لسان الأمين، بحق اليقين ﴿وَمَا أَرْسَلَنكُ إِلَّا رَحْمَةً فَارسلت العينُ تُفيدُ إلى النَّقلين، على لسان الأمين، بحق اليقين ﴿وَمَا أَرْسَلَنكُ إِلَّا رَحْمَةً فَا اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ الله الله الله الله المالة المالة المالة المالة المناب الأمين، بحق اليقين ﴿ وَمَا أَرْسَلَنكُ إِلّا كَرَحْمَةً فَا اللهِ اللهُ الله الله الله الله الله المالة الله المالة المالة

### الحزب الثاني

فسبحان من خصَّ المختار ﷺ بهذا المِقدار، وأظلع آلَ تلك الدار على هذه الأسرار. فهو ﷺ الكلمة التامَّة، والرَّحمة العامَّة، المحمولة بكل صامت وناطق، المحمولة على سفينة ضِمْنُها جميع الخلائق، ليس بشرِيكٍ ولا نِدِّ، بل رسولٌ عبدٌ، في حضرة قابِ قوسين، أصلُ غَيْنِه عَيْنٌ، وهو الجامع بين الاثنين. شمس ذاته لا تُكسف، وقمرُ صفاته لا يُخسف، المسلمون تحت لوائه المعقود، والمؤمنون على حوضِهِ المورود، والمُحسنون من مقامه المحمود؛ وسيلةُ الوسائل الخلْقِيَّة، وفضيلةُ المقاصد

### الجزب الثالث

فهو ﷺ على الله دليلٌ، وإلى الرحمٰن خليل، وبالرحيم عالِمٌ، وللمَلَكِ خاتِمٌ، حاكِمٌ بالقدُّوس، سلامٌ للنفوس، مرآةُ المؤمن، نورُ المُهَيمن، أعَزَّه العزيزُ بعِزَّته، وقلَّدَهُ الحبَّار بسطْوَته، وألْبَسَهُ رداءَ العَظَمةِ المُتكَبِّرُ، لأنه خِيْرَةُ الخالِقِ ونِعْمَةُ البارِيءِ وصفوَةُ المصوِّر. غَفَرَ له الغفَّارُ ما تقدُّم من ذَنْبِهِ وما تأخر، وقهر به القهَّارُ كل مَنْ أدبر واستكْبَرَ. وهَبَهُ الوهَّابِ الشَّفاعة، ورزقَهُ الرزَّاق القناعة، وفتح له الفتَّاح بابَ العطاءِ، فعلِمَ بالعَلِيمِ عِلْمَ جميع الأشياءِ، فصار ﷺ بالقابِضِ ترقِّيهِ، وبالباسِطِ تدَلِّيهِ، خفَضَ له الخافِضُ كلِّ المقامات الرفيعة، ورفَعَهُ الرافِعُ على المُرْسلين جميعاً. بلَغَ بالمُعِزِّ منار العُلا، وسار بالمُذِلِّ إلى لا حَوْل ولا؛ فكان ﷺ بالسميع البصير يسمَعُ ويُبْصر، وبالحَكَم العَدْلِ يُحَذِّرُ ويُنْذِرُ. حَفَّهُ اللطيفُ بالإحسانِ، وأطلعه الخَبير على ما في الأكوان. حباهُ الْحَليم بالخُلُقِ العظيم، فبشَّر بالغفور البَرِيَّة، وقام بالشكور في وظائف العبودِيَّة، فرفع العَلِيُّ مكانَّهُ، وعظِّمَ الكبير شأنَهُ، وحفظَهُ الحفيظ بحفْظِ «إذا نامت عيناي فلا ينام قلبي»، وأقاتَهُ المُقِيتُ بقُوتِ «أبِيتُ عِنْدَ ربِّي». إحْتَسَبَ بالحَسِيبِ عَنِ الأغْيارِ، فخلَعَ عليه الجليلُ خِلْعةَ الوقارِ، وأكرمَهُ الكريمُ بدوام المشاهدة وأدناه، وعصمه الرقيب من الأعداء وحماه، والمُجِّيبُ أجابَ دُعاءَهُ ونِداِهُ؟ فعَرَف بالواسِعِ حقائق الفروع والأُصول، وكلَّم بالحكيم الناس على قَدْرِ العقول. ألَّفَ بالودُودِ بين الَّعالَمِ، وأشار بالمجيد «أنا سيُّدُ وَلَدِ آدم». أرسله الباعث رحمةً للعالمين، وأشهده الشهيد على جميع المرسلين، فدعا إلى الله بالحقِّ على بصيرة، وكان بالوكيل على أحسن سيرةٍ وأطيبِ سُريرةٍ، صَلُّوا عليه.

#### الحِزبُ الرّابعُ

المُحْصِي لشؤُون المُبْدىءِ المُعِيدِ، فاستَيْقظ بالمُحْيي المُمِيتِ لمرتبة الخَلْقِ الجديد. أحياهُ الحَيُّ بالحياة الأبدية، فقام بالقيُّوم لإرشادِ البريَّةِ. ودام بالواجِدِ يُثني على الماجِدِ حتى شهِدَ الواحِدَ في وجوده، والأحد فَي سُجُوده. فهو ﷺ فَرْدُ الوجود، ونور الصمدِ الذي لم يزل عند العارفين المشهود. أيَّدَهُ القادِرُ بقُدْرتِهِ، فأقام الدِّين، والمُقْتدر بسَطْوتِهِ، فانتصر على الكافرين. قدَّمه المُقدِّمُ على جميع البشر، وأخَّرَ المؤخِّرُ أعداءَهُ فوَلَّوْا إلى سَقَرٍ. فهو ﷺ بالأوَّكِ أوَّلُ، وبالآخِرِ عليه المُعَوَّلُ؛ قدَّس بالظاهر الظواهر، وبالباطن السرَّائر. خاطبه الوَّالي «فإنك بأعيُنناً»، وقال بشهود المُتعالى لصاحبه «لا تحزن إن الله معنا». أبرَّهُ البارُّ بالوسيلة، وفتح به التوَّابُ باب التوبةِ فهي لأُمَّته نِعْمةٌ جزيلة. أنْعَمَ عليه المُنعم بالقرآنِ، فهدَمَ بالمُنْتقم سُور الطغيان، سمَّاهُ العفُوُّ بالرؤوفِ لرحمة قلبه، وأشهده مالكُ المُلْكِ ذو الجلال والإكرام مفاتيح غَيْبه، فبيَّن بالمُڤْسِطِ الأحكام، ورفع بالجامِع الأوهام. أغناه الغنيُّ بمشاهدَتِهِ عَن السُّوى وزكَّاهُ المُغْنِي بقوله ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۖ ۖ ﴾ [النَّجْم: الآية ٣]. أعطاه المُعْطي ما لا عينٌ رأت ولا أُذَنُّ سمِعَتْ ولا خطر على قُلْب بشرٍ، ومنعه المانِعُ من إفْشاءِ سِرِّ القدرِ. آمنه الضَّارُّ بآيةِ ﴿لَهُمُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْنِهِۦ﴾ [الرّعد: الآية ١١]، ونفعه النافع بأن رفع عن أُمَّته تجلّيات مَسْخِهِ وخسفِهِ. فهو ﷺ نورُ النور القديم، والهادي إلى الصُّراط المستقيم، بالبديع بدِيعُ الذاتِ والصفات، وبالباقي المُمِدُّ لجميع المخلوقات. أوْرَثنا الوارِثُ به الكتاب الْمُبين، فأرشدنا بالرشيد إلى مراتِب اليقينِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نسألُكَ بِصَبْرِهِ يا صبُورُ، أن تجعلنا من أهل الحضور، وأن تُوصِلنا بأسمائك الحُسنى إليه، وأنْ تجْمَعَنا في الدنيا والآخرة مع مُشاهدتِك عليه. صلُّوا عليه.

#### الجزب الخامس

هذا وإنَّ نسَبَ المُختار عِنْ وَفِيعٌ، وجاهَهُ عريضُ منِيعٌ، فهو عَنْ محمدٌ بنُ عبد الله اللهبيح، ابنِ عبدِ المطلب بن هاشِم الرَّجيح، ابنِ عبدِ منافِ بنِ قُصيٌ بنِ حَكيم بنِ مُرَّة بن كعبٍ بنِ لُؤيِّ بنِ غالبٍ بنِ فَهْرٍ بنِ مالِكِ بْنِ النَّضْرِ، بْنِ كِنانة بن خُزيمة بن مُدْرِكة بن إلياسَ صاحِبِ النَّهْيِ والأمْرِ، ابنِ مُضَرَ بن نِزارٍ بنِ معدٌ بنِ عدنان، نسبُ صاحِبِ الشريعةِ والتَّبْيانِ. ومُذْ تعلَّقَتِ الإرادة القديمةُ الأقدسيَّة ببُرُوزِ جوهرَةِ كنزِ الحَضْرَةِ الخفائيَّة، والمُنْ عجرِ الأسماءِ والصفات، وإشراقِ صُبْحِ طلْعَةِ الذاتِ، انسَلَخ من ليلِ الأزلِ نهارُ الأبدِ، وأشرقت شمسُ التَّكوين في الوجود فوحَد الواحِدَ الأحَدَ. فظهَرَتْ شؤُونُ الألوهِيَّةِ، ونفذَتُ أحكامُ الرَّبُوبيَّة، وأسفر جلال العزة عن جمال العظمة، واستوى الرحمٰن على العرش فأسبغ على مظاهِرهِ نِعَمَهُ، وسَرَى سِرُّ القيُومِيَّةِ في الأكوانِ، فأتَمَ الرحمٰن على الإنسان، فكان آدم عليه السلام المشهود، ومحمد على المقصود، وعند وجُود التكاثر، وقَعَ التَّحابُبُ والتنافُرُ؛ فجاءَ التَّنْبِيهُ لأهلِ التَّنْزِيهِ والتَشْبيه، من الكافِ وجُود التكاثر، وقَعَ التَّحابُبُ والتنافُرُ؛ فجاءَ التَّنْبِيهُ لأهلِ التَّنْزِيهِ والتَشْبيه، من الكافِ

والنُّونِ، عن سِرِّ الغيْبِ المَكْنونِ، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ [البَقْرَة: الآية ١٥٦]، صلُّوا عليه.

### الجزب الشادس

ثمَّ لمَّا صَدَرَتْ بِالظُّهُورِ الإرادة، ولَبِسَ الكؤنُ حُلَّة السعادة، والتقطّتْ صدفَةُ آمِنَةِ الدَّهر، جوهرَةَ النَّهْيِ والأَمْرِ، تَكَلَّلُ وجهُ الزَّمانِ بِالفَرَحِ، واتَّسَعَ صدْرُ الأوَانِ وانْشَرَحَ، بقدُومِ يوم الدِّين، وقامت قِيامَةُ المُشْرِكين، فذبَحَ يَحْيَى العُلُوم الذوقِيَّة كَبْشَ الجَهْلِ، بقدُومِ يوم الدِّينُ المشاهِدِ الحَقِيَّةِ شرِيعَةَ العقل، ووقع التسليم، في جميع الأقاليم. وانفتحت أبوابُ جنَّاتِ الشهود، وسَرَتْ عينُ الحياة في الوجود، ونطقَتْ دوابُ نفُوسِ وانفتحت أبوابُ جنَّاتِ الشهود، وسَرَتْ عينُ الحياة في الوجود، ونطقَتْ دوابُ نفُوسِ والمَانِّ والعَالَمِ، وقالتْ: أَنْمَرَتْ والله شجرة آدَمَ، واستأنسَت وحوش إيجاشِ بَرِّ الإنسان، واطمَأنَّتُ حِيتان بُحُورِ القلبِ والجَنانِ، وبشَّرَ بعضُها بعضاً بالحالِ، وبتحويلِ المشهدِ واطمَأنَتْ حِيتان بُحُورِ القلبِ والجَنانِ، وبشَّرَ بعضُها بعضاً بالحالِ، وبتحويلِ المشهدِ للكمالِ. وأصبح كلُّ مَلِكِ من ملوكِ النَّفس الأمَّارةِ أخرس، وسرِيرُهُ مُنكَسِّ، ونادَى ملَكُ للكمالِ. وأصبح كلُّ مَلِكِ من ملوكِ النَّفس الأمَّارةِ أخرس، وسرِيرُهُ مُنكَسِّ، وإنَّ السَّلْكَ للمالِكِ، فقد أشرَقَتْ شمسُ الكمالِ، فلا أَفُولَ ولا زوال، ﴿وَاتَمُوا يَوْمَا لِللهِ عَلَى اللَّهِ وَالمَلكَ للمالِكِ، فقد أَشْرَقَتْ شمسُ الكمالِ، فلا أَفُولَ ولا زوال، ﴿وَاتَقُوا يَوْمَا لِللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ والملكوبِ الله مَن لهُ حاجَةٌ فليسألِ الله.

### هذا مَحَلُّ دُعاءِ

وأرسل الله رياح الطّلْقِ بُشْرَى بين يدّي رحمتِهِ، ولَمَعَتْ بوارِقُ شريعةِ محمدٍ وطلعته، وسمِعَتْ آمنة القلبِ ما أَزْعَجُها، فجاءَ طائِرُ الأَمْنِ فأَبْهَجُها، ثم التفتت إلى جهة البمينِ، وإذا هي بقدحٍ من حقّ اليقينِ، ملآنَ مِنْ لَبَنِ المعارِفِ، فشَرِبَتْهُ وزالَتْ عنها الرَّواجِفُ. وجاءتُ مريمُ الحقيقيَّةُ، وآسيةُ النَّفْسِ المَرْضِيَّة، والحُورُ العِيْنُ الإلهامات الروحيَّة، ومُدَّ دِيباجُ العقلِ الأبيضُ بين الأرْضِ والسماءِ، فتميَّزَتْ به جميعُ الأشياءِ، ووقفتْ في الهواءِ موارِدُ المعارِفِ، بأباريق العوارِفِ، من فضَّةِ نَقَاءِ المواهِبِ اللَّدُنيّةِ، مملُوءَةٌ من عِظْرِ معاني الحقائِقِ الذوقيَّة، لتَظْيِبِ الوجودِ، واستِقْبالِ ذلك المولود. وجاءتْ رُسُلُ البشائِرِ على صفَةِ الطَّيُورِ، مناقِيرُها زُمُرَّدُ السرور، وأجنحتها ياقُوتُ الظهُورِ. وكشف الله عن بصر آمنة الوَهْمَ، فرأتْ ما يُحَيِّرُ الفهم، ثم رأت من اسم العلاَّم، ثلاثةً مِنَ الأعلام، عَلَماً في المشرِقِ أَزْهَرَ، وعَلَماً في المغرِبِ أَنْوَرَ، وعَلَماً على المنتِقِ المُظَهَّرِ، إشارةً بأنَّ نُبُوّتِه ﷺ شرقِيَّةٌ، وولايَتَهُ غَرْبِيَّة، ورسالَتَهُ عامَّة لجميع على البيتِ العتِيقِ المُظهَّرِ، إشارةً بأنَّ نُبُوّته المُظهَرِ، واللهُ أعزُ وأكْبَرُ، فعند ذلك سطعَتِ الأنوارُ، وأَشْرَقَتِ الأَفْطَارُ، ورُفِعَتِ الأَسْتارُ، وَوُلِدَ النَبِيُّ المُخْتَارُ عَيُّ صَاحِبُ الجلالِ والوقارِ.

### تمَّ هذا المولد الشريف والحمد لله تعالى

# مولِدِ العزبِ

للشيخ محمد العزب رحمه الله تعالى

### بسوات التحالي

مِن نُورِهِ نُوراً بِه عَدِمَ الهُدى فالكُلُّ منه في الحقِيقَةِ مُبْتَدا وزَكَتْ عناصِرُهُ الشَّرِيفَةُ مَحْتِدا وعَلا على فَلَكِ السِّيادَةِ سُؤْدَدًا آلِ لَهُ والسَّحْبِ مِا نَجْمٌ بَدا فاضَتْ على كُلُّ البَرِيَّةِ بالنَّدا عَوْناً على نَظْمِى لمَوْلِدِ أَحْمَدا وتُسقَسكَ الأسسماعُ دُرّاً نُسضًدا وأدم عمليب سلام ذاتك سرمدا تَكُوينَهُ هذا الجنابَ المُفْرَدَا كونِي بِقُدْرَتِنا الحَبِيبِ (مُحَمَّداً) قد صحَّ حذا بالدَّليل وأَسْنِدا ولنا به المولى المُعَظَّمُ أَسْعدا خرَّتْ ملائِكَةُ المُهَيْمِن سُجَّدا حتى استَقَرّ بوالِدَيْهِ وأُيّدا وعَـلَـوْا بِـه شَـرَفـاً أيْـيـلاً أمْـجَـدا قد جاء هذا في الحديث وأيدا كلَّ النَّجاةِ وبالجنانِ تخلُّدا بخلافِنَا ضلَّ السبِيلَ وأَبْعِدا دارُ النَّعِيم كما رواهُ مَنِ اهْتَدى وأدِمْ عليه سلامَ ذاتِكَ سَرْمَدا مَنْ كَانَ عِبِدَ اللَّهِ كَهُفًا سَبِّدَا

الـحَـمـدُ لله الـذي قـدُ أَوْجَـدا سبَقَ العوالِمَ في الوجُودِ بأسرها أغيني بللك نُورَ من سادَ الورَي المُصْطفى خيرُ الخلائِق مَنْ سما صلَّى عليه مُسلِّماً مَوْلاهُ مع هو رَحْمَةٌ للعالَمِين ونِعْمَةٌ هــذا وأرجُـو الله مِـن إفــضــالِــه كي تُنْعَشَ الأرواحُ عندَ سَماعِهِ يا ربِّ عَظِّرْ بِالصَّلاةِ ضريحَهُ اعْلَمْ بِأَذَّ الله قِلَّرَ سَابِقًا إذ قيالَ جيلً لقَبْضَةٍ من نُسورهِ فهوَ الحبيبُ المُجْتبي قِدْماً كما وعليهِ في الأزلِ النُّبُوَّةُ أُفْرِغَتْ وبوَجْهِ آدمَ لاحَ هذا النُّورُ إذ ولسائر الأصلاب منه مُنَقًلٌ وحَمَى الإلْهُ مِنَ السِّفاحِ أُصُولَهُ ولوالديه الربُّ قيد أحْيَا كيما قيد آمَنًا حيقًا بيه فياستوجَبًا فَهُمَا يقِيناً ناجِيانِ ومن يَقُلُ وكذا جميع أصولي مأواهم يا ربِّ عطِّرْ بالصَّلاةِ ضرِيحَهُ فهو النَّبِيُّ (محمَّدُ) ابنُ ذَبِيحِهم وهو ابنُ هاشِم الجوادِ المُقْتَدى
لَقُصَيِّ بنِ كِلابِهِمْ مُجْلي الصَّدا
لِلُوَّيِّهِم نُسِبَ ابنُ غالِبِ العِدا
قد كان حِصْناً للأنامِ ومَعْضِدا
من بالنَّضارَةِ والجمالِ تفرَّدا
من بالفَخارِ سما وفاقَ الفَرْقدا
في صُلْبِهِ شُمِعَ النَّبيُّ مُوَحَّدا
في صُلْبِهِ شُمِعَ النَّبيُّ مُوَحَّدا
مُن للفَّبي به ابن مَعَدِّهِمْ مَنْ أُرْشِدا
مِ ومَن يَخُضُ مِن بعدُ خالَفَ واعْتَدَى
ويُكذَّبُ النَّسَابَ مهما عَدَّدَا
وحُداكَ كُلُ مُكلَّفِ قَدْ وَحَدَا

يسا دبِّ عَسطٌ رُ بسال صَّسلاةِ ضَسرِيس حَسهُ وأَدِمْ عسلسسه سسلامَ ذاتِسكَ سَسرْمَ سدَا ولَدِمَ الْأَسْعَدا ولَسمَّا أن أدادَ إلْسهُ نسا إظهارَهُ السَّرَّ الدمُصُونَ الأَسْعَدا

وطهاره السر المصون الاسعدا ولها به أمّ الههنا وتأبّدا في الههنا وتأبّدا وبسائير الأكوان قد شمع النّدا وحمَلْتِ خيرَ المُرْسلين الأمْجَدَا جنّباتُ فِرْدَوْسٍ وطابَتْ مَوْدِدا والأنْسُ وافَى والسّرورُ تجدّدا من بعد جَدْبِ للبَريّة أجْهدا من بعد جَدْبِ للبَريّة أجْهدا من وبالصّفا طيرُ المسرّة غرّدا من بعد جَدْبِ للبَريّة أجْهدا من وبالصّفا طيرُ المسرّة غرّدا من وبالصّفا طيرُ المسرّة غرّدا من من فتوحاتِ به لن يُجحَدَا كُمْ مِن فتوحاتِ به لن تُعهدا ورُدا ورَدُه النّري العُلى لِنَرى الحبيبَ ونُسْعَدا أَفْقِ العُلى لِنَرَى الحبيبَ ونُسْعَدا أَفْقِ العُلى لِنَرَى الحبيبَ ونُسْعَدا

ويع بد مُطّلِب أبُوهُ لقد دُعِي أَعْنِي ابن عبدِ منافِهِمْ مَنْ يَنْتَمِي وهو ابنُ مُرَّة نَجُلِ كَعْبِهِمُ الذي وهو ابنُ مُرَّة نَجُلِ كَعْبِهِمُ الذي ذاكَ ابسنُ فِسهرِ من أبُوهُ مالِكُ السيِّدُ ابنُ النَّضرِ مُفْرَدُ عَصْرِهِ هذا هو ابنُ كِننانَة بنِ خُزيمةٍ وهو ابنُ مُدْرِكَة بنِ إلياسَ الذي يُعْزَى إلى مُضَرٍ هو ابنُ نِزَادِهِمْ وهو ابنُ نِزَادِهِمْ وهو ابنُ نِزَادِهِمْ عَذَا هو النَّ عدنانَ الإمامِ المُنْتَقى هذا هو النَّسبُ الذي اتَّفقوا عليه وهو الذي فَرْضٌ علينا حِفْظُهُ والميه قد كانَ المُشَفَّعُ ينتهي وهو الذي فَرْضٌ علينا حِفْظُهُ وهو الذي فَرْضٌ علينا حِفْظُهُ الْحُرِمْ به نسَباً بعقْدِ نِظامِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هـذا ولَـمّا أن أراد إله نا المحتملة ولَـمّا له المحتملة المرضى أمّا له حملة بجوهر الشّريف وما شكت وهواتيف الرّحمن قد هتفت بها وتقول يا بُشراك قد نيلت المُنى وبليلة الحمل المُعَظَّم فُتُحتْ وبليلة الحمل المُعَظَّم فُتُحتْ والمُلك والملكوت فيها عُطّرا وبعامها قد عمَّ خِصبٌ في الورى وتباشرت بالشّرق والغرب الوحو وأهنل شرك أصبحت أصنامُها وبعام فتيح لقبه العام إذ وبعام فتيح لقبه وأحبار روت العام إذ وتقول حان ظُهُور بَدْر السّعد مِن

في عامِهِ كلُّ النساءِ كرامَةً

ولكم به ظهَرتْ عجائِبُ جمَّةٌ

مِنْ حَمْلِهِ لمَّا مضى شَهْران قد

وينظينية قدكان ذلك مُذْ أتى

وأقام فيها عندهم مُتَوَجّعاً

وضَريبحُـهُ قد أشرَقَـتُ أنـوارُهُ

ولدى تمام الحمل تسعة أشهر

وت أرَّج تُ أَرْج اءُ هـ ذا الكون مِنُ

للمُصطفى حَمَلَتْ ذُكُوراً رُشَدا عنها لقدْ ضاقَ النَّطاقُ تعددُا

يا ربٌ عَطْر بالصَّلاةِ ضَرِيحَهُ وأَدِمْ على مَا يَسَارُمَ الْمِالَةِ فَالْمِلَةِ مَا يَسَارُمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وافَى المنُونُ أبا النَّبِيِّ الأجُودَا أخوالَهُ من أرضِ شام مُسْعَدا شَهْراً سَقِيماً صابِراً مُتَجَلِّدًا مَنْ زارَهُ نالَ المنَى والمقْصِدا حانَتْ ولادَةُ مَنْ أتانا مُرْشِدا نفحاتِهِ وبدا الحُبُورُ مُجَدَّدًا حتَّى غَدَا لَيْلُ الضَّلالِ مُبَدَّدًا وكذاكَ آسِيةُ الني مُنِحَتْ هُدى

وتنفَّسَتْ أنوارُ صُبْحِ طُلُوعِهِ حتَّى غَدَا لَيْلُ الضَّلالِ مُبَدَّدَا ولأُمِّهِ في الطَّلْقِ جاءَتْ مَرْيَهٌ وكذاكَ آسِيَةُ الني مُنِحَتْ هُدى وأتى مِنَ الفِرْدوسِ حُورٌ معهما ليكونَ تَأْنِيساً لها وتَودُّدا فهُناكَ قد جاءَ المَخاصُ فأبْرَزَتْ شمسَ الهُدى خَيْرَ الأنامِ الأوْحَدَا يسا ربَّ عَسطِّر بسالسصَّسلاةِ ضَسرِيسحَسهُ

وأدِمْ على في سلامَ ذاتِكَ سَرْمَكَا

أدَب الدى أهْ العلومِ تأكّدا وبدا يُه لل ساجِداً مُت عَبدًا مُت عَبدًا مُشَعَبدًا مُشْعَبدًا مُشْعَبدًا مُشْعَبدًا مُشْعِدِ الله مَثْلُ ما رفعَ البَدَا من بعدِ ما حَمِدَ الإلْهَ ومَجَدَا من بعدِ ما حَمِدَ الإلْهَ ومَجَدَا من بعدِ ما حَمِدَ الإلْهَ ومَجَدَا قد أُسُسَ الدِّينُ القويمُ وشُيدًا وازداد وادِي الشَّامِ منه تَوقُّدا مِنْ أَلْفِ عامٍ أُوقِدَتُ لن تُحْمَدَا مِن كُلِّ شيطانِ رَقَى مُتَمَردًا وبيليعُ إيوانِ لِكِسُرى بُدًدا وبيديعُ إيوانِ لِكِسُرى بُدًدا وبيديعُ إيوانِ لِكِسُرى بُدًدا وبيديعُ إيوانِ لِكِسُرى بُدًدا في يومِ الإثنينِ المُفَخَّم ذي الجَدَا في يومِ الإثنينِ المُفَخَّم ذي الجَدَا

وليذِخْرِ مولِيهِ يُسَنُّ قيامُنا وبالخُمَلِ الأوصافِ جاءَ نبِيتُنا إذ لاحَ مَخْتُوناً نَظِيفاً طَيِّباً وإلى السمواتِ العلِيَّةِ رَافِعاً ولهُ الملائِكُ شمَّتَ لعُطاسِهِ كم من خوارِقَ يبومَ مَوْلِيهِ بها من ذلك النُّورِ الذي شَمِلَ الوَرى وحُمُودُ نِيبرانِ لفارِسِ التي وكذا السَّماواتُ العُلَى حُفِظَتْ به وسماوَةٌ فاضَتْ وغاضَتْ ساوَةٌ وبمَحَدةِ قد كان مولِدهُ الذي ورَوَى النَّقاتُ به الحديثَ مُعَضَّدا وأجادَ فيه فكان عِيداً مَشْهَدا سمَّاهُ راحِي ربَّهُ أَنْ يُصحَمَدا مُلِخَيْر محمُودٍ لهُ نفسي الفِدا

يسا ربٌ عَسطٌ ر بالسطّ الآةِ ضَري حَسهُ وأدِمْ عسلامَ ذاتِ كَ سَرْمَ لَا

سَبْعاً كما رَوَتِ الأفاضِلِ مُسْنَدا مَنْ قَدَّرَ المَوْلَى لها أَنْ تُسْعَدا وحَوَث بِذَا عَيْشاً خصِيباً أَرْخَدا بِكَمَالِ وَصْفٍ لَمْ يَزَلُ مُتَجَدِّدا بِكَمَالِ وَصْفٍ لَمْ يَزَلُ مُتَجَدِّدا لله مَسهُ لا للحييب تَمَهَدا شهر له المَوْلَى بِذلِكَ أَيَّدا شهر له المَوْلَى بِذلِكَ أَيَّدا أَمَّت بِه أُمُّ أَبِاهُ البَحَييت مَرْقدا طابَتْ بِأَبُوا أَوْ حَجُونٍ مَرْقدا في دارِ عدْنِ عَدْنُ عَدْشُها لن يَنْفَدَا في دارِ عدْنِ عَدْنُ عَدْشُها لن يَنْفَدَا

رُتَباً بحُسْنِ كمالِهَا قدْ أَفْرِدا طُوبَى لمن يِقَوِيمٍ مِلَّتِهِ اقْتَدَى ولكم عجائبَ قد أَرَاهُ وأشهدا جبريلُ يَمْشِي كي ينالَ السُّؤدَدا وَرَقَىٰ لِمِعْراجِ السُّرُودِ لِيَضْعَدَا فَرْضِ الصَّلاةِ الخَمْس يَبلُغُ مَقْصِدا حتى رأى مَوْلى علا وتمجَّدا فاحْفَظ لهذا حيثُ صحَّ وسَدُدَا سَلْني لِتُعْظَى ما سألتَ وأزيدا لمَّا به في النُّور زُجَّ ليَشْهدا فمقامَهُ بالرُّوح حقّاً يُفْتَدى يسارب عسط رساك وأدم عسل يب و لِجَنابِهِ الأُمُّ الكريمَةُ أَرْضَعَتْ فَشُوَيْبَةٌ مِن بعدِها فحلِيمَةٌ نالَتْ مِنَ الله السَّعادةَ كُلَّها منه القُوى قويَتْ لَدَيْها وانْتَشَى فيمَهٰدِهِ قَمَرَ السَّما ناعَى فيا وشبابُهُ في اليومِ مِثْلُ سِوَاهُ في ولرابِع السَّنواتِ نحو مدِينة

زَارَتْـهُ مَـع أَخْـوَالِـهِ وبِعَـؤدِهـا

وبعامِ فِيْلِ صحَّ ذاكَ كما أتى

وبسسابع السميسلاد أولَمَ جدُّهُ

وبأشرَفِ ألأسماءِ وهو (مُحَمَّدٌ)

وله إله الخَلْق حقَّق ما رَجا

وأدِمْ عسلسيسهِ سسو مَا لَمُ شَرَقُياً مَا لَمُ شَفَى لَهُ لَم يرزَلُ مُسَرَقُياً حمي لله الرَّحمة أرسل رَحْمة والرَّوحِ أسرى يَفْظة ويجسمِهِ والرَّوحِ أسرى يَفْظة رَكِبَ البُراق وسارَ تحت ركابِهِ إذا أمَّ قُلْساً فيه أمَّ الأنبيا ويُريهِ من آياتِهِ الكُبرى ومِن ولِيقابِ قوسَيْنِ الحبيبُ لقد دنا وليقابِ قوسَيْنِ الحبيبُ لقد دنا وبحيث لقد دنا وبحيث لقد دنا وله لقد قال العَلِيُ مُلاطِفاً وله لقد قال العَلِيُ مُلاطِفاً عنهُ الأمِينُ لقد تأخَرَقَنِي السَّنا إذ قال لو قُدِّمْتُ أَحْرَقَنِي السَّنا

يا ربِّ عَطْرُ بِالسَّلَةِ ضَرِيحَهُ ولِـــدَارِ هِـــجُــرَتِـــهِ دعـــاهُ ربُّـــهُ فسأجساب دغسوتسه وسسار مُسؤيِّسدا ف أسَر وأحُم مَ دُحُ سَدا وأبادَ كُللَّ مُعانِدٍ قد ألْحَدَا وبسنيف فنشح وانتصار فككذا وعلى تُقىل مَوَّلاهُ أسَّسَ مَسْجِدا

يا ربّ عَالَى بالسَّالِ فَالسَّاوِ فَسريستَ وأدِمْ عسل يه سلامَ ذاتِكَ سَرْمَدَا

خَلْقاً وخُلُقاً مِثْلُهُ لِنْ يُوجَدا ذا قيامَيةٍ مسربُوعَيةٍ سُقِيبَتْ نَدَى قدْ شُرِّفَتْ وعَظِيمَ رأْس مُرجِّدا فهُ خُوى دُرّاً وحُسْناً أَوْحَدا ذا جَبْهَةِ فاقَتْ هِللاً أَرْشَدَا أسنائه مُخمَر حدد أوردا يَنْحَطُّ من صَبَبِ علا مُسْتَرْشِدا وبنُودِ ضَوْءِ جَبينِهِ البَدْرُ ارْتَدَى مِسْكاً ذَكِيّاً مُسْتِطاباً أَجُودَا يَحْقِرْ فَقِيراً بِل نَدَاهُ تعوَّدا لـــلّــه فــي دارِ الــفــنــاءِ زاهِــدا والعُذْرَ يقبَلُهُ ويصفَحُ عن عِدا حُرُماتُهُ إذ في عواقِبِها الرَّدَى ولِمَنْ يُلاقِي بالسَّلام قد ابْتَدَا ولهُمْ بنُصْحِ لا يسزَالُ مُسَدِّدَا وبها خِتامُ الرُّسلِ أَضْحى مُفْردا

نَـظُـم بـمَـوْلِـدِه زَهَـا مُـتَـفَـرُدا

قد كانَ ظه المُصطفى خَبْرَ الورى مُبْيَضً لون قد تشرَّبَ حُمْرَةً سَهْلاً لِخَدِّ كِثَ لِحْيَةِهِ التي أفْسنَسى لِسعِسرْنسيسنِ أغَسرٌ ووَاسِعساً وكحيل طرف كان سيِّدُنا كذا وحَوى حواجِبَ زُجِّجَتْ وتفَلَّجَتْ وإذا مشى مُتَكَفِّناً فكأنما مِن حُسْنِ طْلَعَةِ وجهه الشمسُ اكتَسَتْ ويفُوحُ منه شذًى يفُوقُ بطِيبِهِ ويُعَظِّمُ الشُّرَفاءَ والفُضِلا ولم ولأغبلبه ذا خبذمة مستواضعا والنَّوْبَ يَرْقَعُ بِل ويَخْصِفُ نَعْلَهُ للَّه يَرْضى ثُمَّ يَغْضَبُ إِنْ فَشَتْ وتسهابُـهُ كـلُّ الـمـلـوكِ جـلالَـةً ويُسمازحُ الأصحابَ حقَّ مِزاحِهِ كَمْ من خصائصَ ليسَ يُحْصَرُ جَمْعُها يا ربُّ عَسطٌ ر بالصَّالةِ ضَريب حَسهُ

وإلى هُنا قدتم ما رُمْناهُ مِن

ووقَاهُ مسولاًهُ بسعَسيْسن عِسنسايَسةٍ

سُرَّتْ بِهِ الأنسِيارُ عِندَ قُدومِهِ

وأقامَ فيها الحقَّ حتَّ قيامِهِ

وفَشَى بها الإسلامُ بعد خَفائِهِ

يا مَنْ إليه المُنْتَهي والمُبْتَدا كُنْ في الخُطُوب لنا مُعِيناً مُنْجِدا فالكُلُّ أضحى بالجَمِيل مُعَوَّدا فَنْهُ الا وكن بالبجُودِ منكَ مُزَوِّدا وافْ كُ كُ فُوَاداً في هَوَاهُ تَهَ يَدا واغْفِرْ لَكُلِّ مِا جَنِي وتعمَدا باللُّطْفِ بأنوارٍ يا مَنْ بالمكارِم عوَّدَا ولها بأنوار المعارف أسعدا غَيْدًا مُغِيدًا للبَرِيَّة جيِّدا واخدنُكُ لسمسن قسد رامَ سُسوْءاً أَوْ ردَى جَمْعاً وبالفَرَج القريبِ تَعَهَّدا وانْصُرْ به الشَّرعَ الحنِيفَ ومَهِّدا كيما يَقِينا ما نُحَاذِرُهُ غَدا ونَسحُوزَ في جنَّاتِ عدْنٍ مَـقْـعَـدا مُنْشِيهِ في دارِ الكرامَةِ خَلِدا وارْزُق سِراً عن سِواكَ مُجرَّدا وامْنَحْهُمُ السِّتْرَ الجمِيلَ مُؤَبَّدا ولسامع يُنضغِي إليه مُمَجّدا واجْعِلْهُ فَى مَهْدِ القَبُولِ مُمَهَّدا حُسنَ الخِتام فحاشَ تُخْلِفُ مَوْعِدا أزْكى شَفِيعَ للبَرِيَّةِ قَدْ هَدَى فأمَالَتِ الغُضِنَ الرَّطيبِ الأمُلَدا

فلنَسْألِ المَوْلي المقدَّس ولنَقُلُ نَدْعُوكَ يِا خَوْثَ العِبادِ بِجاهِهِ وعلى عوائدك الجسان فأجرنا وبىما نُوَمِّلُ يا كريمُ فَجُدُ لنا وامْنُنْ بِصَرْفِ النَّفْسِ عِن شهواتِها ومِنَ الجرائِم تُبُ علينا والهدِنا والمنئن بعافِيَةٍ لمَرْضانا وجُدُ وبحِلْيَةِ الإيمانِ حَلَّ قُلُوبَنا وإلى سِواكَ فلا تَكِلْنا واسْقِنا واحْرُسْ حِملى طله واجْرِلْ خَيْرَهُ وكذا بلادُ المسلمين احْفَظ لها وانظر إلى سُلطاننا بعنايَة ولديننا ثبت وقويقيننا ونَهُ وزَ مِن الوَرى بِـشهُاعَـةٍ ولعبدك العزب الفقير محمد وأدِمْ ليهُ حُسْنَ البجوار بطَيْبةِ ولوالديد اغضر كذا ذُريَّةً وشُيُوخَهُ وأحِبَّةً ولِقَادِيءٍ ولممجر هذا الخير واشكر سعية وأجِبْ دُعانا إذْ وهَبْتَ وهَبْ لنا وصلاة مولانا وتسليم على والآلِ والأضحاب ما هبَّتْ صَبَا تمّ نظم مولد الشيخ محمد العزب رحمه الله تعالى ونفعنا به.

### قصائِدُ تُقرأُ عندَ المُقامِ في المولِدِ وغيرِهِ ممّا يُطلَبُ أَنْ يُقْرأُ حالَ القِيامِ

يا رسُولُ سلامُ علىك صلَوَاتُ السلَّه عسليك ف اختفت منه البُدُور

يا نبي سلام عليك يا خبيب سلامْ عليك أشرق البدر علينا

قَــــ لله يسا وجهه الــــ السميرور أنــــتَ نُـــورٌ فـــوقَ نُــور أنت م صب باح الصدور يا عَـرُوسَ الـخـافِـقَـيْن يا إمامَ القِبْكَتَيْن يا كسريم السوالسديسن وِرْدُنَا يسومَ السنُّسُور بالسسرى إلاً إلسيك والمملا ضأوا عمليك وتسذلسل بسيسن يسديك عسنسدَكَ السظِّربُسيُ السنَّسفُ ورُ وتسنسادَوا لسلسرَّ جسيسل قُــلْــتُ قِــفُ لــي يــا دَلــيــلُ حَـشُـوُهـا الـشَـوْقُ الـجَـزيـلُ بالعَبِ شِيَّة والبُبكُ ور وانتجلى عننه التخرين فسكك السؤطسف السخسيسن قسطًّ يسا جسدًّ السحُسسَيْسِن دائىـــمــــاً طُـــولَ الـــــدُهُـــور

مِـفُـلَ مُـسَـنِـكَ مِـا رأيـنـا أنبت شنمسن أنستَ بندُرٌ أنيتَ إنسيرٌ وغيالي یا خبیبی یا محمّد يا مُونِّدُ يا مُصَحِّدُ مَـنْ رأى وجْههك يسشعَـدْ حَـوْضُـكَ الـصَـافِـي الـمُـبرَّد ما رأننا العنس حنّت والعسمامة لك أظلَّتْ وأتساك السعسود يسيسكسي واستنجازت يساحب يسبس عننائما شادوا السماحا جِنْ تُهُم والدَّمْعُ سائِلْ وتحممل لسي رسائسل نحو هاتيك المنازل ليسسَ أذْكَسى مسنسكَ أضسلاً وعسلسيك السلّه صلّه.

### قصيدة للشيخ عمر بامخرمة

يومَ قُمنا عسى دعْوةٌ مِنَ الله مُجابَه وانْفَتَحَ بابُ مولانا بدعْوةٍ مُجَابَه اشْكُرُوهُ واذكُرُوهُ إِنَّه تعالى جنابَهْ في حسابِهِ ومِمَّا ليس هو في حسابِهْ اسْتَعِنْ به ولُذْ به واجتهدْ في طِلابَهْ في مُهِمَّاتِكَ إِنْ عضَّكَ زمانَكْ بنَابَهْ فإنها ما تقعْ لك مِن سِواهُ اسْتِجابَةْ مرحباً بالنّبي والأنبيا والصّحابَة يا أَبْرَكَ اليوْم يوم الله فتَحَ قُفْلَ بابَه وانجَلَى الشُّوشُ لي كُنّا نُقاسِي عذَابَه من شكرَه أو ذكرَهُ أعطاهُ من كُلِّ بابَه فأنت يا مَن خطا وأمسى ونَفْسُهُ هَبَابَه واضرِف أمْرَكَ إليه أوْجِدُهُ وَحْدَهُ ونابَه أو تخوّ الزّمانِ انقِلابَه أو تخوّ الزّمانِ انقِلابَه أو تخوّ الزّمانِ انقِلابَه أو تخوّ الزّمانِ انقِلابَه

لا ولا رَبَّ غيرُهُ يُطْلَبُ أو يُهْتَدى به والذي فيه رَجَوْنا ومنهُ المهابَهُ فامْسَحْ آثارَها وإنْ كان فيها صلابَهُ

يا سمِيعَ الدُّعا يا مَنْ إليهِ الإنابَهُ قَدَكُ دَادِي بها قَبْلَ القضاءِ والكِتابَهُ رُدَّ يا الله جلامِيدَهَا الصَّلِيبَةُ مُذَابَهُ

### قصيدة لسيّدنا الحبيب عبد الله الحداد

مَن سكنَ طَيْبَة وحيَّم في زَرُودِ
عَنْسِرِيُّ الْعَرْفِ وَرْدِيُّ الْحُدودِ
وشَفَى بالمُلْتَقى قلبي العَمِيدِ
أنتَ قُرَّةُ خاطِري أيضاً وعَيْنِي
هكذا تَرْعى ذِمامي وعُهُودِي
بالأماني والمُنى يا ظَبْيَ عامِر
فِيكَ يا دُرِّي المباسِمِ والعُقُودِ
عندما هبَّتْ لنا رِيحُ الجَنُوبِ
يا مَسرَّاتِي إذا ما عادَ عُدودِي
نِلْتُ فيها ما أُرَجُيهِ وزائِدِ
إنْ وإلاَّ بالبُكا يا عَيْنُ جُودي
وظُنُوناً حَسَنَه فيه جَمِيلَةً

ألْف صلَّى الله على زَيْنِ الوجودِ
زَارَني بعدَ الجفا ظَبْيُ النُّجُودِ
وسقانِي من رحِيتِ بالبَدِيدِ
قلتُ أهلاً يا غزالَ الرَّقمَتَيْن
لا تَعَدِّي يا سُويْجِي المُقْلَتَيْنِ
الْمَقلَتَيْنِ
الْمَقلَتِيْنِ السُويْجِي المُقلَتَيْنِ
أَقْبَلْتَ لي حِينَ أَقْبَلَتِ البشائِر
كم وكم لي مِنْ مرامٍ ومرامِرُ
يا قضِيباً يسمايَلُ في كَثِيبِ
يا قضِيباً يسمايَلُ في كثِيبِ
يا رَعى الله ليَالِي بالمعاهِدِ
عل رَعى الله ليَالِي بالمعاهِدِ
إنَّ لي في نَيْلِ ما أَرْجُو وسيلَة
اليسَ لي في نَيْلِ ما أَرْجُو وسيلَة

### ولد أيضاً

صَلُّوا على من جاءنا بالبَيِّنات يا راحِلاً إن جِئتَ وادِي المُنْحَنى وارْعَ المُنْحَنى وارْعَ اللَّمامَ لجيبرَة حلُوا به وافْع السَّلامَ أُهَيْلَهُ عنِّي وصِف واشتَعْطِفِ الأحبَاب كيما يَعْطِفُوا واستَلْهُ مُ باللَّه أَنْ لا يَقْطَعُوا واستَلْهُ مُ باللَّه أَنْ لا يَقْطَعُوا فُولَ قُلْ يا كِرامَ الحيِّ هلْ مِن زَوْرَة فُلْ يَا خُرْبَ نَجْدِ كم تُطِيلُونَ الجَفَا يا غُرْبَ نَجْدِ كم تُطِيلُونَ الجَفَا

المُصْطفى حيرِ الأنامِ شفِيعِنا فاحُطُطُ به وانْزِلْ على كَنْزِ الغِنى وانْشُدْ فُؤاداً ضاعَ في ذاكَ الفِنا ما حلَّ بي بعدَ البِعادِ مِنَ الضَّنَى فهُمُو هُمُو أهْلُ المكارِمِ والثَّنَا خَبْلَ المُحِبُّ المُسْتَهَامِ وإنْ جَنَى أو عَوْدَةٍ لمَريضِ هَجْرِ قَدْ حَنَا إلاَّ إهاباً فوقَ عَظْم قد وَنَى لمُتَيَّم حُشِيَتْ جوانِحُهُ عَنَا

كَلَفاً بِكُمْ وَتَعَشَّفاً لَجَمالِكُمُ إنِّي لأزْنِيْ مَنْ بُلِي بِيِعَادِكُمْ وأرَى الحياة إذا خَلَتْ عن وصلِكُمْ مَنْ لي وهل لي أنْ أراكُمْ سادَتِي أنْتُم مُرادِي لا أبالي بعدما بودَادِكُمْ تَحْيَا القُلُوبُ وحُبُّكُمْ وبِقُرْبِكُم ووصالِكُمْ تَتَنَعَّمُ السفي مَقْعَدِ الصِّدْقِ الذي قد أشرَقَتْ والمُنَّقُدُ ورَجالُهُ وحُصُورُهُ

وتَطَلَّباً لوصالِكُمْ أقصى المُنَى مِثْلِي وأغْبِطُ مَنْ إليكم قد دنا أنَّ المممات أسرُّ منها والفَنَا أنَّ المممات أسرُّ منها والفَنَا فَصَلاً وإلاَّ مَنْ أكُونُ ومَن أنا تَرْضَوا عليَّ بمَنْ أحَبَّ ومن شنَا نُورُ السَّرائِرِ حيرُ شيء يُقْتَنَى نُورُ السَّرائِرِ حيرُ شيء يُقْتَنَى أرواحُ في رَوْضِ المَسرَّةِ والهَنَا أرواحُ في رَوْضِ المَسرَّةِ والهَنَا أنوارُهُ بالعِنْدِيا لكَ مَنْ سَنَا يا ربًّ فألحِقْنا بِهِمْ يا ربًّنَا يا ربًّنَا

### وللحَبيب أحمد بن مُحمّد المِخضار نفع الله به

بالنبي خير الأنام قُلِ لها وافِي الكلام واخمين البيت السحرام أمنت فيه التحمام كسيسف حسال أهسل السذَّمسام دخ ل وا بات السسلام وكهه فسيده اغترصام عسنسذ زمسزم والسمسقسام مُسلُستَسزَمُ فسيسهِ السلِّسزَامُ ومسساع رأنا العطام كبيف يَخْشاها الظَّلامُ أيْسِنَ سُلِسِلِ طِلِانُ الأنسِامُ كبيف يَغْشَاهِا الطُّغَامُ ربُ أذخِ لَ نسا جسنَ الله إذْ يُسنا دَوْنَ ادْخُسلُسوها وصللة السلَّه ووام

سلمنا والمسلمين وبسأم السمُ ومِ نِسيسَنُ واشفعي لبلمن فنبين مِنْ فسادِ المُفْسِدِينُ والسؤحسوش السمسوجسيسن جيرة البيت الأمين مُسْلِمِين مُسَلِّمِينْ مُــحْــرِمِــيــنَ مُــكَــبُــيــن للحجر مُستَلِمين (بـمُحَمَّـدُ) مُــقُــتَـدِيــنُ مَـشُـعَـرٌ لـلـمُـهُـتَـدِيــنُ والنظُلام والم في بين وله القَدُرُ المَكِينِ كح يستحسونسوا مسغسجسزيسن أزلهنت لسلمته يسن تَـبْـلُـغُ الـبهادِي الأمِـيـن

### وعسلسى الآلِ السكِسرام والصَّخب والسَّابِعين

### للحبيب عبد الله بن حُسَين بن طاهِر

يا أَرْحَامَ السرَّاحِوبِين فرج عملى المسلميان يا ربًنا يا رَجِيه وأنستَ نِسعُسمَ السمُسعِسيسن فــاذرك إلــه مراك يَــــعُــــمُ دُنـــيـــا وديــــن سِواكَ يا حَسْبَنَا ويسا قَسويُّ يسا مَستسيسن العَدْلَ كي نَسْتَهِيم ولا نُصطِيعُ السَّعِمِين أنت السّبيع القريب ف أنْ خُلُورُ إلى الدُّورُ مندِ عننا وتسذنسي المنسنسي نُعطاهُ في كُلِّ حِيبِنْ وَالِسِي يُسقِسِمُ السحُسدُود ويَسدُفَعُ السظِّسالِسمِسينُ يُسقِب م لسله صلَّا لَا اتُّ مُسجِبٌ لسلسطَالِ جسين يَــقْــهَــرُ كِـلَّ الـطَّـخَـامُ ويُسؤمِسنُ السخائِسفِ يسنَ نــافِــغ مُــبارَكُ دَوَامْ على ممر السنين وتسوقه نسا مسسل مسين فى زُمْرَةِ السَّابِةِ ين جُدُ ربِّنا بالـقَبُولُ

يا أَرْحَامَ السرَّاحِامِين يا أرحَامَ الرَّاحِابِ أرحَالِ الرَّاحِالِ الرَّاحِالِ الرَّاحِالِ الرَّاحِالِ الرَّاحِالِ الرَّاحِ يا ربّنا يا كريم أنبت البجوادُ البحليب وليئسس نَسرُجُسو سِسوَاك قبار الفينا والهلاك ومسالسنسا رئسنسا يسا ذا السعُسلَسي والسغِسنَسي نــســألُــك والحِـي يُسقِــيــم عسلى هُدَاكَ السقويسم يا رَبَّنا يا مُحجِبب ضاقَ الوسيدعُ الرَّحِيب نَصطْرَةً تُصرِيسلُ السعَسنَا مِــنَّا وكُـلَّ الــهَــنَـا نــســألُــكَ بــجَــاهِ الــجُــدُود فسيسنسا ويستخسفني السخسسود يُسزيسل لسلسمُسنْسكَسرَاتُ يامُرُ بالصالِحات يُسريكُ كُسلً السحسرَامْ يَسخسدِلُ بسيسنَ الأنسام ربُ اسْفِسنَا غَسنِت عسام ربُّ احْسيسنَسا شَساكسريسن نُبُعَثُ مِنَ الآمِنِينِ ب\_جَاهِ طهة الرَّسُول

ربِّ اسْتَ جِبْ لِسِي آمِسِين وكُلِّ فِعْلِكَ جَمِيل فسنجدث عسلسى السظمام سعيسين مِسن فِسغسل مسا لا يُسطساقُ لِـمَـنُ بِـذَنْـبِـهِ رَهِــيـن واشتُدرُ لحكدلً السعُديُدوب واكْسفِ أَذَى السمُسؤذِيسيسين إذا دَنَـــا الانْـــمِـرامْ وزَادَ رَشْ حُ ال جَ بِ بِ نِ على شَفِيعِ الأنام والسصّحب والسسّاب عسين وهَــبُ لــنا كُـلُ سُـولُ عَــطَـاكَ رَبِّـي جَــزِيْــل وفسيك أمسأسنا طبويسل يا رَبُّ ضاقَ السخاف ف امْ نُون ب فَ كَ الدِخَ الْوَق واغمه في السندن السنة نسوب والحسيسف لسكسل السكسروب والخمين باحسن نجسام وحسانَ حِسيدنُ السجسمَسام والآلِ نِـــغـــة الــــكِــرام

### للحبيب علي بن محمد بن حُسين الحبشي متّع الله به

اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ما شيءٌ كما مَجْمَعُ المؤلِدِ يُجَلِّي الكُرُوب ذا وَقْتَ أُوْبَتِكَ يَا الشَّارِدُ إِذَا مَا تَؤُوبُ في جَاهِ خَيْرِ الوَرى الهادِي حَبِيبِ القُلُوبِ هو شَمْسُنا الشَّارقةِ لي ما لها مِن غُرُوب وادِي النَّبِي لِي فَتَكْ يَمْلِي جَمِيعَ الجُرُوبُ إذا بَغَى ربُّنا سهَّل جمِيعَ الصُّعُوب مِن رَحْمَةِ الله قد طلَعَتْ علينا طُهُوبْ هَبَّتْ علينا مِنَ المُختار طُهُ هَبُوب مَجْمَعٌ يقَعُ ما مَثِيلُهُ في شِمَالِ أو جَنُوبُ عَسَلٌ مُصَفّى وقَعَ مَجْنَاهُ مِنْ خَيْرِ نُوبْ ذا مَجْمَعُ الصَّدْقِ شُوْ ذَا مِن خِيارِ الحُزُوبُ مِن بَعْدِ ذا اليوم ما تُسْتَرُ جميعُ العُيُوب يَغْفِرُ زَلَلْنا ويَمْحِي كُلَّ وِزْرٍ وَحُوبْ

يَحْفُرُ بِهِما المُصْطِفِي وآلُهُ وأهْلُ الخُيُوبُ

يا ربِّ صلِّ على المُختارِ طِبِّ القُلُوب ذا وَقْتُ تَوْبَتِك يا العاصِي إذا ما تَتُوب ذا جَمْعٌ لا شكَّ تُغْفَرُ به جمِيعُ الذُّنُوب حَبِيبِنا لي تَعَكَّتْ هو يَفُكُّ العُصُوب يا حاضِرينَ ابْشِرُوا سالَتْ جَمِيعُ الشُّعُوب ذا حُسْن ظنِّي وعِنْدَ الله عِلْمُ الغُيُوب حبَّة إذا بارَكَ المَوْلي تلقي حُبُوب آخِرْ ربِيعَ أُوَّلِ الشُّهُورِ تَحْيا الجُدُوبُ كُلُّنْ نَشَقْ طِيبَهَا لله تِلْكَ الطُّيُوبُ نُورُ النَّبِيِّ فيه خَالِصٌ قَطْ مَا فيهِ شُؤوبٌ حَكَيْتُ بالصَّدْقِ ما نَافى مَقَالِي كَذُوبُ يا حاضِرينَ اسْمَعُوا قولى وشِلُّوهُ دُوبُ من بعد ذا اليوم مولانا علينا يَتُوبُ وَقْفَة تَقَعُ ما كَمَاها في بِلادِ السُّلُوبِ

### للحبيب أحمد بن محمد المحضار

نحظمرة إلحصنك سريحسة تُنِيرِ ذُلِيلِ ظُمَا فَرَحْمَةُ اللَّه وسِيعَة عدن كُدلٌ عديْدنِ وَجِدِعَدةُ يَــخ حصُــلُ كُــلُّ مــا نَـرُجُـوهُ يِـأَتِـى جَـمِـيـعَــهُ لسلُّسه مُسؤلِّسي السمَسوَالِسي وقْتَ السَّحَرُ في الليالي وقسامَ فسي السلَّسيْسل تسالِسي والسنشفس تسأتيي مسطسيعسة بسالسبساب واقسف يُسنساجسي والتمشئ يسمشي عسواجسي قَــوْمٌ تُــضِــي كـالـــسُــراج قسامُسوا عُسلُسومَ السشَّسريسعسةَ باليُسْرِ مِن بعدِ العُسَارُ يَـجُـلِي جـلابِـيبَ الـكُـدَارُ تَـشْفَـعُ لـنـا أُمُّ الـطُـهَـارْ أُمُّ الـــَــــُــولِ الـــــُــفِ يـــعَــة تَساضِي عسلى شَسعُسب مَسعُسلاَهُ حَسلُوا وظَسلُوا بسَاعُسلاَهُ والسخسخسم والأمسر لسلَّسه وأمست نجرونه نبقبعه يا رُحْمَةِ السِلِّهِ زُوْرِي وانسيسين بسخن وري والعنشش هنذا المريس أُمَّ السبَستُ ول السمَد خِسدِ عَسةُ

يـــا ربُّ الـــــ تُسنَّمِ بَ لِسلَّمَ مَ مَى أ نم نالالد في السدَّاجِي السدُّعسا يَـــن سَــعـــي ينجنف المنضنجن غسارق فسي السرزَّلسلُ ف\_\_\_\_ وادِي ال\_عَــجَــلُ أخبيروا السمر أبسغسا غِــــٰــا بــا مُــــخِـــــــــــٰ يَسهُونِمُ لسلخَدِيدَتُ بالخروث السخريث تَـخـمِـى لِـلْـجِـمـى يــا أُمَّ الـــخــجُـونُ مِسنْ حسيثُ السرَّثُ سونْ غَــنِـنُ قــدُ هَــمَـا يا غَـنِ ثَ السهَا وأجسلي كسربسنا أحسن يسا أمسنسا

# 

للعلاَّمة الجليل مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا رحمه الله تعالى

# بسيالة الخزاتي

أَفْتَتِحُ الكلام باسمِ الله المُتَّصِفِ بالصَّفاتِ الأقدسِيَّةِ، مُقْتَدِياً بالكتابِ الكريمِ فإنه صِراطُ النجاح والنَّجاة.

وأَحْمَدُهُ سبحانه وتعالى حمْداً يُوَافي نِعَمَهُ الوَفِيَّةِ، ويُكافِئُ مَزِيدَهُ الوافِرَ مثلما يُحِبُّهُ ويَرْضاه.

وأُصلِّي وأُسلِّم على سيدنا محمَّدٍ خيرِ البرِيَّة، وعلى آله وأصحابه والتابعين المُهْتَدِين بهُدَاه.

وبعدُ: فهذه فرايد من خزايْنِ المواهِبِ اللدُنيَّةِ، في شرَفِ مولِدِ مَنْ تحَلَّى جِيدُ هذا الوجود بحُلاهُ.

وهو أشْرَفُ الخَلْقِ الذي جاءَ بكلمةِ الحق الحقيقيَّة، وفَاهَ بالصدْقِ فطُوبى لمن اقتدى به واقتفاه.

حامِلُ لِوَاءِ الحمدِ في الحشرِ، صاحبُ الشفاعَةِ العُمُومِيَّة، حين يلْجَأُ الناس إليه فلا يجدون لها سواه.

خاتَمُ النَّبِيِّين والمُرْسَلِين المُؤَيَّدُ بالمُعْجِزَاتِ الإِلْهِيَّةِ، أحمدُ الحامدين والمحمودين حبيب الله تعالى ومُصْطفاه.

النبئ الأُمِّيُّ المُختار مِنْ خَيْرِ أُسْرَةٍ قُرَشِيَّة، التَّقِيُّ النَّقِيُّ المُخْلِصُ لله في عبادته وتقواه.

البشيرُ النَّذِيرُ الدَّاعي إلى الله بإذْنِ حضْرَتِهِ العَلِيَّةِ، السَّراجُ المُنِيرُ الذي قبَسَ الشرقُ والغَرْبُ من ضوْءِ سَنَاه.

الناصر لله بإظهارِ دينهِ والإقرار له بالوحدانِيَّة، المنصورُ في الدنيا والآخِرَةِ بظهور مَزيَّتِهِ وصِدْقِ دَعْوَاه.

صاحِبُ الوسيلَةِ والفضيلة المُنزَّهُ عن النَّقائِصِ البشرِيَّة، ألأمِينُ المأمُونُ على ما أُسرَّهُ الله إليه وأوْحَاه.

السيَّدُ المتواضِعُ المُتَحقِقُ بأعلى رُتَب العبودية، الحرِيصُ على هِدايَةِ عِبادِ مولاهُ لشغفِهِ بحُبِّ مولاهُ. محمَّد بنُ عبد الله بن عبد المُطَّلِبِ سيِّدِ القبائِلِ العربية، المُنتسِبُ لِمَعَدِّ بن عدنانَ سليل إسماعيلَ ابن خليلِ الله.

أَلَّذِي أَثْنَى الله تعالى عليه في الكتب السماويَّة، ومدَحَ الذين معه بقوله: ﴿ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْذَ ﴾ [الفَتْح: الآية ٢٩].

الذي قال في كتبِهِ لأهل الكتابِ وقيْصَرِ الدولة الرَّمانيَّة: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ تَمَالُوٓا إِلَىٰ كَلَمْةِ سَوَلِمَ بَيْنَا وَبَيْنَكُو أَلَا مَصْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ قَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوكَ ﴿ إِلَى عِمرَان: الآية ١٤].

الذي أَعْلَى الله على السَّبْعِ الطِّباقِ رُقِيَّهُ، حتى انتهى إلى سِدْرَةِ المنتهى ورأى من آياتِ ربِّهِ ما رآه.

الذي لولاه لما اهتديننا لأقْوَمِ الطُّرُقِ السَّوِيَّةِ، ولولاه لما عَرَفنا الله تعالى ولا عبدناه.

الذي اقْتَدَى بِهُدَى الأنبياءِ الكِرام وأحيا سُنَنَهُمُ السَّنِيَّة، وجاهَدَ في سبِيلِ الله لإعلاءِ كلمة الله.

فهو مُنزَّهُ عن طَلَبِ المُلْكِ وقَصْدِ المَنْفَعَةِ الشخصيَّةِ، فما قصَدَ في جهادِهِ إلاَّ الله وما عَبَدَ إلاَّ إيَّاه.

صلواتُ الله وسلامُهُ عليه ما تُلِيَتْ سِيرَتُهُ النَّبُويَّة، وأَنْعَشَ ذِكْرُهُ الطَّيِّبُ كُلَّ قلْبٍ يَشْتاقُهُ ويَهْوَاه.

### فصل في ولادة النبي ﷺ

وُلِدَ ﷺ بمكَّة ونشأ في أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ، صادِقَ القَوْلِ صالِحَ العمَلِ فرِيداً في محاسِنِهِ مزاياه.

شبَّ شريفاً عفيفاً مُتَحَلِّياً بالصفات الكمالية، مطبوعاً على الخَيْرِ مُوَحِّداً وقومُهُ مُشْرِكون بالله.

وكان يعبُدُ الله تعالى على مِلَّةِ إبراهيم الحنيفيَّة، وبالتَّفَكُّرِ في خَلْقِ السماوات والأرض وبهذا يَعْرِفُ العبدُ مولاه.

ولهذا كان يُحِبُّ العُزْلَةَ والانفراد ويَكْرَهُ عمَلَ الجاهِلِيَّةِ، ويتَمَنَّى نجَاةَ العالَمِ مِنَ الشَّرِّ الذي تولاَّه.

أدَبٌ إِلْهِيِّ به امْتازَ أُمِّيٌّ عربيٌّ لم يَتَرَبَّ بمدرسةٍ عِلْمِيَّة، وفاقَ العالَمِينَ مع يُتْمِ فقد فيه أُمَّهُ وأباه. تولَّى الله تعالى تربيته وطهَّرَهُ من دَنَسِ الوَثَنِيَّة، فما عَظَّمَ وثَنَاً للجاهلية، ولا صنماً عَبَدَ مِنْ دُونِ الله.

هكذا كان في عهد شبابه متمتّعاً بكمالِ الحُرّيّة، مُستقِلاً ومُسْتَقِيماً وهكذا كان في عهدِ صِبَاه.

ولمَّا بلغ أربعين سنةً جاءَهُ جبريل بِوَحْي ربِّ البَرِيَّةِ، قال: ﴿ آقَرَأْ بِاَشِهِ رَبِّكَ ﴾ [العَلق: الآية ١] وأخبره أنه نَبئُ الله.

ثمَّ أَمَرَهُ الله بإنذارِ قَوْمِهِ فقامَ بِهِمَّةٍ عَلِيَّةٍ، وقال: «يا أيها الناس! قولوا لا إله إلاَّ الله».

وقال: «اعبدوا الله وحده لتفوزوا بالسعادة الأبديَّة»، وقال: «اترُكُوا ما يقول آباؤُكُمْ»، فعادَوْهُ أشدَّ المُعادَاة.

وأغْرَوا به سُفهاءَهُم فقَذَفُوا بالحِجَارَةِ وواجَهُوهُ بالأَذِيَّةِ، وتجاوزوا الحدَّ في ظُلمِ كُلِّ مَنْ آمَنَ به ووالاه.

ثم أجْمَعُوا على قتله ليُطْفِئُوا نور شريعته الإلْهيَّة، فأبى الله إلاَّ أن يُتِمَّ نورَهُ ويَحْفَظَ عليه ما أوْلاه.

وأمَرَهُ عند ذلك بالخروج من مكَّة فهاجر إلى المدينة البَهِيَّة، وأقام فيها موفُورَ الكرامة إلى أن حضَرَتْهُ الوفاة.

قام وحده ودعا إلى الله وليس له عصَبِيَّةٌ دِينِيَّةٌ، ولا مالٌ ولا جندٌ وإنما أُيِّدَ بجند مولاه.

وتَلاَ القُرْآن فبهَرَ العرب الفُصحاءَ بآياتِهِ الرَّبانِيَّة، وتَحَدَّى به البُلغَاءَ فعَجَزُوا عن الإتيان بمِثْلِ مَبْنَاهُ ومعناه.

ولو استطاعوا أن يأتوا بمثله ويدحَضُوا حُجَجَهُ القوِيَّة، لما اختاروا قِتال مَنْ لقَّبُوهُ بالأمين لإحسانه وحُسْناه.

جَهِلَ قومُهُ عليه فأغضَى حِلْماً والحِلْمُ فيه سَجِيَّةٌ، وجَفَوْهُ والجِذْعُ حنَّ إليه حين مُفارَقَتِهِ إيَّاه.

وعرَفَهُ الأحبارُ فأنْكَرُوه وكيف لا يكونُ رسولَ الله ونبِيَّهُ، وبه بشَّرَ الإنجيل وصرَّحَ بجلالَةِ قدْرِهِ الزُّبُورُ والتَّوراة؟!.

صلًى الله تعالى وسلَّم على ذاتِهِ المُقدَّسَةِ النَّقِيَّة، وزادَ فَضْلَهُ وعُلاَهُ وأعَزَّ دِينَهُ القوِيمَ وقوَّاه.

#### فصل في قدومه ﷺ إلى المدينة المنورة

ولمًا قَدِمَ المدينة المُنَوَّرَة، عليه أفضل صلاةٍ وتحية، تلقَّاهُ الأنصارُ الأبرار فَرِحِينَ بقُدُومه وأكْرَمُوا مَثْوَاه.

ثم تتابَعَ نُزُولُ الوَحْيِ عليه بالآياتِ القُرْآنِيَّةِ، ونالَ ما كان يَرْجُوهُ من صلاحِ العالَمِ ويتمَنَّاه.

وآخَى بين المهاجرين والأنصار فيا لها من أُخُوَّة دِينِيَّةٍ، ويا لها من عَصَبِيَّةٍ بها بلَغَ المؤمنون به من العِزِّ أَسْمَاه.

ودخل الناسُ في دينِ الله أفواجاً من كُلِّ قبِيلَةٍ عربيَّة، ونصَرُوهُ فنُصِرُوا وما النَّصْرُ إلاَّ مِنْ عِنْدِ الله.

وبعدَ أن أدَّى رِسالَةَ رَبِّهِ فارَقَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّة ، وقد خُيِّرَ فاختارَ الآخِرَةَ حُبًّا بلِقاءِ مَوْلاه.

ثمَّ بعد وفاته قام أصحابه بنشر دعوتِهِ الإسلامية، ودعوا إلى العمل بالشرْعِ الذي شَرَعَهُ الله وارتضاه.

واعْتَصَموا بحبل الله ففتحوا البلاد وسَاسُوا العِباد بسياسَةٍ شرعِيَّةٍ، حُفِظَتْ بها الحقوقُ وما حُفِظَتْ إلاَّ بشرع رسولِ الله.

سيِّدِ الخَلْقِ الذي جاءَ بأجَلِّ مكارِمِ الأخلاق النبويَّة، وكان خُلُقُهُ القُرْآن فما تأدَّبَ إلاَّ بآدابِهِ ووصاياه.

فيا أيُّها الناس كُلُّكم راعٍ وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن الرَّعِيَّةِ، فأدَّبُوا أَوْلادَكُمْ بالآدابِ الصحيحة وهي آدابُ كِتابِ الله.

وعَلِّمُوهُم ما يجب على المُكَلَّفِينَ من الأمُورِ الدِّينِيَّة والدُّنْيَوية، فالسَّعيدُ في الدُّنيا والآخِرَةِ مَنْ عَمِلَ لدِينِهِ ودُنْياه.

واعْلَمُوا أنَّ نبِيِّنَا صلَى الله تعالى وسلَّم على ذاتِهِ الزَّكِيَّة، كان إذا غضِبَ لا يَغْضَبُ لنفسه وإنَّما يغضبُ لله.

وكان راغِباً في الآخِرَةِ مُغْرِضاً عن الدنيا بالكُلِّيَّةِ، صادِعاً لأمر الله عزَّ وجلَّ آمِراً بالعَدْلِ والمُساوَاه.

ناهِياً عن الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ وكُلِّ ما يَضُرُّ بالهَيْنَةِ الاجتماعِيَّة، أو النفسِ أو المالِ أو العقل الذي زيَّنَ الله به الإنسان وحَلاَّه.

وكان يُجِيبُ دعوة الحُرّ والعبد ويقبَلُ الهدية، ويُكْرِم الفقراء والمساكين ويُكَافِيءُ مَنْ أَهْدَاه. وكان يأمُرُ بإكرام الأيتام والإحسان إليهم بالعَطِيَّةِ، ويَحُضُّ على الصِّدْقِ والعفاف وصِلَةِ الأرحام والصلاه.

وكان يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بالمُصافَحَةِ بعدَ التَّحِيَّةِ، ويجُودُ بالكِثِيرِ، فكَمْ باتَ طاوِياً وكَمْ جادَ بما ملَكَتْ يداه.

وكان أعْظَمَ مَهِيبٍ في النَّفُوسِ لما فيه من الصَّفاتِ الجلالِيَّة، وكان سَوِيَّ الخَلْقِ جمِيلَ الصُّورة فسُبحان مَنْ خلقَهُ وسَوَّاه.

صلواتُ الله وسلامُهُ عليه وعلى أُسْرتِهِ الهاشِمِيَّة، وأصحابه الذين بايعُوهُ على التوحيد الخالِص لله.

وبالجملة: فهو ﷺ الذي هذَّبَ الناس بأقواله وأفعاله الرَّضِيَّة، وأخرج الناس من ظُلُماتِ الجَهْلِ بما أمْلاهُ من العلْم وأبْدَاه.

وعلَّمَ الناس أنَّ الأعمال الصالحة لا تصِحُّ إلاَّ بالنَّيَّةِ، فقال: «إنما الأعمال بالنِيَّاتِ وإنما لكُلِّ امْرِيءِ ما نَوَاه»<sup>(١)</sup>.

وقال في إرشاد الناس إلى أفْضَلِ الأعمالِ الخيريَّة: «خيرُكُمْ مَنْ لمْ يترُكُ دُنْياهُ لآخِرَتِهِ ولا آخِرَتَهُ لدُنْيَاه»<sup>(٢)</sup>.

وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دعا إلى عَصَبِيَّةٍ»<sup>(٣)</sup>، وقال: «لا فَضْلَ لعَرَبِيِّ على أعجمِيٍّ إلاَّ بِتَقْوَاه»<sup>(٤)</sup>.

#### فصل في بشائر مولده ﷺ

وفي ليلةِ مولِدِ هذا النبيِّ الكريم خَمَدتْ نيرانُ المعابِدِ الفارِسِيَّة، وتزلْزَلَ إيوَانُ كِسْرَى فتدَاعَى وهَوَتْ شُرُفاتُ مَبْناه.

إيذَاناً بأنَّ دولة الشَّرْكِ تزُولُ بزَوَالِ الدولة الكِسْرَوِيَّةِ، وظُهُورِ دولةِ التوحيد أبَّد الله بناءَها وأغلاه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، حديث رقم (۱) [۳/۱] وأبو داود في سننه، باب فيما عنى به الطلاق والنيات، حديث رقم (۲۲۰۱) [۲/۲۲۲]. ورواه غيرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال، حديث رقم (٢١٨٣) [٧/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥].

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه، باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إليه، حديث رقم (١٢١٥) [٤/ ٣٣٢] ورواه غده.

رع) رواه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٣٥٣٦) [٥/ ٤١١] وابن المبارك في مسنده حديث رقم (٢٣٩) [1/ ٤١] وابن المبارك في مسنده حديث رقم (٢٣٩)

ورأت أُمُّهُ ذلك النُّورَ الذي أضاءَتْ له القُصُورُ الشَّامِيَّة، إشارةَ إلى أنَّ الإسلام يتولَّى الشام ويَغْلِبُ مَنْ عانَدَهُ وعاداه.

ولمًّا حَمَلَتْ به كانت قريشٌ في جَدْبٍ عَمَّ الأرجاءَ الحِجازيَّة، فأخْصَبَتِ الأرْضُ وغَدَا الناسُ بأرْغَدِ عَيْش وأهْنَاه.

ثم أقبلَ شهرُ رَبِيعِ الأوَّلِ بطوالِعِهِ الأسعديَّة، وبَدَا هِلالُهُ في سماءِ الوجودِ فبهَرَ الوجود سَنَاه.

ولمَّا تمَّ لآمِنَةَ مِنْ حَمْلِهَا تسعةُ أشْهُرٍ قمريَّةٍ، ولَدَتْ أَكْمَلَ الخَلْقِ خاتَمَ أنبياءِ الله(١٠). (القيام).

وُلِدَ ﷺ مُعْتَمِداً على يديه رافِعاً رأسهُ إلى السماء العَلِيَّةِ، وفي ذلك إشارة إلى أنه يَعْلُو ولا يُسَامَى في عُلاَه.

وكيف يُسَامَى والله أرسله رحمةً للعالمين بالكُليَّة، وخصَّهُ من الفضائِلِ والتَّكْرِيمِ بما لم يكن لسِوَاه.

فنحمدُكَ أجلَّ الحَمْدِ على ما أنْعَمْتَ يا رَبَّ البَرِيَّةِ، ونُثْنِي أَكْمَلَ الثَّنَاءِ على ذاتِكَ المُنَزَّهَةِ عن النَّظائِرِ والأشْباه.

ونسألُكَ أن تُنَوِّر قلوبنا بمعرفتك وتُجَمِّلنا بالأعمالِ المَرْضِيَّةِ، وتَرْزُقَنا حُبَّكَ وحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وتُوَفِّقَنَا لما تُحِبُّهُ وترضاه.

ربَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا فاعْفُ عنَّا وعافِنَا مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وارْحَمْنا يا مَنْ وسِعَتْ رحمته من أطاعَهُ وعصاه.

وأغْنِنَا بِفَصْلِكَ عمَّنْ سِوَاكَ يا باسِطَ اليَدَيْنِ بالعَطِيَّةِ، وأَنِلْنا يا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ما نَوْجُوهُ من رضاكَ ونتمَنَّاه.

وزِدْ في شَرَفِ نبِيِّنا وبارِكْ عليه بصلاةٍ سَرْمدِيَّةٍ، وسلامٍ يتوالى ويدُومُ إلى أن يَبْلُغَ الدَّهْرُ مُنْتَهاه.

<sup>(</sup>١) بعد هذه الجملة يقف المحتفلون بمولده ﷺ حباً وتعظيماً وإجلالاً له ﷺ، ثم يجلسوا ويتابعوا قراءة قصة المولد أو ما تبقى من سيرته ﷺ.

# مولد المصطفى عَلَيْهُ

ألَّف الأستاذ خير الدين وائلي

# بِسبِاللهِ الرِّحزالِّجِ

#### المقدّمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهَدْي هَدْي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد، فلما لم تعد أكثر الموالد تفي بحاجة العصر \_ تبعاً لسنة التطور \_ لذا رأينا أن نعرض سيرة الرسول العظيم محمد على عرضاً جديداً، يأخذ منها القارىء عبرة وتوجيهاً. وقد توخينا أن نسرد ما صح من سيرة النبي على وأقواله بأسلوب مبسط سهل ليس فيه تعقيد ولا حشو. وقد حافظنا فيه على النهج القديم في الموالد المقفاة التي يسهل إنشادها وحفظها.

وإننا نلفت أنظار المسلمين إلى أن تلاوة سيرة الرسول على لا ينبغي أن تقتصر على وقت مولده أو في مناسبات معينة فقط، بل يجب علينا دراسة هذه السيرة العظيمة، من عدة كتب صحيحة على الدوام، لنستفيد نحن وأهلونا بما فيها من توجيهات، تثير فينا حماسة الإيمان، وقوة العزيمة، والجرأة في الحق، للاندفاع في طريق الجهاد والإصلاح الاجتماعى.

قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنا لنروي أبناءنا مغازي رسول الله ﷺ كما نحفظهم السورة من القرآن!».

نسأل الله سبحانه أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه، ويلهم المسلمين التمسك بسنة نبيّهم والتأسي بأخلاق هذا الرسول الكريم الذي بُعث ليتمّم مكارم الأخلاق، وأُرسل رحمة للعالمين.

# بِسبِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحْدِ

#### الاستهلال

الحمدُ لله الذي هيًّا سبيل الخلاصِ للإنسانيَّة بدَعوةِ محمَّد بن عبد الله المُنْقِذَةِ من الأصنام، الذي مدَّن العرب بعد أن كانوا في فَوْضَى الجاهِليَّة، وبعد أن كانوا خاضِعِين للفُرْس والأعجام، همُّهُمْ شُنُّ الغاراتِ ونَهْبُ الأموالِ والتفاخُرِ بالعَصَبِيَّة، فصيَّرَهُم أُمَّة للفُرْس والأعجام، همُّهُمْ شُنُّ الغاراتِ ونَهْبُ الأموالِ والتفاخُرِ بالعَصَبِيَّة، فصيَّرَهُم أُمَّةً واحدة تنشُرُ العدل والسَّلام، وقلبَهُمْ من قبائِلَ مُسْتَعْبَدَةٍ جاهِلَةٍ مُتخاصِمةٍ فَوْضَوِيَّة، إلى أُمِّةِ متحرِّرَةٍ مُنظَمَةٍ مدَّنَتِ الأنام، وكان مدرسة للعباقرة أخرَجَت بُناة الحضارَةِ والتَّقدُميَّة، أمثال أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليِّ والصَّحابة الكِرام. فصلاةُ الله وسلامُهُ وبركاتُهُ على أمثال أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليِّ والصَّحابة الكِرام. فصلاةُ الله وسلامُهُ وبركاتُهُ على مُفَكِّراً ومُبْتَعِداً عمًا كانت تخوضُ فيه البشريَّة، حتى هداهُ الله إلى شريعةِ الإسلام، فعابَ عقائِدَ قومِهِ الباطِلَةِ وهدَمَ النَّظُمَ الوَثَنِيَّة، لمْ يُثْنِهِ عن ذلك حُبُّهُ الأهل والأعمام، ولقد عرَضُوا عليه المالَ والسِّيادة والمَلكِيَّة، فأبي أن يجيدَ عن شرِيعةِ التَّوحيدِ والنَّظام، ولم يخفُ بَطْشَ خُصُومِهِ ولا قُوَّتَهُمُ الجَلِيَّة، لأنَّ دعوة الحقِّ ملكَتْ عليه الزَّمام، فهل رأيْتُمْ يخفُ بَطْشَ خُصُومِهِ ولا قُوَّتَهُمُ الجَلِيَّة، لأنَّ والعالَمُ يُواجِهُهُ بالعَداوَةِ والخِصام. فهل رأيْتُمْ يخفُ بَطْشَ خُووهِ إلا قَوْ وَثَيَةٍ يدْعُو إلى الله والعالَمُ يُواجِهُهُ بالعَداوَةِ والخِصام.

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَن قال: «لا طاعَةَ لمَخْلُوقِ في مَعْصِيَةِ الخالِق».

صلواتُ الله وسلامُهُ على القائِلِ: «يَسُّروا ولا تُعَسِّروا، بَشُّروا ولا تُنَفِّروا».

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَن قال: «ليسَ مِنَّا من دعا إلى عَصَبِيَّةٍ وليسَ مِنَّا من قاتَلَ على عَصَبِيَّةٍ وليسَ مِنَّا من قاتَلَ على عَصَبِيَّةٍ». اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ عليه.

\* \* \*

أَتَيْتَ، والنَّاسُ فَوْضى لا تَمُرُّ بِهِم إلاَّ على صَنَمٍ قد هامَ في صَنَمِ والنَّاسُ فَوْضى لا تَمُرُّ بِهم والأَرْضُ مسملُ وءَ فَي الحُكْمِ مُحْتَكِمِ مُسَخَّرَةٌ لكُلُّ طاغِيَةٍ في الحُكْمِ مُحْتَكِمِ مُسَيْطِرُ الفُرْسِ يَبْغي في رَعِيَّتهِ وقَيْصَرُ الرُّومِ مِن كِبْرِ أَصَمُّ عَمِ

يُعلَّبُ انْ عِبِ اذَالله في شُبَهِ ويَذْبَحانِ كما ضَحَّيْتَ بالغَنَمِ

#### أخلاقه ﷺ

آثر المسلمون رسُولهم على أهْلِيهم لأخلاقِهِ الرَّضِيَّة، فما قال لخادِمِه أُفِّ، ولا حقدَ على إنسانٍ، وكان يعطِفُ على رَعِيَّتِهِ ويَسْتشير عُقلاءَهم في الأمور الدُّنيويَّة، ويُكرِمُ ضيفَهُ ويحفَظُ حقَّ جارِهِ ويُغيثُ اللَّهفان، يُكَنِّي أصحابَهُ بأحبُ الأسماءِ إلى نُفوسِهِم الأبِيَّة، ويَبْدَأُ الناس بالسلام، ولا يَحْتَقِرُ إنساناً أيّاً كان. وكان بَشوشاً مع النَّاسِ دائِمَ البِشْرِ سَمْحَ السَّجيَّة، لا يقطعُ حديثَ مُتحدِّثٍ بل ينصرِفُ إليه بكل اطْمِئنانٍ، نَهَى عنِ اللَّغْوِ وإذا مَزَحَ قال الصَّدْقَ والأشياء الحقيقيَّة، وكان كلامُهُ فَصْلاً ليّناً يَفْهَمُهُ كلُّ إنسانٍ، وكانت نُصْرَةُ المظلُومِ أحَبَّ الأُمورِ إلى نَفْسِهِ الزَّكِيَّة، وما جرَّبَ عليه قومُهُ الكَذِبَ أو قِلَّة الإِسْمان، وقد طابَقَتْ أقوالُهُ أفعالَهُ المِثاليَّة، فصارَ المَثلَ الكامِلَ للإنسان في كُلِّ زمانٍ.

#### عفوه وصبره ﷺ

لا ينتقِمُ لنفسه أو يغضَبُ لها، وكان الجِلْم فيهِ سَجِيَّة، فلقد عَفَا عن أَعْدَائِهِ الذين شَنُّوا عليه العُدْوانَ، وطلَبَتْ قَبِيلَةُ هَوازِنَ العَفْوَ من صاحِبِ الشَّريعةِ الحَنِيفيَّة فأَطْلَقَهُمْ لأنَّه رَضِعَ في هوازِنَ. فيا للوفاءِ والحنان، ويمُوتُ أولادُهُ وأعِزَّاؤهُ فيَصْبِرُ لكُلِّ بَلِيَّةٍ راضِياً بقضاءِ الله ومُسْتَسْلِماً لحُكُم الدَّيَّان.

#### الرسول والأطفال

وكان النبي ﷺ يُلاطِفُ الصِّبْيةَ وإذا رآهُمْ بادَرَهم بالتَّحِيَّة، ولا يَسْتاءُ إذا رُزِقَ بالبناتِ ويُعامِلُهُنَّ بالإحسانِ. حثَّ على تغلِيمِ الأطفالِ وتقْوِيتهم والمساواةِ بينَهم بالعَطِيَّة، وكان يُرَبِّيهم على الشجاعةِ والثُقّةِ بالنَّفْسِ والإيمان. فيا أيُّها المسلمون كلُّكُمْ راعٍ وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن الرَّعِيَّة، فأدبوا أولادَكُمْ ورعِيَّتَكُمْ بآدابِ القرآنِ، وعَلَّمُوهُمْ وينَهُمُ العَظِيمَ وسِيرَةَ نبِيِّهِمُ السَّوِيَّة ليُرْشِدوا العالَم الحائِرَ إلى شاطِىء الخَيْرِ والأمان.

صلواتُ الله وسلامُهُ على من قال: «إنَّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاقِ».

صلواتُ الله وسلامُهُ على القائِلِ: «المُؤْمِنُ أليفٌ ولا خَيْرَ فيمَنْ لا يألَفُ ولا يُؤلَّفُ».

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَن قالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لتَفْسِهِ».

اللَّهُمَّ صلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليه.

华 华 华

منها وما يتعشَّقُ الحُبَراءُ وفعَلْتَ ما لا تَفْعَلُ الأنْواءُ لا يَسْتَهِينُ بعَفْوِكَ الجُبَناءُ هذانِ في الدُّنيا هُما الرُّحَماءُ تعرُو النَّبِيَّ وللقُلوبِ بُكاءُ فجميعيعُ عَهْدِكَ ذِمَّةٌ ووَفَاءُ

يا مَنْ له الأخلاقُ ما تَهُوى العُلى فإذا سَخَوْتَ بلَغْتَ بالجودِ المَدى وإذا عَفَوْتَ فَقادِراً ومُقَلَّراً ومُقَلَّراً وإذا رَحِمْتَ فانستَ أُمَّ أو أَبُ وإذا رَحِمْتَ فانستَ أُمَّ أو أَبٌ وإذا خَطَبْتَ فلِلْمنايِرِ هِزَّةً وإذا أَخَذْتَ العَهْدَ أو أَعْطَيْتَهُ وإذا أَخَذْتَ العَهْدَ أو أَعْطَيْتَهُ

#### إصلاحه على للمجتمع

دعا النَّاسَ إلى التَّعاوُنِ والتَّحابُبِ والعدالةِ الاجتماعيَّة، وأنْصَفَ الضَّعِيفَ من القَوِيِّ وقارَب بين الفقراءِ وذوي اليَسار. جاءَ بدِينِ يغْني عنِ الشُّيوعِيَّة ويُنْقِذُ من شُرورِ الإِبَاحِيَّة ويُشَخِّصَ أمراضَ المجتمع فيصِفُ أَحْسَنَ عِلاجٍ في هذا المِضْمارِ، حرَّم الخَمر والزُّنا والقِمار والإسراف والحَمِيَّة الجاهِلِيَّة، ودعا إلى أَلعفافِ والشَّهامَةِ والإخاءِ وحُسنِ الجِوارِ، ثار على الخرافاتِ والتَّواكُلِ والجُمودِ وأمر باستخدام القوى الكونية ومنَعَ الطَّمعَ والبُخُل والبطالة والرَّشوة والغِشُّ وَالاحتكار. كان أوَّل من قرَّر مُحقوقَ الإنسان وأزالَ الفُروقَ العُنْصُريَّة، فمنَعَ بذلك الحُروبَ ووطَّدَ السلام في الدِّيار. هل تعرِفون الذي منع استِبداد الحُكَّامَ وقرَّرَ الْأَصُولَ الشُّوريَّة؟ وأعلن المُساواةَ بينَ النَّاسِ فكُلُّهم مُتساوُونَ أحرار؟ وأنقذ الْمرأة بِمنْع الوَأْدِ واحترام الأُمِّ وحفظِ الحُقوقِ الزوجية؟ هلِ تعرفون الذي فرَضَ طَلَبَ العِلْم على الكِبارِ والصِّغار؟ وأنْصَفَ العُمَّال والكادِحين وخلَّص الرَّقِيقَ مِن المُعاملَةِ البربريُّة، ودعا للرِّفْقِ بالإنسان والحيوانِ ومنَعَ الاستِعْمار؟ لا شكَّ أنَّكم تعرفُونَهُ، فهو محمَّدٌ رسولُ الرَّحمَةِ والإنسانيَّة، وهو الذي لولاهُ لسارَ الكونُ إلى الانهيار. أعْلَنَ الحربَ على المُرابينَ الذين يُسبِّبونَ الضَّائِقاتِ الاقتصاديَّة، ويمتصُّونَ دماءَ الفقراءِ بالظلم والاستئثار، حضَّ على الرياضةِ، وأمرْ بالصلاة وهي رياضةٌ روحيَّةٌ وجسْمِيَّة، ودَعا للَنَّظافَةِ والمُداواةِ والبُعْدِ عن الأمْراضِ والانتحار، نهى عن التَّقليدِ الأَعْمَى ورَفَعَ شَأَنَ العقلِ والشجاعَةِ الأدبيَّة، وأمر بالتَّيَقُّظ وحرَّمَ الإشاعات الكاذِبَة والخِيانَةَ وإفشاء الأسرارِ، حثَّ على الدَّعْوَةِ إلى الله بالطُّرُقِ السِّلْمِية، ولم يُكْرِهُ أحداً على الإسلام بل ترَكَ للناس الخِيار. وآمَنَ النبيُّ ﷺ بما تقدَّمَهُ من رسائِلَ سماوِيَّة، ولقد بشَّرَتْ به الأنبياءُ والكُتُبُ وعرَفَهُ الرُّهبانُ والأخْبارُ، جاءَ الناس بالتَّسامُحِ والتَّكافُلِ والآدابِ الاجتماعيَّة، وأمَرَ بالعدْلِ والإحسانِ والتَّناصُحِ والإيثار.

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَن قال: «أعْطوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

صلواتُ الله وسلامهُ على مَنْ قالَ: «ليسَ بالمُؤْمِنِ منْ يَشْبَعُ وجارُهُ جائِعٌ إلى جَنْبِهِ».

صلواتُ الله وسلامُهُ على القائِلِ: «لا فَضْلَ لعَرَبِيٌ على أَعْجَمِيٍّ ولا لأَسْوَدَ على أَحْمَرَ إلاَّ بالتَّقْوَى».

يا سيّة العُرْبِ والأيّامُ شاهِدَةٌ قد قُدْنَهُمْ صُعُداً والدّينُ قائِدهُمْ فصافَحوا المَجْدَ والأيّامُ في يَدِهمْ

الاستِراكِيُونَ أنْتَ إمامُهُمْ لِهُ دَاوَيْت أمامُهُمْ لِهُ دَاوَيْت مُستَّبُ مِلْ دَاوَيْ اللَّهُمْ وَأَ دَاوَيْ اللَّهُمْ وَأَلْفَ مُرَةً وَأَلْمَ مُسْرِيعَةً وَالسَّرِيعَةُ وَالسَيِعَةُ وَالسَيِعَةُ لَا السَّيِعَةُ لَا السَّيِعَةُ لَا السَّيَعَةُ اللَّهُمُ مَا النَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ أَهُلَ النِعْنى فَ الْمُعْنى فَ الْمُعْنى اللَّهُمُ مِنْ أَهْلَ النِعْنى فَ الْمُعْنى فَ الْمُعْنِي الْمُعْنى فَ الْمُعْنى فَ الْمُعْنى فَ الْمُعْنى فَ الْمُعْنِي الْمُعْنى فَ الْمُعْنى فَ الْمُعْنِي فَلْ الْمُعْنى فَا الْمُعْنِي فَلْ الْمُعْنى فَلْ الْمُعْنى فَلْ الْمُعْنى فَلْ الْمُعْنِي فَلْ الْمُعْنِي فَلْ الْمُعْنِي فَلْمُ اللّهُ الْمُعْنِي فَلْمُ الْمُعْنِي فَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ ال

لولا دَعَاوَى الفَومِ والغُلُواءُ وأَخَفُ مِنْ بعضِ الدَّواءِ الدَّاءُ ومِنَ السُّمومِ النَّاقِعاتِ دَوَاءُ لا مِنَّةٌ مَنْ فُنُونَةٌ وجِباءُ حتَّى اسْتَوى الكُرمَاءُ والبُخَلاءُ فالكُلُ في حقّ الحياةِ سَواءُ

أنِّى أُوفِّي لِعَهْدِ العُرْبِ كُلِّهِم

والعَدْلُ رائِدهُمْ في مَسْلَكِ العَلَم

طَوْعَ البَسَانِ وأَضْحَوا سادَةَ الأَمَم

#### معاملته على للذميين

ما عرَفَتِ البشريَّةُ مُتسامِحاً مثلَهُ مع الأُمَمِ غيرِ الإسلاميَّة، وما شاهَدَ الذِّمِيَّونَ كدِينِهِ يَكْفَلُ لهُمُ الرَّخاءَ، فلقَدْ أَوْصَى بهم خَيْراً وحَفِظَ معابِدَهُمُ الدِّينيَّة، وعامَلَهُمْ بالإحسان والمعروفِ وعدم الإيذاءِ.

#### جوده ﷺ

ما عُرِفَ عنه أنَّه رَدًّ مُحْتاجاً بدونِ عَطِيَّة، وربما جاد بِبُرْدَتِهِ وهو لها أَحْوَجُ من

الفقراءِ، وكان يُعْطي عطاءَ من لا يَخْشى الإقلالَ من رَبِّ البَرِيَّة، وإنَّ جُودَهُ وسخاءَهُ لله لا لِلرِّياء.

# تواضعه ﷺ وبساطته

وكان لا يأخُذُ ممّا آتاهُ الله إلا أقواتَهُ الضرورِيَّة، ويأكُلُ مع الخادِمِ ويَحْمِلُ حوائِجَهُ بدون استِحْياءِ. ما مالَ إلى فَحْرِ ولا سعى إلى رئاسَةٍ دُنْيَوِيَّة، وكان يَكْرَهُ التَّعاظُمَ والتَّزَلُفَ والإطراء. لم يدَغُ أن يقوم له أحدٌ كما تفعلُ الأُمَمُ الأعْجَمِيَّة، وكان يَحْدِمُ نفسَهُ ويَقْضِي حوائِجَ المساكِينِ والضَّعفاءِ، مات ودِرْعُهُ مرهونَةٌ ولم يُخَلِّفَ ضِياعاً ولا قُصوراً علِيَّة، ورُبَّما مكَثَ الأيَّام جائِعاً وطعامُهُ التَّمْرُ والماء. فكان هذا القائِدُ العظِيمُ يشُدُّ الحَجَرَ على ورُبَّما مكَثَ الأيَّام جائِعاً وطعامُهُ التَّمْرُ والماء. فكان هذا القائِدُ العظِيمُ يشُدُّ الحَجَرَ على بَطْنِهِ لتَشْبَع الرَّعِيَّة، ليُعْطِي دَرْساً عَمَلِيّاً للأُمراءِ والرُّوساءِ، فِراشُهُ عباءَةٌ ومَسْكَنُهُ حُجُراتٌ من اللَّبْنِ مَبْنِيَّة، ولُبْسُهُ كما يلبِسُ عامَّةُ المسلمين الفقراء. كان يكرَهُ أن يتميَّزَ على أصحابِهِ وينصَرِفُ لمحدِّثِهِ بالكلِّيَةِ، ودعا إلى التَّواضُعِ وقَضَى على تَكَبُّرِ المُلوكِ والزَعماءِ. ويرادِفُ على دابَتِهِ مَنْ يراهُ ماشِياً بدون مَطِيَّةٍ ويَجْلِسُ حيثُ انْتَهى به المَجْلِسُ ليُعَلِّمنا تَرْكَ ويرادِفُ على دابَتِهِ مَنْ يراهُ ماشِياً بدون مَطِيَّةٍ ويَجْلِسُ حيثُ انْتَهى به المَجْلِسُ ليُعلَمنا تَرْكَ الكَبْرياءِ.

#### معاملته على الهله

وكان ﷺ يُوانِس نِساءَهُ ويُعاوِنُهُنَّ في الشُّؤونِ المنزِليَّة، وما ضرَبَ امرأةً قطُّ ولا أهانَ إحدى النِّساء، ولم يكن يُهْمِل تربِيَتَهُنَّ على الأخلاقِ القُرآنيَّة، حتى صار نِساؤُهُ القُدْوَة في الخُلُقِ والطُّهْرِ والحَيَاءِ.

#### توحيد ربه

نزَّهَ محمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ عن الشَّريكَ والمَثِيلِ وخصَّهُ بالأُلُوهِيَّة، وما استغاث أو استَجار أو استَجار أو استَعان بغيرِ ذي الجلال والبَهاء. نهى عن الكهانَةِ والسِّحْرِ وتعلِيقِ التَّمائِم شأنَ الجاهِلِيَّة، وما حَلَفَ أو نَذَرَ أو طلبَ من غيرِ رَبِّ السَّماء، وقال: «لا تُظروني» لكي لا يُخْرِجوه عن مرتَبَةِ العبودِيَّة، ولم يَخَفْ غيرَ رَبِّهِ ولم يَيَأَسْ رَغْمَ طُولِ البَلاءِ.

排 排 排

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَن قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فقدْ أَشْرَكَ».

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَنْ كان يقولُ: «خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للنَّاسِ».

صلواتُ الله وسلامُهُ على القائِلِ: «ألا مَنْ ظَلَمَ مُعاهِداً (ذميّاً) أو انْتَقَصَهُ أو كَلَّفَهُ فوقَ طاقَتِهِ أو أخذَ منه شيئاً بغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فأنا خَصْمُهُ يومَ القيامَةِ».

اللَّهُمَّ صلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ عليهِ.

\* \* \*

يا أيُها المُصْطفى المَيْمونُ طالِعهُ وحَدْتَ ربَّكَ لَمْ تُسْرِكُ بِهِ أَحَداً وكيفَ تُسْرِكُ بِهِ أَحَداً وكيفَ تُسْرِكُ بِالرَّحْمُنِ آلِهَةً وكيفَ تُسْرِكُ بِالرَّحْمُنِ آلِهَةً وكنتَ أَرأْفَ بِالمسكينِ مِن دُولٍ يا أَذْهَدَ الناسِ في الدُّنيا وفي يلِهِ لو يَعْبَعِ الخُلْقُ ما خَلَّدْتَ مِنْ سُنَنٍ لو يَعْبَعِ الخُلْقُ ما خَلَّدْتَ مِنْ سُنَنٍ ولم يَرَ الناسُ أَحْكاماً وفلسفَةً ولم يَرَ الناسُ أَحْكاماً وفلسفَةً شَرْعٌ على أَقْوَمِ الأَرْكانِ أَسَسَهُ

قد أَطْلَعَ الله منكَ النُّورَ للظَّلَمِ ولسْتَ تَسْجُدُ بالإغراءِ للصَّنَمِ لا يستظيعونَ رَدَّ الرُّوحِ لِلرِّمَمِ رأْتُ بأمثالِهِ سِرْبا مِنَ الغَنَمِ خزائِنُ المُلْكِ، والأنصارُ كالخَدَمِ لم يَفْتِكِ الجَهْلُ والإغوازُ في الأُمَمِ في الاجتِماعِ سَتُلْقيهِمْ إلى العَدَمِ للعالَمينَ نَبيٌ طاهِرُ الشَّيَمِ

# حروبه ﷺ وشجاعته

وكان ﷺ يُضمِّرُ الخيلَ ويوصي بتعلَّم الفنونِ الحربيَّة، ويحُضُّ على السِّباحة والرِّماية وركوب الخيل جماعته المسلمين، لم يقتصِرْ على الوعْظِ وإنما تهيَّأ لحماية الدَّعوة المحمديَّة، فألَّف جيشاً مُطِيعاً مُنظَّماً يشتاقُ لجنَّة المجاهِدِين، قاوَمَ قُريشاً في بَدْرٍ بكتيبَةٍ لا تُضاهي الجُيوشَ القُرَشِيَّة، فخُذِلَ المشرِكونَ ﴿وَيلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بكتيبَةٍ لا تُضاهي الجُيوشَ القُرشِيَّة، فخُذِلَ المشرِكونَ ﴿وَيلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: الآية ١]، ولم تكن حُروبُ هذا النبيِّ لغايةٍ استعماريَّة وإنما كانت لتحريرِ الضُعفاء ونَشرِ العدْلِ ومَحْقِ الظَّالِمِينَ، وكان حسَنَ الاستِخْبارِ حَسَنَ التَّكَتُمِ للأسرارِ الحربِيَّة، وكان يسبِقُ النَّاسِ إلى العَدُو لِيُعَلِّمَنَا البطولة في الميادين.

#### سیاسته ﷺ

وهو البصِيرُ بالشُّؤُونِ السياسية والحقوق الدوليَّة، فيعقِدُ المعاهداتِ ويُسيِّرُ أمور الدولة ويُكاتب الحاكِمين. آخى بينَ الأنصارِ والمُهاجرين فما أجمَلَها مِنْ أُخُوَّةٍ دينيَّةٍ. وجَمَعَ العرَبَ بحُسْنِ سياسَتِهِ بعد أن كانوا مُتَفَرِّقِين وفتحَ مكَّة حِصْنَ المُشْرِكين ذَوي النُّفوس القويَّة، فألَّفَ القلوبَ المتنافرة وأزالَ أضغانَ المُتَعادينَ، وعفا عن أعدائِهِ الذينَ فعَلوا الأفاعِيلَ العُدوانِيَّة، مُتَّبِعاً بذلك سياسَتَهُ القويمَة سياسَةَ الرِّفْقِ واللِّينِ، جعَلَ مَعْتوقَهُ (زيداً) قائِداً ووجَّهَهُ لمقاوَمَةِ الدولَةِ الرُّومانيَّة، وأمَّرَ الفتى (أسامة) لِخِبْرَتِهِ على جَيْشٍ من

الأنصارِ والمهاجِرينَ ليُدَرِّبَ الشَّبابِ على أعمالِ القيادَةِ العسكريَّة، ولكي يُنَبَّهَ الأذْهانَ لشأنِ الشَّبابِ في جميعِ الميادِين.

\* \* \*

صلواتُ الله وسلامُهُ على مَنْ قال: «إنَّ لِجَسَدِكَ عليكَ حقًّا».

صلواتُ الله وسلامُهُ على القائِلِ: «أَفْضَلُ الجِهادِ كَلِمَةُ حَقِّ عَندَ سُلْطانِ جائِرٍ». صلواتُ الله وسلامُهُ على مَنْ كانَ يقولُ: «إذا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا».

\* \* \*

وعدالَة كعدالَة الخطّابِ وأعَدزُّها بالآلِ والأصحابِ في الشَّرْقِ فوقَ أباطِحٍ وهِضابِ أكتافِ صَفْرٍ جارِحٍ وعُقابِ مَنْ للزمانِ بمِثْلِ فَضْلِ محمَّدِ رَفَعَ الرَّسُولُ عِمادَ أُمَّةِ يَعْرُبٍ مَشَتِ الفُتُوحُ وصفَّقَتْ راياتُها وتغَلْغَلَتْ في الغَرْبِ طائِرَةً على

#### معجزاته ﷺ

أُوتِيَ الأسلُوبَ المُعْجِزَ فيا للفصاحَةِ المحمدِيَّة، ويَكْفِيه معجزةً هذا القرآنُ الذي بَهَرَ المُؤْمنين والكفَّار.

#### مجمل دعوته على

وكانت دعوَتُهُ خُلُقِيَّةً وسياسيَّةً وصِحِّيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة، ووضَعَ أسس مجتمع عالمِيٍّ مُتكافِلٍ فاضلٍ يحُفُّهُ الازدِهارُ. أُرْسِل بنظام ربَّانِي مُسْتقِلٍّ مُحَقِّقِ للعدالةِ الاجتماعيَّة، ودعا إلى دينِ فِطْرِيٍّ سَهْلِ شَهِدَ بعَظَمَتِهِ الأغيار.

#### مولده ﷺ

وكان ظهورُهُ للوجودِ نَصْراً مُبِيناً للإنسانية، لترجِعَ عن عبادَةِ المادَّةِ إلى عبادَةِ الواحِدِ الفهَّار، فسبحان الذي أسرى بهذا النبيِّ وأيَّدَهُ بالمُعْجزاتِ العلمِيَّة، وأدَّبَهُ فأحْسنَ تأدِيبَهُ ليكونَ قُدْوَةً للأخيارِ، وأرسله مؤيِّداً للعقلِ ناصِراً للفضيلةِ داعياً للحريَّة، ولولاه لما تمدَّن العالَمُ، ولا كان للعرَبِ ذاكَ الفَخَارُ، فمن كان يُحِبُّ محمَّداً فليقْتَدِ به وليعملُ بشريعَتِهِ التقدُّمِيَّة ليتحرَّرَ من الذَّلِّ والضَّعْفِ والاضطِهادِ والاستعمار، ولمَّا آن للإنسانيَّة أن تخلَعَ ثوبَ الظَّلم والجهْلِ والعبوديَّة، وأراد الله لها الخلاصَ مِنَ الشَّركِ والفَقر والجُمودِ

والعارِ، وقد تمَّ لآمنَةَ من حَمْلِها تِسعَةُ أشهُرٍ قَمَرِيَّة، وَلَدَتْ مُحمَّداً ﷺ خاتَمَ الأُنْبِيَاءِ الأَبْرار.

#### أيها المسلمون:

إنكم استمعتم إلى بعض سيرة نبيكم ﷺ، وهي للعبرة والقدوة. فينبغي لكل واحد منا أن يفكر ويقول في نفسه: ماذا أستطيع أن أعمل لأقتدي بهذا الرسول العظيم وأستحق رضاء الله؟.

فيسرع منذ الساعة إلى تنفيذ أوامر ربه والقيام بها، فيهتم بتقوية جيشه ومؤازرته ويعنى بإصلاح نفسه وأهله ويأمرهم بالصلاة ويسعى لتربيتهم تربية إسلامية قوية رائعة، ويتفقد جيرانه وأقرباء ويواسيهم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر راضياً بما يصيبه بسبب ذلك من مشاق، ويتعاون مع إخوانه الذين سمعوا معه سيرة المولد لعمل جمعية خيرية إصلاحية أو الانضمام إليها ومساعدتها إذا كانت موجودة. قال تعالى: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاللَّمُونَ ﴾ [المائدة: الآية ٢] وقال سبحانه: ﴿ ﴿ وَتَمَاوَنُوا فِي صَحْثِيرٍ مِن نَجْوَنُهُم إِلّا مَن أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلَيْجٍ بَيْنَ النَّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَى النَّابِ فَنَوْنِهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: الآية ١٤].

لينظر كل منا إلى نفسه فإذا وجد عنده فضلة من مال أو حلي وأساور يعد ثمنها بالمئات وحوله إخوان جياع عراة وبدون مأوى، فليسع ليخفف عنهم ما استطاع، وليتجنب الشيطان الذي يوسوس له بالفقر ولزوم الشح، فإنه لا يتم إيمان أحدكم حتى يكون ما عند الله أقرب مما هو عنده، وإن من لا يهتم بالمسلمين فليس منهم.

#### أيها المسلمون:

إننا إذا فعلنا ذلك نكون قد سمعنا سيرة الرسول ﷺ واستفدنا منها، وإلا فإنها تكون حجة علينا ونكون قد تسلينا وطربنا وأكلنا وشربنا. ما لهذا تُقرأُ السيرة ـ يا قوم ـ ولا لهذا جاء الرسول ﷺ، وما بهذا يتم الإصلاح ويطلب الفرج والنصر من الله تعالى.

وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم».

# الصلاة على النبي على وصيغتها

قال الصحابة: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلُم عليك \_ أي في التشهُّد \_ فكيف نصلِّي عليك ، أي في التشهُّد \_ فكيف نصلِّي عليك، فعلمهم أنواعاً من صيغ الصلاة عليه وهي كما يأتي بسند صحيح، فينبغي الاقتصار عليها اتباعاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ ﴾ [الحَشر: الآية ٧].

۱ ـ «اللهم صلِّ على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرِّيَّتِهِ كما صلَّيت على آلواجه وذرِّيَّتِهِ كما صلَّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرِّيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وهذا كان يدعو به هو نفسه ﷺ.

٢ ـ «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل
 إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
 إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

٣ ـ «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم،
 إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل
 إبراهيم، إنك حميد مجيد».

٤ ـ «اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

٥ - «اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك كما صلَّيت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم».

#### التقاريظ

#### كلمة رئيس رابطة العلماء:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد سرحت طرفي في هذه الرسالة المباركة فوجدتها حاوية على محاسن هذه الملّة السمحاء بعبارة واضحة وقوالب تقرب من أفهام عامة الناس، فجزى المولى مؤلفها وجامعها خير الجزاء وضاعف أجره ونفع بها العباد، فقد اشتملت على حديث وفوائد وأبيات صالحات بيَّنت للناس سبيل السلام وطريق السعادة في الدنيا والآخرة.

أبو الخير الميداني

#### كلمة المفتى العام للجمهورية السورية:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين وإمام الرسل أجمعين سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اطلعت على المولد الذي حرره السيد خير الدين وانلي فوجدته مناسباً لروح العصر، وحاوياً لما يجب الإشارة إليه من أخلاق سيد البشر ﷺ، فجزاه الله خير الجزاء وأكثر من أمثاله الشباب الصلحاء ووقًقنا وإياه لمرضاة ربّ الأرض والسماء آمين.

حرره الفقير الطبيب محمد أبو اليسر عابدين

#### كلمة مفتى الحنابلة:

الحمد لله رب البرية الهادي من شاء إلى دين الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب السيرة الزكية، وعلى آله الكرام وصحبه الأعلام، وبعد، فقد أطلعني الشاب المهذب الذكي الأستاذ محمد خير الدين وانلي على هذا المولد الشريف الموجز اللطيف، فوجدته شذرة من السيرة النبوية ودعوة إلى الأخلاق العظيمة المحمدية مؤيدةً بالنقل شاهدةً لمؤلفها بالفضل، وقد وشحها بالفوائد، وضمنها بالقصائد الفرائد، فجزاه الله عن عمله خير الجزاء وأكثر من أمثاله الشبان الصلحاء، إنه سميع الدعاء.

كتبه الفقير محمد جميل الشطي المفتى الحنبلى بدمشق

# كلمة رئيس جمعية التوجيه الإسلامي:

لقد أطلعني الأخ المهذب الصالح الأستاذ خير الدين وانلي على سيرة نبوية وضعها على طريقة الموالد المألوفة بعبارات مرصوفة وأسلوب سهل واضح، وقد جمع فيها من السيرة النبوية ما يناسب العصر الحاضر ومفاهيم الناس مما ينفعهم في حياتهم الدنيا ويسعدهم في الآخرة. ويسرني جداً أن ينهج شبابنا هذا النهج فيستقون معارفهم من هذه العين الثرة والمعين الذي لا ينضب. وقّق الله المسلمين للتمسك بأهداب هذه الشريعة الطاهرة والعمل بما فيها، والحمد لله رب العالمين.

حسن الميداني

# بانت شعاد

#### في مدح خير البرية ي

#### قصيدة الصحابي كعب بن زهير

بانَتْ سعادُ فقلبي اليومَ مَتْبُولُ وما سُعادُ غداةَ البين إذْ رحلوا هيفاء مُقبِلَةً عَجزَاءُ مُدبِرَةً تَجلُوا عوارِضَ ذِي ظَلمِ إذا ابتَسَمَت شُجّت بذي شبم مِن ماءِ محنِيةٍ تَنفِي الرِّياحُ القَّذَى عنهُ وأَفرَطهُ أكْرِمْ بِهِا خُلَّةً لِو أنَّها صَدَقَت لكنُّها خلةٌ قد سِيطَ مِن دَمِها فما تدُومُ على حالي تكونُ بها ولا تُمسُّكُ بِالعَهْدِ الذِي زَعَمَتْ فلا يغُرُّنْكَ ما مَنَّتْ وما وعَدَتْ كانت مواعِيدُ عُرْقوبِ لها مَثلاً أرْجُب وآمُلُ أَنْ تَسَدُنُو مِسوَدَّتها أمْسَتْ سُعادُ بأرْضِ لا يُبَلغُهَا ولين يُسبَلُّ خُسها إلاَّ غُسدَافِرةٌ من كلِّ نضَّا خَةِ اللَّهُ فرى إذا عَرِقَتْ تَرْمِى الغُيُوبَ بِعَيْنَىٰ مَفْرَدٍ لَهِيَ ضَخْمٌ مُقلَّدُها فَعُمٌّ مُقيَّدُها غَلبَاءُ وجناءُ علْكومٌ مذَكرةٌ وجِـلْـدُهـا مـن أطـوم لا يـؤيِّـسَـهُ حَرُّفٌ أنحُوها أبُوها مَن مُهَجَّنَةٍ يمشى القُرَادُ عليها ثم يُزْلِقُهُ

مُتَبَّمٌ إِثْرَها لم يفْدَ مَكْبُولُ إلاَّ أُغَنُّ غَضِيضُ الطَّرف مكحُولُ لا يُستَكى قِصرٌ منها ولا طُولُ كأنَّه منهلٌ بالرَّاح مَعلولُ صاف بأبطح أضحى وهو مشمول من صَوب سادِيَةٍ بِينضٌ يعَالِيلُ موعُودَها أو لو أنَّ النُّصْحَ مَفْبُولُ فَـجْعٌ ووَلْعٌ وإخسلافٌ وتَسبُدِيسلُ كما تلوَّنَ في أثُّوابِهَا الغُولُ إلاَّ كما يمُسِكَ الماءَ الغَرابِيلُ إنَّ الأمانيَّ والأحلامَ تَنضلِيلُ وما مواعِيدُها إلاَّ الأباطِيلُ وما إخَالُ لدَيْنَا مِنْكَ تَنْوِيلُ إلاَّ العِتاق النَّجِيبَاتُ المراسِيلُ لها على الأين إرقالٌ وتَبغِيلُ عُرْضَتُها طامِسُ الأعلام مَجْهُولُ إذا تسوقًدتِ السحدزَّاذُ والسمِسلُ في خَلْقِها عن بناتِ الفحلِ تفضِيلُ فى دَفِّها سَعَةٌ قدَّامُها مِيلُ طِلْحٌ بضاحِيَةِ المَثْنَينِ مَهْزُولُ وعشها خالها قوداء شمليل منها لِبَانٌ وأقرابٌ زهالِيلُ

مِرْفَقُها عن نباتِ الزُّودِ مَفْتُولُ مِنْ خَطْمِها ومن اللَّحْيينِ بَرْطِيلُ في غارز لم تخوَّنْهُ الأحالِيلُ عِتنٌ مُبِينٌ وفي الخَدِّين تَسهِيلُ ذوابِلُ مسلَّهُ نَّ الأرضَ تحلِيلُ لم يَقِهِنَّ رُؤُوسَ الأكم تَسْعِيلُ وقد تلفّع بالكودِ العساقِيلُ كأذً ضاحِيَهُ بالشَّمْسِ مَمْلُولُ وُرْقُ الجنادِبِ يَرْكَضْنَ الحَصَى قِيلُوا قامَتْ فجاوَبَها نُكُدٌ مثاكِيلُ لمَّا نَعَى بِكْرَها النَّاعُونَ مَعْقُولُ مُشَفِقٌ عن تراقِيهَا دَعابِيلُ إنكَ يا ابنَ أبي سلمَى لَمَقْتُولُ لا أَلْهِينَكَ إِنِّي عَنكَ مَشْغُولُ فكلُ ما قدَّرَ الرَّحْمُنُ مَفْعُولُ يوماً على آلةٍ حَذباءَ مَحْمُولُ والتعفو عند دَسُولِ الله مسأمُولُ عرآن فيها مواعيظٌ وتَفْصِيلُ أُذْنِبْ وقد كَشُرَتْ فيَّ الأقباويسلُ أدَى وأسمَعُ ما لم يَسمَع الفِيلُ مِـنَ الـرَّسُـولِ بـإذنِ الله تَـنُـويــلُ فى كفِّ ذِى نَقِمَاتٍ قِيلُهُ القِيلُ وقِ يسلَ إنسكَ مَسنُسُوبٌ ومَسسُؤُولُ مِنْ بَطْنِ عَشَرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ لَحْمٌ مِنَ القوم مغفُورٌ خرادِيلُ أَنْ يستسرُكَ السقِسرْنَ إلاَّ وهسو مَسجُسدُولُ ولا تَمشَّى بوَادِيهِ الأرَاجِيلُ مُسطَرَّحَ السَبِرِّ والسِدِّرُسيانِ مسأُكُسولُ

عَيْرانَةٌ قَذِفَتْ بِالنُّحضِ عِن عُرُضٍ كأنَّما فاتَ عَيْنَيْها ومَذْبَحَها تَمُرُّ مثلَ عَسِيبِ النخلِ ذا خُصَلِ قِنْوَاءُ فِي خُرِّيتِها للبَصِيرِ بها تخذي على يَسَرَاتٍ وهي لاحِقَةٌ سُمْرُ العجاياتِ يَتْرُكنَ الحَصَى زِيماً كانًا أوبَ ذِرَاعَالَهُ إِذَا عَارِقَاتُ يوماً يظلُّ به الحِرْباءُ مُصْطَخِداً وقال للقوم حاديهم وقد جَعلَتْ شَدَّ النَّهارُ ذِراعاً عَيْطَلِ نَصِفٍ نوَّاحَةٌ رِخْوَةُ الضَّبْعَيْنِ ليسَ لها تَفْرِي اللبَانَ بِكَفَّيْها ومَدْرَعِها تَسْعَى الوُشاةُ جَنَابَيْهَا وقولهُمُ وقىالَ كِيلُ خِيلِيهِ كِنْتُ آمُلهُ فقلتُ خَلوا سَبِيلِي لا أبا لَكُمْ كلُّ ابْنِ أَنْفَى وإنْ طِالَتْ سِالامَتُهُ أُسْبِسُتُ أنَّ رسُولَ الله أوْعَسَدَنَـي مهلاً هذاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْ لا تَـأْخُـذَنِّي بِـأَفْـوَالِ الـوُشـاةِ ولـم لقد أقومُ مقاماً لويقُومُ به للظّللّ يَسرُعُدُ إِلاَّ أَنْ يسكونَ له حتَّى وضَعْتُ يَحِيني لا أنازعُهُ لـذَاكَ أَهْـيَـبُ عـنـدي إِذْ أُكَـلُـمُـهُ مِن خادِرٍ من ليُوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ يَغُدُو فيُلْحِمُ ضِرْغامَيْنِ عَيشُهُمَا إذا يُسساوِرُ قِسرناً لا يسجل له منه تَنظَلُ سِباعُ النَجُوِّ ضامِرة ولا يَسزَالُ بسوَادِيسهِ أنحُسو ثِسقَةٍ

إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ في فِتْيَةٍ من قريش قالَ قائِلهُمْ زَالوا فما زَالَ أَنْكاسٌ ولا كشَفّ شُمُّ العَرَانِينِ إِبْطَالٌ لَبُوسُهُمُ بيضٌ سوابغُ قدْ شُكتْ لها حَلَقٌ يَمْشُونَ مَشْيَ الجِمَالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمْ لا يَسفُرَحُونَ إذا نسالَتُ رمساحُسهُ مُ لا يَنقَعُ الطعْنُ إلاَّ في نُحُودِهِمُ وما لَهُمْ عَنْ حَيَاضِ المَوْتِ تَهلِيلُ

مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّه مسْلولُ ببَطْن مَكَّةَ لمَّا أسلَمُوا زُولوا عند اللقاء ولا ميلٌ مَعَانِيلُ مِنْ نَسْج دَاوُدَ في الهَيْجَا سَرَابِيلُ كأنَّها حَلَقُ القَفْعَاءِ مَجْدُولُ ضَرْبٌ إذا غَرَّدَ السُّودُ التَّنابِيلُ قَوْماً ولَيْسُوا مَجَازِيعاً إِذَا نِيلُوا

تمَّ بعون الله طبع القصيدتين الشهيرتين، همزية المديح وبانت سعاد، وهما من أفضل ما نسج من شمائل المصطفى على منوال البلاغة والسداد. وقد عمَّ الخافقين فضلهما كما اشتهر في المشرقين ذكرهما ولاح بدر تمامهما وفاح مسك ختامهما.

# قصيلة البردة

ويليها
القصيدة الهمزية
القصيدة المضرية
القصيدة المحمدية

للإمام البوصيري أبي عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي الصنهاجي البوصيري

القصيدة البرعية مر قصيدة نهج البردة

## في الغزل وشكوى الغرام

مَزَجْتَ دَمْعاً جرى من مُقلة بِدَمِ وأوْمَضَ البرق في الظَّلماء من إضم وما لقلبِكَ إن قلت استفِقْ يَهِمِ ما بين مُنسجم منه ومُضْظرِمِ ولا أرِقْتَ ليذِحُرِ البانِ والعَلَمِ به عليكَ عدولُ الدَّمعِ والسَّقمِ مِثلَ البَهَارِ على حَدَّيْكَ والعَنَمِ والحبُ يعترِضُ اللَّائِتِ بالألَمِ مني إليك ولو أنْصَفْتَ لم تَلَمِ عن الوُشاةِ ولا دَائِي بمُنْحَسِمِ إنَّ المُحِبَّ عن العُذَالِ في صَمَمِ والشَّيبُ أبعدُ في نُصحِ عن التُّهَمِ

أمِنْ تذكُّرِ جيرانِ بنِي سلَمِ أَم هبَّت الرِّيح من تلقاءِ كاظِمةٍ فما لعينيْكَ إن قلتَ اكْفُفا هَمَنَا أيَّحسَبُ الصَّبُ أنَّ الحبَّ مُنكَتِمُ لولا الهوى لم تُرِقْ دمعاً على طَلَلِ فكيف تُنكِرُ حُبّاً بعد ما شَهِدَتْ وَضَنّى وَأَفْبَتَ الوَجُدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَضَنّى يا لاَئِمِي في الهوى العُذْريِّ معذِرةً يا لاَئِمِي في الهوى العُذْريِّ معذِرةً عدَّتُ عمدَتْ ما شَهدَتْ معذِرةً معذَرةً لي محمنت معذرة معذرة المتَّف عاليَّ النُصح لكن لستُ أَسْمَعُهُ مَحَفْتني النُصح لكن لستُ أَسْمَعُهُ أَنِي النَّهمِ في عَلَلٍ مَعْمَلُ في عَلَلٍ مَعْمَلًا في عَلَلٍ معذيرة الشَّيْبِ في عَلَلٍ معذيرة الشَّيْبِ في عَلَلٍ معذيرة السَّيْبِ في عَلَلٍ معذيرة السَّيْبِ في عَلَلٍ معذيرة السَّيْبِ في عَلَلٍ معذيرة النَّيْبِ في عَلَلٍ معذيرة السَّيْبِ في عَلَلٍ السَّيْبِ في عَلَلٍ المَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ السَّيْبِ في عَلَلْ السَّيْبِ في عَلَلْ السَّيْبِ في عَلَلْ الْمِ

### في التحذير من هوى النفس

فإنَّ أمَّارَتِي بالسُّوءِ ما اتَّعَظَتْ ولا أعدَّتْ من الفعلِ الجميلِ قِرى له ولا أعدَّتْ من الفعلِ الجميلِ قِرى له وكنتُ أعلمُ أنِّي ما أُوَقَرهُ له من لي بردِّ جماحٍ من غوايَتِها فلا تَرُمُ بالمعاصي كَسُر شهوتِها والنَّفسُ كالطُّفلِ إن تُهْمِلُهُ شبَّ على فاصرف هواها وحافِرُ أن تُولِّيهُ فاصرف هواها وحافِرُ أن تُولِّيهُ وراعِها وهي في الأعمالِ سائِمةٌ وراعِها وهي في الأعمالِ سائِمةٌ كم حسَّنَتُ للدَّةُ للمرْءِ قاتِلةً واخْش الدسائِسَ من جُوعٍ ومن شبع واستَفْرِغ الدَّمع من عينٍ قد امتلأتُ واستَفْرِغ الدَّمع من عينٍ قد امتلأتُ

من جَهْلِها بنذِيرِ الشَّيْبِ والهَرَمِ ضيفِ ألمَّ برأسي غير مُحْتشِمِ كتمْتُ سرّاً بدا لي منه بالكَتَمِ كما يُردُّ جِماحُ الخيلِ باللُّجُمِ إنَّ الطعامَ يُقوِّي شهوةَ النَّهِمِ حُبِّ الرَّضاع وإن تَفْطِمْهُ ينفطِم إنَّ الهوى ما تولَّى يُصْمِ أو يَصِمِ وإن هي استَحْلَتِ المَرْعَى فلا تُسِمِ من حيثُ لم يَدْرِ أنَّ السَّمَّ في الدَّسَمِ فرُبَّ مخمصةِ شرِّ من التَّخَمِ وإن هُما محَّضاكَ النُّصْحَ فاتَّهِمِ فأنت تَعْرِفُ كيْدَ الخَصْمِ والحَكَمِ لقد نَسَبْتُ به نَسْلاً لِذِي عُقُمِ وما اسْتَقَمْتُ فما قولي لك اسْتَقِمِ ولم أُصَلُ سِوى فَرْضِ ولم أُصْمِ

وخالِفِ النَّفْسَ والشَّيطانَ واغْصِهِما ولا تُطِعْ منهما خَصْماً ولا حَكَماً أَسْتَغْفِر الله من قولٍ بلا عَمَلٍ أَمْرْتُكَ الخيرَ لكن ما الْتَمَرْتُ به ولا تنوَّدُتُ قبل المعوتِ نافِلَةً

### في مدح النبي ﷺ

ظَلَمْتُ سُنَّة من أَحْيَى الظَّلامَ إلى وشدةً مِنْ سَغَبِ أَحْسَاءَهُ وطَوَى وراوَدتْهُ الجبالُ الشُّمُّ من ذَهَب وأكَّدَتْ زُهْدَهُ فيها ضرورَتُهُ وكيف تَدْعُو إلى الدنيا ضرورة من محمَّدٌ سيِّدُ الكونَيْنِ والثَّقَلَيْ نبيُّنا الآمِرُ النَّاهي فلا أحدٌ هو الحبيبُ الذي تُرْجي شفاعَتُهُ دعا إلى الله فالمُستمسكون به فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلُقِ وكسلُّهم من رسُولِ الله مسلتمِسٌ وواقِفُ ونَ لديْهِ عند حدِّهِم فهو الذي تم معناهُ وصُورَتُهُ مُسْزَّةٌ عن شريكِ في محاسِنِهِ دَعْ مِا ادَّعَتْهُ النَّصارَى في نبِيِّهِم وانسُبْ إلى ذاتِهِ ما شنتَ مِن شرفِ فإنَّ فيضل رسُول الله ليس له لو ناسَبَتْ فَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَماً لم يَمْتَحِنَّا بما تَعْيَى العقُولُ به أغيى الوركى فَهْمُ معناهُ فليس يُرى كالشمس تظهَرُ للعينين من بُعُدِ

أنِ اشْتَكَتْ قدماهُ الضُّرَّ مِن ورَم تحت الحِجارةِ كَشْحاً مُثْرَفَ الأدَم عن نفسه فأراها أيَّما شَمَمَ إِنَّ الضَّرورةَ لا تَعْدُو على العِصَمَ لولاهُ لم تُخْرَج الدُّنيا مِنَ العدم بِ والفَرِيقينِ مِن عُرُبٍ ومِنْ عَجَم أبَـرً فـي قـولٍ لا مـنـهُ ولا نـعَـمَ لكُلِّ هَوْلٍ من الأهوالِ مُفْتَحَمَّ مستمسكون بحبل غير مُنْفَصِم ولسم يُسدانُسوهُ فسي عِسلْسم ولا كسرمً غَرْفاً من البحرِ أو رَشَفاً من الدِّيَم من نقطةِ العِلمِ أو من شَكلَةِ الحِكمَ ثم اصطَفَاهُ حَبِيباً بارِيءُ النَّسَمَ فجوهَرُ الحُسنِ فيه غيرُ مُنْقَسِم واحْكُمْ بما شِئْتَ مَدْحاً فيه واحْتَكِمَ وانسُبْ إلى قَدْرِهِ ما شئتَ مِن عِظَمَ حدٌّ فيُعْرِبَ عنه نباطِقٌ بفَدمَ أُخْيَى اسمُهُ حين يُدْعَى دارِسَ الرِّمَم حِرْصاً علينا فلم نَرْتَبْ ولم نَهِم للقُرْبِ والبُعْدِ فيه غيرُ مُنْفَحِمَ صىغىسرةً وتُكِسلُ السطَّوْفَ مِن أمَّم

وكيف يُدْرِكُ في الدُّنيا حقيقتَهُ فحمبُ لَكُ العِلْمِ فيه أنَّهُ بَسَرٌ وكلُّ آي أتى الرُّسُلُ الكِرامُ بها فإنَّهُ شمسُ فضلٍ هُمْ كواكِبُها أكْرِمْ بخَلْقِ نبييٌ زانَهُ خُلُقٌ كالزَّهْرِ في تَرَفِ والبدرِ في شرفِ كالزَّهْرِ في تَرَفِ والبدرِ في شرفِ كانما اللؤلُوُ المكنونُ في صَدفِ لا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْباً ضَمَّ أعْظُمَهُ

قومٌ نِسِامٌ تسلَّوا عنه بالحُلُمِ وأنه خَيْرُ حَلْقِ الله كُلِّهِم فإنَّما اتَّصَلَتْ من نُورِهِ بِهِم يُظْهِرْنَ أنوارَها للنَّاس في الظُّلَمِ بالحُسْنِ مُشتملِ بالبِشْرِ مُتَّسِمِ والبحرِ في كَرَمٍ والدَّهْرِ في هِمَمِ في عسكر حينَ تلقاهُ وفي حَشَمِ من مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ منه ومُلْتَشِمِ طُوبَى لمُنْتَشِقٍ منه ومُلْتَشِمِ

# في مولِدِهِ عليه الصّلاة والسّلام

أبانَ مولِدُهُ عن طِيبٍ عُنصُرِهِ
يومٌ تفرَّسَ فيه الفُرْسُ أنَّهُمُ
وباتَ إيوانُ كِسْرى وهو مُنْصدِعٌ
والنارُ خامِدَةُ الأنفاسِ من أسَفِ
وساءَ ساوة أن غاضَتْ بُحيرَتُها
كأنَّ بالنارِ ما بالماءِ مِن بلَلٍ
والحِنُّ تهتِفُ والأنوارُ ساطِعةً
عَمُوا وصمُّوا فإعلانُ البشائِرِ لم
من بعدِ ما أخبَرَ الأقوامَ كاهِنُهُم
وبعد ما عايَنُوا في الأُفْقِ من شُهُبٍ
حتى غذا عن طرِيقِ الوَحْي مُنهَزِمٌ
كانَّهم هَرَبا أبطالُ أبْرَهمةٍ

يا طِيبَ مُبتدا منه ومُخْتَتَمِ قد أُنْلِرُوا بِحُلُولِ البؤس والنَّقَمِ كَشَمْلِ أصحابِ كِسْرى غيرَ مُلْتِثِم عليه والنهرُ ساهِي العينِ من سَدَم ورُدَّ واردُها بالغَيْظِ حينَ ظَمِي حُزْناً وبالماء ما بالنَّارِ من ضَرَم والحقُ يَظْهَرُ من معنى ومن كَلِم تُسَمعُ وبارِقَةُ الإنذار لم تُسَمِ بأنَّ دِينَهُمُ المُعْوجُ لم يَقُمِ من المُعْوجُ لم يَقُم من الشَّياطينِ يَقْفُو إثْرَ مُنهزِم من صَنَم من الشَّياطينِ يَقْفُو إثْرَ مُنهزِم أو عَسْكَرٌ بالحَصَى من راحَتَيْهِ رُمِي نَبْذَ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم أَنْ فَا فَي الْأَرْضِ مَلْ المُتَقِم وَنِهُ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَنِهُ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَنِهِ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَنَهُ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَنِهِ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمَدَ مُلْتَقِم وَالْمَدَ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمَدِي مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمَدَ المُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمَدَ الْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُ الْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُسَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُ وَالْمُسَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُسَاءِ مُلْتَقِم وَالْمُسَاءِ مُلْتَقَم وَالْمُسَاءِ مُلْتَقَع مِنْ وَالْمُسَاءِ مُلْتَقَاءِ مُلْتَقَاءِ مُنْ الْمُسَاءِ مُلْتَقَع مَا فِي الْمُسَاءِ مُلْتَقَاءِ مُلْتَقَاءِ مُلْتَقَاء مُلْتَقَاءِ مُنْ وَالْمُسَاءِ مُلْتَقَاءِ مُنْ الْعُمْدِي وَالْمَاءِ مُلْتَقَاءِ مُنْ وَالْعَمَاءِ مُلْتِهِ وَالْمُ

#### في معجزاته ﷺ

تمشي إليه على ساقٍ ببلا قَدَمِ فُرُوعُهَا من بدِيعِ الخطِّ باللَّقَمِ تقِيهِ حرَّ وطِيسٍ للهَجِيرِ حَمِي جاءَتْ لدعوَتِهِ الأسْجارُ ساجِدَةً كأنَّما سَطَرَتْ سَطْراً لِمَا كَتَبَتْ مشل الغمامَةِ أنَّى سارَ سائِرةً من قلْبِهِ نِسبةً مبرورة القَسَمِ وكلُّ طرْفِ من الكُفَّادِ عنه عَمِي وهُمْ يقولونَ ما بالغَادِ من أرَمِ خيرِ البريَّةِ لم تَنْسُخُ ولم تَحُمِ من اللَّمُوعِ وعن عالٍ مِن الأُطْمِ من اللَّروعِ وعن عالٍ مِن الأُطْمِ اللَّهُ في اللَّهُ عَمِي اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَمِي اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ ولا نَبِيَّ على غَيْبٍ بمُتَلِم ولا نَبِيَّ على غَيْبٍ بمُتَّهَم ولا نَبِيَّ على غَيْبٍ بمُتَّهَم واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَّهَم واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَّه مَا واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَّه مَا اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَّلَم واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَّه مَا واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَّلَم واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَلِم واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ بمُتَلَم واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ واللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَيْبِ اللَّهُ عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَيْبٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعَمِّلِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ اللْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ اللْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ اللْعُلُمُ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

أفس من بالق من المنشق إن له وما حوى النعار من خير ومن كرم وما حوى النعار والصّديق لم ير ما فالصّدة في النعار والصّديق لم ير ما ظنّوا الحمام وظنّوا العنكبوت على وقاية الله أغنت عن مُضاعفة ما سامني الدهرُ ضَيْماً واستَجَرْتُ به ولا التمستُ غِنَى الدّاريْنِ من يده ولا التمستُ غِنَى الدّاريْنِ من يده وذاكَ حين بلوغ من رُوْياه إن له وذاكَ حين بلوغ من نُبُوتِه تباركَ الله ما وَحْي بمُحتَسب واحتُه كم أَبْرَأَتْ وَصِباً باللّمْس راحتُه وأخيت السّاء دعوتُه وأخيت السّاء دعوتُه بعارض جاد أو خِلْتُ البطاح بها

# في شرف القرآن ومدحه

دغني ووضفي آيات له ظهرت فالدُّرُ يزدادُ حُسناً وهو مُنتظِمٌ فسما تَطَاوُلُ آمالِ المديح إلى فسما تَطَاوُلُ آمالِ المديح إلى آياتُ حقَّ من الرَّحمٰنِ مُحْدَثَةُ للم تقترنْ بزمانِ وهي تُحْبِرُنا دامَتْ لدينا ففاقتْ كلَّ مُعْجِزَةٍ مُحَكَمَاتٌ فما تُبْقِينَ مِن شُبَهِ ما حُورِبَتْ قطُّ إلاَّ عادَ مِنْ حَرَبٍ ما حُورِبَتْ قطُّ إلاَّ عادَ مِنْ حَرَبٍ للها معانِ كمَوْجِ البحرِ في مدَدٍ نما تُعَدُّ ولا تُحْصَى عجائِبُها قما تُعَدُّ ولا تُحْصَى عجائِبُها وَمَا تُعَدُّ ولا تُحْصَى عجائِبُها إنْ تَعْلُها خِيفَةً من حَرِّ نَارِ لَظَى

فُلهورَ نارِ القِرَى ليلاً على عَلَمِ وليس يَنْفُصُ قَدْراً غيرَ مُنْتظِم ما فيه من كَرَمِ الأخلاقِ والشَّيَم قديمة صِفَة الموصوفِ بالقِدَم عن المَع صِف المحادِ وعن عادٍ وعن إرَم مِن النَّبِينين إذْ جاءَتْ ولم تَدُم مِن النَّبِينين إذْ جاءَتْ ولم تَدُم مِن النَّبِينين إذْ جاءَتْ ولم تَدُم مِن النَّبِينين من حَكم أَعْدَى الأعادِي إليها مُلْقِي السَّلَم أَعْدَى الأعادِي إليها مُلْقِي السَّلَم وفوق جوهرٍ في الحُسْنِ والقِيم وفوق جوهرٍ في الحُسْنِ والقِيم ولا تُسامُ على الإكشارِ بالسَّام ولا تُسامُ على الإكشارِ بالسَّام القد ظَفِرْت بحَبْلِ الله فاعتصِم المُفات حرَّ لَظَى من ورْدِها الشَّبَم الْسُلَم اللهَ فاعتصِم المُفات حرَّ لَظَى من ورْدِها الشَّبَم

كأنها الحَوْضُ تَبْيَضُّ الوجوهُ به وكالصِّرافِ مَعْدَلَةً وكالصِيزانِ مَعْدَلَةً لا تَعْجَبَنْ لحَسُودٍ راحَ يُنْكِرُها قد تُنْكِرُ العينُ ضوء الشمس مِنْ رَمَدٍ

من العصاةِ وقد جاؤُوهُ كالحُمَمِ فالقِسْطُ من غيرِها في النَّاسِ لمْ يَقُمِ تجاهُلاً وهو عَيْنُ الحاذِقِ الفَهِمِ ويُنْكِرُ الفَمُ طعْمَ الماءِ مِن سَقَم

#### في إسرائه ومعراجه ﷺ

سَعْياً وفوق مُتُونِ الأَيْنُقِ الرُّسُمِ ومن هوالنِّعمةُ العُظمى لمُغْنَنِمِ كما سَرَى البدُرُ في دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ مِن قابٍ قوسَيْنِ لم تُذْرَكُ ولم تُرَمِ والرُّسُلِ تقدِيمَ مَحْدُومٍ على خَدَمِ من اللَّذُو ولا مَرْقَى لم سَاحِبَ العَلَمِ من اللَّذُو ولا مَرْقَى لمُسْتَنِم مَن اللَّذُو ولا مَرْقَى لمُسْتَنِم عن اللَّهُ المَنْ ولا مَرْقَى لمُسْتَنِم مِن اللَّهُ المَنْ المُفْرَدِ العَلَم عن اللَّهُ المُن المُفْرَدِ العَلَم وحَد العَلَم عن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُن الْمِن الْمُن الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُن الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُن الْمُنْمُ الْم

يا خير من يمّ العافُونَ ساحَتَهُ ومن هو الآيةُ الكُبْرَى لمُعْتَبِهِ سَرَيْتَ مِنْ حَرَمِ ليلاً إلى حَرَمِ ويتَّ تَرْقَى إلى أَنْ نِلْتَ مَنزِلَةً وقدَّمَ شُكَ جميعُ الأنبياءِ بها وقدَّمَ شُكَ جميعُ الأنبياءِ بها وأنْتَ تختَرِقُ السَّبْعَ الطِّباقَ بهِمْ حتى إذا لَمْ تَدَعْ شأواً لمُسْتَبِقِ خفَ ضَتَ كلَّ مقامِ بالإضافةِ إذْ حقفضت كلَّ مقامِ بالإضافةِ إذْ كيما تفوزَ بوصلٍ أيٌ مُسْتَتِر في فحرْتَ كلَّ فخارٍ غيرِ مُسْتَركِ فحرَّتَ كلَّ فخارٍ غيرِ مُسْتَركِ وجلًّ مِقدارُ ما وُلِيتَ مِن رُنبِ وجلًّ مِقدارُ ما وُلِيتَ مِن رُنبِ للسَّرى لنا معشرَ الإسلامِ إنَّ لنا لنا معشرَ الإسلامِ إنَّ لنا لما عَيْدِهِ

#### في جهاد النبي ﷺ

كنَبْأَةِ أَجْفَلَتْ عُفْلاً مِنَ الغَنَمِ حتى حَكُوا بِالقَنَا لَحْماً على وضَمِ أَسُلاءَ سَالَتْ مع العِقبانِ والرَّخمِ ما لم تكُنْ من ليالِي الأشْهُرِ الحُرُمِ بِكُلِّ قَرْم إلى لَحْمِ العِدا قَرِمِ يرْمِي بمَوْجٍ من الأبطالِ مُلْتَظِمِ يَسْطُو بمُسْتَأْصِلِ للكَفْرِ مُصْطَلِمٍ مَن بعدِ غُرْبَتِها مَوْصُولَةَ الرَّحِمِ من بعدِ غُرْبَتِها مَوْصُولَةَ الرَّحِمِ

راعَتْ قُلُوبَ العِدا أَنْبَاءُ بِعْنَتِهِ ما زالَ يلقاهُمُ في كلِّ مُعْتَرَكٍ ودُّوا الفِراد فكادُوا يَغْبِطُونَ به تَمْضِي الليالي ولا يَدْرُونَ عِدَّتَها كأنما الدِّين ضَيْفٌ حلَّ ساحَتَهُمْ يجُرُّ بحر خَمِيس فوقَ سابِحَةٍ من كلِّ مُنْتَدِبٍ للَّه مُحْتَسِبٍ وحير بَعْلِ فلمْ تَيْتَمْ ولم تَيْمَ مَ فَا مَثِمِ مَاذَا رأى منهم في كلِّ مُصْطَدَمِ مَن الوَحَم مَن العِدا كلَّ مُسْوَدٌ مِن اللَّمَمِ أَقَلامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غير مُنْعَجِمِ اللَّمَمَ عَيْر مُنْعَجِمِ اللَّهِمَ عَيْر مُنْعَجِمِ والوردُ يمتازُ بالسِّيمَا مِن السَّلَمَ مِن السَّلَمَ مِن السَّلَمَ عَيْر مُنْعَجِمِ والوردُ يمتازُ بالسِّيمَا مِن السَّلَمِ السَّلَمِ فَي الأكمامِ كُلَّ كَمِي فَتَحْسَبُ الزهرَ في الأكمامِ كُلَّ كَمِي مَن شَدَّةِ الحُرُمِ مِن البَهْمِ والبُهمِ فَما تُفَرِقُ بين البَهْمِ والبُهمِ والبُهمِ الْ تَلْقَهُ الأُسْدُ في آجامِها تَجِم به ولا مِن عددٌ غير مُنقصِم به ولا مِن عددٌ غير مُنقصِم كاللَّيْثِ حلَّ مع الأشبالِ في أَجَمِ في الجَمْمِ في الجُمْمِ في الجُمْمِ في البُرُهانُ مِن خَصِمِ في البُرُهانُ مِن خَصِمِ في البُرُهانُ مِن خَصِمِ في البُنُمِ في البُنُمِ في البُنُمِ في البُنُمِ في البُنُمِ في البُنُمُ في البُنْمُ في البُنُمُ في البُنْمُ في الْمُنْمُ في الْمُنْ

مخفولة أبداً منهم بحير أب هم الجبالُ فَسَلْ عنهم محديم مُصادِمَهُمْ وَسَلْ حُنيناً وسلْ بدراً وسلْ أُحُداً المُصْدِرِي البِيضِ حُمْراً بعدما ورَدَتْ المُصْدِرِي البِيضِ حُمْراً بعدما ورَدَتْ والكاتِبِينَ بسُمْرِ الخطِّ ما تركَتْ شاكِي السلاحِ لهم سيما تُميِّزهم شاكِي السلاحِ لهم سيما تُميِّزهم تُهُمُ مُناهم في ظهودِ الخيلِ نَشْرَهُمُ طارَتْ قلوبُ العِدَاى من بأسِهِمْ فَرَقاً طارَتْ قلوبُ العِدَاى من بأسِهِمْ فَرَقاً ولنَ تَكن بسرسُولِ الله نُعضرتُهُ ولنَ تَرَى مِن ولِي غيرِ مُنتَصِرٍ ولنَ تَرَى مِن ولِي غيرِ مُنتَصِرٍ الخيلِ أُمَّتَهُ في حِرْزِ مِلَّتِهِ أَمَّتَهُ في حِرْزِ مِلَّتِهِ كَلِماتُ الله مِنْ جَدِلٍ كَمْ جَدَلُ لَ كَلِماتُ الله مِنْ جَدِلٍ كَمْ العِلْمِ في الأُمِّيُ مُعْجِزَةً كَلِماتُ الله مِنْ جَدِلٍ كَفَاكَ بالعِلْمِ في الأُمِّيُ مُعْجِزَةً كَلِماتُ الله مِنْ جَدِلٍ كَفَاكَ بالعِلْمِ في الأُمِّيُ مُعْجِزَةً

# في التوسُّل بالنبيّ ﷺ

خَدَمْتُهُ بِسمدِيحِ أَستَقِيلُ بِهِ إِذْ قَلَدانِيَ ما تُخْشَى عواقِبُهُ أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبا في الحالتَينِ وما أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبا في الحالتَينِ وما فيا خسارة نَفْسٍ في تِجارتِها ومَن يَبِعُ آجِلاً منه بعاجِلِهِ إِنْ آتِ ذَنْباً فما عهدي بمُنْتقِصٍ فإنَّ لي ذمَّة منه بتَسْمِيتَي فإنْ لي ذمَّة منه بتَسْمِيتي إِنْ لم يكُن في مَعَادِي آخِذاً بيدي ومنذُ أَلْ رَمْتُ أَفْكارِي مدائِحَهُ ومنذُ أَلْ رَمْتُ أَفْكارِي منه يَداً تَرِبَتُ ولِمَ أَلْ يُغْوِتَ الْخِنَى منه يَداً تَرِبَتُ ولِمُ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنيا التي اقْتَطَفَتْ ولمُ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنيا التي اقْتَطَفَتْ

ذُنُوبَ عُمْرِ مضى في الشَّعْرِ والخِدَمِ كَانَّني بهما هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ كَانَّني بهما هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ لَمَ مَصَلُتُ إلاَّ على الآثامِ والنَّدَمِ لم تَشْتَرِ الدِّينَ بالدُّنيا ولَمْ تَسُمِ مِن النَّبِيِّ ولا حَبْلِي بمُنْصَرِمِ مِن النَّبِيِّ ولا حَبْلِي بمُنْصَرِمِ مَن النَّبِيِّ ولا حَبْلِي بمُنْصَرِمِ مَن النَّبِيِّ ولا حَبْلِي بمُنْصَرِمِ مُحَمَّداً وهو أَوْفَى الخَلْقِ بالذَّمَمِ مُحَمَّداً وهو أَوْفَى الخَلْقِ بالذَّمَمِ فَى صَلَّمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

#### في المناجاة وعرض الحاجات

يا أكرَمَ الخَلْقِ ما لي من ألُوذُ به ولن يَضِيقَ رسُولَ الله جاهُكَ بي فإنَّ مِن جُودِكَ اللَّهٰ نيا وضرَّتَها يا نَفْسُ لا تَفْنَطِي من زَلَّةٍ عَظُمَتْ لعلَّ رحمة ربِّي حبن يَقْسِمُها يا ربِّ واجْعَلْ رجَائِي غيرَ مُنْعكسٍ والطُفْ بعَبْدِكَ في الدَّارَيْنِ إنَّ لهُ وأذن لسُحْبِ صلاةٍ منكَ دائِمةٍ مباً وأذن لسُحْبِ صلاةٍ منكَ دائِمةٍ مباً ما رَنَّحَتْ عذبَاتِ البانِ ربحُ صَباً

سِواكَ عند حُلُولِ الحادِثِ العَمَمِ إِذَا الكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ والقَلَمِ النَّوْحِ والقَلَمِ إِنَّ الكَبائِرَ في الغُفْرانِ كَاللَّمَمِ تَأْتِي على حسبِ العِصيانِ في القِسَم لَذَيْكَ واجعلْ حِسابِي غيرَ مُنْخَرِمِ صَبْراً متى تَدْعُهُ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ على النَّعِمُ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ على النَّعِمِ مَنْهَ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ على النَّعَمُ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ على النَّعَمِ على النَّعَمِ مَنْهَ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ على النَّعَمِ على النَّعَمِ على النَّعَمِ على النَّعِيسِ بالنَّعَمِ على العِيسِ بالنَّعَمِ وأَطْرَبَ العِيسِ بالنَّعَمِ وأَطْرَبَ العِيسِ بالنَّعَمِ وأَطْرَبَ العِيسِ بالنَّعَمِ العِيسِ بالنَّعَمِ وأَطْرَبَ العِيسِ بالنَّعَمِ العَيْسِ بالنَّعَمِ العَيْسِ بالنَّعَمِ وأَطْرَبَ العِيسِ بالنَّعَمِ المَالِيَةِ عَلَى العَيْسِ بالنَّعَمِ وأَلْوَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُيْسِ بالنَّعَمِ وأَلْوَالُ اللَّهُ الْعَلْمَ العَيْسِ بالنَّعَمِ وأَلْوَالُ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَمِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعُلْمُ الْعِيسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعُنْ الْعُولُ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالنَّعَامِ الْعَيْسِ بالْعَلَيْسِ بالْعَلْمُ الْعَيْسِ بالْعَلْمِ الْعَيْسِ بِالْعَلَامِ الْعَيْسِ بالْعَلَيْسِ بالْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِيْسِ بالْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِيْسِ بِالْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِيْسِ بالْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

#### تذييل لغير الناظم

ثُمَّ الرِّضى عن أبي بَكْرِ وعن عُمَرِ والآلِ والصَّحْبِ ثمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ ثم التَّابِعِينَ فَهُمْ ثم الرِّضى عن أبي بَكْرِ وعن عُمَرِ ثمَّ الرِّضى عن أبي بَكْرِ وعن عُمَرِ تمَّ تمَّتُ بحَمْدِ الإلهِ الواحِدِ الصَّمَدِ صلاةُ ربِّي على المُختارِ سيِّدِنا ما هبَّتِ الرِيحُ والأفلاكُ جارِيَة والآلِ والصَّحْبِ ثمَّ التَّابِعِينَ لهم واغْفِرْ لناظِمِ هذا المَدْحِ حَوْبَتَهُ واغْفِرْ لناظِمِ هذا المَدْحِ حَوْبَتَهُ واغْفِرْ لقارِيْها أيضاً لكاتِبِها واغْفِرْ لقارِيْها أيضاً لكاتِبِها قصيدةً شمَّيتُ بالبُرْدَةِ الشَّافِي فيها الأمانُ بِحَرْقِ النَّارِ والغَرَقِ فيها الأمانُ بِحَرْقِ النَّارِ والغَرَقِ فيها الأمانُ بِحَرْقِ النَّارِ والغَرَقِ

وعن علِيٌ وعن عُشمانَ ذِي الكَرَمِ أَهُلُ التُّقَى والنَّقَى والحِلْمِ والكَرَمِ وعن عُشمانَ ذِي الكَرَمِ وعن عليٌ وعن عُشمانَ ذِي الكَرَمِ ذِي الفَّرِ والإنعامِ والنَّعَمِ محمَّدِ عددَ الأقطارِ والنَّعَمِ محمَّدِ عددَ الأقطارِ والنَّسَمِ يوماً وما طلعَتْ شمسٌ على عَلَمِ ما ناحَتِ الطيْرُ في الأشجارِ والذِّيمِ واجْعَلْ به عِثْقَهُ من شاغِلِ الضَّرَمِ والخُفْرانِ والكَّرَمِ يا صاحِبَ العَفْوِ والغُفْرانِ والكَرَمِ يا صاحِبَ العَفْوِ والغُفْرانِ والكَرَمِ في المُصْطَفى العَمَمِ ونَهْبِ قافِلَةً أيضاً ومِنْ سِقَم ونَهْبِ قافِلَةً أيضاً ومِنْ سِقَم

#### هذه الأبيات ختمت بها البردة

ومن كلام سيِّدنا الصالح العارف بالله تعالى أبي بكر الجيلي شيخ المدرسة الطولونية بالقدس الشريف تغمده الله برحمته، هذه الأبيات:

واغفِرْ لمُنْشِدِها وارْحَمْ مُؤلِّفها بجاهِ مَنْ مَدْحُهُ في نَ والقَلَم

يا ربٌ فوقَ الذِي تُعْطِيهِ للأُمَم كما لَطَفْتَ بِمَنْ أَحْبَبْتَ فِي القِدَمَ سحائب الفضل والإحسان والكرم حُسْنَى الجميلَةَ يا ذا الجُودِ والكَرَمَ تَتْلُوهُ في المسجِدِ الأقْصَى من الخِتَم واسْمُهُ قاسِمٌ من أَعْظُم القَسَمُ وأكرَمُ الخَلْق مِن عُرْبٍ ومِنْ عَجَم أمِنْ تَـذَكُّرِ جـيـرانٍ بــذِي سَــلَــم وصَحْبِهِ السَّادةِ الأنصارِ كُلُهِم وجِئْتُ بِالْبِكَ يِا رَبِّي بِرَغْبِاتِي سِوَاكَ يِا ربِّ مِن قِاضِ لِحاجاتِي يا قاسِمَ الرِّزْقِ مِنْ فوقِ السَّماواتِ واغْفِرْ بِجُودِكَ يِا رَبِّي خِطِيًّاتِي يا عالِمَ الغَيْبِ علامً الخَفِياتِ بعدَ المماتِ إلى رِضُوانِ جنَّاتِ وبلنخنني إلى أقصى مسراداتي ورُدَّنا إلى أحْسبَاب مَسرُضاتى عملى النَّبيعيِّ وأعْدادِ الرِّسالاتِ لىلواصىفىدن ولا مَدْحُ البَرِيَّاتِ اسْمَعْ دُعائِي ويَسِّرُ لي حاجاتِي حـنَّـى أكَـمُـلَ الْـفَ الْـفِ آمِـيـن

واغبط أمَّنَهُ يبومَ البحِسبابِ غبداً وعافنا واشفنا والطف بنا وبهم أمطر على أرض أقصانا وصخرتنا عن أهل قُدْسِكَ لا تقْطَعْ عوائِدَكَ الْـ والحتِم بَحَيْرِ لكُلِّ المُسلِمِينَ بما بحقٌّ مَنْ بَيْثُهُ في يَشْرِبِ حَرَمٌ محمَّدٌ سيِّدُ السَّاداتِ مِنْ مُضَرِ صلَّى عليه إلهُ العَرْشِ ما نُشِدَتْ وآليه السّادة الأشراف أجمعهم إليكَ يا ربِّ قد فَوّضَتُ حاجاتِي واقْضِ الحوائِجَ لي ربِّي فلَسْتُ أرّى وسِّعْ بِفَضْلِكَ رِزْقاً لِي أُعِيشُ بِهِ لا تَأْخُذَنِّي بِذَنْبِ أَنْتَ تَعْلَمُهُ أنْتَ العَلِيمُ بما يَحْوي الضَّمِيرُ به سَهِّلْ أُمُورِي واخْتِمْهَا بِمُنْقَلَب حقِّقْ ببجُودِكَ آمالِي ومَـطْلَبَسَي واجْمَعْ لي الشمْلَ في أهْلِي وفي وَلَدِي وصلِّ ما طلَعَتْ شمسٌ وما غَرَبتْ يا مَنْ تعالَى ولا وَصْفٌ يقولُ بهِ يا خالِقَ الخَلْقِ يا مَنْ لا شَبِيهَ لَهُ آمِينَ آمِينَ لا أَرْضَى بوَاحِدَةٍ 

# بسيات إلتحالت

# قصيدة الهمزية

#### للإمام البوصيري

كبيف ترقي رُقِيُّكَ الأنْبياءُ لم يُسسَاوُوكَ في عُلاكَ وقد حَا إنَّما مثلوا صِفاتِكَ للنَّا أنْتَ مِصْباحُ كلِّ فَضْل فما تَصْ لك ذاتُ العلوم مِنْ عالِم الغَيْد لم تَزَلُ في ضماير الكورُن تَختا ما منضَتْ فسترةٌ من الرُّسِل إلاَّ تَتَباهِي بِكَ العُصُورُ وتَسْمُو وبدا للوجود منك كريم نَسَتُ تَحْسَبُ العِلا بِحُلاهُ حبِّذَا عِفْدُ سُؤدَدٍ وفحار ومحيًّا كالشمس منكَ مُضيءٌ ليلَةُ المؤلِدِ الذي كان للدّير وتسوالَتْ بسشرَى السهواتِيفِ أَنْ قَـدُ وتسداعسي إيسوان كسسرى ولسؤلا وغددًا كملُّ بسيتِ نمارٍ وفسيهِ وعُيُونٌ للفُرْسِ غارَتْ فهل كا مؤلِدٌ كانَ منهُ في طالِع الكُف

يا سماءً ما طاوَلَتها سَمَاءُ لَ سَـناً مـنـكَ دُونَـهُـمُ وسـنـاءُ س كما مُشلَ النُّجومَ الممّاءُ ـدُرُ إِلاَّ عـن ضَـونِـكَ الأضـواءُ ب ومسنها لآدَمَ الأسماءُ رُ لك الأمِّهاءُ بشرت قومها بك الأنبياء بِكَ عَلْمِاءُ بِعُدَهَا عَلْمِاءُ مِــن كَــرِيــم آبـاؤُهُ كُــرَمَــاءُ قَـلُّـدَتْها نُـجُومَها الـجَـوزَاءُ أنْتَ فيه اليَتِسمَةُ العَصْماءُ أسهفَرَتْ عهنهُ ليهلَهُ غهرًّاءُ ن سُرورٌ بِيَوْمِهِ وازْدِهاءُ وُلِدَ المصطفى وحقَّ الهناءُ آيـةٌ مـنـك مـا تـداعَـى الـبـنَـاءُ كرْبَـةٌ مِـنْ خُـمُـودِهـا وبَـلاءُ نَ لينيرانِهم بها إظفاءُ ر وَبَسالٌ عسلسيسهم وَوَبَساءُ

لُ اللذي شُرِفَتْ به حَرِقًاءُ مَدَ أُو أنَّها بِ نِفَسَاءُ من فحَارِ ما لمْ تَنَلُهُ النسَاءُ حَـمَـلَـتُ قـبِـلُ مـريــمُ الـعَــذُراءُ وشفتنا بقؤلها الشفاء ع إلى كال سُودَدِ إيماءُ عَيْن من شأنه العُلُوُّ العَلاءُ فأضاءت بضؤيها الأرجاء م يسراها مَن دارُهُ البَطحاءُ لَيسَ فيها عَنِ العُيُونِ خَفَاءُ قلنَ ما في اليتِيم عنا غَنَاءُ قد أبَسْهَا لِفَقْرِها الرُّضَعَاءُ وبَنِيها ألبانَهُ نَّ الشَّاءُ ما بها شائِلٌ ولا عَـجْفَاءُ إذْ غدا للنَّبِيِّ منها غذَاءُ رُ عليها مِنْ جِنْسِها والجَزَاءُ لِسَعِيدٍ فإنَّهُمْ سُعِدَاءُ خَ لَذَيهِ يَستَشُرِفُ النَّعَفَاءُ وبسها مِنْ فِسسالِيهِ البُرِحاءُ - و فَظَنَّتْ بِأَنَّهُمْ قُرَنَاءُ بِ لَهِيبٌ تَصْلَى بِهِ الأحْشَاءُ ثاوياً لا يُسمِلُ مندهُ الشَّوَاءُ مُنضِعَةً عند غَسَلِهِ سَوْداءُ دِعَ ما لـم تُـدَعْ لـه إنْـباءُ فَضُ مُلِمَّ به ولا الإفضاء وَةَ طِفْ لا وه حَدا النُّ جَبَاءُ نَشِطَتْ في العبادَةِ الأغضاءُ ت حراساً وضاق عنها الفضاء

فهنيئاً به لآمِنَةُ الفَضْ مَنْ لِحَوَّاءَ أَنَّها حَمَلَتْ أَحْد يرومَ نالَتْ بوَضْعِهِ ابْنَهُ وَهُب وأتبت قبؤمها بأفيضل ممسا شه تَدنيهُ الأمه لاكُ إذ وضَعَهُ رافِعاً رأسَهُ وفي ذلك الرَّفْ رامِعًا طُرْفُهُ السَّماءَ ومَرْمَى وتسدَلَّتْ زُهْرُ السنجُوم إلىه وتسراءت قسطسور قسيسطسر بسالسؤو وبسدَتْ في رضاعِيهِ مُسعْبِجِزَاتٌ ف أتَــتُــه مِــنُ آل سَــغــدِ فــتــاةً أرْضَعَتُهُ لِبانَها فسَقَتُها أصبَحَتْ شُوَّلاً عِجافاً وأمْسَتْ أخصَبَ العيشُ عندها بعد مَحْلِ يا لها مِنَّةً لقد ضُوعِفَ الأجْر وإذا سَـخَـرَ الإله أنـاسـاً حَبِةٌ أنْبَتَتْ سنابِلَ والعَصْ وأتبت جَدَّهُ وقد فَسَسَلَتْهُ إذْ أحاطَتْ به ملائِكةُ اللَّه ورأى وَجْدَها به ومِنَ الوَجْدِ فارقته كرها وكان لديها شُـقً عـن قَـلْبِ وأُخْرِجَ مـنـه خَتَمَتْهُ يُمْنَى الأمِينِ وقد أو صانَ أسرارَهُ البخِتامُ فلا الب ألِفَ النُّسُكَ والعِبادَةَ والحَلْ وإذا حسكت السهدايسة قسلسا بعث الله عندَ مَبْعَبْهِ الشُّهْ

ع كما تَـطْرُدُ الـذِّنابَ الـرُّعـاءُ تُّ مِنَ الوَحْيِ ما لهُنَّ انْمِحَاءُ لدُ فسيدِ سنجسيَّةٌ والسحَسياءُ حَ أَظَلَّتُهُ مِنْهُمَا أَفْيَاءُ و بالبَغث حانَ مِنْهُ الوَفَاءُ سَنَ ما يَبْلُغُ المنِّي الأذْكِياءُ ولِلَّذِي السَّلِّبُ فِي الأمُورِ ارْتِسِناءُ أهُـوَ الـوَحْمِيُ أَمْ هـو الإغْـماءُ ريلٌ فما عادَ أوْ أُعِيدَ الغِطاءُ رُ اللَّذي حاوَلَتْهُ والكِيهمياءُ بهِ وفي السكفير نَعجدةٌ وإباءُ ر فداءُ النصِّلالِ فيهم عَيناءُ وإذا الحدق جاء زالَ الهراء تِكَ نُورٌ تَهْدِي بِها مَنْ تَشاءُ بهم ما ليس يُلهَمُ العُقلاءُ لِ ولَمْ يَنْفَع الحِبَا والزَّكَاءُ رسَ عنده لأحَمَدُ الفُرصِحِاءُ ألِفَتْهُ ضِبَابُها والظّباءُ وقَـــلَـــؤهُ ووَدَّهُ الـــغُـــربـــاءُ وحَــمَــتُــهُ حــمــامَـــةٌ وَرُقــاءُ ما كَفَتْهُ الحمامَةُ الحَصْداءُ هُ وَمِن شدَّة السظهُودِ السخفاءُ قَـتُ إلـيـه مِـن مَـكَـة الأنْـحـاءُ أظربَ الإنسَ مِنْه ذاكَ النِساءُ وَتُكُ في الأرْض صافِن جَرْداءُ ف وقد يَنْجِدُ الغَرِيقَ النِّداءُ تِ العلا فوقَها له إسراءُ شَار فيها على البُراق اسْتِواءُ

تَطْرُدُ الجنَّ عن مقاعِدَ للسَّمْ فمحت آية الكهائة آيا ورأته خديبجة والتُعقى والزُّه وأتاها أذَّ الخمامَة والسَّرْ واحاديثُ أنَّ وَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَ دَعَتْ أَلِي الرَّواج وما أحر وأتاهُ في بيتِها جِبريلٌ فأماطت عنها الخمار لتدري فاختفى عند كشفها الرأس جب فاستمانت حديجة أنه الكن ثمَّ قامَ النَّبِيُّ يدعُ و إلى اللَّه أُمَما أُشْرِبَتْ قلوبُهُمُ الكُفْ ورأينا آياته فالمتكينا ربِّ إنَّ الهُ لَهُ لَكِي هُ لَاكُ وآبَا قد رأينا ما ليسَ يَعْقِلُ قَدْ أُلْ إذ أبّى الفِيلُ ما أنّى صاحِبُ الفِيد والجَمَادَاتُ أَفْصَحَتْ بِالذي أُخِر ويُسحَ قسوْم جَسفَ وا نَسبِيسًا بسأرْض وَسَلَوْهُ وحَسنَ جِذْعٌ إلىه أخرر بحروه منها وآواه غار وكفته بنشجها عنكبوت والخشفى منهم على قرب مرآ ونجا المصطفى المدينة واشتا وتَسغَنَّتْ بِمَدْحِهِ الْبِحِنُّ حِتِي واقْتَفَى إثرَهُ سُراقَة فاستَهُ ثمَّ ناداهُ بعدما سِيمَتِ الخَسْد فسطوى الأدْض سائِسراً والسَّسمَوا فَصِفِ اللَّهِ النَّي كَانَ لِلمُخْد

نِ وتِلك السِّيادةُ الفِّغسَاءُ دُونَــهـا مـا وراءَهُــنَّ وَرَاءُ إذ أتبيُّهُ مِنْ ربِّهِ النَّبِعُمِاءُ أو يَبقَى معَ السُّيُولِ الغُشَاءُ تَّ عسليبِ كسفُسرٌ بِهِ وازْدِراءُ حييد وهو المحجة البيضاء صَخْرَةٌ مِنْ إِسائِسهِمْ صَمَّاءُ بعدد ذاك الدخيض اء والنغيب اء بَاءُ والجاهِلِيةُ الجُهَلاءُ رى عليهم والغارة الشَّغواءُ بهِ تَسَلَّتُهُ كَتِيبَةِ خَصْراءُ ءَ نبيًّا مِنْ قُومِيهِ اسْتِهُ وَاءُ جَيْتِ فيها للظالِمِينَ فناءُ والسرَّدَى مِسنْ جسنُسودِهِ والأَدُواءُ أيُّ عمر ميت به الأخساءُ أَنْ سِفاهُ كأسَ الرَّدَى اسْتِسْفاءُ قصَّرَتْ عنها الحبَّةُ الرَّقْطاءُ صِى فِللَّهِ النِّقعةُ الشُّوكاءُ لَ بسها دأسُسهُ وسَساءَ السوعساءُ ضُ فَــكَــفُ الأذَى بِــهِــمُ شَــلاءُ سَـةِ إِنْ كِانَ لِـلْكِـرَام فِـدَاءُ حَمَدَ الصَّبِحُ أَمْرَهُمْ والرَّمساءُ زَمْ حَدِّةٌ إِنَّهُ السَّفَ تَدِي الأتِاءُ وأبُو البُحْتَرِيُّ مِنْ حيث شاؤوا دَتْ عليهم مِنَ العِدى الأنداءُ ةِ سُليمانَ الأرْضَةُ الحَرْساءُ رَجَ حَدِّ اللهُ السَّحُدُ وبُ خِرِ اءُ حِينَ مَستهُ منهُمُ الأُسْوَاءُ

وترزَّق به إلى قَابِ قَوْسَيْد رُتَبٌ تَسْقط الأمانِيُّ حَسْرَى ثبةً وافعى يُحَدِّثُ الناسَ شخراً وتحددًى فسادْتسابَ كسلُ مُسرِيسب وهو يَدْعُو إلى الإله وإنْ شَد ويَدُلُّ السورَى عسلسى الله بسالتَّوْ فبما رُحْمَةٍ مِن الله لانَتُ واستنجابَتْ ليه بنكضر وفَتْح وأضباعت لأمرو البغرب البعرر وتوالَّتْ للمُصطفى الآية الكبِّ وإذا ما تَلا كِتاباً مِنَ اللَّه وكَفَاهُ المستَهزئينَ وكمم سَا ورماهُم بدعوة مِنْ فَناءِ الـ خَمْسَة كلهُمْ أُصِيبُوا بِدَاءٍ فددَهدى الأسود بسن مصطلب ودَهَـي الأسْـوَدَ بِنَ عبيدِ يَـغُـوثِ وأصبابَ الـولِـيـدَ خَـذشَـةُ سَـهُـم وقَضَتْ شَوْكَةٌ على مُهْجَةِ العاً وعلى الحارث القُيُوحُ وقد سَا خَمْسَةٌ طُهِّرَتْ بِقَطْعِهِمُ الأَرْ فُدِيَتْ خمسةُ الصَّحيفةِ بالخَمْ فِتْيَةٌ بَيَّتُوا على فِعْلِ خَيْر كالُّ أمْسر أتاهُ بعددَ هِسسام وزُهَــيـرٌ والــمُـط عِــمُ بــنُ عَــدِيَ نَفَضُوا مُبْرَمَ الصَّحيفةِ إذْ شُدِّ أذكرتنا بأكليها أكل منسا وبسها أخْرَجَ السنبيُّ وكُمْ أُخْ لا تَحَلُ جانِبَ النبيئ مُضاماً

ةُ فيه مسحمُ ودَةٌ والرَّخاءُ رِ لَـمَا اختِيرَ للنضارِ الصلاَءُ مهُ وفي النَحْدلقِ كَنْشَرَةٌ واجْتِراءُ مسنه في كلِّ مُفْلَةٍ أَقَلَاءُ فُ وفَاءً وفاءَتِ الصَّفْ فَاءُ ل إلىب كأنَّهُ العَنْقاءُ وقدد ساء بَسيعُه والسَّراءُ يَسْجُ مسنه دونَ الوفاءِ السنجاءُ ما على مِثلِهِ يُعَدُّ الخَطاءُ رَ وجاءَت كانَّها البورُفاء لِي مِن أَحْمَدٍ يُقالُ الهجَاءُ نَ تَرَى الشمسَ مُقَلةٌ عمياءُ ةَ وكم سامَ الشِّفْوَةَ الأشقِياءُ ر بــنُــطُــقِ إخْــفَــاؤُهُ إبْــداءُ لم تقاصَصْ بجَرْحِها العجماءُ نَ له قسبلَ ذاك فسيهم رَبَاءُ وضَعَ السُكُفُرُ قَدْدَهَا والسُّبَاءُ سُ به إنَّها السَّباءُ هِذَاءُ أيُّ فيضيل حسواه ذاكَ السرِّداءُ وَ وَ وَالْسِيِّدَاتُ فِيهِ إِمِاءُ استِماعاً إنْ عزَّ منها اجْتِلاءُ ها عليكَ الإنشادُ والإنشاءُ عَبَ أَحْبِارَ الفِضِل مِنْهُ ابْتِداءُ ئِ السَّهُ وَيسنا ونَسؤمُ له الإغْسفاءُ رُ مُحَيَّاهُ الرَّوْضَةُ الدخيَّاءُ ووقار وعصمة وحساء ر ولا تستخفُّهُ السَّرَاءُ ءُ عملي قبله ولا الفَحْساءُ

كلُّ أمْر نابَ النَّبِيِّينَ فالشَّدّ لو يَمَسُّ النضارَ هَوْنٌ مِنَ النا كُمْ يَدٍ عَنْ نَبِيِّه كَفِّها اللَّه إذ دعا وَحْدَهُ العِسادَ وأمْسَتْ هَـمَّ قَـوْمٌ بِـقَـتْـلِـهِ فَأْبَـى السَّيْد وأبُو جهلِ إذ رأى عُنُقَ الفَحْ واقتضاهُ النَّبيُّ دَيْنَ الأراشيِّ ورأى المُصطفى أتاهُ بما لمُ هـو مـا قـذ رآهُ مِـنْ قـبـلُ لَـكِـنْ وأعَدَّتْ حمَّالَةُ الحَظبِ الفِهـ يوم جاءَتْ غَضْبِي تقُولُ أَفِي مِثْ وتسولست ومسا رأثسه ومسن أيس ثم سَمَّتْ له اليكهوديَّةُ السَّا فأذاعَ اللِّراعُ ما فيه مِنْ شَ وبِـخُـلْـقِ مـنَ الـنـبـيِّ كـرِيــم منَّ فَضَلاً على هوازِنَ إذْ كاً وأتَى السَّبْىَ فيه أُخْتُ رَضاع فحباها براً توهَّمَتِ النَّا بسط المصطفى لها مِنْ رِدَاءِ فخدَتْ فيه سيِّدَةُ النِّنْ فتنظرة في ذاتب ومعانيب وامْلا السَّمْعَ مِنْ محاسِنَ يُمْلِيد كلُّ وصْفِ له استدات به استَوْ سيِّدٌ ضِحْكَهُ النَّبَسُمُ والمَشْ ما سِوَى خُلْقِهِ النَّسِيمُ ولا غَيْد رحمة كالم وخرزم وعرزم لا تَحِلُ البأساءُ منه عُرَى الصَّب كرُمَتْ نفسه فما يخطُرُ السُّو

فاستَقلَّتْ لـذِكْرِه العُظَماءُ وأنحسو السجسلسم دأبسة الإغسضساء فهوبحركم تُعِيبهِ الأغباءُ سَاكُ منه إلىه والإغسطاء أنَّه الشمسُ رِفْعة والضِّياءُ لَّ وقد أثبَتَ الظِّلالَ الضَّحاءُ مَىن أظَـلَّتْ مِـن ظِـلِّـهِ الـدُّفَـقَـاءُ بَتْ بِه عَنْ عُهِ ولِنَا الأهُ واءُ أمْ مَعَ الصَّبِحِ للظَّلامِ بِقَاءُ حَلِق والدُخِلْقَ مُفْسِطٌ مِعْطاءُ فهو البَحررُ والأنامُ إضاءُ ل النبيّ استعارَهُ الفُضلاءُ رُ ومِن شَرْطِ كُلِّ شَرْطٍ جَزَاءُ ما العصا عندة وما الإلقاء سَنَةٌ مِنْ مُحُولِها شَهْباءُ م عمليهم سحابَةٌ وطُهَاءُ وحيث العطاش يُوهِي السِّقاءُ ورخاءٌ يُسؤذِي الأنام غلاءُ وصف غيث إقبلاعُيهُ اسْتِسْقياءُ بسقُراها وأُحْسيسَتْ أَحْسِسَاءُ أشرقَتْ مِنْ نُجومِها الظُّلْماءُ رِ رُباها البيضاء والحمراء زَالَ عسن كسلِّ مَسنْ رآهُ السَّسَسَاءُ ماً إذا أسْهَمَ الرُّوجُوهَ اللَّفاءُ رَّ به لــلـصـــلاةِ فــيــهــا حِــراءُ ءِ كها أظهر الهدلال البراء لجَمَالِ له الجمالُ وقاءُ حَمَام والعُودُ شَتَّ عِنهُ اللَّحاءُ

عظمت نعمة الإلوعليه جَهِلَتْ قومَهُ عليه فأغْضَى وسع العالَمِين عَلْماً وجِلْماً مُستقلِّ دُنياكَ أَنْ يُنسبَ الإمْس شَمْسُ فَنضْل تحقَّق الناسُ فيهِ فإذا ما ضَحَى مَحَا نُورُهُ الظُّلْ فكأنَّ الغمامَةَ اسْتؤدَعته خَفِيَتْ عندَهُ الفضائِلُ وانْجَا أمَعَ الصُّبِحِ للنجومِ تَحَلُّ مُعجِزُ القولِ والفِعالِ كريمُ ال لا تَقُس بالنبيِّ في الفَضل خَلْقاً كلُّ فضل في العالمين فمِن فَضْ شقَّ عن صدْرِهِ وشُقَّ له البَد ورَمى بالحَصى فأقْصَدَ جَيْشاً ودعا للأنام إذْ دَهَمَتْ هُمْ فاسْتَهَلَّتْ بِالْغَيْثِ سَبْعَةَ أيَّا تتحرى مواضع الرعي والسفي وأتَّى السناسُ يسستكُونَ أذَاها فدعا فانْجَلَى الغَمَامُ فقلْ في ثے أثْرَى الشَّرَى فعَرَّتُ عُيُونٌ فتترى الأرض غيبة كسماء تُخجِلُ الدُّرُّ واليواقِيتَ مِنْ نو لَـيْــتَــهُ خَــصَّــنِــي بِــرُوْيَــةِ وجْــهِ مُسْفِرٌ يَلْتَقي الكَتِيبةَ بسًا جُعِلَتْ مسجداً له الأرضُ فاهتَ مظْهِرٌ شجَّةَ الجَبِينِ على البُرْ سُتِرَ الحُسنُ منه بالحُسْن فاعْجَبْ فهو كالزَّهر لاحَ مِنْ سَجُفِ الأكْ ـهُ لـــِــرٌ فـــه حَــكــتــهُ ذَكَـاءُ هر فيه آثارها البأساء ألْبَسَتْهَا ألوانَهَا الحِرباءُ أذْهَا لَهُ الأنوارُ والأنوارُ به وباللَّه أخذَها والعطاءُ بالنجنني من نوالها الفقراء فِيكَ مِن كَفِ سُحْبِها الأنداءُ فلها ثروة بها ونحاء م بها سبَّحَتْ بها الحَصْبَاءُ أُعْسَوَزَ السقسومَ فسيسه زادٌ ومساءً وتسروًى بسالسصّاع ألْسفٌ ظِهماءُ دَيْنَ سِلْمِانَ حِينَ حِانَ الوَفَاءُ أيْنَعَتْ مِن نَبِجِيلِهِ الأَقْنَاءُ أَنْ عَسرَتْسهُ مسن ذكْسرهِ السعُسرَواءُ أكببرأته أطببة وإساء فسأرَثُسها مها لهم تُسرَ السزَّرقاءُ فهي حتَّى مماتِ النَّجلاءُ نَتْ حَيَاءً مِن مَسِّها الصَّفْوَاءُ ب إذا مَنْ جِعِي أَفَضَ وطاءُ ها ولم ينس حظّه إيلياء ل إلى الله خَوْفُهُ والسرجاءُ ما أرَاقَتْ من الدم الشُّهداءُ رَتْ عليها في طاعَةِ أرْجاءُ لُ حِراءً ماجَتْ بِه الدَّأْمَاءُ بالذي فيه للعقول اهتداء منزلٌ قد أتاهُم وارْتِقاءُ فيه للنساس رحمة وشفاء نَّ فَهَالاَّ تأتى بِها البُلغَاءُ

كادَ أَن يَغشَى العُيُونَ سَنِّي من صانَّهُ الحُسنُ والسَّكينة أَنْ تُظْ وتَحَالُ الرجُرِهُ إِنْ قِعَالِكُ لَيْهُ فإذا شمت بشرة ونداه أَوْ بِسَفْ بِيلِ رَاحَةٍ كِانَ لِلَّهِ تَتَّقِى بِأُسَها الملوكُ وتَحْظَى لا تسل سيل جُودِها إنَّما يَحُ دَرَّتِ السَّاةُ حين مرَّتْ عليها نبَعَ الماءُ أَثْمَرَ النَّحْلُ في عا أُحْيَتِ المُرْمِلِينَ مِن موتِ جَهْدِ فتغذَّى بالصَّاع ألفٌ جِياعٌ ووَفي قَدْرُ بينضَةٍ مِن نُنضار كان يُدْعي قِنّاً فأُعْتِقَ لمّا أف لا تَعْدِرُونَ سَلمانَ لمَّا وأزالَتْ بلَمْسِها كلَّ داءٍ وعُسيونٌ مسرَّت بسها وهسي رُمُسدٌ وأعادت على قنادة عينا أو بِسكَسْم الستُّرابِ مِسن قَسدَم لا مَوْطِيء الأُخْمُص الذي منه للقَلْ حَظِيَ المسجِدُ الحرامُ بمَمْشا ورَمَتْ إذْ رَمَى بها ظُلَمُ اللَّيْد دَمِيَتْ في الوغَى لتكسِبَ طِيباً فهى قُطْبُ المِحْرَابِ والحَرْبِ كم دَا وأراهُ لو لم يُسكِّن بها قَبْ عباً للكُفّار زادوا ضلالاً والنذى يسسألون منه كتاب أو لَـمْ يَـكُـفِ هِـمْ مِـنَ الله ذِكُـرٌ أعْهَا الإنسن آية منه والج

مُعجزاتٍ من لَفُظِهِ السَّفُرَاءُ وَاهُ فِهِو السِحُلِينُ والسِحَلواءُ في حُلاها وحَلْبِهَا الخَنْساءُ رِقَّــةٌ مــن زُلالِــهِ وصــفـاءُ جُـلِيَتْ عن مِرْآتِها الأصداءُ با ومِسشُلُ السنطائِسِ السنطراءُ ل فيلا يُروهِمننك البخطبَاءُ عن حُرُوفٍ أبانَ عنها الهجاءُ رّاعَ منه سنابلٌ وزَكاءُ بَ فِقَالُوا سِحْرٌ وقِالُوا افْتِراءُ فالتِماسُ الهُدى بهنَّ عناءُ م فماذا تقولُهُ النُّصحاءُ بالذي عامَلَتْ كُم الحُنَفاءُ جَهُم إِنَّ ذا لبِئْسَ الجَوَاءُ أو للحقّ بالضلال استِواءُ ليس يَرْعي للحقِّ مِنْكُم إِخاءُ لَ كِذَا الرَّمُحِدَثُونِ واليَّهُدَمِاءُ ـلَ ومـظــلُـومُ الإخــوَةِ الأثــقِـيـاءُ بَ أَخِاهُم وكلُهُم صُلَحاءُ ورَمَــوْهُ بـالإفْـكِ وهـو بَــراءُ فالتَّأسى للنَّفْس فيه عزَّاءُ أمْ تسراكُم أحْسَنتُمُ إذ أسَاؤوا الأبناء لُ وهُدمُ في جُدحُسودِهِ شُركاءُ لَتْ بِهِ اعِن عُيبُونِهِ مُ غَشْوَاءُ لِكَ أَذْن عِـمًا تِـقـولـهُ صِـمًاءُ كتَمَتْهُ الشَّهادَةُ الشُّهَداءُ وَاهُ وهو الذي به يُستنضاءُ

كلَّ يـوم يُسهُـدِي إلـى سـامِـعِـيـه تتحلَّى به المسامِعُ والأف رَقَّ لِفِظاً ورَاقَ معنَّى فيجاءَتْ وأرتنا فيه غوامض فضل إنَّما تُحبِّدَكي الوجُوهُ إذا ما سُورٌ منه أشبَهَتْ صُوراً مِنْ والأقاويل عندهم كالتماثي كه أبانَتْ آياتُهُ من علوم فهي كالحَبِّ والنَّوي أعْجَبَ الزُّزُّ فأطالوا فيه التَّردُّدُ والرَّيْد وإذا البيِّناتُ لم تغن شيئاً وإذا ضلَّتِ العقول على عل قوم عيسى عامَلْتُم قومَ مُوسى صدَّقوا كتبَكُمْ وكذَّبْتُمْ كُتْ لؤ جحَدْنا جُحُودَكُمْ لاسْتَوَيْنا ما لكم إخوة الكتاب أناساً يَدخسد ألأولُ الأخير وما زا قد عَلِمتم بظلْم قابيلَ هابِي وسمعتم بكيد أبناء يعقو حيين الْتَصُوهُ في غَيبَابَةِ جُبِّ فتأسّوا بمن مَضَى إذا ظَلِمتُم أتسراكم وفيتهم حبين خائسوا بل تمادَّتْ على التَّجاهل آبا بيَّنفه تَوراتهم والأناجي إن تنقولوا ما بيَّنَتْهُ فيما زَا أو تقولوا قيد بيَّنَيُّهُ فيمَالِ عسرَ فسوهُ وأنْ حَسرُوهُ وظُللُ ما أو نُسورُ الإلْسِهِ تُسطُنِهِ وَهُ الأفِّسِ

بِرَحَاهَا عِن أَمْرِهِ الهَيْرِجِاءُ لكتُ دِماً منهم وصِينَتْ دِماءُ حَشْوُها من حَبِيبِهِ البَغْضاءُ منَ أتساكُم تَشلِيشكم والبَداءُ واعْتِقادٌ لا نصصَّ فيه ادُّعاءُ بَــيُّــناتِ أبـنـاؤُهـا أَدْعِــيـاءُ حِـدِ نـقـصٌ فـي عـدِّكـم أم نـمـاءُ جيد عند الآباء والأبناء بــالْــه لـــذاتِــه أجْــزَاءُ لكِ فهلا تميّزُ الأنْصِاءُ خَلَطُوها وما بَغَى الخُلَطاءُ رَ إلْ ويسمَ سُسهُ الإغراءُ لَّ حِمارٌ بِجَمْعِهِمْ مَشَاءُ ببة عبيسي إليبه والانتسماء تُ ثـــلاتٌ بـــوَصْــفِــهِ وثــنــاءُ في معانِي النبُوّةِ الأنْبياءُ ولأمسواتِ كُمم به إخميكاء به تسعسالسي ذِكْسراً لَسقَسوْلٌ هُسرَاءُ لَـزمَـــُــهُ مــقــالــةُ شَـــنُـعــاهُ قَ وبَالاً إلىهم أستِفراء عَهَّارَ في الخَلْقِ فاعِلاً ما يشاءُ خَ عليهم لو أنَّهُم فُقَهاءُ ـم وخَــلُــقٌ فــيــه وأمْــرٌ سَــوَاءُ ولِــحُــحُــم مــن الــزّمــانِ ابــتِـــداءُ خٌ لآيــاًتِ الله أمْ إنْــشــاءُ مهُ عملى خَملُ قِ آدَم أَمْ خَمطَاءُ بىعدة شبهبو ليببوجك الإشسساء قَ وقد كسان الأمسرُ فسيسه مَسضَساءُ

أو لا يُستُكرونَ مَن طَحَنتُهم وكساهُمْ ثوْبَ الصِّغار وكم طلْ كيف يَهْدِي الإلْهُ منهُمْ قُلوباً خَبِّرُوها أهلَ الكتابَيْن من أي ما أتى بالعقِيدَتَيْنِ كِسَابٌ والدَّعاوَى ما لم يقِيمُوا عليها لَيْتَ شِعْرِي ذِكْرُ الثَّلاثَةِ والْوَا كيف وحدثه إلها نَفَى التَّوْ أَلْكُ مُركَّبٌ ما سجعنا ألِكلِّ منهُم نَصِيبٌ من المُلْ أتسراهسم لسحساجسة واضبطسرار أهُو الرَّاكِبُ الحِمارَ فيا عَجْد أمْ جميعٌ على الحِمار لقد جَ أمْ سِواهُم هو الإله فما نِسُ أمْ أرَدْتُم بها الصفاتِ فلمْ خُصَّ أمْ هـو ابـنٌ لله مـا شـارَكَــــهُ قتَلَتْهُ اليهُودُ فيما زَعَمْتُمْ إِنَّ قَولاً أَطِلَقتُ مُوهُ عِلَى اللَّهِ مِثْلُ ما قالَتِ اليهودُ وكُلُّ إذْ هُمُ اسْتَقْرَؤُوا البَدَاءَ وكم سا وأرًاهُم لم يَجعلُوا الواحِدَ الـ جوَّزُوا النَّسْخَ مثل ما جوَّزُوا المست هوَ إِلاَّ أَنْ يُرْفَعَ الحُكمُ بِالحُكْ ولِـحُـحُـم مِـنَ الـزَّمـانِ انْـتِـهـاءٌ فسَلوهُمْ أكانَ في نَسْخِهِمْ مَسْ وبَداءٌ في قوليهم نَدِمَ اللَّه أَمْ مَسحَسا الله آيَسةَ السلَّسيْسلِ ذِكسراً أمْ بــدا لــــلإلــهِ فــي ذَبْــح إشــحــا

لألحتِ بعدَ التَّحْلِيلِ فهُوَ الزِّنَاءُ غُـوا عـن الـحـقُ مَـغـشَـرٌ لُـؤمـاءُ غُـوتِ قـؤمٌ هُـم عـنـدَهُـم شُرفاءُ لَ أَلاَ إِنَّا هُمْ مُ السُّمْ السُّمُ ال حَوَى وأرْضِهاهُ السفُهومُ والسقِهاءُ فهي نبارٌ طِباقها الأمْعَاءُ كان سَبْتاً لديهه مُ الأرْبِعاءُ ريف فيه مِنَ اليهُودِ اعْتِداءُ طيِّباتٌ في تركِهِنَّ ابتـلاءُ خَتُ إِلاَّ على السَّفِيهِ الشَّقِاءُ نِهِمُ إِنَّا لَهُمَ أَوْلَيَاءُ دٍ لسمياذًا تُسخَبالُفَ السخُبلفَياءُ عَادُهُم صادِقٌ ولا الإيلاءُ وبُيبُوتاً مِنْهُم نَعَاهَا الجَلاءُ مهارُ فيه وضلَّت الآراءُ كان فيها عليهم العُدَوَاءُ فأبيك الأمّارُ النَّهاء ل ونَصط قُ الأراذِل الصعد وراءُ ءُ سَفَاهاً والملَّهُ العوجاءُ م وماذا ذاقَ لللبَلْبُ ذِيِّ السِبَلَاءُ ر إذ البيسيم في مواضع باء فهو في سوءِ فعلهِ الزَّبَّاءُ فَ إلىها وما له إنْكاءُ ملدَّها المكر منهم واللَّهاءُ لُ ولـلخيْـلِ فـي الـوَغَـى خُـيَـلاءُ بن منها ما شانَها الإيطاءُ ظنَّ أنَّ النُّحُدُوَّ منها عساءُ عند إعطائيه القليل كُداءُ

أو ما حرَّمَ الإلْهُ نِكَاحَ السه لا تحكذَّب أنَّ الههودَ وقد زَا جَحَدُوا المُصْطفى وآمَنَ بالطا فَتَلُوا الأنْبِياءَ واتَّخَذُوا العِجْد وسَفِيهٌ من ساءَهُ المَن والسر. س مُلِئَتْ بالخبيثِ منهم بطونٌ لو أريدوا في حال سَبْت بخيرِ هـ و يـ ومٌ مـ بـ ارَكُ قـ يـ لَ لـ لـ تُـ صـ ـ فبظلم منهم وكفر عَدَثُهُمْ تحدِعوا بالمنافقين وهل يُنْ واطمأننوا بقول الأحزاب إخوا حَالَفُ وهُمْ وخَالَفُ وهُم ولَمْ أَدْ أسلم وهم لأوَّلِ الحشِرُ لا مِي سَكَنَ الرُّعب والبخرابُ قبلوباً وبيوم الأحراب إذ زاغت الأبد وتعدثوا إلى النبيع حدوداً ونَهَدُّهُمْ وما انتَهَدُّ عنهُ قومٌ وتعاطؤا في أحمد منكر القَوْ كلُّ رِجْسِ يَسْزِيده المخلقُ السُّو فانظروا كيف كان عاقِبة القؤ وجَدَ السَّبِّ فيه سمّاً ولم يد كان مِنْ فيه قَنْلهُ بيدَيْهِ أو هو النَّحلُ قَرْصها يجلِبُ الحَث صرعت قسومته حبسائسل بسغتي فأتَتْهم خيلٌ إلى الحربِ تَخْتاً قصدَتْ فيهم القنا فقوافِي الطُّعْ وأثسارَتْ بسارضِ مسكَّسةَ نَسفُعساً أحجمت عنده الحجون وأكذى

مُل منها الإكفاء والإقواء و جوابُ الحلِيم والإغمضاء قطعتها التراث والشحناء لهُ عليهم بما منضى إغراءُ م تسساوى التقريب والإقصاء مِن سِواهُ السملامُ والإطراءُ س لدامَتْ قبطيعَةٌ وجفاءُ ـة مـــنـــة تـــبــايُـــنٌ ووفَـــاءُ ضَحُ إِلاَّ بِمِا حَرِواهُ الإناءُ يا زاح مالَتْ به النُّدماءُ خَدَ عَنه الرُّواة والرُّحـكـمـاءُ اءُ ومَسنَّتْ بِوعْدِهِا الْوَجْنَاءُ به لِتُنظوى ما ببَيْنَنَا الأفْلاءُ لُ وقد شفَّ جوفَهَا الإظماءُ حَ بِنَاءٌ لِعَيْنِهِا أُو خَلاءُ كتُها فالبُويْبُ فالخَضْراءُ ل والسرَّحُبُ قسائسليون روّاءُ خَلْفها فالمغارَةُ الفَيْحاءُ لكُ ويستلكو كمفافّةُ العروجاءُ عٌ فَسرَقَ السينسبوعُ والسحَوْراءُ حَدَّ حُسنَدِين وحَسنَّتِ السَّسفُواءُ خَةُ عنها ما حاكَهُ الإنْضَاءُ فعِقابُ السّويةِ فالخلصاءُ بطن مَرِّ ظمآنَةٌ خَمْصَاءُ بخطاها فالبطء منها وحاء عُـدَّ فيه السِّماكُ والعَـوَّاءُ لة شهها سماؤها البيداء سُل حيثُ الأنوارُ حيثُ البَهَاءُ

ودَهَـتْ أَوْجُـهاً بِـها وبِـيـوتاً فدعوا أحبكم البرية والعفف نَاشَدُوهُ القُربي التي من قريش فعفا عفو قادر لم يُنخض وإذا كان القطع والوصلُ لِلَّا وسيواء عليه فيما أتاه ولو أنَّ انتقامَهُ لِهَوَى النفْ قيامَ لله في الأمور فيأرْضَى اللَّب فِعلهُ كلهُ جميلٌ وهل يَـنْـ أظرَبَ السامعين ذِكْرُ حلاهُ النبيئ الأمِّيُّ أغلَم مَن أسب وعَدَنْسنِس ازدِيسارَة السعسامَ وجُسنَد أفلا أنْطُوى لها في اقتِضَائِيد بألوف البطحاء يجفِلها النّيب أنْكَرَتْ مِصْر فَهِيَ تَنْفِرُ ما لا فأفَضَّتْ على مَبَادِكَها بِرْ فالقِبابُ التي تَلِيها فَبِئْرُ النخ وغددت أيدكة وجهل وقرر فعُيُونُ الأقصاب يَتْبَعُها النبُ حاورَتُها الحوراءُ شوقاً فَيَنْبُو لاحَ بالدَّهْنَوَيْن بدُرٌ لها بعد وننضَتْ بَنزُوةٌ فرابغٌ فالجُحد وأرثسها المخلاص بسشر عبلي فهى مِن ماءِ بنثر عُسْفانَ أو من قَرَّبُ الزَّاهِرُ المساجِدُ منها هــذه عِــدَّهُ الــمـنـازل لا مـا فكانى بها أرْحلُ مِنْ مكَّ موضعُ البيتِ مهْبَطُ الوَحْي مأوَى الرّ

تِ ورَمْسِي السجَسمَار والإهْدَاءُ الم يُعَلِّرُ آياتِهِنَّ البَلاءُ ومَــقَــامٌ فــيــه الــمَــقَــامُ تَــلاَءُ حَدُ إِلاَّ فِي فِعِلِهِ نَّ القَصْاءُ بَـةَ والـسيـرُ بالـمـطـايـا رَمـاءُ بِ ونِعْمَ الخبِيئَةُ الكَوْماءُ حطرف منها الضياء واللألاء بَسكَستِ السعسيسنَ روضسةٌ خسنَّساءُ طَـرَفَـيْــهَـا مُـلاءَةٌ حَـمُـراءُ حمشك فيها الجنوب والجربياء لاحَ مسنسها بَسرُقٌ وفساحَ كِسباءُ يرومَ أَبْدَتْ لِسَا الْقِبِابُ قَبِياءُ فدموعى سيلٌ وصَبْري جُفاءُ قِ إلى طَيْبَةِ لهم ضوضًاءُ ساء منهم خَلقاً ولا الضَّرَّاءُ ودُعاءٌ وَرَغْسَبَهُ وابستِعاءُ صادحات يعتادُهُنَّ زُفَاءُ ونَحِيبٌ يحتقُّهُ اسْتِعلاءُ مِنْ عظيم المهابَةِ الرُّحَضاءُ مِنْ حَيَاءً ألوانَها الحِرْباءُ مِنْ جُـفُـونِ سـحـابَـةٌ وَطُـفَاءُ بوذر عسنسا وتسرفع السخسؤجساء بِ مِن حِيثُ يُستِمَعُ الإقسراءُ هَـلَ صَبّاً مِن الحَبِيبِ لِعَاءُ لا كــــلامٌ مــــنّـــا ولا إيــــمـــاءُ تٌ إلىه وله جُسوم انْشِناءُ حمّع عسد البضرورة البيخيلاء مِنى عملينه مندخ ليه وثبناء

حيثُ فرضُ الطوافِ والسَّعْي والحلُّ حبذا حبذا معاهد منه حسرمٌ آمِسنٌ وبسيستٌ حَسرًامٌ فقضينا بها مناسك لايخ ورَمَيْنا بها الفِجاجَ إلى طَيْ فأصَبْنا عن قوسِها عَرَضَ القُرْ فرأينا أرضَ الحبيب يغضُّ ال فكأنَّ البَيداء من حيث ما قا وكأنَّ البقاعَ ذَرَّتْ عليها وكانَّ الأرجاءَ ينشُرُ نَشْرَ ال فإذا شِهْتَ أو شَهَمْتَ رُباها أيَّ نُسور وأيَّ نَسؤرِ شَسهِسدنسا فرَّ منها دمعي وفرَّ اصْطِباري فترى الرَّكْبَ طائِرِين من الشَّوْ فكانَّ السزُّوَّارَ مِا مَسَّتِ السِأُ كلُّ نفس منها ابْتهالٌ وسُؤلٌ وزفييرٌ تَعظنُ مسنعه صُدُوراً وبُسكساءٌ يُسغسرينهِ بسالىعسيسن مَسدٌّ وجُسُومٌ كأنها دَحَضَتْها ووجُوهٌ كانها ألبَستها ودموع كاتما أرسكتها فحططنا الرّحال حيث يُحط الد وقرأنًا السَّلامَ أكرَمَ خَلْقِ اللَّه وذُهِلنا عند اللقاءِ وكم أذْ ووَجَـمْـنـا مِـنَ الـمـهـابّـةِ حـتـى ورجعنا وللقلوب التفاتا وسمَحْنا بما نُحِبُّ وقد يَسْد يا أبا القاسِم الذي ضِمْنَ أقْسا بهِ بـــلا كــاتــبِ لــهــا إمْــلاءُ فك أنَّ السَّب الديْك رُخاءُ به وكسلسا أحسما مسعساً رَمُسداءُ في غَذَاةِ لها العِقابُ لِواءُ كَ اللَّهِ أَوْدَعَت لهما الرَّهْراءُ وَتْ مِن الخطِّ نِفْطَتَيْها الياءُ خَتُ مُسمابَئِهِ ما ولا كَرْبلاءُ سٌ وقد خيانَ عهدكَ الرُّؤساءُ بى وأبددت ضبابها النَّافِقاءُ بكت الأرض فقدهم والسماء في عظِيم مِن المُصابِ البُكاءُ مسنسهه ككربك وعساشدوداء ليس يُسلِيهِ عنكُمُ التأسَاءُ بهِ وتفور بسراء خفَّفَت بعض وزْدِهِ المزَّوْرَاءُ مِنْهِمُ الرِقُ حُلَّ عنه الوكاءُ حَدِدُ لِي فيكهُ وطابُ الرِّثاءُ تُ عليكم فإنَّني الخَنْساءُ سوَّدتُهُ البيضاءُ والصفراءُ حدَكَ فِينا الهُداةُ والأوصياءُ بن وكبلِّ لِسمسا تسوَّلُسي إِذَاءُ عُــلــمـاءٌ أنِــمَّــةٌ أمــراءُ ل إليها منهم ولا الرَّغباء حارب وها أسلابها إغلاء مهُ فأنَّى يَخطوا إليهم خطاءُ وصواب وكهلهم أنحفاء وعلى المنهج الحنِيفِيِّ جاؤوا ونَ في عَددُهِم ولا نُسقباءُ

بالعُلوم التي عليك مِن اللَّه ومسير البصبا بنضرك شهرا وعلى لمَّا تَفَلْتَ بِعَيْنَيْد فعدا نباظراً بعينى عُقاب وبرينحانتين طيبهما مند كنت تؤويه ما إليك كما آ مِن شهيدَيْنِ ليس يَنْسِيني الطّ ما رَعَى فيهما ذِمامَكَ مَرْؤُو أَبْدَلُوا الوِدُّ والحفِيظَة في القُرْ وقَسَتْ منهم قبلوبٌ عبلي من فابْكِهم ما استطعت إنَّ قليلاً كــلُّ يــوم وكــلُّ أرضِ لِــكَــربــي آلِ بِــيــتِ الــنــبـــيِّ إنَّ فـــوادي غير أني فوَّضْتُ أمري إلى اللَّه رُبَّ يسوم بسكسربسلاءَ مُسسِسيءٍ والأعادِي كانَّ كالَّ طريع آل بيتِ النبيِّ طِبْتُم فطاب الـ أنا حسَّانُ مَدْحِكم فإذا نُخ سُدْتُهُ النَّاسَ بالنُّقَى وسِواكمْ وبأصحابك النين هم بعد أحسنوا بَعْدَك الخِلافة في الدِّيد أغبنياء نراهية فسقراء زَهِدُوا في الدنيا فما عُرِف المَيْد أرْخصُوا في الوَغي نفوسَ ملوكِ رضيى الله عسنهم ورَضُوا عَنْد كلُّهم في أحكامِهِ ذو اجتهادٍ جاءَ قومٌ من بعدِ قومِ بحقٍ ما لمُوسى ولا لعيسى حواريً

سِ بــه فــي حــيــاتِــكَ الاقْــتِــدَاءُ أُرْجِهِ فَ السناسُ أنَّه السَّدَّا دَاءُ ين على كلِّ كرْبَة إشْفَاءُ نّ وأغطي جَمّاً ولا إكداءُ مهُ بع اللِّينَ فارْعَوى الرُّقباءُ به إلىه وتَسبُّعُدُ السقربَاءُ ـلُ ومَـن حُـكـمُـهُ الـسَّـويُّ الـسَّـواءُ قاً فللنادِ مِن سناهُ انبراءُ لَ إلى المُصطفى بها الإسداءُ هَدْيَ لَهُ الْأَعْدَاءُ يدُنُ منه إلى النبييّ فِناءُ ن يدٌ مِن نبِيِّهِ بيضاءُ لُ بالتركِ حبِّذَا الأدباءُ ومِن الأهل تسسعًدُ السؤزراءُ بل هو الشمسُ ما عليه غِطاءُ تيب فينا تفضيلهم والولاء واجداً يسوم فسرَّتِ السرُّفقساء م اللذي أنْ جَبَتْ به أسماء وسعيد إذ عدَّتِ الأصفِياءُ حِا بِنِكُ يُصِادُهُ إِنْدَاءُ رِي إلـيـه الأمانَـةَ الأُمَـنَاءُ ب وكال أتاه منك إتاء وبَسِيسهَا ومَسن حَسوَثُـهُ السعَسِساءُ نَ بِأَنْ صِانَهُ نَّ مِنْكَ بِنَاءُ مسن ذنُسوب أتَسيْستُسهسن هَسوَاءُ ل الذي اسْتَمْسكَتْ بِهِ الشَّفْعَاءُ ءُ بحالِ وَلِي إليكَ السِّجَاءُ

بأبي بكر الذي صحَّ للنَّا والمُهدِّي يومَ السَّقِيفَة لمَّا أنْفَذَ الدِّينَ بعدما كان للدّ أنفَ قَ المالَ في رضاكَ ولا مَ وأبي حَفص الذي أظهر اللَّ والذي تعرُبُ الأباعِدُ في اللَّه عمرَ بنِ الخطَّابِ من قوْلَهُ الفَصْ فرَّ منه الشيطانُ إذ كان فارُو وابن عفّانَ ذِي الأيادِي التي طا حفرَ البئرَ جهَّزَ الجيشَ أهدَى ال وأبّى أنْ يعطوف بالبيت إذ لم فجزته عنها ببيغة رضوا أدَتٌ عندَهُ تنضاعَفَتِ الأعْما وعلِي صِنِو النبع ومَنْ دِيد ووزِيرِ ابنِ عمَّهِ في المعالي لمْ يَزِدْهُ كَسُفُ الغِطاءِ يَقِيناً وبباقى أصحابك المظهر التر طَلْحَةِ الخيرِ المُرْتَضِيهِ رفيقاً وحسواريك السؤبسي أبسي السقر والصفِيَّيْنِ توأم الفضل سعد وابن عوفٍ مَنْ هوَّنَتْ نفسَهُ الدُّنْ والمُكَنِّى أبى عُبيدة إذ يَعْد وبِعَمَّيْكَ نَيِّرِي فَلَكِ الْمَجْدِ وبسأم السبطين زَوْج علِيّ وبسأزواجِك السكّواتي تَسَسَرَّفْ الأمــانَ الأمـانَ إنَّ فــوادي قىد تىمسّىكْتُ من وِدَادِكَ بالحَبْ وأبّى الله أن يسمّسنني السبّو

ـرَدُهـا فـي قـلـوبـنَـا رَمْـضـاءُ حمَلَتُنا إلى الغِنَى أنْضاءُ ما لها عن نَدَى يديكَ انْطِوَاءُ ثُ إذا أجْهِهِ لَ السَورَى السَّاوَاءُ حَمَّةُ عنا وتُكشفُ الحَوْباءُ ذهِ لَتُ عِن أبِنائِهَا الرُّحِمَاءُ خَسَقَ مِسن خسوفِ ذَنْسِسهِ السبُسراءُ صِي ولكن تَنكري استِخياءُ مَ لــه بــالــذُمــام مــنــكَ ذِمــاءُ قددهم المصالحون والأغميهاء وعبلبها أنبفاشية صعداء بربدَارِ بسها السطانُ بسطاءُ نَهَتِ الدَّمعَ فالبُكاءُ مُكاءُ رَ لعاص فيما يسُوقُ القضاءُ شدَّدَتْ في اقتِضائِها الغُرماءُ ثَـــق إمّــا تــوسُّـــلٌ أو دُعــاءُ ءُ بعد فُرانِ الله وهدي هَربَاءُ فيُقالُ استحالَتِ الصَّهِاءُ يانُ فيه وتَعْجَبُ البُصراءُ ح ف أضحى وهو الفُراثُ الرَّوَاءُ ألِكُ من عَظِيم ذَنْسِ وَهَاءُ ب نِــفــاقٌ وفــي الــلّــــــانِ رِيــاءُ حم اعوِجاجٌ من كِبْرَتي وانْحِنَاءُ خَصطْتُ إلاَّ ولِحَدِي شَحْطاءُ م فسطسالَتْ مسسافَةٌ واقْسِيفساءُ سُــبُــلٌ وغــرَةٌ وأرضٌ عَــرَاءُ وكهفي مَن تخلُّف الإسطاءُ فُ إذا ما نوَيتُها والشِّتاءُ

قد رجوناك لسلأمُ ور السمى أبد وأتبننا إليك أنضاء ففر وانْطَوَتْ في الصدُورِ حاجاتُ نَفْس فأغِثنا يا من هو الغَوْثُ والغَيْد والبجوادُ الذي به تُفررجُ الغُ يا رحيماً بالمؤمنيين إذا ما يا شَفيعاً للمُذْنبين إذا أش جُـدُ لـعـاصِ ومـا سـوايَ هـو الـعـا وتداركه بالبيناية ما دا أخَّرَتْهُ الأعمالُ والمالُ عمَّا كــلَّ يــوم ذنــوبُــهُ صــاعِــداتٌ ألِفَ البِطْنَة المُبْطِئَة السَّبْ فبكى ذُنْبَهُ بِقَسْوَةِ قبلب وغَـدَا يَـعْـتـبُ الـقـضـاءَ ولا عُـذْ أونَّــقَــثُــهُ مِــنَ الــذنــوبِ ديــونٌ ما لَهُ حِيلةٌ سوى حِيلَةِ المو راجياً أن تعُودَ أعهالُهُ السُو أو تُسرَى سَيِّسْاتُهُ حسسناتٍ كلُّ أمْرِ تُعْني به تقلَبُ الأعْد رُبٌّ عينَ تفَلْتَ في مائِها المِلْ آهُ مسمًّا جنيتُ إِنْ كان يُخنِي أَرْتَجِي التَّوبة النَّصُوحَ وفي القَلْ ومتى يستقيم قلبي وللجشد كُنْتُ في نَوْمَةِ الشَّبابِ فما اسْتي وتسمساديست أفستسفسى أثسر السقسؤ فَورَا السسائرين وهو أمامي حمد المُدْلِجُونَ غِبُ سُرَاهُم رحلَةٌ لم يرزلُ يُفَنِّدُني الصَّيْد

دَ وقد عَزَّ مِنْ لَهُ ظَهِ الاتِّهَاءُ قَــمُـطــريــرٌ ولــيــلــتــى دَرْعــاءُ رُ لوجهي أنَّى أنتَحِي تِلقاءُ ب وللخوف والرَّجا إحفاءُ عَةِ واسْتَأْثَرَتْ بِهِا الْأَفْوياءُ س منيه بالرَّحيمَةِ النصُعفاءُ دِ فَفِي الْعَوْدِ تَشْبِقُ الْعَرْجاءُ أشمرت نخله ونخلي عفاء رً فقد يُسْقِطُ الشمارُ الإتاءُ مهِ فعني حُبِّهِ الرّضا والحباءُ فِ أَضِرَّتْ بِحِالِهِ السِحَوْبَاءُ ءِ ومَسن لسي أَنْ تَسضِدُقَ السرَّغُسِساءُ لسلىكرى واصِلٌ وطَهِفُكَ دَاءُ أم حُنظ وظُ المتيَّمينَ حُظَاءُ ك فقد عَزَّ داءَ قلبي الدُّواءُ وله ذِكرُكَ البحميلُ جَلاءُ ليس يَخْفى عليك في القلب دَاءُ هي شَخُوى إليك وهي اقتِضاءُ فيك منها المديئ والإصغاء ساعدتها ميه ودال وحاء سلمت منهم للذلوي اللاء في معاني مَدِيجِكَ الشُّعراءُ للساني في مدحِكَ العَلَوَاءُ حُـكَ عِـلْ مِـانَّـهُ الَّـلالاءُ لك لئ تُخكِ وشْيَهَا صَنْعاءُ بهِ السِدَانِ السُّسنَّاعُ والسَخَرُفاءُ دَ فعامَتُ تعارُ منها الطاءُ أيْنَ مِنِّي وأينَ منها الوفاءُ

يتَّقِي حَرُّ وجهي البحرَّ والبَر ضِفْتُ ذَرْعاً ممَّا جنَيْتُ فيومى وتددِّكُ رأتُ رحمة الله فالبشد فألح الرجاء والخوف بالقل صاح لا تأسّ إن ضعفْتَ عنِ الطَّا إِنَّ للهُ رحممة وأحمقُ السنا فَابْقَ فِي العُرْجِ عِند مُنْقَلَبِ الذَّوْ لا تبقيلُ حباسِداً ليغيبرك هذا وأتِ بالمستطاعِ من عملِ البِ وبِحُبُ النبيِّ فَأَبْغِ رِضًا الله يا نبيَّ الهُدى استغَاثَةَ ملهو يدَّعِي الحُبَّ وهو يأمُرُ بالسُّو أيُّ حبِّ يحيِّ منه وطَرْفِي ليْتَ شِعْرِي أَذَاكَ مِن عُظْم ذَنْب إِنْ يِكِنْ عُظْمُ زَلَّتِي حُجْبَ رُؤْيِاً كيف يَصْدأُ بالذنبِ قلبُ مُحِبُّ ومِسن السفوذِ أن أبستُسكَ شَـحُـوى ضُمِّنَتُها مدائِحٌ مُسْتِطابٌ قسكَّ حسا حساوَلَتْ مسدِيسحَسكَ إلاَّ حُتَّ لي فيكَ أَنْ أُساجِلَ قوماً إِنَّ لِي غَيْسِرَة وقد زاحَهَ تُسني ولقلبى فيك الغلو وأتى ف أيْب خساطِ راً يَسلَدُّ له مَسدُ حاكَ مِن صنْعَةِ القريضِ بُرُوداً أَعْجَزَ اللَّرَّ نَظْمُهُ فاستَوَتْ في فارْضَهُ أَفْصَحَ امْرِيءٍ نَطَقَ الضَّا أبلذِكر الآياتِ أو فِيكَ مَلْحاً

ساءَ ما ظنَّهُ بي الأغْبياءُ بك لحًا أنَيْنَهَا الأنْبياءُ وَادِثُسُوا نُسُورِ هَسَدْيسِكَ السعُسلَسِساءُ تك في الناس ما لهُنَّ انقِضَاءُ حازَها مِن نوالِكَ الأولِياءُ فِكَ إِذْ لا يَحَدُّهُ الإحصاء كَ وهل تنزُّحُ البيحارَ الرِّكاءُ ـهـا ولـلـقـول غـائـةٌ وانْـتـهَـاءُ تك فيما نَعُدُّهُ الآنَاءُ ومُسرَادِي بسذلِكَ اسْتِفْ صاءُ بعد ليبل مِن السؤرُودِ ارتِسوَاءُ به وتسبيقي بنه ليك السَيَسأُواءُ رُكَ مسندهُ لسكَ السَّسلامُ كسفَاءُ لهُ لِتَحيا بذِكرِكَ الأملاءُ ى شَـمالٌ إلـيكَ أَوْ نَـكُـبَاءُ ب منه تُربُّهُ وَعُسَاءُ حَوَايَ إِذَ لِسِمْ يَسِكِسِنْ لِسِدَيَّ ثُسِرَاءُ مة وقسامَستُ بسرَبِّها الأشسيَاءُ

أَمْ أُمارِي بهِ نَ قَومَ نبِيٍّ ولك الأمة التي غَبَطتها لم نَخَف بعدَكَ الضلالَ وفِينا فانعقضت آئ الأنبياء وآيا والكرامات منهم معجزات إنَّا مِن مُعْجِزاتِكَ العَجِزُ عِن وَصْدِ كيف يستوعث الكلامُ سجايا ليسن مِنْ غَايَـةِ لُوصُـفِكُ أَبِغِيــ إنَّهما فَهضلك الهزَّمانُ وآيَا لمْ أُطِلْ في تَعْدادِ مَدْحِكَ نُظْقِي غير أنّى ظمآنُ وجد ومالى فسلامٌ عليكَ تَشْرَى مِنَ اللَّهِ وسلامٌ عليك منك فما غَيه وسلامٌ من كلِّ من خَلَقَ اللَّه وصلاة كالمسك تخمله مِنْ وسلامٌ على ضريحِكَ تَخْضَلُ وثَهنَاءٌ قدَّمْتَ بسينَ يَدَيُ نَـجُــ ما أقامَ الصلاةَ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ

تمَّت قصيدة الهمزية بعون خالق البرية

#### القصيدة المضرية

#### في الصلاة على خير البريّة للإمام البوصيري

يا ربٌ صلِّ على المختار من مُضَر وصلٌ ربِّ على الهادي وشيعَتِهِ وجاهَـدُوا معه في الله واجتهدوا وبيَّنُوا الفرضَ والمَسنون واعْتَصَبُوا أذكى صلاة وأنماها وأشركها مغبُوفَةً بعَبيق المِسْكِ زاكيةً عدَّ الحَصَى والثَّرى والرمل يتبعُها وعَدَّ وزنِ مثاقِيلِ الجبالِ كما وعدَّ ما حَوَتِ الأشجارُ من وَرَق والوَحْش والطير والأسماكِ مع نَعَم والذُّرُّ والنَّمْل مع جَمْع الحبوبِ كذاً وما أحاط به العِلْمُ ٱلمُحِيطُ وما وعدَّ نَعْمائِكَ الَّلاتِي مَنَنْتَ بِها وعَدَّ مِفْدَادِهِ السَّامِي الَّذِي شَرُفَتْ وعدَّ ما كانَ في الأكوانِ يا سَندِي في كلِّ طُرْفَةِ عينِ يَطْرِفُون بها مِلْءَ السمواتِ والأرضينَ مع جَبَل ما أعدَم الله موجوداً وأوْجَدَ مَعْ تستغرِقُ العدُّ مع جَمْع الدُّهُورِ كما لا غايةً وانتهاءً يا عظيمُ لها

والأنبِيا وجميع الرُّسل ما ذُكِرُوا وصَحْبِهِ من لطَيِّ الدِّينِ قد نَسرُوا وهاجروا وله آؤؤا وقد نَصرُوا لله واعتصموا بالله فانتصروا يُعَطِّرُ الكونَ رَبّاً نَشْرِها العَطِرُ من طِيبَها أَرَجُ الرِّضْوانِ ينتشِرُ نجم السما ونباتُ الأرضِ والمَدَرُ يلِيهِ قَطْرُ جميع الماءِ والمطرُ وكل حرف غدا يُتُلَى ويُسْتَطَرُ يلِيهِمُ البِينُ والأملاكُ والبشَرُ والشَّعْرُ والصوفُ والأرْياشُ والوَبَرُ جَرَى به القلَمُ المأمُورُ والقَدَرُ على الخلائق مُذْ كانوا ومُذ حُشِروا بِهِ النَّبِيونَ والأمْلاكُ وافتَخُرُوا وما يكونَ إلى أن تُبعثَ الصُّورُ أهْلُ السماواتِ والأرضِينَ أو يَذَرُوا الفَرْشِ والعرشِ والكُرْسيِ وما حَصَرُوا مدُوماً صلاةً دواماً ليس تَنحصِرُ تُجِيطُ بِالحَدِّ لا تُبْقِي ولا تَنذُرُ ولا لها أمَدُ يُفْضَى فيُعْتَبَرُ

مع ضِعْفِ أَضِعَافِهِ يَا مِن لَهُ القَدَرُ أَمَرْتَنِا أَن نُبِصِلِّي أَنْتَ مُفْتَدِرُ ربى وضاعِفْهُما والفَضْلُ مُنْتَشِرُ أنفاس خَلْقِكَ إِنْ قَلُوا وإِن كَثُرُوا والمسلمين جميعاً أينما حَضَرُوا وكُلُّنا سيِّدي للعفْو مُفْتَقِرُ لكِنَّ عَفْوَكَ لا يُسْقِي ولا يَلُدُ وقد أتى خاضِعاً والقَلْبُ مُنْكَسِرُ بجاهِ مَن في يديه سبَّحَ الحَجَرُ فيإنَّ جُودَكَ بِحِرٌ لِيس يِنْحَصِرُ وفرج الكرب عنَّا أنْتَ مُفْتَدِرُ لُطْفاً جَمِيلاً به الأهوالُ تَنْحَسِرُ جلالَةً نزَلَتْ في مَدْحِهِ السُّورُ شمسُ النَّهارِ وما قد شَعْشَعَ القمرُ من قامَ مِن بعدِهِ للدِّينِ ينتَصِرُ مَن قَوْلُهُ الفَصْلُ في أحكامِهِ عُمَرُ له المحاسِنُ في الدَّارَيْن والظَّفَرُ أهلُ العَبَاءِ كما قد جاءَنَا الخَبَرُ عُــــِـــدةِ وزُبــيــرٌ ســادَةٌ غُــرَرُ ونَجْلُهُ الحَبْرُ مَنْ ذالَتْ بِهِ الْغِيَرُ ما جَنَّ ليلُ الدِّياجي أو بَدَا السَّحَرُ

وعدَّ أضعافِ ما قد مرَّ مِن عددٍ كما تُحِبُّ وترضى سيِّدي وكما مع السَّلام كما قد مرَّ مِنْ عَدَد وكُلُّ ذلك مضرُوبٌ بحقَّكَ في يا ربِّ واغْفِرْ لقاريهَا وسامِعِها ووالدينا وأغلينا وجيرتنا وقد أتيت ذُنُوباً لا عِدادَ لها والهَمُّ عن كُلِّ ما أَبْغِيهِ أَشْغَلَني أرجُوكَ يا ربِّ في الدَّارين تَرْحَمُنا يا ربُّ أَعْفِطُهُ لِنا أَجْراً ومعَفرةً واقْض دِيُوناً لها الأخلاقُ ضائِقَةٌ وكن لطِيفاً بنا في كُلِّ نازِلَةٍ بالمُصْطَفي المُجْتَبَى خَيْرِ الأنام ومَن ثمَّ الصلاةُ على المُختارِ ما طلَعَتْ ثم الرِّضا عن أبي بكر خليفتِهِ وعن أبى حَفْص الفارُوقِ صاحبِهِ وجُدْ لعثمانَ ذِي النُّورينِ مَن كَمُلَت كذا علِيٌّ مع ابْنَيْهِ وأُمُّهما سَعْدٌ سعيدُ بنُ عَوْفٍ طلحَةٌ وأبو وحَمْزَةٌ وكذا العبَّاسُ سيِّدُنا والآلُ والسَّحْبُ والأثباعُ قاطِبَةً

#### القصيدة المحمدية

#### للإمام البوصيري

مُحَمَّدٌ خيرُ مَنْ يَمْشِي على قَدَم مُحَمَّدٌ صاحِبُ الإحسانِ والكرم مُحَمَّدٌ صادِقُ الأقوالِ والكَلِمَ مُحَمَّدٌ طيِّبُ الأحلاقِ والشِّيمَ مُحَمَّدٌ لم يَزَلُ نوراً مِنَ القِدَمَ مُحَمَّدٌ مَعْدِنُ الأنْعام والحِكم مُحَمَّدٌ حَيرُ رُسْلِ الله كُلُّهِمَ مُحَمَّدٌ مُجْمِلاً حقّاً على عِلْمَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ على الأمَم مُحَمَّدٌ كَاشِفُ الغُمَّاتِ والظُّلَمَ مُحَمَّدٌ صاغَهُ الرَّحْمَٰنِ بِالنِّعَمَ مُحَمَّدٌ طاهِرٌ من سائِرِ التُّهَم مُحَمَّدٌ جارُهُ واللَّهِ لَـمْ يُـضَـمَ مُحَمَّدٌ جاءً بالآيَاتِ والحِكَم مُحَمَّدٌ نُورُهُ الهادِي مِنَ الظُّلَمَ مُحَمَّدٌ خاتَمٌ للرُسْلِ كُلُهم

مُحَمَّدٌ أشرفُ الأعرابِ والعَجَم مُحَمَّدٌ باسِطُ المعروفِ جامِعُهُ مُحَمَّدٌ تباجُ رُسُل الله قباطِبَةً مُحَمَّدُ ثابِتُ المِيشَاقِ حافِظُهُ مُحَمَّدٌ خُبِيَتْ بِالنُّورِ طِينَتُهُ مُحَمَّدٌ حاكِمٌ بالعَدْلِ ذُو شَرَفِ مُحَمَّدٌ خَيْرُ خَلْقِ الله مِنْ مُضَر مُحَمَّدٌ دِينُهُ حِقٌ نَحدِينُ بِهِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لأَنْفُسِنا مُحَمَّدٌ زينَةُ الدُّنيا وبَهُ جتها مُحَمَّدٌ سيِّدٌ طابَتُ مناقِبُهُ مُحَمَّدٌ صَفْوَةُ الباري وخِيرَتُهُ مُحَمَّدٌ ضاحِكُ للضيفِ مُكرمُهُ مُحَمَّدٌ طابَتِ الدُّنيا بِبغُثَتِهِ مُحَمَّدٌ يومَ بَعْثِ الناس شافِعُنا مُحَمَّدٌ قائِمٌ للَّه ذُو هِمَم

#### وقال العارف بالله

#### الشيخ عبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى

لمحمد خَطَرُ المحامدِ يَعْظُمُ وعقودُ تيجان القبول تُنَظَّمُ وله الشفاعة والمقامُ الأعظم يومَ القلوب لدى الحناجرِ كُظَّمُ فله الشفاعة والمقامُ الأعظم وسلّموا

قسمرٌ تفرَّد بالكسال كسالُهُ وحوى المحاسِنَ حسنهُ وجمالُهُ وتناول الكرمَ العريضَ نوالُهُ وحوى المفاخرَ فخرُهُ المتقدمُ في وتناول الكرمَ العريضَ نوالُهُ وحوى المفاخرَ فخرُهُ المتقدمُ في حياليه وسلّموا

والسلّبه مسا ذرأ الإلْسةُ ولا بَسرا بشراً ولا ملَكاً كأحمدَ في الورى فعليه صلّى الله ما قلمٌ جرى وجلا الدياجِيَ نورُه المتبسّمُ فعليه وسلّب وسلّب وسلّب والمسلّب وسلّب والمسلّب والمسلّ

طلعتْ على الآفاق شمسُ وجودهِ في الخير في أغوارِه ونجُوده والخلق تَرْعى ريف رأفةِ جوده كرماً وجارُ جنابه لا يُهُضَمُ في الخلق تَرْعى ريف رأفةِ جوده كرماً وجارُ جنابه لا يُهُضَمُ في حليبه وسلِّموا

سُوَرُ المشاني من حروف ثنائه ومحامدُ الأسماءِ من أسمائه والرُّسُلُ تُحْشَرُ تحت ظِلِّ لوائه يوم المعادِ ويستجيرُ المجرمُ في المرابع في المنافقة في ال

والكونُ مبتهج بهاءِ بهائِه وبجيم نجدته وفاء وفائه فلسرٌ سيرته وسينِ سَنائه شرَفٌ يطول وعُرْوَةٌ لا تفْصَمُ فلسرٌ سيرته وسينِ سَنائه صرَفٌ يطول وعُرْوَةٌ لا تفْصَمُ

البدرُ مُختفَرٌ بطلعة بدره والنجمُ يَقصُرُ عن مراتب قدره ما أسعدَ المتلفِّذين بذكرِه في يومٍ تُعْرَضُ للعُصاة جهنَّمُ في يومٍ تُعْرَضُ للعُصاة جهنَّمُ في يومٍ تُعْرَضُ للعُصاة جهنَّمُ في يومٍ تُعْرَضُ للعُصاة جهنَّمُ

دهشته أخطارُ النبوة في حِرا فأتى خديجة باهتاً متحيرا

فحكت خديجة لابنِ نوفلَ ما جرى من شأنِ أحمدَ إذ غدت تستفهم فيرسحة، صلُوا عليه وسلَموا

قالت أتاه السبع في المتعبَّدِ برسالةِ اقرأ باسم ربك وابتدِ فأجاب لستُ بقارىءِ من مولدي فشنى عليه اقرأ وربُّك أكرمُ فيسحيقه صلُّوا عبليه وسلُّموا

قال ابنُ نوفلَ ذاك يُؤثَر عن نبي يَنْشأ بمكةَ والمُقامُ بِيثُرِبِ سيقومُ بين مصدَّق ومكذَّب وسَتكثُر القَتْلى وينسفك الدمُ فيسحقه صلَّوا عبلسه وسلَّموا

هلذي علامتُه وهلذا نعتُه والوقت في الكتب القديمة وقته ولا ولني الركت القديمة وقته ولا والني المركب القديمة وقته والمركب والمر

قالت له فمتى يكونُ ظهورُه وبأيِّ شيء تستقيم أمورُه قال الملائكةُ الكرامُ ظهيره والبيض تَرْعُفُ والقنا تَتَحطُّمُ

فبحقه صلَّوا عليه وسلَّموا وعلى تمام الأربعين ستنجلي شمسُ النبوةِ للنبيِّ المرسل

بمكارم الأخلاقِ والشرفِ العَلي فسناه ينجد في البلاد ويُتهِمُ فسحـقه صـلُـوا عـلـبه وسـلُـموا

ومن العلامة يوم يُبْعَثُ مرسَلاً لم يبقَ من حجرٍ ولا مَدَرٍ ولا نجمٍ ولا شجرٍ ولا وحشِ الفلا إلا يُصَلِّي مفصحاً ويسلِّمُ فبحمة صلَّوا عمليه وسلَّموا

فعليه صلى الله كل عشية وضُحّى فحيّاه بكلِّ تحيةٍ تُهْذَى لخير الخلق خيرَ هديَّةٍ وتُعِيزُه وتعجلُه وتُكرِّمُ فيبحقه صلَّوا عبليه وسلِّموا

طمس النصَّلالَ بنور حق بَيِّنِ ودعا العبادَ إلى السبيلِ الأحسن ولرسما صَدمَ الطُّغاةَ فينثني والقومُ صَرعى والمغانِمُ تُغنمُ ولرسما صَدمَ الطُّغاةَ فينثني

سبقت نبوّت أوآدمُ طيئة بوجود سرّ وُجودِه معجونة فيها المناصب والأصولُ مصونة وقريشُ أرحامٌ لديه ومَحرَمُ

فبحقه صلوا عليه وسلموا

وقبائلُ الأنصار جندُ جهادِه وولاةُ نصر جداله وجسلادِه ورد والله وجلادِه وجلادِه وجلادِه ورد والله وال

فبحقه صلوا عليه وسلموا

طُوبى لعبدٍ زار مشهدَ طيبة وجلا بنور القلب ظلمةَ غيبةِ يدنو ويبتدىءُ السلامَ بِهَيْنَةً ويَمَسُّ تُربَ الهاشمي ويَلثُمُ

فبحقه صأوا عليه وسأحموا

قبرٌ يَحُطُّ الوِزرَ مستحُ ترابه ويسنال زائسرهُ عنظيم ثوابه ليم لا وسرُّ المحامِد والرؤوفُ الأرحمُ

فبحقه صلوا عمليمه وسلموا

هطلتْ بدعوته السحابُ وظللت وكذا الرياحُ بنصر أحمدَ أرسلتْ وعليه سلمتِ الغزالةُ أقبلت تشكو كنطقِ العضو وهو مُسممُ

فبحقه صلَّوا عليه وسلَّموا

والثدي فاض كفيض نهر يمينه والسهمُ عن ثَمَد سما بمعينه والجِذعُ أفهم شوقَه بحنينه وبكفه صُمُّ الحصى تتكلمُ فيبحيفه فيبحيه وسلِّموا

وقريشُ إذ عزم الرحيلَ مُهاجراً ملا المسالكَ راصداً ومُشاجرا فمضى لحاجتِه ولم يُرَ حاجراً والقومُ يَقْظى والبصائرُ نُوَّمُ فيبحيقه صيلُّوا عبليه وسيلُّموا

نَشَرَ الترابَ على رؤوسِ الحسَّدِ وسرى وقد وقفوا له بالمرْصَدِ قولوا الأعمى العين مغلولِ اليدِ أنفُ الشقيِّ ببغض أحمدَ مُرْغَمُ

ا لاعمى العينِ مغلولِ اليدِ انف الشقيِّ ببغضِ احمد مُرْغَمُ فـبـحـقـه صــلُـوا عــلــيــه وســلُــمـوا

لما إلى الغارِ انشنى متوجّهاً قذفت وراه قريسٌ زاخِرَ لُجّها وبنت عليه العنكبوتُ بنسجها وببيضها سَخَتِ الحمامُ الحوّمُ الحوّمُ في مسلّمها في المحمدة ا

ملات محاسنُهُ الزمانَ فأفرغت شجرُ الهداية في الجهات وأينعت وتلونت ثمراتُها وتنوعت فالكل في بركاته يتنعمُ فبرحقه صلَّوا عليه وسلَّموا سار البراق به لموجب نيَّة وإشارة في النعيب ربانية وسرى الحبيبُ سمير وحدانية طاب المسيرُ بها وطابَ المقدمُ في معلم وسلَّموا

من بعدِ ما قد جازَ سدرةَ مُنتهى وحبيبُه جبريلُ في السير انتهى فخرَتْ بموطى والبشائرُ تقدمُ

فبحقه صلوا عليه وسلموا

والأرضُ تَبْهَجُ والسمواتُ العُلى وعروسُ مكة بالكرامة تجتلى والأرضُ تَبْهَجُ والسمواتُ العُلى طرباً وضيفُ الأكرمين مكرَّمُ والعرش بالضيف النزيل قد امتلا طرباً وضيفُ الأكرمين مكرَّمُ في معلمات وسلِّم المعلول

سبقت عنايته لسبق عناية فرقى إلى ذي العرشِ أبعد غاية ورأى مسن الآيسات أكسبر آبة عظمت وأيَّدها الكتابُ المحكمُ

فب حقه صلُّوا عليه وسلِّموا

فلسانُ حالِ القربِ يَهْتِفُ مرحباً بقدومِ محترمِ الجنابِ المجتبى سلني بحقك ما أحق وأوجبا بخلاف من يُعطَى سواك ويحرمُ

فبحقه صلُّوا عمليه وسلِّموا

سَلْ تُعْطَ يا من ليس يَنْطِقُ عن هوى وأفِدْ وأرشِدْ بالهدايةِ مَنْ خوى فلك الفضيلةُ والوسيلةُ واللوا والحوضُ وهو الكوثر المتلطّمُ

فبحقه صلوا عليه وسلموا

فاشرب شراب الأنس كاف كفايتي وسُلاف سالفِ عصمتي وهدايتي وانظر بعينِ عنايتي ووقايتي واحكُم بما ترضى فأنت محكَمُ في انت محكَمُ المسلموا

شرّفتُ قدرَك بي وضدُّك أحقرُ ورفعتُ ذكرَك حيث أُذكرُ تُذكرُ فعليك أَلْوِيةُ الولايةِ تُنشَرُ وبعَمْرِك الوحيُ المنزَّل يُقسِمُ فعليك أَلْوِيةُ الولايةِ تُنشَرُ

ولكَ السفاعةُ أُحرزتُ لتنالَها وعليكَ كلُّ المرسَلين أحالَها فسجدتَ مفتخِراً وقلتَ أنا لها جاهي وجلُّ وسيلتي لا يُصرَمُ فببحيقه صلَّوا عبليه وسلِّحوا

يا خَيرَ مبعوث لأكرم أُمَّة أنت المؤمَّل عند كل مُلِمَّة

فاعطِفْ على عبدِ الرحيم برحمةِ فغمامُ فضلك فيضُه مُنسَجِمُ فيسِحـقه صـلُـوا عـلـيـه وسـلُـمـوا

فانهض به وبمن يليه صحابةً وصهارةً ونسسابة وقسرابة والمسابعة وقسرابة واجمعل لدعوتِه القبول إجابة فبجاه وجهِك يُستغاث ويُرْحَمُ

فببحقه صلوا عمليه وسلموا

وابنَ الوهيب أجِبُ سميَّك أحمدا وأغفُه في الدَّارين يا علَمَ الهدى واجنَ المودي وملزَمُ وملزَمُ وملزَمُ

فبحقه صلّوا عليه وسلّموا

وعليك صلى ذو الجلالِ وسلَّما وهدى وزكَّى وارتضى وترحَّما ما غرَّدت وُرْقُ الحمائم في الحمى وسرى على عَذْبِ العُذَيب نُسَيَّمُ

فبحقه صلوا عليه وسلموا

وعلى صحابتك الكرام الأتقيا أهل الديانة والأمانة والحيا وكذا السلامُ عليهمُ وعليك يا نوراً على الآفاقِ لا يتكتَّمُ في حقه صلَّوا عليه وسلَّموا أحلَّ سفكَ دمى في الأشهر الحُرُم يا ساكنَ القاع، أدرِكْ ساكن الأجم يا ويُحَ جنبكَ، بالسهم المُصيب رُمِي جُرْحُ الأحبة عندي غيرُ ذي ألم إذا رُزقتَ التماس العذر في الشَّيَم لو شفَّك الوجدُ لم تَعذِل ولم تلم ورُبَّ منتصب والقلبُ في صَمم أسهرْتَ مُضناك في حفظِ الهوى، فنم أغراك بالبخل من أغراه بالكرم ورُبَّ فضل على العشاق للحُلُم اللاعباتُ برُوحي، السافحات دمِي؟ يُغِرْنَ شمسَ الضُّحي بالحَلْي والعِصَم وللمنية أسبابٌ من السَّقَم أُقِلنَ من عشراتِ الدَّلِّ في الرَسم عن فِتنةٍ، تُسلِمُ الأكبادَ للضرَم أشكالُه، وهو فردٌ غير منقسِم للعين والحُسنُ في الآرام كالعُصُم إذا أشرن أسرن الليث بالعنم يرتَعنَ في كُنُسِ منه وفي أكم ألقاكِ في الغاب، أم ألقاكِ في الأطّم؟ أن المُنى والمنايا مضرِبُ الخِيم وأخرج الريم من ضِرغامة قرم ومشلها عِفَّةٌ عُذريةُ العِصَم مَغناك أبعدُ للمشتاقِ من إرّم

ريمٌ على القاع بين البانِ والعلَم رمى القضاءُ بعيني جُوذَر أسداً لما رَنا حدّثتني النفسُ قائلةً جحدتها، وكتمت السهم في كيدي رزقت أسمح ما في الناس من خُلق يا لائمي في هواه - والهوى قدر " لقد أنلتُك أذناً غير واعية يا ناعس الطرفِ، لا ذقتَ الهوى أبداً أفديك إلغاً، ولا آلو الخيال فِدى سرَى، فصادف جُرِحاً دامياً، فأسا مَن الموائسُ باناً بالرُّبي وقَنَاأُ السافراتُ كأمثال البُدود ضُحَى القاتيلاتُ بأجفانِ بها سَفَمٌ العاثراتُ بألباب الرجال، وما المضرماتُ خُدوداً، أسفرت، وجَلتْ الحاملاتُ لواءَ الحسن مختلفاً من كلِّ بينضاءَ أو سمراءَ زُيِّنتا يُرَعْنَ للبصرِ السامي، ومن عجب وضعتُ خدِّي، وقسَّمتُ الفؤادُ ربِّي يا بنت ذي اللَّبَدِ المحميِّ جانِبُه ما كنتُ أعلم حتى عنَّ مسكنُه مَنْ أنبتَ الغصنَ مِنْ صَمصامة ذكرٍ؟ بيني وبينكِ من سُمْر القّنا حُجُب لم أغش مغناكِ إلا في غضونِ كِرًى وإن بدا لكِ منها حُسنُ مُبتسم كما يُفضُّ أذَى الرقشاء بالثَّرَم من أولِ الدهر لم تُرْمِل، ولم تَسم جرُحٌ بادم يَبكي منه في الأدم الموتُ بالزَّهْرِ مثلُ الموت بالفَحَم لولا الأمانئ والأحلامُ لم ينم وتسارةً في قسرار السيؤس والسوّصَهم إن يلقَ صاباً يرد، أو عَلْقماً يَسُم مُسْوَدَّةُ الصَّحْفِ في مُبْيَضَّةِ اللَّمَم أخذتُ من حِمْيَةِ الطاعات للتُخَم والنفس إن يَدْعُها داعي الصّبا تَهم فقوم النفس بالأخلاق تستقم والنفسُ من شرها في مَرْتَع وخِم طَغَى الجيادِ إذا عَضَّت على الشُّكُم في الله يجعلني في خير مُعتصم مُفرِّج الكرب في الدارين والغمَم عِزَّ الشفاعةِ، لم أسأل سوى أمَم قلدمث بيسن يليه عببرة النلذم يُمسِكُ بمِفتاح باب الله يغتنِم ما بين مستلم منه ومُلتزم في يوم لا عِزَّ بالأنساب واللُّحَم ولا يقاسُ إلى جودي للدَى هرم وبنغينةُ الله من خَـلْـقِ ومـن نَـسَـم متى الورودُ؟ وجبريلُ الأمين ظَمي فالجِرمُ في فلكِ، والضوءُ في عَلَم من سؤدد باذخ في منظهر سينم ورُبَّ أصلِ لفرع في الفخارِ نُمي نوران قاما مقام الصُّلب والرَّحِم يا نفسُ، دنياكِ تُخفى كلَّ مُبكيةٍ فُضِّي بتقواكِ قاهاً كلما ضحكتْ مخطوبة ـ منذُ كان الناسُ ـ خاطبَةٌ يَفني الزمانُ، ويبقى من إساءَتِها لا تحفلي بجناها، أو جنايتها كم نائم لا يراها، وهي ساهرةً طوراً تمكُّك في نُعْمى وعافية كم ضلَّلتك، ومَن تُحْجَبُ بصيرتُه يا ويلتاهُ لنفسى! راعها ودها ركَضْتها في مَريع المعصياتِ، وما هامت على أثر اللَّذاتِ تطلبُها صلاح أمرك لسلاخيلاق مرجعه والنفسُ من خيرها في خير عافيةٍ تطغى إذ مُكَنت من لذَّةٍ وهوى إِنْ جَلَّ ذَنبي عن الغُفران لي أملٌ أُلقى رجائي إذا عزَّ المُجيرُ على إذا خفضتُ جَناحَ الذُّلِّ أسأله وإن تعقدم ذو تعقوى بعصالحة لزِمتُ بابَ أمير الأنبياء، ومَنْ فكلُّ فضل، وإحسان، وعارفة علقتُ من مدحِه حبلاً أعزُّ به يُزرِي قَريضِي زُهَيْراً حين أمدحُه محمدٌ صفوة الباري، ورحمتُه وصاحبُ الحوض يومَ الرُّسْلُ سائلةٌ سناؤه وسناهُ الشمسُ طالعةً قد أخطأ النجمَ ما نالت أبوَّتُه نُمُوا إليه، فزادوا في الورى شرَفاً حَوَاه في سُبُحاتِ الطُّهرِ قبلهم

بما حفظنا من الأسماء والسيم مَصونَ سِرٌّ عن الإدراكِ مُنْكَتِم؟ بطحاء مكة في الإصباح والغَسم أشهى من الأنس بالأحباب والحشم ومن يبشر بسيمى الخير يَتَّسِم فاضتْ يداه من التسنيم بالسَّنِم غمامة جذَبَتْها خِيرةُ الديّم قعائدُ الدَّيْر، والرُّهبانُ في القِمم يُغْرَى الجَمادُ، ويُغْرَى كلُّ ذي نَسَم لم تتصلُ قبل مَن قيلتُ له بفم أسماعُ مكَّة مِن قُدسيَّةِ النَّغم وكيف نُفْرتُها في السهلِ والعَلم؟ رمَى المشايخ والولدان باللَّمم هل تجهلون مكانَ الصادِقِ العَلم؟ وما الأمينُ على قنول بمسَّهَم بالخُلْق والخَلق مِن حسْنِ ومِن عِظم وجئتنا بحكيم غير منضرم يَسزينُهُنَّ جلالُ السِمِسْق والقِسدم يوصيك بالحق، والتقوى، وبالرحم حديثُك الشَّهدُ عند الذائق الفَهم في كلِّ مُنتَثِر في حسن مُنتظِم تُحْيِي القلوب، وتُحْيِي مينتَ الهِمم في الشرق والغرب مَسْرى النور في الظلم وطيرَت أنفُسَ الباغين من عجم من صدمة الحق، لا من صدمة القُدم إلاَّ على صَنع، قد هام في صنم لكلّ طاغيةٍ في الخَلْقِ مُحْتكِم وقبيصر الروم من كِبْرِ أصم عَم

لما رآه بُحيرا قال: نعرفُه سائلْ حِراءً، وروحَ القدس: هل عَلما كم جيئة وذهاب شُرِّفتُ بهما ووحشة لابن عبدالله بينهما يسامِر الوحيّ فيها قبل مهبطه لما دعا الصَّحبُ يستسقونَ من ظمأٍ وظلَّلته، فصارت تستظلُّ به محبة لرسول الله أشربها إنَّ الشمائلَ إن رَقَّتْ يكاد بها ونودِيَ: اقرأ تعالى اللَّه قائلُها هناك أذَّنَ للرحمٰنِ، فامتلات فلا تسلُ عن قريش كيف حَيْرتُها؟ تساءَلوا عن عظيم قد ألمَّ بهم يا جاهلين على الهادي ودعوتِه لقَّبتموهُ أمينَ القوم في صِغرٍ فاق البدور، وفاق الأنبياء. فكم جاء النبيون بالآيات، فانصرمت آياتُه كلَّما طالَ المددَى جُدُدٌ يكادفي لفظة منه مشرّفة يا أفصحَ الناطقين الضادَ قاطبةً حَلَّيتَ من عَطَلِ جِيدَ البيانِ به بكل قول كريك أنت قائله سَرَتْ بِشَائِرُ بِاللَّهِادِي ومولِده تخطَّفتُ مُهَجَ الطاغين من عرب ريعت لها شُرَفُ الإيوان، فانصدعت أتيت والناس فَوْضَى لا تمرُّ بهم والأرض مملوءةٌ جوراً، مُسَخَّرةٌ مُسَيْطِرُ الفرس يبغى في رعِيّته

ويلذبكان كما ضحيت بالغنم كاللِّيث بالبِّهم، أو كالحوت بالبِّكم والرُّسْلُ في المسجد الأقصى على قدّم كالشُّهْب بالبدر، أو كالجُند بالعَلم ومن يفر بحبيب الله يأتمم عسلى مسنسوّرةٍ دُرّيَسةٍ السلُّسجُسم لا في الجياد، ولا في الأيْنُق الرسُم على جَناح، ولا يُسْعَى على قَدم ويا محمدًّ، هذا العرشُ فاستلم يا قارىءَ اللوح، بل يا لامِسَ القَلم لك الخزائنُ من عِلْم ومن حِكْم بلا عِدادٍ، وما طُوقْتَ من نِعم لولا مطاردة المختار لم تُسم همْسَ التسابيح والقرآن من أمَم؟ كالغاب، والحائماتُ الزُّغْبُ كالرخم؟ كباطل من جلال الحق منهزم وعينُه حولَ ركن الدين لم يقم ومن ينضُمُّ جناحُ الله لا يُنضَم وكيف لا يتسامى بالرسول سمى؟ لصاحب البُرْدةِ الفيحاءِ ذي القَدَم وصادقُ الحبِّ يُملى صادقَ الكلم من ذا يعارضُ صوبَ العارضِ العَرِم؟ يغبط ولينك لا يُنذمَهُ، ولا يُلَم ترمى مهابته سخبان بالبكم والبحرُ دونك في خيرٍ وفي كرم والأنجُمُ الزُّهرُ ما واسمتَها تــِـم إذا مشيتَ إلى شاكى السلاح كَمِي

يُحذِّبان عبادَ الله في شُبه والخلق يَفْتِك أقواهم بأضعفِهم أسرَى بك الله ليلاً ، إذ ملائكه لما خطرت به التفُّوا بسيِّدِهم صلى وراءَك منهم كلُّ ذي خطر جُبْتَ السمواتِ أو ما فوقهن بهم رَكبوبة ليك من عبزٌ ومن شرف مَشِئةُ الخالق الباري، وصَنعتُه حتى بلغت سماءً لا يُطارُ لها وفيل: كلُّ نبئ عند رتبتِه خططت للدين والدنيا علومهما أحظت بينهما بالسر، وانكشفت وضاعَفَ القُربِ ما قُلِّدْتَ من مِنَن سلْ عصبةَ الشِّركِ حولَ الغار سائمةً هل أبصروا الأثر الوضَّاء، أم سمِعوا وهل تمثّل نسجُ العنكبوتِ لهم فأدبروا، ووجوه الأرض تلعنهم لولايدُ الله بالجارَيْن ما سلِما تواريا بجناح الله، واستترا يا أحمدَ الخير، لي جاهٌ بتَسْمِيَتي المادحون وأربابُ الهوى تَبَعُ مديحه فيك حبِّ خالصٌ وهوى الله يسهد أني لا أعادضه وإنما أنا بعض الغابطين، ومَن هذا مقامٌ من الرحمين مُقتبسٌ البدرُ دونك في حسن وفي شرف شُمُّ الجبالِ إذا طاولتَها انخفضت والليث دونك بأسا عند وثبته

في الحرب - أفئدةُ الأبطالِ والبُهَم على ابن آمنة في كلِّ مُصطَدَم يضىء مُلْتَثِماً أو غيرَ مُلتثِم كغُرَّةِ النصر، تجلو داجي الظلم وقيمةُ اللؤلؤ المكنونِ في اليُتم وأنت خُيِّرْتَ في الأرزاق والقِسم فخيرَهُ الله في «لا منك أو «نعم» وأنت أحييت أجيالاً مِن الرّمم فابعثُ من الجهل، أو فابعثُ من الرَّجَم لقتْل نفس، ولا جاؤوا لسفكِ دم فتحتّ بالسيف بعد الفتح بالقلم تكفَّلَ السيفُ بالجهالِ والعَمَم ذَرْعاً، وإن تَلْقَهُ بالشرِّ يَنحسِم بالصّاب من شهوات الظالم الغَلم في كلِّ حينٍ قتالاً ساطعَ الحَدَمَ بالسيف؛ ما انتفعتْ بالرفق والرُّحَم وحُرمَةٌ وجبتْ للروح في القِدَم لوحَيْن، لم يخش مؤذيه، ولم يَجم إن العقابَ بقدر الذنب والجُرُم فوق السماء ودون العرش مُحترم حتى القتال وما فيه من الذُّمَم والحربُ أُسُّ نظام الكون والأمم ما طالَ من عمد، أو قرَّ من دُهُم في الأعصر الغُرِّ لا في الأعصر الدُّهُم لولا القذائفُ لم تَثْلُمُ، ولم تصم ولم نُعِد سِوى حالاتِ مُنقصِم ترمي بأُسْدٍ، ويرمي الله بالرُّجُم لله، مُستقبِل في الله، مُعتزم

تهفو إليك - وإن أدميت حبَّتَها محبة الله ألقاها، وهيبته كأن وجهَك تحت النَّقْع بدرُ دُجّى بدرٌ تبطلُّعَ في بندرٍ فنغُسرَّتُه ذُكِرْت باليُثم في القرآن تكرمة الله قسم بين الناس رزقه م إن قلتَ في الأمرِ: «لا» أو قلتَ فيه: «نعم» أخوك عيسى دعًا مينتاً، فقام لهُ والجهل موتٌ، فإن أُوتيتَ مُعْجِزةً قالوا: غزَوْت، ورسْلُ الله ما بُعثوا جهلٌ، وتضليلُ أحلام، وسفسطةٌ لما أتى لكَ عفواً كلُّ ذي حَسب والشرُّ إن تَلْقَهُ بالخيرِ ضِقتَ به سَل المسيحيّة الغراء: كم شربت طريدةُ الشركِ، يؤذيها، ويوسعُها لولا حُماةٌ لها هبُّوا لنصرَتِها لولا مكانٌ لعيسى عند مُرسِلِه لسُمِّرَ البدنُ الطُّهر الشريف على جلَّ المسيحُ وذاقَ الصَّلب شانِئهُ أخُـو الـنـبـي، وروحُ الله فـي نُـرُل علَّمْتَهم كلَّ شيءٍ يجهلون به دعوتهم لجهاد فيه سؤددهم لولاه لم نر للدولاتِ في زمن تلك السواهِدُ تَتُوى كلَّ آونية بالأمس مالت عروش واعتلت سُرُرٌ أشياعُ عيسى أعَدُّوا كلَّ قاصمةٍ مهما دُعِيتَ إلى الهيْجَاءِ قُمْتَ لها على لِوائِكَ منهم كلُّ مُنتقم

شوقاً على سابخ كالبرقِ مضطرِم بعزمِهِ في رحاًلِ الدهرِ لم يَرِم من أسْيُفِ الله، لا الهندِية الخُذُم من ماتَ بالعهدِ، أو من مات بالقسَم تفاوت الناسُ في الأقدار والقِيَم عن زاخِر بصنوفِ العلم ملتطِم كالحلِّي للسيف أو كالوشي للعَلم ومن يَجِدُ سلسَلاً من حكمةٍ يَحُم تكفّلت بشباب الدهر والهرم حكم لها، نافِذٍ في الخلق، مُرْتَسِم مشتْ ممالِكَهُ في نورِها التَّمم رغى القياصر بعد الشَّاء والنَّعَم في الشرق والغرب مُلكاً باذِخَ العِظَم من الأمور، وما شدُّوا من المحرُّم وأنهلوا الناسَ من سَلسالها الشَّبِم إلى الفلاح طريقٌ واضحُ العَظَم وحائط البغي إن تلمسه ينهدم على عميم من الرضوان مقتسم كلُّ اليواقيت في بغداد والتُّوم هوى على أثر النيران والأيم في نهضة العدل، لا في نهضة الهرّم دارُ السلام لها ألقتْ يدَ السَّلَم ولا حَكَتها قضاءً عند مُختصَم على رشيد ومأمون ومُعتصم تبصرفوا بحدود الأرض والتنخم فسلا يُدانسون في عبقبل ولا فَهَم من هيبة العلم، لا من هيبة الحُكُم ولا بمن بات فوق الأرض من عُدُم

مُسبِّح للقاءِ الله، مُضطرِم لو صادفً الدهر يبغِي نقلةً، فرمي بيضٌ، مفاليلُ من فعل الحروبِ بهم كم في التراب إذا فتّشت على رجل لولا مواهب في بعض الأنام لما شريعة لك فجرت العقول بها يلوحُ حولَ سنا التوحيدِ جوهرُها غرَّاءُ، حامت عليها أنفسٌ، ونُهِّي نورُ السبيل يساس العالمون بها يجري الزمانُ وأحكامُ الزمانِ على لما اعتلت دولة الإسلام واتسعت وعلَّمتُ أمةً بالقفُر نازلةً كم شيَّد المصلِحُون العاملون بها للعِلم، والعدلِ، والتمدينِ ما عزموا سرعان ما فتحوا الدنيا لملَّتِهم ساروا عليها هُداةَ الناس، فهي بهم لا يهدِمُ الدُّهرُ رُكناً شاد عدلُهُمُ نالوا السعادة في الدَّارين، واجتمعوا دعُ عنك روما وأثِينا وما حَوَتا وخل كيسرى وإيواناً يبدل به واثرك رعمسيسَ إن الملكَ مَظهرُه دارُ السرائع روما كلما ذُكِرَتْ ما ضارَعَتها بياناً عند مُلْتأم ولا احتوت في طِرازِ من قياصِرها من الذين إذا سارت كتائبهم ويجلسون إلى علم ومعرفة يُطأطىءُ العلماءُ الهامّ إن نَبَسوا ويُمطِرون، فما بالأرض من مَحَل

فلا تقيسنً أملاك الورى بهم وكابن عبد العزيز الخاشع الحشم؟ بمدمع في مآقي القوم مزدحم والناصر النَّدْب في حربِ وفي سلم؟ يحنو عليه كما تحنو على الفُطُم عقداً بجيد الليالي غير منفصِم؟ جُرْحُ الشهيد، وجرحٌ بالكتاب دمي بعد الجلائل في الأفعال والخِدم أضلَّت الحلم من كهلٍ ومحتلم في الموت، وهو يقينٌ غير منبّهم في أعظم الرسل قدراً، كيف لم يدم؟ مات الحبيب، فضلَّ الصَّبُّ عن رَغَم نزيل عرشِك خير الرسل كلُّهم إلاَّ بدمع من الإشفاق مُنسجم ضُرّاً من السُّهد، أو ضُرّاً من الورّم وما مع الحبِّ إن أخلصت من سأم جعلت فيهم لواء البيت والحرم شُمُّ الأنوف، وأنفُ الحادثات حمى في الصحب، صُحبتُهم مَرْعِيَّةُ الحُرَم ما هال من جَلَل، واشتد من عَمَم الضاحكين إلى الأخطار والقُحَم واستيقظت أمَمٌ من رفّدة العدم تُديلُ من نِعَم فيه، ومِن نِقَم أكرِمْ بوجهك من قاضٍ ومنتقم ولا تنزد قنومَه خسفاً، ولا تُسم فتمَّم الفضلَ، وامنح حُسنَ مُخْتَتَم

خــلائــفُ الله جــلُــوا عــن مــوازنــةٍ مَنْ في البرية كالفاروق مَعْدلَةً؟ وكالإمام إذا ما فضَّ مزدحماً الزاخر العذب في علم وفي أدب أو كابن عفَّانَ والقرآنُ في يدِّهِ ويجمع الآي ترتيباً وينظمها جُرحان في كبدِ الإسلام ما التأما وما بلاءُ أبى بكر بمتَّهم بالحزم والعزم حاط الدين في محن وحِدْنَ بالراشد الفاروق عن رشدٍ يجادِلُ القومَ مُستلاً مهنَّدَه لا تعدلوه إذا طاف الدهولُ به يا ربِّ صلِّ وسلِّم ما أردتَ على مُحيى الليالي صلاةً، لا يقطّعها مسبِّحاً لك جُنْحَ الليل، محتملاً رضيَّةٌ نفسه، لاتشتكي سأماً وصلً ربئ عملى آلِ لمه نُحَب بيضُ الوجوه، ووجهُ الدهر ذو حَلَكِ واهد خيبر صلاة منبك أربعة الراكبين إذا نادى النبئ بهم البصابريين ونبفس الأرض واجفة يا رب، هبت شعوبٌ من منيّتها سعدٌ ونحسٌ ومُلكٌ أنت مالِكه رأى قنضاؤك فينا رأي حكمته فالطُفُ لأجلِ رسولِ العالمين بنا يا ربّ، أحسنت بَدة المسلمين به

# القصائد الوترية في مدح خير البرية علية

للإمام أبي عبد الله مجد الدين محمد بن أبي بكر بن رشيد البغدادي الشافعي المتوفى سنة ٦٦٢ هجرية رحمه الله ونفعنا به آمين ورتبها على حروف المعجم

وقد ذكر صاحبها حسبما نقله الشيخ النبهاني في جموعته أنه رأى النبي على بعد فراغه منها وهي في يده الشريفة ومعه جماعة من أصحابه عرف منهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآني قام إلى ضاحكاً مستبشراً ثم جعل يدفعها إلى واحد واحد من أصحابه يقول لهم: انظروا بأي شيء مدحت وما قيل في شي ثم رآه في المنام مرتين وهو على يقول له قد شفعني الله في أهلك وزوجك وخادمك وفي جميع أصحابك. وأكملها رحمه الله نظماً بالأندلس سنة ١٥٢ هجرية وأكملها تهذيباً في مصر سنة ١٦٦هـ.

## بسيات التوالح

#### حرف الألف

على مَن له أغلى العُلا مُتَبَوَّأُ وأمْسَتْ لِه حُجُبُ البجلالية تُوطأ ونُسورُهــمـا مـن نُسودِهِ يستــلألأُ وما زاغَ حاشَى أنْ يـزيـغَ الـمُـبَـرَّأُ أنا الله منِّي بالتَّحِياتِ تُبْدَأُ بغَيْرِ حساب أنتَ للحبُّ مَنْشأ وكم لك من جاهِ إلى الحشر مخبأ ويشرَبُ منه شَرْبَة ليس يَظْمأُ وفى مَسدُحِهِ كُستبٌ مِسنَ الله تُسفُسرَأُ عليه فكيف المدحُ من بعدُ يُنْشأُ جليلٌ جميلٌ بالغُيُوب مُنَبًّا به يدفَعُ الله العدابَ ويَدْرَأُ فلولا الدُّعا ما كان بالخَلْقِ يُعْبَأُ بـأمـداحِـهِ تـجْـلـى إذا هـي تـصـدأُ فلا عِوضٌ عنكم ولا الصبرُ يَطْرأُ على من له وجهٌ من الشمس أضوَأُ فلا الشوقُ مفقودٌ ولا الوَجْدُ يهدأ لعلِّي بغُفُراذِ الذُّنوب أَهْنَّا ومَن ذلَّ يأوِي للشَّفِيع ويَلْجَأُ باثقال أوْزَارى أرَاني أرْزَأ شقيتُ وما لي غيرَ جاهِكَ مَلْجَأُ

أصلى صلاةً تملأ الأرض والسما أُقِيمَ مقاماً لم يقُمُ فيه مُرْسَلٌ إلى العرش والكرسيّ أحْمَدُ قد دنا أراهُ مـن الآيساتِ أكسبسرَ آيسةٍ أتاهُ الندايا سيِّدَ الرُّسل لا تخف أرَدْناكَ أَحْسِينَاكَ هِذَا عَطَاؤُنا أنَلْناك في الدُّنيا على الرُّسُل رِفْعةً أُعِـدُّ لـك الـحَـوْضُ الـذي مَـنْ يَـؤُمُّهُ أخِلاًى مَنْ يحْصِي مدِيحَ محمَّدِ أيُـمْدَحُ مَـنُ أثْـنى الإلْـهُ بـنَـفْـسِـهِ أمينٌ مَكِينٌ مَجْتَبِّي ذُو مهابيةٍ أمانٌ لأهل الأرض مُذحلَّ بينهم ألا فادْعُ عل الله يخم عُنا به أعِـدْ مدحَـهُ إِنَّ القلوبَ تحِبُّهُ أحبتنا طبتم وطاب حديثكم أأصبر لا والله ما الصبر شيمتي ألفناه حتى خامرته عقولنا أتبيتُ إلى مدْحِي عُلاهُ مُسادِراً أنا رجُلٌ أَثْقَلْتُ ظهري بزَلَّتى أغِثْني أجِرْني ضاعَ عُمري إلى متى إذا لم يكن لى من جنابك شافع

#### حرف الباء

بنُود دسول الله أشرقَب الدُّنبي بَراهُ جلالُ الحقِّ للخلق رحمَةً بدا مسجده من قبل نشأة آدم بمبْعَثِهِ كُلُّ النبيِّين بَشَّرَتُ بستودًاةِ موسى نَغتُهُ وصفاتُهُ بشيرٌ نذيرٌ مُشفِقٌ مُتعَظف بأقدامِهِ في حضرةِ القُدْس قد سعى بأعلىٰ السّما أمسى يُكلّمُ ربُّه سعدزّت سُدنا على كلِّ أمَّة به مكَّةٌ تَحْمَى به البيتُ فِبْلَةٌ بريَّاهُ طابَتْ طَيْبَةٌ ونَسيمُها بَهِيٌّ جميلُ الوجه بدرٌ متمَّم بمن أنت يا حادي النياقِ مُزَمْزم بــدُور بــدَتْ أم لاحَ وجــهُ مــحــمّــدِ بأرواحِنا راحَ الحَجيجُ وكُلُنا بأوصافه الحسنى تبطيث قلوبنا بطيبة حط الصالحون رحالهم بذنبى بأؤزاري حُجِبْتُ بزلَّتِي بذُلِّي بأفلاسِي بفَفْري بفَاقَتى بجاهِكَ أَدْرِكُني إذا حُوسب الورَى بمَدْحِكَ أَرْجُو الله يغفِرُ زَلَّتِى

ففى نُورِهِ كلُّ ينجىءُ وينذهَبُ فكالُّ البورى في بسرِّهِ يستقلبُ وأسماؤهُ في العَرْشِ من قبل تُكتبُ ولا مُرْسَل إلاَّ له كان يَـخُـطُبُ وإنجيل عيسى بالمدائع يُظنبُ رؤوف رحِيب مُعدسنٌ مُستَادُّبُ رسُولٌ له فوقَ المناصِب مَنْصبُ وجبريل ناء والحبيب مقرّب ومِلَّتُنا فيها النَّبِيُّونَ ترغَبُ به عرفاتٌ نحوَها النُّجبُ تُجْذَبُ فما المِسكُ ما الكافُورُ رَيَّاهُ أَطْيبُ صباحُ رشادٍ للضلالَةِ مُذْهِبُ أرى القومَ سَكْرى والغياهب تَلْهب وصهباء دَارَتْ أَمْ حدِيثُكَ مُطْرِبُ نَشاوَى كأنَّ الرَّاحَ في الرَّكْبِ تشربُ وتبهتذ شوقاً والرَّكائِبُ تُنظرَبُ وأصبَحْتُ عن تلك الأماكِنُ أُحْجَبُ متى يُطلقُ العاني وطيبةُ تقرُبُ إلىك رسول الله أصبحتُ أهربُ فإني عليكم ذلك اليوم أحسب ولو كنتُ عبداً طُولَ عُمري أُذْنبُ

#### حرف التاء

عساهُ يُنْجِيهم إذا النَّعُلُ زلَّتِ وأُمَّته قد أُخرجتُ خير رُأُمَّة فأسْرَى به الباري لأرْفع رُتْبَة بمقدمه أهلُ السماواتِ سرَّتِ تكاثَرَتِ المُدَّاحُ في مدْحِ أحمدٍ تبارَكَ مَن أنشاهُ خِيرَةَ رسْلِهِ تسامى إلى نَيْلِ المعالي مِن العُلى تلَقَّتُهُ أملاكُ المُهَيْمنِ بالهنا

تُنادِيهِ يا أغلَى النَّبِيِّين مَنْصِباً وأنحرمَ مسبعوثِ سأخرَم مِسكَّةِ وصلٌ فرسُلُ الله خَلْفكَ صُفَّتِ تعقدة وأخرم بالصلاة وأمنا فها عنكَ أملاكُ السَّماءِ تخلَّتِ تهيًّا لِتَلْقي الله وحدَكَ خالِياً إلَيْكَ وللقولِ الثَّقِيلِ تثَبَّتِ تَسَمّع لِما يوجي الإله بنَفْسِهِ تَحدَنها فعاَّدُنهاهُ إلى المعرش ربعهُ وقال تقدَّم يا وحِيدَ محبَّتى جُزِ الحُجب خلِّ الخَلْقَ واذْنُ لعِزَّتِي تعال إلينا مرحباً بحبيبنا وسَلْ تُعطى عبدِي أنْتَ سيَّدُ صَفُوتي تقرَّبْ ولا تجزّع وأقبِلْ ولا تخف تلذَّذْ بنا واسمَعْ لذِيذَ خطَابِنا وعَيْنكَ نزِّهُ في عجائِب قدرتي تَرى العرشَ والكُرسي والحُجب قد بدتْ لَـدَيـكَ وأنـوارى عـلـيـكَ تـجـلّـتِ تآنس بنا هذا الوصالُ وذا اللِّفا مُحبُّ ومحبُوبٌ وساعَةُ خَلْوَتى تعالَيْتَ قدْراً عندنا ومكانةً وذِكْرُكَ مرفُوعٌ فحدِّثْ بنِعْمَتِي ومِن حَوْلِهِ الأملاكُ بِالنُّورِ حَفَّتِ تىولّى دسُولُ الله بىالبِشْرِ داجِعاً تبدَّى فقُلنا البدرُ أمْ وجهُ أحمَدٍ تجلِّي لنا بينَ العقيقِ ومكَّةِ لِسَنغُفِرَ أَوْزَادِي وتَسَفِّسِلَ تَسوْبَسِي توسَّلْتُ يا رَبِّي إليكَ بجاهِـهِ ولم يَبْقَ إِلاَّ حُبُّ أَحْمَدَ عُدَّتِى تقضى وضاع العمر واكتبب الخطى لأسْكُبَ في تلك الأماكِن عبْرتي تُرى تَجْمَعُ الأيَّامُ شَملِي بطَيْبَةٍ وأودعها منتى إليه تحيتني تهُتُ الصَّبا منها فأصْبُو لطِيبَها

#### حرف الثاء

ثَوَى جسم خير الخَلْقِ في أَرْض طَيْبَة ثَنَا الوَجْدُ أَعْنَاقَ النِّيَاقِ لَقَبرِهِ ثُغُورُ قُبا تَنْعِي وتَبْكِي تشاؤُماً ثَكِلْتُكِ نفسي لمْ تفاعَدْتِ عنهم يْبُوا وانْهَضُوا يا مَن أساؤوا وأذْنَبُوا ثَمالُ اليَتامَى عندَهُ ينْزلُ الرِّضى ثُموبٌ وآئسام تُسزاحُ وزِلَّسةٌ ثُقُوا بحَدِيثي في مناقِبِ أحمدِ ثَلُوا بَحَدِيثي في مناقِبِ أحمدِ

فأضحى به المِسْكُ المُعَنْبَرُ يَنْفُثُ فسارَتْ بهم تحتَ المحامِلِ تَلْهَثُ الى سيِّدِ عنهُ المحامِلِ تَلْهَثُ الى سيِّدِ عنهُ المحارِمُ تُودَثُ الى كمْ على كسبِ الماتِمِ الْبَثُ وشُدُوا المطايا للحبيبِ وحَفْحِثُوا وثَمَّ يُغاثُ الخاضِعُ المُتَغَوِّثُ وثَمَّ يُغاثُ الخاضِعُ المُتَغَوِّثُ تَرُولُ وعدْنٌ في القيامَةِ تُورَثُ في القيامَةِ تُورَثُ فإني بها عن كُلِّ عَدلٍ أُحدُثُ فوالله لو أقسمْتُ ما كنتُ أخنَثُ أخنَثُ

خي في السّما وثالِثُها في الحُجبِ كان التّلبُّثُ كين ببَغْثِهِ فَضَلَّتُ أعادِي الله في الخزْيِ تمكُثُ وسادَتُهُم فيها الأسِنَّةُ تعبَثُ يعلَى العُلى له العرشُ طَوْرٌ منه كان يُحَدِّثُ لَى زادَ نُورُها فيمن نُورهِ للشمس نُورٌ مُورَّثُ لِيحِ محمَّد أعِدْهُ علينا فالمَسرَّات تَحْدُثُ بِيحِ محمَّد أعِدْهُ علينا فالمَسرَّات تَحْدُثُ بِيعِ معمَّد فلا الحبُّ مَصْروف ولا العَهد يُنْكَثُ مِاءِ دمُوعِنا فإنْ حُرِثَتْ يوماً على الدَّمع تُحُرثُ علي مَاءِ دمُوعِنا فإنْ حُرِثَتْ يوماً على الدَّمع تُحُرثُ بِيعِي مَدِيحُه ببحثٍ ومَن يُلْفي عن البحر يبحَثُ بِي تَشَعَّتُ وبالمَدْحِ أرجو أنْ يزُولَ التَّشَعَّتُ وبالمَدْحِ أرجو أنْ يزُولَ التَّشَعَتُ وبالمَدْحِ أرجو أنْ يزُولَ التَشَبَّتُ ويُهِ وزَلِّيتِي غَريقٌ أنا بالمُصطفى أتشَبَّتُ أَنْشِرَ الأموات والخَلْق تُبْعَثُ

ثباتٌ لرُؤيا العَرْشِ والوَحْي في السَّما شلمنا شُغُورَ المُشرِكِين ببَغْشِهِ شَكالَى حَيارَى والسَّيُوفُ تسُوقُهُمْ ثَنائي على ذاكَ المُناجى على العُلى شناياهُ لا كالبَرْقِ بل زادَ نُورُها شَعِلْنا سَكِرْنا من مدِيحِ محمَّد ثَبَ شَنا على حُبُّ الحبِيبِ وعهْدِهِ ثَبَ شَنا على حُبُّ الحبِيبِ وعهْدِهِ ثرى طَيبَةِ يُسْقى بماءِ دمُوعِنا ثرى طَيبَة يُسْقى بماءِ دمُوعِنا ثواقِب فهْمِي ليس تخصِي مَدِيحُه ثواقِب فهْمِي ليس تخصِي مَدِيحُه ثواقِب فهْمِي ليس تخصِي مَدِيحُه ثياب شَبابي بالنُّنُوب تشَعَثْن ثيباب شَبابي بالنُّنُوب تشَعَثْن ثيباب شَبابي بالنُّنُوب تشَعَثْن ثيباب شَبابي بالنُّنُوب تشَعَثْن ثيباب شَبابي بالنُّنُوب تشَعَشْتُ ثيباب شَبابي بالنُّنُوب تشَعَشْتُ ثيباب شَبابي بالنَّنُوب تشَعَشْتُ مَدِيحِهِ ثَبَابِ شَبابي بالنَّنُوب تَشَعَشْتُ مُدِيحِهِ ثَبَابِ شَبابي بالنَّنُوب تِهُ فَي فَي فَي بَنْشُر مَدِيحِهِ ثَبَابِ شَبابي بالنَّنُوب يَنْشُر مَدِيحِهِ ثَبَالِي بِنَشْر مَدِيحِهِ ثَبَالِي بَعْنَ السَّمَ عَلَيْهُ فَي بِنَشْر مَدِيحِهِ ثَبِي بِنَشْر مَدِيحِهِ ثَبَالِي بَعْهُ مُنْ الْمِهَالِي بِنَشْر مَدِيحِهِ ثَبَالِي بَالْمُ لَالَةِ بَالِي بَعْمُ الْمُنْ الرَّحِي الْمَنْ الرَّحِيةِ بِنَشْر مَدِيحِهِ الْمُعِيمِ الْمُدِي فِي الْمُنْ الْمُ بَعِيمِ الْمُنْ الْرَجِي وَزَلَيْهِ فَي الْمَارَ الرَّحِي وَرَكَبِي فِي فَيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيعِهِ الْمُنْ ا

#### حرف الجيم

جزى الله عنّا أحمداً خيرَ ما جَزَى جمالٌ بدا بينَ الحَطِيم وزمزم جمالٌ بدا بينَ الحَطِيم وزمزم جَسرَى أوَّلاً في وجيه آدَمَ نُسورُهُ جلِيلٌ عَظِيم الخَلْق بالعَفْوِ آخِذٌ جميل عليهِ تاج عزٌ مِن العُلا جميلاً وأنواراً كسى الله وجهه جَمَالاً وأنواراً كسى الله وجهه جبينٌ إذا أبصرُتُه في دُجنَّة جلا بالهدى عنّا الضلالة مُذْ أتى جناب عريضُ الجاءِ مُرتفعُ العُلا جزيلُ العطايا لا يخافُ افْتِقارَهُ جريلُ العطايا لا يخافُ افْتِقارَهُ جدِيدٌ بنا نَسْعى ونُدُلجُ نحوهُ جعلنا إليهِ في الحياةِ احتياجَنا جعيعُ الوَرَى والرُسل تحتَ لِوَائِهِ جمِيعُ الوَرَى والرُسل تحتَ لِوَائِهِ

بيم فمُذْ جاءنا بالحق والحقُ أبلَجُ فظَلَّ به الآفاق بالنُّورِ تَبْهَجُ فكانَ به يومَ السَّجُودِ يُتَوجُ حييعٌ بَهيٌ طيب مُتارِّجُ وثَوب وقارِ بالمهابَةِ يُنْسجُ فأضحى الضَّحى من وجههِ يَتَبلَّجُ فأضحى الضَّحى من وجههِ يَتَبلَّجُ ترى البدرَ بل أعْلىٰ وأبْهَى وأبْهَى فلولاهُ كُنَّا في الضلالةِ نَمْرَجُ لهُ الحِلم شأنٌ والسَّماحةُ مَنْهَجُ بحارُ النَّدى في كَفَّهِ تتَموَّجُ إليه كُنُوزُ الأرضِ لو شاءَ تخرُجُ فذَاكَ الذي يُسْعى إليه ويُذلجُ ونحن إليه في القِيامةِ أَحُوجُ ومَنْ ذا له عنْ جاو أحمدَ مَخْرَجُ

جَهَرْتُ بِمَدْحِي فيه لا مُتَلَجلِجاً جَنَاني جَنى جنَّاتِ عَدْنِ بِمَدْحِهِ جَوَاد على كَرِّ الجدِيدَيْن جُودُهُ جِمَالَكُمُو حُثُّوا وحُفُّوا بقَبْرِهِ جِمَالَكُمُ وحُثُوا وحُفُوا بقَبْرِهِ جَمَعْتُ ذنوبي ثمَّ عرَّجْتُ نحوهُ جهلْتُ ونفسى قد ظَلَمْتُ وجِئْتُهُ

ومَن يمْدَحُ المحبُوبَ لا يتلجلَجُ وأرجُوهُ في الدَّارينِ هَمِّي يُفَرِّجُ إلى جُودِهِ تُحدَى المطايا وتُزْعَجُ تَرَوا نُورَهُ منه السماواتُ تُسْرَجُ ومن كان ذا ذَنْبٍ عليهِ يُعَرِّجُ به يُفْتَحُ البابُ الذي هو مُرْتَجُ

#### حرف الحاء

وداحَتْ برُوحِي نحوَ طَيْبَةَ دِيحُ أأهْنَأُ عَيْشًا والفؤادُ جَرِيحُ ولا زال وَبْلُ الغَيْثِ فيهِ يَسِيحُ ومِنْ عَجَبِ ضَمَّ الوُّجُودَ ضَرِيحُ تـقـاصَـرَ إِدْرِيـسٌ لـهـا ومـــيـحُ وآدَمُ فِيهِم والبخلِيدلُ ونُوحُ أقُومُ وإنِّي بالمَدِيح نَصِيحُ وعنْ كُلِّ مَن يَجْني عليهِ صَفُوحُ فمِنْ طِيبِهِ طِيبُ الوجُودِ يَفُوحُ إذا قبال قَبوُلاً فبالسمقيالُ صبحبيحُ نىذِيرٌ لىكُلِّ العالَمِينَ نَصِيحُ على وجُهِهِ نُورُ الجمالِ يَلُوحُ بكُلِّ الذي تَحْوي يداهُ سَمُوحُ نُسَادِيهِ والدَّمْعُ المصرونُ سَفُوحُ تبجيء به ريئ السَّب وتروحُ فلا قَلْبُ إلاَّ بالحَبِيبِ قريحُ إذا ما لَظَى بالظَّالمينَ تَصِيحُ فسلا نساظرٌ إلاَّ إلىه طَهُوحُ ولذَّ لقَلْبي في الحبِيبِ مَدِيخُ وحُدتً لىحَدمًالِ الدذُّنُوبِ يَسنُوحُ

حَنَنْتُ إلى قبر النبيِّ محمَّدٍ حَرَامٌ لَـذِيـذُ العيب حتَّى أَزُورُهُ حَـمى الله رَبْعاً حلَّ فيه ضريحُهُ حَوَى مَنْ حَوَى جُودَ الوجودِ بأسرِهِ حَبِيبٌ سَرَى للعرْش يا لكَ رِفْعَةً حقِيقٌ بأنَّ الرُّسْلَ صَلَّتْ ورَاءَهُ حُصِرْتُ فلا أدرى بأيَّ مديحَهُ حلِيمٌ رحِيمٌ مُحْسِنٌ مُنجاوِزٌ حَيِيعُ المُحَيَّا طَيِّبٌ مِسْأَرِّجٌ حفيظ على ميشاقيه وعُهُودِهِ حريصٌ على إرْشادِنا لصلاحِنَا حميلة مجيلة ذو جلالٍ ورفعة حَلَفْتُ يميناً إِنَّهُ أَكْرَمُ الوَرَى حفَفْنَا بحادِينا بمَدْح محمَّدٍ حديثُكَ أمْ لا مِن عَبِيرٍ مُفَتِّنٍ حَشَوْتُ الحشا شوقاً يشُقُ قلوبَنا حَبَبْنَاهُ وهو الذخرُ يومَ معاذِنا حَمَاهُ حِمَانا من عذاب إلْهِنَا حَطَطتُ رِحالِي وامتدَحْتُ مُحمَّداً حَمَلْتُ ذُنُوباً أَوْجَبَ النَّوْحَ حَمْلُها

### حنانَيْكَ إِنَّ المَدْحَ فيكَ مكفّرٌ لِجُرْمي ومِن قَيدِ الذُّنُوبِ مُرِيحُ

#### حرف الخاء

بِنُودِ رسُولِ الله بالمِسْكِ تُنْضَخُ أنيخوا بها فيها الركاب تُنوَّخُ ومِن طيب طه كان ذاكَ التَّضَمُّخُ تَبطِيرُ ومن طَيِّ الجوانِح تُسْلَخُ تَرَوا كَرَماً يعلو وعَلْيَاءً تَشْمخُ به زُیُّنت دُنسا وأُخْسری وبَسرْزَخُ ولكنَّهُ في أوَّلِ الفَضْل يُنْسخُ وأوَّل مَسْبِعـوث إذا السصُّور يُسنُفَخُ خصايصه أغلى وأشمئ بَدًا فَضْلُه في العالَمِينَ يُورَّخُ له قَدَمٌ في حَضْرةِ القُدْس ترْسَخُ ولا هـو فـي فَـضـل لـرسـل مُـؤرَّخُ بمبعثه والبوم فيها تُفرِّخُ وراحت رياح النَّصْرِ بالرعب تصرخُ وهَام الذي قَدْ هَامَ بِالكُفْرِ يُفْضِخُ شريعتُنا كلَّ الشَّرائِع تَنْسَخُ ومَنْ قبلَنا قد كان بالذَّنبِّ يمْسَخُ ليعرضي فعرضي بالذنوب ملطخ إذا لم يكُن لي مِن جنابِكَ مصرَخُ فَكُنْ لِي إذا ما بالذُّنوبِ أُوَبَّخُ فلا الخَتمُ مَفْكُوك ولا العَقْدُ يُفْسخُ

خِيامٌ على وادِي العَقِيق تلالأتُ خُذُوا نحوَهَا ثمَّ انزِلوا بفَنَاثِها خَمائِلُها بالنَّدُّ والطَّيبِ ضُمِّخَتْ خَشينًا على الأرواح عندَ اشْتِياقِها خِفافاً إليه أو ثِنَقالاً تنافَرُوا خِيارُ الورَى ما إنْ سمِعْنا بمِثْلِه خِتَامُ جمِيعِ الأنبياءِ محمَّدٌ خَطِيبُهُم يَومَ القِيام لرَبِّنا خصائِصه لم يُؤتِها اللهَ مُرْسَلاً خليلٌ حَبيب مصطفّى سيّد الورّى خطا خطوة عنها تقاصرت الخطا خـــلا بــمــقــام مــا رآهُ مُــقــرَّبٌ خَراب دِيار المُشْركين وأرْضِهم خَطَفْنا بأسيافِ الرَّسُولِ رؤُوسَهُمْ خَسَفْنا بِكِسْرَى الأرْضَ رضَّ سَريرهُ خُلِقْنا لأجل المُصطفى خيرَ أُمَّةٍ خُصصنا به لا المَسْخ يَظْرَأُ بِذَنْبِنا خبأتُ امْتِدَاحي فيكَ يا شافِعَ الورى خطايايَ خُطَّتْ كيفَ أَرْجُو تَخَلصِي خسِرْت حياتي بينَ ذَنْبِي وغَفْلَتي خَتَمتُ بِقلبِي فيكَ كلَّ محبَّةٍ

#### حرف الدال

دَوَائي إذا ما الدَّاءُ حلَّ بمُهُجَتي دَرَأْتُ بسمدْجي في نُورِ عِدَاتِهِ دَرَأْتُ بسمدْجي في نُورِ عِدَاتِهِ دلِيلٌ فُرَبُّ العالَمِينَ دليلُهُ

مدِيئ رسُولِ بالشَّفاعَة يُفْرَدُ وساعدني مَجْدٌ وفَضْلٌ وسؤدَدُ لِمَفْعدِ صِدْقِ ليسَ يَعلوهُ مَفْعَدُ وأحمدٌ في كلِّ السماواتِ يُحْمَدُ مُحِبُّ ومحبوبٌ حميدٌ وأخمَدُ وفسال تسقسدًم أنست لسلرتُسُسل سسيُّسدُ أيحجَبُ محبوبٌ له الوَصل يُرْصَدُ فسَلْني فعندي ما تشاءُ وأزْيَدُ ومَن ذا إلى عَرْش مِنَ الرُّسل يَصْعدُ ودارَتْ كُــؤُوسٌ بــالــوصــالِ تــرَدَّهُ كأحمم للم مولسوداً ولا هو يُسوله ومن كان يَهْوَى سيِّدَ الرُّسْل يَسْعَدُ وأنحب ادنا مِنْ شوقِهِ تستوقَّدُ إلى طَيْبَةِ سِيروا مواردَها ردوا فشمَّ الرِّضي والجُود والعَفْوَ سَرْمَدُ إذا ضَمَّكُمْ يوماً لأحْمَدَ مَسْجِدُ إلىه أيسري العبد وهو مُقَيَّدُ سوى إنَّني في مَدْح أحمدَ أَجْهَدُ وقد قبارَبُوهُ والسمنسِيءُ مُبَعَدُ فكم ذا عنِ المَوْلي يُرَى العَبْدُ يَقْعُدُ عليه ذُنوب فالشفِيعُ مُحَمَّدُ

دعيائِيمُ عَرْش الله تسشياقُ قُربيهُ دَنى فستدلَّى لهم يسزعُ مسنه نساظِرٌ دعاهُ وقد صُفَّتْ له الرُّسْلُ في السَّما ذُنُواً إلينا قدرفعنا حِجابنا دُعاؤُكَ عندِي مُستجابٌ جمِيعُهُ دَلَلناكَ في الأَفْلاكِ للعَرْش صاعداً دَحَا الحقُّ أَسْتَارَ الجِلالِ لأجلِهِ دُهِشْنا به حُبّاً فما ولَدَ النِّسَا درى القلبُ من يهوى فطابَ له الهوى دماء مزجناها بخب محمد دِيسارَكُمْ خَسلُسوا ذرَارِيسكُمْ ذَرُوا دَوَانِ إلى الموعُودِ بالحَوْض واللِّوَا دُيوناً عليكم أنْ تُؤدُّوا تحِيَّتي دَهَ تُنِي ذُنُوبِ قَيَّدَتْنِي عِنِ السُّرَى دُفِعْتُ إلى الزَّلاتِ ما لي حِيلَةٌ دياجي الدُّجي خاصَ المُطِيعُونَ نَحوَهُ دَعِي عنكِ يا نَفْس التَّقاعدَ والونا دهُور تقَضَّتْ بالذُّنوب ومَن يكُنْ

#### حرف الذال

فقد لذَّ لي في مدْحِ الْحَمَدَ ماْحَدُ أفِسي رَوْضَدَةٍ أم جسنَّةٍ أسلَسلَّهُ تيَقَّنْتُ أنَّ المِسْكَ منه مُنَفَّذُ لِسوَاهُ به كُسلُّ السنَّجِيِّيِيِسنَ لسوَّدُ فعنَّا العُلا والمجدُ والفَحْرُ يُؤْخَذُ وأسيافُذا أيدِ الأعادِي تُحَدِّدُ لنا كُسلُ بابِ للمفاخِرِ يَنْفذُ ليوم به كُشب الحلائِقِ تُنْبَذُ

ذَروني وأخذِي في مديحِ محمَّدٍ

ذَهِلْتُ فلا أَدْري إِذَا ما مَلَحْتُه

ذَكِيَّ إِذَا مرَّ النسيمُ بقَبْرِهِ

ذُرَاه بهذا اليومِ عالِ وفي غدٍ

ذَمَانا بهِ نَعْلُو على كُلِّ أُمَّةٍ

ذوائِبُ راياتِ الحبيبِ تُعِزُنا

ذُيولاً سَحَبْناها افْتِخاراً بِفَخْرِهِ

ذَكُولاً سَحَبْناها افْتِخاراً بِفَخْرِهِ

إذا ما الورَى ممّا ترى تتعوّدُ السَادِعُ مِنْ حُفْرَةِ السَّادِ مُنْقلُهُ وسيروا على الآماقِ والشَّوقَ فاحتذُوا ولُحوذُوا به ممَّا جَرَى وتعوَّدُوا به ممَّا جَرَى وتعوَّدُوا به ممَّا جَرَى وتعوَّدُوا به يومَ الحسابُها وزُمُررُدُ يحصبابُ التَّلوُدُ يحكُونُ به يومَ الحسابِ التَّلوُدُ ترى ومتى مِن نادِ شوقِي أُنْقَدُ ترى ومتى مِن نادِ شوقِي أُنْقَدُ وبُعدِي فأشياف التَّاشُفِ تُشحدُ متى نَحْوَها تَحْدَى المطايا وتُجبَدُ متى نَحْوَها تَحْدَى المطايا وتُجبَدُ وبساعاتِ أوقاتِ اللَّفا أَتلَذَذُ بساعاتِ أوقاتِ اللَّفا أَتلَذَذُ وبساعاتِ أوقاتِ اللَّفا أَتلَذَذُ وبساعاتِ أوقاتِ اللَّفا أَتلَذَذُ وبساعاتِ أوقاتِ اللَّفانِ أَنفَذُ وبالمدرِح أرْجُو للجَنَانِ أُنفَذُ وبالمدرِح أرْجُو للجَنَانِ أُنفَذُ وبالمدرِح أرْجُو للجَنَانِ أُنفَذُ وبالمدرِح أرْجُو للجَنَانِ أُنفَذُ

ذَورونكُمْ شُحوا وسِيحُوا لساحَةِ
ذَرَاريكُمْ شُحوا وسِيحُوا لساحَةِ
ذَرَاريكُمْ حَلُوا وطَيْبَةَ فَاظْلُبُوا
ذَرَاريكُمْ حَلُوا وطَيْبَةَ فَاظْلُبُوا
ذَهاباً ذَهَاباً يا عُصاةُ لَحْمَدٍ
ذُنوبُكُمُو تمْحَى وتُعطّونَ جَنَةً
ذُليل الخطايا عزَّ لو لاذَ بالذِي
ذَكَتْ نارُ شؤقِي للحَبِيبِ محمَّدٍ
ذَكَتْ نارُ شؤقِي للحَبِيبِ محمَّدٍ
ذَكَرْتُ اقترابُ الزَّائِرينَ لقَبْرِهِ
ذَمَمْتُ حياةً بطَيْبَةَ تَنْقضي لَقَبْرِهِ
ذُمِنْ بأيًامِ الفِراقِ متى أنا فَرُفْتُ دمُوعَ العينِ شَوْقاً لأَحْمِدِ
ذَرَفْتُ دمُوعَ العينِ شَوْقاً لأَحْمِدِ
ذَرَفْتُ دمُوعَ العينِ تلفَّذَتُ بالهوى

#### حرف الراء

وبُثّي علينا الطّيبَ من ذلِكَ القبْرِ المُحَدِ بِأَحمدَ يحكِي قَدْرُهُ ليلَةَ القدَرِ وسكّانَ بَدْر فيكُمُ طَلْعَةُ البَدْرِ وسكّانَ بَدْر فيكُمُ طَلْعَةُ البَدْرِ ولكنّهُ في الفضلِ في أوَّلِ الذكْرِ وطهّرهُ في الفضلِ في أوَّلِ الذكْرِ وطهّرهُ فازداد طُهراً على طُهْرِ وأعظمُهم خُلْفاً ومُنْشَرِحُ الصَّدْرِ فاؤلُ ما يلْقاكَ يلقاكَ بالبِشْرِ فقالوا تجلى البَدْرُ من ساكِني بَدْرِ فقالوا تجلى البَدْرُ من ساكِني بَدْرِ فقالوا تجلى البَدْرُ من ساكِني بَدْرِ به الغَيْثُ يُسْقى عندَ محتبسِ القَطْرِ فلاحَ لنا من وجهِهِ غُرَّهُ الفَخرِ فلاحَ لنا من وجهِهِ غُرَّهُ الفَخرِ وأنَّ لِوَاءَ الرُّسْلِ من تحتِهِ يَسْرِي وكانَ لهُ بالرَّغبِ نصر إلى شَهْرِ وكانَ لهُ بالرَّغبِ نصر إلى شَهْرِ فهذا هو الفَخرُ المُرَقَّى على الفَخرِ فهذا هو الفَخرُ المُرَقَّى على الفَخرِ

رأسنا بمن راياتُهُ تَخْرَقُ العُلا رَحِيلاً رَحِيلاً يا عُصاةُ لِطَيْبَةٍ رواحِلُنا حُشُوا لِقَبر محمَّدٍ رَضِينا ذَهَابَ الرُّوحِ فيه ومَن لنا رُفِئتُ بزَلاَّتِ بها العُمْر قد مضى رَجائي به عَلَقْتُهُ يومَ مبْعَثي رَثا لي عدُوِّي مِنْ ذُنُوبي وقبْحُها رَجا بالتَّقى قَوْم نجاةً وإنَّنى

وقد عُقدتُ في حَضْرَةِ القدْس بالنَّصْرِ فَإِنَّ بِهَا الأَوْزَارَ تُرْمى عنِ الظَّهْرِ ولو أَنَّنا نمشي على لَهبِ الجَمْرِ بزَوْرَتِهِ نَحْظى ويَجْري الذي يجْرِي فإنْ هو لمْ يَشْفَع فوا ضَيْعَةَ العُمْرِ إذا قُمْتُ بالأوْزَارِ قد حِرْتُ في أمْري فكَفَرْتُها بالمَدْحِ في شافِعِ الحَشْرِ في شافِعِ الحَشْرِ فقير مِنَ التَّقْوَى وفيهِ غِنَى فَقْري

#### حرف الزاي

زِنُوا فَضْلَ كُلِّ الرُّسْلِ معْ فَضْلِ أَحمَدِ زَكًا قَدْرهُ مَن ذا يُسِاهِيهِ في العُلا زِمامُ المَعَالِي في يَدَيْهِ مُقَلَب زيادته يوم المريد على الورى زِحاماً ترَى للرُّسْلِ تحْتَ لوائِهِ زَعِيمٌ بُّتَعْجِيلِ الشَّفاعَةِ عندما زَوى زينَةَ الدُّنيا التي هي لِلْفنَا زخارف دُنيانا لأحمدَ لم ترُقُ زهَادَته فيها وقد عُرضَتْ له زُيوفاً رَأى كلَّ النفُودِ التي بها زكِئ صدُوقُ العَولِ أيَّدَ قَوله زَهَتْ طَيْبَة تَخْتَالُ فَحْراً بِأَحْمَدِ زَجَرْنا إليها العيسَ نَطْوِي بها الفَلا زَفَفْنا إليه العِيسَ نظلُبُ رفْدَهُ زكاة على الأبدان تسعى لِقَبْرهِ زيسادَت لهُ تسمُسحُسو السَّذُنسوبَ وعسنسدَهُ زَلَلنَا فزَلْزَلْنَا الجِبالَ بجُرْمِنا زَفِيهُ لَظي عنَّا يَردُّ بِجاهِهِ

تَرَوْ فضلهُ عن فَضْلِهِمْ يسَميَّزُ يُبادِزُ مَنْ أمسى لهُ العَرْش يَبرزُ وأغلامه في ذِرْوَةِ البِعِزِّ تركَدرُ تَبِينُ إذا ما بالشفاعَةِ يَبْرُزُ وكُـلُّ نـبـئِّ بـالـلَّـوَى مُــتَـعَـزُزُ أُولُو العَزْم عنها في القيامَةِ تَعْجِزُ وأمسسى إلى دار البيقيا يستجهز ولا كان مِنْ شيء بها يَتَحَبَّزُ دَلِيل بِأَنَّ القلبَ للحَقِّ مبْرزُ ومَنْ مثلُه في نَقْدِ دُنْيَا يِمَيِّزُ كِتَابٌ عَزِيز بِاهِرُ النَّظْمِ مُعْجِرُ ولِم لا وفيها قَبْرُهُ مُلَقِحيِّزُ نُحَثْجِثُها نحوَ الشَّفِيعِ ونَهْمِزُ فعُدْنا وكُلُّ بالعطايا مُجَهَّزُ فَسِيروا وزُورُوا والغنائِمَ أَحْرزُوا صُنُوفُ المعالِي والسَّعادَةِ تُكُنَّزُ ولولاهُ وافَانَا العنذابَ مُنتجَدرُ إذا هِيَ مِن غَيْظٍ تكاد تميِّزُ فلا عُضْوَ إلاَّ فيهِ للحبٌ مَفْرَدُ بجاهِكَ يا خَيْرَ البَرِيَّةِ مُعْوِذُ فخُذْ بيدي أنْتَ الشَّفِيعِ المُعَزَّدُ

رَّرَعْنا له حَبَّ المَحبَّةِ في الحَشا زَمانِي رَمانِي بالنُّنوبِ وها أنا زَهِقْتُ بزَلاَّتِي وأُغْرِقْتُ في الخطّا

#### حرف السين

على مَن لهُ نُورٌ يزيدُ على الشَّمْسِ وكَيْفَ جَلُوهُ في السَّماءِ على الكُرْسِي وما زالَ حتى باشَرَ العرشَ باللَّمْسِ فسُرَّ بما لاقاهُ في حَضْرَةِ القُدسِ وجاء النِّدَا من بارى و الإنس بالأنس فساد على الأملاك والجنّ والإنس ومن بعدِ خمسينَ الصلاةُ إلى الخَمْس فوالله ما تحصى بحِفْظ ولا دَرْس له في المعالي أيْنَعُ الأصل والغَرْس أرى فَضْلَ كلِّ الرُّسلِ في واحدِ الجِنْسِ تَرَ البدرَ هل في البدرِ يا صاح مِن لَبسِ لنا لُغَةُ القرآنِ لا عَجْمَةُ الفُرْسِ ولا بُدَّ في عَدْنِ مراكِبُنا ترْسي فَلُسنا له نَنسَ بدنْيا ولا رَمس فقدُ فاقَ عندِي في الهَنَا ليلَةَ العُرْسُ وحُبِّي له في اليوم زَادَ على أمسِ أمِنْتُمْ بِه يومَ المَعَادِ مِنَ الرِّجْس فطُوبَى لمن يُضْحِى بطَيْبَة أو يمس أظُنَّ ذُنُوبي أوْجَبَتْ عنكُمُ حَبس وبعث أنا نفسي النَّفِيسَةِ بالبَخسِ إذا ما أتَتْ نفسٌ تجادِل عنْ نَفسِ

سَلاَمٌ سَلامَ لا يُحَدُّ انْتِسْارُهُ سَلُوا زُمْرَةَ الأمْلاكِ عَن عُرْس أَحْمَدِ سماء وأفلاكا وحُجُباً يُجوزُها سرَى وسَمَا يَبْغى السُّمُوَّ إلى السما سَلِيلُ خليل الله لله قد دنا سقاه بكأس الوّخي فوق سمايه سعادَتُنا أَنْ رُدَّ بِالبِشْرِ رَاجِعاً سماويَّة أمْسَتْ فضائِلُ أحْمدِ سما وعلا ذاك الحبيث إلى العلا سِسرَاجٌ مسنسِرٌ شساهِسه ومُسبَشِسرٌ سَنَا وجهِهِ أَنْ لاحَ في غَيْهِبِ الدُّجي سبَقْنَا به مَن كان في الفضل سابِقاً سَلَكُنا بهِ بحراً إلى الخُلْدِ يَنْتهي سكِرْنا طَرِبْنا هَزَّنا الشَّوْقُ نحوَه سَمِيرِيَّ سامِرْني بمَدْح محمَّدِ سَلاً كلُّ مَن يَهْوَى وِدادَ حَبِيبِهِ سَعِـدْتُـمْ بـه يـا زائِـرِيـنَ ضـرِيـحَـهُ سلمتم وأضبحتم بأثناف ظيبة سعَيْثُم إليه لمْ تَخَلَّفْتُ عِنكُمُ سَرَيْتُمْ وبعُتُمْ بِالجِنَاذِ نُفُوسَكُمْ سُؤَالِي مِنْ خَيْرِ الأنام شفاعَةٌ

#### حرف الشين

شُـفاعٌ بـدًا لـلـهـاشـمِـيّ بـطَيْبَـة فساقَ إليه الجِنّ والإنسَ والوَحْشَا

فأضْحَتْ لنا الأنوار من وجْهِهِ تَغْشى فنُورُ رسولِ الله قد بلكغَ العَرْشا إذا بطَشَ الجبَّارُ واسْتَسْرَعَ البَطْشا فمَنْ رامَ تكْذِيباً بِأَحْشَائِهِ تُحْشَى ولا شِبْهَهُ أَبْدَى رَسُولاً ولا أنسى وألحرَجَنا للنُّورِ من ظُلمَةٍ تخشى وقد مهَّدوا خَلْفَ الحِجابِ له الفَرْشا يَهِشُّ له بالبِشْرِ في وجْهِهِ هَشَّا فلا غيثره أتنقى لِسرَبِّ ولا أخسى يوَدُّ لنا أَنْ نَقْرُكَ البَغْيَ والفَحْشا لقد طاب منه الفَرْعُ والأصْلُ والمَنْشا لَيُعطِي ولا فَقْراً يخافُ ولا يَخشى نَهَاراً وليلاً يكسِبُ الإثْمَ والفَحْسا وأحمد يرجو عندما يودع النعشا مريض ذنوب أكثر القُبحَ والفَحْشا يكاد على قلبي إذا ذُكِرَتْ يُغشى فَدَارِكُ رَسُولَ الله مَنْ طَرْفَه أَعِسْى مريضٌ مِنَ العِصانِ مُتَّجعُ الأحشا ويسرلي الباري لِتَقْبيلِها مَمْشي أريدُ الجزَا منكم على المَدْح والإنْشا

شُموسٌ تبدَّت أم تجلَّى محمَّدِ شَهدُنا له نُوراً ثُرَى الشمسُ دونهُ شفِيعُ جمِيع الخَلْق للحقّ أحْمدٌ شَهَرْنا سُيُوفاً لانتصارِ محمّدٍ شهادَتُنا لَمْ يَخُلُقِ اللهُ مِسْلَهُ شَفَا حُفرةِ منها لنا كان مُنْقِذاً شُفِعْنا بِمنْ أَمْسَى يُمشَّى على السَّما شهيع حديث مُؤنِسٌ لجلَيسِهِ شعالِرُهُ تَفْوَى لرَبِّ وخَشْيَةٍ شفيق علينا مُؤثرٌ لصلاحنا شمائِلُهُ الإحسانُ والجُودُ والوَفا شَبِيةٌ بِه وَبُلُ السَّحابِ وإنَّهُ شفاعَتُهُ يَرْجُو المسيءُ الذي جَنى شبِيبَتهُ ولَّتْ وشابَ على الخَطا شَقَقْتُ العصا فارْحَمْ بفَضْلِكَ مَنْ عصى شَكَوْتُ ذُنُوبِي للشَّفِيعِ وإنَّنِي شَقِيتُ بِطَرْفٍ بِاتَ أَعْشَى بِزَلَّتِي شِفا كُلِّ عاص في يدَيْكَ وإنَّني شَفَى الله أمْرَاضِي بزَوْرَةِ أرضِكُمْ شَدَدْتُ إِزَادِي مُنْشِئًا لَمَدِيحِكُمْ

#### حرف الصاد

صلاة وتسليم وأذكى تحبية صبور شكور مُؤثر في خصاصة صبور شكور مُؤثر في خصاصة صفوح حليم لا يُؤاخَذُ مَنْ أسا صدوق فلم يَنْطِقْ مدى الدَّهِرِ عَنْ هَوَى صوون عن الدُّنيا مُنِيب لِرَبِّه صنون عن الدُّنيا مُنِيب لِرَبِّه صنون عن الرَّسْلِ حِيزَتْ لأحمد

على مُشْبِعِ الجَمِّ الغفيرِ مِنَ القُرْصِ يَبِتُ ويُضْحي ثم يَطْوِي على خُمْصِ ولا هو من جانٍ عليهِ بمُفْتَصِّ كذليكَ قالَ الله في مُحْكَمِ النَّصِّ على كلِّ ما يرْضِي المُهَيْمن ذو حِرْصِ بتكليمِهِ في حَضْرَةِ القدْسِ مُحْتَصِّ

صَحيح بأنَّ الفضلَ فيه مُجَمَّع صدَفْتُ لقد حازَ الحبيبُ مُناقِباً صحابَتُهُ لم تُحْص ما خصَّه به صِفُوهُ بِما شِئْتِمْ كِمَالاً ودِفْعَةً صَفِيٌّ إذا تُحْدَى المطايا بوَصْفِهِ صبَاحٌ ومِ صباحٌ ونُورٌ بدا لنا صُفُوفاً لدَيْهِ الخَلْقُ تُوفَفُ في غدٍ صَفَا وَقْتُنا طابَ الزَّمانُ بمدْحِهِ صِلِي وانْقُلي يا نَفْحَةَ الحيّ واحْمِلي صُدُوراً طَبَعناها عليهِ محبَّةً صَبَا لِلصَّبا صَبُّ لأحمدَ قد صَبَا صبَابَتُهُ هاجَتْ لِتَقْبِيلِ قَبْرِهِ صُرِفْتُ بِأَوْزَارِي وغَيْسِرِي زَارَهُ صُدِدْتُ ومِثْلِي مَنْ يُصِدُّ لأنَّني صحائِفُ أعمالِي بِوِزْرِي ملأتُها

ومِنْ عَجْبِ أَنْ يُجْمَعَ الفَضْلُ في شخصِ تقاصَرَ عَنْ إحصائِها كلُّ مُسْتَقْصِ الْهُ البرايا يا ليتَ شِعْرِي مَن يحْصِ فقد جلَّ عمَّا حلَّ فِينا مِنَ النَّقْص فقد جلَّ عمَّا حلَّ فِينا مِنَ النَّقْص رأيْتُ لهُ الأكوانُ تَهْنَزُ بالرَّقْصِ يقصُّ على قَصَّ على قَصَّ على قَصَّ فطوبَى لمن يُذني ووَيْلٌ لمن يُقْصِ فقُوموا على مَدْحِ الحبيبِ إلى الرَّقْصِ فقوموا على مَدْحِ الحبيبِ إلى الرَّقْصِ سلامِي إلى الهادِي وأشواقنا نصَّي فجاءَتُ كنَقْشِ للخواتِمِ في الفصِّ فجاءَتُ كنَقْشِ للخواتِمِ في الفصِّ فجاءَتُ كنَقْشِ للخواتِمِ في الفصِّ في الفصِّ عَصِيبَ ألبي بكر وقبْرِ أبي حَفصِ وقبْرِ أبي حَفصِ وقبْرِ أبي حَفصِ وأمْدِي وما عُذْرُ مَنْ يَعصِ وأحمدَ أرجو يومَ عَرْضِي على المُحصِ وأحمدَ أرجو يومَ عَرْضِي على المُحصِ وأحمدَ أرجو يومَ عَرْضِي على المُحصِ

#### حرف الضاد

ضِياءُ شُمُوس أَمْ بُسدُورٌ بطَيْبَةٍ ضَلَلْنا فَأُرْشِدُنا بنُورِ محمَّدٍ ضحى وجه مَن تُتلى له صورةُ الضَّحى كشرُوبٌ بسيفِ الله يُظْهِرُ دِينَهُ ضَرُوبٌ بسيفِ الله يُظْهِرُ دِينَهُ ضَحُوكٌ ولكن عندما الدِّينُ قائِمٌ ضَنِينٌ بنا أَنْ نحُسِبَ الإِثْمَ والخَنَا ضَمِيرٌ لكلِّ الناسِ للخَيرِ مُضْمِرٌ ضَمِينٌ بان بالحَقِّ يمْض قضاؤُهُ ضَمِينٌ بان بالحَقِّ يمْض قضاؤُهُ ضَمِئتُ لكم لا يحصُرُ الخَلْقُ مذَحَهُ ضَرَبنَا عُقُوداً خَتْمُها حُبُّ أحمدٍ ضَللالاً أَرَى الإعراض عنه فبادِرُوا

بل النُّورُ من وجُهِ المُشَفَّعِ في العَرْضِ وكنَّا عَمُوضاً فانْتَبَهْنا من الغَمَضِ حَمْسٍ أَتَخْفَى الشمسُ تَكْسُو على الأرضِ وجِبْرِيلُ بالأملاكِ في نَصْرِهِ يَمْضِ عَبُوسٌ ولكن عندما الدِّينُ في قَبْضِ ويُضْحى لدينا واجِبُ الفَرْضِ في رَفْضِ وبالحقِّ بين الناسِ قاض ومُسْتَقْضِ وبالحقِّ بين الناسِ قاض ومُسْتَقْضِ فإنْ لم يكن يَقضِ بحقٍّ فمَنْ يَقْضِ ولا بعضهُ كلاً ولا البعض مِنْ بعضِ ولا بعضهُ كلاً ولا البعض مِنْ بعضِ خِتامٌ على الأحقابِ ليسَ بمُقْتَضَّ في النهضِ ألا فانْهَضُوا تَلْقوا رضى الله في النهضِ

عذاب كَظَى يوماً بتعذيبها يَقضِ فيشفَعُ فيكم والإله له يرْضِ إذا وُضِعَ الميزانُ للرَّفْعِ والحَفضِ نَقَضْتُ عُهُودَ الله نَقْضاً على نَقضِ فكُنْ ساتِراً في العَرْضِ يا سَيِّدي عِرْضِ أجِرْني فإنَّ الله يمضِ الذي تمضِ لتُؤْمِنَ خوفي ليس فعلي بالمُرْضِ بما كسَبَتْ نفسي إلى خالِقي مُفضِ أرى الجَبَّ في عُلياكَ مِنْ أَوْكِدِ الفَرْضِ أخافُ أقض العُمْرَ والشَّوقَ لمْ أفض ضريعة رسول الله أمّوا لِتأمّنُوا ضِعافاً غداً تأثُونُه بلُنُوبكم ضحانٌ عليه أنْ يسرفّع قَدْرُنا ضعوني على بابِ الشّفيعِ فإنّني ضجيعِي ذُنُوبٌ هَتَّكَ العِرْضَ عَرْضُها ضحكتُ وقلبي قد بكى من جرائِمي ضَمَتُ المعاصِي ثمّ جِئْتُكَ هارِباً ضَمَمْتُ المعاصِي ثمّ جِئْتُكَ هارِباً ضَمَمْتُ المعاصِي ثمّ جِئْتُكَ هارِباً ضَيَاعاً مضى عُمْرِي فكن لي إذا أنا ضَيَاعاً مضى حُمْرِي فكن لي إذا أنا ضَيْبتُ منَ الأشجانِ شَوْقاً لِقُرْبكُمْ

#### حرف الطاء

طَلَعْتَ علينا سيِّدَ الرُّسْل في مِنى طلائع بُشرى عمَّتِ الأرضُ والسما طريق هُدًى ما ضلَّ عبدٌ بكَ اهْتَدى طويل عريضٌ شامِخٌ جاهُ أحمدٍ طلِيقُ المُحَيَّا يَقْدُمُ النورُ وجههُ طَرُوقٌ بِخَيْلِ العِزِّ طُرُقِ السما طَوَى اللَّه حُجْبَ النُّورِ عند قدومِهِ طرى ليلة الإسراء ثم عجايب طَعَنَّا صُدُراً لِم تُصدِّقْ بِبِعْثِهِ طَمِعْنا بِأَنْ نُعْطى الخلاصُ بِجاهِهِ طَبِيبٌ لأمراضِ العُصاةِ إذا لظى طبيعة جُودٍ رُكِبَتْ في وُجُودِهِ طهارة أجداد وطيب عناصر طبَعْنَا على حُبِّ الحبِيب قُلُوبَنا طَربُنا سَكِرنا نحن قومٌ نحِبُّهُ طَرَحنا لِباسَ الصبر عنه فما ترى

فنِلْنا مُنِّى ما نالهُ أحدٌ قطُّ بوَجْهِ به نُسقى إذا وقعَ القَحْطُ فطُوبي لنا عنَّا بِكَ الذَّنْبُ يَنْحَطُّ به المجدُ يعلو والمفاخِرَ تشتَطُ إذا ما خَطًا فالنورُ مِن قبْلِهِ يخْطُو وقد مُهَدَّتْ خَلْفَ الحِجاب له تُسْطُ فيا لَوْ رأَيْتمْ كيفَ تُطوى وتَنْحَطُّ هُنالِكَ كان العَقْدُ والعَهْدُ والشَّرْطُ عَلَوْنا به عِزّاً ونحن به نَسْطُو إذا الأرْضُ مُدَّتْ والسماءُ لها كَشْطُ تَفُورُ وتَخْلي بالعذاب وتَنْغَظُ له في النَّدَى أيد عوائِدُها البَسْطُ لقد طاب منه الأصل والفرع والرَّهْطُ وأضحى له في ظيّ أكبادنا ربيطً حَبَبْناهُ حتَّى حَبَّهُ الطَّفْلُ والسِّقطُ سوى دمعةٍ في الخدِّ من حرِّها خَطُّ وطَيْبَة فيها النورُ للعرشِ مُشْتَطُّ فللِكَ قبرٌ عندَهُ يرْفَعُ السُّخطُ وكان لهم في لثم ترْبَتِهِ قِسْطُ فشطّت بي الأوزارُ وانتَزَحَ الشَّطُّ لأمْحُو ما الأملاكُ مِن ذَللي خَطُّوا

# طُلُولُ قُبا مِن طِيبِهِ قد تعطَّرَتُ طوافاً طَوَافاً بِا عُصاةُ بِقَبْرِهِ طوائِفُ إِحواني إليه تجهَّزُوا طلَبْتُهُمُ كي ما أكونُ رَفِيفَهُمْ طفِقْتُ أُوَافِي نَشْرُ فخرِ محمَّدٍ

#### حرف الظاء

ظَهِرْتَ رسولَ الله من يُنْكِرُ الضَّحي ظَفِرْتَ بِفَخْرِ لا يُنالُ لِمُرْسَل ظُهُورُ رسولِ الله أضحى مِنَ الضحى ظُهُورُهُمُ فيها سُيُوفُ ظُهُورِهِ ظهيرٌ لنا وهو المُرجَى لِنَصْرنا ظَلِيلاً يُرَى جاهُ النبيِّ إذا لَظٰي ظَمِئْنا ظَنِيناً شَفَّنَا شؤقُ مُشْفق ظِمَاءً غداً نأتِيهِ نَقْصِدُ حَوْضَهُ ظِلالُ لِـوَاهُ ظُلَّةٌ لِعُصاتِـنا ظَـلامـاً جَـلاهُ الله عـنَّـا بـنُـودِهِ ظَعُوناً إليه والفِظُوا الأهل دونه ظواهِرُه تُشْنى بحُسْن ضمِيرِهِ ظَعُوني متى نبدو لتَقْبِيلِ قبرِهِ ظمأى متى يروى بمورد ظيبة ظعائِثُ إخواني إليه توجَّهُوا ظلُومٌ أنا كيفَ اللِّقا بمحمَّدٍ ظَعَنْتُ إلى الأوْزَارِي ما حُجّتي غداً ظُنُوني برَبي مذ مدَحْتُ حَبِيبَهُ ظَلَمْتُكَ نفسى غيرَ أنى بمدِّجهِ ظنَنْتُ بمدْحِي فيه أُجْلي تَمَائِمي ظننتُ بأنى مُذْنَشَرْتُ ثنناءَهُ

فأنتَ الذي للكُفرِ والشِّركِ غائظُ بعِزٍّ عُلاكَ العرش والفرشُ لافِظُ فندحن به الأعداءَ طُرّاً نُنغائِفُ شديدٌ على الكفّار في الله غالِظُ إذا نَـظَرَتْ شَـذُراً إلىبنا الـلُّواحِـظُ تخاطب أرباب الخطى وتُلاحِظُ علينا ويرعى عَهْدَنا ويُحافِظُ فنُرْوَى به يوماً به الحَرُّ قائِظُ إذا النارُ منها للعُصاةِ تُغالِظُ وتُشفى به للمؤمنينَ المغائظُ فما خابَ عبدٌ دونهُ الأهْلَ لافِظُ وفِيَّ على عهدٍ وعقدٍ مُحافِظُ مستى أنسا لسلزُّوَّادِ يسوماً أحساظِ ظُ متى طَرْفُ عينى قبْرَ أحمدَ لاحِظُ وودَّعْتُهُم والروحُ منى فايْظُ وعينٌ عصَتْ كيفَ الحَبيبَ تُلاحِظُ وقد جاءني من عندِ أحمدَ واعِظُ يُسامِحُ عبداً لم تُفذهُ المواعِظُ أقساسِمُ أدبسابَ السُّف ي وأحساظِظُ وأمداحه عند الرقى والحفائظ يكونُ لفَقُري من غِناهُ تلاحُظُ

#### حرف العين

نبيتكم أعلى نبئ وأذفع وأنسسَ بسؤخسى الله سِسرًا يسمَستَّعُ له الأرضُ تُطوَى والمعارِجُ تُوضَعُ إلى مؤضِع ما فيهِ للخَلْقِ مَطْمَعُ ومن ربِّهِ يَـلْقَى الكلامَ ويَسْمَعُ بـذاك ابـن عـبَّـاس يـدِيـنُ ويـقْـطَـعُ عـلى وجـهِـهِ نُـورٌ مـن الله يـلـمَـعُ حَـيــيٌّ حَــمِـيــم ذُو جــلالِ مُـرَقَّــمُ وهل هو إلاَّ للفضائِل مَجْمَعُ له الرزُّهُد زادٌ والسَّورُّءُ مَسْسرعُ إليه يحِنُّ الجِذْعُ والضَّب يخضَعُ أنامِلُها من بينِهَا الماءُ ينْبَعُ وأمس به إيوانُ كِسْرى يُسزَعْرَعُ إلى سيِّدِ للخَلْقِ في الحشْرِ يَشْفَعُ أداءَ سلام للحبيبِ يُشَيَّعُ إلىه وماً لي للحبيب مُودّعُ ذُنُوباً بها عُمُري العزيزُ مُضَيَّعُ مُنِعْتُ بها عنه ومثلي يُمْنَعُ ووجهي بأثوابِ المعاصي مُبَرْقَعُ وأنتَ كما تدري إلى الذَّنْبِ تُسْرِعُ يـدَارِكُني بـالـعَـفْـوِ والـجُـودُ أَوْسَـعُ

عليكُمْ بشُكْر الله يا خيرَ أُمَّةٍ عليٌّ علا فوقَ العُلا يظلُبُ العُلا عزيزٌ سَرَى يَبْغِي العزيزَ فغُودِرَتْ عَـلـمُـنَـا بِـأن الله رَقِّـي مـحـمَّـداً عُرَى العرش حقّاً ماسِكاً بيمِينِهِ علَىً يحِينٌ قد رأى الله جَهرةً عظِيمٌ له خُلْقٌ عَظِيمٌ وخَلْقُهُ عَـطُـوفٌ رَؤُوفٌ مُحسنٌ مُـتجاوز عكُوفٌ على الإحسانِ والجُودِ والتُّقي عَرِيٌّ بريٌّ من مُلابَسَةِ الدُّنا عجائِبُهُ في المعجزاتِ عجيبةٌ عِيناناً رآهُ صَحْبُهُ ويرمِينُهُ عَـلا وتَـلألأ لـيـلَـةَ الـوَضْع نـورُهُ عِنَانَ المطايا يا رجالُ تجاذَبُوا عَهِدْتُ إليكم عندكمْ لي أمانةً عَــفــى الله عــنــي كـــم أُوَدُّعُ راجِــلاً عَرَفْتُ الذي قد حال بيني وبينه عواصف عضياني وقيد جراثمي عَصَيْتُ فقولوا كيف الْقي محمَّداً عدِمْتُكَ قلبي كيف تَطْلُبُ قُرْبَهُ عسى الله مِن أجلِ الحبيبِ ومدحِهِ

#### حرف الغين

مديد رسولِ الله بسل هدو أبسلنُ به كسلُّ جانٍ لسلمِسنانِ مُسبَسِّنُ وجُه عمليهِ الله بسالنجاءِ مُسسِنُ مسليمٌ كريمٌ بسالنجيلالِ مُسسوِّعُ غِذَاءُ نفوس المؤمِنِ يظن وَقُوتُها غِياثٌ لنا مَلْجا ومَنْجَى لمن جنى غياثٌ لنا مَلْجا في قلبِهِ من حبيبِهِ غنيٌ بما في قلبِهِ من حبيبِهِ غيريهُ غيريهُ في محببة ربّه

وشممس بأنوار المجللالة تببزئ وكم نِعمةٍ من كفِّهِ كان يُسْبِغُ بلى جُودُهُ من وابِلِ الغيثِ أَسْبَغُ وحلمٌ وعِلمٌ بين جَنبَيْهِ مُفْرَغُ فأضحت دماؤهم للصّوارِم تَصْبُغُ وعُدنا به ممَّا الشياطينَ تنزَغُ وباطِلُهُمْ بالحقِّ يُعْلَى ويلْفَعُ وفى وَجْهِهِ ماءُ الحياةِ مُسَوَّغُ متى صَحْنُ خدِّي في ثرَاهُ أُمَرُّغُ فوالله ما عَنْ حُبِّهِ أَسُورَّعُ تـذُوبُ وقـلـبـى بـالـصَّـبـابَـةِ يُـلُـدَعُ وفوقَ الشرَى تبلك النُحُدُودُ تُمَرَّغُ وقسد فَسرَغُسوا إلاَّ أنسا لــســت أفْسرَغُ وصاحث قيد أينَ بالقَيْدِ يَبْلُغُ شُخِلْتُ بِها عنهُ وعزَّ التَّفَرُّغُ فويلِي فما غَيرِي عن الحقُّ أَزْوَغُ وأرجوكَ لى سُبْلَ النَّجاةِ تُسَوِّغُ

غَـمَامٌ إذا أغـطـي وبَـدر إذا بـدا غَدَتْ كِفُّهُ تِرُوي الزُّلالَ لِصَحْبِهِ غزيرُ النَّدى كالغَيْثِ يَسْبُغُ ويلُهُ غــرائِــزهُ جُــود وعَــفْــو ورأفَــةٌ غــزا بــجــنــودِ الله جُــنــدَ عـــدُوِّهِ غَلَبنا به جيش الضلالِ وحِزْبهِ غَشينًا ظلامَ المُشرِكين بنُورِهِ غَزَلُ الفَلاَ والجِزْعُ حنَّ لوَجْهِهِ غَلِيلِي متى يُشْفَى بتَقْبِيل قبْرِهِ غَرَسْتُ بقلبي حُبَّهُ زمَنَ الصَّبا غرامي به فوق الغَرَام ومُهجتي غداً تَلْتقي الحُجَّاجُ عَند ضرِيحِهِ غَوَادِ إلى قَبْرِ الحبيبِ بنُوقِهِمْ غَصَصْتُ بِزَلاَّتِي وقيَّدَنِي الخَطَا غَفَلْتُ عن الزَّلاتِ حتى تكاثَرَتْ غُيُورٌ إذا زغنا عن الحقّ أحمدٌ غَرِقْتُ ببحرِ الذُّنْبِ أرجوكَ مُنْقِذِي

#### حرف الفاء

فلاحِي نجاحِي في امتِداحي محمَّدٍ فَخُرنا بجاهِ المصطفى كُلَّ أُمةٍ فما فيهمُ مثلَ الرسولِ الذي لنا فطُوفُوا فما تلقَوْنَ شبهَ محمَّدٍ فطوفُوا فما تلقَوْنَ شبهَ محمَّدٍ فمن ذا له الأملاكُ جيشٌ مُسوَّم فتحنا به الأمصارَ شَرقاً ومَغْرباً فلا مُرْسَلٌ قد نال ما نال أحمدٌ فعِيسى ومُوسى والخلِيلُ واَدَمٌ فضلَت رسولَ الله كلَّ مُقرَّب

رَجَوْتُ به جنّاتِ عدْنِ ترخُرَفُ عليه ملنا جاهٌ ومجدٌ مُضعَفُ رسولٌ على الكرسيِّ والعرشِ مشرِفُ ولا شِبْهه بين النّبِيدِين يُعُرَفُ وجبرِيل يَدْنُو بالجيوشِ ويزْحَفُ وقُلدَ أسيافاً لها النصرُ يُصرَفُ فما شِئتمُ قولوا فأحمدَ أشرَفُ ونوحٌ وإدريس به قد تشرّفُونُ فسرَفُ فسلا مُسرَفُ وادريس به قد تشرّفُون

بدُنيا وفي يوم المَعادِ يُضَعَّفُ فسبحان من أعطاك عِزّاً على الورك فَتَشْفَع في كلِّ الخلائِقِ للذي تكونُ لديهِ بِالشَّفَاعَةِ تُتَّحِفُ فهنَّاكَ مَن أعطاكَ ما أنت آمِل ويَرْضِيكَ فينا حينَ للحشْرِ نُوقَفُ وها هو وعدُ الله ما هو مُخْلفُ فندلك وعد الله في سُورَةِ الضَّحي إذا النار للعاصِي تُنادي وتَهْتِفُ فلا تنس يا خيرَ من وَطِيء الثَّري عسى عِزُّكمْ للذُّلِّ عنِّى يكْشِفُ فعندي ذنُوبٌ أرْهَفَتُني مَذَكَةً فوالله إنى مذنب جِئتُ هارِباً إليك فأنتَ الكَهْف للكلِّ تكنفُ فخذْ بيدي أنتَ المنَجِّي لمن جَنَى وجانٍ أنا عاصِ على النَّفسِ مسْرِفُ تصدَّقْ على المحتاج زادَ التَّلَهُّ فُ فتقيس ومسختاج عديدم ومغسس فقد بَسطَ الجاني إليكَ يمِينَه فمُنَّ عليه لم ترزَّلُ تتعَطَّفُ لجاهِكَ يا خيرَ الوَرَى أتشرَّفُ فمِثْلي من يَجْني ومثلُكَ شافِع فكن لى إذا ما الأرض بالعَرْض ترجفُ فبينى وبين الرَّبِّ وحشةَ مَنْ أسا

#### حرف القاف

قِفُوا واسمَعُوا نُطْقِي بِمَدْحِ محمَّدٍ قَدِيماً بِدَا قَبِلَ النَّبِينِ فَضُلُهُ قَضِى اللهِ أَنْ لا يَلحَقَ الرُّسِلَ لاحِقٌ قَضَى اللهُ أَنْ لا يَلحَقَ الرُّسِلَ لاحِقٌ قَرأنا أحاديثاً صِحاحاً بِنَانهُ قِياماً لِهِ الأملاكُ والرُّسِلُ تحتهُ قَطَعْنا بِأَنْ لَمْ يَخْلُقِ اللهِ مثلهُ قُورَاهُ بِتَقُوى اللهِ شِيدَ بِناؤُها قُدواهُ بِتَقُوى اللهِ شِيدَ بِناؤُها قَدوي وليب لاربابِ الحوائِحِ ما ترى قريبٌ لأربابِ الحوائِحِ ما ترى قَضاءٌ جرى أَن يَدْخُلَ الخُلدَ أَوَّلاً قُل الحق هل تدري لأحمَدَ مُشْبِها قري طَيْبَة طابَتْ بطِيبِ محمَّدٍ قبي أَسْرِعُوا قبيابَ قُبِيا أُمُّوا لطَيبة أَسْرِعُوا قبيابَ قُبِيا أُمُّوا لطَيبة أَسْرِعُوا قِيبابَ قُبِيا أُمُّوا لطَيبة أَسْرِعُوا قبيابَ قُبِيا أُمُّوا لطَيبة أَسْرِعُوا قبيابَ قُبِيا أُمُّوا لطَيبة أَسْرِعُوا

رسُولٌ صدوقٌ عن هَوى ليس يَنطِقُ فإن قُدُموا بَعْثاً ففي الفَضْلِ يَسْبِقُ ولا أحد منهم بأحْمَدَ يَلْحَقُ ولا أحد منهم بأحْمَدَ يَلْحَقُ عليه لِوَاءُ الحمْدِ في الحسْرِ يَخْفَقُ ومِن حَوْلِهِ صَفُّوا وحَفُّوا وأحدَقُوا ومِح فُوا وأحدَقُوا ويمن حَوْلِهِ صَفُّوا وحَفُّوا وأحدَقُوا ولي الحيما ولا في آخِر هو يخلُقُ وكانَ معَ التَّقُوى مِنَ الله يُشْفِقُ رفِينَ الله يُشْفِقُ رفِينَ الله يُشْفِقُ لأحمد حُجَّاباً ولا البابُ يُعْلَقُ لأحمد حُجَّاباً ولا البابُ يُعْلَقُ لنساورٌ وقُلْ لا لا فإنَّ لكَ تَصدقُ ومُذْ حلَّ فيها فهي بالمسكِ تَعْبُقُ ومُثرقُ مُشْرِقُ مُشْرِقُ مُشْرِقُ مُشْرِقُ مُشْرِقُ الغَرْبِ والشَّرْقِ مُشْرِقُ مُشْرِقُ الغَرْبِ والشَّرْقِ مُشْرِقُ المَانِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قصَدْتُم إلى خيرِ الوَرَى نِلْتُمُ المُنى قَعَدْتُ وسِرْتُمْ أَيُّ ذَنْبٍ جَنَيْتُهُ قَعَدْتُ وسِرْتُمْ أَيُّ ذَنْبٍ جَنَيْتُهُ قَلِيلُ التُّقى عاصٍ مُصِرٌّ مُسَوِّف قَسا القلْبُ ممَّا توالَتْ إساءتي قدِمْتُ على الأخرى وما تمَّ زاد لي قيغتُ بما قد قلَّ من نَشْرِ مذحكُمْ قَيْعْتُ بما قد قلَّ من نَشْرِ مذحكُمْ قُصُورِي عن مذحِي عُلاهُ عَرَفْتهُ

فبسالله عَزُوني فيإنِّي مُولَسَّ فَ فَيَدِي مُولَسَّ فَ فَيْدِي مُطْلَقُ فَيْدِي مُطْلَقُ غَرِيقٌ أنا بالمصطفى أتَعَلَّقُ فكن شافِعي ما ذلت بالخَلْقِ ترُفقُ سِسوى حُبِّكُمْ إنسي به أتَوقَّ قُ فاإذَّ قليلاً منه للذَّنبِ يَمْحَقُ ولو سَبْعةٌ من أبْحُرِ تتذفَّقُ ولو سَبْعةٌ من أبْحُرِ تتذفَّقُ

#### حرف الكاف

كلِفْتُ بأمداح النَّبيِّ محمَّدِ كبير جليل مُجْتبى فوق رُسلهِ كدارة بدر وجهه بين صحبه كسسى الله ذاك الوجعة نُسورَ هِدايةٍ كريمٌ حلِيمٌ أخذُهُ العَفْوَ عُرْفهُ كذا كان لا جِلْم يُقارِبُ جِلْمَه كأحمدَ ما في الرسل هذا اعتِقادُنا كمالُ جمالِ في علُوِّ جلالَةٍ كأنَّا به في الحشر والرُّسْلُ قد جَئَتْ كفيل البنامى عضمة لعصابنا كثير العطايا يَتْبَعُ العُسْرَ يُسْرُهُ كفَّاهُ مِن الدُّنْيا كفافٌ ولمْ يزِد كراكب بحر ما حوى غير زاده كذلك أوصانا فيا سوء حالنا كَشَفْنا سُتُوراً عن ذُنُوبٍ كثيرةٍ كرهنكا زَماماً ليسَ فيه نزُورُهُ كـلا الله قَـبْـراً قـدْ حَـوَاهُ وضَـمَّـهُ كفاكِ مِن العِصيانِ يا نفسُ فانهضِي كَسَبْتُ ذنوباً ما لها غيرُ جاهِهِ

ألا فاسمعُوا ما عن فضائِلِهِ أحكِي فها هو بينَ الرُّسلِ واسطَّةُ السُّلْكِ أتخفى على النشاق رائحة المسك فذلَّ بها مَنْ ضلَّ في ظُلَم الشُّرُكِ متى واجّه الجاني يواجِه بالتّركِ ولا هذي فاق الناس بالهذي والنسك ولا شكَّ هلْ في الشمس في الظُّهرِ من شكِّ له هَيبَةٌ ذلَّتْ لها هَيْبَة الملْكِ وأحمدُ في جاهِ يَجلُ عن الدَّرْكِ هو السِّتْرُ في الدُّنيا وأُخْرى مِنَ الهَتْكِ يُبادِرُ أَسْرَى الضِّيقِ والضَّنْكِ بالفَكِّ ولا مالَ حاشاهُ لـمالِ ولا مُـلْكِ يخفِّفُ أثْقالاً لِيسرعَ في الفلْكِ حَمَلْنا ثَقِيلاً كيفَ بالله لا نَبكِي ولولاهُ عُوجِلْنا مِنَ الله بالهُلْكِ فسِيروا بنا نَسْعي إلى القمر المَكِّي لقد ضمَّ مَوْلى العُرْبِ والعُجْم والتُّرْكِ إلىه وخلِّي كلَّ شاغِلةٍ عنكِ فذاك الذي يَرْجُو المصِرُّ على الإفْكِ

فإنْ هو لم يَشْفَعُ فلي مَوْقِفٌ مَبْكِي فأرجُوهُ يُنْجِينِي من الموقِفِ الضَّنكِ كتَمْتُ عُيوبي والإله لها يَرَى

#### حرف اللام

يُستاجي بسليسل والأنامُ خُفُولُ له كان في نودِ الحِجابِ نُرُولُ تقُول لكم ما للحبيب عدِيلُ ولكنَّ ما مِثْلُ الحبيبِ رَسُولُ وناداه منها بالهناء جليل تـذَلُّـلُ عـلـيـنـا مـا عُـلاكَ قـلِـيـلُ فأنت حبيب عندنا وخليل وسَلْني فإنِّي بالعطاءِ كَفيلُ بما لا إلىب للأنام سَبِيلُ ومَوْلَى تبجلَّى والبحديثُ يبطُولُ فما شِئْتُمُ عن فَضْلِ أَحْمَدَ قُولوا لىموسى وعيسى والنخليل مقيل وأحمد يتغلبو فبوقهم ويبطول وليس لينبود البهاشيمي أفيول يحُولُ وما نورُ الحبيب يَحُولُ وتُببُرءُ مرْضَى والرزُّلال يَسِيلُ ثـوابـكُـم عـنـدَ الإلْـهِ جَـزيـلُ وظِـلٌ بـهـا إذ زُرْتـمـوهُ ظــلــيــلُ فبعضدى ذُنبوبٌ قبيدُهُنَّ ثُنقِيلُ فىظنىي وحتَّ الله فسيد جَمِيلُ دَخِيلٌ أنا ما خابَ فيه دَخِيلُ

لِمَنْ بِالْعُلَا فُوقَ السَّمَاءِ خُلُولُ لسيِّدِ ساداتِ النَّبيِّينَ أحمدِ لتوراة موسى فاسألوا عن محمّد لـكـلُّ رسُولٍ مـنـزلٌ ومـكـانَـةٌ لِحَضْرَةِ قُدْس الله أحمَدُ قد دَنيا لك الجاه والمجد المرفّع عندنا لئِنْ كان إبراهيمُ أضْحي خَلِيلُنا لِعَرْشي تقدَّمْ وادْنُ واقْرُبْ إلى العلا لقدْ شرَّفَ الله النَّبِيِّ محمَّداً لمِسْرَاهُ أبواتُ السمواتِ فُتِّحَتْ له فَضْلُ كلِّ الرُّسْلِ بِل زادَ فَضْلهُ لِـوَاهُ يُـظِـلُّ الـمـرْسَـليـن وتـحـتـهُ لرَبِّ العلا رُسْل على الناس قد عَلوْا لِبَدْرِ الدُّجي نور على الخَلْقِ آفِلٌ لِشَمسِ الضَّحي نور ولكنَّ نُورَها ليُمْنَاهُ آيات بها سبَّحَ الحَصى لِيَهُ نِنكُم يَا زَائِرِينَ صَرِيحَه لكم أصبحت جنّات عدن تزخرفت لقَيْدِ ذُنُوبِي كنت عنهُ مُخَلِّفاً لجَاهِ رسُولِ الله في الحَشْرِ ٱلْتَجِي لهجْتُ بمدْحِي فيه لا بدَّ مِنْ قِراً دَلِيل بِأَنَّ السُّأنَ منكَ عَنظِيمُ يُسْادِيكَ مَن مسْهُ الدُّنُوَّ ترُومُ لك الدَّهْرُ عبد والزَّمانُ خَدِيمُ فأنْتَ على المولى الكرِيم كَريمُ ألا فاقض قد أمضى القضاء حكيمُ لجاءَكَ عيسى تابِعاً وكلِيمُ وفى الحُجْب أمْسَتْ للرَّسُولِ رُسُومُ إلى بَحْر نُودِ ليسَ فيهِ يَعُومُ تقدَّمْ ودَعْني قد دعَاكَ علِيهُ ورَبِكَ تَبِدُو مِن لِدُنْهُ عُلُومُ وأملاكُمها تَسْعى له وتعصُومُ بها الله ساق والشَّرابُ قديهُ وأشرب ووضل لسخبيب يسدوم فسكؤقس إليبه مُفعِدٌ ومُقِيمُ وأبْسكِي ذُنسوباً بسينهُ نَّ أهِسهم فيا مُرْسلاً بالمؤمنين رَحِيمُ فعجُلْ عِلاجِي إنَّني لسَقِيمُ فعبدُكَ يأتي الحَشْرَ وهو عديمُ ليوم به يجفو الحَمِيمَ حَميمُ

مقامك في أعلى مقام مكممّل مُناجًى ببَطْنِ العرشِ قُمتُ مكلَّماً ملَكْتَ عِنانَ العِزُّ قَدْماً كما تَشَا منحنَاكَ حُبّاً ما منحناهُ مُرْسلاً مكِين لدينا أنْتَ فاصدَعُ بأمْرنا مَحَوْنا بِكَ الأَدْيانَ لِو عاشَ رُسُلُنا محمَّدُ للكُرْسيِّ أَسْرى بِجِسْمِهِ مُسايرُهُ جبريلُ حتى إذا انْتَهى مُلِى قلبُهُ رُغْباً فنادَى مُحمَّداً مقامِي مَعْلُوم وها أنتَ أحمدٌ مشى وحدَّهُ والحبُّبُ تُرْفَعُ دونه تَمَشَّى على الأفلاكِ يقْصِدُ حضْرَةً محِبٌ ومحبُوبٌ وما ثمَّ ثالِث متى تجمع الأيام بيني وبينك مُسنايَ مِسنَ الدُّنسِيا أُقبِّلُ قبرَهُ مَشِيبي على فوقَ الشباب بلا تُقًى مريضُ المعاصِي في يدَيْكَ عِلاجُه مضى العُمرُ يا خيرَ الأنام مضيَّعاً مدِيحُكَ ذُخْرِي ثم زادِي وعدَّتي

#### حرف النون

نجاتي في مذْحِ الحبيبِ مُحمَّدٍ نبيِّ نَسْأ ما بين زمزمَ والصَّفا نمَا شَرَفاً في الأرضِ من قبلِ بغيْهِ نَمَا شَرَفاً في الأرضِ من قبلِ بغيْهِ نَعى ملكَ كِسْرى حُملُ آمِنةِ به نَعَلْ لما من الأخبارِ أنَّ بوضَعِهِ نَعَلْ خاءَ مختوناً خِتانَ إلْهِهِ نَعَمْ جاءَ مختوناً خِتانَ إلْهِهِ نَسَخْنا له في المُعْجِزاتِ عجائِباً

رجائِي به عَفْو وفَوْزٌ وغُفرانُ فضاءَتْ له بالشَّرْقِ والغرْبِ بلدَانُ وكمْ هَنَفَتْ بالبَغثِ جِنَّ وكُهَّانُ وشُتَّ له في ليلةِ الوَضْعِ إيوانُ أضاءَتْ له بالنُّورِ بُصْرَى وكنْعانُ لكي لا يراهُ حينَ يُختنُ إنسانُ يَسِيرُ بها بينَ الخلائِقِ رُكْبانُ إلى أنْ كفى وانفكَ وانْكَفَّ عظشانُ يرَى كُلَّ مَنْ يدْنو ويَعْلَم إنْ بانُوا ومِن قبْلِهِ ما كان يرْجَمُ شيطانُ وإنْ هَجَعَتْ عيناهُ فالقلْبُ يَقْظانُ وإعلى له دِيناً على الخَلقِ ديّانُ لقد خصّهُ بالحُبِّ والقُرْبِ رَحْمٰنُ عليهِ بينَ العق الخَلقِ ديّانُ على الحُبِّ والقُرْبِ رَحْمٰنُ عليهِ مِنَ العق العقلِ اللهيعيِّ تيبجانُ ففضم له شان إذا عَظُمَ السَّانُ ليعق بُروذِ النَّارِ والرَّبُ غضبانُ السَّانُ والرَّبُ غضبانُ وعَبْدُكَ عاصٍ مُثْقَلُ الظَّهْرِ حَيْرانُ فخدُ بيدِ العاصِي فكم لك إحسانُ فخذُ بيدِ العاصِي فكم لك إحسانُ فكن إذا للقَسْطِ يُوضَعُ مِيزَانُ في الحَشْرِ رِضُوانُ في الحَشْرِ رِضُوانُ في الحَشْرِ رِضُوانُ في الحَشْرِ رِضُوانُ

نحدَّ أن الحاءَ مِنْ كَفَّه جَرَى نَرِى الشُّهْبَ يبدو للشياطينِ رَجْمُها ننامُ ونُغْفِي وهو في الليلِ ساهرِ نشودُ بمَنْ سادَ النَّبِيِّينَ كلّهُمْ نشودُ بمَنْ سادَ النَّبِيِّينَ كلّهُمْ نَجِيُّ ولكن فوق سبْعِ من السما نَجِيُّ ولكن ألوجهِ بادٍ جلالُه نُحفُّ به يومَ الحسابِ لشانِهِ نرجيكَ يا خيرَ البريَّةِ كلّها نجرُ دُيولاً بالذُّنُوبِ وحَمْلُها نجا كلُّ عاصِ نالَ منك شفاعة نشا عُمرهُ بين الذُّنوبِ وكم عصى نشا عُمرهُ بين الذُّنوبِ وكم عصى نشرتُ ثناكُمْ علَّ بالبِشْرِ يَنْفَني نَشَرْتُ ثناكُمْ علَّ بالبِشْرِ يَنْفَني

#### حرف الهاء

هَ لُمُوا ألْموا أسرِعُوا وتسمَّعُوا هو السيِّدُ الهادِي الحبِيبُ محمَّدٌ هو السيِّدُ الهادِي الحبِيبُ محمَّدٌ هَـذَى الله هادِينا ومُؤثر رُشُدِنا هَـنِيئاً يا حبيبَ إلْهنا همومُكَ زالَتْ كيف يَهُمُّ سيِّدٌ هنا بانَ فَضْلُ الهاشِعِيِّ محمَّدٍ هلِ المجدِ إلاَّ لأحمدٍ هلِ المجدُ كلُّ المجدِ إلاَّ لأحمدٍ هوى قمرٌ وانشقَّ نِصْفَينِ نحوهُ هوكي قمرٌ وانشقَّ نِصْفَينِ نحوهُ هجلالٌ بلي بدر بلِ الشمسُ دونه هجعنا ونمنا وهو في اللَّيلِ قائِم همَـنَ أعيني شوقاً لرُؤيةِ أرضِهِ همَـتُ أعيني شوقاً لرُؤيةِ أرضِهِ همَـتُ أعيني شوقاً لرُؤيةِ أرضِهِ

مديت الذي أمَّ السسما وعلاها لسه دِفْعَة عسمَّ الأنام عُلاها ليحضروَة قُلْس ما سواه أتاها ومَنْ حلَّ في مَثْنِ السما وذُرَاها تجلَّى على حُجْب العُلا وجلاها نَمَا شَرَفاً في أرْضِها وسماها دُسُول كريمٌ ما عُلاه يُضاها وحسماها وحسماها في أرْضِها وسماها وكسم آيَة قد أمَّها ورواها في نارَتْ ونارَ ضُحاها في يناجِي فَيُنْجِي من عذَابِ لَظاها فكم فِتْنَة عنَّا الشَّفِيعُ نفَاها فكم فِتْنَة عنَّا الشَّفِيعُ نفَاها فكم فِتْنَة عنَّا الشَّفِيعُ نفَاها فكم فِتْنَة عنَّا الشَّفِيعُ نفَاها

هَـوَيْتُ هَـوَى نَـجُـدٍ وذاكَ لأنها هَـوَى طَيْبِهِ هَـوَى طَيْبِهِ هَـلْ طابَ إلاَّ بِطَيْبِهِ هُبُوبُ الصَّبا مِن أَرضِ طَيْبَة طَيِّب هُبُوبُ الصَّبا مِن أَرضِ طَيْبَة طَيِّب هَتَكُتُ سُتُورَ الصبرِ عن لفْمِ أَرضِها هَجَرْتُ التُّقى واخجُلتِي من محمَّدٍ هجَرتُكِ نفسي لمْ تَعَدَّيْتِ أَمْرَهُ هَـجَرتُكِ نفسي لمْ تَعَدَّيْتِ أَمْرَهُ هَـكَتْب ففري للشَّفِيعِ فإنَّهُ هَـرَبْتُ بإفلاسي إليه وفاقتِي هَربُتُ بإفلاسي إليه وفاقتِي هُماربُتُ بافلاسي إليه وفاقتِي هُماربُتُ بافلاسي إليه وفاقتِي

تمُرُّ على وادِ الحبيبِ هواها وهلْ فاح إلاَّ مِن شَذَاها في الله في عَزِيزِ شراها في خَبُوبَ صَبَاها في خَرِيزِ شراها فقد كان أوْصى مُهْجَتِي بِتُقاها عدِمْتُكِ من نفس تُريدُ شقاها ملاذبه تَرْجُو العُصاةُ نجاها بسَطْتُ يَداً بالفَقْرِ فيه غِناها رَجَوْهُ فيما والله حابَ رَجاها

#### حرف الواو

وحتى السذي طسابَــتْ بِـرَيَّــاهُ طَــيْــبَــةَ وتَحْدُو بِذِكْرِاهُ الحُدَاةُ لِعِيسِنا وأسواطها أشواقنا لورأيتها وأذجُلُها تَبْغى يدَيْها تَلاحُقاً ويشغَلُها بعدَ الغُدُوِّ رواجُها وتشتاقُ مَن في كفِّهِ سبَّحَ الحصي وظللَهُ مِن حرِّ شمسِ غمامَة وخبَّرَهُ لحمهُ اللَّذَاعَ بسمَّهِ وصبارَ أُجباجُ السماءِ عَبِذُبِاً بريقِهِ ومَن يرْتَجِي عندَ المُهَيْمنِ جاهُهُ واقْرَبُ من قباب ليقَوْسَيْنِ قُرْبُهُ ولا مسلَسكٌ يسدُنُسو إلى مَسوْضِع دَنسا وهـلْ هُـوَ إلاَّ واحِـدٌ عـنـدَ وأحِـدٍ وأؤحى الذي أوحى لعبيد جلاليه وما ماتَ إلا والجلِيلُ خلِيلُهُ وعِــزَّةِ ربِّــي إنَّ قــلــبــي يُــحِــبُّــهُ ودَمْعي على خدِّي يَصُبُّ وها أنا

فسِرْنا إليها البِيدَ من أجلِها نَطوي فتَرْقُصُ بالبيداءِ مِن طَرَبِ الحَدْوِ تحِنُّ وتَبْكي وهي للمصطفى تَهُوي وأكْوَارُها تهترُّ من شدَّةِ العَدْوِ فلا شُغْلَ إلاَّ في الرَّواحِ وفي الغَدْوِ وفاض بها ماءٌ لأصحابِهِ مُرْوي تَسيرُ وتَلوِي حيثُ ما أحمدٌ يلُوي وأهْوَتْ له الأشجارُ في الخَبرِ المَرْوي وكم آيةٍ في الأرضِ بانَتْ وفي الجَوِّ وفي ليلَةِ المِعراجِ عن ربِّهِ يـرُوي لقد قامَ بالإكرامِ في الموقِفِ العُلْوِ ولا مُرْسَلٌ مَن فا لمَوْقِفِهِ يأوي له سِرُّهُ في طَيِّ أسرارهِ مَـطوي ولاقاه بالحسني وغومل بالعفو أرَى عِزَّ كُلِّ الرُّسْلِ سيِّدنا يَحُوي ولِي سَكْرَةٌ بالشوقِ جلَّتْ عن الصَّحْوِ مع الشوقِ والأشجانِ والدَّمْعِ في غَزْوِ

ولا صَبْرَ إِنَّ الصبرَ عنه مُحَرَّمٌ ولكنَّ ذُنْبِي حالَ بيني وبينه وواخَجْلَتِي من صاحِبِ الحَوْضِ واللُّوَا وأسعى لِمَنْ تَسْعى العُصاةُ لجاهِهِ

فعندي له شوقٌ وشجُوٌ على شَجْوِ متى تؤبَتِي تُقضى ويَنْحو التُّقى نَحوِي إذا لهم أُبادِرُ سَطْرَ ذَنْبِي بالمحو فيا رَبِّ بلِّغْني زِيارةً مَنْ أنْوِي

### حرف اللام ألف

لأحمد فضل لا يُعَدُّ ولا يُحصى لأغهظه رُسُه الله قهدُراً ومَهُ زِلاً لَأَجْمَلُ خَلْقِ الله خَلْقاً وَخِلْقَةً لَأَنسوادِهِ فسي وجُسهِ آدَمَ جَسلْسوَةٌ لَأَبْهَرُ مِن بِدْرِ وأَضْحِي مِن الضَّحِي لإشراقِهِ لم تُشخِص الشَّمْسُ ظِلَّهُ لأفْصَحُ مَنْ في الأرضِ نُطْقاً وإنَّهُ لأعْدَلُ مَنْ بالحُكْم قامَ مُحمَّدٌ لإعبلائيهِ مباكبان تبعبلوهُ قيامَيةٌ لإجلالِهِ ما لله ناداهُ باسمه لآدَمَ تاجٌ مِنْ نُبُوِّةِ أحمد لإنجيلِ عيسى في ثَنَاهُ تتابُعٌ لآيباتيه من قبل نشأة خلقه لأضحابه فضل علينا لأنهم لإكسرًامِهِ أَذْنَاهُ للعسرُسْ ربُّهُ لأجلك أخّرنا عذاب الذي عصى لأزبُعِهِ مسالَتْ دِجسال لَعَسلُها لأيَّةِ حالِ أنْتَ عنهُمْ مُخَلَّف لأنبي عباص ببالبذُّنُوب مُعقَبَّدٌ لأعلى الوَرَى فرَّ الذَّلِيلُ بذَنْبِهِ لإثمي لِيزَلاَّتي ذَخَرْتُ مَدِيحَهُ

ومَن ذا يَعُدُّ القَطْرَ أَوْ يُحصِيَ الرَّمْلا وأؤف الهم عرزاً وأعلاهم فيضلا يُسرى كُسلُّمهُ نسوراً إذا جساءَ أوْ وَلَّسِي وفي وَجُه حَوًّا حِينَ فرَّتْ به حَمْلا وانْـوَدُ مِـنْ شـمْـسِ وإشْـرَاقُـهُ أَجْـلا ومِنْ عَجَبِ شَخْصُ ولا يُشْخِصُ الظُّلا لأصدَقُهُمْ قَوْلاً وأحْسَنُهُمْ فِعْلا وإن هو لم يَعْدِلْ فمنْ يَنْشُرُ العَدْلا إذا هو ماشَى الخَلْقَ قامَتُهُ أعْلى ومِن قَبْلِهِ نادَى بأسمائِهَا الرُّسْلا يُباهِي به الأملاك في المَلإ الأعلى وكانَ لِمَا يُثنى عليهِ لهُ أهلا وُجُودٌ وبُرْهانٌ وأخبارُهُ تُنتلى رأوا وجهة ما بينَ أظهرهِمْ يُجلى ونادَى بهِ أهلاً بمَحْبُوبِنا أهْلا فلؤلآك أسقينا العصاة لنامهلا تحُطُّ به مِنْ ثُقْل أوْزَارِها حَمْلا أظُنكَ مثلي وَيْح مَنْ كان لي مِثْلا ومَن كان ذا قَيْدٍ فقدْ مُنِعَ الوَصلا فوَالله إِنَّ اللَّذُّنبَ الْحَقَسَى ذُلاًّ لِـيُــلْـحِــقَـنــى عِــزّاً إذا ذَلَّ مَــنْ ذَلاًّ

#### حرف الياء

يسُودُ الورَى مَنْ كلَّمَ الله في السَّمَا يُدُّلكَ ما في النَّجم من قَوْلِ رَبِّهِ يَعَيناً بِأَنَّ الله أَسْرَى بِعَبْدِهِ يُنادِيهِ أهلاً بالحبيبِ الذي لنا يُوافِيكَ مِنَّا أَينما كُنْتَ حِفْظُنا يكُون يمِيني بالإلهِ لقد رأى يفُوقُ جميعَ الخَلْقِ خُلْفاً وإنَّهُ يَجُودُ ويُعْطى مُؤثراً في خصاصةٍ يُحاكيهِ وَبْلُ السُّحْبِ عندَ عطايْهِ يُطلِّقُ دُنْسِانا ويَظلُبُ ربَّهُ يميناً تراهُ معَ شِمَالٍ يَبُثُها يَعُمُّ جمِيعُ العالَمِينَ بِجاهِهِ يميناً يَقبناً جاهُهُ عندَ رَتنا يُدافِعُ عنَّا كالَّ وفْتِ عنذابَنَا يُشَفِّعُهُ فينا الإلهُ إذا لَظَى يَطِيبُ بِرَيَّاهُ النَّسِيمُ بِطَيْبَةِ يسُوقُ التُّقَى سَغْياً إليهِ عِصابَةً يسزُورُ رَسُسول الله مَسنُ خَسفً وِزْرُهُ يُهَيُّجُني شَوْقِي لِقَبْرِ مُحمَّدٍ يحِيناً بربًى إنَّ قَلْبِي يُحِبُّهُ

وقام بساق العرش يستمع الوخيا ولكنَّهُ بالعَيْنِ أَثْبَتَها رُؤيا ألا فاتْلُهَا فالله يلْهِمكَ الهَذْيا إلىيهِ وحَيَّاهُ فينِعْمَ الدِّي حَيَّا فأنت لدَيْنا زِينَةُ الدِّين والدُّنيا فأغيُنُنَا ترْعاكَ في خَلْقِنا رَعْيَا مِنَ اللهُ لُقْيا لا يُعادِلَها لُقْيا لأجملهم خلقا واخسنهم رؤيا ويَطُوي الليالي في خَصَاصَتهِ طَيًّا فوالله ما يُبقى العَظاءُ له شَيًّا فما اخْتَارَ في الدُّنيا حياةً ولا بُقْيَا ويَهْوَى لها مِمَّا يُنَافِرُها وَهْيَا لهُ العِزُّ والإكرَامُ والرُّثْبَةُ العُلْيا بهِ ترْحَمُ المَوْتي به ترْحَمُ الأَحْيا فلولاهُ عُذِّبنا فكم نَرْكبُ النُّهيا يُلاقى به مَنْ ضلَّ عن دِينِهِ غَيًّا فطُوبي لمنْ في طَيْبَةٍ يَنْشِقُ الرَّيَّا وأمًّا أنا فالذُّنْبُ يمْنَعُني السَّعْيا وَوِزْدِي ثَقِيلٌ لا أُطِيتُ بِهِ مَشْيَا ويُقْعِدني ذَنْبِي وإيتائيَ البَغْيَا وذاكَ رَجائِي في المَمَاتِ وفي المَحْيَا

تمت وبالخير عمت

# روضات الجنات في مولد خاتمر الرسالات

تأليف الإمام الحافظ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني

# بسوالة الرحزات

الحمد لله الذي جعل مولد سيّد المرسلين، بشير خير وسعد على العالمين. والحمد لله الذي يسَّر ببعثته أسباب الطمأنينة في الظاهر والباطن لجميع خلقه، وهو السَّميع العليم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمْسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.

فسبحانه من إله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكساه بجوده وكرمه حُلَل التكريم، وأفاض عليه ينابيع الكرم الإلهي، وعَمَّه بالجود غير المتناهي، وعطَّر روحه بعطر الإيمان، ومتَّعه بكمالات أهل الإيقان، وربَّاه بهدى الكتب السماوية، وأكرمه بالدخول إلى جنّة المعارف الدانية، وأوجب عليه الإيمان بسيّد الأصفياء، ورسول الرسول وخاتم الأنبياء.

أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد، الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الفرد الصمد أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، أرسل للعالم أصلح رجل، من أصلح بيت، في أصلح زمان، لرسالة النجاة المنتظرة من مختلف طبقات الأكوان، هو الذي بعث في الأُميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته، ويزكّيهم، ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، له الخلق والأمر، ﴿فَنَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ لَلْخَلِقِينَ﴾ [المؤمنون: الآية ١٤].

وأشهد أن سيّدنا ونبينا ومولانا محمّدًا عبده ورسوله، ومصطفاه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله للناس كافَّة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، ﴿قُلَ يَتَأَيّهُا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيمًا الَّذِى لَهُ مُلكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو يُحْي. النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَنِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمُ مَلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُو يُحْي. وَيُمِيتُ فَقَامِنُوا بِاللّهِ وَكِلمَنِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمُ مَلَاكُ اللّهِ مَا وسلّم وبارك على سيّدنا ومولانا محمد تقميم ألوية الإرشاد والإسعاد، ومصدر قواميس المعارف والأمداد وحجّة الله على الوجود، وآيته الكبرى في عالمي البطون والشهود، ونور الأنوار اللامعة وسرّ الأسرار الساطعة، ومطهّر القلوب من الأدران، ومنوّرها بهدي القرآن، ومتمّم مكارم الأخلاق،

وأفضل المخلوقات على الإطلاق، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وجامع فضائلهم التي أنعم عليهم بها بارىء العالمين.

لكلِّ نبيِّ في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد

وعلى آله وأصحابه حُماة الدين، الهادين المهتدين، وسائر التابعين إلى يوم الدين.

أمّا بعد: فقد سألني جماعة من الإخوان، عاملني الله وإياهم بالإحسان، أن أكتب لهم قصة المولد النبوي المحمدي، تيمّنًا واهتداءً بالرسول الكريم الهادي، بأسلوب يهيج القلوب إلى حضرة علامً الغيوب، ويشوّق الظمآن للارتواء من بحور العرفان، فأجبت طلبتهم، وأسعفت رغبتهم، معتمدًا على الكريم الوهّاب ومستغفرًا من ذنوبي إلى الملك التوّاب، ومستعجلاً ورود الأمداد وسالكًا طريق السادة الأمجاد، وسمّيته روضات الجنّات، في مولد خاتم الرّسالات، ورتبته على ثلاث وعشرين روضة على عدد سنة من حين البعثة إلى حين الوفاة، وأسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم، أن يرزقه القبول وينعم على قارئه وسامعه بغاية المنى ونهاية السول آمين.

ألا غنيا لي قبل أن نتفرقا وهات اسقني صرفًا شرابًا مروقا فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجا وكاد قميص اللّيل أن يتمزّقا

\* \* \*

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنّة ما علمت).

## الروضة الأولى في أوليَّة النور المحمدي

كل مؤمن أيها الإخوان، يعلم أن الله سبحانه كان موجودًا قبل خلق الأكوان، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كلّ ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان، ولا كيف كان، كوَّن الأكوان ودبّر الزمان، لا يتقيّد بالزمان، ولا يختصّ بالمكان، ولا يلحقه وهم، ولا يكفيه عقل، ولا ينحصر في الذهن، ولا يتمثّل في النفس، ولا يتصوّر في الوهم، ولا يتكيّف في العقل جلّ عن الشبيه والنظير، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنْ مَنْ السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّورى : الآية ١١].

ولمّا أراد أن يعرف وجوده وتوحيده، خلق نور النبيّ ﷺ، وخلق أنوار النبيّين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخلق العرش والقلم، واللوح والكرسي والملائكة والسموات والأرضين والجنّة والنار، والجنّ والإنس، وباقي أصناف الخلق، وخصّ النور الأحمدي بالنبوّة كما أخبر بذلك صلّى الله عليه وآله وسلّم.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث سيّدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: "إن الله عزّ وجلّ كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومن جملة ما كتب في الذكر وهو أمّ الكتاب، أن محمدًا خاتم النبيّين».

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إني عند الله لخاتم النبيّين وإن آدم لمنجدل في طينته».

وأخرج أحمد أيضًا والبخاري في تاريخه، وأبو نعيم في حليته، وغيرهم بسند قويّ كما في الإصابة عن سيدنا ميسرة الفجر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله كما في المواهب:

«قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، فالإشارة بقوله ﷺ: «كنت نبيًّا» إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقته، والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها، وإنما يعلمها خالقها ومن أمدًّه الله تعالى بنور إلهي، فحقيقة النبيّ ﷺ قد آتاها الله وصف النبوّة من قبل خلق

آدم؛ إذ خلقها متهيئة لذلك وأفاضه عليها من ذلك الوقت، فصار نبيًّا وكتب اسمه على العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده، فحقيقته موجودة من ذلك الوقت، وإن تأخّر جسده الشريف المتصف بها».

#### 杂杂排

(طيِّب اللَّهِمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة الثانية

#### في بعض مزايا الحضرة النبوية والحقيقة الأحمدية

وقد خصّ الله سبحانه وتعالى نبيّه ﷺ بخصائص سنيَّة، ومزايا لدنيَّة.

فمنها: أنه جعله نور الوجود، والسبب في كل موجود.

أخرج الحاكم في المستدرك، عن سيدنا عمر رضي الله عنه رفعه: «إن آدم عليه الصلاة والسلام رأى اسم محمد مكتوبًا على العرش، وإن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك».

وروى أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيّين والحاكم وصححه عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: «أوحى الله إلى عيسى: آمِن بمحمد ومُرْ أمّتك أن يؤمنوا به؛ فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنّة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن».

ومنها: أنه أخذ العهد على حقائق الأنبياء والمرسلين آدم فمن بعده: لَيْن بعث محمد ﷺ لتؤمنن به ولتنصرنّه، والأخذ على المتبوع أخذ على التابعين، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى النّبِيْتِينَ لَمَا اللهُ تعالى اللهُ وَيَكُمُ وَمَدُ اللهُ مِيثَنَى النّبِيْتِينَ لَمَا اللهُ تعالى اللهُ وَيَكُمُ اللهُ مُعَدِّقُ لِمَا مَمَكُمُ لَتُؤْمِدُنَ بِهِ، وَلَتَنهُمُولَةً قَالَ ءَاقَرَرْتُمْ وَأَخَذُمُ عَلَى ذَالِكُمُ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَمَكُم مِن الشّيهِدِينَ ﴿ وَلَا مَدَانَ الآيسَانِ ١٨، مَمَكُم مِن الشّيهِدِينَ ﴿ وَلَا بَعْدَ ذَالِكَ فَالْوَلَتِهِكَ مُهُ الْنَاسِتُوكِ ﴾ [آل عمران: الآيسَان ٨١، ٨].

أخرج ابن جرير عن سيدنا عليّ رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿فَالنَّهَدُوا ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨١]، يقول: «فاشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، فمن تولّى عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم، ﴿فَأَوْلَتُهِكَ هُمُ

ٱلْفَلسِنُون﴾ [آل عمران: الآية ٨٢]، هم العاصون في الكفر».

قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله كما في الخصائص الكبرى للحافظ السيوطى رحمه الله:

"في هذه الآية الشريفة من التنويه بالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وتعظيم قدره العليّ ما لا يخفى، وفيها مع ذلك أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلًا إليهم، فتكون نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة، وتكون الأنبياء وأممهم كلّهم من أمّته، ويكون قوله ﷺ: "وبعثت إلى الناس كافّة»، لا يختصّ به الناس من زمانه إلى يوم القيامة، بل يتناول من قبلهم أيضًا. ويتبيّن بهذا معنى قوله ﷺ: كنت نبيًّا وآدم بين الروح والجسد».

بل قال سيّدنا الإمام الوالد، عليه رضوان الله، في بعض إملاءاته:

«إنه صلّى الله عليه وآله وسلّم مبعوث إليهم حقيقة في عالم الغيب، وإن الله تعالى أجلسه في عالم الغيب على كرسي الفخار، ثم جمع الأنبياء والرُّسل قاطبة، وأجلسهم بين يديه وأخذ له البيعة على جميعهم، وأعطوه العهود والمواثيق، بمحضر منه ﷺ، ثم شهد عليهم بذلك جلّ جلاله، فقال: ﴿وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشّيهِدِينَ ﴾ [آل عمران: الآية ٨١]، وهذا هو نهاية التعظيم والتكريم والرّفعة، فكان ﷺ نبيّ الأنبياء، ورسول الرسل، وقدوة الجميع».

ومنها: أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أوّل من قال: بلى، لما وقع الإشهاد من بني آدم، بربوبية الحق سبحانه وتعالى، في عالم الذرّ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّنَتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنْشِيمَ ٱلسَّتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَنَى شَهِدَنَا آك تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا خَلِيانَ ﷺ أَوْلَا إِنَّا أَشْرِكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةٌ مِنْ بَقْدِهِمْ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُسْطِلُونَ ﷺ وَالْعَرَاف: الآيتان ١٧٢، ١٧٣].

أخرج عبد بن حميد والحكيم والترمذي في نوادر الأصول، والطبراني وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه، عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لما خلق الله الخلق، وقضى القضيّة، وأخذ ميثاق النبيّين، وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وكِلتا يدي الرحمان يمين، فقال: يا أصحاب اليمين، فاستجابوا له، فقالوا: لبيّك ربَّنا وسعديك، قال : ﴿ الله على العديث الله على الحديث .

وروى أبو سهل القطّان في أماليه، عن سهل بن صالح الهمداني، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الملقّب بالباقر: كيف صار سيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم يتقدم الأنبياء، وهو آخر من بعث؟ قال: «إن الله تعالى

لَمَا أَخَذَ الْمَسِيثَاقَ ﴿مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ مِرَبِكُمْ ﴾ [الأعراف: الآية ١٧٢]؟ كان سيدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم أول مَن قال: بلى، ولذلك صار يتقدم الأنبياء، وهو آخر مَن بُعِث».

#### 华 非 柒

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة الثالثة

#### في سر إيجاد الخلق وبعثة الرسل عليهم السلام

قد أفصح الله سبحانه وتعالى عن السرّ في إيجاد الخلق، فقال وهو أصدق القائلين: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِجُنَ وَآلِإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللهَ مُو اللَّهِ وَاللَّهُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات: الآيات ٥٦ - ٥٨].

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن سيّدنا ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّـِنَّ وَٱلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞﴾ [الذّاريّات: الآية ٥٦]، قال: «ليقرّوا بالعبودية طوعًا أو كرهًا».

وأخرج ابن جرير أيضًا وابن أبي حاتم، والبيهقي في الأسماء والصفات، وعنه أيضًا، في قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَتِينُ﴾، يقول: الشديد.

ولمّا كان الخلق محتاجين لمن يعرّفهم الله، ويدعوهم لاتباع شرائعه، ويتلو عليهم آياته، ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة: «ويذكرهم بالعهد الذي أخذه الله على أرواحهم في عالم الذرّ، ويحذرهم من نقضه، ويؤاخي بينهم أخوّة ذاتية لا ينبغي لهم أن يتفرّقوا بعدها، ويدعوهم للفرار من عالم الكثافة، والفساد والمجلى الضيق، إلى عالم اللطافة والسكون والإطلاق، ويحضّهم على الثبات في باب الله، وعدم التزحزح عنه، ويبيّن لهم طريق الحلال والحرام، والنافع والضارّ والخير والشرّ، ويحذّرهم من النفس إذا جهلت، والأخلاق إذا ساءت، وينهاهم عن الجدال والمخاصمة، ويرغّبهم في صلة الرحم، وستر عورات الناس، وترك ما لا يعني، والتعاون على البرّ ما استطاعوا، والفرار من هواهم إلى ربّهم جلّ جلاله، وعظم كماله، وينادي وسطهم: أن لا ضرر أضرّ من اللسان، ولا نار أحرّ من الغضب ولا شرف أرفع من اصطناع المعروف، ولا لباس أحسن من التقوى».

بعث الله أنبياءه الكرام، ورسله العظام، بعد أن عرفهم بكمالاته، وأطلعهم على معاني أسمائه وصفاته، فشمّروا عن ساعد الجدّ والاجتهاد، معدّدين محاسن العقيدة والنظام للعباد، فاطمأنّت قلوب ذوي البصائر النورانية، وارتفعت الحُجُب عن العقول الظلمائية، وتشبّث الموفقون بأذيال رسالة السماء، وعضّوا بالنواجذ عليها في السرّاء والضرّاء، فسعد من أراد الله سعادته، وشقى من قدر القوي شقاوته.

فلولا أنبياء الله ورسله الكرام، لكان الناس في نزاع وخصام، يشنّون الغارة على بعضهم لأَوْهى الأسباب، ويصبحون ويمسون كالوحوش في الغاب، فينقطع بذلك السير في الأرض، وتتعطّل المنافع والتجارات في الطول والعرض.

#### \* \* \*

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، وألجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، ووعدد ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة الرابعة

### في جعل النور النبوي في ظهر سيدنا آدم وفضل العرب وتقلّبه ﷺ في الساجدين

وقد اقتضت حِكَمه تعالى الكثيرة، وأسراره الشهيرة، أن يفتتح دورة عالم الأجسام بسيدنا آدم عليه الصّلاة والسلام، فلما خلقه في أحسن تقويم، وواجهه بكل ضروب التكريم، وعلّمه أسماء جميع المخلوقات، وأمر الملائكة بالسجود له سجود تعظيم وتحيّة، لا سجود عبادة، كسجود إخوة سيدنا يوسف عليه السلام له؛ فالمسجود له في

الحقيقة هو الله تعالى، وسيدنا آدم كالقبلة، ﴿فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْحَقِينَ ﴾ [البقرة: الآية ٣٤]، خلق له سيدتنا حواء، لتكون زوجًا له، خلقها من ضلع ـ بكسر المعجمة وفتح اللام ـ من أضلاعه اليسرى، وهو نائم، وسميت حواء لأنها خلقت من حيّ، وأسكنهما جنّته وأباح لهما نعيمها.

وبعد حادثة الأكل من الشجرة الشهيرة، أهبطهما إلى الأرض لعمارتها، والشروع في تطبيق البرنامج الذي أعدَّه لها، وأعظم خصيصة خص الله بها سيدنا آدم هي جعل النور المحمدي في ظهره، فكان لشدّته يلمع في جبينه، فيغلب على سائر نوره، ثم انتقل منه إلى سيدنا شيث، وكان أجمل أولاده، وأشبههم به، وأحبّهم إليه، وأفضلهم وأعلمهم، ثم لم يزل ينتقل من الأصلاب الطاهرة، إلى الأرحام الطاهرة، إلى أن وصل إلى سيدنا عبد المطلب، وولده سيدنا عبد الله.

أخرج الطبراني في الأوسط عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم، فاختار منهم العرب، ثم اختارني من العرب، فلم أزل خيارًا من خيار، ألا من أحب العرب، فبحبّي أحبّهم، ومن أبغض العرب، فببغضي أبغضهم».

وأخرج مسلم في صحيحه عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال: قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

وأخرج البخاري في صحيحه، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «بُعِثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا، حتى كنت من القرن الذى كنت فيه».

وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط، والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل، وغيرهم عن مولاتنا عائشة رضي الله عنها، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، عن جبريل عليه السلام قال: «قلبت مشارق الأرض ومغاربها، فلم أزّ رجلاً أفضل من محمد عليه الصّلاة والسّلام، ولم أزّ بني أب أفضل من بني هاشم».

وأخرج البيهقي في سننه، عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح الإسلام».

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات، عن سيّدنا عليّ رضي الله عنه، أن النبيّ صلّى الله عليه عنه، أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمّي لم يصبني من نكاح أهل الجاهلية شيء».

وأخرج الحاكم والطبراني عن حزام بن أوس رضى الله عنه، قال: هاجرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منصرفه من تبوك، فسمعت العباس يقول: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك، قال: قل، لا يفضض الله فاك، فقال:

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق ألبجم نسرًا وأهله البغرق إذا منضى عالم بدا طبق خندف علياء تحتها نطق

ثم هبطت البلاد لا بشر أن ب ولا مضغة ولا عليق بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب إلى رحم حتى احتوى بيتك المهيمن من

وأخرج البزار وابن سعد وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح والطبراني ورجاله ثقات، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ١٠٠٠ [الشُّعَرَاء: الآية ٢١٩]، أن المراد بهم من صلب نبيّ إلى نبيّ (أي: ولو مع الوسائط)، حتى أخرجتك نبيًّا، وهو أحد تفاسير الآية.

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنّة ما علمت).

#### الروضة الخامسة

### فى نسبه صلّى الله عليه وآله وسلّم

وفيما يلي نسبه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من جهة أبيه:

فهو سيدنا محمد ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عبد المطلب ابن سيدنا هاشم ابن سيدنا عبد مناف ابن سيدنا قصى ابن سيدنا كلاب ابن سيدنا مرّة ابن سيدنا كعب ابن سيدنا لؤي ابن سيدنا غالب ابن سيدنا فهر ابن سيدنا مالك ابن سيدنا النضر ابن سيدنا كنانة ابن سيدنا خزيمة ابن سيدنا مدركة ابن سيدنا إلياس ابن سيدنا مضر ابن سيدنا نزار ابن سيدنا معدّ ابن سيدنا عدنان، وعدنان من ذرية سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.

> قلدتها نجومها الجوزاء نسبٌ تحسب العلا بحلاه أنت فيه البتيمة العصماء حبدا عقد سؤدد وفخار

(طيِّب اللَّهِمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأَلهمَّ دينه على البرايا، وعبي اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة السادسة

#### في زواج عبد الله بآمنة

ولقد كان نور النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وشرف ومجد وعظم، يلمع في جبهة والده سيدنا عبد الله، الرفيع الشأن العظيم الجاه. حتى إن جماعة من نساء قريش، رغبن في الاتّصال به رضي الله عنه، ليتمتعن بذلك النور الزاهر العظيم، والسرّ الباهر العميم، فرفض بإباء وشمم كل رغباتهنّ، ولقّنهن درسًا في وجوب التمسّك بالعفاف والطّهر لم ينسينه طوال أعمارهن.

ومعلوم أن للزواج حكمًا كثيرة وأسرارًا شهيرة، منها حفظ النوع الإنساني من الخراب والدمار، والفناء والاندثار، من أجل ذلك أوجبت الشرائع أن يكون من عائلتين لتصيرا كجسم معدودة أعضاؤه، يقوم كل عضو بما فيه مصلحة الكل.

ولما كان سيدنا عبد المطلب ابن سيدنا هاشم، على علم بهذه الحكم وتلك الأسرار، بادر متوكّلاً على مولاه، ومفوّضًا أمره إليه في سرّه ونجواًه، فخطب من سيدنا وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبًا وشرفًا بلا ارتياب، كريمته الدرة المكنونة، السعيدة الميمونة، المتغذية بلبان العفاف، المصونة صون الجواهر في الأصداف، سيّدتنا آمنة، وهي يومئذ أفضل امرأة في الدنيا نسبًا من جهة الأم لولده سيد شباب الدنيا، والبالغ في المجد الثريا، المؤهل لأبوة سيد المرسلين، من قبل رب العالمين، سيّدنا عبد الله، عليه رضوان الله، فتله والقبول والإقبال، وأنشد منه لسان الحال:

سعد الزمان وساعد الإقبال ودنا المنى وأجابت الآمال

وانبرم بينهما النكاح على صداق مبارك، طيّبه الله لها، وأحلَّه عليها وحضر سيدنا عبد الله فقبل النكاح وارتضاه، وألزمه نفسه وأمضاه وأكّد بالشهود، اتباعًا لتعاليم بارىء الوجود، وحينئذ حصل الاتّصال الذي قدَّره المولى، والامتزاج الذي شرّف الله به سيّدة نساء الدنيا، فاستقرّ النور الإلهيّ في رحمها الميمون ليقيم تسعة أشهر في عالمه المكنون، قبل أن يشرق على هذا الوجود، فينير الجبال والسهول والأغوار والنجود.

قال القسطلاني رحمه الله في المواهب اللدنيّة:

«ذكروا أنه لما استقرّت نطفته الزكيَّة، ودرّته المحمدية في صدفة آمنة القرشية، نودي في الملكوت، ومعالم الجبروت أن عظروا جوامع القدس الأسني، وبخّروا جهات الشرف الأعلى وافرشوا سجادات العبادات، في صفف الصفاء لصوفية الملائكة المقرّبين أهل الصدق والوفاء، فقد انتقل النور المكنون، لبطن آمنة ذات العقل الباهر والفخر المصون».

وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفّى سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن الإمام الصالح نادرة الإسلام، سهل بن عبد الله التستري المتوفّى سنة ثلاث وسبعين ومائتين رضى الله عنه، قال:

لما أراد الله أن يخلق سيدنا محمدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر تلك الليلة رضوان خازن الجنان، أن يفتح الفردوس، ونادى مناد في السمّوات والأرض: ألا إن النور المخزون المكنون، الذي يكون منه النور الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة، الذي يتمّ فيه خلقه ويخرج إلى الناس بشيرًا ونذيرًا.

杂 杂 杂

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة السابعة

# في اصطحاب روحانيته صلّى الله عليه وآله وسلّم بجسمانيته وجملة من مزاياها

ولأول مرة اصطحبت روحانيته صلّى الله عليه وآله وسلّم بجسمانيته في بطن أمّه سيدتنا آمنة رضى الله عنها.

وبهذه المناسبة أقول كما قال سيدنا الإمام الوالد رضي الله عنه في السانحات الأحمدية:

(إن جوهرة روحانيّته صلّى الله عليه وآله وسلّم تربّت في حجر ﴿وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞﴾ [طله: الآية ٤١]، وتغذّت بلبان إني «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»، وتأذّبت بآداب «أدبّني ربي فأحسن تأديبي»، وتعلمت في مكتب ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن نَعْلَمُ وَكَاكَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: الآية ١١٣]، في لوح ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ يَجِدُ ۞ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ۞﴾ [البروج: الآيتان

17، ٢٢]، وتفقهت في طروس سطور «كان خلقه القرآن»، في جوامع «كنت نبيًا وآدم منجدل في طينته»، وتهذّبت في مفاتيح ﴿ فَأَوْحَى ۚ إِلَا عَبْدِهِ مَا آَوْحَى ﴾ [النجم: الآية ١٠]، وتمذهبت بإمدادات قوى ﴿ مَا زَلِغَ ٱلْمَعَرُ وَمَا طَفَى ﴾ [النجم: الآية ١٧]، وتمنطقت بمنطقة ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ۗ ٱلْآمِينُ وَ عَلَيْكَ ﴾ [الشعراء: الآيتان ١٩٣، ١٩٤]، والتحفت بلحاف «من رآني فقد رأى الحق»، وتوجت بتاج ﴿ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال: الآية ٢٦]، والتعلت بنعال «أدن مني يا محمد بنعليك»، وألبست حلل ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُجُونَهُ إِلانفال: الآية ٢٦]، وانتعلت بعمامة ﴿ أَن تُولُونُ ﴾ [الأنبياء: الآية والبست حلل ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُجُونَهُ والمائدة: الآية ٤٥]، وعُمّمت بعمامة ﴿ أَن تُولُونُ ﴾ [الأنبياء: الآية ١٥] عن معرفتك وهويتك وماهيتك ﴿ فَقُل حَسِوى الله ﴾ [التوبة: الآية ١٢٩]، عرفني وأحاط بجملي وتفاصيلي وعصبت بعصابة ﴿ لَقَدْ رَلَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكَبُرَى ﴿ اللهِ النَّهِ ١٤]، وتفاصيلي وعصبت بعصابة ﴿ لَقَدْ رَلَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكَبُرَى ﴿ اللهِ مَا النَّهِ ١٤]، وتقدّمها «أنا لهم ما عاشوا»، وتوسطها «أنا لهم في القبور»، وأحاط بها ﴿ وَهُو مَا اللهُ مَا كُنتُمُ ﴾ [الخديد: الآية ٤٤].

#### 张 张 张

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، وألبعم اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة الثامنة

# في إشراق شمسه صلّى الله عليه وآله وسلّم على هذا الكون

وأثناء حمل والدته الطاهرة به صلّى الله عليه وآله وسلّم، توفّي والده الطاهر، كما أخرجه الحاكم في مستدركه عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه، وقال إنه على شرط مسلم وأقرّه الذهبي، وكان ذلك بسبب مرض أصابه أثناء رجوعه من غزّة، مع مواطنيه القرشيين الذين كانوا ينظمون رحلات تجارية إلى مدن الشام، وقد اضطرّه مرضه هذا إلى المقام شهرًا بالمدينة المنوّرة التي كانت تسمى بيثرب إذ ذاك، عند أخوال أبيه بني عدي بن النجار، ولم يكد ينتهي الشهر حتى لحق بربّه، مأسوفًا عليه من الجِنّة والناس، عن خمس وعشرين سنة، ودُفن في دار التابعة وهو رجل من بني عدي بن النجار، وقيل: دُفن بالأبواء وبينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً مما يلي المدينة، فترك موته في نفوس القرشيين والمدنيين عمومًا، وجدّه وزوجه خصوصًا، حزنًا عميقًا وأثرًا بالغًا.

ولم يزل صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقطع مراحل النموّ البشري في بطن أمَّه، وفق

إرادة الله عزّ وجلّ، بدون أن تشكو منه وجعًا في رأسها، ولا في بدنها، ولا مغصًا ولا ريحًا في بطنها، ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء، من حبّ بعض المأكولات والمشروبات والمشمومات وبغض بعضها، إلى أن حانت الساعة التاريخية الخالدة التي قدَّر الله سبحانه وتعالى فيها إشراق شمسه صلّى الله عليه وآله وسلّم على هذا الكون، وهي الساعة الأخيرة من ليلة الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول الموافق لشهر أبريل واحد وسبعين وخمسمائة ميلادية بعد حادثة الفيل الشهيرة بخمسين يومًا. ففي تلك الساعة التي لم تشهد الدنيا مثلها ولن تشهد مثلها أبدًا وضعت سبّدتنا آمنة رضي الله عنها سيد الوجود المخصوص يوم القيامة بالمقام المحمود.

#### \* \* \*

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأَلهمَّ دينه على البرايا، محبة سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزِنَة ما علمت).

### الروضة التاسعة في السلام عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم

السلام عليك يا عين العيون 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
السلام عليك يا روح الأرواح 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
السلام عليك بلسان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
السلام عليك يا مَن أرسله الله رحمةً للبريَّة 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
السلام عليك يا أستاذ البشرية 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
السلام عليك يا أستاذ البشرية 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
السلام عليك يا منقذ العالم من الضلالات والجهالات 
صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم 
صلّى الله عليك يا منقذ العالم من الضلالات والجهالات

السلام عليك يا مجمع الفضائل والكمالات

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا صاحب الدين الحي والرسالة الخالدة

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا مطهر العقول من العوائد الفاسدة

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا أول داع إلى الوحدة العالمية

صلَّى الله عليك وعلى آلُك وسلَّم

السلام عليك يا محارب المبادىء الواهية

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا مَن رغَّب أُمّته في طلب العلوم الدينية لتسعد في الدنيا والآخرة صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا مَن دعاها للتسلُّح بالعلوم الدنيوية لتعرف الأسرار الكونية

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا مَن شرع لأُمَّته القواعد العامَّة وترك للعلماء الأكفاء الاجتهاد

صلّی الله علیك وعلی آلك وسلّم

السلام عليك يا مَن رفع مستوى المعيشة بين العباد

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا مَن حقّق أسمى مظاهر العدالة الاجتماعية بين الأفراد والطبقات صلّى الله عليك وعلى آلك وسلّم

صلى الله عليك وعلى الك وسلم

السلام عليك يا مَن ضرب أروع الأمثال في الصدق والثبات

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا مَن أتى العالم بشريعة جمعت محاسن الشرائع وزادت عليها

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا مَن أتى العالم بحضارة جمعت محاسن الحضارات وفاقتها وسلمت من نقائصها

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا مَن كافح الجهل والغشّ والبطالة

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا مَن قاوم المرض والفقر والرّذيلة

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا رافع منار اللغة العربية

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا بطل المعارك الفكرية

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا بطل المعارك الاجتماعية

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا بطل المعارك الحربية

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا مَن شرع قانون المكافأة في الدنيا والمجازاة في الآخرة

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

السلام عليك يا داعية السلام والوثام

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك يا خاتم الأنبياء والرسل الكرام

صلَّى الله عليك وعلى آلك وسلَّم

السلام عليك بكل سلام أوجده الملك القدوس السلام

صلّی الله علیك وعلى آلك وسلّم

\* \* \*

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأَجْمِع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأُظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزِنَة ما علمت).

#### الروضة العاشرة

#### في جملة من العجانب الواقعة ليلة ميلاده صلّى الله عليه وآله وسلّم

أخرج البيهقي والطبري وابن عبد البرّ عن سيّدتنا أمّ عثمان فاطمة بنت عبد الله الثقفية رضى الله عنها، قالت:

لما حضرت ولادة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورًا، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علىّ.

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن سيدنا العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:

"إني دعوة أبي إبراهيم (يعني قوله تعالى على لسان عبده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرْكِهِمْ ﴾ والسلام: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةَ وَيُرْكِهِمْ ﴾ [البقرة: الآية 17]، وبشارة عيسى (يعني قوله تعالى على لسان عبده سيدنا عيسى عليه الصلام والسلام: ﴿ يَبَنَى مِنَ التَّوْرَنَةِ وَمُبْثِرًا بِرَسُولِ يَأْتِى الصلام والسلام: ﴿ يَبْوَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَاللهِ وسلّم رأت، وكذلك أمّهات النبيّين يَرين، وإن أمّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام».

وهو حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أحمد أيضًا عن أبي أُمامة رضى الله عنه.

وأخرج الحاكم والطبراني عن سيّدنا حزام بن أوس رضي الله عنه أن سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، امتدح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بقطعة شعرية من جملة أبياتها هذان البيتان:

وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنسورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف كما في المواهب:

"وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلام الشرك، كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاَةَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُنِينَ وَاللَّهِ مَنِ اللَّهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ مُنْبِئُ شَبُلَ السَّكَني وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُلُمَاتِ إِلَى مَرْطٍ مُسْتَقِيمٍ شَاكُ السَّكَني وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مَنْ الظُّلُمَاتِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وروى الحافظ أبو يوسف القسوي بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، قالت:

«كان يهودي قد سكن مكّة، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم، قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبيّ هذه الأمّة الأخيرة، بين كتفيه علامة، فانصرفوا فسألوا فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام، فذهب اليهودي معهم إلى أمّه، فأخرجته لهم، فلما رأى اليهودي العلامة خرّ مغشيًّا عليه، وقال: ذهبت النبوّة من بني إسرائيل، أمّا والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب».

ورواه الحاكم عن عائشة أيضًا باختلاف يسير.

وروى البيهقي وأبو نعيم والخرائطي في الهواتف وابن عساكر وابن جرير في تاريخه، من حديث مخزوم بن هانيء عن أبيه، قال:

«لما كانت اللّيلة التي وُلد فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ارتجّ إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس ولم تُخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة».

وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:

«من كرامتي على ربي أني ولدت مختونًا ولم يرَ أحدٌ سوءتي».

وهو حديث صحيح صحّحه الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في الأحاديث المختارة، وحسّنه الحافظ علاء الدين بن قليج بقاف وجيم الشهير بمغلطاي، كما في شرح الزرقاني على المواهب.

# # #

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، ووعدد ما علمت، وزنّة ما علمت).

## الروضة الحادية عشرة في رضاعه صلّى الله عليه وآله وسلّم

لقد تعدّدت مرضعاته صلّى الله عليه وآله وسلّم:

١ ــ فكانت والدته المعظّمة أولاهنّ.

٢ ـ وثويبة عتيقة أبى لهب ثانيتهن.

غير أن رضاعه من أمه لم يتجاوز تسعة أيام، كما في شرح المواهب للزرقاني، ومن ثويبة أيامًا كما في طبقات ابن سعد.

أما المرأة التي اختارتها العناية الإللهية لرضاعه طوال أمد الرضاع من بين نساء العرب، فهي السيدة الفاضلة والمرأة الكاملة مولاتنا حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعديّة.

ويسرّني أن نستمع جميعًا إلى حديثها في الموضوع، وقد أخرجه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي رحمه الله.

قالت حليمة رضي الله عنها:

(خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء قد أدمت بالركب، قالت: وخرجنا في سنة شهباء لم تبق لنا شيئًا، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى، قالت: ومعنا شارف لنا والله إن يبض علينا بقطرة من لبن ومعي صبي لي إن ننام ليلتنا مع بكائه ما في يديه ما يمضه وما في شارفنا من لبن نغذوه إلا أنا نرجو، فلما قدمنا مكة لم يبق منّا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأباه، وإنما كنّا نرجو كرامة رضاعه من والد المولود وكان يتيمًا، فكنّا نقول: ما عسى أن تصنع أمّه حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت صبيًا غيري، وكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئًا، وقد أخذ صواحبي، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذته، قالت: فأتيته فأخذته فرجعته إلى رحلي.

فقال زوجي: قد أخذتيه، فقلت: نعم والله ذاك أني لم أجد غيره، فقال: قد أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرًا؛ فقالت: والله ما هو إلا أن جعلته في حجري، قالت: فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن، قالت: فشرب حتى روي وشرب أخوه (مسروح) حتى روي وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، فإذا هي حامل فحلبت لنا ما شئنا، فشرب حتى روي، قالت: وشبت حتى رويت فبتنا ليلتنا بخير شباعًا، رواء، وقد نام صبينا، قالت: يقول أبوه (تعني زوجها): والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة قد نام صبينا وروي، قالت: ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعته على يبلغونها حتى إنهم ليقولون: ويحك يا بنت الحارث، كفي علينا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله وهي قدامنا، حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي وتروح غنمي بطانًا لبنًا حفلاً وتروح

أغنامهم جياعًا هالكة ما بها من لبن، وما في الحاضر أحد يحلب قطرة، ولا يجدها، فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، قالت: وكان صلّى الله عليه وآله وسلّم يشبّ في اليوم شباب الصبي في السنة فبلغ ستًّا وهو غلام جفر، قالت: فقدمنا أمّه فقلنا لها وقال لها أبوه: ردّي علينا ابني فلنرجع به.

فإنا نخشى عليه وباء مكة، ونحن أضنّ بشأنه لما رأينا بركته، قالت: فلم نزل بها حتى قالت: ارجعا به، فرجعنا به).

ويرحم الله من قال وأحسن في المقال:

لقد بلغت بالهاشمي حليمة مقامًا علا في ذروة العزّ والمجد فزادت مواشيها وأخصب ربعها لقدعم هذا الخير كل بني سعد

\* \* \*

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة الثانية عشرة

## في شرح صدره الشريف

١ ـ ولأول مرة في حياته صلّى الله عليه وآله وسلّم وقع شقّ صدره الشريف في بني
 سعد بن بكر.

أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد والدارمي والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي، عن عتبة بن عبد أنه حدّثهم أن رجلاً سأل رسول الله عليه وآله وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟.

فقال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بُهم لنا لم نأخذ معنا زادًا، فقلت: يا أخي اذهب فأتني بزاد من عند أُمّنا؛ فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال: نعم، فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقًا بطني ثم استخرجا قلبي فشقًاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة فدارَّها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحصه، وختم عليه بخاتم النبوّة»، وفي رواية: "واختم عليه بخاتم النبوّة، قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفًا من أمّته في كفّة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخرّ عليّ بعضهم، فقال: لو أن أمّته وزنت به لمال بهم، فانطلقا وتركاني قد فرقت فرقًا شديدًا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت فأشفقت عليّ أن يكون البأس بي. فقالت: أعيذك بالله، فرحلت بعيرًا لها، فجعلتني أو حملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أدّيت أمانتي وذمّتي فحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك، قالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت له قصور الشام».

٢ ـ وقد وقع شق صدره الشريف مرة ثانية حين كان ابن عشر حجج، كما في زوائد المسند لعبد الله ابن الإمام أحمد بسند رجاله ثقات، وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضياء في المختارة.

٣ ـ ومرة ثالثة كما أخرجه أبو نعيم، والبيهقي في دلائلهما والطيالسي والحارث
 فى مسنديهما من حديث عائشة رضي الله عنها.

٤ ـ ومرة رابعة كما في صحيحي البخاري ومسلم وسنتي الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه.

قال ابن أبي جمرة كما في فتح الباري.

(والحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلى، قلبه إيمانًا وحكمة بغير شق، الزيادة في قوة اليقين لأنه أُعطي برؤية شقّ بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمِنَ معه من جميع المخاوف العادية، لذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حلالاً ومقالاً، ووصف بقوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ ٱلبَّمَرُ وَمَا كَانَى اللهُ اللهُ اللهُ ١٧].

ويرحم الله البوصيري حيث قال:

شقّ عن صدره وأخرج منه مضغةً عند غسله سوداء ختمته يمنى الأمين وقد أودع ما لم تذع له أنباء صان أسراره الختام فلا ألف ضاء

وفي مواهب القسطلاني: (المراد بالوزن في قوله: زنة بعشرة الوزن الاعتباري، فيكون المراد به الرجحان في الفضل، وهو كذلك، وفائدة فعل الملكين ذلك ليعلم الرسول عليه السلام ذلك حتى يخبر به غيره، ويعتقد؛ إذ هو من الأمور الاعتقادية).

歩 歩 歩

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبُّت اللَّهمَّ قلوبنا على

محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، ووعدد ما علمت، وزنّة ما علمت).

# الروضة الثالثة عشرة في وفاة أمّه وجده وكفالة عمّه له

أخرج ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان مع أمَّه آمنة بنت وهب، فلما بلغ ستّ سنين خرجت به إلى أخواله (بني عدي بن النجار) بالمدينة، تزورهم به ومعه (أم أيمن) تحضنه وهم على بعيرين، فنزلت به في دار (التابعة)، فأقامت به عندهم شهرًا، ثم رجعت به أمّه إلى مكّة، فلما كانوا (بالأبواء) توفيت آمنة بنت وهب، فقبرها هناك، فرجعت به أمّ أيمن على البعيرين الذين قدموا عليهما مكَّة، وكانت تحضنه مع أمَّه فقبضه إليه جدَّه عبد المطلب، وضمَّه ورقَّ عليه رقَّة لم يرقُّها على ولده وكان يقرَّبه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام، وكان يجلس على فراشه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابنى إنه ليؤنس ملكًا، وقال قوم من بنى مدلج لعبد المطلب: احتفظ به، فإنّا لم نر قدمًا أشبه بالقدم التي في المقام منه، فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء، فكان أبو طالب يحتفظ به، وقال عبد المطّلب لأُمّ أيمن، وكانت تحضن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا بركة لا تغفلي عن ابني فإنه وجدته مع غلماني قريبًا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبيّ هذه الأُمّة، وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال: عليّ بابني، فيؤتى به إليه فلما حضرت عبد المطلب الوفاة، أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم وحياطته، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم مات عبد المطلب ابن ثماني سنين، وعبد المطلب ابن عشرين ومائة سنة، ولما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فكان يكون معه، وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحبه حبًّا شديدًا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلاّ إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصبّ به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط، وكان يخصّه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم شبعوا، فكان إذا أراد أن يغذيهم قال: كما أنتم، حتى يحضر ابنى، فيأتى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك، وكان الصبيان يصبحون رمصًا شعثًا، ويصبح رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم دهينًا كحيلاً).

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

## الروضة الرابعة عشرة في خروجه إلى الشام للمرة الأُولى وحضوره حرب الفجار وحلف الفضول

أخرج ابن سعد أيضًا عمّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، والوصي عليه من قبل جدّه، لما خرج إلى الشام خرج معه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فنزل منزله، فأتاه فيه راهب، فقال: إن فيكم رجلاً صالحًا، فقال: إن فينا من يقري الضيف، ويفكّ الأسير، ويفعل المعروف، أو نحوًا من هذا، ثم قال: إن فيكم رجلاً صالحًا، ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال: فقال ها أنذا وليّه، أو قيل: هذا وليّه، قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود حسد، وإني أخشاهم عليه، قال: ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله، فردّه، قال: اللّهم إني أستودعك محمدًا ثم إنه مات).

ولما بلغ صلّى الله عليه وآله وسلّم عشرين سنة حضر حرب الفجار مع قريش وكنانة ضد قيس، وذلك في شهر شوّال بعد الفيل بعشرين سنة على إثر قتل البراض بن قيس أحد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، لعروة بن عتبة بن جابر بن كلاب، ورمى صلّى الله عليه وآله وسلّم فيها بأسهم.

وقال عنه بعد ذلك كما في طبقات ابن سعد: وما أحب أني لم أكن فعلت، وكانت الغلبة فيها لقريش وكنانة.

كما حضر حلف الفضول، الذي كان في شهر ذي القعدة على إثر فراغ قريش من الفجّار، وقال عنه بعد ذلك كما في طبقات ابن سعد عن جبير بن مطعم:

(ما أحب أنّ لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النّعم، وأني أغدر به، هاشم وزهرة وتميم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفه، ولو دُعيت لأجبت، وهو حلف الفضول).

\* \* \*

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبَّت اللَّهمَّ قلوبنا على

محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنَة ما علمت).

## الروضة الخامسة عشرة في خروجه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى الشام للمرة الثانية وزواجه بخديجة

ولما بلغ صلّى الله عليه وآله وسلّم خمسًا وعشرين سنة، قال له عمّه أبو طالب، كما في الطبقات.

أنا رجل لا مال لي وقد اشتدّ الزمان علينا، وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيرانها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك، وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمّه له، فأرسلت إليه في ذلك، وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلاً من قومك، وخرج مع غلامها ميسرة، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرى من الشام، فنزلا في ظل شجرة، فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم، لا تفارقه، قال: هو نبيّ، وهو آخر الأنبياء، ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تلاح، فقال له: احلف باللات والعزى، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «ما حلفت بها قط، وإنى لأمر فأعرض عنهما»، فقال الرجل القول قولك، ثم قال لميسرة: هذا والله نبيّ تجده أحبارنا منعوتًا في كتبهم، وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحرّ يرى ملكين يظلان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من الشمس، فوعى ذلك كلُّه ميسرة، وكان الله قد ألقى عليه المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد له، وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون، فلمّا رجعوا فكانوا بمرّ الظهران، قال ميسرة: يا محمد، انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف لك ذلك، فتقدم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، حتى دخل مكَّة في ساعة الظهيرة، وخديجة في عليّة لها فرأت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو على بعيره، وملكان يظلان عليه فأرته نساءها، فعجبن لذلك ودخل عليها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فخبرها بما ربحوا في وجههم، فسرّت بذلك فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام، وأخبرها بما قال الراهب (نسطور)، وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع، وقدم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ضعف ما سَمَت له).

وأخرج ابن سعد عن نفيسة بنت منية، قالت: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبًا وأعظمهم شرفًا، وأكثرهم مالاً، وكلّ قومها كان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسًا إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تزوّج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوّج به، قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: قلت: عليّ، قال: فأنا أفعل، فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن ائت ساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمومته، والله عليه وآله وسلّم في عمومته، والخ.

وذكر القسطلاني في المواهب أن أبا طالب حضر هو ورؤساء مضر وألقى خطبة النكاح الآتية:

(الحمد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم وزرع إسماعيل، وضئضيء معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسوّاس حرمه، وجعل لنا بيتًا محجوجًا، وحرمًا آمنًا، وجعلنا الحكّام على الناس.

ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا ورجح به، فإن كان في المال قلّ فإن المال ظلّ زائل، وأمرٌ حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي كذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم، وخطر جليل جسيم).

وفي المنتقى كما في الزرقاني.

فلما أتمّ أبو طالب الخطبة تكلّم ورقة بن نوفل، فقال:

(الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت، وفضّلنا على ما عددت فنحن سادة العرب، وقادتها، وأنتم أهل ذلك كلّه، لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يردّ أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتّصال بحبلكم، وشرفكم، فاشهدوا عليّ يا معشر قريش، بأني قد زوّجت خديجة بنت خويلد، من محمد بن عبد الله، على أربعمائة دينار، ثم سكت، فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشكرك عمّها، فقال عمّها: اشهدوا عليّ يا معشر قريش إني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد، وشهد على ذلك صناديد قريش).

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنَة ما علمت).

## الروضة السادسة عشرة في موقفه الحكيم إثر إعادة بناء الكعبة

ولما تصدّع البيت الحرام، على إثر السيل الذي كان ينحدر من أعلى مكّة، وخاف القرشيون أن يتصدّع، هدموا الكعبة المعظّمة وأعادوا بناءها، فلما انتهوا إلى حيث يوضع الركن من البيت، قالت كل قبيلة: نحن أحقّ بوضعه، واختلفوا حتى خافوا القتال، ثم جعلوا بينهم أوّل من يدخل من باب بني شيبة، فيكون هو الذي يضعه، فقالوا: رضينا وسلَّمنا، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أوَّل من دخل من باب بني شيبة، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا، ثم أخبروه الخبر، فوضع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم رداءه وبسطه في الأرض، ثم وضع الركن فيه ثم قال: ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل، ففعلوا؛ ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب، ثم ارفعوه جميعًا، فرفعوه؛ ثم وضعه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بيده في موضعه ذلك، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبيّ ﷺ حجرًا يشد به الركن، فقال العباس بن عبد المطلب: لا، ونحاه، وناول العباس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حجرًا فشدّ به الركن فغضب النجدي حيث نحى، فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنه ليس يبنى معنا في البيت إلا منًّا»، قال: فقال النجدي: يا عجبًا لقوم أهل شرف وعقول وسنّ وأموال، عمدوا إلى أصغرهم سنًّا، وأقلُّهم مالاً، فرأسوه عليهم، في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له، أمّا والله ليفوتنهم سبقًا، وليقسمن بينهم حظوظًا وجدَّدوا، ويقال: إنه إبليس.

ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع الخشب، فكان خمسة عشر جائزًا سقفوا البيت عليه وبنوه على ستّة أعمدة وأخرجوا الحجر من البيت . اهـ من الطبقات مختصرًا.

એક શેંક શેંક

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة السابعة عشرة

## في جملة من الإرهاصات التي وقعت قبل نبوته صلّى الله عليه وآله وسلّم

الإرهاصات التي كانت تمهيدًا لنبوّته صلّى الله عليه وآله وسلّم كثيرة:

١ ـ منها قول رضوان خازن الجنان في أذنه صلّى الله عليه وآله وسلّم، ساعة ولادته: أبشر يا محمد، فما بقي لنبيّ علم إلاّ وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علمًا وأشجعهم قلبًا. ذكره القسطلاني في المواهب.

٢ ـ ومنها حجب الجنّ عن السمُّوات كلُّها .

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجنّ كانوا لا يحجبون عن السمُوات، فلما ولد محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم منعوا من السمُوات كلّها، ذكره القسطلاني أيضًا.

٣ ـ ومنها: تكلّمه في أوائل ما ولد.

كما في فتح الباري نقلاً عن سيرة الواقدي، وقوله: جلال ربي الرفيع.

٤ ـ ومنها: تكلُّمه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أول ما فطم.

فقد أخرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس، قال: كانت حليمة تحدث:

أنا أوّل ما فطمت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تكلّم، فقال: (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةً وأصيلاً).

٥ ـ ومنها: نزول المطر ببركته صلّى الله عليه وآله وسلّم.

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: (قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسق، فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلّت عنه سحابة قثماء وحوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولأذ الغلام بأصبعه وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي).

٦ ـ ومنها: نبع الماء من الأرض على إثر إهوائه بعقبه الشريف إليها.

أخرج ابن سعد أن أبا طالب، قال: (كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي، يعني النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأدركني العطش فشكوت إليه، فقلت: يا ابن أخي، قد عطشت وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده شيئًا إلا الجزع، قال: فثنى وركه ثم نزل، فقال: يا عمّ أعطشت؟ قال: قلت: نعم، قال: فأهوى بعقبه إلى الأرض، فإذا بالماء،

فقال: اشرب يا عمّ، قال: فشربت).

٧ ـ ومنها: تسليم الشجر والحجر عليه بمكّة.

أخرج ابن سعد أيضًا عن برة ابنة أبي تجراة، قالت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوّة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتًا ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمرّ بحجر ولا شجرة، إلا قالت: السلام عليك يا رسول الله، فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدًا.

#### 张 张 张

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدن محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وألجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وزنة ما علمت).

#### الروضة الثامنة عشرة

## في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

ولما بلغ صلّى الله عليه وآله وسلّم أربعين سنة نزل عليه الوحي، أخرج البخاري عن عائشة أُمّ المؤمنين رضي الله عنها، أنّها قالت:

(أوّل ما بدأ به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه (وهو التعبد) الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارىء، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال:

فرجع بها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: «زمّلوني زمّلوني»، فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة \_ وأخبرها الخبر \_ : «لقد خشيت على نفسي»، فقالت خديجة: كلاّ، والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتَصِل الرحم، وتحمل الكلّ، وتُكسب المعدوم، وتُقري الضيف،

وتُعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عمّ خديجة، وكان امرأ تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فقالت له فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمّ اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعًا ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أو مخرجي هم»؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاّ عُودِي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحى).

## وزاد البخاري قائلاً:

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن أن جابر بن عبد الله الله الله الله عن فترة الوحي، فقال في حديثه:

(بينما أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زمّلوني، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَالَيُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ale ale ale

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنّة ما علمت).

#### الروضة التاسعة عشرة

## في وصف المجتمع البشري قبل البعثة وفضل الرسالة المحمدية عليه

نعم! وبعد أن مرَّت على الإنسانية عدَّة قرون لم ترَ فيها رسولاً يعرفها بخالقها وممدّها، ويهديها سواء السبيل، فكثر فيها الضلال وعمَّ الظلام، واشتدّ العمى، وانتشر الجهل في جميع الدول والشعوب حتى عُبدت الشمس والقمر، والنمار والبقر، واتّخذت كل قبيلة لنفسها صنمًا تعبده، وتقدّسه وتنحر له الذبائح كل سنة، وعمَّت الفرقة بين الشعوب والأقطار والبلدان والقبائل والعائلات.

وفشا نظام الطبقات فشوًا ما عليه من مزيد، وأصبحت الكلمة الأخيرة للسيف، فظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس.

أرسل الله نبية سيدنا محمدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم شاهدًا ومبشّرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فقام بمهمّته الربانية أحسن قيام، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، وأتاهم بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ووضع لهم من القوانين ما يصبحون به أعزّاء بعد أن كانوا أذلاء، وسادة بعد أن كانوا عبيدًا، وموحّدين بعد أن كانوا مفرّقين، ومثلاً عليا للخير، بعد أن كانوا مثلاً دنيا للشرّ.

وهكذا شهدت الإنسانية ميلاد الأمّة الإسلامية في وقت هي أحوج ما تكون إليها بقيادة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لتضمن لكل من استضاء بنورها كل خير ديني ودنيوي وأخروي وتسلكه في عقد خير أمة أخرجت للناس وتجعله هاديًا مرشدًا موفور الكرامة، عزيز الجانب، مشاركًا في بناء صروح المجد والفخار لجيله وللأجيال الآتية بعده إلى يوم الدين، ولم يثنه صلى الله عليه وآله وسلّم ما لقيه من أذى أثناء تأديته لرسالة ربّه، بل واصل عمله بشجاعة نادرة وصبر لا تنال منه الجبال، كما أن أصحابه الكرام صدقوا ما عاهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه شهيدًا في سبيل الله، ومنهم من أحياه الله إلى أن حضر مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في جميع المشاهد، وأبلى في كلّ منها البلاء الحسن، وقرَّت عين الكل حينما نزل قوله تعالى ـ بعد غزوات وسرايا ومجهودات متواصلة ـ: ﴿ الْمَائِدَةُ الْكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وسرايا ومجهودات متواصلة ـ: ﴿ الْمَائِدَةُ الْكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَسِرايا ومجهودات متواصلة ـ: ﴿ الْمَائِدُ مَا كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَالْمَائِهُ [المَائدة: الآية ٣].

#### the the the

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيّدنا محمد، وثبّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيّدنا محمد، وأجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنّة ما علمت).

## الروضة العشرون

## في وصف خلقه صلّى الله عليه وآله وسلّم

روى الشيخان عن البراء، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أحسن الناس وجهًا، وأحسنهم خُلُقًا.

وروى الحافظ الترمذي وغيره عن أبي هريرة، قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، كأن الشمس تجري في وجهه.

وروى الحافظ البخاري عن أبي إسحلة، قال: سُئِل البراء أكان وجه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مثل السيف؟ فقال: لا بل مثل القمر.

روى الحافظ مسلم عن جابر بن سمرة، وقال له رجل: أكان وجه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرًا.

وروى الترمذي في الشمائل عنه أيضًا، قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في ليلة إضحيان ـ أي مقمرة ـ وعليه حلّة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فهو عندي أحسن من القمر.

وروى الترمذي فيها والبيهقي عن عليّ أنه نعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلتم، وكان في وجهه تدوير.

قال الشهاب القسطلاني في المواهب والمطهم الكثير السمن، والمكلتم المدور الوجه، أي لم يكن شديد تدوير الوجه، بل في وجهه تدوير قليل.

وروى الحافظ الذهلي في باب صفته صلّى الله عليه وآله وسلّم من كتاب الزهريات من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أسيل الخدّين.

قال الشهاب: والخد الأسيل هو ما فيه استطالة غير مرتفع الوجنة.

وروى البخاري عن كعب بن مالك، قال كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا سرّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنّا نعرف ذلك منه.

وروى الحافظ الطبراني عن جبير بن مطعم، قال: التفت إلينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بوجه مثل شقّة القمر، وهو محمول على صفته عند الالتفات كما في الشهاب.

وروى الحافظ أبو محمد الدارمي، وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو القاسم الطبراني، عن أبي عبيدة، قال: قلت للربيع بنت معوذ رضي الله عنها: صفي لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة.

وروى مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له: صف لنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: كان أبيض مليح الوجه.

وفي نهاية الحافظ ابن الأثير أنه عليه الصّلاة والسّلام: كان إذا سرّ كأن وجهه المرآة، وكأن الجدر تلاحك وجهه.

وروى الترمذي فيها من حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر.

وروى الحافظ البيهقي في الدلائل عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يُرى بالليل في الظلماء كما يُرى في الضوء.

وروى الشيخان عن أبي هريرة: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «ترون قبلتي هاهنا، فوالله ما يخفي عليّ ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري».

وروى مسلم عن أنس: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي».

وروى القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي في الشفا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى أحد عشر نجمًا، وعند العلامة السهيلي: اثني عشر.

وروى الترمذي فيها من حديث ابن أبي هالة الطويل: وإذا التفت التفت جميعًا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جلّ نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام.

وروى البيهقي عن عليّ: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عظيم العينين، أهذب الأشفار، مشرب العين بحُمرة.

وروى مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب، أي قليل لحم العقب.

وروى الحافظ أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححوه عن أبي ذرّ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحقّ لها أن تئط، ليس فيها موضع أربع أصابع إلاّ وملك واضع جبهته ساجدًا لله تعالى».

وروى الحافظ أبو القاسم بن حزم في الدلائل في شرح مما أغفل من غريب الحديث وابن عساكر، قال أبو بكر: يا رسول الله، لقد طُفت في العرب وسمعت فصائحهم، فما سمعت أفصح منك، قال: «أدّبني ربي ونشأت في بني سعد».

وروى الحافظ أبو يعلى والبيهقي عن ابن عمر والدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا : «أُعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا».

※ ※ ※

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزِنَة ما علمت).

# الروضة الواحدة والعشرون في خُلُقه صلّى الله عليه وآله وسلّم

لقد جمع الله لرسوله سيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم جميع خصال الخير، وكامل أصناف الفضل، فكان وافر العقل، ذكيّ اللبّ، قويّ الحواس، فصيح اللسان، معتدل الحركات، حسن الشمائل، بل كان المثل الأعلى في الحلم والاحتمال، والعفو مع المقدرة، والصبر على ما يكره، والشجاعة والنجدة، والحياء والإغظاء، وحسن العشرة والأدب، وبسط خلقه مع أصناف الخلق، والشفقة والرحمة بجميع الخلق، والوفاء وحسن العهد، وصلة الرحم والتواضع على علوّ منصبه ورفعة رتبته، والعدل والأمانة والعقّة، وصدق اللهجة والوقار، والصمت والتؤدة والمروءة، وحسن العدي والزهد في الدنيا، والخوف من ربّه وطاعته له وشدّة عبادته.

وما ظنّكم برسول رفع العلي الأعلى قدره على جميع الأقدار، وحلاه بمختلف أنواع الكمالات وأحاطه بجميع الأنوار، وأنزل في كتابه المبين آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكره، وعد محاسنه وتعظيم أمره، والتنويه بقدره، وأعلم خلقه بصلاته عليه وولايته له، ورفع عن أمّته العذاب بسببه، وفضّله بالمحبة والخلّة، وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى سدرة المنتهى، وأراه آياته الكبرى، وسمّاه بجملة من أسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وأظهر على يديه معجزات زاهرة، وخصّه بخصائص باهرة، وسيفضله يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي هي من أهم أنواع الكرامات التي أكرمه بها، وسينعم عليه في الجنّة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة.

ورحم الله الشيخ يوسف النبهاني حيث قال في بعض روائعه:

سيّد الرُّسل قدره معلوم أين منه المسيح أين الكليم أين نوح وأين إبراهيم كلّهم عن مقامه مفطوم في نوح وأين إبراهيم الصلاة والتسليم

أين كل العوالم العلوية أين كل العوامل السفلية أين كل الورى بكل مزيَّة إنما فوقه العليّ العظيم فعليه الصلاة والتسليم

\* \* \*

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهِر اللَّهمَّ دينه على البرايا،

وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنَة ما علمت).

## الروضة الثانية والعشرون في جملة من مآثر سيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم

سيّدنا محمد: هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والمبعوث رحمة للعالمين والهادي إلى الصراط المستقيم، الذي جمع الله في دينه ما افترق في غيره من الأديان، وفي كتابه ما تفرق في غيره من الكتب، وجعل شريعته صالحة لكل زمان ومكان، وداعية إلى كل خير ديني ودنيوي وأخروي، ورافعة من مكانة العقل وآمرة باستعماله في خدمة الكون، وإدراك كنّه الأشياء، وبرهنت عن التعاضد المتين الواقع بينه وبين الدين.

سيدنا محمد: هو المشرع الأعظم، الذي ما ترك أصلاً من أصول الحكم العادل إلا ووضعه، ولا لونًا من ألوان الحياة الحرّة الكريمة إلا وفتحه، ولا سنّة من سنن الخير إلاّ وفعلها وحظّ عليها، ولا تشريعًا جائرًا إلاّ وأبطله، ولا سدًّا يحول بين الناس وبين الخير إلاّ وحطّمه.

سيّدنا محمد: هو الإنسان الكامل، الذي بعثه الله ليتمّم مكارم الأخلاق، ويعطي المثل الأعلى العملي لأهل الأذواق، ويؤسّس صروح الفضيلة، ويقوّض أبنية الرذيلة، ويدخل الناس إلى جنّة عرضها السماوات والأرض، ويبعدهم عن سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لوّاحة للبشر، عليها تسعة عشر.

سيدنا محمد: هو المربّي الأكبر الذي ربّى الأمّة الإسلامية المجندة وراءه تربية أدهشت العالم، وتركته مشدوهًا أمام العلم الذي نشره، والمعرفة التي بثّها، والمحامد التي دعا إليها والأفكار التي أذاعها.

سيدنا محمد: هو الداعية الأول، الذي استطاعت أمّته أن تنشر دين الله، وتُعلي كلمة الله، وتقضي على الممالك الطاغية، والعروش العاتية، وتوحّد مثات الملايين من المسلمين تحت كلمة التوحيد: لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله، وتوجّهها نحو قبلة واحدة «جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس»، وتربطهم برباط مقدّس، يسمو على الروابط العائلية والبلدية والقروية والوطنية والقومية والشعوبية، وهو رابط الدين الذي لا تنفصم عُراه ﴿إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللهِ الإستَكُمُ ﴾ [آل عمران: الآية ١٩]، ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِستَكِم دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: الآية ١٥].

سيدنا محمد: هو صاحب الوسيلة والفضيلة، الذي ما فارق هذا العالم ـ في يوم

الاثنين الثاني عشر من شهر بيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة \_ إلا بعد أن أدّى مهمّته الإللهيّة أحسن أداء، وشاهد ثمرات أعماله العظيمة تؤتي أكلها كلّ حين، وترك للإنسانية الكتاب والسنّة، الذين لا يضلّ من تمسّك بهما وقرّت عينه بقوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ الْكَمُ الْإِنسَانِيةَ الْكَتَابُ وَيَنَّكُمْ وَالْمَائِدة: الآية ؟].

#### 张珠珠

(طيِّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزِنَة ما علمت).

## الروضة الثالثة والعشرون

## في خصانص أُمّته المحمدية صلّى الله عليه وآله وسلّم

أخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن موسى عليه السلام لمّا نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الأُمّة، قال:

يا ربّ إني أجد في الألواح أمّة هم الآخرون السابقون فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة محمد.

قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرًا، فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد.

قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أمّة يأكلون الفيء، فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد.

قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أُمّة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها، فاجعلها أُمّتي. قال: تلك أمّة أحمد.

قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أمّة إذا هَمّ أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر حسنات، فاجعلها أُمّتي. قال: تلك أُمّة أحمد.

قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أُمّة إذا هَمَّ أحدهم بسيّئة فلم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة، فاجعلها أُمّني. قال: تلك أُمّة أحمد.

قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أمّة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر، فيقتلون المسيح الدّجال، فاجعلها أُمّتي. قال: تلك أُمّة أحمد.

قال: يا ربّ فاجعلني من أُمّة أحمد، فأعطي عند ذلك خصلتين، فقال: يا موسى

روى الإمام المحدث سيف الدين أبو جعفر عمر بن أيوب بن عمر الحميري التركماني الدمشقي الحنفي الشهير بابن طغربك في كتاب النطق المفهوم عن ابن عباس رفعه، قال:

قال موسى: يا ربّ فهل في الأمم أكرم عليك من أُمتي ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسلوى. فقال سبحانه وتعالى: يا موسى أما علمت أن فضل أمّة محمد على سائر الأُمم كفضلى على جميع خلقى.

قال: يا ربّ فأرنيهم، قال: لن تراهم، ولكن أسمعك كلامهم، فناداهم الله تعالى فأجابوا كلهم بصوت واحد: لبّيك اللّهم لبّيك، وهم في أصلاب آبائهم وبطون أمّهاتهم، فقال سبحانه وتعالى: صلاتي عليكم ورحمتي سبقت غضبي، وعفوي سبق عذابي، استجبت لكم قبل أن تسألوني، فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله، غفرت له ذنوبه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: "فأراد الله أن يمتن على بذلك"، فقال: ﴿وَمَا كُنتَ يِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ [القَصَص: الآية ٤٦]، أي أمتك حتى أسمعنا موسى كلامهم.

وأخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني عن الإمام وهب بن منبه، قال:

أوحى الله إلى سعيا عليه الصلاة والسلام: إني باعث نبيًا أُميًا أفتح به آذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا وأعينًا عميًا، مولده بمكّة ومهاجره طيبة، وملكه بالشام، عبدي المتوكّل المصطفى المرفوع الحبيب المنتخب المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيمًا بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة واليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظٌ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا متزيّن بالفحش ولا قوال للخنا، ولو يمرّ إلى جنب السراج لم يطفه من سكينة، ولو يمشي على القصب الرعراع (أي الطويل) لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرًا ونذيرًا، إلى أن قال: وأجعل أمّته خير أمّة أخرجت للناس أمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر، وتوحيدًا لي، وإيمانًا بي وإخلاصًا، وتصديقًا لما جاءت به رسلي، وهم رعاة الشمس والقمر، طوبي لتلك القلوب والوجوه والأرواح التي أخلصت لي، ألهمهم التسبيح والتكبير، والتحميد والتوحيد، في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم، ومتقلّبهم ومثواهم ويصفون في مساجدهم كما تصفّ الملائكة حول عرشي، هم أوليائي وأنصاري، أنتقم بهم من أعدائي، عَبَدة الأوثان، ويصلّون لي حول عرشي، هم أوليائي وأنصاري، أنتقم بهم من أعدائي، عَبَدة الأوثان، ويصلّون لي ويقاتلون في سبيلي صفوفًا، اختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم ويقاتلون في سبيلي صفوفًا، اختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم ويقاتلون في سبيلي صفوفًا، اختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم ويقاتلون في سبيلي صفوفًا، اختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم ويقاتلون في سبيلي صفوفًا، اختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم

الأديان، فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم، ويدخل في دينهم وشريعتهم، فليس منّي، وهو مني بريء، وأجعلهم أفضل الأمم، وأجعلهم أمّة وسطّا، شهداء على الناس، إذا أغضبوا هلّلوني، وإذا تنازعوا سبّحوني، يطهّرون الوجوه والأطراف، ويشدّون الثياب إلى الأنصاف، ويهلّلون على التلال والأشراف، قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم رهبانًا بالليل ليوثًا بالنهار، طوبى لمن كان معهم، وعلى دينهم، ومنهاجهم وشريعتهم، وذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم.

\* \* \*

(طيّب اللَّهمَّ مجالسنا بالصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد، وثبِّت اللَّهمَّ قلوبنا على محبة سيِّدنا محمد، واجمع اللَّهمَّ شمل أثباع سيِّدنا محمد وأظهر اللَّهمَّ دينه على البرايا، وباعِد بيننا وبين جميع البلايا وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، ملء ما علمت، وعدد ما علمت، وزنَة ما علمت).

# الخاتمة في الالتجاء إلى الله سبحانه

اللَّهمَّ أقسم لنا من خشيتك، ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنّتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وفوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منّا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.

يا حبيب التائبين، ويا سرور العارفين، ويا قرّة عين العابدين، ويا أنس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من حنت إليه قلوب الصدّيقين، وأنست به أفئدة المحبّين، وعلقت عليه همّة الخائفين، إنا وإن تعدينا الحدود وتجرّأنا بالمعاصي والمخالفات، فإن ذلك لا يخرجنا عن كوننا عبيدًا، ولا يخرجك ذلك عن كوننا حليمًا، لا تجازي بالسيئة السيّئة، فعاملنا بما منك إلينا، لا بما منّا إليك «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى».

اللّهم املاً قلوبنا بمعارفك الجامعة، واشرح صدورنا بمواهبك الساطعة، وأنِلْنا كل الخيرات، وأذقنا حلاوة الطاعات، وهيّأنا لجميع المعالي، واخترنا للمنازل العوالي، واجعلنا من أهل المشاهدات، واحشرنا في زمرة أهل الخصوصيات، وهيّأ لنا أسباب الرضوان، وأذِقنا برد الغفران.

اللّهم إنك تعلم أن عبادك المسلمين، المدعين التفاني في محبة نبيك الصادق الأمين، انحرفوا عن صراطك المستقيم ونهجك السوي القويم الذي أمرتهم باتباعه، ولزوم مهيعه، واتبعوا سبيل الجهل، والعناد، والظلم والاستبداد، والفرقة والاختلاف، والانحراف والاعتساف، فاستعمروا أسوأ استعمار، واستغلّوا أشنع استغلال من طرف أعدائهم الكفرة الفجرة، متنكّرين لخالقهم أهل التقوى وأهل المعفرة، فظهر فيهم مصداق قول نبيّك الله لسيدنا ثوبان رضي الله عنه: "كيف بكم يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قطعة الطعام تصيبون منه؟ قال ثوبان: بلى! بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، أمن قلّة بنا؟ قال: "لا، أنتم يومئذ كثير ولكن يُلقى في قلوبكم الوهن»، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: "حبّكم الدنيا وكراهيتكم القتال».

فتُبْ اللّهم عليهم توبة نصوحًا، ووفّقهم للعمل الصالح، وارفع عنهم غضبك ومقتك، ونجّهم من ذلّ الاستعمار، وأمدهم بجنودك التي أيّدت بها رسلك وأنبياءك، وأصحاب نبيّك وأوليائك.

اللّهم إنك تعلم أن الحملات الصليبية الأوروبية التي قضت على الإسلام بالأندلس وعملت كل ما وسعها للقضاء عليه بالمغرب عدّة مرات فلم تنجح، لا زالت مسترسلة في عملها إلى الآن، وأضافت إلى أسلحتها الحديدية النارية سلاحًا جديدًا هو سلاح ثقافتها الأجنبية، المجرّدة من المعاني الروحيّة، وسلاح الأخلاق الرديّة، المُبعدة عن جلالتك العليّة، وقد نجحت بهذا السلاح الثاني، نجاحًا لم يسبق له مثيل ولا مداني، فأصبحنا نخاف على مستقبل الإسلام في بلاد الإسلام وعلى لغة الإسلام في أوطان الإسلام، فعجّل اللّهم بفشلها، وخيّب مساعي أهلها، ووققنا للعض بالنواجد على ديننا والتشبّث بأذيال لغتنا، وعجّل باستقلال بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا ربّ العالمين، ووققنا لإعادة مجد الإسلام، وتوثيق روابط الإخاء بين أتباع سيد المرسلين في مشارق الأرض ومغاربها، والقضاء على جميع أسباب الخلاف بينهم يا مالك يوم الدين، وحبّب إلينا تحكيم الإسلام فيما شجر بيننا، ونشر تعاليمه في أعضاء أسرنا وجموع مواطينا وحِلْ بيننا وبين انخراط أولادنا في أيّة مدرسة لا تحفظ عقائدهم وأخلاقهم وألهمهم مقاطعة كل الصحف والكتب والأندية التي تحارب شريعتهم.

اللّهم إنك تعلم أن المسلمين بأرض فلسطين المباركة أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاّ أن يقولوا ربّنا الله، ونبيّنا محمد رسول الله، ولقوا من التقتيل والتشريد، وخراب الديار، وذهاب الأموال على أيدي اليهود، ومناصري اليهود من الإنجليزيين وغيرهم ما لم يسبق له نظير في التاريخ، فطهّر اللَّهم بلادهم وبلاد جميع المسلمين من كل استعمار واستغلال، وظلم وفساد وانحلال، وأرجعهم إلى وطنهم ومسقط رؤوسهم حاملين راية العزّ والظّفر، ومعلين منار سيّد البشر.

اللَّهمَّ حلَّ مشاكل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ضوء الكتاب والسنّة، وأهدِ ملوكهم ورؤساءهم إلى الاستضاءة بنور سيّد الإنس والجنة.

اللُّهمّ احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمّت بنا أعداءً ولا حاسدين.

اللُّهمَّ إنَّا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللَّهم إن عقولنا متعلقة بعلوّ جلالك العظموتي، وإن قلوبنا واقفة بباب فضلك الرحموتي، فأسعف رغباتنا، وأجب طلباتنا.

سبحان ربك رب العزّة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

قيده لسائليه الفقير إليه سبحانه: محمد الباقر ابن الشيخ أبي الفيض سيدي محمد ابن الشيخ أبي المكارم سيدي عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني كان الله له آمين.

ووافق الفراغ من تقييده بسلا يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاثمائة وألف الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة تسع وثلاثين وتسعمائة وألف، ثم أعدت فيه النظر وزدت ونقصت مدة من شهر فتم تحريرًا في يوم السبت الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وثلاثمائة وألف الموافق لثالث مارس سنة خمس وأربعين وتسعمائة وألف.

# فهرس المحتويات

| فَيْصُ الأنوار في ذكرى مولد النبيِّ               | قليم                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| المُختار                                          | علام جهال بحقيقة الحقائق بأسنة                |
| مَحَلُّ القِيَامُ                                 | نصُوص كلام سيد الخلائق ٩                      |
| مَحَلُّ الدُّعَاء                                 | سعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير             |
| الأسرار الربانيَّة في مولد النَّبي ﷺ ٢٢١          | الأنبياء وسيد الخلائق ٣٣                      |
| تَجِيَّةُ قُدُومِهِ ﷺ تُقالُّ بعدَ وَضْعِهِ ٢٣٣   | ليمن والإسعاد بمولد خير العباد ٥١             |
| المُنْبَهِجة التي تُقرأ قبل المَوْلِدِ الشَّرِيفِ | لموغ القصد والمرام بقراءة مولد خير            |
| عندُ الجُلُوسِ لقَراءَته قبلَ التَّهَليلِ ٣٣٤     | الأنام ۸۱                                     |
| ومن كلام المُولُّفِ رضي الله عنه ٣٣٦              | نُفاء السقيم بمولد النبيّ الكريم ٩١           |
| ومن كَلاَمِّهِ رضي الله تعالى عنه ٣٣٧             | خاتمة                                         |
| البيان والتعريف في ذِكرى المولد                   | لمجموع مبارك في المولد الشريف نثراً           |
| النَّبُويَ الشُّرِيفِ                             | وشعراً ۱۶۳                                    |
| يوم المولدً ٣٤٤                                   | نصيدة يا نبي سلام عليك١٤٦                     |
| مسألة القيام في المؤلِد٢٤٥                        | لولِد الديبعي أو مختصر في السيرة              |
| وبرز الحامد المحمود ٤٨٣                           | النبويَّة١٤٩                                  |
| محمدٌ ﷺ بشرٌ وليس كالبشرِ١٥٠                      | نتوى في إباحة الضرب بالدفوف عند               |
| حديث الشفاعة ٣٥٠                                  | الاحتفَّال بالمولد النبويّ الشريف ١٨٧         |
| أخلاقُه ﷺ                                         | جواب مفتي مكة                                 |
| عَفْوُهُ وَصَبْرُهُ ﷺ ٥٦                          | نصة المولد النبوي لخير البرية                 |
| الرَّسول والأطفالُ ٥٥٠                            | ملخصة من سيرته الزكية١٩٥                      |
| إصَّلاَّحُهُ ﷺ للمُجْتَمَع٧٥٠                     | لمولد النبوي الشريف٢٠٣                        |
| مُعاملتُه ﷺ للذِّمّيين٧٥٠                         | ولد إنسان الكمال                              |
| جُوْدُهُ ﷺ ٨٥٠                                    | ولد المُنَاوي                                 |
| تواضُعُه ﷺ وحياتُه المعيشيَّة ٥٨٪                 | يولد العروس۲۷۰                                |
| حروبُهُ ﷺ وشجاعَتُهُ٨٥٪                           | سْتِغْفَارُ الشيخ العَلمي٢٩٩                  |
| سياسَتُه ﷺ                                        | لَهِجُ البُردَةِ لَلمغفورِ له أمير الشُّعراءِ |
| ٠٥٩                                               | آحمد شوقي                                     |

| الحِزبُ الرَّابِعُ ٤٨٤                            | ثناء الله عليه في القرآن٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحِزبُ الخامِسُ ٤٨٥                              | ابتهالاتِ النَّصْرِ والفَرجِ٣٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحِزْبُ السَّادِسُ ٤٨٦                           | جواهِرِ النَّظمُ البديعَ في مَوْلِدِ الهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هذا مَحَلُّ دُعاءِ                                | الشَّفِيع اللهَ ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولِدِ العزبِ ٤٨٧                                 | تحيَّة النَّبي ﷺ عند القِيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قصائِدُ تُقرِأُ عندَ المُقامِ في المولِدِ وغيرِهِ | تحية أخرى تُقال في حال القيام عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ممَّا يُطلَبُ أَنْ يُقْرأ خَالَ القِيام ٤٩٤       | قراءة مولده ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قصِيدَةٌ للشيخ عمر بامَخْرَمَة ٤٩٥                | الكِبْرِيت الأحْمَر في الصَّلاة على من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قصيدةٌ لسيِّدِنا الحبيب عبد الله الحداد ٤٩٦       | أُنْزِل عليه ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُّوثُرِ﴾ ٣٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وللحَبِيب أحمد بن مُحمَّدٍ المِحْضار نفع          | نحية مُعْجِزة إسْراءِ ومِعْرَاجِ خاتِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله به                                           | النَّبِينَ عَلِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ |
| للحبيب عبد الله بن حُسَين بن طاهِر ٤٩٨            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| للحبيب علي بن محمد بن مُسين                       | حصن الأمان في مناجاة الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحبشي متَّعُ الله به                             | باقة عطرة من صِيَغ الموالد والمدائِح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| للحَبِيبِ أحمد بن محمد المحضار ٥٠٠                | النَّبُويَّةِ الكريمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فرائِدُ المواهِبِ اللدُنّية في مولِدِ خَيرِ       | الكتب المصنفة في هذا الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| البَريَّة ﷺ                                       | قرّة العين بجواب أسئلة وادي العين … ٤٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فصل في ولادة النبي ﷺ                              | «ملخصٌ ما جاء في الرسالة» ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل في قدومه ﷺ إلى المدينة المنورة ٥٠٦            | لمقدمة في توضيح معنى البدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل في بشائر مولده ﷺ                              | وأقسامها ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مولد المصطفى ﷺ                                    | ظم مولد الحافظ عماد الدين بن كثير ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المقدمة                                           | صِفةً مولِدِهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاستهلال ١٢٥                                     | نِکُرُ رِضاعهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أخلاقه ﷺ١٣٥                                       | رضاعُ حليمةَ السَّعدِيَّةِ لهُ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عفوه وصبره ﷺ١٣٥                                   | مولِد البرزنجي نثراً ٤٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرَّسول والأطفال١٣٥                              | مولد البرزنجي شعراً ٤٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إصلاحه على للمجتمع                                | مَحَلِّ القِيَامِ٧٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معاملته ﷺ للذمِّيين                               | سمط الدّررَ في أخبار مَولِدِ خير البشر ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جوده ﷺ                                            | محَل القِيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تواضعه ﷺ وبساطته                                  | سولد النبي محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معاملته ﷺ لأهله                                   | لحزبُ الأِوَّلُ ٤٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| توحید ربه                                         | لحزبُ الثَّاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حروبه ﷺ وشجاعته                                   | لحِزبُ الثَّالثُلمِن الثَّالثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| حرف الثاء                 | مُعجزاته ﷺ                               |
|---------------------------|------------------------------------------|
| حرف الجيم                 | مجمل دعوته ﷺ                             |
| حرف الحاء                 | مولده ﷺماده کام                          |
| حرف الخاء                 | الصلاة على النبي ﷺ وصيغتها ١٩٥           |
| حرف الدال ٧٦٥             | التقاريظا                                |
| حرف الذال٧٧٥              | بانَتْ سُعادب ٢٣٥                        |
| حرف الراء ٥٧٨             | قصيدة البردة للإمام البوصيري ٥٢٧         |
| حرف الزاي                 | في الغزل وشكوى الغرام ٥٢٩                |
| حرف السين                 | في التحذير من هوى النفس ٢٩               |
| حرف الشين                 | في مدح النبيّ ﷺ                          |
| حرف الصاد                 | في مولِّدِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام ٣١٥ |
| حرف الضاد                 | في معجزاته ﷺ                             |
| حرف الطاء                 | في شرف القرآن ومدحه٥٣٢                   |
| حرف الظاء                 | في إسرائه ومعراجه ﷺ٣٠٠٠                  |
| حرف العين٥٨٥              | في جهاد النبتي ﷺ                         |
| حرف الغين٥٨٥              | في التوسُّل بالنبيّ ﷺ٥٣٤                 |
| حرف الفاء ٥٨٦             | في المناجاة وعرض الحاجات ٥٣٥             |
| حرف القاف ۸۸۰             | تذييل لغير الناظمته٥٣٥                   |
| حرف الكاف ٨٨٥             | هذه الأبيات ختمت بها البردة ٥٣٥          |
| حرف اللام ٨٩٥             | قصيدة الهمزية للإمام البوصيري ٢٧٥        |
| حرف الميم ٥٨٩             | القصيدة المضريّة للإمام البوصيري ٥٥٤     |
| حرف النون                 | القصيدة المحمديَّة للإمام البوصيري ٥٥٦   |
| حرف الهاء                 | وقال العارف باله الشيخ عبد الرحمن        |
| حرف الواو ٩٩٠             | البرعي ٧٥٥                               |
| حرف اللام ألف ٩٣٥         | قصيدة نهج البردة كاملة                   |
| حرف الياء سيسسم           | القصائد الوترية في مدح خير البرّية ﷺ ٥٦٩ |
| روضات الجنات في مولد خاتم | حرف الألف                                |
| الرسالات ٩٥٥              | حرف الباء                                |
|                           |                                          |